

جَيْن وَشِنِع جَبِالْمِيتَ لَهُ كُلُمُكُ مكتبة (لواكيط) أن من ان سنودر جرامايط

# اكزابالزانم



أبحزءُ الإقل

النتابش مَشِنَبَة الحِنَابِي بَضِن

# إهتداء

حفظك آللهُ وَأَبقاك وَأَمْتَم بِكَ، وَجَعَلَ مَا الْبَيْ وَيَنكَ مِنْ وُدَ مَوْصُولًا أَتِدَ ٱلنَّهُ مِن وَ فَقَدْ عَلَمْ اللهِ يَوَيَنكَ مَن وُدُودَ مَوْصُولًا أَتِدالنَّهُ مِن شَوْا مِلِاللهُ اللهِ وَعَرَفْ كُن صَدِيفًا اللهِ مَن وَصَدَافَتُهُ وَمُعْتَفَا لَمُ الْعَهْدِ وَصَلَ الْوَلْ الزَّمَانِ ، أَخَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَشَق النَفِي النَفس ، لَيْسَكَمْن يَدُورُ مِثْلَيه يَن النَّاس مُلْقَسًا بَها النَّمُ ، وَباغِيا بِهَا النَّفَعُ ، فَكَان ذُلِكَ ، أَيْدَد كُ آللهُ مَعَا الْمُرْكَ فِعَيْنِ ، فَا النَّهُ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# فالنالخالي

# ١ - عرض الكتاب

وهذا الكتاب هو الحلقة الثانية من سلسلة مكنبة الجاحظ التي أخذت نفسى بإخراجها وجلائها على الناس ، وهو ، لا جرم ، أسيّر كتب أبي عنمان وأكثرها تداولا ، وأعظمها نفساً وعائدة ؛ فيه تخرّج كثير من الأدباء ، واستقامت أنسّتهم على الطريقة للتلكي . فهو أستاذ أرهاط متعاقبة من المتأديين ، وهو شيخ جماعات متنابئة ، ممن مقاوا ذوقهم بصقال الجاحظ ، ورفعوا فنّهم بالتأمل في فنه ومبقريته .

# ٧ \_ بعض أقوال القدماء

فيه يقول أبو هلال الحسن بن عبد الله السكرى (١) في الصناعتين ، عند المسكلام على كتب البلاغة : « وكان أكبرها وأشهرها كتاب البيان والتبيين ، لأبي عثمان عمر و بن بحر الجاحظ . وهو لعمرى كثير الفوائد ، جم المنافع ، لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة ، والفقر اللطيفة ، والخطب الرائمة ، والأخبار البارعة ، وما حواه من أسماء الخطباء والبلناء ، وما نبه عليه من مقاديرهم في البلاغة والخطابة . وغير ذلك من فنونه المختارة ، ونموته المستحسنة . إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة وأصام البيان والفصاحة ، مبثوثة في تضاعيفه ، ومنتثرة في أثنائه ، فهي ضالة بين الأمثلة ، لا توجد إلا بالتأمل الطويل ، والتصفح الكثير » .

وهوكلام رجل قد خبر الكتاب ورازَّه ، ولكنه لم يشأ أن يرسم لنا صورة منصلة وانحة .

<sup>(</sup>۱) تونی نحو سنة ۳۹۰ .

وابن رشيق النيروانى ( ٣٩٠ – ٤٦٣ ) فى الممدة (١) يقول : « وقد استفرغ أبو عمان المباحظ – وهو علاّمة وقته – الجهد ، وصنع كتابا لا مُيلَثّم جودة وفضلا ، ثم ما ادّعى إحاطته بهدا الفن ؛ لكثرته ، وأنّ كلام الناس لا مُيط به إلا الله عزوجل »

أما ابن خلدون المغربي ( ٧٣٧ – ٨٠٨ ) فيسجل لنا رأى قدماء العلماء في هذا الكتاب ؛ إذ يقول عنــد الكلام على علم الأدب <sup>٢٧</sup> : « وسمعنا من شبرخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين : وهي أدب انكتاب لابن قتيبة ، وكتاب الكامل للمبرد ، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب النوادر لأبي على القالى . وماسوى هذه الأربعة فتبه ملاً ، وفروع عنها » .

# ٣ - تفصيل الكتاب

إنّ دأب الجاحظ فى تأليفه أن يرسل نفسه على سجيّتها ، فيو لا يتقيد بنظام على محبيّتها ، فيو لا يتقيد بنظام عجم يترجّعه ، ولا يلتزم نهجاً مستقبا يحذو ، ولذلك ثراء يبدأ الكلام فى قضية من القضايا ، ثم يدعها فى أثناء ذلك ليدخل فى قضية أخرى ، ثم يمود إلى ما أسلف من قبل ، وقد كانت هذه سبيل كثير من علماء دهره ، كما أن عار سنه رحيدة التأليف فى تلك الأمجاك التى طَرْقها ، كل أولئك كان شفيماً له فى هذا الاسترسال والانظلاق .

وكان أبو عبّان يشعر بذلك ويعتذر عنه أحياناً ، فهو يقول عند السكلام على النيان (٢٠): « وكان في الحق أن يكون هذا الباب في أول هذا السكتاب ، ولسكنة أخر ناه لمعنى التدبير » .

<sup>(</sup>١) العمدة (١: ١٧١) في باب البيان

 <sup>(</sup>۲) مقامة ابن خلدون ۱،۵ آ (۳) الحزء الأول ص ۷۹ .

وهو يَبِدُ في أواخر هذا الجزء (١) أن يتكلم في الجزء الناني على طمن الشعوبية على العرب في اتخاذ المخصرة ، ثم يحاول الوفاه بما وعد ، في الجزء الناني ، ولكنه بحي أن الفرصة لم تسنح له بعد ، فيمتدر بقوله : ولكنا أحبينا أن نصدر هذا الجزء بكلام من كلام رسول رب العالمين ، والسلف المتقدمين ، والجلة من النامين » . ويمضى الجزء الناني بأكله ، ولا يستطيع صاحبنا الوفاه بما وعد به إلا في صدر الجزء النالث من الكتاب .

ومحن نستطيع أن نرد مباحث الكتاب وقضاياه إلى الضروب التالية :

(١) البيان والبلاغة (٢) القواعد البلاغية (٣) القول فى مذهب

الوسط (٤) الخطابة (٥) الشعر (٦) الأسجاع (٧) تماذج من الوصايا والرسائل (٨) طائعة من كلام النساك والقصاص وأخبارهم

(٩) عَرْضُ لبعض كلام النوكى والحق ونوادرهم (١٠) ضروب من الاختيارات البلاغية

#### السال والعوع:

تحدث الجاحظ في تعريف البيان ، وساق في تفصيل أنواع الدلالات البيانية من اللفظ ، والإشارة ، والمقد والنصبة (٢٠ . وعقد أبواباً للدح اللسان والبيان (٢٠ ، وصنع موازنة بين لنة العامة والحضريين والبدويين (١٠ ، وبوه تنويها بصحة لغة الأعراب في عصره (٥٠ ، وروى مقطعات من نوادر الأعراب وأشعاره (٢٠ وتحدث في لكنة النبط والزوم (٢٧ ، وعرّش محاذج من كلام الموالي (٨٠ ، وعقد

<sup>(</sup>١) الجزء الأول ص ٣٨٣ (٣) انظر ١ : ٧٥

<sup>. 17 · : 1 (1) 197 · 197 · 177 : 1 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٥) ١٠٧: ١ الجزء الثالث .

<sup>170 - 171 : 1 (</sup>A) . V. : 1 (Y).

فى الجزء الثاني باباً للحن وأخبار اللحانين ، بمد أن تَكُم فى الجزء الأول<sup>(١)</sup> على اللحزء والأول<sup>(١)</sup> على اللحن ومتى يستهلح ومتى يستهجن . وفى الجزء الثانى عرض صوراً من صور العى والحصر ، و بسط مذهباً له فى وجوب أداء القصص والنوادر كما هى ، إن معربة فيمرية ، أو ملحونة ، إذا مما أن الإعراب يفسد نوادر المولدين (١) .

ولم ينس أن يسوق فى صدر كتابه طائنة من ألآيات التى تنوه بشأن البيان والبلاغة ، ثم يعيد السكرة فى الحث على البيان والتبيين (٢٠ ، إذ يقول : « وأنا أوصيك ألا تدع النماس البيان والتبيين إن ظننت أن الك فيهما طبيعة ... » .

وهو لا يُغْفِل أن يتكلم في مخارج الحروف ، وبيين أثر سعة الشدق وأثر اكتال الأسنان أو نقصها في البيان<sup>(٢)</sup> ، وكذلك أثر لحم اللنة<sup>(١)</sup> ، وكذا أثر سقوط الأسنان ، وينقل قول محمد الرومي<sup>(٥)</sup> : « قد صحت التجربة وقامت العبرة على أن سقوط جميم الأسنان أصلح في الإبانة عن الحروف منه إذا سقط أكثرها » .

و يعقد باباً للحروف التي تدخلها اللثنة ، ويبين أى لثنة أشنع وأيها أظرف (٢٠ ولمل الذى دفعه إلى ذلك ماكان معروفاً من لثنة واصل بن عطاء المعتزلى ، الذى . حاول أن يعتذر له ، وأن يجمل من هذا النقص الذى كان يتغلب عليه ، كالاً وعبقرية يسوق فيها الدليل إثر الدليل (٢٠٠) .

هو كذلك يروى طائفة صالحة من أخبار البلغاء والخطباء والأبيغاء والعقاء والأمراء (٨)، ومن جم بين الخطابة والشعر (١)، و يعرض نماذج من كلام الرسول ف صدر الجزء الثاني (١)، كما عقد بإما للغز في الجزاب في ذاك الجزء.

فإذا ما حاول الـكلام في البلاغة ، وهي المرتبة التي فوق البيان ، ذهب

<sup>(</sup>۱) ۱ : ۲۱ (۲) ۱ : ۱٤٠ (۳) ۱ : ۲۰۰ س (۱) ۱ : ۸۰ س

<sup>. 41:1 (1.) . 4</sup>A:1 (4) . 18:1 (A)

يتشرد تعريفها عند الغرض والروم والمند والأعراب ، وأعلام البلغاء ، كالمتابى وسهل بن هارون ، وعمرو بن عبيد ، وابن المقنف<sup>(۱۲)</sup> . ثم لا يرضيه ذلك حتى يظفر يترجمة لصحيفة هندية ترسم سدود البلاغة وتبين أصولما<sup>(۱۲)</sup>

ولم يتعرض لمسائل البلاغة التي عرفت فيا بعد ، إلا ما قدَّم من كلام في تتنافر الحروف والتلافها<sup>(۲)</sup>. وهو يتكلم في تتنافر الحروف والتلافها<sup>(۲)</sup>. وهو يتكلم في الإيجاز والإطناب ويعين المواضع الصالحة لكل منهما<sup>(۲)</sup> ، ويروى لنا الشعر الذي يمدح فيه الشعراء الإيجاز<sup>(۲)</sup> . ويتكلم في المشاكلة البديمية ، ويعرض فيها . أشئة من القرآن والشعر<sup>(۲)</sup>

#### الفول في مذهب الوسط :

يستطيع المتصفح لهـ ذا الكتاب أن يلح المجاحظ مجهوداً طريفاً ، فهو قد عقد باباً النصت والحث عليه (٨٨)، و يحكى أقوال المارضين لأسحاب الحطابة والبلاغة الذين يفضلون هذا الصمت (١٦) ، و يخصص باباً آخر يقذف فيه بطائفة من كلام طأغر بين وأسحاب التقعير (١٦) ، وأبوابا أخرى في مديح اللسان وشدة المارضة (١١١) ولركنه لا يرضيه هؤلاء ولا أولئك ، بل يرى أن كلامنهما قد جنح إلى غير المصواب ، وأن الصواب والخير كله في إصابة القدر في الكلام (١٦) ، وأن تكون الألفاظ وللماني أوساطاً بين بين (١٦)

<sup>- 148 : 4 (</sup>A) - 107 : 1 (V)

<sup>·</sup> ۲۷۷ : 1 (1·) · ۲۲۹ : 1 (4)

<sup>· 144: 1 (11) 341 6 414 • 124: 1 (11)</sup> 

Y. : 1 (17)

#### الخطابة :

وقد عنى الجاحظ بهذا الفن عناية خاصة . ولا غرو ، فالحطابة دعامة من دعائم الدعوة . وكان المعراة يلجنون إلى الحطابة والجدال في تأييد أمرهم ، وبيان مذاهبهم ومقالاتهم (١). فهو يرسم للخطابة أدبا يستحسن فيه أن يقتبس القرآن والشعر (٢)، ويبين ما ينبغى اتباعه في ضروب من الخطب ، كخطبة النكاح (٢)، وما تتطابه الخطابة من الجهر بالقول وترفيع الصوت ، ذاكراً في ذلك الحَبر والمثل (\*\*) ومن عُرف بجهارة الصوت<sup>(ه)</sup> ، وهو يسترسل فيذكر أن الروم أهل جهارة ، وينقل حبراً غريباً « لولا نجة أهل رومية وأصواتهم لسمِـع الناس جميعا صوت وجوب القرص في المغرب<sup>(١)</sup> » ، ويتكلم في الدمامة ومدّى أثرها في قدر الخطيب والشاعر (٧) ، ويتدرض للخلاف في تأثير حركة الخطيب وإشارته ، أو سكونه وهدوء جوارحه ، في سامعيه <sup>(۸)</sup>. و يتكلم في استمال المخاصر والعصي في الخطبة <sup>(۹)</sup> وطعن الشعوبية على العرب في ذلك (١٠) ، ويذكر أسماء الخطباء وقبائلهم وأنسابهم (١١) وأخبار خطباء الخوارج خاصة (١٢) ، كما عقد باباً لأسماء الكهان والحكام والخطباء والعلماء من قعطان (١٣) ، وكما نوه بخَصلة إياد وتميم في الخطب(١١) . وهو في أثناء ذلك يسرد محتارات قوية من حطب الرسول والخلفاء الراشدين ومن بعدهم ، وكذا خطب رجالات الخوارج وأهل الدعوة .

#### الشعر :

والشعر وسيلة من وسائل البيان ، ومعرض من معارض البلاغة ، وله ميسم ينقى على الدهر فى المدح والهجاء (١) ، وله أوزان لا بد منها ولا بد من القصد إليها ؛ فن جاء كلامه على وزن الشعر ولم يتعده هو هذا الوزن فليس كلامه بشعر ، انفقد ورد فى القرآن وفى الحديث كلام مورون على أعاريض الشَّعر ولسكنه لا يسمى شعر ا(١) . ومن مجمع بين الشعر والخطابة قليل (١) . وليس ينبنى القصيدة أن تمكون كلها أمثالا وحكما ، فإنها إذا كانت كذلك لم تسير ولم تجر مجرى النوادر (١) وفى للولدين شعراء مطبوعون (٥) ، وللشعراء رسوم خاصة (١) ، وقد كان بعض أبيات الشعر سبباً من أسباب تسهية الشاعر (١) . والشعر خير الوسائل لتخليد أبيات الشعر سبباً من أسباب تسهية الشاعر (١) . والشعر خير الوسائل لتخليد الإنتاج القنى ، « فما تكلمت به العرب من جيد المنثور ، أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون ، فلم محفظ من المنثور عشره ، ولا ضاع من الموزون عشره ، هـ

### السجع :

وهذا الفن من البيان يثير خلافا بين العلماء والأدباء والدَّبانيين ؛ فيناك حديث : « أسجم كسجم الجاهلية ؟ ! » . فهو فى ظاهره حجة لمن برفض استمال هذا الفن ويستهجنه ، وهو عند التأويل محمول على السجم الذي يراد به إطلال الحق(٢) . على أن من الأدباء من يرى أن السجم إنما كان منهيًا عنه فى

| . 174 - 174 : 1 (1) | . 107 : 1 (1) |
|---------------------|---------------|
| . ٢٠٦ : 1 (1)       | - to:1 (T)    |
| . 17:1 (7)          | 1 (0)         |
| · YAY : · 1 (A)     | - TVE : 1 (Y) |

<sup>- 444 : 1 (4)</sup> 

نأنأة الإسلام ، لقرب عهدهم بالجاهلية حيث كان السجع بجرى فى السكمانة والترجيم بالنيب ، فاما زالت العالمة زال التحريم (۱۱ . ولهذا شبيه في النهى عن مرثية ابن أبى الصلت لقتلى أهل بدر فى أول الأمر ، فلما زالت العالمة زال النهى (۲۲ . ويسوق الجاحظ من بعد ذلك مأثورا من متخير السخم و مديمه (۲۲ .

#### الرسائل والوصايا:

ولقد كانت الرسائل والوصايا مظهرا من مظاهر البيان العربى ، فهو ينثر فى تضاعيف كتابه قدراً صالحا محتارا منها<sup>(6)</sup> ، لتكون إماما يحتذى ، وقالبا يُصاغ عليه القول .

#### النساك والفصاص :

والنساك حظ وافر من عناية الجاحظ فى الكتباب . فهؤلاء النساك الروحيون قد نبغ منهم نوابغ فى البيان ، فهم قوم قد لانت ألستهم ودق إحسامهم ، بمما حفظوا كلام الله وحديث الرسول ، وهم قد تصدوا لوعظ المامة والتأثير فيهم بيليغ القول وحُسن المحاضرة ، وكانت لهم جولات فى مُسناجد البصرة والسكوفة ، حيث كانت تُوثّر عنهم الحسكة وتروى العظة ، ويُتناقل البيان الرفيع .

وأما القصاص فقد كانت صناعتهم تقتصيهم المناية بقوة البيان وحسَن الأداء وكانوا ذوى فصاحة و بلاغة ، فنهم موسى بن سيار الأسوارى «كان من أعاجيب الدنيا ، كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية ، وكان يجلس فى مجلسه المشهوريه ، فتقعد العرب عن يمينه والفرس عن يسازه ، فيقرأ الآية من كتاب الله و يفسرها للعرب بالعربية ، ثم يحول وجه إلى الفرس فيفسرها بالفارسية ،

<sup>. 741 : 1 (1) . . 790 : 1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ١ : ٢٧٤ ، ١٧٩ . (١) انظر المزم الثاني .

فلا میدری بأی اسان هو آبین (۱<sup>۱)</sup> »

لذلك ولهذا عقد الجاحظ بابا لذكر النساك والزهاد من أهل البيان (٢٠) و آخر للذكر القصاص (٢٠) كا روى طائفة من كلام النساك (٤٠) ومقطمات من كلام القصاص (٥٠) كا خصص في الجزء الثالث من الكتاب بابا كبيراً في ازهد متاق فيه مواعظ عيسى وداود عليهما السلام ، ومواعظ الحسن وعمر وآخرين من النساك ومن زهاد البصرة والسكوفة . وأتبع ذلك بمختارات من دعاء السلف الصلح ، والأعراب والنساك .

## ائنوکی و<sup>الحم</sup>فی :

والجاحظ ذلك المرح الضاحك ، لا يفتأ يعجب الناس من هذا الخلق الطريف ، أولتك الذين شاء الله أن يكونوا مصدر عبرة وموعظة ، كما شأه أن يكونوا مصدر عبرة وموعظة ، كما شأه أن يكونوا مصدر عبرة وموعظة ، كما شأه أن يكونوا مصدر عبراء وتسرية عن النفس . هؤلاء النوكي والحق قد يتفق لبعضهم من البيان السّاخر ، ومن التبيين العجيب ، ما يكون في الصدر للقدم من حسن السبير وجميل التعليل ، كما يتفق لبعضهم أن يريد البيان فيخطئ خطأ ظاهراً أو خفيا ، فيكون كلامه عُواراً جديراً بأن ينبه الجاحظ على التحذير منه ، و بأن يكشف عما به من خطل وبجانبة للصواب ، كما صنع ذلك في باب الهي . وهو يرى في الجزء الثاني وفي الجزء الثالث طائفة من أخباره وأقوالهم ؛ ليكون في خلك ترويح عن نفس للتصفّح ، ونفع له في بيانه وعبارته ، وهُدّى له أن يضل البيل . ويستطرد الجاحظ فيا يستطرد فيلحق بهاعة من جلة الملمين والحقي طائفة خاصة من الملمين (٢) لا يلبث أن يستني منهم جماعة من جلة الملمين والمؤدين .

<sup>(</sup>t) · 1 : 777 . (Y) 1 : 777 .

<sup>(7) 1:</sup> ٧٢٧ . (3) 1: •17 .

<sup>(</sup>ه) أي الحزء الثان . (٦) . ١ : ٢٤٨ ، ٢٥٠ .

#### الاختيارات :

والجاحظ بين الفينة والأخرى يوشم كتابه بالجيّد المتغيّر من النثر والشعر ، ولاسماً في الجزأين الثانى والثالث ، حيث تطالبك الأبيات الحسان والفقر المستملحة . فنها ما يكون شاهداً لما يبنى أن يدعمه ويؤيّده من قضايا البيان ، ومنها ما يُرويه ليكون للحفظ والذاكرة . وقد روى طائفة من مختارات المراثى ، ومن الخريات ومن عجاء البرامكة ومديحهم ، وعاقيل في الشيب ، وعاحوى الحكمة والزهد ، وروى كذلك كثيراً من أقوال الأعراب وتوادرهم ، وطائفة من أدب بنى الساس وجوعة من قصار الخطب وطوالها ، ومتنخل الرسائل والوصايا ، كاسبق القول .

هذه صورة لست أراها كاملة التكوين مستوفية الوضوح ، ولكنها تقرب المكتاب إلى قارئه تقريباً ، وتخط له الخطوط الرئيسة التى يستطيع بها أن يتنبع ما يحوى المكتاب من فن . "

# ٤ - أثر الكتاب

لعل من نافلة السكلام أن أردد القول في عظيم أثر هذا السكتاب. و يمكنى أن أقول في ثقة: إنه ليس يوجد أديب نابه في الدربية لم يسمع بهذا السكتاب أو لم يُعند منه ، وقلما تجد أديباً من المحد ثين لم يتمرّس بما فيه من أدب . كما كان من هدذا السكتاب مادة غربرة استمدها كبار المؤلفين القدماء في مؤلفاتهم كان قتيبة (12 في عيون الأخبار ، والمبرد (27 في السكامل ، وابن عبد ربه (18 في المساحري (27 في السكامل ، وابن عبد ربه (18 في المساحري (27 في السكامل ، وابن عبد ربه (18 في المساحري (27 في ا

<sup>(1) - 117 - 177 (</sup>Y) - 177 - 177 ·

<sup>(</sup>۱) ۲۱۹ – ۲۲۸ (۱) تونی پعلب ۱۳۹۵

<sup>(</sup>٥) تونی سنة ۴۵۴ .

وابن رشيق<sup>(۱)</sup> فى العمدة ، وعبد القاهر الجرجانى<sup>(۲)</sup> فى دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ، وأسامة بن منقذ<sup>(۲)</sup> فى لباب الآداب

## ه - تاريخ تأليفه

ذكرت طَرَفاً من ذلك في مقدمة الحيوان (١٠) وسقت الدليل على أن الجاحظ القد في أخريات حياته ، حين علت به السن و وقت به الرض ، وذكرت أيضاً أنه ألقه بعد كتاب الحيوان ؟ إذ أننى عثرت على نَصِ قاطع في البيان والتبيين يدل على ذلك ، وهو قوله : «كانت العادة في كتب الحيوان أن أجعل في كل مصحف من مصاحفها عشر ورقات من مقطمات الأعماب ونوادر الأشعار لماذكرت من عجبك بذلك ، فأحببت أن يكون حظ هذا الكتاب في ذلك أوفر إن شاء الله »

ومن المعروف أن الجاحظ أهدى كتاب البيان والتبيين إلى القاضى أحمد بن أبى دواد<sup>(6)</sup> ،كما أهدى من قبله كتاب الحيوان إلى الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات المتوفى سنة ٢٣٣ ، وكتاب الزرع والنخل إلى الحكاتب إمراهيم بن العباس الصولي للتوفى سنة ٢٤٣ ، وأن كلا منهم أعطاهُ خسة آلاف دينار<sup>(7)</sup> .

والذي يعنينا من هؤلاء هو القاضى أحمد بن أبي دواد .كان أحمد من بلفاء الناس وفصحائهم وشعر الهم ، وكان قد برع في الفقه والسكلام حتى بلغ ما بلغ وكان من أسحاب واصل بن عطاء الممترلى ، فصار بذلك إلى الاعترال ، وكان ذا حظوة عند المأمون ، وتد أوسى به أخاه المعتصم ، فلما صارت الخلافة إليه جعلو قاضى القضاء بعد أن عزل مجي بن أكثم . ولما مات المعتصم وتولى ولده الواثق حسنت

<sup>(</sup>۱) ۲۹۰ – ۲۲۶. (۲) ثون سنة ۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) ٨٨٤ - ٨٨ م ١٩٥ (٤) مقدمة الحيوالة ص ٢٩ .

<sup>(</sup>ه) ۱۹۰-۱۹۰ . (۱۹ : ۱۹۱ الأديب (۱۹ : ۱۰۱ )

حال ابي دواد في أول خلافته ، فقاد المتوكل والمه عجد بن أحد القضاء مكانه بم عُرا وقاد يحيي بن أكثم ثانية ، وبوفي أحد سنة ٢٤٠ ، وكان بين محد بن عبد الملك و بين أحمد بن أبي دواد منافسة شديدة ، وكان الجاحظ ملازماً لحمد بن عبد الملك خاصاً به ، وكان منحرفاً عن أحمد بن أبي دواد المداوة كانت بين أحمد وتحمد ، ولما قبض على محمد هرب الجاحظ فقيل له : لم هربت ؟ فقال : «خفت أن أكون ثاني اتنين إذ ها في التنور ! » . يريد ما صنع بمحمد و إدخاله تنور حديد فيه مسامير ، كان هو صنامه ليمذب الناس فيه ، فمذب هو فيه حتى مات ويرى ياقوت (١٠) ، أنه بعد قبل ابن الزيات جيء بالجاحظ مقيداً إلى بجاس ابن أبي دواد ، فحرت بينه و بين القاضي محاورة انتصر فيها الجاحظ ، وكان من عاقبها أن رضى عنه ابن أبي دواد وأجازه وقربه إلى نفسه .

وهذا الخبريمين لنا أن كتاب البيان والتبيين لم يظهر إلا بمد سنة ٣٣٣ . وهي السنة التي قتل فيها ابن الزيات .

# ٦ - نسخ الكتاب

النسخ الأولى والنسخ الثانية :

يذكر ياقوت (٢) أن كتاب البيان والنبيين فسختان: وأولى وثانية ، والثانية . أصبح وأجود » . فيشتد سؤال الأداء: أين أولاها وأين الأخرى ؟ وكان من صنع الله أنى حينا أنجمت إلى معارضة أصول الكتاب بعضها ببعض ، تبيّن لى ف أنناء ذلك أن نسخة مكتبة كو بريلى ، هي أصح سخة من أصول الكتاب

<sup>(</sup>١٦) إرشاد الأريب (١٦) ٢٩)

<sup>(</sup>٢) إرشاد الأريب (١٦ : ١٠١)

ولحظت أيضاً أنها كثيراً ما تنفرد بيمض النصوص والعبارات التي لا توجد في سائر النسخ كثيراً ما تنفرد بيمض النصوص والعبارات النسخ كثيراً ما تتفق في ذكر نصوص وعبارات لا مجدها في نسخة كو بريلي، أو مجدها ولسكن بصورة أخرى . ومهما يكن من شي، فلا ريب عندى أن نسخة كو بريلي هي أصح النسخ وأوثقها وأوفرها نصاً ، ونستطيع أن نترج هذا بأن القائم لدينا من أصول السكتاب نسختان : إحداها نسخة كو بريلي ، والأخرى ما عداها من النسخ التوائم التي قلما تشذ واحدة مها عن الأخرى(1).

## وصف المخلوطات :

جمل الجاحظ كتابه هذا فى ثلاثة أجزاء ،كما نص على ذلك فى أول الجزأين الثانى والثالث . وقد توافر لى من نسخ الكتاب أر بع محطوطات :

(الأولى): نسخة مكتبة كو بريل (٢) المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ( ١٣٧٥ أحب الدورة في أربع ( ١٣٧٥ أحبه النسخة المصورة في أربع عبدات أصلها المحفوط جزءان اثنان ، ولكنها مع ذلك تنبه في آخر كل جزء من تقسيم الجاحظ على أنه قد انتهى وابتدأ الذي يليه . والجزء الأول في ٣٥٦ صفحة والناني في ٣٥٥ ، وفي كل صفخة ١٧ سطراً ، وبكل سطر نحو عشرين كلة . وهده النسخة القديمة مكتوبة بخط جميل وضبط دقيق . وفي نهايتها : «كل السفر الناني، و بتمامة تم السكتاب بأسره بفضل الله وعونه . والصلاة على

<sup>(1)</sup> تجد أيضا أن افتتاح نسخة كوبريل وحدها و الحمد قد وسلام على عباده الذين أصطلى هـ أما سائر النسخ فتتفق في ان افتتاحها و بـم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على محمد النبى الكريم وسلم ، عونك اللهم وتيميرك « .

 <sup>(</sup>۲) نص خاتم رقف هذه المكتبة وهذا ما وتقد الوزير أبو العباس أحد بن الوزير:
 أن عبد الله تحمد ، عرف بكويريل ، آثال الله عثاره ۱۰۸۵ و .

سيدنا عمد وآله فى الجمعة سنابع الححرم من سنة أر بع وتمانين وستمائة . علقه الفقير إلى الله أحمد بن سلامة بن سالم للمرى » .

(الثانية): نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم ( 201 أدب) وهي للرموز لها بالرمز (ب) وهي في مجلد واحد يقع في 200 صفحة بكل صفحة واحد وعشرون سطراً ، وبكل سطر محو 17 كلة ، وهي مكتوبة بالخط الفارسي الجميل وليس بها ضبط ، وعنوانها عجيب «كتاب البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن يحيي (كذا) الجاحظ وهو كتاب جيد النظم والنثر الموضوع على منوال كامل للبرد (كذا) بل يفوق عليه حسناً و بلاغة » . وكتب في صدرها أيضاً « فيا صار نسخه بالمدينة المنورة على ذمة الكتبخانة الخلديوية . ومضاف فياه مايو سنة 1007 » . وكلة « فياه » مكونة من « في » العربية ، و « ماه » الفارسية التي بمغي شهر ، فعار غج هذه النسخة يرجم إلى سنة 1799 الهجرية .

(الثالثة): نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم ( ۱۸۷۷ أدب ) وهى المرموز إليها بالرمن (ح) وهى فى مجلديقع فى ۷۱ صفحة واحد وعشرون سطراً ، و بكل سطر نحو ۱۱ كلة . وهى مكتوبة بالخط الممتاد وليس جها ضبط ، ولكن بها أثر قراءة وتصحيح ، و بعض كتابات ذاهبة فى الندرة بخط المنفور له العادمة محمد محمود بن التلاميذ التركزى الشقيطى ، وقد ألصق بآخوها ورقة بها تعليقات فهرسية المواضم متفرقة من الكتاب مجملة أيضاً . وفى خاتمة هذه المكتاب ميم الخيس الميارك الموافق المحارم سنة ١٠٥٩ ثانياتة وتسعة بعد الألف ، على يد كاتبها الفقير راجى عفو الكريم ، محمد سلم » .

(الرابعة): نسخة للسكتبة التيمورية المحفوظة برقم (٤٩٨ أدب)، وهي في

عجلد واحد به ۸۸۰ صفحة مكتو به بالحط الفارسى المتاد، و بكل صفحة ۱۹ سطراً و بكل سطر محو ۱۷ كلة ، و بهوامش هذه النسخة تعليقات كثيرة بخط الناسخ وكتب فى صدرها : « من كتب الفقير عبد السلام المويلمى فى ۲ رجب سنة ۱۲۸۵ » ، وهذه النسخة مجهولة التاريخ ، وبها غدة أسقاط قيد مو سَمَها فى أول الكتاب العلامة المفنور له أحمد تيمور باشا . وتبلغ هذه الأسقاط محو ٢٠ صفحة من مواضم متفرقة

#### الطبعات السابقة :

- (۱) النشرة الأولى في مجلدين في ۲۲۲ صفحة و ۱۹۰ صفحة ، وذلك بالمطبعة العلمية من سنة ۱۳۱۱ ۱۳۱۳ ، عنى بها حسن أفندى الفاكهائى إلى نهاية الكراسة السابعة من الجزء الأول ، و باقى الكتاب بعناية الشيخ محمد الزهرى النسراوى ، وهده النشرة مجردة من الضبط ، و بها تعليقات يسيرة فى الجزء الأولى فقط
- (۲) النشرة النانية في ثلاث محلدات في ۲۱۸ صفحة ، ۱۹۹۳ صفحة ، ۱۳۳۹ صفحة ، ۲۱۸ صفحة ، ۱۳۳۹ صفحة ، ۱۳۳۹ صفحة ، ۱۳۳۹ صفحة ، ۱۳۳۹ صفحة الأستاذ الكبير السيد محب الدين الخطيب ، وتجد في نهاية الجزء النالث : «وكتب بعص حواشي هذا الجزء إبراهم بن محد الدلجوني الأزهري (١٠٠٠ ، عُني عنه » . وهذه الطبعة بها قليل من الضبط وقليل من التعليق ، وتمتاز عن سابقتها بالإشارة إلى بعض روايات النسخ المخطوطة ، ومما مجدر ذكره أن تلك النسخ المخطوطة ، ومما مجدر ذكره أن تلك النسخ

 <sup>(</sup>۱) كان عفر الله له من أعلام أدباه الأزهر ؛ وقد تلمنت له عاما في الأزهر سنة ١٣٤٠ ومن آثاره شرح ديوان الحمامة المنسوب الراضي ؛ ونشرة من كامل المبرد .

(٤٤٣) النشرة الثالثة والرابعة ، صنع الأستاذ الجليل حسن السندو بني. ١٣٤٥ و ١٣٥١ وكل منهما فى ثلاث بجلدات ، وتمتاز الرابعة بكثرة التعليقات. والتراج، وألحق بهما يعض الفهارس.

هذا وقد طبع كتاب عنوانه « منتخبات من البيان والتبيين » يقع في ثمانين صفحة ، وذلك بمطبعة الجواثب (١٣٠٦ ثم بمطبعة الرغائب ١٣٢٨ . وكمتاب آخور عنوانه « مختار البيان والتبيين » باعتناء الأديبين خليــل بيدس ، وشريف النشائيمي ، وهو في ٢٤٨ صفحة طبع بمطبعة بيت المقدس سنة ١٩٣٣ الميلادية

### ٧ - تحقيق الكتاب

عندما فوغت من تحقيق تلك التقلمة الكبيرة ، أعنى كتاب الحيوان ، رأيت أن ألتمس شيئاً من الهدو، والرَّوح ، إثر ذلك الججود العانى ، ولكن تلك الرغبة الملحة في بعث مكتبة الجاحظ ، وهي رغبة توشك أن تكون جاداً ، حاتنى أن أدخل في الميدان كرة أخرى ، استجابة لدعوة النفس ، وتأبية لإرادة صديق كريم أثير لدى ، هو الأستاذ « عبى السعوم محمد الناظر » ، الذى سعدت بأخوته وزمالته زهاء ربم قرن قضينا منها ثمانى سنين جنباً إلى جنب زمان الطلب بدار العلوم ، فقد أرادنى على أن أعجل بوفاء ما وعدت به من قبل ، فكان بتلك الرغبة الكريمة و بما أخذ على عاتقه من المشاركة في نفقات. الطبع ، صاجب فضل عظم في ظهور هذه النشرة الحديثة من البيان التي جعلت إهداءها إليه .

وكان الأدباء من قبل مجدون كثيراً من العسر ، ويلمسون كثيراً من الاستفلاق ، الناج عن تحريف النصوص وتصحيفها ، وقلة التعرض لبيان ما نها من إشارة ، وحل ما فيها من رموز ، فلما شرعت في تحوير هذا الكتاب هالى ما رأيت في الطبعات السابقة من تحويف وتشويه ، مع أن الذين تولوا همذه النشرات علماء فضلاء ، ذلك أنهم لم يعنوا بدراسة الأصول المخطوطة دراسة متصلة ، ولم يراعوها مراعاة ثامة ، فلم يسعفهم فضلهم الواسم بإخراج النسخة بالقريبة من السلامة ، أما نسختنا هذه فقد عورضت على المخطوطات التي أسلفت وصفها في الفصل السابق ، وصنعت – فيا نرى – على ما تقتضيه أساليب النشو الحديث ، وأعدت لما الفهارس الكاشفة عن خباياها وما بها من خبر كثير .

وقد اتَّخذتُ نسخة كو بريل أصلاً لهذه النشرة ، منبهاً على ما بينها و بين سائر النسخ من خلاف . وما كان من زيادة فى سائر النسخ أضنه بين معقنين : لم أنبه عليه . وهو كثير ، وما كان من زيادة فى سائر النسخ أضفته بين معقنين : [] ونبهت عليه . على أننى فيا بعد صفحة ٢٩٤ من هذا الجزء قد أضر بت عن هذا التنبيه ؛ تجنّباً للإسهاب ، وجعلت وضع الكامة بين للمقنين دليلاً على أنها من سائر النسخ ، وقد أثبت أرقام نسخة الأصل على جوانب الصفحات مكتفياً بذكر الصفحات عن ذكر رقم الجزء ؛ فإن الجزء النانى من الأصل إنما يبدأ فى خومنتصف الجزء النانى من الشرتا هذه ، وسأثبه على ذلك فى حينه .

وعُنيت بضبط الكتاب محققاً ما به من الألفاظ الغريبة والكلمات الفارسية والبصرية ونحوها ، كما عنيت خاصة بتحقيق الأعلام وترجمتها على ما فى ذلك من حسر شديد وجهد جهيد ، فقد أَرْبَت الأعلام المترجة فى هذا الجزء فقط على الأربعائة والأربعين ، وبذلت المناية فى تحقيق النصوص وتخريجها ، ونسبة المشمر إلى قائله ، منهماً على المراجع من الدواوين وغيرها من كتب اللغة والأدب والتعاريخ والمحبّر والقراءات وأما تقسيم الكتاب فقد أبقيته كما صنع الجاحظ ، تلاث مجلدات ، لم أحدث فيه تغييراً ، ولم أضف إليه شيئاً من العناوين .

وقد شك بعضهم فى التفسيرات اللغوية التى وردت فى صلب الكتاب ، فغلن أنها من زيادات القراء والناسخين ، وقد فاته أن الجاحظ قد عمد إلى تفسير كثير من لفات كتابيه : الحيوان ، والبيان . و يجد القارئ فى ثنايا الحيوان كثيراً مر التفسيرات والنصوص اللغوية التى تناقلها اللغويون ورووها عن الجاحظ . ولقد استطمت أن أستخرج فهرساً كبيراً للمواد اللغوية الجاحظية فى كتاب الحيوان ، وقع فى نحو ٢٧ صفحة (١) ، لذلك حافظت على هذه النصوص وأبقيتها فى حكامها ، صلى الكتاب .

### ٨ - القهارس

ي تضاف إلى الكتاب فهارس تقتضها طبيعته ، وهي :

١ -- فهرس البيان والبلاغة

. - « الخطب.

٣ -- « الرسائل والوصايا .

٤ - « الأشعار والأرجاز.

ه -- « الأمثال.

r – « اللغات.

٧ - « الأعلام.

٨ - « القبائل والأرهاط والطوائف.

<sup>(</sup>۱) انظر الحيوان ( v : ۸۸۵ – ٦١٥ ) .

٩ – مهرس البلدان .

١٠ - ﴿ أَيَامِ العربِ.

11 – « ممالم الحضارة

۱۲ - « الكتب

ويلحق بها من بعــدُ جريدةُ تعيين المراجم والمصادر ، وطائفة من الاستدراكات العامة المكتاب .

اللهم منك نستمدّ التوفيق ، و بك نستمين ، وعليك نستمد . والحمد الله رب العالمين \$

> منشية الصدر في صبيخة الاثنين { ١٦ شــوال سنة ١٩٦٧ منشية الصدر في صبيخة الاثنين { ١٦ أغسطس سنة ١٩٤٨

عبد السلام تحر هاروب

#### مقدمة الطبعة آلثانية

كنت قد أشرت فى أو اخر الجزء الرابع من الطبعة الأولى أننى عثرت على تسخة خامسة من أصول الكتاب ، جلبها معد المخطوطات بجامعة الدول العربية من مكتبة ( فيض الله ) بالآستانة . ورقم هذه النسخة فى للكبنة هو ١٩٠٣ ورقها فى المهد ٨٨٧ وهى مخطوطة بخط أندلسى كتبها بخطه لنفسه محمد بن يوسف ابن محمد بن يوسف ابن محمد بن يوسف خد بن يوسف بن حجاج بن زهير اللخمى ، وهو نقلها من نسخة أبى ذر منسوخة من ابن مسعود الخشنى ، وعليها بخط أبى ذر ما يفيد أنّ نسخة أبى ذر منسوخة من نسخة أبى جعفر البغدادى ، ونسخة أبى جعفر البغدادى ، ونسخة أبى جعفر هذه كتبت فى غرة ربيع الآخر من سنة ١٩٠٤ . وقد رمزت لهذه النسخة بالرخو ( ه )

فكان من حظ هذه النشرة الثانية أن تظفر بمقابلة كاملة على نسخة مكتبة (فيض الله ). وبذلك امتازت هذه الطبعة بكثير من التصحيحات ، وتعديل في الشروح والتعليقات ، و ببعض الإضافات الحديثة .

وقد وجدت اشتراك نسختى (ل) و (ه) فى كثير من الإضافات التى كنت قد وضعتها فى النشرة الأولى بين علامتى الزيادة [] مقتبسة من نسخة (ل) فقط، فلما وجدت هذا الاشتراك ساريا فى الجمهور الأعظم من هذه المواضح أغفلت وضع علامتى الزيادة فى كل ما اشتركا فيه ؛ لما وضح لى أنهما أصلان عظيان من أصول الكتاب .

وقد أدخلت فى أصول الكتاب وحواشيه ماكان قد عن لى من تصحيحات ، وما ظهر لى من صواب أخطاء الطبع ، فجاءت هذه النشرة أصح من صابقتها وأدنى إلى الكال الذى نبنى . والحد لله وحده .

نم\_اذج من مخطوطات "بيان والنبيين



صورة الصنحة الأولي من نسخة مكتبة فيض الله

المناه المناها والمناه والمناه المناها رطون والمستقل فالمرافعة فأماره والمستقل فتفلياوه المن المراجع المناع " وقت الكريب شارة وقور المراج والتداري نُوسِيةٍ وَهِ يَوْ يُولِونُهُ مُنْ عُنْ مَا لَمُ مَا يَا وَمُدَّرُّ لِلْعَالِينَ وَعَوْمِينَا فَالْ » عليق الدار و " ل يتناو الدين و يعد الفراد الذي الدين والسلم ريف الفرادية ﴿ وَالْفُلِي لِمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا المقاول التناف والمرافق والمراسو فقيت فيواره فأرث المعالم في فقي المنازي لا وليا الكوفية ا و خزنه وخلوه بعروالرزاخاق والإستوال الله العروالعبرين والمدارك المداهنة فتعويلي الم والإستان المراجع والمتالي والماران والماران والمتارك والم ومستوها ويعترن فالا والمتواوعة أوداء الكادي وبي والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج المناز والمناز المالية المالية المالية The same and the same of the s

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة فيض الله

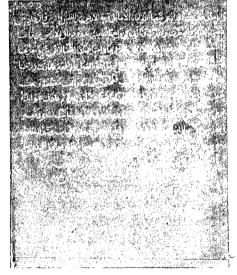

صورة للصفحة الأخيرة من نسخة كوبرياي

بنين کڻھ عِالرَتِ کام محرها دِونْ

مُكتبة (لح) كمِظرٌ أن ممّان مسترور بمراماط

# الكنابالناني



الطبعة الرابعة تمتاز عن سابقيها في التعليق والتنقيح

الجزءُالأوّل

## بنالتالعالعين

#### قال أبو عُمَانَ عمرو بن بَحْر ، رحمه الله :

اللهم إنّا نَموذ مك من فِتنة القول كما نموذ بك من فتنة العمل ، ونموذ بك من التحمُّ با أن أحسن ، ونموذ بك من من التحمُّ با أن أحسن ، ونموذ بك من التحمُّ بالحمَّن ، وقديمًا ما تَمَوَّذُوا بالله من من البح والحَصَر . وقديمًا ما تَمَوَّذُوا بالله من من البح من البحة منهما .

وقد قال النَّمر بن تولب(٢):

أَعِذْنِي ربُّ مِن حصَرٍ وعِي ومن نَفْسٍ أَعالجُهَا عِلاحا وقال الهُذَانِ<sup>(١)</sup> :

> ولا حَصِر مخطيتِه إذا ماعَزَّتِ الخُطَبِ<sup>(٥)</sup> وقال مكَرَّمُ منُ سُوادة (٢٠):

#### (١) السلاطة : حدة اللسان ، والصخب . والهذر : كثرة الكلام في خطأ .

(۲) كتب إزامها ى ل : و و رغبوا » إشارة إلى أنها كذلك في نسخة .

(ع) هو أبو العبال الهذل : أحد الشعراء المخضرمين : عمر وعالمين إلى خلاقه معاوية ، وكان هو وبدر بن عامر يسكنان مصر ، حرجا إلها في خلافة عمر بن الحطاب ، الأغاني ( ٢٩ :

۲.

١٦٧ ) والإصابة ٨٥٣ من باب الكني .

(٦) مكى بن سوادة البرخى البصرى ، ذكره المرزباني في معجمه ٧٧١ .

<sup>(</sup>٣) النمر بن تولب : شاعر محصرم ، أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه ، ووقد إلى النبي ممل الله عليه وسلم وكتب له كتاباً ، وروى عنه حنيناً . وكان أحد أجواد العرب ١٥ للذ كورين وفرسامهم . الإصابة ٧٠٠٣ والشعر والشعراء لابن قتيبة ، والحزافة ( ٢٩١:١ ) . ويقال و الهم ، وبحسم الميم ، وصحم ابن دريد في الاشتقاق ١١٣ أنه بفتح النون وسكون الميم .

 <sup>(</sup>٥) البيت من أبيات ق الأفائل ، والتصيدة في شرح أشار الحذليين السكرى ١٣٧ ،
 وغطوطة الشقيطي من الحذليين ٩٥ . وفي شرح السكرى : وعزت : فبليت وقلت ، عند ملك أو ق جم » .

لَيْجِيمِرُ مُسْمَّبُ ۚ جَرِينَ مَجِيانٌ ﴿ يَثِيرُ أَيِّيُّ الرَّجَالُ عِنَّ الشَّكُوتِ ۗ ﴿ وَقَالَ الْآخِرِ :

لَّمُنِّ بِبُهْرِ والتَفَاتِ وِسَعْلَةِ ومسحةِ عُثنونِ وَفَعَل أَصَابِعِ (1) ومَا ذَمُّوا بِهُ البِيَّ قَوْلُهُ (1):

وما بى من عِي ولا أنطقُ الخنا إذا جمع الأقوامَ في الحطب تحفيلُ
 وقال الراجز وهو يمتحُ بداوه :

عِلْقَتُ بِإِ حَارِثُ عَسَد الرِردِ بِجَادِيْ لا رَفِلِ التَّرَدِّيُّ... \* ولا عَبِي بابنياء الجد<sup>(۱)</sup> \*

وهذا كَقُولُ بشَّارِ الأُغْمَى:

ه وي الفَتَالِ كَبِي المَتَّالِ وفي الصَّمَّ عِيُّ كِمِي الْحَلِمُ . وهذا الذهب شبية بما ذهب إليه شُتَمْ بن خُوبلِد (\*) في قوله ؛

ولا يَشعبون الصَّدْع بعــد تفاتُم وفورِ فِق أَيديكم لِذِي الصِّدْع شَاعِينِ ﴿ وَقُورِ فِقَ أَيدِيكَ لِذِي الصِّدْع شَاعِينِ ﴿ وَالْمَالِمُ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ ا

ر من حسون رباس مسيد وليسنة كأقوام أجدُّوا رِيكاســة يُرَى، مالمُأَةً وَلاَ يُحَيِّنَ ثَمَّالُمُهُا مِهِ يَرْيِنُونَ فِي الخِصْبِ الأمورَ ونغيْهِمْ قَالِلٌ إِذَا الأموالُ طَالَ هُزَالْمُكُالِمُّا

﴿﴿ }} هذه رواية ل . وفي سائر النسخ والكامل ٢٠ ليبسك : ﴿ الأصابع ﴾ ﴿

﴾ ﴿ إِنَّ عَنْ عِيمِ بِنِ سَمِدٍ ، كَمَا فَي كَتَابِ النَّفَةُ وَالبَرَرَةُ لَأَنِّ عَبِيدًا . نُوادرُ الْخَشُوطاتِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ عِنْ سِمِدٍ ، كَا فَي كَتَابِ النَّفَةُ وَالبَرِرَةُ لَأَنِّي عَبِيدًا . نُوادرُ

الروية. (٣) الحالية: 1 الذي يطلع فجأة , والرفل : الذي يجر ذيل ثوية , والتردي : لميس الرداد عالي 13 : يه فجاف به صوايه في سائر النسخ , والرجز في الحيوان ( ٣ : ٤١٩ ) .

(ع) ل : « ولا عبياً » وفي هامشها « الرواية : مجانياً . ولا عبني » .

(٥) شتم بن خويله : شاعر جاهل ، كما في الحزانة ( ؛ : ١٦٤ ) . وشتيم بهيئة التصغيم

ال : ولدى الصدع ه .

﴿٧﴾) یه : و وهذا کفول ه . وزبان بن سیار بن عمرو الغزاوی ، شاعین جاهل کان که بینجوبین الحادرة النبیان مهاجاة . الاعاق ( ۲ : ۷.۷ - ۸ ) برالاشتقاد ۹۷۳ ،

﴿٨﴾ يؤيفون، يطلبون ويدبرون . الأموال : الإبالي".

وقُلُنَا بلا عِي وسُسُنا بعالقة ﴿ إِذَا النارُ الرُ الحربِ طال التعالَمُا ۗ الأنَّهُم يحاون العجزُ والعِيّ من الخُرق ، كانا فى الجوارح أم فى الألسنة وقال ان أحمر الباها: :

لوكنتُ ذا علم علمتُ وكيف لى بالعلم بعــــد تَدَبُّرِ الأمرِ (1) وقالوا في الصمت كقولم في المنطق، قال أُحَيْحة بن الجُلاح : والصمت أَجَل بالنقى ما لم يكن عِيُّ يَشْينُهُ (٢) والقول ذو خَطَل إذا مَا لم يكن لُبُّ يُمِينُهُ

لقد وارَى المقابرُ من شَرِيكِ كَثِيرَ عَمَّمَ وقليلَ عابِ<sup>(٢)</sup> صحوتًا فى المجالس غير عَيِّ حديرًا حين ينطق بالصواب ، ا وقال مكَىُّ منُ سوادةً

نَسُلَّمَ السُّكُوت من البيوب الحكان السَّكْتُ أُجلَبَ البيوبِ ويرتجلُ السكلامَ وليس قيف صوى الهَذَيانِ من حَشْدِ الخطيبِ مقال آخر (۱)

جمتَ صنوف العِيِّ من كُلُّ وِجهَةً ﴿ وَكُنتَ جديرًا بالبلاغةِ من كَنَب (٥) ١٥

وقال مُحرِّزُ من علقمة :

 <sup>(1)</sup> ف هاش ل : و تدبر هاهنا من الإدنار و . وفي السان : و وعرف الأمر تدبراً . ،
 أي يأخرة . قال جرير ::

ولا تتقسون الشرسي يصيبكم ولا تعرفون الأمر إلا تدبرا ،

 <sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : « أحسن بالفتى» . وسيعاد البيتان في ( ٢ : ٣٧ )

 <sup>(</sup>۳) ل : « كبير تعلم » ، و الوجه ما في ماثر النسخ .

<sup>(؛)</sup> في الكامل مي ليبسك : « وقال رجل يستُ رجلا من إياد بالنَّيْ ، وكان أبوه خطياً وخاله » .

<sup>﴿ (</sup>٥) فيما عدا لَ : ﴿ وَكُنت حرياً ﴾ . وفي الكامل : ﴿ وَكُنت مَايِنًا ﴾

أَبُوكَ مُمِيَّةٌ فَى السكلام وُنُحُولِ<sup>نَ</sup> وَخَالَتُ وَثَابُ الجُراثيمِ فِى الحُطَّبُ وقال ُحَيْدُ بن ثور الهلالي<sup>(1)</sup>:

> أتانا ولم يمدِلْهُ سحبانُ واثلِ بيانًا وعلمًا بالذى هو قائلُ فما زال عنه اللَّهُمُ حتَّى كأنه من العِيَّ لما أنْ تَكلَمَّ باقلُ بسحبانُ مثَلُ فى البيان ، وباقلُ مثل فى العمّ ، ولهما أخبارٌ .

> > وقال الآخر :

ماذا رُزِينا منكِ أمَّ الأَسْودِ من رُحُبُ الصَّدرِ وعَلَمِ مُثَلَدُ<sup>(؟)</sup> \* وهي صَناع ٌ باللمانِ واليد \*\*

وقال آخر (۲) :

ا لو صَخِبَتْ شَهْرِينِ دَأْبًا لَمْ تَمَلَنَ وَجَلَتْ تُسكثر من قولِ وَبَلْ (\*)
 حبُك للباطل قدماً قد شَفَل كَسْبَك عن عِيالنا قلتُ أَجَل حبُك للباطل قدماً قد شَفل كَسْبَك عن عِيالنا قلتُ أَجَل

<sup>(</sup>۱) كذا . والصواب أن صاحب الشعر هو حميد الارتطاء كما في اللسان ( بتل مُه ) .
وحيد الارتطا شاعر إسلامي من شيزاه الدولة الأموية ، كان معاصراً العجاج ، كما في الخزانة
١١ ( ٣ ؛ ١٥٤ ) نقلا عن الأنساب . وقد ذكر الحباج في قوله من أبيات هذه القصيمة :
يقول وقد ألقي المراسى القترى أبين لى ما الحباج بالناس فاصل
وأما حميد بن ثور الملال فسحال عاش إلى خلافة صاًان . الإسابة ١٨٧٠
(٢) يقال رحب رحباً ، كمسن حسناً ، ورحب وحباً كتب تعباً . والمثله ؛ الفدح

۲۰ ماذا رزینا مثلک آم میسه من مسمحة الحلم و علق مثله
 (۳) هو أبر الحطاب حمر بن عیسی البدل ، شاعر کان فی عصر هارون الرشید ، کما
 فی آمال ثملب ۱۹۹۶

 <sup>(</sup>٤) تقرأ أيضاً وربل ع كفرح ، كما أشير ذاك أن مادش ل . وفي أمثل ثملب :
 ومن قول الملل ع ...

قال : وقيل لَبُرُرْجِيرٌ بن البختگان الفارميّ (١٠) : أيُّ شيء أستر للتيُّ ؟ قال : عقل بجنّه . قالوا : فإن لم يكن له عقل . قال : فان لم يكن له عقل . قال : فإن لم يكن له الحوان يمبرون يكن له مال . قال : فإخوان يمبرون عنه . قالوا : فإن لم يكن ذا صَمَّتِ . قال : فهوت عنه . قال : فهوت دحر له من أن يكون في دار الحياة ..

وسأل الله عنّ وجلّ موسى نُ عمران ، عليه السلام ، حين بيئه إلى فرعونُ بإبلاغ رسالته ، والإبانة عن حجّته ، والإنصاح عن أدِلته ، فقال حين ذكر المُقْدة التي كانت في لسانه ، والجُبْسة التي كانت في بيانه : ﴿ وَاحْلُلُ عُقَدَةً مِنْ المِسَاني يَنْقَهُوا قَوْلِي ﴾ .

وَأَنبَأَنَا اللهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى عَن تَمَلَّى فَرعُونَ بَكُلِّ سَب، واستراحتِه إلى كُلُّ \* شَفَب، ونبَّهَنا بذلك على مذهب كُلِّ جاحَّد معاند، وكُلُّ مُختالِ مكايد، حينَ جَبَّرنا بَقَوله: ﴿ أَمَّا أَنَا خَبْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي مُونَ مَهِينٌ . وَلاَ بِكَادُ مُبِينٌ ﴾ .

وقال موسى صلى الله عليه وسسلم : ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْسَتُمُ مِنَّى لِسَانًا هَأَرْسِلُهُ مَعْىَ رِدْمَا يُصَدَّقُنِي ﴾ وقال : ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلاَ يَنْطَلَقُ لِسَانِي ﴾ رغبة منه في غاية الإنصاح بالحبّة ، وللبالفة في وضوح الدَّلالة ؛ لتبكون الأعناقُ ، ١ إليه أمثيل ، والمقولُ عنه أضم ، والنفوسُ إليه أميرع ، و إن كان قد يأتى من وَرَاهُ الحَلْجَة ، وَيُثْلِمُ أَفَامَهِم عَلَى بِعَضْ المُشْقَة . .

و يَّهُ عَنَّ وجلَّ أَن يَمْتَحِنَ عَبَادَه بِمَا شَاء مِن التَخْفِفُ وِالتَّنْقِيلِ ، ويبَّلَوَ أخبارَهم كيف أحَبَّ من الحبوب والمسكروه . ولسكلِّ زمانٍ ضرب من المصلحة ونوع من اليخنة ، وشكل من العبادة .

<sup>(</sup>۱) یزرجهر بن البختکان ، حکیم فارس ، وهیر الذی قبس تاریخ انتساخ کتاب کلیاته ودین و ترجعه من کتب الهند . وتجه کثیراً من أقواله وحکه مخوره فی میون الابتبار لاین قدیمة . و و بن البخکان ، بن « .

ومن الدَّليل على أنَّ الله تعالى حَلَّ تلك المقدة ، وأطلق ذلك التعقيد والحُيْسة ، قولُه : ﴿ رَبَّ اشْرَحْ لِي صَدْدِي . وَيَسَرْ لِي أَمْرِي . وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنَ لِيسَانِي يَنْفَعُوا قَوْلِي . وَاجْمَلُ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي . ٱشْدُدْ بِهِ أَزْدِي . وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ إلى قوله : ﴿ وَقَدْ أُوتِيتَ سُوْلِكَ يَا مُوسَى ﴾ . فلم تقع وأشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ إلى قوله : ﴿ وَقَدْ أُوتِيتَ سُوْلِكَ يَا مُوسَى ﴾ . فلم تقع الاستجاءة (١) على شيء من دُعائه دون شيء ، المموم الخبر

وسنتُول في شأنِ موسى عليه السلام ومسألتِه ، في موضعه من هذا الكتاب إنْ شاء الله .

وذَكُرُ اللهُ تباركُ وتعالى جميلَ بلائه فى تعليم البيان ، وعظيمَ نِعمته فى تقويم السان ، فقال : ﴿ الرَّحْمٰنُ عَمَّ القُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّهُ الْبَيَانَ ﴾ ، وقال ، المسان ، فقال : ﴿ هٰذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ ﴾ ، ومدح القرآنَ بالبيان والإفصاح ، ويُحسن التفصيل والإيضاح ، وبجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ ، وسماه فرقاناً كما شمّاه قرآنا . وقال : ﴿ عَرَيْقَ مُبِينَ \* ) ، وقال : ﴿ وَكَذْلِكَ أَنْزُلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيّا ﴾ ، وقال : ﴿ وَتَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُنَّ مُنِيْهُ ﴾ ، وقال : ﴿ وَكُلُّ مُنْهُ فَصَّلْنَاهُ تَمْسِيلاً ﴾ .

٢٠ (١) ل : « الإجابة » ,

<sup>(</sup>٢) في النحل ١٠٣: ووهذا لسان عربي سبين ۽ . وقي الشعراء ١٩٥: و بلسنان عربيمبين ۽ .

<sup>(</sup>٣) ل: ورمانهم ي .

﴿ اَ آلِيَمْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اللَّهِ جَدَّلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ صَعِيمُونَ ﴾ . . أم مُو رَبِّهُ السنبم ، فقال : ﴿ وَإِنْ النَّمَاءِ مُحْسَنِ منطقهم ، فقال : ﴿ وَإِنْ النَّاسِ مَنْ يُمْجِبُكَ فَوْلُهُ فِي الْمُعَاقِ الدُّنْيَا ﴾ مع قوله : ﴿ وَإِنَّا نَوْنَى سَتَى فِي الأَرْضِ اللَّهُ مِنْ يُمْجِبُكَ فَوْلُهُ فِي الْمُنْقِ الدُّنْيَا ﴾ مع قوله : ﴿ وَإِنَّا نَوْنَى سَتَى فِي الأَرْضِ اللَّهُ مِنْ يُمْجِبُكَ فَوْلُهُ لِيَ الْمُعَالِكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وقال الشاعر في قوم يُحسنون في القول ويسيئون في العول ۽ قال أبو حفص<sup>(۱)</sup> أنشذني الأصميع المسسكف كر الصبي <sup>(۲)</sup>

كُسال إذا لاتيتَهم عَيْرَ منطق أَيْلَكَى بِدِ المحروبُ وهو عناه وقيل لرُّعان<sup>(٣)</sup>: مَا تقول في خُزاعة ؟ قال: جوعٌ وأحاديث!

وى شبيه بهذا المعنى قُلِ أُفنونِ بن مِثْرَجِمِ التغلبيُّ :

لو أننى كنتُ مِن عادٍ ومِن إِرُمٍ غَذِيَّ قَبَل ولقانٍ وذى جَدَنِ<sup>(1)</sup> لَمَا وَقَوْا بأخيهم من مُهوَّاتًه للخالصَّكونِ ولاحادُواعن السَّنَ<sup>(2)</sup> أَنَّى جَزَوًا عامهاً سُواًى بفِعلهِمُ الْمُهَالِّيَّةِ وَنِي الشُواْعِينِ المَسْنِ<sup>(2)</sup>

(١) أبو حصى • كنبة عير بن أب عيَّان للشعرى .

(٣) ماعدالته ه: وللوهان و .

<sup>(</sup>٣) المكتبر الناسى استه حويث بن عفوظ ، كما في حواشي الكامل ٤٥ ليسك . وو واليت التامل من الميت المحدودة إلى في الكامل والكتبا في المهامة ( ٣ : ١٩٦ - ١٩٢ ) منسوبة إلى ولمد عمر في نالكتبر . وهو چنبو بالشعر بين على بن جندب ، وكان استجه يهم ليستردوا له إله الني انتصبتها بن عمود بن كلاب ، فلم يصنوا شيئاً . و ه المكتبر الميت يكمر الباء . وفي السان : و ويقال كديره بالسيف ، ونه سبي المكتبر الفنيي ، يكتبر المجاهزة المجاهزي الكتبر أيضا ، ومنا كاميت المنسوب وأجاز الجديزي الكتبر أيضا ، تما ويها لابن بني في المجاهزة المجاهزي الكتبر أيضا ، تما ومنا بني بني في المجاهزة المجاهزي الكتبر أيضا ، تما ويها لابن بني في المجاهزة المجاهزي الكتبر أيضا ، تما ويها لابن بني في المجاهزة المجاهزي المجاهزة المجاهزين المجاهزة المجاهزين المجاهزة المجاهزين المجاهزة المجاهزين المجاهزة المج

<sup>(</sup>عُ) ما علا ل أه ، ودييت فيم ومن ل**تالة أوجين ه ، والاي**يات شروحة ملعلة في المنظيات ٢ : ٦٤ وغيرانة الأدب ((ع: ٢٥١) م وانظر أمال الزجاجي (3 والتلك (٢١: ١٥٠) .

<sup>(</sup>ه) ل: و لما فنوا ، و اشرق هاشها إلى رواية ، وقوا ، . ك ، ه : « وه جادة ا ، ا

<sup>(</sup>١) ل ، ه : و سوءا ۽ وائنيو في هامشهما إلى رواية ﴿ و حواى ٢٠

أَمْ كَيْفَ يَنْفَعُ مَا تَعْطِى التَّلُونَ. فِهُ وَكَانُ الْفَيْ إِذَا مَاضُنَّ بِاللَّبِنِ رَعَانِ ، الصَّقِيمَالِ قَهُ وَالرَّحَةَ ، وَالرَّحَةِ ، وَالرَّعَانِ الرَّعَانِ ، فَيَالَ : «رَعَانَ أَفْ » ، كَأَمَا تَنْهُ وَلِدُهَا بِأَنْهَا وَعَنْهُ اللِينَ .

ولأنّ العرب تجملُ الحديثَ وَالبَسَطُ ، وَالتَّائِيسِ وَالتَلَقِّ بَالبِشْرِ ، مِن حَقُوق القِرَى ومن تمام الإكرام ه . وقالوا : « مِن تمام للضَّيافةِ الطَّلاقةُ عند أوّلِ وَهُلّا ، و إطالةُ الحديث عند المواكلة » . وقال شاعرُهم حس وهو حاتم الطائيّ (<sup>(1)</sup>: سَيِّلِ الجائمِ الغَرْثَانَ يا أمّ مُنذِرِ إذا مَا أَتَانِي بِين نَارِي وَسَّخِرَّرِي

هَلَ أَبِسُطُ وِجِهَيَّأَنَّهُ أَوَّلُ القِرِيَ وَأَبِلْلُ مَعْرُوفِي لَهُ دُون مُنْكَرَى ﴿ وَقَالَ الْآخِرُ :

به إنّك يا إن جعر خير فتى وخسسيرهم لطارق إذا أنى ورُبّ نِضو طَرَق الحيّ سُرى صادف زاداً وحديثاً ما اشتهى
 ان الحديث جانب من القرى \*

وقال الآخر<sup>(٢)</sup>:

الله الله المُنْيِّفِ والبيتُ يبتهُ ولم كيليني عنه غزالُ مقتّعُ الحَدِّنُهُ إِنَّ الحَدِيثَ من القِرى وتعلمُ نفسى أنّه موف يهجمُ المَّذِيرُ وَتُعلمُ نفسى أنّه موف يهجمُ ولذلك قال عروبن الأهتم<sup>ر؟</sup> :

 <sup>(</sup>١) لعل هذه العبارة من زيادة بعض القراه . وإلا فإن الشعر ليمن لحاتم ، بل هو
 لعروة بن الورد في ديوانه ٩٩ والحاسة ( ٢ : ٢٥٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) مر عروة بن الورد العبيى ، ديواله ١٠٠ . ونسب البيتان في الحاسة ( ٢ : ٣٣٥)
 إلى عبة بن بجير ، أو مسكين الدارس . ونسباً مع غيرهما في الأغان ( ١٤١ : ١٤٩ ) إلى العبير السلولى ، وذكر أن من الناس من ينسبها لمروة .

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن سنان – وهو الأهم – بن سعى بن سنان بن خالد ، كان سيمةً من سادات قومه ، خطيباً بليغاً شاهراً شريفاً جيلا ، وكان يقال لشعره و الحلل المنشرة » . وفد إلى رسول افه صلى الله عليه وسلم فى وفد بني تميم ، وسأله الرسول عن الزبرقان بن بدر —

فقلت له أهلاً وسهلاً وضرحباً فَهٰذَا مَبِيتٌ صَالِحٌ وصِـهـينَ<sup>(1)</sup> وقال آخر<sup>(1)</sup>:

أضاحِكُ صَسِيقَ قبلَ إنزال رَحْلِهِ رَوْ عُصِبِ عِندَى وَالْحُلُّ جَدِيبُ وما الخصب للأضاف أن يكثّر القرى (وَلَكُمْ يَجِهُ الْكَلَّمِيمِ خَصِبُ ثَمْ قَالَ الله تبارك وثعالى فى باب آخر من صَقَة قَرَيْنَ وَالتوجِهِ: ﴿ أَلَمْ تَأْمُرُكُمْ أَحْلاَئُهُمْ بِهِلْذَا ﴾ وقال : ﴿ فَاقَتَيْرُوا نِنَا أَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴾ وقال : ﴿ انْفُرْ كَيْنَ صَرَّبُوا اللَّهِ الْأَنْثَالَ ﴾ . وقال : ﴿ وَالْ يَهْوَ إِنَّ كُمِانَ صَمْرُكُمُ لِتَرُولَ مَنْهُ الْجَبَالُ ﴾ .

وعلى حمنا المذهب قال : ﴿ وَ إِنْ يَسَكَادُ الَّذِينَ كَلَهُرُوا كَابُرْلِتُو نَكَ بَأْبِسَارِهِمْ ﴾ . وقد قال الشاعى فى نظر الأعداء بعضهم إلى بعض :

يتقارضون إذا التَقُوا في موقضي تَظُواً بُرِيلُ مَوَاطِئَ الْاقَـدَامِ<sup>(7)</sup> وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا أُمِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ فَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ ٨ لَهُمُ ﴾ ؛ لأنَّ مدار الأمِي على البيان والنبيَّن<sup>(1)</sup>، وعلى الإنهام والتَعْهُم<sup>(0)</sup>. وكماً كان اللَّسانُ أَنِينَ كان أَحَدَ هَكَا أَنْهُ كَا كَان الطِّبُ أُشِدُ اسْفِيانَةً كان أَحَد.

وللفهُمُ لك وللتفهِّم عنك شريكان في الفضل ، إلَّا أنَّ للنهِم أفضل من التنفُّم ، ،

ندمه ثم مناه ، وثم يكذب في الخالين ، فقال برجول الله : و إن من (أنجر حكاً و إن من
 البيان سجراً » .

 <sup>(</sup>١) البيت من تصيدة. طويلة فتقور بن الأخم في للفضليات ( ١, ي ١٩٤٠ - ١٢٥ )
 رواية : وفها صجوح وأهن رصدين ع .

 <sup>(</sup>۲) هو الحربي ، كما ق حيون الأعبار ( ۳ : ۳۲۹ ) . والحرثيق هو إسحاق بن ۲۰ حسان بن قوهي ، كما ق الحيوان ( ۱ : ۲۲۶ ) .

 <sup>(</sup>٣) وكذا ورد إنشاده في اللسان ( ترش ) . وقد أشير في هامش ل إلى رواية : و يزل مواقع الاقدام » في نسخة . وفيما هدا ال : يه يزيل مواقع » .

<sup>((</sup>٤) ماعدال، ه: والتيون ه. (٥) ماعدال، ه: ووالتفهم،

وَكَذَلِكَ المَمْ وَالمَتَمَّمِ . هَكَذَا ظَاهَرُ هَذَهِ القَضِيةَ ، وَجَهَوْرَ هِذِهِ الْحِيْكُومَّةَ ، إلا في الخاص الذي لا يُذكّر ، والقليل الذي يُشهَّر .

وضرب الله عز وجل مثلاً لمى اللسان ورداءة البيان ؟ حين<sup>(١)</sup> شبّه أهله بالنساء والولدان : فقال تعالى : ﴿ أَوَ مَنْ يُنشَّأْنِي الْحِلْيَـةِ وَهُوَ فِي الْجِصَّارُمُ غَيْرُ . . مُدِينَ ﴾ . . ولذلك قال النّمو بمن تولّب :

وَكُلُّ خَلِيلٍ عَلَيهِ الرَّعَا الرَّعَا الْ ثَقَالِكِ مُثَلِيقٍ مُثِلِقٍ مُلِقِ (٢) الرَّعاث: القِرَعَة . والحَبَّلات: كُلُّ ما تَدِيَّنت به اللَّوْأَةُ مِنْ حُسَنُ المَّلْي، والواحدة جُنِهَ .

وليس، سَخِفَلك الله ، مضرَّةُ سلاطة اللهان عند المنازعة ، وسَقَطات الخطلَ الله يوم إطالة الخطبة ، بأعظم ما يحدث عن الدى من اختلال الحبية ، وعن الحصر من فوت دَرَك الحاجة . والناس لا يعيَّرون الحُوس ، ولا يلومون مَن استولى على بيانه المبجز . وهم ينمون الحصر ، ويؤنيون الدي ، فإن تحكفا مع ذلك مقامات الخطباء ، و تعاطيا مناظرة البلغاد "، نضاعف عليهما الله وترادف عليهما التأنيب . وعمانية المني الحصر المبلغ المصقع ، في سبيل مماتنة المنقطع الفعم الشاعر المناقرة المناطرة المناعر عليهما الله أمر ع .

وليس اللَّجلاج والتعتام ، والألثغ والفأفاء ، وذو الحُبسة والحُسكلة والرُّتَّةِ <sup>(٥)</sup> ودو اللَّفَ والعجلة <sup>(٣)</sup> ، في سبيل الحَمير في خطبته ، والعبيّ في مناضلة خضومه ،

<sup>(</sup>۱) ل: وحقيه .

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان ( رعث ) . والتفسير بعده ماقط من ه .

<sup>(</sup>٣) ل: ﴿ مَنَاضَلَةَ الْبَلْغَاءُ يَهِ .

<sup>(</sup>٤) ماتن فلان فلاناً ، إذا عارضه في جدل أو خصومة .

<sup>(</sup>ه) المكلة : شبه السجمة ، لا يبين صناحها الكلام . والرتة : عجلة في الكلام . والدَّنّة : عجلة في الكلام وطة أناة .

 <sup>(</sup>٦) رجل ألف ، أي حيى بطي الكلام ، إذا تكلي ما السائه فه .

كما أن سبيلَ الْفُحَم عند الشعراء ، والبكى؛ عند الخطباء ، خلافُ سبيل المُنتهب التَّرَفار ، والخَطل للكُثار .

رُ ثُمُ اعلم - أَبقاكُ الله - أَنَّ صاحب النشديق والتقدير والتقديب (١) من الخطاء والبلغاء مع سماجة الشكلف، وشُعة النريَّة، أُعذَرُ من عبيّ يتكلف الخطاء ، مو سمو عبي يتكلف الخطاء ، مو من حيث يتكلف الخطاء ، ومن رأيت بلاغة مخالطها الشكلف، وبيانًا يمازجه النزيد . إلا أن تعاطي الحقير المنقوص مقام العرب التام ، أقتبح من تعاطى البلغ الخطيب، ومن تشادُق الأعراقي الله والارتجال ، أنه البحر الذي لا يُعزَ ، والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والألفاظ ، وفي التحبير والارتجال ، أنه البحر الذي لا يُعزَ ، والمنافل المنتخب أنه في مسلاح التام (٢٠ الموقر ، والجامع الحكك (٢٠ . ١٠ و إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : « إلى والتشادُق ، وقال : « أمن ما المنافل من المنتخب أن في مسلاح التام (١٠ المنافل من المنافل ، وقال المنافل من النبي ملى الله يتام المنافل ، وقال : « من بدا جَنا » ، وقال المنافل من المنافل ، وأمن المنافل ، ورُحْب المنافل من المنافل ، وأن عالم الله و من المنافل المنولد القرور عن المنافل المنافل ، وأذ عام المنافل المناف

<sup>(</sup>١) التفدير : أن يتكلم بأقصى قدر فه والتقديب في الكلام كالتفدير فيه .

<sup>(</sup>٢) المنحوب : الحبان الضعيف القلب . والمسلاح ، الحله ، أراد أنه في هيئته ومنزلته .

 <sup>(</sup>٣) الحكك · المنجذ ، الذي جرب الأمور وعرفها

 <sup>(</sup>٤) المتعبقون : الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون بدأفواههم ، مأغوذ من الفيق ، ٧٠
 ودر الاستلاء والانساع .

<sup>(</sup>ه) ی المیوان (ه : ۲۷-ه - ۱۹۳۰ ) : و الفداد : الحاق الصوت والکلام » . وقد مال ای ذاک ای خبراً و حدیثا .

 <sup>(</sup>٦) المدرى : الحضرى ، ومبانى أهل الحضر بالمدر ، وهو قطع الطين اليابس .
 بالزيرى : ساكن البادية ، والبناة يتخلون بيوجم من الوبر . ١

لأكثرَ بما عنده . وهو أعذر ؛ لأنّ الشَّبهة الداخلة عليه أقوى . فَمَنْ أسوأ حالاً - أبقاك الله - بمن يكون ألوّمَ من المتشدُّين ، ومن الثرثارين المتفيهفين ، وممن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نصًّا ، وجمل النَّهي عن مذهبه مفسَّراً ، وذكر مقته له و بغضه إياه .

ولمّا غلم واصل بن عطاه (١٠ أنه الننم فاحش اللّنَف ، وأن تخرج ذلك منه شنيع ، وأنه إذ كان داعية مقالة ، ورئيس تحلة ، وأنه بريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء الملل ، وأنه لا بدّ له من مفارّعة الأبطال ، ومن الخطب الطّو ال وأن البيان يحتاج إلى تميز وحياسة ، وإلى ترتيب ورياضة ، وإلى تمام الآلة وإحكام السنمة ، وإلى سهولة المخرج وجهارة المنطق ، وتكيل الحروف وإقامة الوزن ، وأن حاجة المنطق إلى الحلاوة والطلاوة ، كاجته إلى الجزالة والنخامة (١٠) ، الوزن ، وأن حاجة المنطق إلى الجزالة والنخامة (١٠) ، وتربّق به المان عن أكثر ما تُستمال به القلوب ، وتُذي به الأعناق (١٠) ، وتربّق به المانى ؛ وعلم واصل أنه ليس ممه ما ينوب عن البيان الثام ، واللسان المتمنّن والقوق المنصرة ، كمنيحو ما أعطى الله تبارك وتمالى نبيّه موسى عليه السلام من التوفيق والنّسديد ، مع لباس التقوى وطابّع النبوة ، ومع المحنة ، ومع مدى البيان التموى وطابّع النبوة ، ومع المحنة ، ومع مدى النبيان التموى وطابّع النبوة ، ومع المحنة ، ومع مدى النبيان التموى وطابّع النبوة ، ومع المحنة ، ومع مدى النبيان وتمت المرساين ، وما يُحقّعهم الله ، بع من القبول

<sup>(</sup>۱) هو أبو حليفة واصل بن عطاه المعترل ، المشروف بالغزال ، وكان يجلس إلى الحسن البصرى ، فلما ظهر الاختلاف وقالت : الجماعة بأمم مؤمنون فإن فستوا بالكبائر حضرج واصل عن الفريقين ، وقالت : إن الفاحق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر ، بل هو يعتر لة بين المتركين ، فطرده الحسن عن بجلسه فاعترك الأمة لا مؤمن ولا كافر ، بل هو يعتر لة بين المتركين ، فطرده الحسن عن بجلسه فاعترك ، لا منه دولين إلى عمرو بن عبيد ، فقبل لهما والاباعهما، معترلون . ولد سنة ٥٨ وتوفى منة 1.1٨ ).

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : وإلى الحلالة والفخامة و .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : و وتنتني إليه الأعناق ، .

 <sup>(</sup>٤) المحنة : الاستحان والاختبار . فيما عدا ل : و المعية ، .

والمهابة . ولذلك قال بعضُ شعراء النبي صلى الله عليه وسلم(١) :

لو لم تكن فيه آياتٌ مُبيَّنةٌ كانت بداهتُه تُنْبيك بالخبرِ

ومع ما أعطى ألله تباك وتعالى موسى ، عليه السلام ، من الحجّة البالغة ،
ومن العلامات الظاهرة ، والبرهانات الواضحة ، إلى أن حلَّ الله تلك المقدة
وأطّلقَ تلك العُدِسة ٣٠٠ وأسقط تلك المحنة . ومن أجل الحاجة إلى حُسن البيان ،
وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة – رام أبو حذيفة إسقاطاً الراء من كلامه ،
وإخراجها من حروف منطقه ؛ فلم يزل يكايد ذلك ويغالبه ، ويناضله ويساجله ،
ويتأتّى لستره والراحة من هُجنته ، حتَّى انتظم له ما حاول ، واتّسق له ما أكل .

ولولا استفاضةُ هذا الخبر وظهورُ هذه الحال حتّى صار لغرابته مثلاً ، ولطّرافته مَثْلماً ، لما استجزّنا الإقرارَ به ، والتأكيدَ له . ولستُ أَغْنِى خُطَبَه المُحفوظة ١٠ ورسائله المخلّدة ، لأنَّ ذلك يحتمل الصَّنعة ، وإنما عَنيْتُ محاجَّة الخصوم ومناقلَة الأكفاء ، ومفاوضةَ الإخوان

والَّلْمُنة فى الراء تـكون بالنين والذال والياء ، و النينُ أَقَّاها قبحاً ، وأوجَدُها فى كبار الناس وبلنائهم وأشرافهم وعلمائهم .

وكانت أُنْفة تحمد بن شبيب للتكلم ، بالنين ، فإذا حمل على نفسه وقوَّم ... لسلنه أخرج الراه . وقد ذكره فى ذلك أبو الطُّرُوق الضيِّن<sup>07</sup> فقال :

عليمٌ بإبدال الحروف وقامعٌ لكلِّ خطيبٍ يغلبُ الحقَّ باطلُه

<sup>(1)</sup> هو عبد الله ين رواحة الأنصاري . انظر الإسابة ٤٦٦٧ . وبعض أبيات القصيدة . بي الحيرة ٧٩٢ جوتنجن والمؤتلف ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : وورقع ثلك الحبسة يه .

<sup>(</sup>٣) أبو الطروق ، لم أجد له ترجة إلا ما قال ابن خلكان ، أنه كان شاعراً من شعراء للمئزلة ، وأنه منح واصل بن عطاء بإطالة المطلب ، واجتنابه الراء على كثرة تردها في الكلام . انظر الوفيات في ترجمة واصل بن عطاء . وقد ذكره المرزبان في معجمه ١٣٥ ه في باب ذكر من غلبت كنيم على اسمه . وانظر الحيوان ( ٢ : ٩٢) .

وكان واصلُ بن عطاه قبيحَ النَّنغة شنيتَها ؛ وكان طويلَ العنق جِيدًا ؛ ولنلكَ قال شَّارُ الأَحْمِي :

مالي أشايع عزَّالاً له عنى كينيني الدَّوِّ إن ولى وإن مَثَلاً الْكُوْرِون رَجَالاً أَكْفُرُوا رَجُلاً عُنْقَ الزَّرَافَةِ ما بال وَبَالْكُمُ الْأَثْكُورُون رَجَالاً أَكْفُرُوا رَجُلاً

فلما هجا واصلا وصوّب رأى إبليس فى تقديم النّار على الطّين ، وقال : 10 الأرض مظلمة والنارُ مُشرِقة والنارُ مُشرِقة والنارُ مبدودة من عطاء غزّالا ، وزعم أنّ جميع المسلمين كفّروا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقيل له : وعلى أيضاً ؟ فأنشد :

ومَا شَرُ ۚ الثلاثةِ أمَّ عرو بصاحبك الذي لا تَصْبَحينا (٢)

أ قال واصلُ بن عطاه عنه ذلك : « أمّا لهذا الأعمى الملحد النُمشَّف المُسكَنى بأي ماذي ما يقتل من بي المُسكنى بأي مماذي من يقتله ( ) أما والله لولا أن الغيلة سجيّة من سجايا الغالية ، البعثت إليه من يبعّج بطنه على مضجمه ، ويقتُله فى جوف منزله وفى يوم حَفْله ، ثم كان لا يتولى ذلك منه إلا عقيلي " أو سَدُوسى ( ) » .

قال إسماعيل بن محتد الأنصارئ ، وعبدُ السكريم بن رَوح النِفَارى : قال. وَ أَبُو حَفَيْ عُرِ بَنِ أَبِي عُهَانَ الشَّقِرِيُّ : أَلا تَرِيانَ كَيْفَ تَجْنَبِ الرَاهِ فِي كلامه هذا وأثنا يَّلذي تريان من سلامته وقلة ظهور التسكلُّف فيه لا تظُّلنان به التسكلُّف ، مع امتناعه من حَرِ فِ كثير الدَّوران في السكلام . ألا تريانِ أنّه حين لم يستطعُ

<sup>(</sup>١) النقنق ، بكسر النونين : ﴿ كُورَ النَّمَامِ . والدو والدوية والداوية ; الفلاة , - .

 <sup>(</sup>٣) البيت لمدرو بن كاشرم في معلق. . أن : و وما دون الثلاثة بوهي و واية غيريية .
 ب صنح القرم : مقام الصدوح : و المراد به الحمر . ما عدا ه : و لا تصحيبنا ه .

 <sup>(</sup>٣) الشنف : الذي لبس الشنف ، وهو بالفتح . الفرط ف أعلى الأؤني وفيما عدا ل ،
 و الكنم ، و بدل و الكنم ، و و انظر الكامل ٤٥ ه ليسك .

<sup>(؛)</sup> بشار بن برد من أصل فارسي ، وكان أبره برد مولى لأم الظهاء المتغلمة الستعارية على المناطقة عل

أن يقول بشَّار، وابن بُرد، وللرغَّث، جعل المشَّف بدلا من المرغَّث، واللحِد بدلاً من السكافر؛ وقال: ولا أنَّ النيلة سجيَّة من سجايا التالية ، ولم يذكر المنصورية ولا النبريَّة (١٠)؛ لمسكان الراء؛ وقال: لبعثت إليه من يبعج بطنه، ولم يقل: لأرسلتُ إليه؛ وقال: عَلَى مضجعه، ولم يقل: على فراشه.

وكان إذا أراد أن يَذُكُر البُرّ قال: القمح أو الحنطة . والحنطة أنه ُ كُوفيّة والقمح لنة شاميّة . هذا وهو يعلم أنّ لفة من قال بُرّ ، أفصحُ من لنة مّن قال قمح أو حنطة . وقال أبو ذؤيب الهذلي (٢) :

لا دَرَّ دَرِّىَ إِن أَطعمتُ نازلهم قِرف الحَقِّ وعندى البُرَ مكنوزُ (٢) وقال أميّة بن أَبِي الصلت في مديح عبد الله بن جُدْعان (١):

اله داع بمكة مشمعال وآخر فوق داريه أبنادي

ِ الْذَكَرَ حَاجِسَى أَم قَدَ كَفَافَ حَالَتُكَ إِنْ شَيَّسَتَكَ الْمَيَاءُ ثَمْ يَقُولُهُ : ثَمْ يَقُولُهُ :

عَنَازُكَ زِينَ لامرئ إِنْ حَبِوتُهُ بِيْلُهُ وَمَا كُلُّ الْعَلَادِ زِيْنَ وكان له أَمَان تسميان المرادتين ، فوهبه إياهما . الأفاق ( ٨ : ٢ - ٤ ) ( ٢ - المُبان - آرلُّ)

<sup>(1)</sup> المنصورية: إحدى فرق الغالية من الفيمة ، وهم أصحاب متصور العجل ، وكان يُرَحِم أن علياً هو الكحف الساقط من الساء ، وأن أول ما خلق الله عيدى عليه السلام ، وهم أي طاق الله الله الله الله (٢٠ : ١٤) ومقاتيج العلوم ٢٣ والمواقف ٣٠٥ والفرق إين الغرق ٣٠٤ . والمفرق ٣٠٤ . والمفرق ٣٠٤ . وهم أحصاب المغيرة بن سيد العجل . وكان مو لمائد بن عبد الله العمر الله وكان مو لمائد بن عبد الله القدر ، ١٤٥ المنوع الغيرة الناسة ، وغلاً في حمل على الغواً ظاهراً . ه. المثل (٢٠ : ٣١) ومقاتب العلوم ٢٠٠ والمواقف ٣٠٤ والمغرف بن الفرق ٣٠٩ والمواقف ٣٠٤ والمواقف ٣

 <sup>(</sup>۲) وكذا تسبه الحاحظ في الحيوان (ه: ۲۸٥). وفيما عدا ل: «المشخل الهذلي و وهذه النسبة الأخيرة في النسم الثاني من مجموعة أضار الهذليين ص ۸۷ وجهرة ابن دريد
 (1: ۲۷). وانظر السان (ه: ۳۵۰/ ۱۵: ۱۷۹) وجهرة الأمثال المسكري ۱۷۹. وجهرة

<sup>(</sup>٢) القرف ، بالكسر : القشر . والحتى : سويق المقل ، وقيل رديثه ؛ وقيل يابسه ,

 <sup>(</sup>٤) عبد الله بن جدعان بن محرو بن كعب بن سعد بن تيم ، أحد أجواد العرب فى الخياطية ، وكان بمدحاً لأمية بن أب الصلت ، مدحه بقوله :

إلى رُدُح من الشَّيرَى عليها أَبُابِ البَّرِّ يُلِبكُ الشَّهادِ (1)
وقال بعض الفرشتِّين يذكر قيس بن مَعْد يكرِب ومَقدمَهُ مكه في كلة له :
قيس أبو الأشت يطريق المين لايسال السائل عنه ابن مَن (1)
\* أشبَع آل الله من بُرِّ عَدَنْ \* 
وقال عربن الخطاب رحمه الله : « أَتُرُونَ إِنِّي لا أعرف رقيق الميش ؟

ٍ وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : « أَتَرَوْنَ إِنِّى لا أَعرَف رقيق العيش ؟ لُبابُ الدِّر بصفار للِمْزَ<sup>ى؟؟)</sup> \*

وسمع الحسنُ رجلاً يعيب الفالوذَق، فقال: « لُبابُ الدُّرَ ، بُلُماب النَّحل، بخالص السَّمن ، ما عاب هذا مسلمٌ"! » .

وقالت طاشة : « ما شَبِيع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من هذه البُرّة ١٠ السّمزاء حتى فارق الدُّنيا » .

وأهلُ الأمصار إنّما يتكلمون على لُغة النازلة فيهم من العرب ، ولذلك تَعِد الاختلافَ فى ألفاظِ من ألفاظِ أهل الكوفة والبَصرة والشّام ومصر،

حدَّثنى أبو سميد عبدُ الكريم بن رَوح قال : قال أهل مكَّةَ لمحمد بن الْمَناذر الشاعر<sup>(1)</sup>: لِيست لـكم مماشر أهل البصرة لنة فعيهجة ، إنَّما الفصاحة

<sup>(</sup>۱) الردح : جع رداح : كسحاب ، وهم الحفقة العظيمة . والشيزى : عشب آسود كتخذ منه القصاع . واللباب : الخالص . والشهاد ، بالكمر : جع شهد ، وهو المسل . وقد قبس البيت في السان ( شيز ) إلى ابن الزبعرى ، وفي ( ردح ، شهد ) إلى أمية .

 <sup>(</sup>٧) ل : ويا ابن من a . والسائل تقرأ بالرفع بمنى أنه لا يحتاج إلى التدريف بأييه a
 وبالنصب بمنى أنه يسلى من يعرف ومن لا يعرف .

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان ( ه : ٤٨١ )

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن مناذر ، مولى بنى صدير بن يربوع ، كان إماما فى علم اللغة وكلام العرب » وكان فى أول أمره ناسكا ملازما المسجد كثير النوافل حيل الأمر ، إلى أن فتن بعبد الحجية يهيج هيد الوهاب الثقى ، فتهتك بعد سره ، وفتك بعد نسكه . وكان معاصراً للأصممى وعلشم الأحمر وأني المتافية وأن نواس . ومنافر ، بضم الميم . لحمد أخيار حسان في الأعافية (٢ / ٢ - ٢ - ٢ )

لذا أهلَ مكة. فقال ابن المناذر: أمّا ألفاظنا فأحسكي الألفاظ للقرآن، وأكثرُها له موافقة ، فضَمُوا القرآن بعد هذا حيث شِتْم . أثم تُستُون القِدر برُ مَة وَجمعون البُرمة على برَ ام ، ومحن نقول قِدر وجمعها على قدُور ، وقال الله عز وجل : ﴿ وحِفَانَ كَالْجُوا بِي وقدُور رَاسِيات (١ ﴾ . وأتم تستُون البيت إذا كان فوق البيت عُليَّة (٢ ) وتجمعون هذا الاسم على علائي ، وغمن نسسِّه غرفة ونجمعها ، البيت عُليَّة (٢ ) وتجمعون هذا الاسم على علائي ، ﴿ غُرُفُ مِنْ فَوْقِها غُرَفُ مِنْ فَوْقِها غُرَفُ مِنْ فَوْقِها غُرَفُ مَنْ فَالله الله تبارك وتعالى : ﴿ ﴿ غُرُفُ مِنْ الطّلم الكافورَ والإغريض وَعَن نسسِّه الطّلع ، وقال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَتَخُلُ ظَلْمُها والله الله تبارك وتعالى : ﴿ وَتَخُلِ ظَلْمُها مَا الله تبارك وتعالى : ﴿ وَتَخُلِ ظَلْمُها للدينة هَضِم الله مِن النَّرُس فَى قديم الدَّهر عَلِقُوا بِالفاظِم ، والذاك ، الله تبعرن البطّيخ الخرور (١ ) ، ويسمون الشَّطر بج الأَشْهَرَيْج ، في غير ذلك من الأسماء ، وكذلك المَل الله الما الله الله الفارسية .

ولو عَلِق ذلك لفة أهلِ البصرة إذْ نزلوا بأدنى بلاد فارس وأقصى بلاد العرب كان ذلك أشبَه ، إذ كان أهلُ الكوفة قد نزلُوا بأدنى بلاد النَّبَط وأقصى. بلاد العرب .

 <sup>(</sup>١) كالجوابي ، هذا ما ق ل ، ٥ : وهي قراءة ورش وأب عرو في الوصل ، وابين كثير ويمقوب في الوصل والوقف . وقراءة سائر القراء : (كالجواب) وهي ما في سائر النسخ .
 وانظر الحيوان ( ٤ : ٢/١١ : ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) العلية ، بكسر العين وضمها مع تشديد اللام المكسورة ، لنتان

 <sup>(</sup>٣) السميط ، كشريف وجيئة التصمير أيضاً : الآجر الفائم بعضه فوق بعض . والرزدق، ٥٠ جهي المبادل و في المبادل و في المبادل و في المبادل و المبادل و في المبادل و المبا

و (١) المصوص برالم ينقع في الحل ويطبخ

ويسمَّى أهلُ الكوفة الخواك الباذَرُوج (١) ، والباذروج بالفارسية ، والخواك كلة عربيّة . وأهلُ البصرة إذ التقت أربعُ طرق يسمُّوبَهَا مُربيَّة ، ويُسمَّيها أهلُ الكوفة الجهارسوك ، والجهارسُوك بالفارسيّة . ويسمُّون الشُّوق وَالشُّويَّقة « وازار » ، والوازار بالفارسيّة . ويسمُّون القِنَّاء خِيّارا ، والخيار بالفارسية . ويسمُّون القِنَّاء خِيّارا ، والخيار بالفارسية . ويسمُّون الجُنْوة وَيَذِي ، بالفارسية .

وقد يستضنّ الناسُ ألفاظاً ويستعملونها وغيرُها أحقُ بذلك منها . آلا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر للدْ قِيع والمعجز الظاهر . والناس لا يذكرون السقب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكر للملر ؟ لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في الموضع الانتقام . والعالمة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر للملر و بين ذكر النيث . ولفظ القرآن الذي عليه تزلّ أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع ، وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين . ألا تراه لا يجمع الأرض أرضين ، ولا السمع أعما . والجارى على أفواه العامة غير ذلك ، لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستمال . وقد زعم بعض القراء أنه لم يجد ذكر لفظ أحق الذكاح في القرآن إلا في موضع النزويج .

والعامة ربمًا استخفت أقلَّ اللنتين وأضفَهما ، وتستعفلها هو أقلُّ في أصل اللغة استمالاً وتدَّعُ ما هو أظهر وأكثر ، ولذلك صِر نا نجد البيت من الشعر قد سار ولم يسر ما هو أجودُ منه ، وكذلك المَثَل السَّائر .

وقد يبلغ النارسُ و الجوادُ النايةَ فى الشهرة ولا يُرزَق ذلك الذكرَ والتنوية ٢٠ ِ بعضُ من هو أولى بذلك منه . ألا ترى أنَّ العامَةَ ابنُ القِرَّيَّةُ ٢٧عندها أَشْهَرُ في

<sup>. (</sup>١) الباذروج ، ذكر في المعمد ١٠ أنه رمجانة معروفة بر

 <sup>(</sup>۲) ابن الذرية ، هو أبو سليمان أيوب بن زيد ، كان أهرابياً أمياً . وهو معدود في
 حلة الحلماء المنجورين ، فتله الحباج بن يوسف سنة ٨٤ . والغرية ، بكسر القاف وتشديد ....

الخطابة مِن سحبان وائل. وعُمَيدُ الله بن الحُرِّ<sup>(۱)</sup> أَذَكَرُ عندهم في الغروسيّة من رُهير بن ذؤيب . وكذلك مذهبُهم في عنترة بنِ شدَّاد ، وعُمَّتية بنِ الحارث بن شهاب<sup>(۱)</sup>. وهم يضر بون المثل بعمرو بن مَنْدِيكرَب ، ولا يعرفون يِسطام بن قيس<sup>(۱)</sup>

وفى القرآن معان لا تكاد نفترق ، مثل الصلاة والزّ كاة ، والجوع • والخوف. والخوف والخوف والخوف والخوف . والخوف.

قال قطرب: أنشدني ضرار بن عموه (المنفول الشاعر في واصل بن عطاه: وبجعل البُرَّ قحدً في تصرُّف وجانب الدُّمَة (٥)

 الراء المكسورةي: اسم لاحدى جدانه . وذكر الإصهائي فى الأغاف.أن ثلاثة أسنطس شاعت أخبارهم واشهرت أخبارهم ولاحقيقة لهم ولا وجود فى الدنيه ، وهم يجنون ليل ، وابن الفرية، ١٠٩٠ وابن إقارية، ١٠٩٠ وابن أن المعتبد المقال وابن أن المعتبد المعتبد وابن أن العقب المعتبد وابن المعتبد وابن أن العقب المعتبد وابن المعتبد وابن أن العقبد وابن المعتبد وابن ابن المعتبد وابن الم

- (۱) عبيد الله بن الحر الحمل : قائد من الشجمان الإبطال ، وكان بينه وبين مصعب ابن الزبير منافسة ، صعد عبيد الله لرجال مصعب صعوداً ، ولكن أصحابه نفرقوا عنه فخاف أن يؤسر فأتل بنفسه في الفزات فإت غرقاً . وكان عبيد الله شاعراً قعلا . انظرابن الآثير في حوادث سنة 74 والحيوان ( ١٠: ١٠٣ - ١٠٤ ) .
  - (۲) كان فارس تميم ، وقيه يقول عمرو بن معديكرب : « ما أبال أى ظبية لقيت على
    ماء من أمراه معد ، ما لم يلقى دوئها عبداها أو حراها » . يعنى بالحرين عامر بن الطفيل وعتية
    ابن الحارث . « وبالعبدين عشرة والسليك بن السلكة . الأغانى ( ۱۲ : ۲۷ ) .
- (۳) بسبلام بن قیس بن مسعود الشیبانی ، سید شیبان ، ومن أشتر فرسان الدرب نی الحاهایة ، أدرك الإسلام ولم یسلم ، وقتله عاصم بن خلیفة الضیبی بوم الشقیقة .
- (٤) فهراد بن عمرو ، صاحب مذهب الفسرارية من فرق الجدية ، وكان فى بدء أمرء تليذا لواصل بن علاء المترك ، ثم خالفه فى على الأعماد وإنكان عذاب القبر . الاعتقادات الرازى ٩٠ والمقرق بين الفرق ١٠٠ . ويمكي عن ضرار أنه كان ينكر حرف عياشة بن مسود، وجملي عن ضرار أنه كان ينكر حرف عياشة بن مسود، وجمل أبي نكب ، ويقطع بأن القام إيزله . الملل والنحل ( ١ : ١٥٠ ) . قال أحد ابن حيل : فهدت على ضرار عند صدية بن عبد الرحن الجمسى القانمي ، فأمر بضرب عنقه ١٠٠ ابن عبد الرحن الجمسى القانمي ، فأمر بضرب عنقه ١٠٠ ابن عبد الرحن الحسان الذان ( ٣ ٢٠٠ ) .
  - (a) من أساء الشعر عالمين فيه الراء والسيد و بالتحريك ، و و الحلب و بالفم ، و و الكتيجة و ، ورجمها مسائح . و و الجلمة و : ما طال من الشعر ، دره المدة ، : ما زاد عمل إلحمة . يرو الخصلة ي ، بالضم : ما اجتمع من الشغر ، كذلك . انظر أيخهمس ( 4 : 27 – 13 ) .

ولم 'يطِقُ مطَراً والقول 'يعجِلُه فعاذَ بالنيث إشفاقاً من المطرِ قال وسألت عُمَانَ البُرَى(''): كيف كان واصل 'يصنع فى العدد؛ وكيف كان يصنع بعشرةٍ وعشرين وأربعين؛ وكيف كان يصنع بالقمر والبدر ويوم الأربعاء وشهر رمضان، وكيف كان يصنع بالمحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخِر وجادى الآخِرة ورجب؟ فقال: مالى فيه قول 'إلا ما قال صفوان:

> ملةًن ملهَم فيا بحساوله جَم خواطر معوّاب آفاق وأنشدنى ديسير (٢٠ قال : أنشدنى أبو محد البزيدي :

وخَلَةُ اللفظ في الياءات إن ذكرت كَلَة اللفظ في اللاماتِ والأَلفِ<sup>(٢)</sup> وخَصْلَة الرّاء فيها غيرُ خافيةٍ فاعرِف مواقعها في القول والصّحُف<sup>(1)</sup>

يزيم أنَّ هذه الحروف أكثر تُرداداً من غَيرها، والحاجة إليها أشد . واعتير ذلك بأن تأخذ عدّة رسائل وعدة خطب. من جملة خطب الناس ورسائلهم ؟ فإنَّكَ متى حَصَّلتَ جميع حروفها، وعددتُ كلَّ شكل عَلى حِدّة ، علمت أنَّ هذه الحروف الحاجة إليها أشد .

<sup>(</sup>۱) هو أبو سلمة حمّان بن مقسم البرى الكندى البصرى . قال السمعانى فى الأنساب ٢ : هذه النسبة إلى البر وهو الحنطة ، وهذه النسبة إلى بيعه ، والمشهور جمّا الانتساب ابو سلمة عمّان بن مقسم البرى الكندى مولى لهم من أهل الكوفة يروى عن قتادة ، وابن أبي المسبان ، وجابر ، وعامم بن أبي النجود » . وكان قدريا معروفا بالكذب ووضم الحديث . لمان الميزان ( ٤ : ١٠٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو ديسم السرى أحد من هجاهم بشار . الحيوان ( ١ : ١٨٦ ) . وكان بشار
 ٢٠ كثير الولوع بديسم السرى ، وكان صديقاً له ، وهو مع ذلك يكثر هجاه . الأغاك.
 (٣ : ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الملة ، بالفتح : الحصلة . فيما عدا ل : ﴿ إِنْ فَقَدْتُ ﴾ ؛ والمني يتجه بكل مهما

 <sup>(</sup>٤) أشير في هامش ه إلى رواية : « و حصة » في نسخة

ذكر ما جاء فى تلقيب واصل بالفزال ومن نفى ذلك عنه ٠

قال أبو عُمَان : فمن ذلك ما خبرنا به الأصمحيّ قال : أنشدني للمتمر بن

سليان ، لإسحاق بن سُو يدالعدوي :

برِثْت من الخوارج لستُ منهم منَ الغَرْآل منهم وابنِ باب<sup>(1)</sup>
وين قوم إذا ذَكُوا عليًّا يَردُّون السَّلامَ على السَّعابِ
ولكنْى أُحبُ بكلِّ قلبِي وأعلَمُ أَنَ ذَاكَ من الصَّواب
رسول اللهِ والعتديق حُبُّا به أَرجُو غداً حُسْن النواب<sup>(1)</sup>
ومنا ذلك فال شار:

مالى أَشَايعُ غَزَّالاً له عنو كِيْفِيْقِ الدَّقِ إِن وَلَى وإِن مَثَلاً<sup>(٣)</sup> ومن ذلك قول مَعْدَانَ الشُّميعلِي<sup>(٤)</sup>:

يِم نُشْقَى النَّفُوسُ مِن يَمْضُرِ اللَّهِ مِ وَيُنْتَى بِبَامَةَ الرَّحَالِ (\*) وَعَسَدَى وَتَبِيعًا وَتَقَيْفٍ وأَنَى وتنظِبٍ وهسلالِ لا ولا صَحْبُ واصِل النواسِ " تُنْجُو لا ولا صَحْبُ واصِل النوالِ (\*)

<sup>&#</sup>x27;(1) يمنى بالغزال واصل بن عطاء . وابن باب ، هوعمرو بن عبيه ، من شيوخ للمترنة ، وأحد الزهاد المشهورين . تتوفى عمران سنة ١٤٤ ورثاء المنصور . قالوا : ولم يسمع تجليفة رقى ١٥ من دونه سواء . تاريخ بغناد ١٦٥٣ والمعارف ٢١٢ . وانظر لتعليل تسمية المعترلة بالخوارج الفرق بين الفرق ٩٩ حيث أنشد البيتين . وفي اللسان (عزل ٤١٧) : • من العزال ، بالعين للهملة . وانظر انكامل ٤١٦ .

<sup>(\$)</sup> هو أبر السرى مدان الأعمى الشبيطى المدييرى. ونسيته إلى الشبيلية ، وهى ٢٠ فرقة من الشيعة الإمانية الرائضة ، تشمى إلى أحمر بن شبيط صاحب المختار . وقد تثلهما مماً مصحب بن الربير . ما عدا ه : ه السيطى ، تصحيف . انظر الفرق بين الفرق ٣٩ ، ٣٩ ومثانيج العلوم ٢٢ وكامل المبرد ٣٩ العلل والنجل (٢ : ٣ ) .

<sup>(</sup>۵) يعمر : أبوقية ، وهو يعمر - ويقال أعصر أيضا - بن معد بن قيس بن غلفان . انظر الاشتاق ٢٦٠ والمعارف ٣٦ والقاموس (عصر ). وسامة ، هو سامة بن الذي ، ولقبه و٣٠ بالرحال لان أخاه عامر بن لوي توعده حين فقاً عينه ، فرحل إلى عمان هارباً حيث لقي حقه في الطريق . انظر سيرة ابن هنام ٦٣ جوتنجن .

<sup>(</sup>٦) النواصب ، والناصبية ، وأهل النصب : المتياينون ببغضة على ؛ لأنهم فصبوا له عد

. وكان بشَّارُ كنيرَ الديم لواصِل بن عطاء قبل أن يدين بَشَّارُ الرَّجْة ، ويكفَّرَ جميع الأُمَّة وكان قد قال في تفضيه على خالد بن صفوانَ (() وشبيب بن شيبة (() ، ١٦ والفضل بن عيسَى (() ، يومَ خطَبوا عند عبد الله نزعر بن عبد العزيز والى العراق : أبا حُذينَة فذ أوتيت مُنجبية في خُطية بدَهَتْ من غير تقدير وإنَّ قولاً يروق العالميّن مما لله المسكت نخرس عن كل تحبير (() لأنه كان مع ارتجاله الخطبة التي نزع منها الراء (() ، كانت مع ذلك أطول من خطهم . وقال بشار :

تكلَّفُوا القولَ والأقوامُ قد حَفَاوا وحَبَّرُوا خِطْبًا نَاهِيكَ مَن خُطْبِ فقام مرتجِلاً تفسلى بداهتُه كمرْجَل القيْنِ لما حُفَّ باللهبِ وجانبَ الراء لم يشعُر بها أحد قبل التصفُّح والإغْراق في الطُلبِ<sup>(7)</sup> وقال في كلة له يعني تلك الخطبة :

فهذا بدية لا كتحبير قائل إذا ما أراد القول زَوَّرَه شهرا<sup>(٧)</sup>

<sup>=</sup> أبى عادره . فيما عدا ل ، هـ : و النوائبُ ۽ تحريف ، صواب هذه ۽ النوابت ۽ كما في هـ . وقد أشير إلى هذه الرواية الأشيرة في هامش ل .

<sup>(1)</sup> هوخاله بن صغوان بن عبداقه بن الأمم ، كان قريماً لشبيب ، وعلماً من أعلام المطابق ، ووقد وفد إلى هشام ، وكان من سهار أبي الساس ، وكان سلاماً ، درى أنه قال : هما من ليلة أحب إلى من ليلة قد طلقت فها نساق ، فأرجع والستورقد قلمت ، ومتاع البيت قد نقل، فنهما ينفي بسلية فها طباى، وتبعث إلى الأخرى بفراش أنام عليه » . المعارف ١٩٧٧.
(٢) شبيب بن شبية ، كان من رحط خالد بن صفوان ، وكان بينهما منافسة شديدة ،

٢٠ وهو شبيب بن شبية بن عبدالله بن عبد الله بن الأهم . وسيرد ذكره فيما بعد .

وهو شبيب بن شيبه بن عبد الله بن عبد الله بن الاهم . وسيرد د دره فيما بعد .
 (٣) في هامش ه : « يمي بالحالدين خالد بن صفوان وشبيب بن شبية » .

 <sup>(</sup>۱) مو الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى ، وسير جم له فى باب أساء الحطباء و البلغاء .

 <sup>(</sup>ع) موالمصل بن على بن بان الرفاق بالرفاء عفوظة في مكتبة مدرسة النبي شيث

بالموصل . انظر مخطوطات الموصل ص. ٢٠٠٨ . وقد عثرت على نسخة من الخطبة ملحقة بنهاية 70 نسخة فيض الله من البيان ونشرتها محققة فى نوادر المخطوطات ١ : ١١٧ – ١٣٦ . '

 <sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : « لم يشعر به أحد ي ، وهي رواية الأغان ( ٢ : ٥٩ ) .

<sup>(</sup>۷) زور الكلام ؛ أصلحه وهيأه .

فِلمَا القَلْبِ عَلَيْهِم بِشَّارٌ ومَقَاتِلُه لَمْ بادية ، هجوه ونفَوه ، فما زال غائبًا حز

مان عمرو بن عُبيد . وقال صفوان الأنصارى :

متى كان غزّ ال له يا ابن حَوْشَبِ غلامٌ كعمرو أو كعيسى بن حاضِرِ (۱)
أمّا كان غزّ ال له يا ابن حَوْشَبِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٧.

<sup>(</sup>۱) عيمى بن حاضر ، أحـــد وجال المعتزلة ، وكان صاحب عمرو بن عبيد ، انظر الحيوان ( ۱ : ۳۲۷ - ۳۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) حقم ، هو حقص الفرد ، ذكره ابن الشايم في الفهوست ٢٥٥ مصر ١٥٠ مصر ١٥٠ يينا ليبك ، وذكر أنه من المجبرة ، وكان من أهل مصر ، قدم البصرة قسع بأنى المقبل واجتم منه وناظره ، ققطنه أبر الهذيل . والبية ، بالفيم : غاية كل شيء ، كالباية . والمخاطر : الذي مخاطر غيره ، أي يراشه .

<sup>(</sup>٣) ِ السوس الأتمى : كورة بالمغرب مدينتها طنجة . والسوس الأدنى : بلدة بالأهواز .

 <sup>(</sup>٤) العزيم والعزيمة والعزم والمغزم ، يعنى . والتبكم : والتكبر ، ويقال تهكم عليه ، ٢٠
 إذا أشتد غضبه .

 <sup>(</sup>٥) تطاوع الإسر وتطوع به وتطوعه : تكلف استطاعته . فيما عدا ل : ه تطاوعوا ه.
 و : ه وإن كان صيفاً » .

<sup>(</sup>٦) أثقب الزند : قدحه فأخرج منه النار . وأورى الزند إير اه : أثقبه ..

 <sup>(</sup>٧) التشاجر : التنازع والاختلاف في الخصومات ، أراد النزاع الكلامي .

 <sup>(</sup>A) الشدق : جم أشدق ، وهو المتفوه ذو البيان .

<sup>(</sup>A) النخار ، هو النخار بن أوس العذري ، قال فيه صاحب القاموس، وأنسب العرب عد وكان معاصراً لحديل الشاعر ، وقد هنجاه بشعر في الأغاني ( ٧ : ٩٥ ) . وسيأتي قول الحاحظ في علة تسبيته بالنخار ، أنه ربما حي في الكلام فنخر . ودغفل ، هو دففل بن حنظلة -

ولا القالة الأعاترن رهط مَكَحَّلِ إذا نطَّقُوا في الطَّلَح بين المشائر (1) عجم من الجُفَّينِ راضٍ وساخط وقد زحفَت 'بدّاؤهم المَحَاضِرِ (1)

الجُفَّانِ: بكر وتم ع. والرَّوْقان: بكر وتناب. والناران: الأزُد وتم ع. ويقال ذلك لكل عِلرة من الناس (1) ، وهي الجمع ، وهم العائر أيضاً : غارُ .

ه واُلِمَانُ أَيضًا : قِشْرِ الطَّلْمَةِ –

فَمَنْ لليتامي والقَبيل المكائر تَلَقُّب بِالغَزَّالِ واحدُ عصره وآخرٌ مُرْجِيٍّ وآخَرَ جابُو () ومَن لِحَرُورِيّ وآخرَ رافص وتحصيب دين الله من كلُّ كافر وأمر بمعروف وإنكار منكر كَمَا طَبَّقتْ فِي العظمِ مُدْيةُ جازر يُصِيبون فَصْلَ القول في كلِّ موطن على عِمّة معروفةٍ في المعاشر أراهُمْ كأنَّ الطيرَ فوقَ رءوسهم وسماهُ معروفةٌ في وجوههمْ وفي الشِّي حُجَّاجًا وفوق الأباعر وفى رَكعة تأتى على اللَّيل كلِّهِ وظاهرِ قولِ في مِثال الضَّائرِ وكَوْرِ على شَيب 'يضىء لناظر (٥) وفى قَصُّ هُدَّابِ وإحفاء شاربِ قِبالان في رُدن رحيب الخواصر (٦) وليس جَهُول القوم في علم خابر(٢) فتلك علامات تحيط بوصعهم

السدوس، أدرك النبى ولم يسمع من شيئًا ، ووقد على معاوية . وقتلته الأزارقة . انظر
 أمثال الميدان في : و أنسب من دعفل و والإصابة ٢٣٩٥ .

<sup>. (</sup>١) مُكحل ، هو عمرو بن الأهم المنقرى ، كما سيأتى في ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الـداء : حمع باد ، وهو ساكن البادية , والمحاضر : المناهل يجتمعون عليها .

٧ (٣) الجف؛ والروق، والغار: الجمع الكثير من الناس.

<sup>(؛)</sup> ه، ب ه حائر يه:

<sup>(</sup>ه) الكور : لوث العامة ، أي إدارتها على الرأس .

<sup>(</sup>٦) المنفقة : ما بين الشفة السفلي واللقن . قبال النمل : زمامها .

<sup>(</sup>٧) ه، ب : د في جرم خابر ه .

وفي واصلٍ يقول صفوان :

ف مَن ديناراً ولا صرَّ درها ولا عرف النوب الذي هو قاطمه وفيه يقول أسباط بن واصل الشينائة:

. وَأَشْهَدَ أَنَّ الله سمالَتَ واصلا وأنَّك مُحُود النقيبة والشَّيَمْ ولما قام بشّار بِمُذر<sup>(۱)</sup> إبليس فى أنَّ النّار خير من الأرض، وذكر واصلا « يما ذكره به ، قال صفوان :

وفى الأرض تُحيًا بالحجارة والزَّند ("
أعاجيب لا تُحقى بخط ولا عقيد (")
من اللؤلؤ للكنون والمنبر الوَرْدِ
وفى النَّيضة الغنَّاه والجبل الطلّب ١٠
وكلَّ سَبُوح في الغائر من جُدِّ (")
على بطنه تشى المُجانِ للقَصْد (")
تشَّجَ ماء السَّيل في صَبَب حَرد (")
ربَحِدُ أَمْلاكِ الوَرَى ساعة الحشد (")

١٠

7.

زَعْتَ بأنَّ النارَ أكرمُ عنصراً
وتُخَلَق في أرحامها وأرومها
وفي القَمْر مِن لُغِجَّ البحار منافعٌ
كذلك سِرُّ الأرض في البحر كلَّه
ولا بدَّ من أرض لكل مُعلَّدِ
كذلك وما ينساحُ في الأرض ماشياً
ويَشْرِي على جلد يقيم حُرُوزَه وفي قُلَل الأجبال خلف مُقطَّم

(۱) فيما عدا أين هنويعذريه.

 <sup>(</sup>۲) يمنى أن النار كامنة في الحجارة والزند .

 <sup>(</sup>٣) الأروم : حم أرومة ، وهي الأصل . والعقد : ضرب من الحساب .

<sup>(</sup>٤) ما عدا ه : ه لكل مطهر » و لا يستقيم به المعنى ، وصوابه من ه والفرق بين الفيق ٠٠٠. حيث أشد القسيمة . و الفائد : جمع نحير ، وهو الماء الكثير . والجد ، بالغيم والفتح : شاطئ الغير ، أى لا بد لكل سابع من شاطئ .

<sup>(</sup>a) ينساح : يمشى على بطته ، ل : « كذلك ما ينسأح » .

 <sup>(</sup>١) التعمج : التلوى . والصبب : الموضع المنحدر . والحرد : المتنحى المعتزل .

 <sup>(</sup>٧) المقطم م جبل يمتد من أسوان على شاطئ النيل الشرق حتى يكون منقطمه طرف القاهرة. قال ياقوت : و وذكر قوم أنه جبل الزبرجد ي . والأملاك : الملوك

لهن مفارات تَبَحِّسُ بِالنَّقْد (١) وفي الحَرَّةِ الرَّجِلاءِ تُلْنَى معادنْ تروقُ وُتصْبِي ذَا القَناعة والزُّهد مِن الذِّهبِ الإبريزِ والفضة التي وَكُلُّ فِلزُّ من نُحاس وآنُكٍ ومن زِنَبَيْ حَى ونُوشَاذُر يُشدِي ٣٠ وفيها زرانيخ ومَـكُرْ ومَرْ ْتَكُ ْ ومن مَرُ قَشِيناغير كابولا مُكَدِي (٢) وأصنافُ كِبريتِ مُطاولةُ الوقدِ (١٩ مُعاولةُ وفيها ضُروب القار والشَّبِّ والمَهَا ترى العِرْق منها في المقاطع لائحاً كَمَا قَدَّتِ الحسناءِ حاشيةَ البُّرْدِ ومن إثمدٍ جَونِ وكِلْسِ وفِضَّةٍ ومن تُوتياء في معادنه هندي وفى كلِّ أغوارِ البلاد معادنٌ وفى ظاهر البيداء من مَسْتُو نَجَدٍ (٥) وكل يواقيت الأنام وحُليها من الأرض والأحجار فاخرة المَحِدُ ١٠ وفيها مَقَامُ الخِلِّ والركنُ والصَّفَا ومُستلَمُ الحُجَّاجِ من جَنَّة الخُلْدِ

 <sup>(</sup>١) الحرة: أرض حجارتها سوداه. والرجلاه: التي لا يستطاع المدى قيها حتى يترجل فيها ؛ لخشونها وصعوبهما. تبجس بالنقد ، أي تنفجر بالذهب والنفشة.

<sup>(</sup>٢) الغلز: جواهر الأرض كلها ، والآنك : الاسرب ، وهو الرصاص القلعي . وقال

كراع : هو القزدير . وجمل الزئيق حيا لسرعة حركته . والنوشاذر ، بالذال المفسومة ، ١٥ ويقالهالمهملة أيضاً : حجر صاف كالبلور . انظر حواشي الحيوان (م: ٣٤٩) . فيما عدا في ، ه : « وفوشادر » . وفي الفرق بين الفرق ٤٠ ين ، وفوشادر سندي » نسبة إلى السند . قالما داود « يكون بالبلاد الحارة » .

<sup>(</sup>٣) الزدنيخ : معدن له ألوائ كييرة ، منها الأصغر والآخر والآخير ، وآجودها السفائحي الذي يستعمله النقاشون الذي له لمون كلون الذهب ، وكانت صفائحه تنقشر وكأنها و مركبة بعضها فوق بضس . الملتعمد لابن وسولا ١٤٠ . وفي اللسان أنه لفظ أعجمي ، وضبط فيه وفي المرب ١٧٤ كمر الزاي . والمكر ، بالفتح : المغرق على طين أخر يصبغ به . والمرتلك : مبيض المرداسنج . والمرداسنج : رساس غييط وأسر نج أو رساس غورق يسبك حتى يمترج ، وتبيضه أن يلف في صوف ويطخ بغول وكلما نفسح غير الصوف والفول حتى بيش . تذكرة داود . وهو فارس معرب . والمرتشيئا : صنف من الحجارة يستخرج منه النحاس . المعتد .

 <sup>(</sup>٤) المها : جم عهاة ، وهي البلورة التي تبعى لشدة بياضها . فيما عدا ل ، هـ ;
 ه النجى ه ، وهو بالفتح : ضرب من المرز .

<sup>(</sup>ه) النجد : مَا غَلْظ من الأرض وارتفع واستوي.

وفي الحجر المُنْهَى لِمُوسى على عَمْد (١) وفي صِخرة الخضر التي عند حُوتها لأم فصيل ذىرُغاء وذى وَخُد(٢) وفي الصَّخرة الصاء تُصْدَعُ آيةٌ مفاخرُ للطِّينِ الذي كان أصلَنا ومحن بَنُوه غيرَ شَكَّ. ولا جَحْد فذلك تدبير ونفسية وحكمة وأوضحُ برهان على الواحد الفرد أتجعلُ عَمْراً والنَّطاسيَّ واصلاًّ كأتباع دَبْصَان وهم تُقُمُشُ المَدُّ<sup>(٢)</sup>. • وتفخر بالميلاء والعلج عاصم ونضحك من جيد الرئيس أبي الجُعْد (1) وتحكِى لدى الأقوام شُنْعةَ رأيه لتصرف أهواء النُّفوس إلى الرَّدِّ ومولاك عند الظُّلم قِصَّتُه (٥) مُرْدِي وسمَّيتَه الغَزَّال في الشُّعر مطنباً بقول: إن مولاك ملاح ؛ لأن الملاحين إذا تظلُّموا رفعوا الرادى -فيا ابنَ حليف الطِّين واللُّوم والنَّمَى وأُبعدَ خلق الله من طُرُق الرُّشد (٦) ١٠ أتهجُو أبا بكر وخلم بقده عليًا وتثروكلُّ ذاك إلى بُرْدٍ كأنَّك غَضبانٌ على الدُّين كلَّه وطالبُ ذَحْل لا بَبيت على حِفْد وكنتَ شريداً في النَّهائِم والنُّجْدِ<sup>(٧)</sup> ٢٠ رجَعتَ إلى الأمصار من بعد واصل

<sup>(</sup>١) صخرة الخشر : التي تسى عندها الحوت . وفي صورة الكهث : ( قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإن نسبت الحوت ) . والخضر ، بكسر الحاء . ويقال فيه أيضاً بخضر ه. ككتف . أمهى الحجر طهر ماؤ ، إشارة إلى صرب موسى بعصاء الححر .

 <sup>(</sup>٧) إشارة إلى الصغرة التي ظهرت منها نافة منالج عشر أه ونتجت سقبا . , والوخد ع ضرب من سير الإبل . ب ، ج . , و وجد ه بالجم ، وأثبت ما في ل ، ه ، و التيمورية .

 <sup>(</sup>٣) ديسان : صاحب الديسانية من الحجوس التنوية ، والقمش ، حم قماش ، وهو . الرذالُ من كل شيء .

 <sup>(</sup>٤) الميلاء ، هي حاضة أبي متصور العجل صاحب المتصورية . النظر الحيوان ( ٢ و
 ٢٦٦ ، ٢٦٨ ) . وأبو الحمد ، كنية لواصل بن عطاء ، ركيته المعرونة و أبو حليفة و

<sup>(</sup>ه) في هامش ه: و القصة : القطعة ترفع فيها الظلامة ي .

<sup>(</sup>٦) في ماش ل : « إنما قال ابن حليف العلين ؛ لأن أباه كان فخاراً يصنع الحراري.

 <sup>(</sup>٧) البائم : الأرض المنصوبة إلى البحر : ومنه بهام . والنجد بضعين ، وسكن ٧٥ الميم الشعر : رجم تجد ، وهو ما غلظ من الأرض وأشرف واحترى .:

أَنْجِيهِ لِلَيْ النَّاعِظيةُ يَحِلةً وَكُلُّ عَرَيقٍ فِي التَّنَاسُخِ وَالرَّدُ<sup>(1)</sup> عليك بدًّ بِ والصَّدوف وفَرَتَنَى وحاضِنَتَى كِسْفٍ وزاملتَى هِنْدِ<sup>(45</sup> تُوائِب أَقَاراً وأنت مُشـــونًا وأقربُ خلِق الله من شَبَّه القرادِ

والدلك الى فيه حمادُ عَجْرَدِ (٢) بعد ذلك :

ويا أُقبحَ مِن قردِ إذا ما عَمَىَ القِردُ ويَمْالَ إِنهُ لَمْ يَجْزِعُ بشار من شيء قطُّ جزعَه من هذا البيت(١٠). وذكره الشاعر وذكر أخويه لأمّه فقال:

لقد ولدت أمَّ الأكبيهِ أعرَجًا وآخرَ مقطوعَ القنا ناقص العَضُدُ ٥٠ وَكَانُوا ثَلَاثَةً غَتَلَنِي الْآلِهَا ۚ وَالْأَثُّمُ وَاحْدَةٌ ۚ ، وَكُلُّهِم وُلِد زَمِناً . وَلَذَلْكُ قَال

#### ه د سفل من مهجوه :

إذا دَعَاهُ الحَالُ أَقْمَى ونَكُصْ ﴿ وَهُمُنَّةُ الْإِقْرَافَ فِيهِ بَالْحِصَصُ (١٠) وقال الشاعر :

لا تَشْهَدَّنَّ بخارجيِّ مُطْرِفٍ حتَّى نرى بين نَجله أفراسا(٢٧)

- (١) ليلي الناطلية : إحدى نساء الغالية ، منسوبة إلى بي ناعظ ، بالظاء المعجمة ، وهم م؛ بطن من العرب . انظر القاموس والسان والجمهرة ( ٣ : ١٣١ ) . نحلة : أي ضاحبةً نحلة ومذهب .
- (٢) دعد ، وأختاها من الأمياء الشائعة في غزل العزب. والكسف. ، هو أبو منصوب العجلي. انظر الحيوان ( ٢ : ٣٨٩ : ٣٨٩ ). والزامل : من يرمل غيره ، أي يتبعه .
- (٣) حماد عجرد ، بالإضافة ، هو حماد بن عمر بن يونس ، شاعر من مختسر مى اللولتين ، . ب تمرلم يشتهر إلا في العباسية ، وكان بينه توبين بشار مهاجاة فاحشة . توفيرسنة ١٣٦ وقيل ١٦٨ .
  - (٤) .انظر الحيوان ( ٤ : ٢٠/٦ : ٢٢٨ ) .
  - (a) الأكيره: مصار الأكه، وهو الذي والد أعي.
- (٩) الإدراف : الهجنه من قبل الأب ، عنى أنه لنيم الأم الأب . (٧) أي لا تشهد به المحافل والحروب. والحارجي منالحيل \_ اللَّي يخرج بنفسه جزر
- عير أن يكون له عرق في الجودة . والمطرف كالطاف · المسجم ن

وقال صفوان الأنصارى فى بشار وأَخَويَهِ ، وكان يخاطب أمِّهم :

ولَّذْتِ خُلْدًا وَذِيخًا فى تشتَّمه وبعده خُرُزًا يشتد فى المشُمد (١)

ثلاثة من ثلاث فُرَّقوا فِرَكًا فاعرف بذلك عِرق الخال فى الولد

الخُلْد: صَرب من الجُرذان يولد أعمى . والدَّيخ : ذكر الصَّباع ، وهو

أعرج . والخُرز : ذكر الأرانب ، وهوقصير اليدين لايلحقه الكلب فى العشُد (٣) .

وقال بعد ذلك سلمان الأعمى ، أخو مسلم بن الوليد الأنصارى الشّاعر (٣) ،

فى اعتذار بشّار لإبليس وهو يخبر عن كرّم خصال الأرض :

وثر بهُ الأرض إن حيدت و إن قُحِيطَت في هما أبداً فى أثر منتؤس (١)

و طلما خالة الأرض إن حيدت و إن قُحِيطَت في هما أبداً فى أثر منتؤس (١)

و طلما خالة الأرض في حيدت و إن قُحِيطَت في هما أبداً فى أثر منتؤس (١)

و بطنها بفِلْ الأرض ذو خَبَرِ ككل ذى جوهر فى الأرض مرموس (\*) . ه — الفِلْ : جوهر الأرض من الذّهب والفِضّة والنحاس والآنك وغير ذلك — وكل الله عنها وملبوس وكل ماعونها كالمِيتح مرافقة وكلها مُضْحِكُ مِن قول إبليس (٢) وقال معض خُلَما و منداد (٢):

 <sup>(</sup>١) التشم ، أراد به الشتامة : وهي القبح . والصعد : جمع الصعود ، بالفتح ، ه.٩.
 وهي المقبة الثانة

<sup>(</sup>٢) انظر الحيوان ( ٥ : ١٤٤٧ : ٢٥٦ : ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) وكذك في الحيوان ( ٤ : ١٩٥ ) لكن يانوتًا في معجم البلدان ( ٢٥ : ٢٥٥ ) والصفدى ف نكت الهميان ١٦٠ قد جعلاء ابناً لمسلم بن الوليد . قال ياتوت : و وهواين مسلم ابن الوليد ، المعروف بصريع النوانى ، الشاعر المعروف ، كان كأبيد هاجراً يجيداً .

<sup>(</sup>٤) جيدت : مطرت بالحود ، وسمو المطر الغريز . والمنفوس : المولود .

<sup>(</sup>ه) ك ، ه : ه بكل جوهرة » والمرموس ، المدفون .

<sup>(</sup>٦) الماعون : كل ما انتفع به

<sup>(</sup>۷) الخلماء : حم خليع ، وهو المسيّرة بالشرب والهيو ، والذي أعيلي نفسه هواها فيما عدًا ل ، ه . و خلفاء بغداد ، وهو تحريف . وسيماد البيتان ، و ( ٣ ، ١٥٢ ) الأصل ، ٣٠ وقبلهما : ووقال بعض الطياب » . والطياب ، بالكسر : حمع طيب ، وهو الفكه المزاخ . الخطر سيبويه ( ٢ ، ٢١٤ ) والحيوان ( ٣ ، ٢٧ ) .

عجبتُ من إبليس في كِبْرهِ وقُبُح ما أظَهرَ من نَيته(١) الله على آدَمَ في ســـــجدة وصـــــار قَوَاداً لذُريته (<sup>۲)</sup> وذكره بهذا المعنى سليمانُ الأعمى ، أخو مسلم الأنصاري <sup>(٣)</sup> ، فقال : يأتي السَّجودَ له من فَرْط نَخُوته وقد تحوَّل في مِسلاخ قَوَّادِ وقال صفوانُ في شأن واصل و بشّار ، وفي شأن النّار والطّين ، في كلةٍ له : وفى حوفها للعَبد أُستَرُ منزل وفى ظهرها يَقضِى فرائضَه العبدُ نَمَجُ لَفَاظَ اللَّح تَجًّا وتصطفى سَبَائِكَ لا تَصْدَا و إِن قَدُم العهدُ وليس بمُحص كُنْهَ ما في بُطونها صابُ ولا خَطُّ و إِن بُلِغَ الجَهْدُ فسائِلْ بعبد الله في يوم حَفْلِهِ وذاك مَقَامٌ لا يشاهده وَغْدُ (١٠) أقام شبيبُ وابنُ صَفوانَ قبلَهُ بقول خطيب لا يجانبه القَصْدُ (٥٠) فأبدَعَ قولاً ماله في الوري نِدُّ \* وقام ابنُ عيسى ثُمُّ قفّاه واصلُ على تَرْ كِهَا واللَّفْظُ مَطَّرَدُ سَرُّدُ فَمَا نَقَصَتُهُ الرَّاءَ إِذْ كَانَ قَادِراً وصُوعف في قَسْمِ الصِّلات له الشُّكُدُ (٢) فَفَضَّل عبدُ الله خُطبةَ واصل وَقَلُّل ذَاكَ الضُّعْفَ فِي عينه الزُّهدُ فأقنَع كُلَّ القوم شُكرُ حِبائهِم

قد كتبنا احتجاجَ مَن زعمِ أنِّ واصلَ بنَ عطاء كان غَزالًا ، واحتجاجَ مَن

<sup>(</sup>۱) ه ، ب : و وخبث ما آیداه یر . .

<sup>(</sup>۲) ل : و في سجدته ۽ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق فی ٣١ س ٦.

 <sup>(4)</sup> یشیر إلى ماكان من اجباع شبیب و خالد بن صفوان و الفیسل بن عیسی و و اصل عد صد عبد اقد بن عبد العزیز . انظر ما سبق فى من ۲۲ ,

 <sup>(</sup>ه) النصد : المعتدل الذي لا يميل إلى أحيد طرق الإفراط والتقويط . ل ، ه ع .\.
 ع أمام شبيباً ع .\

<sup>(</sup>٦) الشكد ، بالضم : الحزاء والعااء ر

دَفَع ذلك عنه ، و يرجم هؤلاء أنّ قول الناس واصل الفر ال ، كما يقولون خالد المحقد أد<sup>(1)</sup> . وإنما قيل ذلك لأنّ الإباضية (<sup>(1)</sup> ) وإنما قيل ذلك لأنّ الإباضية (<sup>(1)</sup> ) كانت تبعث إليه من صدّ قاتها ثياباً دُسْتُوائيّة ، فكان يكسوها الأعراب الذين يكونون بالجنّاب (<sup>(1)</sup> ) . فأجابوه إلى قول الإباضيّة ، وكانوا قبل ذلك لا يزوَّجون المُجتَاء ، فأجابوه إلى النَّسوية وزُوَّجوا هديناً ، فقال المحين في ذلك :

إِنَّا وَجَدْنَا الدَّسْتَوَائِيَّنَا الصَّابِينِ التَّمَّسِدِينَا أَفْضُلَ مَنكُمْ حَسَبًا ودِينَا أَخْرَى الإِلهُ التَكبُّرينا. \* أَفِيكُمْ مَن يُعكِح الْمَحِينا<sup>(٥)</sup> \*

وقال: إنما قيل ذلك لواصل لأنه كان يكثر الجلوس <sup>(٢)</sup>في سوق الفرّ الين ، إلى قابى عبد الله ، مولى قمَّلن الهلالي . وكذلك كانت حال ُ خالد ِ الحَّذَاءِ الفقيه . . . وكما قالوا : أبو مسعودِ البدرى<sup>(٧)</sup>، لأنه كان نازلا على ذلك الماء . وكما قالوا : أبو مالك

<sup>(</sup>۱) هو خالد بين مهران ، ويكن أيا المبارك ، مولى لقريش لآل عبد الله بن عامر بين "كريز .. قبل إنحا سعى حلّحًا، لأنه كان يتبكلم فيقول ، احدّ على هذا الحديث . المعارف ٢١٩ . وقبل إنه تزوج امرأة فنزل عليها في الحفائين فنسب إليها . السمعاني ١٦٥ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكرهشام بن أب عبد الله ستبر - كيمنغر - الدستوائى البصرى البكزى ، ١٥ وكان يبرى بالقدر ، روى من تشادة ، وروى عند يحيى النطان . ودستوا ، يقيح الدال والثاء ، من بلاد فارس . مات سنة ١٥٦ أو ١٥٤ وله تمان وسيمون سنة . معجم البلدان ، والمعارض . ٣٢٣ ، وتهذيب التهذيب ، وتذكرة الحفاظ ( ١ : ١٥٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) الإياضية : فرقة من فرق الخوارج ، نسبة إلى حيد الله ين إياض ، الخلاج في أيام مروان بن عمل الظر آزامم في الملل ( 1 : • ١٨) برافترق بين القرق بم ، والمواقف • ٢٩. • ١٩٠٠
 (3) المغناب • بالفتح : موضّع في أرض كلب في السيارة ، بين العراق، والشام . ل

و بالمبالم. ﴿ تُحربِت

 <sup>(</sup>a) الهجين : عرب ولد من آمة ، أو من أبوه عدر من آمد
 (b) فيما هذا ل : و لكثرة جلوسه و

 <sup>(</sup>٧) هِ أَبِو مَسِمُودَ حَقَيْةً بَنْ جَرُو بِنِ لُعَلِيًّا الْأَلْعَالَى الْبَلَوى ؛ وثهرته يكنيته ، ممثل 6 هُ شبه القَيْةُ وَبِقُولَ مِنْ عَوْلَى مِنْهُ ٤٠ . الإَمْسَائِةُ ١٩٥٥ وَالْسَمِيلُ ١٨.

<sup>(</sup> ٣ - اليان ك أول )

الشدِّي (١) ؛ لأنه كان يبيع الخُمرُ في سُدَّة المسجد (٢)

وهذا الباب مستقصًى في كتاب « الأسماء والسكنى » ، وقد ذكرنا جملة حنه في كتاب « أبناء السّرارى والمهبرات » .

### ذكر الحروف التي مرخلها اللثغ وما بمفترتي منها

الله عنهان : وهي أربعة أحرف : القاف ، والدين ، واللام ، والراء . ٣٣ فأما التي هي على الشين للمجمة فذلك شيء لا يصوَّره الحَلطَ ؛ لأنه ليس من الحروف المعروفة ، وإنما هو مَخْرجٌ من المحارج ، والحَارجُ لا تُحمَى ولا يُوقف عليها . وكذلك القولُ في حروف كثيرة من حروف لغات العجم ؛ وليس ذلك في شيء أكثر منه في لغة الخوز . وفي سواحل البحر من أسياف فارس فاهنه ما كثير ، كذير ، كذير ، كذير ، كذير ، كذير ، كذير التحقير . . . قمن يستطيع أن يصوَّر كثيراً من حروف الزَّمزمة والحروف التي تفاهر من فم المجوسي إذا ترك الإفصاح عن معانيه ، وأخذ في باب الكناية وهو على الطعام ؟!

فاللَّذَهَ التي تعرِض السِّبن تكون أناء ، كقولهم لأبي كيكسوم ('' : أبي كيكتوم ؛ وكا يقولون 'بثرَّة ، إذا أرادوا بُسْرة ، و بثم الله ، إذا أرادوا بسم الله . • اوالثانية اللثنة التي تعرِض القاف ؛ فإن صاَّحبها يجعل القاف طله ، فإذا أراد أن يقول : قلت له ، قال : خُلْت له ؛ وإذا أراد أن يقول : قال لي ، قال ي ، قال لي ،

<sup>(</sup>۱).فى القاموس ( سدد ) : « وإساميل السانى لبيمه المفانع فى سعة مسجد الكوفة به وطله فى السان . وفى تهذيب الهذيب : إساميل بن عبد الرحن بن أبي كريمة السلى ، أبو تلفنه الكوفى . مات سنة سبع وعشرين ومائة . وذكر السيمانى ٢٩٤ أنه مولى زيلب بفت توسى بن ٣٠ خرمة ، حجازى الأصل ، سكن الكوفة .

<sup>(</sup>٢) السدة : بالضم : الباب ، أو ما حوّل المسجد من الرواق .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : وشبيه بالصفير » .

 <sup>(</sup>١) أبر يكسوم ع كنية أبرهة ألمك الحيثين ، صاحب الفيل الذي وجه لهدم الكمية وكان له ابن يسم ه يكسوم و ع وبه كان يكنى. الظهر الديونة (١) جوزمين .

وأما اللثنة التى تقع فى اللام فإن مِن أهلها تن يجعل اللام بأء فيقول بدل قوله : اعتلك : اعتيبت ، وبدل جَمَل : جَمَى . وآخرون يجعلون اللام كافاً ، كالذى عرض لنُتر أخى هلال ، فإنه كان إذا أواد أن يقول : ما العلة فى هذا ، قال : تَسَكِّسَكُمْ في هذا .

وأتما اللّننة التي تقع في الرأء فإن عددَها 'يُضيف على عدد لَثْنَة اللام ؛ لأنْ . الله عن الله به الله به الله الله به الله به الله به الله به أحرف : فنهم من إذا أراد أن يقول عمرو ، قال : عَمْم ، فيجمل الراء غينا . ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو ، قال : عمد ، فيجمل الراء ذالا . وإذا غينا . ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو ، قال : عمد ، فيجمل الراء ذالا . وإذا أنشاع (١)

واستبدَّت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبدّ قال:

واستبدَّت مَدَّة واحدة إِنَّمَا العاجِرُ من لا يستبدَّ قن هؤلاء على بر الجنيد بن فُرَيدى ء

ومنهم من يجعل الراء ظاء معجمة ، فإذا أراد أن يقول :

واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد مقول :

واستبدَّت مَفَاة واحدة إنما العاجز من لا يستبدُّ ومنهم من يحمل الرّاء غيناً معجمة ، فإذا أراد أن ينشد هذا البيت قال : واستبدت منَّة واحدة إنما العاجز من لا يستبدّ

كا أن الذي تُشته بالياء ، إذا أراد أن يقول : ﴿ وَاسْتَبَدَّتَ مِهُ وَاحْدَةً ﴾ ﴿ ٢٠ يقول ﴿ وَاسْتَبَدَتَ مَيَّةً وَاحْدَةً ﴾ .'

<sup>(</sup>۱) هوعمر بن أبي ربيعة ، من قسيدة في ديوانه ٧٦ مطلعها : ليت هندا أنجرتنا ما قيه . . يرشفت أنفينا عا تجسيد

وقد كانت أيمنة محمد بن شبيب المتكلم ، بالنّبين ، وكان إذا شاء أن يقول عَرْو ، ولسرى ، وما أشبه ذلك على البحقة قاله ، ولسكنه كان يستثقل التكلّف والتهميّو الذك ، فقلت له : إذا لم يكن المانثم إلا هذا المدرّ فلست أشك أنك

الله احتمات هذا التسكلُف والتنتُبع شهراً واحداً أنّ لسانك كان يستقيم.
 فأمّا من تعدّر به اللهنة في الضاد وربّبًا اعتراه أيضًا في الصّاد والراء ، حثّى

إذا أراد أن يقول مُضّر قال مُضّى ، فهذا وأشياهُه لاحقون بشّوشَى

وقد زيم ناس من العوام أن موسى عليه السلام كان ألشَّخ ، ولم يقفوا من الحروف التي كانت تعرض له على شيء بعينه . فنهم من رَجَمُ أنَّهُ إنّا اعتراه حين قالت آنية بنتُ مُزاحِم إسماءٌ فوعون لفر هون : ٢٠ ومنهم من رَجَمُ أنَّهُ إنّا اعتراه حين قالت آنية بنتُ مُزاحِم اسماءٌ فوعون لفر هون :

<sup>(</sup>١) ذكره الحاحظ في الحيوان ( ٦ : ١٩١ ) وربوي له القال شعرًا في ( ٣ : ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قيما عدا له: والشين ع . (٣) ه: ورأعند إسائه ع .

لا تَقْتُلُ طَفَلاً لا يعرف التّبر من الجر<sup>(١)</sup> » . فلنّا دعاله فرغون بَهما جميعاً
 تناول جَرةً فأهوى بها إلى هيه ، فاعتراه من ذلك ما اعتراه .

وأما اللُّشفة في الراء فتكون بالياء والظاء والذال والذين ، وهي أقلُّها قبحًا
 وأوجدُها في ذَوى الشرف وكبار الناس وُبلنائهم وعلمائهم .

وكانت لثنة محمد بن شبيب المتكلّم ، بالنين ، فلِذَا خَلَ على غسه وقوم . لسانه أخرج الرّاء على الصحة وَيَأتَّى له ذلك . وكان يَدَعُ ذلك استثمّالاً . أما سمت ذلك منه .

قال : وكان الواقدئ<sup>(۲)</sup> يروى عن بعض رجاله ، أنّ لسان موسَى كانشه عليه شأمة<sup>(۲)</sup> فيها شَترات . وليس يدلُّ القرآنُ على شيء من هذا<sup>(6)</sup> ؛ لأنَّهُ لِس في قوله : ﴿ وَالْحَمُلُ عُقَدَّةً مِنْ لِسَانِي ﴾ دليل على شيء دونَ شيء.

وقال الأصمى : إذا تتمتع اللسانُ فى الناء ضو تمتام ، وإذا تُثمتع فى الفاة ضو قافاء . وأنشد لرؤ بة بن الحجاج :

يا خَدْ ُ ذَاتَ النطقِ التَّمتام (°) كَانَ وَسُواسَكِ فَيْ اللَّهُمْ (°)

## الله حديثُ شيطانِ بني هِنَامِ (١٦) \*

<sup>(</sup>١) قيما عدائي: و لا يقرق يه بدأت « لا يعرف ».

<sup>(</sup>٧) الواقدي ، هو أبو مبد الله عمد ين هر بن واقد الواقدي ، مول الأبيلسين. . كاه من أمل لمدينة ، وانتقل إلى بنداد ، وول النشاء بها المأمون . وكان مالماً بالمعازي والسير والمنصح والأشيار . ولد سنة ١٩٠٠ وتونى سنة ٢٠٠٧ . الفهرست لاين النام ، ١٤٤ وتأذيخ يفداد (٣ - ٣ - ٢١) وابن شلكان (١ - ٢ - ٥ ) والسمان ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الشأمة ، بالهنزة ويدونه : الحال في الجسد . فيما بعد ل : و شامة ، و

<sup>(</sup>ع) فَيْنِا عدا لَ : أَهُ مَا قَالُوا مِنْ

<sup>(</sup>ه) في الديوان ١٤٤ : « يا هاله و مرخم جالة \_ بوالبيتين مطلع آرجوزة لذ يملح بجا علمة بن عبد الملك \_

<sup>(</sup>٦) يَقَالَ : `مَا يَرْورنا إلا لماما : أَى إلا أَحِيانًا عَلَى غير مواطِّبَ ``

 <sup>(</sup>٧) ق السان : و بتر هنام : حى من الحن ، وقد جاء ق الشمر النصيح ، وقالأصول : ٣٥
 د بن هام ، صوابه من الديوان .

و بعضهم ينشد :

\* يا حَمْد ذاتَ المنطق النَّمْنَامِ \* وإنما هوكا قال أبو الرَّحْف (١٠) :

لست بفأفاد ولا تستام ولاكثير الهُجْرِ فَ السَكَلامِ وأنشد أيضًا للخَوْلانُ فَي كَلة له :

إِنَّ السَّياطُ تَرَ كَنْ لَاسْتِكْ مَنْطِقًا كَنْفَالَةَ النَّمَامِ لِيسَ بِمُغْرِبِ فَجْمَلَ النَّوْلَانَى النَّمَامُ عَبْرَ مُعْرِبُ عِنْ مَعْاهُ ، ولا مُفْسَحِ بِمُاجِنَّة .

وقال أبو عبيدة : إذا أدخَلَ الرَّجِلُ بعضَ كلامه في بنضٍ فهو أَلفَّ ، وثيل بلمائه لَفَكْ . وأنشدن لأبي الزَّحْف الراجر :

كأن فيه لَقَفاً إذا نطق من طُولِ عبيس وهم وأرق
 كأنه لما جلس وخدة ولم يكن له من يكلمه ، وطال عليه ذلك ، أصابه ٢٧ لفف في لسانه .

وكان يزيدُ بن جابر ، قاضى الأزارقة <sup>٢٠</sup> بعد النّقفطل ، يقال له العَشَوتِ. ؟ لأنّه لما طال صمّتُه تقُل عليه السكلام ، فكان لسانُه يلتوى ، ولا يكاد يبين .

وأخبر في محدُ بنُ الجم (٢) أنّ مثل ذلك اعتراه أيام عاربة الرُّطّ (١) ، من طول الفكر (٥) ولزين السّمت

<sup>(</sup>١) هو أبو الزحف بن مناه بن الملق - ابن عم جرير بن الملق - وعمر أبو الزسف

حقّ بلغ زمان عبد بن سليسان بن عل بن عبد الله بن عباس . انتظر الشراء لابن توبية . (٧) الأوَّارِقة : قرقة من فرق القوارج السيع : تسبة إلى فالع بن الأورق . المُطركر امو

٢٠ ق الملل ( ١ : ١٦٩ ) ومقاتيح العلوم ١٩ والمؤاقف ٢٢٩ والفرق بين الفرق ٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن الجميم البزمكي ، ولاه المأمون عنه ولايات . وقد ذكر أبو الفريج في
الأشاق (٣: ١٠) أسئلة طريقة في الإدب والشعر ، وجهها إليه المأمون فأصبه جوابها ،
وكان هذا الاعتبار مؤهلا لجميوله على هذه الولايات .

 <sup>(4)</sup> أثرط: جيل من الحشد . الغلز تعقيل اسمهم فى حواش الحيوان ( ه : ٧٠٤ )
 ٢٥ وقد كان هوالا من سارجهم المأمون . انظر حوادث سنة ه ٢٠١ م ٢٠١ من كتب التابيهية .
 (a) ه : ه التلكير و

قال : وأنشد ني الأصمعي :

حديث بنى قُرْط إذا ما لقيتهم كنزُو النّا فى العرفيج للتقارِب (١) قال ذلك حين كان فى كلامهم عَجَلة. وقال سلمة بن عَيَاش (٣) : كَانَّ بنى رألان إذْ جاء جمعُهم فراريحُ يُلِقي بينهن سَويق (٣) فقال ذلك لدِقة أصواتهم (٩) وعَجَلة كلامهم . وقال اللّهَيُّ (١) فى اللملاج: «ليس خطيبُ القوم باللملاج ولا الذي يَزْ حَلُ كالملهاج (١) ورُبُّ بيداء وليسل داج هتكته بالنّم والإدلاج وقال محد بن سَلّام الجمتمي : كان عر بن الخطاب ، رحه الله ، إذا رأى رجلا يتلف في الله الله الله عنه إذا رأى ويقال فى لسانه حُبِسة ، إذا كان السكلام ينتلُ عليه ولم يبلغ حدّ الفأظ والمتعام . ويقال فى لسانه حُبِسة ، إذا كان السكلام ينتلُ عليه ولم يبلغ حدّ الفأظ والمتعام . ويقال فى لسانه حُبِسة ، إذا كان السكلام ينتلُ عليه ولم يبلغ حدّ الفأظ والمتعام . ويقال فى لسانه عُبية ، إذا كان السكلام ينتلُ عليه ولم يبلغ حدّ الفأظ والمتعام . ويقال فى لسانه عُبية ، إذا كان السكلام (٨) . ويقال فى لسانه عُبية ، إذا كان السكلام (٨) . ويقال فى لسانه عُبية ، إذا كان السكلام (١٨) . ويقال فى لسانه عُبية ، إذا كان السكلام (١٨) . ويقال فى لسانه عُبلة ، إذا كان السكلام (١٨) . ويقال فى لسانه عُبلة أنه المنا عليه السكلام (٨) . ويقال فى لسانه عُبلة أنه القال عليه السكلام (١٨) . ويقال فى لسانه عُبلة أنه المنا عليه السكلام (١٨) . ويقال فى لسانه عُبلة أنه أكلام عليه السكلام (١٨) . ويقال فى لسانه عُبلة أنه أنه أنه المنا عليه السكلام ويقال فى لسانه عُبلة أنه المنا عليه السانه عُبلة أنه المنا عليه السكلام ويقال فى لسانه عُبلة أنه المنا عليه السكلام ويقال فى المناه عُبلة أنه المناه عُبلة السانه عُبلة السانه عُبلة السانه عُبلة أنه المناه عُبلة السانه عَبلة السانه عُبلة السانة عُبلة السانه عُبلة السانه عُبلة السانه السانه السانه السانه السانه عُبلة السانه ال

 <sup>(</sup>۱) بتوقرط: بطن من بین بکر بن کلاب. انظر المارت ، و القاموس ( قرط )
 فیما عدا لی ، ه : « بهیزط » تحریف ، اجدایه ما سبق من الکلام . والدنیا : إطراد قبل أن یطیر .

 <sup>(</sup>۲) سلمة بن عياش : شاعر بمبرى من محمد من الدولتين ، وكان متقلماً إلى جسفر وعمد،
 ابني سليمان بن على بن عبد الله بن عياس عدمهما . انظر الأهاف ( ۲۱ : ۸۶ - ۸۹ )

<sup>(</sup>٣) ينوُ وألان : قبيلة من مازن بن مالك بن عمرو بن تمم .

<sup>(؛)</sup> فيماً عدا ل ، ه : و لرقة أصواتهم وتحريف :

 <sup>(</sup>a) الهبى ، مو الفضل ين السياس بن عتبة بن أب لحب ، أحد شعراء بن حائم ، وكان بمن مؤد على عبد الملك بن مروان . انظر الأغانى ( ١٥ : ٢ - ١٠ ) ، والمؤتلف ٣٠٠. والمرزياتى ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٦) يزحل : يزل عن مقامه قال لبيد :

لو يقوم الفيسل أو دياله . زل عن مثل مقامى وزحل والهابج : الأحمق الشديد الممتى

<sup>(</sup>٧) قَيمًا عدًا ل ، ه : وإذا رأى الرجل و رو عمرو بن العاص » . بن تاج الدروس (١٠ : ١٤٥) : وقال البحاس : سمعت الأعفش يقول : هو العاسى بالـاء ، كلا يجوز ٢٥ سطفها . وقد لهجت الباسة جلفها . وقال النحاس : حله عالف لحسيم النحاة . يعني أنه من الأسياء المنظوسة ، نيجوز فيه إثبات الياء وحلها » . وانظر شرح الرفي الشافة ( ١٠:٠ ٢٠٠٣ ) . وانظر شرح الرفي الشافة ( ١٠:٠ ٢٠٠٣ ) . وانظر في الحيوان ( ٥ : ٥٨٧ ) . وعيون الأخيار ( ٢ : ١٠٠١ ).

 <sup>(</sup>A) الكلام بعد و التمتام و إلى هنا من ل ، هـ

فَكُنَهُ \* إذا أدخل بعض حروف العجم فى حروف العرب ، وجَذبت لسائه العاده الأولى إلى المخرج الأول . فإذا قالوا فى لسائه حُمَكُلة فإنما يذهبون إلى مُقصان آلة المنطق ، وعَجْز أداد اللفظ ، حتى لا تُشَرَّفَ بعانيه إلا الاستدلال

وقال رؤ بة بن المجاج

لوأتى أوتيت ُعِلَمَ الحُسكَلِ عِلْمَ سلمانَ كلامَ الخِلْ<sup>(1)</sup> وقال عمد بن ذُوَّيب<sup>(1)</sup> ، في مديم عبد الملك بن صالح .

ويفَهُمُ قُولُ الحُسَكُلُولُ لَا أَنَّ ذَرَّةً ﴿ نَسَاوِدُ أَخْرَى لَمْ يَقُتُهُ سِوَادُهَا<sup>(؟)</sup> وَقَالَ الشِّيْنِ <sup>(\*)</sup> فِي هِائَهُ لِهِي تَعْلَىٰ :

ولكنَّ حُكُلًا لا تُعِينُ وديثُها عبادةُ أعلاج عليها البرانس(٠٠)

قال: وأنشَدَنى سُحيمُ بن حفص (٢) ، في الخطيب الذي تعرض له النَّحنحة والشَّعلة ، وذلك إذا التفخ سَحرُه ، وكَبا زَنده ، ونَبا حدُه ؛ فقال :

مُودُ الله مِن الإمالِ ومِن كَلالِ النَّرْبِ فِي الْعَالِ \* ومن خطيب دائم الشَّالِ \*

(۱) تركفا جامت النسبة في الصماح وثمار القلوب ١٩٠٤ ، ١٥ وأخال الميذني ١٥ : ٢/٤٥٤ ( ٥٠ ) والحيوان ( ٤ : ٨ ، ٢٧ ) . لكن قال ابن برى : « الرجز النجاج الظمر السان ( حكل ) . والحكل " شاكل يسمع له صورت من الحيزان .

(۲) هو أبو الساس علالاً نين ذويب الفقيسي المهافى الراجز ، وقبل ٢ المهافى وهو بصرى . هم ألماف وهو بصرى . هم أيكن من أمل حمان ، لأن دكيناً الراجز فقار إليه نقال : من مذا المهاف ٥ وذلك أن كان أصفر مطحولا . وهو شاهر راجز من شعراء الدولة العباسية ، كان مقرباً من الرشيدا. الإنماني . و . (١٧ : ٧٨ - ٨٣ ) والشعراء لابن فتيهة .

(٣) السواد ، بالكنر : السرار ، وانظر الحيوان ( ٤ : ٣٣ )
 (٤) في الحيوان ( ٤ : ٢٤ ) : و وقال التيمي الشاعر التكلم ...

(ه) أنشه في الحيوان برواية : ﴿ عَجْمُ وَحَكُلُ لَا تَبَيْنَ ﴿ . . .

(٢) ويقال أيضًا في أسه و جامر بن سخص و زلته و سعيم و رائمة ما يذكرتم و المنه علما يذكرتم و المناطق في حدد بالمناطق في كنه يذكره بهانية ألقاب و أنها. المنطر ألفه أسهر المناطق في كنه يذكره بهانية ألقاب و أنها. المنطر المناطق الم

وأنشدن ابن الأعمان :

إنَّ زياداً ليس بالبكيِّ ولا بَهَيَّابِ كثيرِ الهِيُّ وأنشدني بمض أصابنا:

ناديتُ مَنِدَان والأبوابُ مِنلقة ومثلُ مَنِدانَ سَتَّى فَسَعَةَ البابِ<sup>(1)</sup> كَالْمِندُوانَ لَمْ تَعْلَلُ مَضارِيهُ وجه جيلُ وقلبُ غيرُ وَجَّابِ<sup>(0)</sup> وفال آخد :

## \* إذا الله سَنَّى عَقْدَ شيء تيسرا<sup>(٣)</sup> \*

وقال بشر بن المتير (١) ، ف مثل ذلك :

ومِن السَكَبَائِرِ مِقْوَلُ مَتَمَسِّعٌ ﴿ جُ التنصيحِ مُتَسَبِ مِبهورُ<sup>(مَ)</sup> وذلك أنه شهد رَيْسان ، أبا نُجِير بن رَيْسانَ ، يَعْلُب. وقد شهدتُ أناهذُه ، . الحطية ولم أر جباناً قط أجراً منه ، ولا جريثا قط أجرَن منه

## وقال الأشلُ الأورق سمن بعض أخوال عرانَ بن حِطَّان العِيْرَى التَّمَليُّ المُعْمَرِيُّ المُتَمَلِيُّ

(١) سَي : قنع وسهل . والبيتان عبر قان في العقد (٣ : ٢٩٠) .

(۲) يووى سدره : م وأعلم علماً ليس بالغان أنه م

و ؛ ما قال أياما واستفقرا القاية بد النظر اللمان (خور ، سنا) وأمال القال ١ : ٢٣٥ .

(ه) يشر بن المصر، ما سب البغرية ، التهت إليه رآسة المئزلة ببنداد ، وانفرد من أصابه المشركة في بنداد ، وانفرد من أصابه المشركة في بندن سائل أوردتها في كتابي و معجم الفرق الإسلامية و وكان يشر نفاطا 197 في الليل وألسل ( ١ : ٨١ ) والمؤتف ٢٩٣ و الليل وألسل ( ١ : ٨١ ) والمؤتف ٢٩٣ والقائل ( ربح ) . والمواقف عدد و بشر بن معمر و تحريف . وليشر تفسيدانات في المؤوان ( ١ ، و يشر بن معمر و تحريف . وليشر تفسيدانات في المؤوان ( ١ ، و ٢٨٠ - ٢٩٧ ) .

(٢) هو أبو سبك حران ين حطان بن ظيان الدوتهن ، زأس المقادد من العضوية ، و و و شطيهم و شاهرهم ، أوزك جاهة من العنساية وروى حكم ، ثم طن بالضراء لطائية الحبائج مهرب إلى المثام ، فيئله حيد الملك نفر إلى حمان . ولما طال خود قيد من المرتب ، يما يحتق بالتعزيض والعبرة بيشره . توفي سنة ٨٨١ . الإصابة ١٩٨٩ .

 <sup>(</sup>٧) الهندوان ، بضم الدال مع ضم الهاء وكمرها : السيف المطبوع من يعقيد الهند .
 عالم : تقلم ، والوجاب : المفاق المضطرب من الموث .

فى زيد بن جندب الإيادى (١٦ خطيب الأزارقة ، وقد اجتمعاً فى بعض الحافل ، فقال بعد ذلك الأشَلُّ البكري <sup>(٢)</sup>:

تُعْنَحَ زِيدٌ وَسَــهَلَ لَـا رأَى وَفَعَ الْاَسَلُ - الله الله إذا ارتَجَلُ ثُمَّ الطَالَ واحتَفَلُ

وَقَدَ ذَكَرَ الشَّاعَرَ زَيِدَ بَنَ جَندبِ الإيادَى : الخطيبَ الأِزْرَقَ ، في مراتيتِهِ لأبي دُوَادِ بنِ حَرِيزَ الإيادى (٢٦) ، حيثُ ذكره بالخطَابة وضرب المثلَّ مُخطباء المد، فقال :

ألايادي . ويدل على قدره فيهم ، وعلى قدره في السنن وفي الخطب ، قول شاعرهم :
 وأي فقى صدر على الأين والظا إذ اعتصر واليوح ماء فطاظها (٢٧)
 إذا ضرّجُوها ساعة بدرمائها وحُل عن الكوماء عَقد شظاظه (٨١)

<sup>(</sup>١) له شعر في الحيوان ( ٢ : ٢١٩ ) . (٧) ه : ه النكري ه

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : « بن جرير ۽ تحريف ، انظر سمط اللال ٢١٨ .

٠٠ (١) فيما عدا ل: وقد قرت عيونكم ، ،

<sup>(</sup>ه) غيما عدا ل : و قرع الكلام ه . (١) غيما عدا ل ، د و عدرة بن حجرة ه

<sup>(</sup>٧٠) أأمرج ، بالنج والنم : السلان : والنظاظ : جم نظ ، ومو ماء الكوش . وكانوا يحصرون ماء الكوش إذ عز طبع الله في المفاوز

 <sup>(</sup>٨) الكوماء : الناقة البنايية البنام. والفظائل : العود الذي يدخل في عروة الحوالي.

كُتُسُ إيادِ أو لَتَيطِ بن مَثْبَدِ وَعُذْرةَ واليَعْلَيْنِ زيدِ بن جُندبِ وَوَاليَعْلَيْنِ زيدِ بن جُندبِ وَأول هذه المرتبَة قوله :

نهى ابن حَرِيرَ جاهلُ بُعَمَايِهِ فَتُمَّ وَارَا بَالْسِكَا وَالنَّحَوْمِ (الْأَ فَالُهُ مَا كُوْكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُوْكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَوْدُو وَالْهُذَى إِذَا مَرَى مِن النَّجَرِقُ فَاجٍ مِن اللَّيلَ تَجْبَوْنَ وَالْمَنَى مِن النَّيْفِ الْمُنْالِقِينَ المُنْامِلِينَا المُنامِلِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِشْفَى وَالْمُنْ مِن النَّيْفَ المُنامِلِينَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِمُنْ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>١) ألكظاظ : عارمة الشدة و ملازمتها

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيق ص ٤٢ . وفيما عدا ل ء ه : ډ ين جرير ۽ .

<sup>(</sup>٣) الظر ما سيق من ٤٢ . وفيها عدا ل ء ه : و ابن حييرة ۽ .

 <sup>(</sup>٤) النحوب : البكاء في جزع رسيانج والبيت في سط اللان ٢١٨ .

 <sup>(</sup>٥) المود ، بالفتح ، الحمل المس وفيه يقية . رقي أشاله : « زاجم پهود أودع ، أي ، به
 استعن على حربك بأمل السن والمدرنة ، فإن زأي الشيخ عبير من مثهبد القلام .

<sup>(</sup>١) اللوب : ألحدة . والحسام : القاطع أوالمنطب : الله فيدطراك في منه .

<sup>(</sup>٧) أثير أن عادش ل إلى رواية وثم قادة ، في نسخة . والجنسب : موضع دي الحمار بني

فَى ٓكَلَةٍ له طويلة . وإنَّاهُم عَنَى الشَّاعرُ بقوله :

بر مُون بالخطب الطوال و تارة وَمَى التَلاحِظ حِيفة الو قباء (١) فال عَلَى التَلاحِظ حَيفة الو قباء (١) فال الم المحتال المحتا

رَبُونَ بِالجُطْبِ الطَّوِالِ وَتَارَةً وَخَى التَلَاحِظِ خِيفَةَ الرَّقَبَاءِ فَذَكَرُ الْهُمُوطُ فِي مُوضِهِ ، والحُذُوفَ فِي مُوصِهِ ، والمُوجِز ، والسَكَنايَة

فد تر المصوط في موضه، والمحدوث في موضه ، والموجز ، والــــ والرشيّ باللّـجللّ ودّلالة الإشارة . وأنشيري له الثّقة في كلةٍ له معروفة :

وو. الجودُ أخشَنُ منا بابني مُعلَّرًا مِن أَنْ تَبَرَّ كُمُوه كَفَ مُستلِبِ (٧٠ ما أَعْلَمُ النَّسُ على النَّسُبِ ما أَعْلَمُ النَّسُ على النَّسُبِ

<sup>(</sup>١) على بالملاحظ البيرت ، غطه لحظا : نظرة بوجو ميته , والبيت منسوب إلم ابي مداد بن سريز . وهو بلد الجنب في زهر الإجاب ( ١ - ٩٠ ) . (٧) ه : ه عاب ۽ .

<sup>(</sup>٢) دايق ، بكسر ألباء ، وروى بنتحها ، قرية قرب سلب

<sup>. ﴿ ﴿</sup> لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَعْنَى صَ ١٢ .

<sup>(</sup>ه) التلخيص ب<sup>ين</sup> التبنين والشرخ والتقريب

<sup>(</sup>۱) خیمهٔ فداخمار بر و الفظ م آ " (۷) مهرملر: راهم من تین زائدة الشیبان، الحواد المعروف. رابین آسمیه یزید الشیبانی لمامدوم بالکرم راانسجامة . انظر أشهارهما فی وفیات الأعیان و هیرها را ز ه الشیء : استیاده، ...

قال : ثُمَّ لم يحفل بها ، فادَّعاها مسلمُ بن الوليد الأنصاري ، أو ادَّعيَت له . وكان أحد مَن بجيد قريض الشَّعر وتحيير الخطب (١)

وفى الحطباء مَن يكون شاعرًا ويكونُ إذا تَحدَّثُ أَو وَصَفَّ أَرَ النَّعَجُّ لِمُلِيًّاً مفوَّمًا بَيِّنا ، ورعا كان خطبيًا فقط و بيِّن اللهان فقط .

فمن الخطباء الشهراء ، الأبيناء الحسكاء : قُسُّ بن سَاعِدة الإبادي . وإلخامالاً

كثيرٌ ، والشعراء أكثرُ منهم ، ومن يجمع الشُّعرَ والخطابَةُ قَليلٌ .

ومنهم : عَرو بِنِ الأَهُمْ المِنْقُرى ، وَهُو الْمُسَكَّمَّلَ ، وَالْوَا : كَالْيُ شَيْرَ فَى عِلَالًا كَالُّيْ شَيْرَ فَى عِلَالًا اللَّهُ شَيْرً فَى عِلَى الْعَلَالِ رَحْهِ اللهُ : ﴿ قَبِلَ لَلَّا لِمُسَيِّةً اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُل

كَدُنَى العاج في المحاريب أو كالرَّ بَيْض في الرَّوْضِ زَهْرَهُ مُسْتَيْلِيْكُ قال: فقال قسامة بن زُهير<sup>77)</sup>: «كلام عَرِو بنِ الأَهْمَ النَّنْ ، وَشِيْعَةُ أحسن في هذا، وقسامة أحدُ أبيناء العرب.

ومن الخطياء الشعراء : التبييث المُجاشِيّ ، واسمه يَخِدَاشِ بن أَشِير بَن. - رَبْنَةُ (١)

ومن الخطباء الشعراء : السكتيتُ من بدالأسدى (٥٠) و كعيته أوللستيل ا

<sup>(</sup>۱) فيما مدال، ه: والكلام ه. (۷) ه: ومشرة ه:

 <sup>(</sup>٣) قسامة بن زهير المازنى ، له إدراك ، وكان بن انتخج الأملة من عنبة بن غيروافد.)
 وكان رأسا في تلك الهزوب . مات عمد الثانين . الإصابة ٢٢٨٠ .

<sup>(</sup>۵) ق المؤتلف ۲ ه ، أنه خداش بن بشر بن خداد بن بیدة بن قرط بن طیان بن مجالیج. ۳۰ دعل بن جربر و الفرزوی، ۱۳ دعل بن جربر و الفرزوی، ۱۳ دعل بن جربر و الفرزوی، ۱۳ و مقط البید به بدل و بیده به شریف.

<sup>(</sup>٥) من يقال له الكتيت من الشهراء ثلاثة ، كلهم أسفى: ، بن بنى أسب بن عتر بقد مراهرفهم، والبهرهم الكتيت بن زيد ، وكانية تكرّرا جداً ، يعمل الإدبها الماديب الدشعين عبري وله في أهل البيت الأفحار القهيهية ، وهي أسوذ شهر ، رفيال الكريتذجو الكيت الأعيابيس "٣٥"

ومن الخطياء الشعراء : الطَّرَّمَّاع بن حَسَكِمِ الطَّائِّ (١٠) ، وكنيته أبو نَفْرِ قال القاسم بن مُثَنَّن : قال محمَّد بن سهلِ راويةُ السَكيت : أنشِدتُ السَكيت قولُ الطَّرْمَةُ :

إذا تُنفِتُ تَغْسُ الطّرِ عَامِ أَخَلَقَتَ عُرِى النّجُد واستَرْخَى عِنانُ التّصالِد عَلَى اللّهِ عَنْ التّصالِد عَلَى اللّهِ عَنْ التّصالِد عَلَى السّمَانِة والرّواية .

قال أنو عَمَان الجاحظ: ولم يَرَ الناسُ أَعِبَ حالاً من السُكْييتِ والطرتاح. وَكَان السَكِيتُ عَدَائيًا عَصَبِيًا ، وكان الطرقاح فَخَطانيا عَصَبِيًّا . وكان السَكيت شيهيًّا من الغالمة ، وكان الطرقاح خارجيًّا من العثمرية . وكان السكيت يتمصّب لأهل الشام . وينهما مع ذلك من المُطلقة والحَالِقة ما لم يكن بين تَفْسَينِ قط ، ثم لم يَجْر يديما صَرمٌ ولا جَفُوتُهُ ولا إعراض ، ولا يحرف علمه الخصال اليه . ولم ير الناسُ مشاهما ولا إعراض عوال عبد الله بن يزيد الإباض " ، وهشام بن الحسكم الراضي ") ، وهشام بن الحسكم المرافض المناسكة المالية الم

معولها الاكبر فهو الكيت بن ثملية ، أحد البعراء المفصريين ، وهو بعد الكيت الأوسط الكيت بن معروف بن الكيت بن فعلية ، شاعر محضرم أيضاً . انظير المؤتلف ١٨٠٠ [ الجذريات ٢٤٧ .

<sup>(\*)</sup> الطراح بن حكيم : شاعر إسلام من قدراء الدولة الأموية ، مولده ومنظره وللقدام ، ثم النقل إلى الكرفة مع من دودها من جيوش أمل الشام فاجتلد مذهب الشراة والإزارة: « تركنان فسيشا يكثن في شرم البريب ، قال محمد بن حييب : سألت ابن الأعراب به من ثمال مقرة سألة كلها من حريب شعر الطراحة ظم يعرف واجعة شها ، انظر الشعراء ي بين يحيية من الأطاق ( ١٠٠٠ : ١٤٨ ) والمثراة ( ٢ : ١٤٨ )

<sup>(</sup>٢) فيما عدا أن و بين زيد الإباضي بو .

<sup>(</sup>٣) مثارً بن المنكر : ساسب مذهب الحفاسة ، وهم قرفة من الغالية بجد اللهرستان ، ومن المثلية بعد المهرستان ، ومن المشهة عند المعرب المنزل ، ومن المشهة عند ساهم، الغرق . ويج وكان يقول بالمناب والثنيية : وآراؤه مفيسلة في الغرق ٧٤ - ٣٥ والمثل والنحل ( ٣٠ : ١٩ ) . وافقر الميزان ( ٣٠ : ١٩ )

<sup>(</sup>٤) الخلطة ، بالكسر ، البشرة ؛ وبالذم : الشركة

وقد كانت الحال بين خالد بن صقوان وشبيب بن شبية ، الحال التي تدعو إلى الفارّقة بعد المنافسة والمحاسدة ؛ الذى اجتمع فيهما من اتفاق الصنافة والتبراية والتُمر . والحاورة ، فكان بُقال : لولا أنهما أحكم تميم لتبايكا تبيائياً إلا من والتُمر . وكذلك كانت حال هشام بن الحكم الرفضي ، وعبد الله بن يريد الإباضي (1) إلا أنهما أفضاً (2) على سائر المنصارين ، بما صارا إليه من الشركة في جميع . أعارتهما . وذكر خالد بن صفوان شبيب بن شبية فقال : « ليس له صديق في السَّر ، ولا عدو في العلائية (1) » ، فلم بعارضه شبيب . وتدل كله خالد هذه على أنه تحسن أن بسب سبً الأشراف .

٣٧ ﴿ وَمِنَ الشَّمَرَاءُ الخَطَاءُ : عِمْرَانُ بِن حِطَّانَ ، \* وَكُنيتِهُ أَبِّرَ شَهَابَ ، أَحَدُ بني عمرو بن شيبانَ إخوة سَدُوس .

فن بنى عرو بن شيبان مع وقلتهم من الخطباء والعلماء والشراء عمران بن حِطّانَ رئيسُ القَّلَدِ من الصُّفريَّة ، وصاحبُ فُتياه ، ومَفْرَ عُهم عند اَخْتَلافهم . ومنهم : دَغْفَل بن حنظلة النَّسَّاية ، الخطيب العلّامة ، ومنهم القَمقاع بن شَور (1) . وسند كُو شَانَهم إذا التهميّنا إلى موصم ذكرهم إن شاء الله ،

ومن الخطباء الشعراء: نصر بن سَيّار (٥) ، أحد بني لَيث بن بكر ، صاحب م

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ٤ ه : و بن زيد ، و انظر ما سبق ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۲) فيها هنا ل ، ه : وفضلام وهما سيالا ، يقال نضل كنصر وظم ، وأفضلها وعم ، أى زاد . (٣) المتبرق الحيوان ( ١٩٢٥ ) وعبون الأشبار ( ٧٣:٣ ) والعد ( ٢٧١٠ )

<sup>()</sup> آخور ، بفتح الشين المعجمة . وفي القدوس أن الشقاع بن شور تابعي . وترجم له . به في لسان الميزان ( ٤٧٤: ٤) ، وقال : من كَبَرَّرَ الأمراء في دولة بني أمية . وفي يقول الشاعر ، وكنت جليس نمتاع بن شور ولا يشسق بنمقاع جليس

<sup>(</sup>ه) مصر بن مبيار : أمير من الدهاة الشجعان ، كان أمير عراسان سنة ، ١٢ ولاه هشام بن عبد الملك . ثم غزا ما وواد النبر فقص مضوفاً وغم كثيراً ، وأقام جمود ، وقد المتبه إلى استعمال الدعارة السابسية ، فكتب إلى بين مروان بالشام ظم يأجودا بالخطر ، وظال يمكافح ، وه حتى عجز وتغلب أبو مسلم على تحراسان ، فضرج تصر من مرو إلى قومس ، واستجبر في كالماحه إلى أن لحلة الجيرش في مقارة بين الري ولحفال ، ونات بشاوة سنة ١٤٤ .

خراساني ، وهو 'يَقدُّ في أصحاب الولايات والحروب ، في التيدبير ، وفي التمقل وشِيدُة الوَّأْنِي

ومن الحَمَلِيَاء الشَّمَوَاء البِمَاءُ : زُبِد بن جُندَبُ الإيادَىٰ ، وقد ذَكرنا عائدًاً؟

ومن الخطاء الشعراء: عُمِكُانُ بن سَخَيانُ الياهليّ ؛ وسعيانُ هــذا هو سعيانُ واثلِ ، وهو خطيب العرب .

ومن الخطياء الشعراء العلماء ، وبمن قد تنافر إليه الأشراف : أعشى تخمدان ،
ومن الشعراء الخطياء : عران بنُ عصام التَّمْزِيُّ ؟ ، هو الذي أشار على
عبد التَّلُّكِ بخُلْم عبد العزيز أُخَيه ، والبيمة للوليد بن عبد اللك ، في خطبته المشهورة
، وقصيدته المذكورة ، وهو الذي لمنا بلغ عبد الملك بن مهوان قَتْلُ الحجَّاج له
قال : ولم قَتْلَه ، ويله ؟ ألاَّ رَجَى له قولة فيه :

وَبَشْتَ مِن وَلَدَ الْأَعْرِ مُتَتَّبِ صَمَّراً ياوذُ حَامَهُ بالتَرْفَجِ<sup>(۲)</sup> فإذا طبختُ بنارهِ أَنْضَعْنَها وإذا طَبَيْغَتْ بنيرها لم تَنْضَيع وهو الهزَ بْرُ إذا أَرادَ فَرِيسةً لمُرْينِيهامنه عِياحُ مُتَجِنْهِجِ (<sup>1)</sup>

وو مر (۱) انظر ما سيق من ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) عمران بن همام العنوى : شامر هيئيب ذو لسان و ذو بعلا رشياعة ، مرفة الحياج فيخة إلى هبد الملك بن مروان لينزع الولاية من أميه مبد العزيز بن مروان ، ويجملها لابته الوليد المجين مبد الغزيز الاستم أخير سني مات . فلما كان زمان الن الاتحت نقتله . الأماني الن الاتحت نقتله . الأماني الن من مام مع ما الحياج ، فأق به حين تدل ابن الاتحت نقتله . الأماني من ( ١٠٠ أ / ١٠ - ١٠٠ ) . والعنزى : لحية إلى عزة ، بالتحريك ، إحدى تباتل بني أمد . المحادث على الحياة مائل منزة ، ناظير الاشتقاق ١١٩ ، ه . فالعرف تحريف . وقو معذود في رجال منزة ، ناظير الاشتقاق ١١٩ ، ه . المحادث في العادئ في العرف ٢ ، ١٠٠ ) .

<sup>(†)</sup> مند، و یکس الناء الشدة : جد من أجداد المبياج بن يوسق بن المكم بن عقيل أبن سنمواد بن عامر بن منت بن ماك بن كتب بن عمرو بن معد بن عوف بن الدين ، و به وهو النيف .

<sup>(</sup>٤) مبيع بالسيع : صلح به ورجوه . ما عدا ه \* و المبيع و ، تمريف

ومن خطباء الأمصار وشعرائهم والمولّدين منهم : بَشّارُ الأَعْمَى ، وهو بشارُ ابن بُرْد ، وكنيته أبو مُعاذ ، وكان من أحد موالى بنى عُقيل. فإن كان مولى أمَّ الظّباء على ما يقول بنو بتدوس ، وعلى ما ذكره حَمَّادُ عَجْرَدٍ ، فهو من موالى بنى سندوس . ويقال إنه من أهلِ خراسانَ نازلاً في بنى عُقيل . وله مديح كثيرٌ " ق. فر فرسان أهل خُراسانَ ورجالاتهم . وهو الذي يقول :

مِن خُرَاسانَ ويبتى فَ الذَّرَى ولدَى المَستاة فَرْعِي قد بَسَقْ وَقال:

و إنَّى لَمِنْ قَوْمٍ خُواسانُ دَارُهِم كَرَامٍ وَفَرْعِي فَيْهِمُ الْضِرُ بَسَقْ وكان شاعرًا راجزًا ، وشَجَاعًا خطيبًا ، وصاحب منثورٍ ومِزدَوِجٍ . وله رسائلُ معروفة .

وأنشد عُقْبهُ بنُ رؤبةً ، عقبةً بن سَلْم (١٠ ، رجزاً يمتدحه مه ، وبشَّارٌ حاضر ، فأظهرَ بشارٌ المعافي فأظهرَ بشارٌ المتحسن الأرجوزة ، فقال له عقبةً بن رؤبة : هذا طرازٌ يا أبا أمماني لا بُتُحسِنُه . فقال بشّار : ألينلي يُقال هذا السكلام ؟ أنا واللهِ أرجَزُ منك ومِن أبيكَ ومِن جَدَّكُ . ثم غدا تَكِي عُقبةَ بنِ سَلْمٍ بأرجوزته التي أولها :

يا طَلَلَ الحَىُّ بَذَاتِ الهَّمَّدِ ۚ بِاللهِ خَبِّرَ كَيْفَ كُنتَ بَعْدِينَ ،. وفها نقول:

> اشْكُمْ وحُمَّيْتَ أَبَا لِلِلَّهُ اللَّهِ الْمَكُ فَى تَعَــدُّ وفيها يقول:

<sup>(</sup>١) عقبة بن سلم ، قال ابن دريد في الاشتقاق ٣٩٣ : ه ومن بني هناة في الإسلام عقبة ابن سلم ، صاحب دار عقبة بالبصرة ، ابن نافع بن هلال بن أهبان بن هراب بن عائد بن ، به ختر بن أسلم بن هناءة ه . والحبر مقصل في الأغاني (٣ : ٣٣ - ٣٧) وزهر الآداب (٢ : ٢١١) .

الْحُرُّ يُلخَى والعصا للمَبْد وليس للسُلْحف مِثلُ الرَّدَ. وفها يقول :

وصاحب كالدُّمَّالِ اللَّيدُ - خَمَلَتُه فى رُفْعةِ من جِلْدِي \* وما دَرى ما رعبتى من زُهْدِي \*

أى لم أَرِهِ زُهداً فيه ولا رغبةً (١). ذهب إلى قول الأَغَرَ الشاعر (٢): لند كنتَ فى قوم عليكَ أَشِحَة بنفسك ، لولا أنَّ مَن طاح طاعُحُ يَوَدُّونَ لو خَاطُوا عليكَ جُاوِدَهُمْ وَهَلْ يدفُم للوتَ النَّمُوسُ الشعائحُ (٢)

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) قال أبر الفرج : وذكر ل أبودلت هائم بن عبد المنزاى هذا الحبر من الحاسط ،
 ورّ اد فيه الحاسط قال : فانظر إلى سوء أدب عقبة بن رؤية وقد أحمل بشار محضره وعشرته
 و1 فقابله جذه المقابلة الفييحة يه

 <sup>(</sup>۲) كلمة و الأغر و من ل فقط . وفي المؤتلف ص ٠٤ شاعران من بني يشكر بن وائبل ٤
 يقال لكل مبما و الأغر و

 <sup>(</sup>٣) انفردت ل جنه الرواية وكتب فيها فوق ه هل ، « لا ، إشارة إلى أنهما
 روايتان . وفيما عدا ل وكذا زهر الآداب ( ٢ : ١٢١ ) : ه ولا » .

 <sup>(</sup>٤) هو أبرعيية بن عمد بن أبي عيية بن المهلب بن أبي صفرة ، من شعر اه الدولة العباسية وساكني البصرة ، أففد أكثر أشعاره في هجاء ابن صمه خالد , افظر الأغاف ( ١٩:١٨ – ٢٩ ) .

<sup>(</sup>a) من شعراه المابات ، وكان يقال له و الأقطع و لأنه قطعت يده في سرقة ، فاستعاضر فيها بأصابع من جلود ، وكان من معاصري جرير و الفرزدق ، دخل يوماً على يزيد بن عمر اين هيرة ، في يوم مهرجان ، وقد أهديت له هدايا و هو يفرقها في الناس ، وكان إذ ذاك أمير آ لا على العراق ، فوقف ثم قال :

كأنا شهاميس فى بينسة تقسس فى بعض عيسداتها ً وقد حضرت رسل المهرجان وصفوا كريم هسدياتها

ومن الخطباء الشعراء ومَن يؤلّف السكلامَ الجيّدَ ، ويصْنَع المناقلات الحسانَ ويؤلّف الشعر والقصائدَ الشريفة ، مع بيان عجيب ورواية كثيرة ، وحُسن دَلّ و إشارة : عيسى بن يزيد بن دأْب ، أحد بنى ليثُ بن بكر ، وكنيته أبو الوليد .

ومن الخطباء الشّعراء نمن كان بجمع الخطابة والشَّمرَ الْجَيّدَ والرَّسائلَ الفَاخرة معالميان الحسن : كلثوم بن عمرو المَثَّاينَ ، وكنيته أبو عمرو ، وعلى ألفاظ وحَذْوه ، ومثاله فى البديع يقولُ جميعُ من يشكلُّ مِثلَ ذلك من شعراء المولَّدين ، كنحو مُنصُورِ النَّشرى ، ومملم بن الوليد الأنصارى وأشباهِهما .

وَكَان النتابيُّ مِحتَدْي مَذْوَ بشَّار فى البديع . ولم يكن فى المولَّدين أصوبُ بديمًا من بشَّار ، وابن هَرْمة .

والعتابيُّ من ولد عمرو بن كلثوم ، ولذلك قال:

إِنِّى امروَّ هَدَمَ الإقتارُ مأثرَتِي واجتاجَ ما بَنَتِ الأيامُ من خَطَرِي أَيَّامَ عَرُو بِنَ كَلَثُوم يَسوِّدُهُ حَيَّا ربيعةَ والأَفْنَاهُ من مُفَرِ<sup>(1)</sup> أَرُومَةُ عَطَّلْتِنِي مِن مكارِمِها كالقوس عَطَّلها الرَّامي مِن الوَترَ وَدَلَّ فِي هذه القصيدة على أَنْهَ كَانَ قصيرًا بقوله <sup>(1)</sup>:

نَهَى ظِرَافَ النَوانِي عن مُواصَلتي ما يِفجأُ العينَ من شَيِي ومن قِصَرى ١٠

\* \* \*

طوت برأسي فوق الرموس وأشحصته فوق هاماتها لاكسب صاحبي صحف تنيظ بها يعفس جاراتها وكان بين يديه حامات من ذهبي وفضة ، فأمر له منها بعشرين جاما ، وأقبل يقسم الباتي ويقول :

لا تبیخان بدنیا وهی مقبلة فلیس ینقمها التبذیر والسرت واین تولت فاحری أن تجبود بها فلیس تبق وباق شکرها خلف انظر الشعراء لاین تخییة .

<sup>(</sup>١) الأفناء : الأنحلاط من القبائل ۽ والحدها فنو ، بالكسر ، وفنا ، كمصا .

<sup>(</sup>٢) ه : « بقوله ي ،

ومن الخطباء الشعراء الذين قد جَمُوا الشَّعر والخطب ، والرسائل الطُّوالَ والقصارَ ، والكتب الكبارَ المُخلِدُ (١ ) ، والشَّير الحِيسانَ المدوَّنة ، والأخبارَ المُخلِدة : ، والسَّعرة ، المولَّدة : سَهلُ بن هارون بن راهِيوني (٢ الكاتب ، صاحب كتاب ثعلة وعفرة ، في معارضة كتاب كليلة ودمنة ، وكتاب الإخوان (٢ وكتاب المسائل ، وكتاب المخووى والهذلية ، وغير ذلك من الكتب .

ومن الخطباء الشعراء على بن إبراهيم بن جَبلة بن غُرَمة ، ويُكنى آبا الحسن (1) وسنذ كر كلام قُس بن ساعدة وشأن لقيط بن معبد ، وهند بنت الخُسُ ، و مُجمّعة بنت حايس ، وخطباء إياد ، إذا صِرْ نا إلى ذكر خطباء القبائل إن شاه الله .

ولإياد وتبم في الخطب خصلة ليست لأحد من العرب ؛ لأن رسول الله صلى الله على جله بمُكاظ صلى الله على جله بمُكاظ وموعظته ، وهو الذى روَّاهُ لقر يش والعرب ، وهو الذى عَجَبَ من حُسنه وأظهر من تصويبه . وهذا إسناد تعجز عنه الأمانى ، وتنقطع دونه الآمال . و إنما وقَّق الله ذلك الـكلام الله سُّ بن ساعدة لاحتجاجه لتوحيد ، ولإظهاره معنى الإخلاص . و إمانه بالبَعْث . ولذلك كان خطيب العرب فاطبة .

۲.

<sup>(</sup>١) فيما عدال، ه: والمجلدة ي .

<sup>(</sup>۲) فيما عدا ل ، ه : و راهيون و وقد ضبطت الها، في ه بالفتح والكسر مما . وفي الفهرست ١٠ ليمك و راهيون و . وسهل بن هارون ، نسبته إلى دستيمان ، كورة بين واسلم الهمرة والأهواز . كان سهل متحققاً بالمأمون ، وصاحب بيت المكت ، وهو فارسي الأسل ، شعوب الملقب ، شديد المسعية على الثرب وله في ذلك كتب كثيرة . عمل المحسر اين سهل رائة يمن فيها البخل ويرغيه فيه ويستميحه في خلال ذلك ، فأجابه المسن بكلام جاء نوج : وقد منحت ما ذنه الله وحسنت ما قبحه الله ، وما يقوم بفساد مناك صلاح لفظك ، والمحتلف المهم وتعد جلتا ثواب هما المتحرك فيه قبول قولك فيما قيما فيها هي وانظر الفهرست ١٢٠ ليبسك 1٢٠ مصر وسرح البيون بهاش لامية المديم ( ١٣٠ - ٢٢١) .

<sup>(</sup>٣) عند ابن الندم «كتاب اسباسيوس في اتخاذ الإخوان »

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : و و لا أعلمه يكني إلا أبا الحسن »

وكذلك ليس لأحد في ذلك مثلُ الذي لبني تميم ؛ لأنَّ الذي عليه السلام لما سأل عمرَ و بنَ الاهتم عن الزَّبرقان بن بدر (() قال : « ما عر كوّز ته ، مطاع في أدْنَيه (() » . فقال الزّبرقان : « أما إنَّه قد علم أكثر مما قال ، ولكنه حسدنى شرفى » . فقال عمرو : « أما ائنُ قال ما قال فوالله ما علمتُه إلا ضَيَّق الصدر (() ، شرو المروة أن النيم الحال ، حديث الغينى » ، فلما رأى أنه خالف قوله الآخر و فوله الأخر ، ورأى الإنكار في عَنَى رسول الله قال : « يا رسول الله ، رضيتُ فقلتُ أحسنَ ما علمتُ ، وغضيتُ فقلتُ أقبَحَ ما علمتُ ؛ وما كذَبْتُ في الأولى ولقد صدَقْتُ في الآخرة » . فقال رسول الله عليه وسلم عند ذلك : « إنّ من البيان ليسخرا » .

فهاتان الخَصلتان خُصَّت بهما إيادٌ وتميم ، دون جميع القبائل(٠٠) .

ودخل الأحنف ُ بن كوس على معاوية بن سنيان ، فأشار له إلى الوساد فقال له : اجلِس . فجلس على الأرض ، فقال له معاوية : وما منعك يا أحنّفُ مِن الجلوس على الوساد ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ فيا أوسى به قيس ُ بنُ عاصمٍ

<sup>(</sup>۱) عرو بن الأمم ، هو عرو بن سنان بن سبى النميى ، والأمم لقب أبيه سان . وفد عمرو إلى رسول الله فى وفد تميم ، وكان سيداً خطياً شاعراً . انظر الإصابة ١٩٦٥ ومعجم وقد المرزبانى ٢١٢ . والزبرقان بن بدر ، هو الحصين بن بدر ، ولقب الزبرقان لحسن وجهه وهو وعرو بن الأمم من فادوا الرسول الكريم من وراء الحجرات حين وفدوا فى بنى تميم ، وله شعر فى كتاب الحيوان ( ٣٠١٠ - ٢/١٠٣ : ٩١٩ والمسيرة ٩٣٥ جوتنبى . وانظر الإصابة ٢٧٧٦ والمارف ٣٦ ء ١٣٥ والمؤتلف ١٢٨ وزهر الآداب (١٠٠١) .

<sup>(</sup>۲) فيما عداً ل ، ه : و أذنيه ي تحريب , ويروى : و مطاع في عشير نه ير ـ وانظر القصة ، به في زهر الآداب ( ۱ : ه ) و لباب الآداب ، ۳۵ - ۴۵ وأول أمثال الميداني .

 <sup>(</sup>٣) ق زهر الآداب والأمثال: وضيق العلن و . والعلن : مناخ الإبل حول الماء ،
 وهو كناية عن البخل .

 <sup>(</sup>٤) زمر المبرومة : غليلها ، يتال هو زمر بين الزمارة والزمورة , وفي زهر الآداب :
 و زمن ، محرف .

 <sup>(</sup>a) فيما عدا ل عده : « دون سائر القبائل » .

الِينقرئُ وَلَهَمْ أَنْ قَالَ : وَلاَ تَنْشَى السَّلْطَانَ حَتَّى يَمَلَّكَ ، وَلا تَقطَّمُهُ حَتَّى يَسَاكُ ، وَلاَ يَجْلُسُ لهُ عَلَى فِراشُ وَلاَ وِساد ، واجعلْ بينك و بينه مجلسَ رجل أو رجُلين ؛ فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَأْتِيَ مَن مُو أُولَى بِذَلكَ الجُلسُ مَنكَ فَتُقَامَ لهُ ، فَيَكُونَ قِيامُكُ زيادةً له ، وُنْقَصَاناً عليك<sup>(۱)</sup> » . خَشْرِي بهذا المجلسِ يا أمير للؤمنين ، لعلَّه أَن

يَّانَى مَن هو أولى بذلك الجلس منَّى ؛ فقال معاوية: « \* لقد أُوتِيَتْ تميمٌ ٣٠٠
 الحِكمة ، مع رُقة حواثى الحكلم (٣٠٠) » . وأنشأ يقول :

يأيَّها السائلُ عَمَّا مَضَى وعلم هذا الزَّمْنِ العائِبِ<sup>(۲)</sup> إن كنتَ تبني الملمَ أو أهلَه أو شاهداً يُخْبِرُ عن غائِبِ فاعتبر الأرضَ بسُكَّانها واعتبر الصَّاحبَ بالصَّاحبَ

\* \* \*

ودهب الشاعر من في من ثية أبي دؤادٍ في قوله :

وَأَصْبَرَ مَن عَوْدٍ وَأَهَدَى إِذَا سَرَى مِن النَّهِمِ فِي دَاجٍ مِن الليل غَيْهِ ( ) إِلَى شَهْدِ بَهُ اللهِ عَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى يَعْلَمُنَ البعر ، ولا يَهَابُ حَتَّى يَهابَ السَّيل ، وكان والله خير الله خير ما يكونُ حين لا يَقُلُنُ نفسُ بنفسِ خيراً (١٣) »

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : , و ونقصا عليك ۽ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و الكلام . . .

<sup>(</sup>٣) ل ، ه : و العاتب ي .

م ٢ (١) انظر ما سبق س ٢٦ س ١١.،

<sup>(</sup>٥) سلمى ، يضم السين ، وقيل بنتحها ، كارفس ابن حجر في الإصابة ١٠٥١ . ب : و سليمان ، تحريف . وجهار ، أحد الصحابة الفرسان ، أسلم بعد وقعة بنر معونة ، لسبب . طريف ، بعد ماكان شديد العدارة السلمين . انظر السيرة ، ١٥٥ ، ١٢٩ جوتنجن .

<sup>(</sup>٦) انظر الحيوان (٣: ٨١٤) وشروح سقط الزنه ٥٠٠ . ه: ٨ ماكان يكون ٨ ـ .

وكان ريدُ بن جندب أشتى أفلح (١) ، ولولا ذلك لمكان أخطب العرب قاطبة . وقال عبيدة من هلال البشكري (٢) في هيائه له :

أَشْغَى عَقَنْباتُ وَنابُ ذو عَصَل (٢) وَفَلَيَحُ بادٍ وسِنٌ قد نَصَل (٤) وقال عَبيدة أيضاً فيه :

وَلَقُوكُ أَشْنَعُ حَيْنَ تَنْطِقُ فَاغِرًا مِن فِي قريحٍ قَدْ أَصَابٍ بَرِيرَا<sup>(6)</sup> . وقد قال الكست :

تُشبَّه فى الهـــــــام آثارُها مَشَافِرَ قَوْسَى أَكَانَى البريرا<sup>(١)</sup> وقال النَّمرُ بنُ وَلَب فى شُنِّعة أشداق البَمِلَ :

كَمْ نَفَرْيَةٍ لكَ تَحْكِي فَا قُرَّ البِيةٍ من لَلْصَاعب فى أَشْدَاقه شَنَعُ<sup>(؟)</sup> القُراسِيَّةُ: بعيرٌ أَضْحَ<sup>(٨٨</sup>، والضَّجَ : اعوجاجٌ فى الغ ، والفَّقَ مثلُه . ١٠٠ والرَّوَق : ركوبُ السِزِّ الشَّفَة .

وفی الخطباء مَن کان أشنَی ، ومن کانَ أشدَق ، ومن کان أروَق ، ومن ۳۷ کان أضْجَم ، ومن کان أنتم . وفی کلِّ ذلك \* قد روینا الشاهد وللثل .

31

 <sup>(</sup>١) الشنا : اختلاف نبتة الأسنان بالطول والقصر ، والدعول والحروج . والفلح :

شق فى الشفة الدليا ، فإذا كان فى الدليا فهو علم بر ل : و أفلج، بالجم ، تحريف . ( ) ( ) ذكره الآمدي فى المؤتلف ١٠٤ . وفى الاشتقاق ٢٠٧ : و مرشم عبيدة بن هلاك ،

كان مُ قطرى بنَّ الفجاءُ ثم ولَّ يعده أمر الخوارَج . وهو الذي يقول في حَسَّارَهُم لما حَامرهم سفيان بن الأبرد الكلبي :

إلى الله أشكو ما نرى من جيادنا تساوك هزلى مخهن قليل ،

 <sup>(</sup>٣) العقنباة : العقاب الحديدة المخالب . والعصل : الالتواء .

<sup>(</sup>٤) ل : « و فلج » تحريف . نصل : خرج و ظهر..

<sup>(</sup>ه) القريح : المساب بالقرحة ، فهدل لذلك مشقره . والبريو : الأول من عمر الأواك

 <sup>(</sup>٢) عجز البيت في الجيوان (٣٠٠ - ٢٠١١) .
 (٧) المضاهب : حم مصعب ، وهو الفعل . وانظر الجيوان (٣٠٠٠) . والتفعير

النال ساتط من ه. (٨) الذي في المعاجم أن البعير الفستم الشديد .

وروى الهيمُ بن عدى (أعن أبي يعقوب النَّقني ، عن عبدالملك بن عمير (أب م قال : قدم علينا الأحنفُ بنُ قيس الكوفة ، مع للصقب بن الزبير ، فما رأيتُ خَصلةً تُذَمّ فى رجل إلّا وقد رأيتُها فيه : كان صَغل الرأس أحجنَ الأنف ، أَعْضَفَ الأَذْن (أ) ، متراكب الأسنان ، أشدَق (أ) ، ماثل الذَّفن ، نابى الوّجنة ، باخق العين (أه) ، خفيف العارضَين ، أحنف الرَّجلين ، ولسكنه كان إذا تكلمً جلَّى عن نفسه .

ولو استطاع الهيثمُ أن يمنعَه البيانَ أيضاً لمنَعَه . ولولا أنّه لم بجد بدًا من أن يجعل له شيئًا على حالٍ لمَمَا أقرّ بأنه إذا تسكلَم جلّى عن نفسه ٢٠٠ .

وقوله (٢) في كليته هذه كقول هند بنت عُتبة ، حين أتاها نَبِيُّ يزيدَ بن ١٠ أبي سفيان ، فقال لها بسص المتزَّين : إنّا لنرجو أنْ يكونَ في معاوية خلف من يزيد ، فقالت هند : « ومثلُ معاوية لا يكونُ خلفاً من أحد ، فوالله أن لو مُجِمت العربُ من أقطارها ثم رُمِي به فيها ، لخَرَج من أيَّ أعماضِها شاه » . ولكنا نقول : ألمثل الأحنف يقال : « إلا أنه كان إذا تكلَّم جلَّى عن نَفْسه » ؟

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحن الميثم بن على الأعبارى ، كان من جالبن المنصور والمهدم.
 والهادى ، وفيه يقول أبو تواس :

إذا نسبت عدياً في بني ثمل فقدم الدال قبل المين في النسب

<sup>.</sup> وله تصانیف کتیرة , ولد قبل ۹۳۰ وتونی سنة سبع ومانتین . ابن خلکان .

<sup>(</sup>۲) هرعمد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشى – ويقاله القرشى – أبو عمرو ۲۰ الكونى ، المعروف بالقبلى ، ربرى عن الاشت بن قيس ، وجابر بن سعرة ، والمغيرة ، والنمان بن بشير ، وعنه ابنه موجى ، وشهر بن حوشب ، والاعش ، توفى سنة ۱۳۲ . انظر تهديد التهذيب .

<sup>(</sup>٣) صعل الرأس : دقيقه . أحجن : مقبل الروثة نحو الفم . أغضت ، مسترخ .

<sup>(1)</sup> الأشدق : الواسع الشدق المائله .

 <sup>(</sup>a) البخق : أن تخسف العين بعد العور .

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة ليست في ل . والكلام في الحير تعبد الملك بن عمير ، لا الهيثم بن عدى ـ

<sup>(</sup>٧) في النسخ : ﴿ وقولنا ﴾ .

ثم رجَّع بنا القول إلى السكلام الأوَّلِ فيما يعترى النَّسانَ من صُروب الآثات. قال ابنُ الأعرابيّ : طلق أبو رَمادة (١) امرأتَه حين وحدَّها لَنْناه ، وخاف أن تجيئه بولدِ ألثغ ، فقال :

ن ان جينه برس عن الشخر تَميسُ في المَوْشِيّ والصّبّعِ . المُفاء تأتى بِحِيْفُسِ أَلْشَغِ تَميسُ في المَوْشِيّ والصّبّعِ الحيفس: الولد القصير الصفير<sup>(؟)</sup>.

وأنشدني في هذا المعني أيضاً : ﴿

ولست بِدُمَّيْجَةٍ فى الغِرا ش وجَّابةٍ يحتبى أن يُعِيبا<sup>(٧)</sup> ولا ذِي قَلَازِمَ عند الحياض إذامَا الشَّريب أرابَ الشَّريبا<sup>(٧)</sup>

الدُّتَيْجة : النقيل عن الحركة (A) والقلازم : كِثْرة الصَّياح . وأنشدنى :

<sup>(</sup>١) ل : « أبو زمعة » . و في عيون الأخيار ( ٢ : ٨ ) · « طلق زياد » .

<sup>(</sup>٢) الحيفس ، كهزير وصيقل . وقيل في تفسيره ؛ الديم الملقة والتفسير ساقط من ه. هه

<sup>(</sup>٣) الحبحاب : السغير الحسم المتداعل العظام . ل : « عبحاب » تحريف . وأنشده في أملل ثملب ٢٦٢ من المخطوطة واللمان ( حميه ) : « خياب » ، وهو القداح اللمي لا يورى . والقداح والقداح : حجر القدح . وانظر عيون الأعبار ( ٢ : ١٥ ) .
(٤) تبقاب : كثير الكلام نخلله .

<sup>(</sup>هُ) الرجاب . الجبان الفرق . وأنشده في اللسان (قدم ) : وأو قدموا « شاهداً عل هُ ٣ أن قدم ) بالتشديد ، يعني تقدم

<sup>(</sup>٦) الديبة ، بالدال المهملة . وفي الأصول : و بزميبة » تحريف صوابه في الحمان ( دمج ، وجب ) و نوادر أني ريد ٢٤٢ وما سيأتي أن س ٦٨ و ٣ :٣٣٩٠ عـب أنشد البيت . و الوجابة : الفرق الفرق . ورواية النوادر : « هيابة » .

<sup>(</sup>v) البيت في اللسان (وجب ، قلزم).

<sup>(</sup>٨) فمر في اللمان ( دمج ) بأنه المتداخل ، وفي ( وربب ) بأنه الذي يندمج في الفراش . وفي النوادر : و ابن الأعراف : رجل دمبعة ، إذا كان ملازما لفراغه »

رُبُّ غريب ناصح الجيّبِ وابن أب مُثَّمَّم النَّيبِ<sup>(۱)</sup> ورُبَّ عيَّساب له منظرٌ مُشتيلُ الثَّوبِ على التيبِ<sup>(۲)</sup> وأنشدنى أيضاً :

وأجرأ من رأيتُ بظهرِ غيب على عَيب الرُّجال ذوُو العيوب (٣)

وقال سهلُ بن هارون : « لو عَرفَ الزُّنجى فَرط حاحِتِه إلى ثناياه فى إقامة الحروف ، وتكميل آلة البيان<sup>(؟)</sup> ، لمـا نزع ثناياه » .

وقال عمرَ بْن الخَطَابُ رحمه الله فى سُهَيَل بن عمرو الخطيب' <sup>(°)</sup>: « يا رسولَ الله ، انزَع تُنِيَّنَيْهِ الشُّفُكَيْنِ حَتَّى يَدْلَعَ لسانُه ، فلا يقومَ عليك خطيبًا أبداً <sup>(۱۷)</sup> » . و إنَّا قال ذلك لأنَّ سهيلًا كان أعمَّ مِن شفته الشُغلَى <sup>(۱۷)</sup> .

وقال خَلَّاد بن يزيد الأرقط (٨): خطب الجحيّ خطبة نكاح أصاب فيها
 مماني الكلام ، وكان في كلامه صغير يخوج من موضع ثناياه المنزوعة ، فأجابه
 زيدُ بنُ على بنِ الحسين بكلام في جودة كلامه ، إلا أنَّة فَصَلَة بحُسن المخرج

(١) رجل ناصح الجيب : نن الصدر ، ناصح القلب ، لا غش فيه .

(٢) البيتان في عيون الأخبار (٢: ١٤) برواية : « وكل عياب » .

(٣) كأنه بأخوذ من قول المستورد حين قال له رجل : أريد أن أرى رجلا عيابا . قال م الله المستورد حين قال . و انظر عيون الاخبار ( ٢ ، ١٤ ) .

(٤) ه ، ح : « وتكيل جميل البيان ۽ .

(ه) هو أبو زيد نهيل بن عمرو بن عبد شمس ، خطيب قريش ، وهو الدى تولى أمر السلح بالحديبية ، وكان من المؤلفة قلوبهم ، أعطاء الرسول الكريم مائة من الإبل . مات بالطاهؤن سنة نمان عشرة . الإسابة ٢٠٦٦ وصفة السفوة ( ١ : ٣٠٧ ) و السيرة ٤٧٦ جوتنجن . (٦) في الإسابة : وقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم : دعي أفزع ثبتي سهيل فلا يقوم

(۲) علينا خطيبا, فقال : دعها فلطها أن تسرك يورما , فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام مهيل ابن عمو فقال لم ; من كان يبد عمدا فإن محمدا قد مات ، ومن كان يبد الله فالله سي لايوت».

(٧) كذا , وإنما الأعلم مشقوق الشفة العليا , ومشقوق الشفة السفلي يقال له الأفلح .

 (A) خلاد بن يزيد الأرقط ، أحد الرواة القبائل ، والعارفين بالقبائل والاشمار (بول سنة ۲۷۰)ن الندم ۱۷ ليبسك ۲۰۱ مصر وتهذيب التهديب (۲۲:۱۷۲) . والسَّلامةِ من الصغير، فدكر عبدُ الله بن معاويةَ بن عبد الله بن جعفر ، حالامةَ لفظ زيد لسلامة.أسنانهم، فقال في كلة له :

قَلَت قوادخُها وتمَّ عديدُها فله بذاك مَزِيَّة لا تذكرُ<sup>((1)</sup>

ويروى : « صحت مخارجُها وتمَّ حروفها » . المزيَّة : الفضيلة . وزع يَحيي بن نُعَبَع بن معاوية بن زمّعة ، أحدُ رواةٍ أهل البصرة <sup>(٧٧)</sup>، قال · •

قال يونس بن خبيبٍ ، في تأويل قول الأحنف بن قيس :

أنا ابنُ الزَّافِرِيَّةَ أَرْضَتَنَى بِنْدِي لِا أَجَدَّ وِلا وَخَيْرٍ<sup>(۲)</sup> أَتَمَّتَنَى فَلِم تَنْقَص عَظَامى ولاصَوْتِى إِذَا جَدَّالِطُصُومُ<sup>(1)</sup>

قال : إنما عنى بقوله عظامى أسنانَه التي في فيه ، وهَى التي إذا تَمَّت تمت الحروفُ ، وإذا نقصت نقصت الحروف .

وقال يونس: وكيف يقول مثله: « أَتَسَّنَى فَلِمَ تَنْقَصْ عِظْلَى » وهو يريد ٣٩ بالمظام عظام اليدين والرجاين وهو أحنف من رجليه جيماً ، مع قول اكخات له <sup>(٣٥)</sup>: « والله إنك لضايل ، وإن أمَّك لَوَرْهَله<sup>(٣٧)</sup> . وكان أعرَف بمواقع السيوب وأبصرَ مدقيقها وجليلها . وكيف يقول ذلك وهو نُ**مْ**بعيونِ الأعداء والشَّراء

(١) القادح : أكال يقع في الأسنان .

 (۲) ذكره أبن الندم في الفهرست ١٧٠ ليبسك ٢٤٢ مصر ، مع أصحاب القصائد الى فيلت في الغريب .

 (٣) الزافرية ٥ لم أنمد في بجائلهم ما يحتمل هذه النسبة . وأم الاحتف ، هي حبة بقت حمود بن قرط بن ثملة الباهلية ، كما في الإصابة ٤٣٦ . والأحيد : إليابس ألماني ذهب لبت .

(١) قيما حدا له : , و اضطك الحصوم » . وق البيت إقواء .

(۵) الحفات ، كتراب ه هو الحتات بن يزيد بن طقبة الحيمين الداري المجاشي ، وكان الرسول قد آخي بيجته وبين معلوية ، فعات في خلاف فورثه بالإلانوة . الإصابة ١٩٠٧ . وهو أحد من وقد من بن تميم علي وسول الله . المشهر ٩٣٢ ~ ٩٣٤ .

(١) الورهاه : الحمقاء التي لا تباك حما .

والأكفاء، وهو أنفُ مُضَرَ الذي تَعطِس عنه ، وأَبْيَنُ العرب والعج قاطبة . قالوا : ولم يتكلم معاوية على منبر جماعة منذُ سقطت ثناياه في الطّست . قال أبو الحسن وغيرُه : لما شَقَ على معاوية سقوط مُقادم فيه قال له يزيدُ ابن معني السُّلى : « والله ما بلغ أحد سِنَّكُ إلا أبغض بعضُه بعضاً ، فقُول أهونَ علينا من سمك و بصرك » . فطانت نقسُه .

وقال أبو الحسن للدائميّ : لما شَدَّ عبدُ الملك أسنانَه بالذهب قال : « لولاً المنابر والنَّساء ، ما باليتُ متى سقطَتْ » .·

قال : وسألتُ مباركا الزُّنجيّ الفائكار (١) ، ولا أهل زِجيًّا بلك في الفَشكرة مبلّة ، فقلت له : لم تنزع الزَّج ثناياها ؟ ولم يحدُّدُ ناس منهم الفَشكرة مبلّة ، فقلت له : لم تنزع الزَّج ثناياها ؟ ولم يحدُّدُ ناس منهم الفائس ، ومتى حارب ملك ملكًا فأخذه أسيراً أو قنيلا أكله ، وكذلك إذا قاتل بعضهم بعضًا أكل الفائبُ منهم المفلوب .. وأما أصحاب القلم فإنهم قالوا : فظر الله مقادم أفواه النتم فكرهنا أن تشيه مقادم أفواهنا مقادم أفواه النتم ، فيكرهنا أن تشيه مقادم أفواهنا مقادم أفواه النتم ، فيكرهنا أن الشاف اليظام بنقَد تلك الثنايا .

وفى هذا كلام يقع فى كتاب الحيوان .

وقال أبو الهندى فى اللَّثَغ :

سَتَمَيْتُ أَبَا المطرَّحِ إِذْ أَتَابَى وَذُوالرَّعَثَاتِ منتصبُ يَصيبُ<sup>(۲)</sup> شرابًا تَهْرُبُ الذَّبَّانُ منه وَيُلْتَمْ حِين يشربُهُ الفَصيبُ<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) الفاشكار : لفظة فارسية معربة ، مأخوذة من و بشكارى ، الفارسية ، بمعنى ٣٠ الزراعة والفلاحة : (Agriculture, tillage) . انظر استيجاس ١٨٩ . وفي هامش ه : و الفاشكار هو الفلاح . والفشكرة : الفلاحة ي .

 <sup>(</sup>٢) فيما عداً ل ، ه : ه إذا تأتى » تحريف . والرعثة ، بالضهو التحريك : عثنون الديك .

 <sup>(</sup>٣) الذبان تسقط على النبية الحلو و لا تسقط على الحازر . انظر الحيوان (٣: ٣٦٠)
 ٣٨٠ ) . ه : و الذبان عنه ي .

وقال محمد بن عمرو الرُّوى ، مولى أمير المؤمنين : قد صحَّت النجر بة وقامت الميبرة على أنَّ سقوط جميع الرُّسنان أَصْلَحُ في الإبانة عن الحروف ، منه إذا سقط أَ كثرُهُما ، وخالف أحدُ شَطرِها الشَّظرِ الآخر .

وقد زأينا تصديقَ ذلك في أفواه قوم شاهَدَهم النَّاسُ بعد أن سقطت جميعُ • ع أسنانهم ، و بعد أن بق منها \* الشُّك أو الرَّ بُعُر .

فمن سقطت جميع أسنانه وكان معنى كلامه مقهوماً : الوليدُ بن هشام القَحْذَى<sup>(١)</sup> صاحبُ الأخبار . ومنهم أبوسفيان بن العلاء بن لبيد النَّفلي<sup>(٣)</sup> : وكان ذا بيان ولَسن .

وكان عبيدالله بن أبي غَسَّان ظريفًا يصرِّف لسانه كيف شاء<sup>(٢٢)</sup> ، وكان الإلحاح على التَّيْ<sup>(1)</sup> قد بَرَد أسنانه ، حتّى لا يَرى أحدُّ مِنها 'شِيئًا إلَّا إن ،، تطلَّع فى لحم اللَّنة ، أو فى أصول منابتِ الأسنان .

وكان سفيانُ بن الأبرد الكلبي (٥٠ كثيراً ما مجمع بين الحار والقارّ ، فتساقطت أسنانه بُحَمَّ ، وكان في ذلك كلّه خطيهاً بِتّمناً .

وقال أهل التجرِية : إذا كان فى اللحم الذى فيه تتغارزُ الأسنان تشميرُ وقَصَر سَمْك ( ) المجرِية : وقصَر سَمْك ( ) وقصَر سَمْك ( ) المجارع ، وقال المجارع ، وقا

<sup>(</sup>۱) الوليد بن هشام بن تحدّم ، آبو غيد الرحن القعدى ، من أهل البصرة ، يروى عن جرير بن عان ، وروى عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب الحمحى . تولى سنة ٣٣٧ .
لمان المران وأنساب السماني ٤٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) ذكره الجاحظ في ( ۱ : ۱۹۱ ) من الأصل ، فيمن كنيته اسمه ، قال : و وأبو:
 سفيان بن العلاء بن لبيد التغلبي ، خليفة عبدى بن شبيب المازق على شرط البصرة » .

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : كيف أحب ه .
 (٤) ما عدا ل ، ه : القيسي ه تحريف

 <sup>(</sup>ه) سفیان بن الأبرد الكلبي : آجه قواد بني آسية ٬ كان ذا ضلع كبيرة ني ،جوب الخوارج به فحر آخر من أرسل إلى قطرى بين الفجاة وقبله سنة ٧٤ ، وكان المباشم لفظه
 سودة بن أبجر . انظر ما سيأتى في ( ٢ : ٢٦٤ ) ، وابن خلكان في ترجة قطرى.

<sup>(</sup>٦) التشمير : التقليص والسمك ، بالفتح : الارتفاع .

جهاته شيئًا يقرعُه ويصكه ، ولم يمرَّ في هواه واسع الجَالِ ، وكان لسانُه يملاَّ جَوْبَةَ فَه ، لم يضرَّ سقوطُ أسنانه إلا بالقدار المنتفَر ، والجزء المحتَمل . ويؤكِّد ذلك قولُ صاحب المنطق<sup>(١)</sup> ، فإنَّه زيم في كتاب الحيوان أنَّ الطأمَّر والسبُم والبهيمة كلَّما كان لسانُ الواحد منها أعرض كان أفصح وأبين ، وأحكى لما أيَلَقَّن ولما يَسمَع ، كِنحو البيغاء والنُداف وغراب البَيْن (٢) ، وما أشبه ذلك ؟ وكالذي يتهيَّأ من أفواه السنانير إذا تجاوبَتْ ، من الحروف المقطَّة المشاركة لخارج حروفِ الناس . وأمَّا الغنمُ فليس يمكنها أن تقول إلا « ما » . والمبر والباء أوَّلُ ما يتهيَّأ في أفواء الأطفال ، كقولم : ماما ، وبابا ؛ لأنهما خارجان مِن عمل ـ اللسان ، وإنَّما يظهران بالتقاء الشفتين . وليس شي؛ من الحروف أدخل في ١٠ باب النقص والعجز من فم الأهتم ، من الفاء والسين إذا كانا في وسط الـكلمة . فأما الضَّاد فليست تخرجُ إلا بمن الشِّدق الأين ، إلَّا أن يكون المتكلِّم أعْسَرَ يَسَرًا (٢) ، مثل عمر بن الخطاب رحمه الله ؛ فإنه كان يُخرج الضَّادَ من أَىِّ شِىدَقيه شاء . فأمَّا الأيمَن والأغْسَر والأَصْنَط (الله عليس بمكنَّهم ذلك إلا بالاستكراه الشديد.

١٠ وكذلك الأنفاس مقسومة على للنخرين، فحالاً يكون في الاسترواح "ودَفْع ١٩ البُخار من الجوف من الشَّق الأيسر، وحالاً يكون من الشَّق الأيسر،

<sup>(1)</sup> صاحب المنطق ، هو أرسطوطاليس ، لأنه و أول من خلص صناعة البرهان من سائر الصناعات المنطقية ، وصورها بالأشكال الثلاثة ، وجعلها آلة العلوم النظرية حتى لقب بصاحب المنطق ع . الفقط بلا . ولظر ابن الثليم ٣٤٧ - ٣٤٩ .

۲ (۲) انظر الحيوان ( ه : ۲۸۸ ) . وجاء في الحيوان ( ۲ : ۳۱۵ ) : دوعراب البين نوعان : أحدهما غربان صغار معروفة بالفسعف والمؤم ، والآخر كل غراب يتشام به ي

<sup>(</sup>٣) رجل أعبريس : يعمل بيديه حميماً .

 <sup>(</sup>٤) الأعسر : الذي يعمل بيده اليسرى خاصة . والأخبيط ، تمسره المعاجم بأنه الأعسر
 اليسر الذي يعمل بكلتا يديه . وتأمل .

٢٠ (٥) الاسترواح : التشير .

ولا مجتمعان على ذلك فى وقت إلا أن يستكرهَ ذلك مستكرهٌ ، أو يتكلفَه متسكلًف. فأما إذا ترك أنهاسَه على سجيّتها لم تكن إلاكا قالوا<sup>(1)</sup>

. وقالوا : الدَّليل على أنَّ من سقط جَيمُ أَسنانه أن عِظَمَ النَّسان فافعُ له ، فول كَسب بن جُعَللٍ ليزيدَ بن معاوية ، حين أمره بهجاء الأنصار ، فقال له : « أَرَادَّى أَنْتِ إِلَى الْكَفرِ بعد الإِيمان (٢٠) ، لا أَهْبُو قوماً نصرُوا رسولَ الله . صلى الله عليه وسلم وَآوَوْه ، ولكنَّى سأدلك على غلام في الحنَّ ، كافرٍ كَأنَّ لسانَه لسانُ ثور » . يعنى الأخطل .

وجاً • فى الحديث : «إنّ الله تبارك وتعالى <sup>م</sup>يبغِض الرجلَ الذي يِتخلل بلسانه كا تتخلّل الباقرةُ الخَلَا بلسانها<sup>(١)</sup>» .

قانوا: ويدل على ذلك قول حسّان بن ثابت ، حين قال له النبي عليسه ... السلام: « مَا تَبْقِيمِن لسانك ؟ » . فَأَخرج لسانَه حتّى قرّع بطِرَفه طرّف أَرْنَبَته ، ثمّ قال: « والله أن لو وضعته على شعرٍ لحَلَقه ، أو على صغرٍ لفلقه (<sup>14)</sup> ، وما يسرئنى به مِقُولُ من مَمَدّ » .

وأبو السَّمط مَروانُ (٥) بن أبي الجنوب بن مروانَ بن أبي حفصة (٢) ، وأبوه

<sup>(</sup>١ً) كَلَمَا وردت النبارة في جميع النسخ بفون ذكر فاء الحواب ، لغير ضرورة ، ٩٥ وحقها الإثبات كا في قول عمر :

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالمشى فيخصر (٢) ل: والاسلام و

<sup>(</sup>٣) يقال بقر وبيقير وبيقور وباقر . انظر المعاجم والحيوان ( ٤ : ٤٦٩ ) . ومنه

<sup>(</sup>۲) يعان بعر ويعيو ويتيور ويعور والمر. خراءة (إن الباقر تدايه علينا) . وأما و الباقرة » فلم أرها إلا هنا ، وتخرجها على أنها واحد ٢٠ الباقر . وفق المباقر المباقر المباقر المباقر المباقر الله المباقر المب

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل: يرعلي صحر لقلقه ، أو على شعر لحلقه ير

 <sup>(</sup>ه) كان يقال له مروان الأصغر ۽ ولجفه ميوان الأكبر . وكان شاهراً ساتط الشعر هع جادجه ، عاصر الرائتي والمتوكل . واله في المتوكل وأحمد بن أبي دواد تصائد عدة . تاريخ پيداد والأغاني ( ۱۱ : ۲ ) .

<sup>(</sup>١) مروان بن أبي حفصة ، هو مړوان بن سليمان بن يحييي بن أبي جفصة ، شاعر --

وابنه ، في نسق واحد ، يقرعون بأطراف ألسنتهم أطراف آ نفهم .

وتقول الهند : لولا أنّ الغيلَ مقاوبُ اللَّسان لـكان أنطقَ من كلَّ طائبرٍ يُتهبأ في لسانه كثيرٌ من الحروف للقطَّمة للمووفة<sup>(١)</sup> .

قال الهيثم بنُ عدِى : قيل لصبى : من أبولهُ ؟ فقال : وَوْ وَوْ ؛ لأِنْ أَباهِ كَانَ يسمَّى كابا<sup>(١)</sup> .

قال: ولـكلُّ لغةٍ حروف تدور فى أكثركلامها "كنحو استعال الرُّوم ١٠ للسين . واستعال الجرامقة للمين<sup>(٥)</sup> .

<sup>=</sup> مجود من أهل اليمامة ، قدم بغداد ومدح المهدى والرشيد ، وكان يتقرب إلى الرشيد بمجا. العلوية في شعره ، ولد في معن بن زائدة مدانج ومراث عجيبة . ولد سنة ١٨٥ وتوفي سنة ١٨٧ وقيات الأعيان والرخ بغداد ٧٦٧ ومعجم المرزباق ٣٩٦ وابن خلسكان ( ٧ : ٨٩ ) . (١) انظر الحمدان ( ١ : ٧٣٠ / ٢٠٠ : ١ ) ١٩٧ ) .

٢٠ (٢) جلف الطائر : طار وهو مقصوص ، كانه برد جناسيه إلى خلفه . وبجذافاه .
 جناحاء . يقال بالدال والذال حيماً . انظر الحيوان ( ٢٠٠ : ٢/٢٦٧ : ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ل : ﴿ وَلَمْلِكُ سُمِيتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الحبر في الحيوان (٢ : ١٨/٥ : ٢٨٨).

<sup>(</sup>ة) الجرامة • طائفة من الكلمانيين ، أى السريانيين . قال المسمودى فى التنبيه 70 والإشراف 18 : ووكانوا تعويا وقبائل ، مهم النونويون ، والاثوريون ، والارمان ، والأدوان ، والجرامة ، ونبط العراق ، وأهل السواد ي

وقال الأسمى : ليس الروم ضادٌ ، ولا النُوس ثاء ، ولا الشّريانيِّ ذال .
قال : ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر ، و إن كان بُمُوعةً في بيت شعر لم يستطع المنشدُ إنشادَها إلا ببعض الاستكراه . فمن ذلك قول الشاعر : وقبرُ حرب بمسكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر ((۱) ولما رأى مَن لا علم له أن أحماً لا يستطيع أن يُنشد هذا البيت (۲) فلات مماّلت في نستق واحدٍ فلا يتتعتمُ ولا يتلجلج ، وقيل لهم إنّ ذلك إنما اعتراه : إذ كان من أشمار الجنّ ، سدّقوا بذلك .

 <sup>(</sup>۱) البيت مجهول الفاتل ، ولتنافر لفظه نسبوه إلى بعض الجن ، وصنموا فى ذلك قسة .
 انظر الحيوان ( ۲ : ۲۰۷ ) ومعاهد التنصيص ( ۱ : ۱۲ ) وقد روى بلفظ : ووما بقوب قبر حوب قبر a .

<sup>(</sup>٧) البيت السابق من السريع . فيما عدا ل : و هفين البيتين ه تحريف .

(٣) هو محمد بن يسير الرياشي ، يقال إنه كان مول لبني رياش الذين منهم العباس بن الشرح الرياشي الأخيارى الأديب ، وكان شاعراً طريفاً من شمراء المعاشين متقالا ، ثم يؤارق الشرح الرياشي الأخيارى الأديب ، وكان ماجاً هجاء شيؤاً من يخلاد الناس . انظر أخباره في الأغاف ( ٢١ : ١٣٤ - ١٣٦ ) . ولا أخبار وأشار شي كتاب الحيوان . وفي الأصول : ه ابن بشير » تحريف . وفي القاموس ( يسر ) . و وأبوجعفر ٢٠ وهو محمد بن يسير ، غامر » و جاه في ترجمت من الأغاف ( ٢١ : ١٣ ) أن الحليفة المنتسم تفاسل باسه وقال : ه أمر محمود ، وسير سريم »

<sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب ، كان كاتب ديوان الرسائل زمان المأمون ، وكان نصيح اللسان يقول الشعر في النزل والمديح والهجاء ، وله أخيار مع إبراهيم بن المهدى ، وأب المتاهية ، ومحمد بن يسير وغيرهم . توفى سنة ٢٦٣ . تاريخ بغداد ٣٠٠ ٢٩٩٢ والأغاف (٢٠: ٥٦ - ٥٨ ) . والأبيات في المقد (٢: ١٩٢) .

لَمْ يَضِرْهَا ، والحَدُ لله ، شيء وانثنَتُ نحو عَزْف نفس ذَهُولِ (٢٠ فنتراً فنقد النصف الأخيرَ من هذا البيت ؛ فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض.

وأنشدنى أبو الماصى قال: أنشدنى خلف الأحمر فى هذا للعنى:

و بعض ُ قَرَيضِ القوم أولادُ عَلَّةٍ يَكَدُّدُ لسانَ الناطقِ المتحفِّظ(٢)

و وقال أبو العاصى: وأنشدنى فى ذلك أبو التبداء الرَّياحيّ (١):

وشعرٍ كبر الكَبْش فرَّق بينَه لسان دعِيّ فى القريض دخيلِ (١)
أما قولُ خلف:

٤٣

\* و بعض قريضِ القومِ أولاد عَلَّة \*

فإنّه يقول: إذا كان الشعرُ مستكرَهاً ، وكانت ألفاظُ البيت من الشَّعر ١٠- لا يقع بعضُها مماثلاً لبعض ، كان بينها من الثّنافُر ما بين أولاد التلاّت . و إذا

<sup>(</sup>١) التعطيل : الإخلاء وترك الشيء ضياعاً . فيما عدا ل : « موقفاً بباب كرح » .

<sup>(</sup>۲) ق السان : وعزف نفسي عن الشيء تعزف وتعزف عزفاً وعزوفاً : تركته بعد إعجاجاً وزهدت فيه a . والفعول ، من الفعل ، بالفتح ، وهو تركك الشيء تناساه على عمد يم أو يشفك عنه شغل . فيما عدا ل ، ه : « نحو عرف » تحريف

 <sup>(7)</sup> أو لاد علة : بنو رجل واحد من أمهات شي. والبيت في العدة ( ١ : ١٧٧ ).
 (٤) ذكر مان الناء في أغير من ٣٦ و ذال الناء ... أو أو الله عدر حرك من الله الناء ... حرك من الله عدر حرك من الله الناء ... حرك من الله ... حرك من الله الناء ... حرك من الله ... حرك من الله

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن النام في الفهرست ٦٦ وقال إنه زوج أم أبى ماك عرو بن كركرة . وكان أبو ماك راوية أبي البيداء . واسم أبي البيداء أسعد بن أبي صممة ، وهو أمر إبي نزل . البيسرة ، وكان يعلم الصيبان بأبرة .

<sup>(</sup>ه) انظر العمدة (١ : ١٧٢).

كانت الكلمةُ ليس موقعُها إلى جنْب أُختها مَرْضِيًّا موافقاً ، كان على النَّسان عند إنشاد ذلك الشعر مَوُّونة .

قال: وأجودُ الشِّمر ما رأيتَه متلاحم الأجزاء ؛ مبهلَ المخارج ، فتعلم (ا) بذلك أنه قد أَفرغ إفراغا واحداً ، وسُبِك سبكًا واحداً ، فهو بجرى على اللسان كما نجرى الشَّمان .

وأما قوله «كبعر الكبش »، فإنما ذهب إلى أنَّ بعرَ الكبش يتع متفرًقا غيرَ مؤتلف ولا متجاور. وكذلك حروفُ الكلام وأجزاه البيتِ من الشَّعر ، تراها متَّفة مناينة ، ومتنافرة تراها متَّفة منياينة ، ومتنافرة مستكرهة ، نشقُّ على اللسان وتكذُّه ، والأخرى تراها سهلة اليّنة ، ورَطْبة مواتية ، سلِسةَ النَّظام ، خفيفةً على اللَّسان ؛ حتى كأنّ البيتَ بأَسْرِه كُلةٌ واحدة ، ١٠ وحتى كأنّ البيتَ بأَسْرِه كُلةٌ واحدة ، ١٠ وحتى كأنّ البيتَ بأَسْرِه كُلةٌ واحدة ، ١٠

وقال سحيم بن حفص<sup>(٢٠</sup> : قالت بنتُ الحطيئة للحطيئة : « تركتَ قومًا كراما ونزلتَ فى بنى كليب بعر الكبش » . فعابتُهم بتغر<sup>ق</sup>ق بيوتهم .

فقيل لهم : فأنشِدُونا بغَضَ ما لا تتباينُ أَلفاظُه ، ولا تتنافر أجزاؤُه. فقالواً: قال النَّقق (٣٠) :

من كَانَ ذا عضَد يدركُ ظُلَامتَه إِنَّ الذَّلِيلَ الذَّى لِيست له عضدُ تَشْبُو يداه إِذَا مَا قَلَ ناصرُه وَيأْنَفُ الضَّيمَ إِنْ أَثْرَى له عددُ وأنشدوا<sup>(٢)</sup>:

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : و فيعلم ۽ و تقرأ بالبناء المفعول .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) هو الأجرد التنقى ، كما نى الشعراء ٢١٢ . وانظرار عيونُ الاخبار. (٣:٢) ، والحيوان
 (٣ : ٥ غ) . ونى أب ير و فاتشدوا ، فقط .

<sup>(</sup>غ) الأبيات التالية لأبي حية الهيرى ، كما فى الكامل ١٩ ليبسك والحاسة (٢:١١٠) . . وانظر الحيوان (٣: ٩٤) .

رَمَّتِي وَشِرُ الله ببنى وينهَا عَشِيَّةَ آرَامِ الكِناسِ رَبَمُ (١) رَمِيمُ التَّى قالتْ لجاراتِ يِسَهَا ضَعِيْتُ لَـكُمَ أَلَا يَزَالُ يَبِيمُ (١٠) أَلَا رُبُّ يَوْمٍ لُو رَمَّتْنَى رَمِيْتُهَا وَلَـكَنَّ عَهْدَى بِالنَّصْالِ قَدَيمُ (١) " وأنشدوا:

ولسبتُ بِدُمَّيَجَةً فَى الفرا شَ وَجَّابَةٍ مِحْتَى أَن مُجِيباً '' ولا ذَى قَلاَزِم عَنْد الحِياض إذا ما الشَّريب أرابَ الثَّرِيا وقال أبو نوفل بن سالم '' لرؤيةَ بن العجاج: يا أبا الجَنَاف ، مُثُ إذا مئات'' . قال: وكيف ذاك؟ قال: رأيت عُنبة بنَ رُؤية ينشد رجزاً أنجن .

قال : إنَّه يقولُ ، لوكان لقوله قِران (<sup>۲۷</sup> ! وقال الشاعر : مَهَاذِيةٌ مَنَاجِبة قِرانٌ مَنَادِيةٌ كَأَمْهُمُ الأُسُودُ

وأنشد ان الأعماني:

و بَات يِدرُس شِمِرًا لا قِرانَ له قد كان مَقَّحه حولاً فما زادا وقال الآخر ، بشَّار :

فهذا بديهُ لا كتحبير قائلِ إذا ما أراد القولَ زوَّرهُ شَهراً^^

• 1a

 <sup>(</sup>۱) رمتى ، أى يطرفها . ستر الله : الإسلام أو الشبب . وآرام الكناس ، ووى.
 فيما : « بأحجار الكناس » ، وهو امم موضع ، ووميم : امم خليلته .

 <sup>(</sup>٢) يصح في و أن و أن تكون ناصبة ، أو محففة من الثقيلة يرفع بعدها العمل .

<sup>(</sup>٣) قال المبرد في تفسيره : « لوكنت شابا لرميت كما رميت ، وفتنت كا فتنت ، و ب ولكن قد تطاول عهدي بالشباب » .

<sup>(؛)</sup> سبق البيتان والكلام عليهما في ٥٧ . وفي الأصول: ﴿ وَلَسْتَ بَرْمَيْجَةً ۥ تُحْرِيفُ .

 <sup>(</sup>a) فيما عدا ل ، ه : وقال ثوفل بن سالم » .

 <sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : و متى شئت » . وكتب فوقها فى م : « إذا » .

 <sup>(</sup>٧) في هامش ه : « القرآن : النشابه و الموافقة » .

۲۵ (۸) سبق البیت فی ۲۴ .

فهذا فى افتران الألفاظ . فأمَّا فى اقتران الحروف (`` فإنَّ الجمِّم لا تقارِن الخاء ولا الناء ولا النين ، بتقديم ولا بتأخير . والرَّالى لا تقارنُ النَّاء ولا النَّين ولا النَّاد ولا النَّال ، بتقديم ولا بتأخير . وهــذا باب كبير . وقد يُستَدَمَّ به على النابة التي إليها بجُرى .

وقد يتكلَّم للفالاق (٢٧ الذى نشأ فى سواد السكوفة بالعربيَّة المعروفة ، ويكونُ . ف لفظه متغيَّراً فاخرا ، ومعناه شريفاً كريما ، ويعلم مع ذلك السامعُ لسكلامه وتخارج حروفه أنّه نبطئ . وكذلك إذا تكلم الخُراسانيُّ على هذه الصَّفة ، فإنَّك تملم مع إعرابه وتخيُّر ألفاظه فى تخرج كلامه ، أنّه خُراسانيُّ . وكذلك إن كان مع ، كنَّك الأهواز .

ومع هذا إنّا نجدُ الحاكية من الناس (٢٠) يَحكى ألفاظَ سُكان النّيَن مع ١٠ يَخارِج كلامهم ، لا يُغادر من ذلك شيئًا . وكذلك تكون حكايتُه للخُراسانَ رالأَّ والرَّ عَن والسَّدى والأَجناسِ وغيرِ ذلك (٢٠) . نع حتى تجدُه كأنه رَالاَّ عَنهم و فإذا ما حَكى كلامَ الفاقاء فكأنما قد مُجِمَّتُ كُلُّ طُرُقَةٍ في كل فأفاه في الأرض في لسانِ واحد . وتجدُه يحكى الأعمى بصُورَ ينشئها لوجهه وعينيه وأعضائه ، لا تكاد تجد مِن ألف أعمى واحداً يجمع ذلك كله ، فكأنة قد جَمَع ١٠ جيهم طَرُف (٥) حركاتِ العُميان في أعمى واحد .

ولقد كان أبو دَبُّوبة الزُّنجي ، مولى آل زيادٍ ، يقف بباب السكَرْخ ،

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : « افتراق » في هذا الموضع وسابقه :

 <sup>(</sup>٢) المغلاق : الذي يستعصى عليه الكلام .

 <sup>(</sup>٣) الحاكية ، أراد به الذي يحكى كلام الناس ويفعل مثنهم في الحديث . وهذا اللفظ ٣٠ لم يرد في الماجر المتداولة .

<sup>(؛)</sup> ما عدا ه : « والأجناس وغير » تحريف .

<sup>(</sup>a) فيما عدا ل ، ه : ه طرت » بالقاف .

بحضرة السُكَارِين (١) ، فينهِق ، فلا يبقى حمارٌ مريض ولا هَرم حسيرٌ ، ولا مُتَعَبُّ بهيرٌ إلا نهق ، وقبل ذلك تسع نهيق الجمار على الحقيقة ، فلا تنبعث لذلك ، ولا يتحرَّكُ منها متحرَّكُ حتَّى كانَ أبو دبُّوبة بحرَّكه وقد كان جَمَع جميعٌ الصورِ التى تجمع نهيق الحار فجعَلها فى نهيق واحد . وكذلك كان فى نباح السكلاب . ولذلك زعمت الأوائلُ أنّ الإنسانَ إنما قيل له العالمُ الصنيرُ سليلُ العالمُ الكبير ، لأنّه يصوَّر بيديه كلَّ صورة ، ويحكى بفعه كل حكاية (٢٠) ، ولأنّه يأكلُ النبات كما البهائم ، ويأكل الحيوان كما تأكل السباع وأنّ فيه من أخلاق جميم أجناسِ الحيوان أشكالاً .

و إنما تهيئاً وأمكن الحاكية لجيم مخارج الأم ، لما أعطى الله الإنسان المستطاعة والتمكين ، وحيف فضّله على جع الحيوان بالمنطق والعقل والاستطاعة . فيطُول استعال التكلّف ذلّت جوارحُه الذلك ومتى ترّك شمائلة على حالها ، ولسانة على سجيته ، كان مقصوراً بعادة المنشإ على الشكل الذي لم ينل فيه . وهذه العضيّة مقصورة على هذه الجلة من مخارج الألفاظ ، وصُور المركات والشكون . فأمّا حروف السكلام فإن حُكمتها إذا تمكّنتُ في الألسنة الحركات والشكون . فأمّا حروف السكلام فإن حُكمتها إذا تمكّنتُ في الألسنة يَحمل الجمع ذايًا ولو أقام في عليا تميم ، وفي سُفْنَى قيس ، وبين تَجرُز هوازن ، يَحمل الجمع ذايًا ولو أقام في عليا تميم ، وفي سُفْنَى قيس ، وبين تَجرُز هوازن ، خسين عاماً . وكذلك النبط ؛ النبّط ؛ فلاذا أراد أن يقول ، ورّق قال سورق ، ويجمل الدي شرّة و الم المن هرة ؛ فإذا أراد أن يقول ، وريق قال سورق ، وريما الدين هرة ؛ فإذا أراد أن يقول ، والم شمّيل ، فال مُشمّيل ، فال مُشمّيل .

للكارين: جمع مكار ، وهو من يكريك دايمة تنتفع جا بالكرا، ، وهو الأجر \_
 مذه الجملة ماقطة من ل . وانظر الحيوان ( ۱ : ۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بعد و القح ۽ الأنول إلى هنا ليس في ل

والنّخاس يمتجن لسانَ الجارية إذا ظنّ أنها رومية وأهلها يزعمون أنها مولية. بأن تقول ناعة ، وتقول شمس، ثلاث مرّاتٍ متواليات .

والذي يعترى اللّمان عمّا يمنع من البيان أمور: منها اللّمنة التي تعترى الصَّبْليان إلى أن ينشَّرُوا ، وهو خلاف ما يعترى الشَّيخ الهرم الماج (() المسترخي المَّنِك ، المرتنف اللّية ؛ وخلاف ما يعترى الشَّيخ الهرم اللاج ، ومن يُنشَّلُ (() و الحَنك ، المرتنف اللّية ؛ وخلاف ما يعترى أصحاب اللّسكن من التبجم ، ومن يُنشَّلُ (() و عن العرب مع العجم ، فن اللّسكن ممَّن كان خطيباً ، أو شاعراً ، أو كاننا داهيا (() زيادُ بن سَلَمَى أبو أمامة ، وهو زيادُ الأجم (() . قال أبو عُبيدة : كان يُنشِد قوله : فقى زادَهُ السُّلطان فى الودَّ رفعة إذا غيَّر السلطان كلَّ خليل (() قال : فكان يجمل السَّين شيئاً والطاء تاء ، فيقول : « فتى زادَه الشُّلتان » به ومنهم سُحَيَّ عبدُ بنى الحَسحاس (() ، قال له عر ُ بن الخطاب رحمه الله ، وأنشد قصيدته التي يقول أولمًا :

## نُحَيْرَةَ وَدِّعْ إِنْ تَجَهَّزتَ غادياً كَنِي الشَّيبُ والإسلامُ للمرء ناهيا

(١) الماج : الحرم الذي يمج ويقه ولا يستطيع حبسه .

(٢) ل : ﴿ خطيباً وشاعراً وكاتباً داهياً ﴾ . (٢) ه : ﴿ نَشَا ﴾ .

(ع) زياد الأهجم : من شمراء الدولة الأموية ، وقد شهد فتح إسطخر مع أب موسى 10 الأشمرى ، وطال عمره ووقد على هشام ين عبد الملك . وفى الاشتفاق ٢٠١ عند الكلام على عبد القيس : ه ومهم زياد ين سلمى اللهى يقال له زياد الأعجم الشاعر » . ويقال له أيضاً زياد بن سليان . انظر المزانة ( ١٩٣٤ ) ومعجم المرزاني ١٣٣ والمؤتلف ١٣١ والشعراء لائن قنية ٣٩٥ ، والأغاني (١٤: ٨٤ ـ ١٠٥ ) ومعجم الأدباء (١٦٨ ١٦٨)

(٥) قالحيوان (١٠١٧) أن يزيد بن الميل كان يعد هذا الشعر أحسن مامدح به . وق ٣٠ الكامل ٣١٦ أنه يمدح بالشعر المهلب بن أن صفرة . وتسبق الحماسة ١٧٩١ الى حبيب بن عوف ٠

(٦) سِمِيم من الخضرين ، قد أدرك الحاملية والإصلام ، وكان أسود شديد السواد و تضخ لكنة حبثية . وكان عبد الله بن أب ربيعة قد اشتراء وكتب إلى عبان بن عنان : إلى قد أبتحت اك غلاماً شاعراً حبيثها . فكتب إليه عبان . لا حاجة بى إليه فاردده ؛ فإنما قصارى أمل العبد الشاعر إن شيع أن يشبب بتسائهم ، وإن جاع أن يجبوهم . فرده عبد الله . قتل ٣٥ صميع في خلاقة عبان . انظر الأعانى ( ٣٥ : ٣ ) والخزانة ( ٢١ : ٣٧٧ - ٢٧٤) . فقال له مُحر<sup>(۱)</sup>: لوقدَّمْتَ الإسلامَ على الشَّيب لأَجَزْتُك. فقال له : ما سَمَرْت. يريد ما شَمَوت ، جمَل الشين المعجمة سيناً غير معجمة .

ومنهم عُبيد الله بن زِيادِ<sup>٧٧</sup>، والي العراق ، قال لهانى ً بن قَبِيصة : أَهَرُ رِئٌ سائرَ اليوم ! يريد أَحَرُورى ّ .

ومنهم صُهَيب بن سِنان النَّمَرى (٢٣) ، صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إنك له أن م يريد إنك لَحَانُ (١٠) . وصُهيب بن سنان يرتصخ لُكُنة روميّة ، وعبيد الله بن زياد يرتضخ لُكنةً فارسيّة ، وقد اجتماعلى جدل الحاء هاء . وأزدانقاذار لكنته لكنة تُنطيّة ، وكان متلهما في جعل الحاء هاء . و وبعضُهم يروي أنّه أملي على كاتب له فقال : اكتب : «الهاصل ألف كُر و٥» المنابع الكاتب بالهاء كالله فل بها (١٠ فاعاد عليه المكلام ، فأعاد المكاتب . فلما فيلن لاجتماعها على الجهل (١٠٥ قال : أنت لا تُهسن أن تكنب ، وأنا لا أهسِن أن أملى ، فا كتُب: « الجاصل ألف كُر » : فكتها بالجمع معجه .

<sup>(</sup>۱) بدل هذه الدبارة فيما عدا ل : و تو كان شعرك كله مثل هذا لأجزئك . مكذا وقع في جميع نسخ الكتاب . و الحكاية مروبة عن هم رفي الله تعالى عنه في غير هذا الموضع كا وقعت به ١ داخل الكتاب و . وهو كلام مقحم من زيادة قارئ أو ناسخ . والقصة في الكامل ٣٦٦

<sup>(</sup>٢) أي الكامل ٣٣٦ : « وكان عبيد الله بن زياد يرتضخ لكنة فارسية ، وإنما أتنه

من قبل زوج أمه : شيرويه الأسواري a . وسيأتي في كلام الجاحظ نحو هذا

 <sup>(</sup>٣) صهيب بن سنان بن مالك النمرى الرومى ، قبل له ذلك لأن الروم سبوء صفيراً ،
 فنشأ فيهم قصار ألكن . وكان ثمن عذب فى بدء الإسلام توفى سنة ٣٨ .

مه (٤) حائن : أي هالك . ما عدا ه : « لخائن » و السياق يأباه .

 <sup>(</sup>د) الكر ، بالفم : مكيال لأهل العراق ستون قفيزاً ، قال ابن ســيده : يكون يالمهرى أربعين إردباً .

<sup>(</sup>١) فيما عدال : هكا لفظ بها ، .

 <sup>(</sup>٧) ل: « باجتماعهما على الحطأ » .

ومنهم أمِومسلم صاحبُ الدَّمَوةُ (أ ) وكان حسَنَ الألفاظ جيَّد المانى ، وَكَانِ حَسَنَ الألفاظ جيَّد المانى ، وَكَانِ إذا أراد أن يقول : قلت الله ، قال : كُلْت الله . فشارك في تحويل القاف كافا عبيد الله بن زياد . كذلك خبَّرنا أمو عبيدة .

٤٤ تال : وإنَّما أَتَى عُبيد الله بن زيادٍ فى ذلك أنَّه نشأ فى الأساورة (٢) صد \*يرَويه الأسواريّ ، زوج أمَّه مَرجانة .

وقد كان فى آلى زيادٍ غيرُ واحد يسمى شيروَ يه . قال : وفى دار شِيرو يه عاد علىُ بنُ أبي طالب زياداً من عِلَةٍ كانت به .

\* والسُّوءَةُ السَّوآهِ في ذكر القَمَرِ \*

<sup>(1)</sup> هو أبر مسلم الحراساني ، الذي قام بالدعوة إلى الدولة الدباسية . واسمه عبد الرحن ابن مسلم ، قتك أن جمنر المنصور سنة ١٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) الأساررة : توم من السبم بالبصوة نرلوها قديمًا ، كالأحاسة بالكوفة . انظر الحيوان ( ٥ : ٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>۲) كان دولى زياد وحاجبه . انظر الحيوان ( ۷ : ۸۲ - ۸۷ ، ۱۸۹ )

 <sup>(</sup>٤) هذه الحداث أن ل نقط .
 (٥) إلحردان : بالنم : قضيب ذوات الحوافر ، أو هو عام والعجان : ما بين الموأتين...

ره) اعردان ؛ بديم ؛ فعيب دوات الحوافر ؛ أو هو عام والسجال: ما بين ال (1) الحردان ؛ يكسر الحيم وضمها : حع جرد ، وهو ضرب من الفار ،

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : ه أكثر ما أسمع ه . ر . يده الجاحظ فيما بعد برنواية : ه أول ه .. ه

لأنَّهَا كانت إذا أواَّدت أن تقول القمر ، قالت : السَكَمَر .

وقال ابنُ عبّاد<sup>(۱)</sup> : ركبّتُ عجوزٌ سِنديّةٌ جملاً ، فلما مضى تحتها متخلّطًا اعتراها كييئة حركة الجاع ، فقالت : هذا اللّبَمَل يذَ كَرِنا والسَّرُ . تريد أنه يذكّرها والرطء ، فقلبت الشين شينًا والجيم ذالا . وهذا كثير .

وباب آخرُ من اللكنة . قيل لنَبَطِيِّ : لِمَ اجْمَتَ هذه الأثان ؟ قال :
« أَرَكِها وتَلَدُ لَى » فجاء بالمدنى بعينه ولم يبدل الحروف بفيرها ، ولا زاد فيها:
ولا نقص ، ولكنه فتح للكسور حين قال وتلد لى ، ولم يقل تلد لى .
قال : والصَّقْلَمَيُّ<sup>(۲)</sup> يجمل الذال المحمة دالاً فى الحروف .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عباد بن كاسب ، كا في الحيوان (٣ : ٢٩٧) ، حيث ساق القصة. ١٠ بدبارة أخرى .

<sup>(</sup>۲) الستلبى: ئسبة إلى سقلب ، رهى بلاد بين بلغاريا وقسطنطينية كا ذكر ياتوت .. فيما عدا ل : و السقل » تحريف ؛ فإن اللبن يستهم الجاحظ عند ذكر الأم هم السقالية .. مانظر الحيوان ( ١ : ٢١٣ ، ١١٨ - ١١٨ - ٣/١٢ ، ١٤٢ ، ١/٢٤ : ٢٢١ ، ١٠٩/٥ .

## باب البيان

قال يمضُ جهابذة الألفاظ وُنُقَّاد المعاني : المعاني القاَّمَةَ في صدور النّاس<sup>(٢)</sup> المتصوِّرَة في أذهانهم ، والمتخلِّجة في نفوسهم ، والمَّصلة بخواطرهم ، والحادثة عن فَكَرَهِ ، مستورة تُخنية ، و بعيدة وحشية ، ومحجو بة مكنونة ، وموجودة في معنى ممدومة ، لا يعرف الإنسانُ ضميرَ صاحبه ، ولا حاجة أخيه وخليطه ، و ولا معنى شريكه وللعاون له على أموره ، وعلى ما لا يبلغه من حاجات فسه إلا بغيره . و إنما يُحيى تلك للعانى ذكرُهم لها(٢)، و إخبارُهم عنها ، واستعالُم إيّاها . وهذه الحصالُ هي التي تقرّبها من الفهم ، وتُحلُّمها للعقّل ، وتجعل الخبِّ منها ظاهراً ، والنائبُ شاهداً ، والبعيدَ قريبا . وهي التي تلخُّص الملتبس ( ، ، وتحلُّ للنعقد ، وتجعل المهمَل مقيَّداً ، والقيَّد مطلقاً ، والحجهولَ معروفا ، والوحشيُّ مألوفا ، ١٠ والنُّفُل موسوماً ، وللوسومَ معلوما . وعلى قَدْر وُضوح الدَّلالة وصواب الإشارة ، وحسن الاختصار، ودقَّة المَدْخَل، يكون إظهارُ المعني. وكلَّ كانت الدَّلالة أُوضَحَ وأَفْصَح ، وكانت الإشارةُ أبيّنَ وأَنْوَر ، كان أَنفَعَ وأَنْجَع . والدَّلالة الظاهرةُ على المعنى الخنيِّ هو البيانُ الذي سمنتَ الله عزَّ وحِلَّ مدحُه ، و مدعو إليه و بحثُّ عليه . بذلك نَطَقَ القُرآنُ ، و بذلك تفاخَرَت التَرب ، وتفاضَلَتْ ١٥ أصنافُ العَجَمَ <sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>۱) كلمة « البيان » ليـت في ل ، ه ؛ وهي في سائر النسخ .

<sup>(</sup>γ) قيما عدا ل : « العباد » .

 <sup>(</sup>۲) فيما عدا ل ، ه : ه و إنما تحيى تلك المعانى فى ذكرهم لها »

 <sup>(؛)</sup> الناخيص : النبين والتنسير . رأى حديث على « أنه قعد لظخيص ما النبس • ٧٠ مل فدره » .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل ، ه : « الأعجام » ،

والبيان اسم جامع لكنلَّ شيء كشّف لك قِناع المدنى ، وهمَنكَ الحِجاب دونَّ الضمير، حتى يُنفِني السّامعُ إلى حقيقته ، ويَهجمُ على محصولِهِ كائناً ماكان ذلك البيانُ ، ومِن أَى جنسٍ كان الدّليل ؛ لأنّ مَدَارَ الأمر والناية التي إليها يجرى القائل والسّامع ، إنَّناً هو النّهمُ والإنهام ؛ فبأى شيء بَلَمْتَ الإنهام ، وأَوضَحْتَ عن المعنى ، فلك هو البيانُ في ذلك الموضع .

ثم اعلى حسد فيظلَّكَ الله حــ أنَّ حُـكُمُّ المانى خَلافُ حُـكُمُ الألفاظ؛ لأنَّ المانيّ مبسوطة ألى غيرغاية ، وممتدّة إلى غير نهاية ، وأسماء المَعانى مقصورة " معدّدة ، ومحطّلة محدودة

وجميعُ أصنافِ الدَّلالات على المعانى من لفظ وغير لفظ ، خسسة أشياء 
• لا تنقُص ولا تَزيد: أولها اللفظ ، ثم الإشارة ، ثم التقدُ<sup>(1)</sup> ، ثمّ الخطّ ، ثمّ المحالُ التي تستى نِضبةً (٢) . والنَّصبة هي الحال الداللهُ ، التي تقوم مقامَ تلك الأُصنافِ ، ولا تقصَّرُ عن تلك الدَّلات ، ولـكلُّ واحدٍ من هذه الحُسة صورة بأينة من سورة صاحبتها ، وحلية مخالفة للَّية أُختها ؛ وهي التي تَكشف لك عن أعيان المعانى في الجلة ، ثمّ عن حقاقتها في التّفسير ، وعن أجناسها وأقدارها ،

وعن خاصُّها وعامًّا ، وعن طبقاتها في السار والصار ، وعمّا يكون منها لَنُوًا ٤٩ مَيْرَجَارً" ، وساقطا مُطَرَّحًا .

قال أبو غُمَّان : وكان في الحقِّ أن يكون هدا البابُ في أوَّل هذا الكتاب ، رلكنَّا أخَّ "ناه لبعض التَّديير ،

 <sup>(</sup>١) العقد : ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين ، يقال له حساب اليد . وقد ورد
 ٢٠ أ الحديث أنه و عقد عقد تسعين « . وقد ألفت فيه كتب وأراجيز . انظر المنزانة ( ١٤٧٠٣)
 والحيوان (١ : ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) كنا ضبطت في ه بكسر النون ، ضبط اسم الهيئة .

 <sup>(</sup>٣) لغواً : أى لا يعتمد به ولا محصل منه عَلى فائدة . ل : و لهواً » تحريف .
 والبمرج : "إمال .

وقالوا : البيان بَمَارٌ وانبئ عمَى ، كما أنّ العلم يعمرُ والجهلَ عمى . والبيانُ من يتناج البغ ، والبينُ ، ن يتناج الجبل .

وتال سهل ُ مِن هارون (١٦ : المقل رائد الرُّوح ، رائم ُ رائدُ المقل ، وللبيان ترجان المهر (٢٩)

وقال صاحبُ النطق : حَدُّ الإنسان : الحيُّ النَّاطَقِ الرُّبين .

وقالوا : حياةُ للرودة السَّدق ، رحيَّاة الرُّوح العقاف ، وحياة الملِّ العلم ، وحياة البال العبان

وقال برز رُرُ مِنْ حريب: ليس لزين مرومة ، ولا لمستوص البيان بهام ، ولو حَكَّ بيافرخية أَعْمَانَ الشّمام<sup>09</sup> .

وقالوا : شِعرُ الرَّجِل قِطِعةٌ من كلامه ، وظُنَّهُ قطعةٌ من طبِّهِ ، واختيارُه 10 قطعةٌ من عقله .

وَتَالَ ابنُ النَّوْأَمُ ؟ : الرُّوحِ عِادَ البَدَنَ ، والعِلْمِ شِادَ الرُّرِحِ ، والبيان عنا: البلا .

قد قانا في الذِّلالة باللفظ . فأمّا الإشارة فباليد ، و بالرأس : رَ بافيين رَا لِمُاجِب والتَّ لُسكِف ، إذا تباعَدُ الشّخصان ، و بالنُّوب وبالسَّيف . وقد يتبدّ درائحُ انسَّيف ، ١٥ والسَّرط ، فيكون ذلك زاجراً ، ومانعاً رادعاً ، ويكون وعيداً وتُحذيراً .

<sup>(</sup>۱) سبقت تر حته فی ۲۵

<sup>(</sup>٢) الترجمان ، كرعفوان وعموان ، ويغتِح الناه وضم الجيم : المنسر للسان .

 <sup>(</sup>٣) أعنان الدياء : نواحيها ، واحدها عنن ومن " . فيما عما ل ؛ وعنان ي . وقد روى صاحب السان قول يونس هدا ثم قال: و والعامة تقول عنان الدياء ي . لكيم قالوا : عنان ٣٠ الدياء : ما عن الى منها - وقد ضبط في اللمان ضبط فلم بالفتح ، وفي القامومن ضبط تعيين بالكسر .

<sup>(؛)</sup> أورد له الجاسط فى البيان ، وكذا ابنُ تتيبةً فى عيون الأعبار ، أخباراً تنبئ عن حكته وصواب وأيه . ولعله و صبار بن التوأم اليشكرى ۽ ، الذى ذكره الجاسط فى الحيوان ( ٧ : ٤١١ ) .

والإشارة واللفظ شريكان ، ونتم المونُ هي له ، ونم النرجانُ هي عنه .
وما أكثرَ ما تنوب عن اللفظ ، وما تُنفي عن الخط . و بعدُ فهل تعدو الإشارةُ
أن تكون ذات صورة معروفة ، وحلية موصوفة ، على اختلافها في طبقاتها
ودلالاتها . وفي الإشارة بالطرّف والحاجب وغير ذلك من الجوارح ، ممفقٌ
كبير<sup>(۱)</sup> ومَعُونة حاضرة ، في أمور يستُرها بعضُ النَّاسِ من بعض ، ويُخفونها من الجليسِ وغير الجليس . ولولا الإشارة لم يَتفاهم النَّاسُ منى خاص الخاص ، وكيفونها وكيفيا هذا الباب البتة . ولولا أن تفسير هذه الكلمة يدخل في باب صناعة الكلام لنشرة منا لكم . وقد قال الشاعر في ولالات الإشارة :

أشارتُ بطَرَفِ المين خِيفةَ أهلِها إشارةَ مذُعُورٍ ولم تنكَمَّ • : فأيقنْتُ أنَّ الطَّرْفَ قد قال مهميًا وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيَّم (٢٠٠٠) وقال الآخر (٢٠) :

> والِقلب على القلب دليل عبن يلقاهُ وفي النَّاس من الناس مقاييسُ وأشـــباهُ وفي المينِ غنَّى للم وأن تنطقَ أفواهُ

#### وقال الآخِر في هذا الممنى:

ومَعشر صِيدٍ ذَوِى تَعجَّهُ ثَرى عليهم للنَّدى' أَدَلَهَ وقال الآخِر:

نرى عينُها عَيْنِي فعرف وَحَيْهَا وتقرف عيني ما به الرَحَىُ يرجع وقال آخر :

٧٠ ۚ (١) المرفق ، بفتح الميم والفاء : وكنبر ومجلس : ما استعين به .

<sup>(</sup>٢) ل : و المسلم ه . وما أثبت من سائر النسخ يوافق ما في السدة ( ١ : ٣١٣ ).

<sup>(</sup>٣) هو أبو المتاهية انظر عيون الأخبار ( ٢٠ ٢٨٢ ) . . .

وعينُ الغتى تُبدِى الذى فى ضميره وتشرِف بالنجوَى الحديثَ المِتَسِسا(١٠ وقال الآخر :

المعينُ تُبدى الذى فى نفس صاحبها من الحُتِه أو 'بغض إذا كانا والمعينُ تنطق والأفواهُ صامتةٌ حتَّى ترى من ضمير القلب تِنبيانا هذا ومبلغُ الإشارة أبعَدُ من مبلغ الصَّوت . فهذا أيضاً باب تتقدَّم فيـه • الإشارةُ الصهتَ .

والصوتُ هو آلةُ اللّفظ ، والجوهرُ الذى يقوم به التقطيع ، وبه يُوجَد التقايف (٢) . ولن تكون حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً إلاّ بظهور الصوت ، ولا تحكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف. وحُسنُ الإشارة باليد والرأس ، مِن تمام حسن البيان باللسان ، مع الذى يكون مع الإشارة ١٠ حن الذّل والرأس ، وفيد ذلك عن الدّلُ والشّيكلُ (٢) والتقتّل والتذّيّل ، واستدعاء الشّهوة ، وغير ذلك من الأمور .

قد ُقُلْنا في الدّلالة بالإشارة . فأمّا الخطُّ ، فيها دَكَرَ اللهُ عزّ وجلّ في كتابة من فضيلة الخطّ والإنعام بمنافع الكتاب ، قولُه لنبيّه عليه السلام : ﴿ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ . اللّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ . عَلَمَ الإنسانَ مَا لم يَعْلَم ﴾ . وأقسم به في •١ كتابه النُغْرَلُ ، على نتيه المُرسَل ، حيث قال : ﴿ نَ . وَالْقَلَمِ وَمَا لِسَطْرُونَ ﴾ ، ولذلك قالوا : النّمَ أَحَدُ اللّسانين . كما قالوا : قِلّة العِيال أَحَدُ اليّسارَين . وقالوا : الله النيال أَحَدُ اليّسارَين . وقالوا : النّمَ أَحَدُ اللّسان أ كَثَرُ هَذَراً .

<sup>(</sup>١) المعمس ، بالعين المهملة وكسر الميم المشددة وفتحها : الغامض المظلم .

<sup>(</sup>٢) الكلام من هنا إلى كلمة و التأليف ، التالية ساقط من ل .

<sup>(</sup>٣) الشكل ، بالكسر وبالفتح : دل المرأة وغنجها وغزلها ,

<sup>(</sup>٤) التقتل ، بالقاف: الاختيال والتثني والتكسر في ألمشي . ما عدا هم : والتفتل، تحريف .

وقال عبد الرحن " بن كيسان (١٠ : استمال القلم أجدَرُ أن يحض الذَّهن ١٥ على تصحيح الكتاب ، من استمال اللَّسان على تصحيح الكلام .

وقالوا : اللسان مقصورٌ على القريب الحاضر ، والقلمُ مطلقٌ في الشّاهد والغائب ، وهو للغابرِ الجا<sup>ئر؟؟</sup> ، مثلُه للقائم الرّاهن .

والكتاب ُ بقرَأَ بكلَّ مكان ، و يُدرَس في كلَّ رمان ؛ واللسان لا يَعْدُو مايعَه ، ولا يتجاورُه إلى غيره .

والحسابُ يشتمل على معان كثيرة ومنافع حليلة ، ولولا معرفةُ العبّاد بمنى الحساب فى الآخرة . وفي عدم الحساب فى الآخرة . وفي عدم الله غلى وفَساد الخطة والجهلِ بالعقد فَسادُ جُلِّ النّمَ ، وفِقدانُ جُهور المنافع ، واختلالُ كلِّ ما جعله الله عز وجلَّ لنا قوامًا ، ومَصْلحةً و نظاماً .

<sup>(</sup>١) ذكره الجاحظ في الحيوان ( ٤ : ٢٠٥ ) وروى عنه

ر (٢) الحائن : الهالك . وفي الأصول : « الكائن a .

 <sup>(</sup>٣) قرأ الكوفيون : (وجعل) ، وباق السبعة : (وجاعل) . انظر تفسير أبي حيانة

<sup>(141:1)</sup> 

وأما النّصية (1) فهى الحالُ النّاطقة بنير اللّفظ ، والمشيرة بنير اليد ، وذلك ظاهر في خُلق السُموات والأرص ، وفي كلّ صامت وناطق ، وجامد ونام ، ومُقيم وظاعن ، وزائد وناقص . تالدّلالة التي في للوّات الجامد ، كالدّلالة التي في الحيوان الناطق ، فالعنّامتُ ناطق من جهة الدّلالة ، والتَّحِيَّاء مُثْرِ بهُ من جهة الدّلالة ، والتّحِيَّاء مُثْرِ بهُ من جهة الدّلالة ، والتّحَيَّاء مُثْرِ بهُ من جهة الدّلالة ، والتّحَيْاء مُثْرِ بهُ من جهة الدّلالة ، والتّحَيَّاء مُثْرِ بهُ من جهة الدّلالة ، والتّحَيْاء مُثْرِ بهُ من جهة الدّلالة ، والتّحَيْء وال

« سَل الأرض فَعُل ؛ مَنْ شَقَّ أَنْهَارَكِ ، وغَرَس أَشجارَك ، وجَنَى ثَمِارَك ؟ فإن لم بجبُك حواراً ، أجابتك اعتباراً » .

وقال بعض الخطباء : ﴿ أَشْهَدُ أَنَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ آيَاتُ دَالَاتَ (٢٠)

٧٥ وشواهدُ قائمات ، كُلُّ يُؤدَّى عنك الحجة ويَشْهَدُ لك بالرَّبويهد (٢٠) موسومةُ

بَا نَارْ قُدْرُتِك ، وسَمَا لم تدبيرك ، التي تَجَلَيْتَ بِها لحَلْقك ، فأوصَلت إلى القالوب ، و مِن معرفتك ما أَنَّسَهَا مِن وَحشة الفكر ، ورَحْمُ الظّنُون . فهي على اعترافها لك ، وافتقارها إليك (٢٠) ، شاهدةٌ بأنك لا تُصِط بك الصَّفات ، ولا تحدُّك الأوهام ، وأن حَظً الفكر فيك ، الاعتراف ك » .

وقال خطيب من الخطباء ، حين قام على سَر ير الإسكندر وهو ميّت (١) :
« الإسكندر كان أمْسِ أنطَقَ منه اليومَ ، وهو اليومَ أَوْعَظُ مِنْه أمس » .
ومتى دلَّ الشيء على ممتى فقد أخبر عنه و إن كان صامعًا ، وأشار إليه و إن

٠,

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق فی حواشی ص ۷۹ . .

 <sup>(</sup>٢) هو الفشل بن عيمى بن أبان ، كا ئى الحيوان ( ١ : ٣٥) . وأنظر عيون الأخبار
 ( ٢ : ١٨٢ ) وما سيأتى فى ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) ل : وودلالات ي .

<sup>(</sup>٤) فيما عدال: «ويعرب عنك بالربوبية». (ه) فيما عدال وذلم إليك ».

<sup>(ُ</sup>هُ) الْعَوْلُ التَّلُ يَنْسَبُ أَيْضًا لِمَّا لِمَا لِمِنْ خَيْنَ قَامِ يَرَقُ قِبَادَ المَلْكِ . الكِاملُ ٣٢٠ لِيسَلُكُ والمقد (٢ : ١٥٦) ومروج الغمب ( ٢ : ٣١٨ ) والمستطرف ( ٢ : ٣٩٤ ) والحيوانُ ( ٦ - ٥٠٥ ) والصناعتين ١٤ - ١٥ .

<sup>(</sup> ٢ - اليان - أرل )

كان ساكتاً وهذا القولُ شائعٌ فى جميع اللغات ، ومتَّفَقَ عليــه مع إفراط الاختلافات .

وقال عنترة ُ بنُ شدّادِ النّبشيّ وجِمّلَ نسيبَ النُرابِ خبراً للزّاجر : حَرِقُ الجناحِ كَانَّ لعَيْمُ رأْسِهِ ﴿ جَلَمَانِ الأُخبارِ هَسُّ مُولَمُ (''

التَحرِق: الأسوَد. شبّه لَعْييه بالجَلْمَين ، لأنّ النراب يحتّر بالفرقة والفُرمة ويَقطم كما يقطم الجُلْمَان (٢٠). وأنشدني أبو الرُّدَينيُّ السُكْلِيَّ (٢٠)، في تنشم الذّتبُ الرُّيمَ واستنشائه (٢٠) واسترواحه :

يَستحبِرُ الرَّبِح إذا لم يَستَع (\*) بِينل مِقراعِ الصَّفَّ المُوقَّعِ الطَّفَّ المُوقَّعِ الطَّفَّ المُوقَّعِ الطِّقِ : الحُدَّد . يقال وقَّمَّتُ الحُدَّد . يقال وقَّمَّتُ الحُدَّد . يقال وقَمَّتُ الحُدَّد . إلى المُدَادة إذا حَدَّدُتُهَا . وقال آخرُ ، وهو الرَّاجِي : ﴿

إِنَّ السَّمَاءَ وَإِنَّ الرُّبِحَ شَاهَدَةٌ وَالأَرْضُ تَشَهَدُ وَالْأَيَّامُ وَالْبَلَدُ لَلَّهُ وَالْبَلَدُ لَلَّهُ وَالْبَلَمُ وَالْبَلَدُ لَلَّهُ وَوَدُ اللَّهِ فَوَدُ اللَّهِ وَوَدُ اللَّهِ وَوَدُ اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ عَبِدَ لَللَّهُ .

(۱) انظر الحيوان ( ۱ : ۲/۲۲ : ۲۱۲ ) .

١٥ الإنشاد التالى والتعليق عليه ، هو فيما عدا ل سابق لذاك الإنشاد المتقدم .

(٢) أبو الردين المكل هو اللم بن شهاب ، أحد بن عوف بن كنانة ، من عكل ،
 ويروى الجاحظ فيما سيأق أنه هجا بن عمر فتوعده بالمقتل فقال :

أتوعدى لتقتالي عثير من هجاها

فشد عليهم مهم رجل فقتله . وكان بهاجي علاة بن عقيل بن بلال بن جوير ، أحد ٢٠ شمراء الدولة الدياسية انظر الانجال ( ٢٠ - ١٨٣ ) والحيوان ( ٥ . ١٠٩ - ١/٦ ). والخزانة ( ٣ . ١٠٠ ) .

الحرالة (٢٠ ع. ١٠٠٥). (٤) الاستنشاء: الثم . فيما عدا ل : و واستنشاقه ۽ ، وجما بمشي

(ه) انظر الحيوان ( 1 : ٢٤/٤ : ٧/١٣٣ ). وق آلسان.(غر ۽ قرع ) : ويستين ۾

وم (٦) يوم الهيئات ، كان النبس على بديان ، وفيه قتل سليفة بن يند ، وأعوه خلن. انظر نعج البلدان والكافل لابن الأثير (١ ، ٢٥٣) والعقد (٣ : ٢٦٦) والسدة (٢ : ٢٦١) وأشال الميدانى (٢ : ٣٦٢) والحزافة (١ : ٣/٢٠٣ ، ٢/٤٠٨ م. ٨٥٥). أقولُ لرَ كَبِ صادرِينَ لَقَيتُهم. فَمَا ذَاتِ أُوشالِ ومولاكُ قاربُ<sup>(۱)</sup> فَنُوا خَبُرُونا عن سَليانَ إنَّى لَمعروفه مِنْ أَلْهُلِ وَدَّانَ طِالبُ<sup>(۱)</sup> فَعَاجُوا فَأَنَنُوا بِالذِي أَنتَ أَهْلُهُ وَلُو سَكَنُوا أَثِنَتْ عَلَيْكَ الْحَانِيُ هذا كُنه وحداً.

\* # #

وقال على رحمه الله (٣): « قيمة كل امرى ما يُحسِن (١) » . فلو لم تقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكامة لوجد ناها شافية كافية ، وجزئة مغنية ؟ بل لو َجدناها فاضلة عن الكتاب ، وغير مقصّرة عن النابة : وأحسن الكلام ماكان قليله 'يفنيك عن كثيره ، ومعناه فى ظاهم لفظه ، وكان الله عز وجل قد ألبسه من الجلالة ، وعَشاه من نور الحكمة على حسّب نية صاحبه ، وتقوى . وقائله . فإذا كان المعنى شريعاً والله فل بليغاً ، وكان صحيح الطبع ، بعيداً من الاختلال مصوناً عن التكلف ، صنع فى القاب صنيع النيث فى الدَّربة الكريمة . ومنى فصّلت الكلمة على هذه الشريطة ، ونفذت من قائلها على هذه الصَّفة ، أصحَبها الله من التوفيق ومَنحها من التأييد ، ما لا يحتنع معه من تعليمها صدور الجبابرة ، ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجميد ، ما لا يحتنع معه من تعليمها صدور الجبابرة ، ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجميد . وقد قال غامر بن عبد قيس (٤٠) : « الكلمة إذا خرجت من القاب وقت في

<sup>(</sup>۱) القارب : طالب الماء . وأراد بالمولّى نقسه . ه ، ب : و لاغب ، وكتب في هامش ل : و تخ : ير لاغب ي . و افظر الكامل ؛ ي دا اليبسك وزهر الآداب ( ۲ : ۲، ۴، ۲، ۱) والمعلة (۱ : ۴) .

 <sup>(</sup>۲) ودان : موضع بين مكة و المدينة عربيب من الحيضة , قال يانوت : و وقد أكثر و .
 تصيب من ذكرها في شعره ع , و أنشد هذه الأبيات , ه ، ج : و آل ودان ع وكلما يائوت
 (۲) فيما عدا ل : و بعم الله الرحن الرحيم وقال على بن أني طائب كرم أفف وجهه ع .

<sup>(؛)</sup> فيما عدا ل : و قيمة كل إنسان ، وفي زهر الآداب (١٠:٠١٠) : وكل امري ، •

 <sup>(</sup>ه) هو عامر بن عبد قيس بن, ثابت التميمي ، ويقال أبو أيضاً عامر بن عبد اقد : تابعي
 ثقة من كبار التابعين وعباده .
 وكان عابد في الزمة ، وركان عابد في الزمة ، وري عند في ذلك روايات تدخل في حمد در المبالغة. القبل الإسهامة ، ١٢٨ - ١٢٥ .
 وكان من الأبيناء الفصحاء ، كما سترى في مواضم كثيرة ، توفي في غياد قيميارية .

القلب ، وإذا خرجت من اللَّسان لم تجاوِرَ الآذانِ<sup>(١)</sup> » .

وقال الحسنُ رحمه الله ، وسميــع رجلاً <sup>(٢٢)</sup> تيمظ ، فلم نقع موعظتُه ، يوضيم مِن قلبه ، ولم يرِقَّ عندها ، فقال له : « يا هذا ، إنَّ بقلبك لَشَرًّا أَوْ بِتَلْبِي » .

وقال على من الحسين بن على رحمه الله " : لو كان النّاسُ يعرِفون مجمّلة الحال في فضل الاستبانة ، وجملة الحال في صواب التّبيين ، لأَعرَبُوا عن كلَّ ما تحَلَّج في صُدورهم ، ولو جَدوا من بَرْ و اليقين ما يُغنيهم عن المنازَعة إلى كلّ حال سوى حالم . وعلى أن دَرك ذلك كان لا يُغدمُهم في الأيّام القليلة الميدّة " ، والفّكرة القصيرة اللّذة ، ولكتّهم من بين منمور بالجّهل ، ومفتون بالمُعجْب ، ومعدول بلوي عن باب التثبّت ، ومصروف بسوء العادة عن فَصْلِ النّعَمْ .

وقد جَمَع محمَّدُ بنُ على بن الحسين صلاحَ شأن الدُّنيا بحذافيرها في كليين ،
 فقال : « صلاح ُ شأن جميع التعايش والتعاشر ، ملء مكيال ثلثاء فيطنة ، وثلثُه تشافُل » . فلم يحمَل لنير الفيطنة نصيباً من الخير ، ولا حَظًا في الصلاح \* لأن ع هالإنسان لا يتفافل إلا عن شيء قد فَطِن له وعَرَف .

وذكر هذه الثلاثة الأخبارَ إبراهيمُ بنُ داحَةً ، عن محمَّد بن عمير. وذكرها ١٠ صالح بن على الأفتم ، عن محد بن مُمير . وهؤلاء جبيعاً من مشايخ الشَّيم ، وكان ابنُ عمير أغْلام .

وأخبرنى إبراهيمُ بن السَّندى ، عن على بن صالح الحاجب ، عن العباس ابن عمد قال : قيل لعبد الله بن عبّاس: أنِّي لك هذا العامُ ؟ قال : « قلب ْ عَقُولٌ ،

<sup>(</sup>١) افظر الحيوان ( ٤ : ٢١٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) فيما عدا ل : ووسع متكلماً » .
 (۳) كلام على هذا في زهر الآداب (۱ : ٥٩) .

<sup>(1)</sup> يقاله : أعلمه الثيء ، إذا لم يجده .

<sup>(</sup>ه) في الكلمل ٤٦ : وفي طره مكيال. ٤ ، وفي زهر الآداب ( ٧١ : ١١ ) : ووهو ملء مكيال ۽ .

ولسان مُتَوَّوَّلُ ٤ مَا وَقَاءُ وَوَقِهُ العَلَا الدَّكَامُ مَنْ وَعَفَّلُ مِنْ حَفَالُمَ الدَّامَةُ ٢٠ . وعيدُ الله أَوْلُكَ اللهُ عِنْهُ ( وَلَا تَلَى إِلَى وَقَالِ قَوْلُ الحَمِينُ : إِنَّ أُولَلَ مَنْ عَرَّفُ بالتِمْمَةُ الإِنْدُولِهُمُ الرَّيْمَ العَدِينَةُ وَأَلْمَوْرَةُ البَعْرَةُ ، فَعِمَّرُ هَا حَرِفًا حَرَفًا عَ يَفَجًّا يَسْلِ إِنْهُمُ الْإِنْ

المُتَعَّ : السَّائُلِ المُكْتَيْرِهِ وَهُو مِنْ البَّنْوَاجِ . وَالنَّرْبِ ، عِلْمِنَا : اللِّنَوَامِ . وَ المَّرْبُ ، عِلْمِنَا : اللِّنَوَامِ . وَ المَّرْبُ ، اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللَّالِمُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنَامُ الللْمُوالللِّل

قالواً: وقال على من عبد الله من عباس: من لم يحد مَسَ الجَهل في عقله ، . . وَذَلَ الله عِلْهُ مَ مَلَ عَلَمُ ، . وَذَلَ الله عِنْهِ أَلَهُ مِنْ مُوضِعُ الْحَلَّةِ فِي السانه ، عند كلال حَدَّهُ عن حَدُّ خَصُهِ ، فَلَيْسَ مَتَّنَ يَنْزِعُ \* عَنْ رَيْنَةً ، ولا يَرْغَبُ عن حال مَعْجَزَةٍ ، ولا يَرْغَبُ عن حال مَعْجَزةٍ ،

َ فَالْوَا ۚ ۚ وَذَٰ كُرِ مُحَكَّمُ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَبِدَ الله بِنْ عَبَاسَ ، بلاغة بسضِ أهلِهِ فقال : إنِّى لاَ كُوهُ أَنْ يكونُ مُقَدَارُ لِسَانَهُ فَأَصْلاً عَلِى مُقَدَارِ عِلْمَهُ مَٰ كَا أَكُوهُ أَنْ يكونَ ١٥ مُقَدَارُ عَلْمُ فَأَصْلاً عَلِيْ مُقَدَارُ عَقَلاً .

وهذا كلامٌ شريفٌ نافع ، فاحفظوا لفَّظَهُ وتدبّرُ وا مطاه ، ثمّ اعلموا أنّ للمنى الخليدَ الفُلِمَذَ مَن والدّنيُّ الساقط، يشتَّش في القلب ثم يميض ثم يغرّخ ،

<sup>(</sup>۱) انظر الحيوان (۳ : ۴۸۹) وعيون ألاعبار (۲ : ۱۱۸) . ودغفل بن حنظلة من أدرك النبي برا يسبع بت شيئا ، ووفد عل معاوية فسأله عن مسائل فأجابه وكان سها هذا . ۷ السؤال . انظر الميانان (۲ : ۷۷۷) .

 <sup>(</sup>٢) الحبر في اللسان (تجيع ، غرب ) . وفي حواشي ه : و مَعَى عرف بالبصرة : فعل قطل الحالج بعرفة في جمز الناس للذكر بهرالنجاء »

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : وكان من العلم بمكأن في .

فإذا ضَرَب بجر انه و مَسكَن لمُروقه ، استفعل الفساد و بَرَل ، و يمكن الجهل وقرَّح (١) ، فعند ذلك يقوى داؤه ، و يمتنع هواؤه ؛ لأنّ الفظ الهجين الردى ، والستكرّة والسيخية الشيع ، أعلَقُ باللسان ، وآلف للسعع ، وأشدُّ التحاماً بالقلب (٢) من الفظ النّبيه الشريف ، والمعنى الرّفيم الكريم . ولو جالسّت الجُهال والنّوكي والنّوكي والنّوني والموقل المرابع عن والمواركلا مهم ، وحَبال معانبهم ، بمجالسة أهل البيان والعقل دهراً ؛ لأنّ الفسادَ أسرعُ إلى النّاس ، ٥٥ وأشدُّ التحاماً بالطبائع . والإنسانُ بالتعلمُّ والتكلُّف ، وبطُول الاختلاف إلى اللهاء ، وهدارَسَة كُتُب الحكماء ، يَجُودُ لفظه و يحسن أدبه ، وهو لا يحتاج في الجهل إلى أكثرَ من ترك التعلمُ ، وفي فساد البيان إلى أكثرَ من ترك التعليم . وفي فساد البيان إلى أكثرَ من ترك التعلمُ . وفي فساد البيان إلى أكثرَ من ترك التعلمُ . ومن عبد الله بن عباس ، قولُ بعض الحكاء حين قبل له : متى يكون الأدبُ شرًا مِن عدمه ؟ قال : إذا كثر الأدب ، وونقَتَ القريمة .

وقد قال بعضُ الأوّالين : « مَن لم يكن عقْلُهُ أغلبَ خصال الخَير عليه ، كان حَثْهُ في أُغلَب خصال الخير عليه » . وهذا كلّه قريب وبضُه من بعض .

وذكر المنبرة بن شُعبة عُمر بن الخطاب رجمه الله فقال «كان والله أفضلَ
 من أن يَخْدَع ، وأعَقلَ من أن يُخذَع » .

وقال محمّد بن على بن عبد الله بن عباس : « كَفَاكَ مِن عِلْمِ الدَّينَ أَن تعرِف مِا لا بِسَعُ جَهُلُه ، وكفاك مِن علم الأدب أن تروِيّ الشّاعدَ والمُثلُ » .

وكان عبدُ الرَّحْنِ بنُ إسحاقَ القاضي يروى عن جدَّه إبراهيم بن سلمة ،

إلى الله على المبارك المبارك على موالله المبارك المبارك المبارك من المبارك

<sup>(</sup>۲) من « وأشد » ساقط من ل .

قال: سممتُ أبا مسلم<sup>(1)</sup> يقول: سمِعت الإمام إبراهيمَ بنَ محمّد<sup>(1)</sup> يقول: يكوني من حَظَّ البلاغة أن لإ ُيُؤتَى السَّامعُ من سوء إفهام النَّاطن ، ولا يُؤتَى النَّاطَقُ من سوء فيم السَّامع.

قال أبو عُمَان : أما أنا فأستحسن مدا القول حدا .

 <sup>(</sup>۱) هو أبو مسلم الحراساني الداعي الدولة العباسية .

<sup>(</sup>۲) هر إيراهم بن محمد بن على بن عبد الله بن الباس بن عبد المطلب ، أمحو أبي الباس السفاح رأس الدولة العباسية ، خيسة مروان بن محمد ، وقتل في محيسه صنة ۱۳۲ حيث ظهر يعده أبو العباس السفاح ، عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن السياس .

### بسنم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله ، ولا [ حول ولا<sup>(١)</sup> ] قُوَّة إلا بالله ، وصلّى الله على محمّد خاصّة ، وعلى أنبيةيه عامة .

خَبَّرَى أُو الزُّبيركاتبُ محمَّدِ بن حَسَّان (٢٠) ، وحدَّثنى محمد بن أبان —

• ولا أدرى كاتب مَن كان - قالا :

قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفَصّل من الوصل .

وقيل لليونانيِّ : ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام ، واختيار الكَلام .

وقيل للرومى" : ما البلاغة ؟ قال : حسن الاقتضاب عند البداهة ، والغَرارة

يَوْمَ الإطالة .

وقيل الهندى : ما البلاغة ؟ قال : وُضوح الدّلالة ، وانتهاز الفُرصة ،
 وحسن الإشارة .

وقال بعضُ أهل الهند: جَمَاع البلاغة البَصر فِالحُبِّة ، والمرفةُ بُمواضع الفرصة . ثم قال: ومن البصر بالحُبِّجة ، والمعرفةِ بمنواضع الفُرُضة ، أن تدَّعَ الإفصاح \_ بها إلى الكناية عنها ، إذا كان الإفصاحُ أوعَزَ طريقةً . وربما كنْن الإضرابُ

عنها صقحاً أبلَغَ في الدَّرَك ، وأحقَّ بالظَّفَرُ .

قال: وقال مَرَّةً: جِمَاع البلاغة التماس حُسن للوقع، والمعرفة بساعات القول، وقلة الحَرَق بما التبس من المعانى أو عَمَضُ (٢٢)، وبما شَرَد عليك من اللهائى أو عَمَضُ (٢٢)، وبما شَرَد عليك من اللهائى أو تعدّر.

<sup>(</sup>۱) مدَّه عا عدا أن ـ

۲۰ (۲) هو محمله بن مصان بن سعد التميني ، كان على حراج الكونة . انظر الأغاني
 ۲۰ (۱٤۸: ۲)

 <sup>(</sup>٣) الخرق، بالتحريك: الدهثة والحيرة فيما عدا ل، ه، ه الحرف ه تحريف.

ثم قال : وزَينُ ذلك كلَّه ، و بهاؤه وحلاوتُه وسناؤه ، أن تكون النَّمَائلُ موزونةً ، والألفاظُ معدَّلةً ، واللَّهِجة نقيَّة <sup>(١)</sup> . فإن جامَع <sup>(١)</sup>ذلك السنُّ والسمتُ والجمال وطولُ الصَّمَت ، فقد تَمَّ كلَّ التمام ، وكمل كلَّ السكال .

وخالَفَ عليه سهل من هارونَ في ذلك ، وكان سهل في نفسه عتيق الوجه ،
حسنَ الشّارة ، بعيدًا من الفَدَامة ، معتدل القامة ، مقبول الشّورة ، 'يقضي له .
بالحسكة قبل الخبرة ، و برقة النّاهن قبل المخاطبة ، و يدقة للذهب قبل الامتحان
و بالنّبْل قبل التكشّف . فلم يمنّفه ذلك أن يقول ما هو الحقّ عنده و إن أدخَلَ
ذلك على حاله النّفْص ..

قال سهل بن هارون: لو أنَّ رجلَينِ خطبًا أو تحدّثا ، أو احتجًا أو وصفاً وكان أحدُم جيلاً جليلاً بهيًا ، ولبَّاسًا بنيلاً ، وذا حَسب شريفاً ، وكان أحدُم جيلاً جليلاً بهيًا ، ولبَّاسًا بنيلاً ، وذا حَسب شريفاً ، وكان أحدُم الحينة دَميا ، وخامِل الذَّ كر جهولا ، ثم كان كلامُها في مقدارٍ واحدٍ من البلاغة ، وفي وزن واحدٍ من الصواب ، لتصدَّع عهما الجنع وعلمتهم تعفيى العليل الدِّم على النَّبيل الجسم ، ولاياذ الهيئة على ذى الميئة ، ولشقاهم التعجب منه سبباً للتحب به ، ولشقاهم التعجب منه عن مشاواة صاحبه به ، ولشار التعجب منه سبباً للتحب به ، ولسار الإكثار في شأنه علة للإكثار في مدحه ، لأن النفوس كانت له أحقر ، ١٠ ومن يعانيه أيأس ، ومن حكده أبتد ، فإذا هَرَمُوا منه على ما لم يكونُوا تحسيبُونه ، وظهرَ منه خلاف من ما فقد رُوه ، تضاعف حُسن كلا ه في صدوره ، وكبر في هيومهم ؛ لأنَّ الشيء من غير يمدنه أغرب ، وكلما كان أغرب كان أبشد في الوهم ، وكلما كان أطرف كان أبشد في الوهم ، وكلما كان أطرف كان أبشد في الوهم ، وكلما كان أطرف كان أجد ،

۴,

<sup>(</sup>١) له : يه والألفاظ معتدلة ؛ والبهجة نقية يه ، و فيها تجريفٍ ﴿

<sup>(</sup>٢) فيما عدا - : و جاء سع ،

<sup>(</sup>٣) لَا فَقَطَ : ﴿ وَلِيسًا ۚ وَالْمُرُونِ فَى الْمُأْجِمِ المُتَاوِلُهُ ﴿ لِبَاسًا عِيكًا فَي بِيائر النَّسَخ .

وكا كان أمجب كان أبدع . و إنّما ذلك كنوادر كلام الصّبيان ومُلَح الجانين ؟ فإنّ نحيك السامعين من ذلك أشدُ ، وتسعّبَهم به أكثر . والنّاسُ مُوكَلُون بتعظيم الغريب ، واستطراف النبيد (٢٠) وليس لهم في الموجود الرّاهن ، " وفيا تحت ٥٠ تُدرَّهم من الرّأَى والموى ، مثلُ الذي لم في في الغريب القليل ، وفي النادر الشاذ ، وكلّ ما كان في ملك غيرهم . وعلى ذلك زَهدَ الجِيرانُ في عالمهم ، و الأصحابُ في الفائدة من صاحبهم . وعلى هذا التبيل يستَطرفون القادمَ عاجهم ، و يرحَلُون إلى النَّازح عنهم ، و يرتَكُون مَن هو أعمُ نفعاً وأكثرُ في وجوه العلم تصرّفا ، وأخف مؤونة وأكثرُ فائدة . والذلك قدّم بعضُ الناس الخارجي على العريق ٢٠٠ ، والظارف على العريق ٢٠٠ ،

وكان يقول (٢٠): إذا كان الخليقة بليغاً والسيّد خطيباً ، فإنك تجد جمهور الناس وأكثر الخاصّة فيهما على أمرين : إمّا رجلاً يُسطِي كلاسهما من التعظيم والتفصيل ، والإكبار والتبجيل ، على قدر حاليها في نفسه ، ومَوقِعهما من قليه ؟ وإما رجُلاً تعرضُ له النّهمة لنفسه فيهما ، والخوفُ من أن يكون تعظيمُه لها يُوهمه من صواب قولها ، وبلاغة كلامهما ، ما ليس عندها ، حتَّى يُفرط في عنقصه من حقّه لتّهمية لنفسه ، والإشفاق من أن يكون مخدوعا في أمره . فإذا ينقصه من حقّه لتّهمية لنفسه ، ولإشفاقه من أن يكون مخدوعا في أمره . فإذا كان الخلب يُعيي عن المساوى فالنّفض أيضاً يميني عن الحاسن . وليس يَعْرف حقائق مقادير للماني ؛ ومحصول حدود لطائف الأمور ، إلّا عالم حكيم ، ومعتدل الأخلاط عليم ، وإلا القوى اللّه الوثيق الثقدة ، والذي لا يَعيل مع ما يستعيل مع المنتعيل من المنتعيل المنتعيل من المنتعيل منتعيل من المنتعيل من المنتحيل من المنتعيل من المنتعيل من المنتعيل من المنتعيل من المنتعيل من المنتحيل م

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : ﴿ وَاسْتَظْرَافَ البَّدْيِعِ هِ

<sup>(</sup>٢) الحارجي : الذي نخرج ويشرف بنفسه من غير أن پكون له قديم .

<sup>(</sup>٣) أي سبل بن هارون . أنظر ص ٨٩ س ٩ . وفيما عدا ل : و وكانوا يقولون ، . (٤) ه : و الاكثر ، .

وكان سهل ُ بن هارونَ شديدَ الإطناب في وصف المأمون بالبلاغة والججارة ، و بالجلارة والفخامة ، وبجَودة اللهجة والطّلارة .

و إذا صِرْ نا إلى ذِكْرِ ما يحضرُ نا مِن تسمية خطباء بنى هاشم، وُبَالهَا رجال القبائل، وَلَمْنا فى وصفها على حسّب حالها ، والفَرْقِ الذى بينهما ؛ ولأنّنا عسى أن نذكر جملةً من خطباء الجاهليّين والإسلاميّين ، والبدويّين والحضَريّين ، • و بعضَ ما يحضُر نا من صفاتهم وأقداره ومقاماتهم، وبالله التوفيق .

ثم رجع القولُ بنا إلى ذكر الإشارة .

. وروى أبو شَمِر<sup>(۱)</sup> عن مُعَمَّرٍ أبى الأشمث<sup>(۱۲)</sup> ، خلاف القول الأوّل فى ٨٥ الإشارة والحركة عنـــد الخطبة ، وعنــد منازَعة الرجال ومناقَلة " الأكفاء

وكان أبو شَيرِ إذا نازع لم يحرِّكُ يديه ولا مُسْكِيه ، ولم يقلَّب عينيه ، ولم . و يُحرُّكُ رأسه ، حتَّى كأنَّ كلامه إنما يحرج من صدع صخرة ، وكان يقضى على صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذلك ، وبالعجز عن بلوغ إرادته ، وكان يقول : ليس من حقَّ للنطق أن تستمين عليه بغيره ، حتَّى كلمه إبراهيمُ بن سيَّار النَظَّامُ عند أبوبَ بن جعفر<sup>(۲)</sup> ، فاضطرَّه بالحجَّة ، وبالزيادة في للسألة ، حتَّى حرَّكَ يديه وحَلَّ حُبُوتَة ، وحَجَا إليه حتى أخذ بيديه . وفي ذلك ايوم انتقل أيُوبُ من فعة قول أبى شَهرِ إلى قول إبراهيم ، وكان الذي عَرَّ أبا شَهرِ ومَوَّ لَه هذا الرأى ، أنَّ أصابه كانوا يستمون منه ، ويسلّون له ويميان إليه ، ويَقبلون كلّ ما يُورِده

<sup>(</sup>١) أبيرُ شعر هذا أحد أئمة القدرية المرجئة . انظر السيماني . وتجد آراءه في الفرق و د -- وول

<sup>(</sup>٧) هو معمر بن عباد السلمى ، صاحب فرقة المعربية من المعترلة ، وكان من تلامياه ، به أبو الحسن المدافق ، و حضم الفرد ، وأبو شعر ، وأبو بكر الأسم ، وأبو عامر عبد الكريم ابن دوح . انظر ابن النام ١٤٧ ، والمواقف ١٣٣ طبع بولاتي . ومعمر بتشديد المبم ، كما في سان المبزان ( ٢ : ١٧ ) . توفى سنة ٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) أيوب بن جعفر بن سليمان البياس ، كان من آهل الناس بقريش ، وبالدولة وبرجال المدورة كل سيان .
 الدورة كل سيأن . وذكر الحاحظ في الحيوان ( ٣ : ٣٠) أنه كان لا يقب أكل الفجاب .

عليهم ، ويُثبِّته عنده . فلما طال عليه توقيرُهم له ، و تر الله بحاذبتهم إياه ، وحقت مؤونة الكلام عليه - نسي حال منازعة الأكفام وبجاذبة الخصوم . وكان شيخًا وقوراً ، وزيِّيناً رَكينا (١) ، وكان ذا تصرف ق اللم ، ومذكوراً بالغهم والحم ، قال معمَّر ، أبو الأسع : قلت البه الهندى أيام اجتلب يحيى بن خالد الماته المندى مثل مندكة و باريك المرابع والمنافق أطباء الهند، مثل مندكة و باريك والمرابع وسندباذ و فلان وفلان ، ما البلاغة عند الهند ؟ قال به الله عندنا في ذاك خديقة مكتوبة ، ولكن لا أحسن ترجمها الله فالمنافق فانون من نفسي بالقيام بخصائهما ، وتلخيص لطائف معانها ،

قال أبو الأشعث: فلقيتُ بتلك الصّحيفة التّراجمةَ فإذا فيها (٥٠)

المنظمة اجتماع آلة البلاغة . وذلك أن يكون الخطيب وابط الجأش ، ساكن الجوارح ، قلبل اللحظ ، متخبر اللفظ ، لا يكلم سنتيد الأمة بكلام الامة ولا لللوك بكلام الشوفة . ويكون في قواه فضل الشفر في كل طبقة ، ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح ، ولا يُصفّهما كل التنقيح ، ولا يُصفّهما كل التنقيح ، ولا يُصفّهما كل التنقيم ، ولا يشمّهما على التنقيم ، ولا يشمّهما كل التنقيم ، ولا يشمّهما كل التنقيم ، ولا يشمّهما كل التنقيم ، ولا يشمّهما على المنافق على المنافق على المنافق على حجة الصّناعة وللبالنة ، لا على جعة الاعتراض والتعرف ، فالمنافق على وجه الاستطراف والتغرف . قال : ومن علم حق الاعتراض والتعرف ، فالله : ومن علم حق المنافق على حجة الاعتراض والتعرف . قال : ومن علم حق المنافق على حجة الاعتراض والتعرف . قال : ومن علم حق المنافق على حجة المنافق في المنافق على حجة المنافق المنافق على حجة المنافق في المنافق على حجة المنافق في المنافق على المنافق على حجة المنافق في المنافق على حجة المنافق في المنافق على حجة المنافق في المنافق على المنافق على حجة المنافق في المنافق على المنافق على حجة المنافق في المنافق على حجة المنافق المنافق

 <sup>(1)</sup> الزميت : الحليم الساكن القليل الكلام ، كالصميت . والركين : الرزين .

 <sup>(</sup>۲) كذا ضبطت هذه الأسماء الهندية ى لى ، ه . لكن ضبطت و سندباد ، في هم بضم السين
 وج وق الحيوان ( ۲ : ۲۱۳ ) أن و منكه نم كان صبيح الإسلام

<sup>(</sup>٣) ك : « وقل بن قل » وأثبت ما في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل ، ه : و مكتوبة لا أحسن ترحبًا اك ي . وكلمة و لك ي ساقطة من ه .

<sup>(</sup>ه) ذكر السكرى في السناعتين ١٩ هذه الصحيفة ، وقسرها . وكذلك ذكرها ابس قتيبة في عيون الاخبار (٢ : ١٧٣) .

المدني (١/أن يكون الاسم له طبيقاً ، وتبلك الحالي الهوققاً ، ويكون الاسم اله لا فاضلا [ ولا مفضولا (٢٠) ] ، ولا مقصَّراً ، ولا مشتركا ، ولا مضتناً ، ويكون مع ذلك ذاكراً لما عقد عليه أوّل كلامه ، ويكون تصفَّحه لتصادره ، في وزن تصفَّحه لموادده ، ويكون لفظه مُونقاً ، ولهوئل تلك المقامات معاوياً (٢٠) . ومدار الأمس على إفهام كل قوم بمغدار طاقتهم ، والجل عليهم على أقدار منازلم ، وأن تُواتيه منه الأنه ، ويكون في التُهته لنفسه معتدلاً ، وفي حسن الظنَّ مها مقتصلاً ؛ فإنه إن مجاوزً مقدار الحق في التُهته لنفسه غلمها ، فأودَعها ذلة مها الظلامين ، وإن مجاوزً الحقَّ في مقدار حُسن الظنَّ بها ، آمنها فأودَعها تهاوُنَ الآنين ، ولكل فلك مقدارٌ من الوهن ، الآنين ، ولكل فلك مقدارٌ من الوهن ، الآنين ، ولكل وقني مقدارٌ من المهل .

وقال إبراهيم بن هاني <sup>(1)</sup>، وكان ماجنًا خليمًا ، وكثير العبَثِ متمرَّدا . واولا أنَّ كلامه هذا الذي أراد به الهزئل يدخُلُ في باب الجِّدْ ، لِمَا جملتُه صِلَة الحكلام الماضى . وليس فى الأرض لفظ يسقط البتّة ، ولا معنَّى يبور حتَّى لا يصلحَ لمسكان من الأماكن .

قال إبراهيم بن هانى ً : من تمام آلة القَصَص أن يكون القَاصُّ أعَمَى ، ١٥ ويكونَ شيخًا بَعيدَ مدّى الصــوت . ومن تمام آلة الزَّمْر أن تكون الزَّامرةُ

 <sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ووقال من علم حتى ألمبئى ، وفي السناعتين : وقال واعلم أن ستى للمئى ،

<sup>(</sup>٢) هذه عاعدال

 <sup>(</sup>٣) بدله في الصناعتين : و ومعاه نبراً و اضحاً ه . و هو يدل أن الترجمة التي جعمل ٧٠ عليها المسكري غير التي حصل عليها الجاحظ .

 <sup>(</sup>٤) إبراهيم بن هان٠ : أحد معاصرى الجاحظ ، روى عنه أخياراً في الحيوان ، وخيراً في البخلام ١٠٦ .

سوداء . ومن تمام آلة المُعنِّى أن يكون فَارة البرددُون ، برَّاقَ الثَّياب (١) ، عظرَ السكَبْر، سُنِّيُّ الخُلُق . ومن تمام آلة الخَمَّار أن يكون ذمِّيًّا ، ويكون اسمه أذننُ أُو شَلُومًا ، أَو مازيار ، أو أزدانقاذار ، أو مشاً ، ويكونَ أرقَطَ الشَّيابِ ، مختوم النَّمْق . ومن تمام آلة الشُّعر أن يكون الشَّاعرُ أعرابيًّا ، ويكونُ الداعي إلى الله صوفيًا . ومن عام آلة الشودد أن يكون السيّد ثقيل السّمع ، عظم من الرّأس . ولذلك قال ان سنان الجُدَمدي (٢٦ ) لراشد من سَلمةَ المُذَلَق : « ما أنتَ بعظم الرأس [ ولا ثقيل السمع (٢٦) فتكون سيَّدا ، ولا بأرسَحَ فتكون فارساً » .

ُوقال شَبيبُ بَن شَيْبَةَ الخطيب ، لبعض فتيان بنيمِنْقَر : « والله ما مُطِلْتَ ٩٠ مَطْل الفُرُ سان ، ولا فُتقْت فَتْقَ السّادة » .

#### و و و و ال الشاعي :

فَتَبَلْتُ رأساً لم يكن رأسَ سَيِّدِ . وكفًّا ككُفُّ الضَّت أوهي أحقَر (١٠) فعاب صِغَر رأسه وصِغر كفّه ، كما عاب الشَّاعر <sup>(ه)</sup> كفَّ عبد الله بن مطيع العَدَويُّ ، حين وجدَهَا غليظة جافية ، فقال :

دَعَا ابنُ مُطيعِ للبيّاعِ فِئتُهُ إلى بَيْعَةٍ قلبي لما غَيْرُ آلف فِناوَلَنِي خَشْناء لِمَّا لَمُسْتُهَا بَكُنَّ لِيست من أَكُفًّ الخَلَائف وهذا الباب يقِّمُ ( في كتاب الجوارح ) مع ذكر البُرْص والمُرج والعُسْر

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : ﻫ الثنايًا ﻫ . و لكل وجه . وفي حواشي ه : ﻫ خ : الثنايا ﻫ .

 <sup>(</sup>٢) كالم ضبط في ل . و هو إما نسبة إلى « جديد » ، و هي خطة ليني جديد بالبصرة » أو إلى ۽ الحديدة ۽ وهي قلمة في كورة بين النهرين بين نصيبين والموصل .

<sup>(</sup>٣) مله عامداً ل . (٤) فيباغدا أن ، ه ، و تقلِب رأساً ه .

<sup>· (</sup>ه) هو فضالة بن شريك . وكان عبد الله بن الزبير قد ولى عبد الله بن مطنِع بن الأسود الكبرفة ، فطرده عنها الجتاز بن أبي عبيد النقل ، فقال ففيالة بعدًا الشمر في مجانه . انظر الأغاني (١٠) : ٢٦٤) . وصعيد إكماحظ إنشاده فيما بعد .

والأُدْر والصَّلم (1) [ والحدْب والقَرْع (<sup>77</sup> ] ، وغير ذلك من عِكل الجوارح . وهو واردُّ عليه كم إن شاء الله بعد هذا السكتاب .

وقال إبراهيم بن هاني : من تمام آلة الشَّيعيُّ أن يكون وافرَ الجُلِمَّة ؛ صاحب ومن مام آلة صاحب الحرَّسِ أن يكون رِمِّينا سُنو: . . . يمن

اللِّحية ، أقنى أجنى (1) ، ويتكلِّم بالفارسيّة (٥) .

وأخبرنى إبراهيم بن السُنْدى قال: دخل العُمانى ّالراجز على الرشيد، ليُنْشده شهراً ، وعليمه قَلَنْسُونُهُ طويلة ، وخُفُّ ساذَج ، فقال : إياك أن تُنشدُنى إلّا رعليك عملمةٌ عظيمة الكَوْر، وخُفَالْ دُمَالِقان<sup>07</sup>.

قال إبراهيم : قال أبو نصر : فَبَكَرَ عليه من الند وقد تَرَيَّا بَرِيُّ الأعراب، فأنشده ثم دَنا فقبل يده ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ، قد والله أنشدتُ مَرَوانَ ، ورأيتُ وجهه وقبّلتُ يده وأخذتُ جائزته ، وأنشدتُ يزيد بن الوليد وإبراهيم ابن الوليد ورأيتُ وجهها وقبّلت أيديهما وأخذتُ جوائزَها ، وأنشدتُ السقاح ورأيتُ وجهه وقبّلت يده وأخذتُ جائزته ، وأنشدتُ المهدى ورأيتُ وجهه وقبّلت يده وأخذتُ جائزته ، وأنشدت المهدى ورأيتُ وجهه وقبّلت يده وأخذتُ الهدى ورأيتُ وجهه وقبّلت يده وأخذتُ الهدى ورأيتُ وجهه وقبّلت يده وأخذتُ الهدى ورأيتُ وجهه وقبّلت يده وأخذتُ المادي ورأيتُ وجهه وقبّلت يده وأخذت الهدى الأمراء، والنادة الرؤساء، ولا الله يائزة ، والنادة الرؤساء، ولا الله

 <sup>(</sup>۱) فيما عدال ، هـ: ووالفلج » .
 (۲) ملامعا عدال .

 <sup>(</sup>٣) في حاسل ل : و بازيكند : نوع من البياب ، فارسية ي . وقد ضبطت الكلمة في
 المنن والبمليق ، يفتح الزاق وضم الياء وفيح الكاف .

 <sup>(</sup>٤) الاتنى : المرتفع أعلى الإنف المجدود وسطه مر بالأسيى ، تسميل الأسنأ ، وهو . ...
 الأحدب الظهر .

<sup>(</sup>ه) فيماعدا ل ، ه : . و صاحبِ تنكلم بالفارسية a

 <sup>(</sup>٢) النمالة : المستدير الأملس . ل : و ذلقان ع صوابه في مائر النسخ . وانظر الشعر والشعراء ٣٧١ وعيون الأعبار ( ١ : ٣٠ - ٩٤) .

إِن رأيتُ فيهم أبهى منظرًا ، ولا أحسنَ وجهاً ، ولا أُنتَمَ كُفًّا ، ولا أُندَى راحة منك يا أمير المؤمنين . ووالله لو ألتى فى رُوعى أنَّى أنحدَّث عنك ما قاتُ لك ما قلت . قال : فأعظرَ له الجائزةَ على شِعره ، وأَصَمَف له على كلامِه ، وأقبل عليه فَيسَطَة ، حتى تمنّى والله جميعُ من حضر أنهم قامُوا ذلك المَقام .

.

ثم رجع بنا القول الى السكلام الأول . قال ابن الأعرابية : قال معاوية ابن أبي سفيان لصحار بن عَيْاشِ العبدى (٢٠٠ : ما هذه البلاغة التي فيكم ؟ قال : شى، تَجِيش به صدورُ نا فتقذفه على السننا . فقال له رجل من عُرْض القوم (٢٠٠ يا أمير المؤمنين ، هؤلاء بالبُشر والرُّحَلَب ، أبصرُ مهم بالخطَب . فقال له صحار : الجَرْ والله بالله الله الرَّعِيم لَتَنْفَيحُهُ (٣٠ ، وإن البَرد ليَمقِدُه ، وإن الفر ليَضجه ، وإن الحرّ ليُنْضجه .

وقال له معاوية : ما تعدُّون البلاغة فيكم ؟ قال : الإيجاز . قال له معاوية :
وما الإيجاز ؟ قال صُحار : أن تُجيب فلا تبطئ ، وتقول فلا شخطئ . فقال له
معاوية : أو كذلك تقول ايا صُحَار ؟ قال صُحار : أقِلْني يا أمير المؤمنين ،
ا أَلاَّ تُشْطِئ ولا تُخْطِئ . (\*)

وشأن عبد التَّمِسُّ عَجِبُ ، وذلك أنهم بعــد مُحارَبة بْإِدِ تفرَّقوا فرقتَين : ففرقةُ وقعت بمُهانَ وِشقَّ مُمان ، وهم خطباء العرب ؛ وفرقةُ وقعت إلى البَحرُ ين

 <sup>(</sup>۱) هو سحار بن عياش - ويقال ابن عباس - بن شراحيل بن منقذ المبدى ، من بنى عبد القيس ، خطيب مفوه ، كان من شيعة عبان ، له مسجة وأغبار حسنة ، وكان علامة ٢٠ نسابةً . تونى نحو سنة ٤٠ . انظر الإصابة ٣٠٠، والاشتقاق ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) من عرض القوم ، يضم العين ، أي عامتهم .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: والتنفية وصوابه في عيون الأخبار (٣: ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) فيما عَذَ ل : و لا تبطى ً ولا تخطى ً . و فى الحيوان ( ١ : ٩١ ) : و لا تخطى ولا تبطى ً . . و فى الصيناعتين ٣٧ : و هو ألا تخطى ً ولا تبطى ً . .

[ وشقُّ البحرّين<sup>(۱)</sup> ] ، وهم من أشعر قَبيلٍ فى العرب ، ولم يكونوا كذلك حين كانوا فى سُرَّة البادية<sup>(۱)</sup> وفى تعدِن النّصاحة . وهذا عَجَب .

ومن خُطَبائهم المشهورين : صَمصه بن صُوحان ، وَزَيد بن صُوحان ، وسَيْحان بن صوحان <sup>۲۲</sup> . ومنهم صُحار بن عَيَّاشٍ . ومحارُّ من شيعة عنمان ، و بنوصوحانَ من شيعة على .

ومنهم مُصْقَلَةً بن رَقَبَة ، ورقبَة بن مَصْقَلة ، وكرب بن رَقبَة ..

و إذا صِرّنا إلى ذكر الخطَباء والنّسَّايين ، ذكَرْنا من كلامٍ كلِّ واحدٍ منهم بقَدْر ما محضّرنا ، وبالله التوفيق .

قال لى ابنُ الأَعرابيّ : قال لى المفضَّل بن محمد الضيُّ : قلت لأعرابيّ منّا : ما البلاغة ؟ قال لى : الإيجازُ في غير عَجْزُ ، والإطناب في غير خَطَلٍ . قال ١٠ ٣٠ ابنُ الأعرابيّ \* : فقلتُ للمفضَّل : ما الإيجاز عندك ؟ قال : حَذف الفضول<sup>(٤)</sup>، وتقريب البعيد .

قال ابنُ الأعرابيّ ، قيل لعبد الله بن مُحَرَ : لو دعَوْتَ الله لنا بدَعَواتٍ . فقال : اللهمّ ارَحْمَنا وعافِنا وارزُهُنا ! فقال له رجلٌ : لو زِدْتَنَا با أبا عبد الرحمن . فقال : نموذ بالله من الإسهاب .

<sup>(</sup>۱) مشمعا عدال .

<sup>(</sup>٢) ل : و في علم البادية ،

 <sup>(</sup>٣) ذكرهم ابن دريد في الاشتقاق ١٩٩ وقال : « ينوصوحان بن حجو بن الحارث ابن الهجرس . وسيمان فعلان من السيح ، ، ساح الماه يسيح سسيحاً » . فيما عدا ل ؛
 « شيغان » تحريف .

<sup>(</sup>٤) ل : و ما الإيجاز عندكم ؟ قال : ثوك الفضول : . ( ٧ - البيان - أول ؟)

# ذكر ناس من البلغاء والخطباء والأبيناء والفقهاء والأمراء بمن كان لا يكاد يسكت مع قلة الحطأ والرلل

منهم : زيد بن صُوحَان . ومنهم : أبو واثلة إياس بن معاوية الُمزَلَى (١٠) م القاضى القائف ، وصاحب الرَّ كَن ، وللمروف بجَودة الفِراسة . ولِكَثْرَة كلامه قال له عبد الله بن شُرُّمة (٢٠) : ﴿ أَنَا وَأَنتَ لَا نَتْفَق . أَنتَ لَا تَشْتَهَى أَن تَسَكَتَ وَأَنا لا أَشْتَهَى أَن تَسَكَتَ وَأَنا لا أَشْتَهَى أَن أَسْكَتَ وَأَنا لا أَشْتَهَى أَن أَسْكَتَ

وأتَى حَلْقةً من حَلَقٍ قُريشٍ فى مسجد دمشق ، فاستولى على المجلس ، ورأَوه أحمرَ دميا باذَّ الهيئة ، قَشِفاً ، فاستهائوا به فلما عرَّ قوه اعتدروا إليه وقالوا له : ١٠ الذَّب مقسومٌ بيننا و بينك ؛ أتيتنا فى زىِّ مسكبين ، تسكلَّمنا بكلام الملوك . ورأيتُ ناساً يستحسنون جواب إياسِ بن معاوية حين قيل له : ما فيك عيبٌ غير أنك مُعْجَبٌ بقولك . قال : أفاعْجَبَكم قولى ؟ قالوا : نم . قال افانا أحقُّ بأن أنجَبَ بما أقول ، و بما يكون بنِّي مِسكم " .

والناسُ ، حفِظَك الله ، لم يَضَكُوا ذِكُر العُجْبِ في هذا للوضع . والمبيبُّ و1 عندالناس ليس هو الذي لا يَمرِف ما يكون منه من ألحَسْن . وللعرفة لا تَدْخُل في باب النَّسمية بالمُجبِ ، والمُجْبُ مذموم . وقد جاه في الحديث · ٦ إنَّ للوُمنَ

<sup>(</sup>۱) هو إياس بن معاوية ين قرة المزق ، من مزينة مفسر » ولاه همو بن مبد العزيز قضاء البصرة . وكان صادن الغن لطيفاً في الأمور ، وكان لأم ولد : ومنز له عند الدى ، ومات بها سنة ١٢٧ . انظر المعارف ٢٠٥ وتهذيب التهذيب (١: ٣٩) وأنساب السمعاني ٢٠ (٢) هو عبد الله بن شيرمة بن حسان الفتي ، أبو شيرمة السكوني المهاشي ، ولاه أبوجعفر المتصور قضاء السكوفة ، ولد سنة ٧٧ وتوني صنة ١٤٤٤ . تهذيب التهذيب ، (٣) ل: « من » فقط .

مَن ساءته سيَّنَتُه وسِرَّتُه حسنته ٥ . وقيل لمبو : فلانٌ لا بَعرف الشَّرِّ . قال ؛

« ذلك أُجْدَرُ أَن يقع فيه ٥ . و إنما السُجْب إسراف الرَّجُلِ في الشُّرُور بما يكون

منه والإفراطُ في استحسانه ، حتَّى يظهر ذلك في لفظه وفي شمائله . وهو الذي

وَصَف به صَمَصعةُ بن صُوحان (١) المنذرَ بنَ الجارود (١) ، عند على بن أبي طالب

٣ رحمه الله ، فقال : « أمّا إنه مع ذلك لَنظَارٌ في عِطفيه ، تَفَالٌ \* في شِر اكيه ، وتعجبُ حُمرة بُرْدَيه (١) » .

قال أبو الحسن : قيل لإياس : ما فيك عيب إلّا كثرةُ السكلام . قال : فتسمعون صواباً أم خطأً ؟قالوا : لا ، بل صواباً . قال : « فالرَّ يادة من الخيرخبر » . وليس كاقال ؛ للسكلام غاية "، ولنشاط السَّامعين نهاية ، وما فَضَل عن قدْر الاحتمال ودعا إلى الاستثقال ولللاكل ، فذلك الفاضل هو الهَذَر ، وهو الخَطَل ، وهو ، ، الإسهاب الذي سمعت الحسكاء تعييهُ نه (\*)

وذكر الأسمى أن عو بن هُبَيْرة لما أرادَهُ على القضاء قال : إنَّى لا أصلحُ له . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأننَّى عَبِيِّ ، ولأنى دسمِ " ، ولأنَّى حديد ، قال ابنُ هبيرة : أمَّا الحِدَّة فإنَّ السّوطَ يقوَّمك ، وأما الدَّمامة فإنَّى لا أريد أن أُحاسِنَ بك أحداً ، وأمَّا العمِّ فقد عبَرتَ عَا تُريد .

فإن كان إياسٌ عند نفسه عيبًا فذاك أُجدَرُ بأن يَهجُر الإكتار . وبعدُ فسا نقَمُ أحدًا رَمَى إياسًا بالبيّ ، و إنّا عائوه بالإكثار .

وذكر صالح بن سليان ، عن عُتبة بن عمر بن عبد الرحن بن الحارث ، قال

 <sup>(</sup>١) هو صعصة بن صوءان المدى ، كان صلماً في عهد الرسول ولم يره . روى عزعيان
 وعلى ، وشهد صنين مع على ، وكان خطيباً فصيحاً . مات بالكوفة في خلافة معاوية . الإصابة
 ١٩٢٥ . وصوءان ، بضم الصاد . الاستقاق ٩٠١ والحبر في الحيايان ( ۵ : ١٨٨٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) المنظر بن الجالورد العبيق ، ولا في عهد النبى ، والأبيه حية ، وشهد الجمل مع على وولا عبد قد بن زياد المبتد في إمرة يزيد بن معاوية فإت هناك سنة ۲۱ , انظر الإصابة ۸۳۲۸.
 (۳) انظر الحيوان ( ه : ۸۸ ه ) والبيان ( ۳ : ۱۱۲)

ما رأيتُ عقولَ النّاسِ إلّا قريباً بعضُها من بعض ، إلا ما كان مِن الحبّاج البن وُسُك ، وإياسِ بن معاوية ؛ فإنَّ عقولَما كانت ترجِّئَحُ على عقول الناس كنبراً .

وقال قائلٌ لإيلس: لِمَ تَمْجَلُ بالقضاء؟ فقال إيلس: كم لكفَك من إصبَم؟ قال: خمس. قال: عَمِلْتَ. قال: لَمْ يَمْجِل مَن قال بَعد ما قَتل الشيء علمًا ويقيناً. قال إياس: فهذا هو جوابي لك (١٦).

وَكَانَ كَثِيرًا مَا مُينشِد قُولَ النابغة الجَمْدِي :

أَيَى لَى البلاء وَأَنَّى امرُوٌّ ﴿ إِذَا مَا تَنَبَّيْنَتُ لَمْ أَرَتُبِ<sup>٢٢</sup>

وأُوقَفَ عند الأمرِ ما لم يَفِسِحُ له وأمضى إذا ماشكٌ مَن كان ماضيا<sup>(٥)</sup> وكتب عرُ بنُ عبد العربر رحمه الله ، إلى عدى بن أرْطالة : إنْ قَبَلَك رجلين من مُزَينة ، فوَلُ أُحدَها قضاء البَصرة . يعنى بكر َ بن عبد الله المُزَنَى<sup>(١)</sup> وإياس بن معاوية . فقال بكر : والله ما أُحْسِن القضاء ، فإن كنتُ صادقاً \* فعا ع

١٥ (١) ل : و فهذا جوابي ۽ ـ

 <sup>(</sup>۲) أنشده في الحيوان ( ۲ ، ۹۹ ؛ وقال : وليس يريد أنه في صالة تبيته غير مرتاب ، وإنما يمني أن بصيرته لا تتغير ، لم أرتب ، بفتح ألتاء من الربية ، وبضمها أيضاً من الرتوب ، وهو التوقف .

 <sup>(</sup>٣) سلمة بن عياش : شاعر بصرى من مخضر مى الدولتين ، كمان متقطعاً إلى جمعفر ومحمد
 ٢٠ وتلتي سليمان بن على بن عبدالله بن عباس يمدسهما . ترجم له أبو الفرج في ( ٢١: ٨٤ - ٨٨ ).

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة العبرى البصرى ، ثر ل بنداد وولى بها قضاء الرصافة . وكان فقهاً فصيحاً ، أديباً شامراً . وقد وثقه كثيرون مهم أحمد بن حبل . توفى سنة ه ٢٤ . انظر تاريخ منداد ٤٧٨٨ .

 <sup>(</sup>٦) ككر بن عبد الله المزن ، نسبة إلى مزينة ، أبو ظيد الله البضرى ، ثقة جليل ،
 ٢٥ ترق سنة ٢٠١ . تهذيب البليب .

يَحِنَّ لك أن تولِّيني ، و إنْ كنت كاذبًا إنَّها الأحراها(١).

وكانوا إذا ذَكُووا البصرة قالوا : شيخُها الحَسَن ، وقتاها بكر .

وقال إياس بن معاوية : لستُ بخِنَبّ والخَيبّ لا يخدعنى . وقال : الخَيبُ<sup>(٢)</sup> لا بخدءُ ابنَ سيرين ، وهو يخذع أبى و يخدع الحَسَن .

ودخل الشّام وهو غلامٌ ، وتقدَّم خصماً له ، وكان الخَسم شيخًا كبيراً ، إلى • بعض قُضاةِ عبد الملك بن مَرْوان ، فقال له القاضى : أتقدُم شيخًا كبيراً ؟ قال الحقّ أ كبر منه . قال : لا أظنُك تقول عقّ حقّ مقال : لا أظنُك تقول حقًّا حقّ تقوم . قال : لا إله إلاّ الله : [أحقًا هذا أم باطلا (٢٠٣٩] . فقام القاضى فنخل على عبد الملك مِن ساعته ، خفرَّره بالخبَر، فقال عبد الملك : اقض حاجبَه المناعة وأخرجه من الشّام ، لا يُفْسِدُ على الناس .

فإذاكان إياس وهو غلام يُجَافُ على جماعة أهلِ الشّام ، فما ظنُّك به وقد كَبَرَت سنُّه ، وعضَّ على ناجذِه .

وجملةُ القول فى إياس أنّه كان من مفاخر مُضَر ، ومن مُقَدَّى القضاة ، وكان فقيه البَدنِ<sup>(1)</sup> ، دقيقَ السلك فى الفِطَن ، وكان صادق الحَدْسِ نِهَابَا<sup>(0)</sup> ، وكان عجيب الفِراسة مُلهما ، وكان عفيفَ الطَّمَرِ<sup>(1)</sup> ، كريم للدَّاخِلِ والشَّيمَ ، ١٥ وجبهاً عند الخلفاء ، مقدَّما عند الأكْمَّاء . وفي مُزَّينة خيرُ كثير .

<sup>(</sup>أ) أى هذه الحالة أجدر الحالتين بإقساق عن الولاية . ل : و فإن كنت كاذبًا فها عل ك أن توليني ، وإن كنت كاذبًا فما لك أن توليني ؛ .

 <sup>(</sup>۲) ألحب ، بالفتح ريكس : ألحداع , وهذه الكلمة والتي قبلها أن ل فقط ، وليستا
 أن الحيوان ( ۲ : ۲۷۹ ) . (۳) التكملة من ه

 <sup>(</sup>٤) في هامش ه : وأى كأن بدنه مطبوع على الفقه لذكاته ولنفوذه نيما أشكل منه أو تحمض a . وانظر تهذيب التهذيب في ترجمة بشر بن المفصل ..

 <sup>(</sup>ه) الحدس ، بالفتح ، الغان والتخميز . والنقاب ، ككتاب : الرجل العلاية الفطن .
 قال أوس بن حجر :

نجيح جسواد آخو مأتط نقاب محسدث بالفائب (٢) في حوائقي هـ إ (٢) في حوائقي هـ : أي إنه لا يأكل إلا من حلال ي. ما هنا هـ : ه الملم يـ .

ثم رجَّعْنا إلى القول الأوَّل .

وميهم ربيعةُ الرَّأَي <sup>(1)</sup> ، وكان لا يكاد يسكث. قالوا : وتكلمَ يوماً فأ كَثَرَ وأهجِبَ مالذى كان منه ، فالتفت إلى أعرابي كان عنده فقال : يا أعرابي َ : ما تمدُّون الدى َّ فيكم ؟ قال : ما كنتَ فيه منَّدُ اليوم .

وكان يقول : السَّاكت بين النائم والأخْرس .

ومنهم عُبيد الله بن محمد بن حفص النّيمي (٢٠ . ومحمدُ بن حفص هو ابن عائشة ؛ ثم قبل لمبيد الله ابنه : ابن عائشة ، وكان كثيرَ العِلم والسَّماع ، متصرَّ قا في الحير والأثرَ . وكان من أجوَّ اد قريش (٢٠ ، وكان لا يكاد يسَكَ ، وهو في ذلك كثيرُ الفوائد . وكان أبوه محمَّد بنُ حضي عظم الشأن ، كثير العِلم ، بعث إليه 1 يُتْخَاب (١) حليفته في بعض الأمر ، فأتاه في حَلْقته في المسجد ، فقال له في بعص ٥٠

كلامه : أبو مَنْ أصلحَكَ الله ؟ فقال له : هَلَا عرَ فْتَ هذا قَبِل مجيئك ؟ و إنْ كان لا بدَّ لك منه فاعترض من شلت فَسَلْه . فقال له : إنِّي أريد أن تُحْلَيْني . قال : أنى حاجةٍ لك أم في حاجة لى ؟ قال : بل في حاجةٍ لى . قال : فالقَني في المنزل قال : فإنّ الحاجة لك . قال : ما دون إخواني سِتر .

ومنهم محد بن مِسْعَوِ النَّقَيْلُ "، وكان كريماً كريم الحالسة ، يذهب مذهب

<sup>(</sup>۱) ويقال له ريمة صاحب الرأى . انظر الكلام على أصحاب الرأى فى الممارف لاين قتية ٢١٦ – ٢١٦ وهو أبو عبان ريمة بن فروخ مول آل المنذر التيميين ، وكان أبو العباس السفاح قد قدمه القصاء علم يمعل . ومات بالأنبار سنة ١٣٦ . انظر الممارف ٧٧٧ ومهديب العبذب وصفة الصفوة (٢٠٣ ـ ٨٦ ـ ٨٦) .

 <sup>(</sup>۲) هو مبيد أنه بن محمد بن حمد بن حمر بن موسى بن عبيد أنه بن معمد النيمى ،
 يقال له ابن عائشة و العائشى ، والعيثى : فسية إلى عائشة بنت طلعة ؛ لأنه من ذريئها .
 قوق بالبصرة سنة ۲۲۸ انظر المعارف لابن قديبة ۲۲۸ ، وتهذيب التهذيب ، والانساب ۲۷۹ و الميوان (۲ : ۱۲)

<sup>(</sup>٣) الأجواد : جمع جواد , فيما عدا ل ، ه : و من أجود قريش » .

γه (٤) ل : بعث إليه زياد يتخاب ۽ وكلمة وزيادي مقعمة . ه : و نيخاب ۽ . بدل وينخاب » . وضيط وينخاب » α هو ما في له . وي مائر النسخ : وسيخاب ۽ .

النسَّاك ، وكان جواداً . مرُ صديق له من بنى هاشم بقصرٍ له و بُستانِ نفيس ، فبلغه أنّه استحسنَه ، فوكمبه له .

ومنهم أحمد بن المُمَذَّل بن غَيلان<sup>(١)</sup> ،كان يذهب مذهب مالك رحمه الله ، وكان ذا بيان وتبجُّر في المماني ، وتصرُّف في الألفاظ .

وعمن كأن يُسكَّثُر السكلام جدًّا الفضْل بن سهل ، ثم الحسن بن سَهُل (٢) . في أنامه .

وحدَّثنى محمد بن الجمم ودُواد بن أبى دُوَاد قالا : جلس الحسن بن سهل فى مصلى الجاعة ، لنَّدَيم بن خازم (٢٠) ، فأقبل نسيم حافياً خاسراً وهو يقول : ذَنْبى أعظم من الساء ، ذَنْبى أعظم من المساء ، ذَنْبى أعظم من المساء ، ذَنْبى أعظم من المساء ، وقال : فقال له الحسن بن سهل : على رسِّك ، تقدّمَتْ منك طاعة ، وكان آخرُ أَمْرِك إلى تَوبة ، وليس ١٩٠ للذّنب ينهما مكان ، وليس ذَنْبك فى الذَّنوب بأعظمَ مِنْ عَفو أمير المؤمنين فى الدُّنوب بأعظمَ مِنْ عَفو أمير المؤمنين فى المغو .

ومن هؤلاء على بن هشام ، وكان لا يسكت ، ولا أدرى كيف كان كلامه . قال : وحدَّنى مَهدى بن ميمون ، قال : حدَّننا غَيلان بن جرير ، قال : كان مطرِّف بن عبد الله <sup>(۱)</sup>يقول : « لا تُطعِ طمامَك مَن لا يشتهيه» . يقول : ١٥

<sup>(</sup>١) هو أخو الشاعر المشهور عبد الصعد بن المدل بن غيلان ، كلاها من شعراء الدولة العباسية . قال أبو الفرج في أثناء ترجة عبد الصعد : « وكان أخوه أحد أيضا شاعراً إلا أنه كان عنيفاً ذا مروء تدوين وتقدم في المعرّلة » . الأغاني ( ١٣ : ٤٥ ) والفوات ( ٣٠٣٠١) .

 <sup>(</sup>۲) احتوار دادون العصل بن صبل ، ع احده احتین بن صبل . حد العمل احد ۱۳۰۶
 أما الحسن فقد توفى سنة ۲۳۲ ، وهو والد بوران زوج المأمون ، التي فها يقول الباهل : .
 بارك الله الحسس ولبوران في الخنن

یا ابن هارون قد ظفر ت ولکن ببلت س (۳) فیما عدا ل ، ه : ه ابن حازم » بالحاء المهملة .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير ؟ أحد التّابيين ، وكان من عباد أهل
 البصرة وزهادهم ، وكان الآبيه صعبة . وكان يقصى في مكان أبيه بصعبد البصرة . توفى وم
 حـــة ٥٠ . الإسابة ٨٣١٨ والمارف ١٩٣ وصفة الصفوة (٣ : ١٤٤) وتهذيب "المهذيب .

لا تُقبِل مجديثك على مَن لا يقبلُ عليه بوجهه .

وقال عبدُ الله بنُ مسعود : « حَدَّث النّاسَ ما حَدَّجُوك بأبصارهم ، وَأَذِنُوا لك بأسماعِهم ، [ ولحظوك بأبصاره (١٠ ] ، وإذا رأيت منهم فترةً فأمسيك ، . قال : وجعل ابن السَّمَّاك (٢٠ يومًا يتكمَّ ، وجارية له حيث تسمع كلاته ، فلما

عَبَّاد بِن المَوَّام ، عن شعبة عن قتادة قال : مكتوب في التوراة : ﴿ لا يعادُ الحديث مَرَّتَيْن ( ' ' ' ﴾ .

سفيان بن عُينينة (٥) ، عن الزّهرى قال : « إعادة الحديث أشدُّ مِن مَثل المتحر (١) ».

<sup>(</sup>۱) هذه عاعدال

 <sup>(</sup>۲) هو أبو العباس محمد بن صبيح مولى بنى عبيل ، المعروف بابن الساك ، مسبع هشام
 ابن عروة ، والعوام بن حوشب ، وسفيان الثورى ، وروى عنه الحسين الجمني ، وأحمد بن

١٥ حتل . وهو كوفى قدم بفداد زمن هارون الرشيد ، وكان شي هارون من قوة موعظته .
 ومكت ببغداد مدة ثم رجم الى الكوفة فات بها سنة ١٨٦ . تاريخ بغداد ٧٨٩٥ وسفة المفوة (٣: ١٠٥) ولمان المران (٥: ٢٠٤)

<sup>(</sup>٣) ل : ويفهمه ۽ . وانظر الحبر في عيون الأخبار ( ٢ : ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ل فقط : و لا يعد ۽ ، وأثبت ما في سائر النسخ وعيون الأخبار ( ٢ : ١٧٩ ) ۔

٧٠ (ه) سفيان بن صينة بن ميمون الهلالى ، الكولى ثم المكى ، ثقة حافظ . سمع الزهرى وعبد أله بن دينار وغيرهما ، وحدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة والشافعى وأحمد بن حنيل وغيرهم . وفيه يقول الشافعى : « لولا مالك ومفيان لقعب علم الحبياز » . وكان يحدث في موسم الحبخ ، وقد حج سبمين سنة ولد سنة ١١٧٧ وتوفى سنة ١٩٨٨ . تذكرة الحفاظ ( ١ ٢٤٢ ) وتهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٦) في عيون الأشيار (٢٠ . ١٧٩) : همن وقع الصغر ۽ صواب هذه : همن
 رفع الصغر ۽ .

وقال بمضُ الحكماء : « مَن لم يَنْشط لحديثك فارفَعُ عنه مَؤُونَةَ الاستماع منك » .

وجملة القول فى الترداد ، أنَّه ليس فيه حدٌّ يُنتهَى إليه ، ولا يُوتَى على وَصَفه ( ) . و إنّها ذلك على قدر المستمين ، ومَن بحضُر ، من العوام والخواص . وقد رأينا الله عز وجل ردَّدَ ذِكْر قِصَة موسى وهودٍ ، وهارون وشعيب ، . وإبراهيمَ ولوط ، وعادٍ وثمودَ . وكذلك ذِكرَ الجنَّةِ والنّارِ وأمورٍ كثيرة ؛ لأَنّه خاطَبَ جميعَ الأم من العَرب وأصناف العَجمَ ، وأكثَرَهم غَرِيَّ غافِل ( ) ، ، أو مُعانِدُ مشنولُ النِّكْر ساهى القلب .

وأمَّا أحاديث القَصَص والرُّقَّة فإنِّي لم أرَ أحداً يعيب ذلك .

وما سِمْنا بأحد مِن الخطباء كان يرى إعادةَ بعضِ الألفاظ وِتَردَادَ المانى ١٠ عِيًّا ، إلا ما كان من النَّخَار بن أوس المُدْرى؛ فإنَّه كان إذا تكلَّم في الحلات<sup>(٢)</sup> وفي الصَّفح والاحتال ، وصَلاح ذاتِّ البَين ، وتخويفِ الفريقين من التّغاني والبَوَار — كان رُبِّمًا ردِّد الـكلامَ على طريق التَّهويل والتَّخويف ، وربَّما حَمَّ فَنَخَهُ .

وقال ثُمامة بنُ أشرس (٢) : كان جعفرُ بنُ يحيى (٥) أنطَقَ الناس ، قد جَمَع ١٥

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : ﴿ يَوْنَ إِلَى وَصَفْهُ ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٢) ل : ه عي غاقل ۽ .

 <sup>(</sup>٣) الحالة ، كسمابة : الدية بمسلما قوم عن قوم . ل : « الحهالات » تحريف .
 (٤) ثمامة بن أشرس السيرى مول بن ثمير ، كان زميم القدرية في زمان أمأسون

را) منك بر المرس المديري هون بير با عال النظر الفرق بين الفرق 10 . والمتحد والماشة من والمن المنطور ٢٠ والمتحد والماشة والوائد و الفرق ما المنطون إلى الاحترال النظر الفرق بين الفرق الماسة المنطون إلى المسبد المفاص طرفهم من فوت المسلاة ، فقال المرفيق له : انظر إلى هؤلاء المعبر والبقر ! ثم قال ما صبح ذاك العرب بالناس . تأويل غطف المعين ٢٠ . تقل تملك في زمان الوائق الذي تدلى المعلون ٢٠ . انظر الفرق ٥٠ ولسان للمران (٢٠ . ٨٤) والمواض معبد الفرق ١٩ والسان للمران (٢٠ . ٨٤)

یع بسند و ۷ . ۲۰۰ به ۷۰۰ به ۱۹۵۰ ) و کندا معجم افوق افوت دنیه و رسم ۱۹۵۰ به به ا (۵) جعفر بن یحی بن خالد البرمکی ، من کبار البراکذ الدین التلم الرشید .

الهُدوءَ والتمَّهُل، والجزالةَ والحلاوة، وإفهاماً 'يثنيه عن الإعادة . ولوكان فى الأرض ناطقٌ يَستغني بمنطقه عن الإشارة ، لاستغنى جعفر ْ عن الإشارة ، كما استعنى عن الإعادة .

وقال مَرَّةً : ما رأيتُ أحداً كان لا يتحبَّس ولا يتوقَّف ، ولا يَتابعلج ولا يتناجلج ولا يتناجل التخاص إلى معنى فد تنصَى عليه طلبه ، أشدً اقتداراً ، ولا أقلَّ تكلَّفا ، من جعفر بن يحيى . وقال ثمامة : قلت الجعفر بن يحيى : وقال ثمامة : قلت الجعفر بن يحيى : ما البيان ؟ قال : أن يكون الاسمُ يحيط بحنائش ، ويجلَّ عن معنو الله و تُعفر جُه عن الشَّرْ كة ، ولا تستمين عليه بالفيكرة . والذي لا بُدُ له منه ، أن يكون سلياً من التكلُّف ، بعيداً من الصتعة ، بريئاً من والتعمد ، غنيًا عن التأويل (٢٠) .

وهذا \* هو تأويلُ قولِ الأصمى : « البليغُ ثمن طَبَّق اَلَفْصل <sup>٢٧</sup> ، وأغناك عن الْفُسّر » .

وخَبَّرْنی جعفرُ بن سَعَید<sup>(۳)</sup> ، رضیع أیوب ب*ن جعفر وحاجبُه<sup>(۱)</sup> ،* قال : ذُرکِرَتْ لَتَمَرُو بن مَسْتَكَدَة<sup>(۵)</sup> ، وقیماتُ جعفرِ بن مجیی ، فقال : قد قرأت

١٠ (١) كلام جعفر هذا في عيون الأحبار (٢ : ١٧٣) .

 (٢) طبق المفصل - أصابه إصابة محكة فأبان العضو من العضو ، ثم يعمل لحسن الإصابة بالقول . و انظر عيون الأخبار ( ٢ : ٢٧٤ ) .

(٣) جعفر بن سعيد هذا ، أحد البخاره الذين ذكرهم الحاحظ فى كتابه ٨٨ ، ١٠٩
 وأنظر الحيوان (٣ : ٢٦٩)

 ٢٠ (٤) هو أيوب بن جعفر بن سليمان العباسق ٢٠ كان من أهلم الناس بقريش وبالدولة وبرجال الدعوة ، وكان أول أمره على مذهب أبي شهر ، ثم انتقل من قوله إلى قول إبراهيم ابن سيار النظام ، كا سيأتى .

(ه) هو عمرو بن مسمدة بن سيد بن سول ، أحد الكتاب ق زمان المأمون ، ذكر الحطيب في تاريخ بغداد ( ٣٠٢ : ٣٠٢ ) أنه ابن عم إبراهيم بن العباس الصولى الشاءر . وكان

ابراهیم قد ضافت به حاله نبعث الیه عمرو مالا ، فکتب الیه ایراهیم :
 شأشکر عمراً ما تواحث منینی آبادی لم یمن وال می جلید

لأم جنفرِ توقيمات ِ فى حواشى السكتب وأسافلها فوجئتها أجودُ اختصاراً ، وأجَمَ للمانى .

قال : ووصف أعماني أعمانيا بالإيجاز والإصابة فقال : ه كان والله يَضَع الهناء مواضِع النُّقُ (٢٠٠٠ : يظنُّون أنه تقل قول جو بد بنالصَّبَة (٢٠٠٠ : بنت عروبن الشريد ، إلى ذلك للوضع ، وكان دريدٌ قال فيها (٢٠٠٠ : منا إن رأيت ولا سمِتُ به في الناس طالي أينني حرَّب متبدَّلًا تبدو عليسمسنُه يضع المِناء مواضِع النُّقُ

و يقولون في إصابة عين المنى بالسكلام الموجّز : «فلان يقُلُّ المحَزَّ ، ويصيب المَفْصِل » . وأخَذُوا ذلك من صِفَة الجزَّ ال الحاذق ، فجلُو، مثلًا للصيب الموجِز .

وأنشدنى أبو قَطَن الغَنَوى ، وهو الذى يقال له شهيد السَكَرَم <sup>(4)</sup> ، وكان . 1 أَئِينَ مَن رأيتُه من أهل البَدْو والجَهَىر :

نَنْ غَبِر مُجوب النَّى عن صنيقه ، ولا مظهر الشكرى إذا النمل زات
 رأى خسل من حيث بخل مكانها فكانت قلى عيشمه حتى تجلت

ومسعدة ، بفتح الم والعين ، كا ضبطه أبن خلكان . ثوق صنة ٣١٧ . وبعض الناس يعد في الوزراء . انظر التنبيه والإشراف ٣٠٤ .

 <sup>(</sup>١) الهناء ، بالكسر : ضرب من النظران تطل به الإبل أ. وألتقب ، بسكون القاف وضمها ، حم نقية ، باللم ، و من أول ما يبدو من اله ب

 <sup>(</sup>٧) دريد بن العمة كان سيد بن جثم وفارسهم وقائدم ، غزا مائة غزاة ما أمنين فن واجدة سها . وأدرك الإسلام فلم يسلم ، وخرج يوم حنين مظاهراً المشركين ، وتتل على شركه . الإغافياً ٨ ؟ ٧ ؟ ١.

<sup>(</sup>۲) كان دريد بن الصدة ته عطبا فردته ، وكان رآما تهناً بمبرأ قفال : حيرا تماضر واربعوا صحبى وتفوا فإن وتوقع حسبى أخناص تد هام الفؤاد بكم وأصابه قبل من المب وبدمها البينان التاليان افظر الإنقال ( ۲۲ : ۲۳ ) .

<sup>(</sup>٤) روى الحاحظ عنه أيضاً في الحيوان (٣: ٩٤) . والشعر التال من روايت وم وليس له ، يل هو لشقران مول بني سلامان بن سعد بن هذم ، كا في الحامة (٣: ٢٧٤) .

فَلُوَكُنتُ مُولِى قِيسِ عَيلانَ لَمْ تَجِدْ عَلَى لَخَلُوقِ مِن النَّاسِ دِرِهَا ولَكُنَّنَى مُولِى قِيسِ عَيلانَ لَمْ تَجِدْ الله فلستُ أَبْلِي أَن أَدِين وَتَمْرَكَا أُولئك قوم الرَّكَ الله فيهم على كلَّ حال ما أعن وأكرما جُعالُ لَكَنَّ الله عَلَي كلَّ حال ما أعن وأكرما جُعالُ لَلكَنَّ للهَ اللهِ عَلَيْهِا لا يَخَدَّما لا الله عَلَيْهِا لا يَحْدَما لا الله عَلَيْهِا لا يَحْدَمُ اللهِ عَلَيْهِا لا يَحْدَمُ اللهِ عَلَيْهِا لا يُعْدِمُ اللهِ عَلَيْهِا لا يَحْدَمُ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا لا يَحْدَمُ اللهِ عَلَيْهِا لا يُعْدَمُ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا لا يَعْدَمُ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَ

يقول : هم ملوك وأشباه الملوك ، ولهم كُلَمَاةٌ فهم لا يحسِنون إصابة المفصِل . وأنشدني أبو عبيدة في مثل ذلك :

ليس براعِي إبلٍ ولا غَـــَمْ ولا مجزّادٍ على ظَهْرِ وَضَمْ ' ' وقال الآخر ، وهو ابنُ الزّيمَوْسي<sup>()</sup> :

وفتيانِ صِدْق حِسَانِ الوُّجو و لا يَجِـــدُون لَتَىء أَلَمْ مِنَ ال اللَّهِيةِ لا يَشْهِدُو نَ عند لَلَجازِر لَيْمُ الوَّمَ الوَضَمُ وَاللَّ اللَّهِي فَاللَّمِي اللَّهِي الْأَوَّل :

فَطَنَّتْنَ عُرْضَ الْفُفُّ ثُمَّ جَزَعْنَهُ ﴿ كَا طَبَقَتْ فِي العظمِ مُدْيَةُ جازِرِ<sup>(٥)</sup>

 <sup>(</sup>۱) قال التبريزي ق شرح الحاسة : وأي لا يتأنفون في فسل المسم كنسل المغزاد ؟
 لأنهم ليسوا بجزارين ، ولا ذلك من مادتهم . والحلم : سرعة القبلع ، وفي التنظم ذيادة تكلف . يقول : إذا أكلوا اللهم عل موائدهم لم يتنادلو ، إلا تعلما بالسكاكين لا نبسًا بالإسنان » .

 <sup>(</sup>٢) القسر: حقصرة ، بالتحريك ، و في أصل العنق ، وقرئ : (ترميشرد كالقصر).

 <sup>(</sup>٣) هو رئيد بن برميض العنزى . إنظر البسان ( حطم ) . ورشيد هذا بن أهدك
 ١٤ الإسلام . إنظر الإصابة ٣٧٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن الزبعري ، كان من أشعر قريش ، وكان شديداً على للسلمين ، ثم أسلم في الفتح سنة ثمان ، واحتلو من إيذاء البسلمين والرسول . الإصابة ١٤٧٠ والمؤتلف ١٣٧٠ .
 (٥) حرض الفف ، فيما المدن : وصفه ومعظمه جرّصه : العلمة . فيما هذا ل

و حَيْ لَقَيْنَهُ مِ ، لَكُنْ فِي هُ : وَحَيْنَ لِقَيْنَهُ مِ .

وأنشد الأصمعي :

وَكُفَ فَتَى لِم يعرف السَّلِخَ قَبْلُهَا تَجُور يداه في الأديم وتجرَّحُ وأنشد الأسمى:

لا يُمسِكُ المُرْف إلا ريث يُرسلُه ولا يُلاطِم عند اللَّم في الشُّوق<sup>(1)</sup>
وقد فسَّر ذلك لَبيدُ بن ربيعة ، وبَيْنه وضرب به المثل ، حيث قال في الحُمِنِم .
بين غام بن الظُّنيل ، وعَلقمة بن عُلالة <sup>(7)</sup> :

يَا هَرِمَ بنَ الْأَكْرِمِينَ مَنْصِيَّا (<sup>0)</sup> إنْكَ قد أُونِيت شُكْمًا مُنْسِيًا \* فطَبِّق النَّفِيلِ واغَرُّ طليًّيا \*

يقول : احكمُ بين عامرٍ بن الطُّنَيل وعَلقْمةَ بن عُلاثة بكلمةٍ فَصْل ، و بأمرِ قاطع ،فتفصِل بها بين الحقَّ والباطل ، كما تَيْفُصل الجزَّ ارُ الحاذق مَنْصِل البطلتين . ١٠ وقد قال الشاعر في هَرم :

قَضَى هرم " يوم الْمَرَرَّ " يينهم قضاء امرى الآوَليَّة عَالَمُ<sup>(1)</sup> قَضَى ثَمُولَى الحَسكَمَ مَنْ كَانِ أَهَلَهَ وليسِ ذُنَابَى الرَّيْشِ مِثْلَ القوادِم<sup>(0)</sup> ويقل فى الفجل إذا لم يُحْسِنِ الضَّر اب: جل عَيَالِهِ عَهِل طَبَّقاهُ . وقالت امرأَه " فى الجاهلية تشكو زوجها « زوجى عَيَالِهِ طَبَاقاً ، وكل داه له دان<sup>(0)</sup> » ١٥٠

(۱) ل: وإلاريث يبعه و .

(٢) انظر لمنافرة عامر وعلقمة ، الأغاني ( ١٥ : ٥٠ – ٥٥ ) .

 (٣) هرم مذا ، هو هرم بن قطة بن سنان بن عمرو الفزاري ٢ أحد حكام الدرب وهو غير هرم بن سنان بن أبي حارثة المرى ، عموح زهير . انظر الأغانى والاشتقاق ١٧٢
 (٤) الأولية : مفاجر الآباء . قال فو الرمة :

وما فخر من ليست له أولية 🏻 تعد إذا عد القديم ولا ذكر

(ه) قنان الريش : ريشات أربع في جناحه بعد الخوافي . والخوافي : ريشات أربع مد القوادم .

(۲) ما عدا ه : « له دراه به تحریف . انظر السان (طبق به عیبی ، حوا) . أی کل عیب یکون فی الرجال فیه فیه . وهذا الکلام من حدیث أم زرع . انظر جلاغات النساه ۲۵ لابن طیفور ۷۹ – ۸۷ ولمذره ( ۲ : ۳۲۷ – ۵۲۵ ) . حتى جملوا ذلك مثلاً للتميين القَدْم ، والذى لا يتنجه للحجة . وقال الشّاعر ('') : طَبَاقاء لم يشهَدْ خُصُومًا ولم يَقَدْ رَكِانًا إلىأ كوارها حين تَعْكَفُ<sup>(۲)</sup> \* وذكر زهير بن أبي سُلمى الخَطِلَ فعابه فقال :

وذي مُعَلِّنِ فَى القَوْلُ مِحْسَبُ أَنَّهُ مُصِبُ فَا يَلِمْ بِهِ فِمِو قَالُهُ (\*)

• عَبَّاتَ لَهُ حَلِمًا وَأَ كُرَّتُ عَيْرَهُ وَأَعْرِضْتَ عنه وهو بادٍ مقاتلُهُ

وقال غيرة

شُهُنَى إِمَّا فَعِلْلِ الطَّدَيْثُ الْوَانِينَ ﴿ يُرَفَّيْنَ ۚ كُلَّ مِسَدِّرِ تَلِبَالُ الشُّنُى، فَأَحْوِيْهُ مِن الجَهِلَ، وهي الجَيْلِ المِرِّةَ الضارِبَةِ بَأَخِنَابِهَا مِن النَشَاطِ. وَالْبَحَدَّرِ: القصيرِ، وَالتَّمْلِكُ: القصيرِ اللَّهِينَ ﴿ .

 وقال أبوالأسود الدول ، وكان من المدّمين في المهم ، واسم أبى الأسود ظالم بن تعوو :

وشاعرِ مُنوْدُ تَهُمِسِبُ القَوْلِ طَالله ﴿ كَمَا اقْمَ أَعْسَى مُظْلِمُ اللَّهَ حَاطَبُ تُهُمْدِينَ ﴾ تُمُنِيكِ ، تُمُنِيكُرُّ ، والأهاضيب : للطر الكثير ، اقتم : افتمل من الدُّامة . وأنشد:

أعودُ بالله الأعرَّ الأكرم مِن قُولِي الشيء الذي لم أعلَم (''

هُ تَخَبُّط الأعنى الغَّرير الأبهم ('' \*

<sup>(</sup>١) هو حيل بن منس ، كا ور السان ومثانيس اللنة ( طبق ) .

<sup>(</sup>٢) الكور ، بالشم : الرجل بأداته . تمكف : تحبس .

 <sup>(</sup>٣) ما يلم به ، أي ما يحفيره . وهذه الرواية تطايق رواية الديوان ١٣٩ . وكتب
 ٢٥ ق ل فوق و يلم ، : و بهم ، » و لله إشارة إلى رواية ، ولم أجدها عند ثملب و الشنتورى .

<sup>(1)</sup> نسب في ص ٢٧٩ إلى الأخطل.

<sup>(</sup>ه) وقول ، كتب فوقها في ل : وقوق ، إشارة إلى رواية أخرى . والقوف : التقبع

 <sup>(</sup>٦) الأيهم : الأخرى : وألوجل الذي لا مقلّ له ولا فهم . وأي مادش ه : وأي الدين :
 الأيهم من الرجال : الأحم ه ..

وعَيِمَةٍ قد سُفْتُ فَيَهَا عَاثُراً غُفْلًا ومنها عَاثُرٌ بَتُوسُومُ<sup>(۲)</sup> طَائِّتُ مُقْسِلُها بنير حديدة فرأى العدو عَناى حيث أقوم<sup>(1)</sup>

\* \* \*

وهذه الصّقات التي ذكرها تُمامةً بن أَثْمَر سَ ، قوضف بها جعفر بن يحي <sup>(4)</sup> ،
كانَ مَامةُ بنُ أَشَرَسَ قد انتظامها لنفسه ، واستولى عليها دون جميع أهل عصره
وما علمتُ أنه كان في زمانه قرَوى ولا بَلِمَدي مَ كان بَكِنَم مِن حُسْن الإنهام
مع قلّة عدد الحروف ، ولا من شهولة المُنفرَج مع السلامة من التكلّف ، ما كان
بلقه . وكان لفظه في وزن إشارته ، ومعناه في طَبَقة الفظه ، ولم يكن لفظه إلى ال

وال بعض الكتّاب \* : معانى شُمادة الظّاهرة فى الفاظه ، الواضحة فى محارج
 كلامه ، كما وصف الحُركِينُ شِمرَ نفسه فى مديح أبى دُلَقَة ، حيث يقول :
 له كَذِرْتُ فيك مُمقولة \* إذاء القُلُوب كُرْتُكِيه وْقُوفِ (١)

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن على بن سلمة بن هرمة الفهوى ، كان من الشعراء المماصرين لحرر . ١٥ وكان الأصمى يقول : و عنم الشعر بابن هرمة ، وحكم الحضيري ، و اين ميادة ، وطفيل الكتافي ، و دكين العذري » . و في الأغافي ( ٤ : ١٦٣ ) : و ولد ابن هيرمة سنة تسمين ، وأند أبل جمغر المنصور في سنة أربعين ومائة قصيدته التي يقول فيها :

إن النواني قد أعرضن مقلية لما دمي هدف الحسين ميلادي ثم عمر بعدها منة طويلة a . وقد ذكر ابن جبي في المجج a ه اشتقاق اسمه من الحرم ، بالنتح ، ٣٠٠ وهو ضرب من النبت .

<sup>(</sup>٧) انظر ما سبق في ص ١٠٧ - ١٠٩ . ه : و وتلحق هذه بمعاني أخواتها قبل ۽ .

<sup>(</sup>٣) عيمة ، أراد بها الحطبة الطويلة . والسهم العائن : الذي لا يعرى من ريعاه .

 <sup>(</sup>١) أراد أنه أصاب مفاصل المعانى بكلامه الصائب ، فهمر يذلك الأعداء .
 ( / مشعر إلى ما سبق في ص ١٠٥ - ١٠٦ .

<sup>(</sup> روى البيت في زهر الآداب ( ٤ ت ٩٩ ) عرفا . '

وأوّل مذه القصيدة قولة،

أبا دُلَفَ دَلَقَتْ «هاجئ إليك وما خِلتُها بالدَّلُوفِ<sup>(۱)</sup> ويظنُّون أن الخُرَيئَ إنّما احتذى في هذا البيت على كلام أيُّوب بنالقِريّةُ<sup>(۲)</sup> حينَ قال له بعضُ السلاطين<sup>(۲)</sup>: ما أعدَّدْتَ لهذا للوقف؟ قال: «ثلاثة حروفِ<sup>(۱)</sup> ه كَنْجُنَّ رَكْبُ رَقِف: دنيا ، وآخرةُ «ومعروف<sup>(۱)</sup> » .

وحد تنى صالح بن خاقان ، قال : قال شَيب بن شيبة (٢) : « النّاس موحّد تنى صالح بن خاقان ، قال : قال شَيب بن شيب بن شيب وددة موحّد الابتداء، و بمدح صاحبه ، و انا مُو كُل بتعضيل جودة النّطيم ، و بمدح صاحبه ، وحَظَّ جودة القافية و إن كانت كلة واحدة ، أرفع من حظَّ سأثر البيت » . ثم قال شيب : « فإن ابتُليت بمقام لا بدّ لك فيه من الإطالة ، فقدًم إحكام البادغ في طلب التلامة من الخطل ، قبل التقدّم في إحكام البادغ في شرّف التّجويد ، و إيّاك أن تَعْدِلَ بالسّلامة شيئاً ؛ فإنّ قايلاً كافيًا خير من كثير غير بناف » .

و يقال إنّهم لم يَرَوْا خطيبًا قطّ بلديًّا إلاّ وهو فى أوّل تكلّفه لتلك المقامات كان مُسنَّثْقُلا مستصلّفا أيّامَهر باضته كلّها ، إلى أن يتوقّع وتستجيب له الماني .

ا (١) بدل مذا البيت في لا ؛

ألا من دهانى ونن دلى أنَّم على رائدى ورسول خروق

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته فی ص ۲۰ → ۲۱ .

 <sup>(</sup>٣) هو الحجاج بن يوسف ، وكان قد أسره فيمن أسر من أصحاب عبد الرحمن بن
 الاشمث . انظر زهر الآجاب ( ٤ : ٤٩ ) وابن خلكان ( ١ : ٨٣ ) .

۲۰ (۱) ل : و صروف و . و ق هادش ل : و السرف : الحيلة و . و المراد بالحروف
 دنا الكلمات .

<sup>(</sup>a) زاد فى زهر الآداب . ﴿ و فقال له الحجاج : بشما منيت به نفسك يا ابن النرية . أنراف من تخدمه بكلامك و عطيك ، والله لأنت أقرب إلى الاتحرة من موضع نعل هذا . قدل : أنلى عثر أن ، وأسلى ربيق ؛ فإنه لاابله الجواد من كبوة ، والسيف من نبوة ، واخذ . صيرة . قال : أنت إلى القبر أفرصهمنك إلى العفو » .

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجته ي ص ۲۶ ه

ويتمكّنَ من الألفاظ ، إلاَّ شبيب بن شبية ؛ فإنه كان قد ابتدأ محلاوة ورشاقة ، وسهولة وعُذوبة ؛ فلم يزل يزدادُ منها حتى صار فى كلِّ موقف يبلغُ بقليل الكلام. ما لا يبلُغُه الخطباء المصاقع بكثيره .

قالوا: ولتما مات شَبِيب بن شَيبة أَناهم صالح الدِّى (١) ، في بعض مَنْ أَناهم التَّعرية ، فقال : هرحمُهُ الله على أديب الماوك ، وجايس الفقراء ، وأخى المساكين ، . وقال الرَّاحِ (٢) :

إذا غَدَتْ سعدٌ على شَبيبها على فتاها وعلى خَطيبها

عِن مَعْلَمَع الشّمس إلى مَعْيَهِا حَجِبْتَ مَن كَثْرَبُها وطيبها حَجِبْتَ مَن كَثْرَبُها وطيبها حَدِبْق مِن عَلَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أُردت ١٠ أَنْهَ الله عَنْ أُردت ١٠ أَنْهَ الله عَنْ أُردت ١٠ أَنِّهَ الله عَنْ الله عَنْ أُردت ١٠ أَنِّه الله عَنْ الله عَنْ أُردت ١٠ أَنِّ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عادة والمُعْبِيّة ، فا الله الله عن الله عن

 <sup>(</sup>۱) هو مسألت بن بشير بن وادع المرئ ، آبو بشر البصرى ، القاضى الزاهد ، أحد وواة الحديث الدياد البلغاء ، كان ملوكما لامرأة من بنى مرة بن الحارث فأصقت ، توفوستة ۱۷۲ أو ۱۷۲ ، جذيب البلغيب وصفة الصفوة ( ۲ : ۲۵ ) .

ي (۲) هو أبو تخيلة الراجز ، كما في الحيوان ( ه : ۹۲،) والأغافي ( ۱۸ : ۱۲۹ ) . ويوري أبو الفرج من سبب الرجز أن أبا نخيلة رأى على شبيب حلة فأعجبته ، فسأله إياها ۲۰ فوصه فطله ، فقال نيه :

يا قوم لا تسودوا شبيبا الخائن ابن الحاتن الكذوبا هل تله الذيبة إلا الذبيا

قال: : فبلغه ذلك ثبعث إليه بها ، فدحه بهذا الرجز ..

 <sup>(7)</sup> وأتى عليه : زاد عليه فضلا . وتو عداه منا بغير الحرف . وأنشدتي البسان و ٢٥
 راقت على البيض الحماء . ن يحسبها . وبهائها .
 ( ٨ - إليهان - أول ٤

قال عبد الكريم بن رَوْح النِفَاري ، حدثني عُمَر الشُّمَّريُّ ، قال : قيل لممرو من عُبيد (١): ما البلاغة ؟ قال: ما بَلَغَ بك الجنة ، وعدّلَ بك عن النّار ، وما بصَّرَك مواقع رُشْدِك وعواقبَ غَيِّك . قال السائل : ليس هذا أريد . قال : مَن لم يُحسِن أن يسكُتَ لم يُحسن أن يَستمِ ، ومَن لم يحسن الاسماع لم يحسن القول . قال : ليس هذا أريد . قال : قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّا مَعْشَرَ الأنبياء بكاته» أي قليلو المكلام. ومنه قيل رجل بكي، وكانوا يكر هون أن يزيد منطقُ الرجُل على عقَّله . قال : قال السائل : ليس هذا أريد . قال : كانوا يخافون مِن فِتنة القول ، ومن سَقَطات الحكلام ، ما لا يخافون من فتنة السكوت ومن سَقَطات الصمت . قال السائل : ليس هذا أريد . قال عمرو : ١٠ فَـكَأَنَّكَ إِنَّمَا تُريد تخيُّر الْفَظِّ<sup>٢٧)</sup> ، في حسن الإفهام ، فال : نعم . قال : إنك إِنْ أُوتِيتَ تَقْرِيرَ حُجَّة الله في عقول المُكَلَّفين (٢)، وتخفيفَ المؤوُّونة على المستمعين وتزيينَ تلك المهابي في قارب المريدينَ ، بالألفاظ المستحسّنة في الآذان ، المقبولة عند الأذهان ، رغبةً في شرعة استجابتهم ، و َنْنِي الشُّواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة ، على المكتاب والسُّنة ، كنت قد أوتيت فصل الحطاب واستوجبت (١٠) ١٠ على الله جزيلَ النُّواب. قلت لعبد الكريم مَن هــذا الذي صَبَرَ له عَمرُ و هذا الصّبر ؟ قال : قد سألت عن ذلك أبا حفص فقال : ومن كَان يجترئ عليه هذه الجُرأة إلاّ حفص بن سالم .

قال ُعَر الشُّمِّرِي :كَان عمرو بن عُبيدٍ لا يكاد يتكلِّم ، فإذا تكلِّم \* لم يكدُّ ٧٧

<sup>(</sup>١) مبقت ترجمته نى ص ٣٣ . وانظر كلام عمرو بن عبيد هذا فى هيون الأشبار ٢٠ ( ٢٠ : ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) فيما عدال وه: وتحبير الفظ ه.

 <sup>(</sup>٦) في الأصول : « المتكامين » ، صوابه من عيون الأخبار ( ٢ : ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) وكذا في ميون الأخبار : وواستوجبت » . وفي ل : « واستحققت » .

ُيطيل . وكان يقول: لا خير فى المتكلِّم إذا كان كلامه لَمَنَّ شهِدَه دونَ نفسه. و إذا طال السكلامُ عرضت للمتكلِّم أسبابُ الشَّكاف ، ولا خيرَ فى شىء يأتيك يه السَكانُف.

وقال بعضهم - وهو مِن أحسن ما اجتبَبَيناه ودَوَّ نَاه -- لا يكون الـكلامُ يستحقّ اسمَ البلاغة حتَّى يسابقَ معناه لفظه ، ولفظهُ معناه ، فلا يكونَ لفظهُ إلى • سمعك أسبَق من معناه إلى قلبك .

وكان مُوَيْسُ بن عمران<sup>(١)</sup> يقول : لم أَر أَنطَقَ من أَيَّوبَ بن ِ جعمر ، ويحيى بن خالد .

وَكَانَ ثُمَامَةً يَقُولَ : لم أَرْ أَنْطَقَ مِن جِعْفِرِ بنِ يحِيى بن خالد .

وكان سهلُ بن هارونَ يقول : لم أر أنطَقَ من المأمونِ أميرِ للوْمنين . وقال ثُمَّامة : سممت جمفر بن يحيى يقول لكُتنابِه : ﴿إِن استطعتم أَن يكونَ ^كلامُكمَ كله مِثْلَ التَّوقِيم فافعلوا » .

وسممت أبا المتاهِيَة يقول : « لو شنتُ أن يكون حديثى كلُّه شعراً موزوناً لكان » .

وقال إسحاق بن حسان بن قُوهى <sup>٢٠</sup> : لم يغسَّر البلاغةَ تفسيرَ ابنِ المُقنَّع 10 أحدُّ قَطُّ. سُمِّل ما البلاغة ؟ قال : البلاغة اسمُّ جامعُ لمانِ تجرِي في وجوءٍ كثيرة .

<sup>(</sup>١) مويس بن عمران: معاصر للجاحظ ، كان من مجلاء الناس ، ومن أصحاب النظام مسئل عنه أبو شعب الغلال فزعم أنه لم يرقط أشع منه على العلما . قبل : وكيف ؟ قال : يدلك على ذلك أنه يصنمه صنمة ، ويهيئه تهيئة من لا يريد أن يمس . افطر البغلاء ٥٥ . وفي القاموس ه ومويس ، كأويس ، ابن عمران : متكام » . وانظر الحيوان ( ٥١ - ٤١٨) .

<sup>:</sup> ومویس ، کادیس ، اس عمران ، هنده ، واهد اسپوان / ۱۰۰۰ ) منال الحلیب فی تاریخ بینداد ۲۳۱۹ ، هو آبس بین عراسان من بلاد السفه ، وکان متصلا بخرم بن هامر المری وآله ، فنسب إلیه . وقیل : کان اتصاله بینمان بن حریم ... و آبوه خریم الموصوف بالنایم » ، ثم قال : ۶ وله مدالتم فی تحمید بن متصور بن زیاد.رئیسی بن خالد وقیر هما » . و ما سرویه الحاحظ من کلام این المقفع ، آورده المسکوری فی الصناعتین ، از وفیره قسیرا .

فنها ما يكون فى الشّكوت ، ومنها ما يكون فى الاسماع ، ومنها ما يكون فى الإشارة ، ومنها ما يكون فى الإشارة ، ومنها ما يكون فى الإشارة ، ومنها ما يكون ضعا ما يكون سَجّا وخُطبًا ، ومنها ما يكون رسائل . فعامة ما يكون من هذه الأبواب الرحى فيها ، والإشارة لهل المعنى (۱) و والإيجاز ، هو البلاغة . نأما الخُطب بين السّماطين ، وفى إصلاح ذات البين ، فالإيجاز فى غير سَحل ، والإطالة فى غير إملال . وليكن فى صدر كلامك دليل فى حاجتك ، كا أنَّ خير أبيات الشمر البيت الذى إذا سيفت صدر كلامك دليل فى حاجتك ، كا أنَّ خير أبيات الشمر البيت الذى إذا سيفت صدر حُطبة الميد ، فافيتة ، كانة بقول : فرق عين صدر خطبة الميد ،

لا يرضيهما شيه . وأمّا الجاهلُ فلستَ منه وليس منك . ورضاً جميم النّاسِ
 شيء لا تناله . وقد كان 'يقال : ﴿ رضا النّاسِ شيء لا 'ينال › .

قال : والشّنة فى خطبة النكاح أن يطيل الخاطب ويقصِّر النّحبيب . ألا تَرَى أنْ قيسَ بَنَ خارجة بنِ سِنانِ (٢٠٠ ، لما ضرب يصفيحة سينه مؤخَّرة واحلقي الحاركين فى شأن حَمَالة داحسِ والغبراء (١٠ ، وقال : مالى فيها أيُّها

٧ (١) في الصناعتين : « والإشار: إلى الممني أبلغ » .

<sup>(</sup>٢) فيما عدًا ل : والمواهب ۽ .

 <sup>(</sup>٣) شرب الحاحظ في الحيوان (٦: ١٦١ ) بخطبة سنان المثل في العلول .

<sup>(</sup>٤) الحالة ، كسحاية : الدية يحملها قوم عن قوم .. وانظر لحرب داحس والنبر . ، ـــ

التَشَمَتان (۱) ؟ قالا له : بل ماعندك ؟ قال : عندِى قرى كُلِّ نازِل ، ورِصا كُلِّ ساخط ، وخطبة من لدُن تعلَّم الشّمس إلى أن تغرُب ، آمُرُ فيها بالتّواصُل وأنْهَى فيها عنَّ التَّقاطُم . قالوا : فحلب يوما إلى اللّيل قا أعادَ فيها كملةً ولا معنَّى فقيل لأبي يعقوب (۱) : هلاَّ اكتنَّى بالأمر بالتّواصُل عن النّهى عن التّقاطع ؟ أوّلِس الأمرُ بالعتلة هو النّهى عن القطيعة ؟ قال : أو ما عليْت أنّ الكناية • والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكَشْف (۲) .

قال: وسُئِل ابنُ المَقَعَ عن قول عر رحه الله: « ما يتصَدَّدُن كلامْ كَا تنصقد نى خطبهُ النَّكاح (١٠) . قال: ما أعرفه إلا أن يكون أراد قُرب الوجوه من الوجوه، ونظر الحِداق من قُربٍ فى أجواف الحِداق. ولأنه إذا كان جالسًا معهم كانوا كُأنَّهُم نُظراً لو وأ كُفار، فإذا عَلَا للنيرَ صارُوا سُوقةً ورعيةً.

وقد ذهب ذاهبونَ إلى أنّ تأويلَ قولِ عمر ً برجع إلى أنّ الخطيب لا يجد يُدًّا من تركية الخاطب ، فلعلَّه كرِ ه أن يمدحَه بما ليس فيه ، فيكونَ قد قالُ زُوراً وغَرَّ القومَ من صاحبِه . ولعمرى إنّ هذا التأويل ليجوز إذا كان الخطيب موقوفاً على الخطابة . فأمَّا عمرُ بنُ الخطّاب ، رحمه الله ، وأشباهُه من الأئمّة الراشدين ، فل يكونوا ليتكلّفوا ذلك إلا فيمن يستحقّ المدح .

<sup>=</sup> الأغانى ( ٧ : ١٤٣ ) والعقد (٣ : ٣١٣ ) ، وكامل ابن الأثير ( 1 : ٣٤٣ ) ٤ وأشال الميدانى ( ١ : ٢/٢٥٩ : ١٥) .

<sup>(</sup>١) العشمة ، بالتحريك : الشيخ الهرم الذي تقارب خطوه وانحي ظهره .

<sup>(</sup>۲) هو إسحاق بن حسان بن قوهي ، الذي سبقت ترجمته في ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) تصعده الأمر تصعداً : شق عليه ، كتصاعد يه . وانظر ص ١٣٤ .

وقال الهيثمُ بن عدي : لم تكن الخطباء تخطب قُعُودًا إلاَّ في خُطّبة النكاح. ٧٤

وكانوا يستنحسنون أن يكون فى الخُطَبِ يومَ الحَفْل:، وفى السكلام يوم الجَمْع آى من القرآن؛ فإن ذلك مما يورث السكلام البهاء والوَقَار، والرَّقَة، وسَكَسَ الموقِد (٣).

قال الهيثم بن عدى : قال عمران بن حِطان : إن أوّل خطية خطيتُها ، عند ر زياد - أو عند ابن زياد (1) - فأنجيب بها النّاس ، وشهدها عُمَّى وأبي . ثم إنَّى مررتُ بعض الجالس ، فسمتُ رجلاً يقولُ لبعضهم : هذا الفتى أخطَبُ العرب لوكان في خطبته شيء من القرآن .

وأكثرُ الخُطباء لا يتمنَّلون فى خطبهم الطُّوالِ بشىء من الشَّمر ولا يكرهونه فى الرسائل ، إَلاَّ أن تكون إلى الخلفاء

وسمستُ مُؤمَّل بن خاقانَ ، وذكر قى خطبته تميمَ بن مُرّ ، فقال : « إنّ

<sup>(</sup>۱) هو أبو محنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مختف بن سلم الأزمى الغامدى . شيخ من أصحاب الأخبار بالكوفة , دوى عن الصحق بن زهير ، وجابر الجمنى ، ومجالد . روى عنه لملدائى ، وعبد الرحمن بن مغراء . ومات قبل السبعين ومائة . منتهى المقال ٢٤٨ ولسان الميزان وابن النام ١٣٦١ – ١٣٧٧ .

وم (۲) كان الحارث الأعور من رجال على في حرب صفين ، وكان بجهير الصوت . انظر وقمة صفين ١٢٩ ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ﴿ وحسن الموقم ي .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : وأو قال عند ابن زياد ، ي

تمهاً لها الشّرفُ المَودُ<sup>(١)</sup>، والعزُّ الأقمَّس، والعدد المَيْضَل<sup>٢)</sup>. وهى فى الجاهليّة التُدَّامُ ، والذَّروة والشّنام . وقد قال الشاعر :

فقلتُ له وأنكرُ بعض شأني ألم تعرِف رقاب بنى تميم وكان المؤمَّل وأهلُه بحالفون مجمور بنى سعد فى المثالة ، فيشدَّة تَحَدَّبه على سَمْدُ وشَفَقته عليهم ،كان يناضِل عند الشُّلطان كلَّ مَن سعى على أهل مقالتهم ، وإن كان قولُه خلاف قولم ؛ حدَبًا عليهم .

وكان صالح الرِّئّىّ ، القاصُّ العابد ، البليغ ، كثيراً ما ينشد ن قصصه وفى مواعظه ، هذا البنت :

فباتَ يُرَوِّى أُصولَ الفسِيْلِ فعاشَ الفسِيلُ وماتِ الرَّخُلُ<sup>(٢)</sup> وأنشد الحسنُ في مجلسه ، وفي قَصَصه وفي مواعظه :

ليس مَن ماتَ فاستراحَ بميتِ إنما الميت ميت الأحياء<sup>(،)</sup> وأنشد عبدُ الصمد بن الفَصْل بن عيسى بن أَبَانِ الرَّقَاشَىُّ ، الخطيب التَاصُّ السَّجَّاع ، إمّا في قَصَمه ، وإمّا في خُطْبة من خُطِبة ، رحه الله :

أُوضُ تَخَيَّرُهَا لِطِيب مَثِيلِهِا كَسِ ُبن مامةَ وابنُ أَمَّ دُوَادِ<sup>(٥)</sup> جَرَّتِ الرَّيَاحُ عَلَى مَحَلَّ دِيارِهِم فِكَاأَيَّهُمْ كَانُوا على ميمادِ فأرى النعيمَ وكُمُلَّ ما يُلقى به يومًا يَسِيرُ إِلى بِلَّى ونَفادٍ<sup>(١)</sup>

 <sup>(</sup>١) في هامش ه : ٩ ح : العد » . والشرف العود ، يفتح العين : الغدم . قال الطرماخ :
 هل المحد إلا السودد العود و الندى و رأب الثأى والصبر عند المواطن

 <sup>(</sup>٢) العز الأنس : الثابت المنبع . والعدد الهيضل : الكثير .
 (٣) انظر الحيوان ( ٢ : ٥٠٨ )

<sup>(</sup>٤) البيت لعدى بن الرعاده النسانى ، كما في الحزانة (٤: ١٨٧) و حامة ابن الشجرى . ١٥ و انظر الحيوان (٢ . ٨٠٥).

 <sup>(</sup>ه) الأبيات للأمود بن يعفر من قبسيدة في المفضليات ( ٢٠ : ١٦ - ٢٠) . والثانى
 والأخير منها ليس في ل .

<sup>(</sup>١) الرواية المعرونة كما في المنسليات : و فإذا النعيم ، ،

وقال أبو الحسن : خطب عبيد الله بن الحسن (١٠ على منبر البصرة في العيد ٧٥ وأنشد في خطبته .

أين الملوكُ التي عن حَفلُها غفلَتْ حَثَى سقاها بكا س الموتِ ساقيها الله الله الله الأفاقِ خالبةً أمست خلاء وذاق الموتَ بانِيها

قال: وكان مالكُ بن ديناو (٢٧ يقولُ في قَصَصه: « ما أشَدَّ فطام الكبير» وهو كما قال القائل:

ُ وَتُرُوضُ عِرِمَكَ بعدما هَرِمَتْ ومن النَّناهُ رياضة الْمَرِمِ<sup>٢٧</sup> ومثله أيضاً قول صالح بن عبد التُدُوس :

والشيخُ لا بَتَرُكُ أَخَلاَقُهُ حَتَّى يُوارَى فى ثرَى رَمْسِيهِ (1) إذا ارعَوَى عادَ إلى جَمْله كَذَى المَّنَى عاد إلى نُكْسِيهِ وقال كلثومُ بن عمرو المتنابي :

وكنتَ امراً لوشئتَ أَن تَبلُغ للدى بَلَفْتَ بِاْدِنَى نَمَمْ تَستديمُهُا وَالْحَاهُ النَّفْسِ أَثْقُلُ تَحْمَلًا مِن الصَّخرةِ الصَّاء حين تَرومُها

# # #

وكانوا يَمد حون الجهير الصوت، ويذُمُّون الفَّنْيل الصوت؛ ولذلك تشادَّقوا

(١) أهو عبيد آلة بن الحسن بن الحمين من أبي اكبر الدنبرى البصرى ، كان من قضاة البصرة وفقها المالين بالحديث ، توفى بالبصرة سنة ١٦٨ . تهذيب التهذيب والسمائي ١٠٥ . وينا الموسرة أربعة من القضاة فكانوا قضاة أمراء ، بلال بن أبي بردة ، وسوار ، وعبيد الله ، وأحد بن أبي رباح » . .
٢٠ فياعدا ل ، م : « عبد الله بن الحين » تحريد

(۲) هو أبو يجيى ماك بن دينار ، كان مول لامرأة من بني سانة بن لؤى ، وكان من كبار الزهاد الوعاظ ، وكان يكتب المصاحف . روى عن أنس بن ماك وعن جاعة من كبار التابعين كالحسن وابن سرين . وتوق نحو سنة . ۱۳ . انظر تهذيب التهذيب ، وصفة الصفوة ( ۲ : ۱۹۷ – ۲۰۹ ) حيث روى ابن الحوزى كثيراً من أقواله .

٢٥ (٣) انظر الحيوان ( ٢ : ١/٤١ : ١٠٨ ) . (٤) انظر الجيوان ( ٣ : ٢٠١ )

فى الـكلام ، ومدَّحُوا سَعة النم ، وذمُّوا صِغَر الفم .

قال : وحدّثنى محمد بن يَسيرِ الشّاعر قال : قيل لأعرابي : ما الجبال ؟قال : طُولُ القامة ومِيخَم الهُلمة ، ورُحب الشُّدق ، ورُبَعْد الصُّوت .

وسأل جنعر أبن سليان أبا المنخش عن ابنه المنخش ، وكان جَرِع عليه جزء أ شديداً ، فقال : صف المالخش . فقال : كان أشدق خُرطُمانيًا (١) ، سائلاً لها أه ، كأنما ينظر من قُلْتَيْن (١) ، وكأنَّ تَرَفُونَهُ أُوانَ أو خَالِيَةٌ (١) ، وكأن مَذْكِبه كر مر كرة جل نَفَال (١) . فقاً الله عين إن كنت رأيت فيله أو بعد منه وأف قال : وقلت كم عراق : ما الجال ؟ قال : « غُور التينين ، وإشراف ١٧ الحاصين ، ورُحْف الشّدة في .

وقال دَّغَفَّل بن حنظلة النسّابة ﴿والخطيب العلامة ، حين سَأَلَهُ معاوية عن . . قبائل قريش ، فلما انتهى إلى بنى مخزوم قال : ﴿ مِغْزَى مَطيرةٌ (١٠ ، عَكَتُهَا قُشَّغُرِيرة ، إلا بنى المُغيرة ، فإن فيهم نشادُقَ الـكلام ، ومصاهرةَالـكرام(٢٠) .

ُ وقال الشاعر فى عمرو بن سعيد الأشدق:

نشادَقَ حتى مال بالقول شِدقُه وكلُّ خطيبٍ لا أبَالكَ أشْدَقُ وأنشدأ وعبيدة:

(0

(١) الحرطماني ، يضم الحا، والطاء : الكبير الأنف .

<sup>(</sup>٢) القلت ، بالفتح : النقرة في الحبل تمسك الماه .

 <sup>(</sup>٣) الترقوة : مقدم الحلق في أعلى الصدر . والبوان باللهم والكسر : عود في الخباء في مقدمه . والخالفة : عود من أعمدة البيت في مؤخره .

<sup>(</sup>٤) الكركرة : صدر كل ذى خف . والنفال ، كسحاب : البطي .

<sup>(</sup>ه) الخبر في الكامل ١٣٦ ليبسك وأمالي ثملب ٦١٦ . وسيميد الجاحظ ي

<sup>(</sup>٢) المنزى ثوتت وتذكر ، فغيها التنوين وعنمه . مطيرة : قد أصابها المطر .

<sup>(</sup>٧) الخبر في الحيوان ( ٢ ؛ ٤٦٠ ) .

وصلع الرَّوْوس عِظام البُطون وحب الشَّداق غلاظ القَمَرُ (١) قال ؛ وتكلَّم بوماً عندسماوية الحطباء فأحسنوا ، فقال : والله لأرميْنهمَّ بألحطيب الأعدَّق ! قم يا يزيدُ فتكلَّم .

وهذا القولُ وغيرُه من الأخبار والأشعار ، حُبَّةٌ لمن زُعَمُ أنَّ عمرو بن سميد

ه لم يُسُمُّ الأشدقُ للْفَقَم ولا للفَوَه.

وقال محي بن نوفل ، في خالد بن عبد الله القسري (٢٠) :

كِلّ السّراويلَ مِن خوفٍ ومن وَهُلِ واستَطْتَمَ الماء لما جَدَّ في المَهَرَّبِ وأَعَلَى النَّاسِ كُلُّ النَّاسِ قاطبةً وكان يُولَى بالنَّسْديق في الْطَمَّبِ وأَعَلَى ويُدلُّكُ عَلَى تفضيلهم سَمةَ الأشداقِ ، وهجائهم ضيقَ الأفواه ، قول الشاعر :

الله الله أفواه الدَّبَى مِن قَبِيلَةٍ إذا ذُكرت في الثّائبات أمورُها
 وقال آخر:

وأفواهُ الدبى حاموًا قليلًا وليس أخو الحايةِ كالضَّجُورِ وإنماشَتِهَ أفواهَهم بأفواه الذَّبَى ، لصَفَر أفواههم وضِيقهاً .

وعلى ذلك للعني هجا عَبْدة بن الطبيب (٢٦ حُبِيَّ بن هَزَّ الْ وابنَيه ، فقال :

<sup>(</sup>١) القمر ، بالتحريك : أصول الأعناق ، واحدثها قصرة . ه : «طوال القصر». .

 <sup>(</sup>۲) كان خالد القسرى قد خرج عليه المغيرة بن معيد المجل صاحب المغيرية ، ففذ ح
 للك و و روى الحلحظ في الحيوان ( ۲ : ۲/۲۹۷ ، ۲۹۰ ) أنه اضطرب وقال : ۵ أطفيوني ماء » لشدة ذهول. و انظر ما سيأت في ( ۲ : ۲۱۲ ) .

٧٠ (٣) عبدة ، يسكون الباء ، وهو عبدة بن الطبيب - وأمم الطبيب يزيد - بن عمرو ابن وعلة بن أنس بن عبد الله بن عبد مم بن جشم بن عبد شمس . شاعر محضرم أدرك الإسلام. فأسلم ، وشهد مع المثنى بن حارثة قتال هرمز سنة ١٣ . وكان في جبش النهان بن مقرن الذي. جارب الذرس بالمدائن .

 <sup>(</sup>ع) انظر هذا البيت في أبيات رواها في الحيوان ( ه : ٢٩٣ - ٢٩٣). شبهها ، آيد
 ٢٠ شيخ الفارة ، كبر رأسها ، والحفار والمفغر والمفغرة ، المسهداة وتحوها ما يحتفر به م

وقد كان العباس بن عبد للطلب [جهيراً (۱)] جهير الصوت . وقد مُدح ٧٧ بذلك ؛ وقد نقع الله للسلمين بجهارة صوته يوم عنين ، حين ذهب الناس عن وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنادى العباس : يا أسحاب سُورة البقرة (٢٧) هذا رسول الله . فتراجع القوم ، وأنزل الله عز وجل النّبمر (٢٦) وأتى بالفتح . ابن السكلي عن أبيه عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : كان قيس بن من عراه . مَعْرَمة بن المطلب بن عبد مناف (١) ، يمكو حَول البيت ، فيسمع ذلك من حَراه ، قال الله عز وجل : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُم عِندَ البيت إلا مُمكاء وتصدية ﴾ ، فالتصدية : التصفيق . والملك قال عنترة : وحلي غانية تركت بُحدًا لا تحكو فريسته كشيد ق الأعلم وقال المعجز السكوني المؤلم . وقال المعجز السكوني في شدة الصوت :

ومِنْهِنَّ قَرَعِي كُلَّ بابِ كَأْنَما به القومُ يَرَجُونَ الأَذِينَ نُسُورُ<sup>(۱)</sup> فَبَنْتُ وَخَوْرِهِ اللَّهُ وَرَوْنَ بَيْرِجُونَ اللَّهُ الْمَجَرُورُ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الجهير : ذو المنظر والهيئة الحسنة : وهذه التكلة بما عدا ل.

 <sup>(</sup>۲) كذا , والمعروف و يا أصحاب السعرة » , والسعرة هي الشجرة الى تحت عندها
 ييمة الرضوان , انظر ( غزو ة حنين ) في كتب التاريخ و السيرة

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : ﴿ النصرة ي .

<sup>(</sup>٤) بخيس بن محرمة : أحد الصحابة ، يركان من المؤلفة تلوجهم . ولدعام التيل عام و لد الرسول الكرع . الإصابة ٧٢.٢٩ .

<sup>(</sup>ه) المجير ، ويقال أيضاً والمجير ، يفتح المين : شاعر من شعراء اللهولة الأموية بقل . وقد عده ابن سلام في الطبقة الخامية من شعراء الإسلام . انظر الخزانة ( بر ، ۲۹۸ ) والأغاف ( ۱۱ : ۱۹۲ – ۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>٢) الأدين والآذن : الحاجب ساحب الإدن . والنظر الأبيات في الحيوان ( ٢٩١:٤) ... وأمال ثلف. والأعان ( ٢١ : ١٤٩ – ١٥٩ )

 <sup>(</sup>٧) الحصم يقال الواجه والجمع . صرف نابه : حرفه فبسع له صوتاً . قصيت : قطعت .

<sup>(</sup>٨) المناقلة : تبادل المديث .

فظَلَّ رِدَله العَصْب مُلقَّى كَأَنَّة سَلَى فرسِ محتَ الرَّجال عقبر<sup>(۱)</sup> لوَأَنَّالصُّتْحَورَ الصُّمَّ يَسَمَن صَلْقَنَا لرُحْنَ وفَى أعراضِهن فُطُور<sup>(۲)</sup> الصَّلْقُ : شدة الصوت . وفُطُور : شقوق .

وقال مُهلهل:

ولولا الرَّيْحَ أَشِيعَ أَهلُ حَجْرٍ صَليلَ البِيَفُ تَعْرَعُ بالذَكُورِ<sup>(٢)</sup> والصَّريف: صوت احتكاك الأنياب، والعَّليل صوت الحديد هاهنا.

وى شِدَّة الصَّوت قال الأعشى(١) في وصف الخطيب بذلك :

فيهم الخِصْبُ والسَّمَاحة والنج لَدَةُ جَمْنًا والْحَاطِبُ الصَّلَّاقُ (٥٠)

وقال بشَّار بن بود فى ذلك يهجو بعضَ الخطباء :

ومِن عَجَب الأيام أنْ قت ناطقاً وأنت ضئيلُ الصوت منتفخ السَّعْوِ ووقع بين فتى من النَّصارى وبين ابن فيه يز الميطر ان كلام "، فقال له الفتى : ما ينبنى أن يكون فى الأرض رجل واحد أجهل منك! وكان ابن وفير يز (٢٦ فى نفسه أكثر الناب علماً وأدباً ، وكان حريصاً على الجُثلقة . فقال للنى : وكيف

(1) المصب ، بالفتح : ضرب من البرود . والسلى : الجلمة التي يكون مها الولد ،
 10 وف البيت إثبراء .
 (٢) الأعراض : الجوانب والنواحي .

(ع) فيما عدا ل : ويقول الأمشى » . (ه) الصلاق : الشديد الصوت . ويروى : « المصلاق » و « السلاق » و « المسلاق » أنظر السان ( سلق ، صلق ) وديوان الأعشى 112 .

الملحقة بالجزء السابع منه .

<sup>(</sup>۲) حجر ، بالفتح : قصبة اليماه . والبيض ، بالكسر : السيوف ، جم آبيض . وبالفتح جم يميض . وبالفتح جم بيضة الحديد التي تتى الرأس . وبالفتح بعد بيضة الحديد التي تتى الرأس . والنظر فقد الشمر لقدامة ١٤٩ والموضع ٢٣٤ والحديد (٣٠ . ٥٠) والأخاف (٢٠ . ١٤٩) . فيما عدا ل ، ه : ه أهل تجد محوقد أشير إلى هذه الرواية في هامش ل .

<sup>(</sup>٦) ابن فهریز ، أو ابن بهریز ، اسه عبد پشوع ، کان سلوان حوان تم سایر مطران الموصل ، وله رسائل وکتب ذهب فیها إلى إبطال وسعة الفترم التي يقول بها اليمقويية والملكية ، وكافت له حكة قريبة من حكة الإسلام . وقد نقل من كتب المتطق والفلسفة شيئاً ٢٥ كثيراً . افطر ابن النديم ٢٤٤ ، ٢٤٩ د ٢٢٩ ليمك والحيوان (١ : ٧٦) م الاستدراكات

حَلَّتُ عَندَكُ هَذَا الْحُلَّ ؟ قال : لأَنكَ تَعْلِمْ أَنَّ الاَ نَتَّخَذَ الْجَا تُلِيقُ (1) إِلاَّ مَدِيدُ النامة ، وأنت النامة ، ولا نتَخَذَه إلاَّ جِهْرُ الصوت جِيَّد الحلق ، وأنت دقيق الصَّوت ردى و الحُلق (1) ؛ ولا نتَّخَذَه إلاَّ وهو وافرُ اللَّحِية عظيمُها وأنت خفيفُ اللَّحية صغيرها ؛ وأنت تعلم أنّا لا مختار للجَثَلَقة إلاَّ رجلاً زاهداً في خفيفُ النَّت من عليها كَلَباً ، وأظهرُهم لها طلبًا . فكيف لا تكونُ . أَجَهَلَ النَّاسِ وخصالُك هذه كُلُها تمنع من الجِثْلَة ، وأنتَ قد شَفلُتَ في طلبها اللَّبَ

وقال أبو الحجناء (٢) في شدَّة الصوت:

إِن إِذَا مَا رَبِّبَ الأَشْدَاقُ ('') والتَجَ حولِي النَّقْعِ وَاللَّقَلَاقُ ('') \* تَبْتُ الجَنَانِ مِنْ جَ وَدَّاقُ \*

للرحم : الحاذق المراجمة<sup>(١)</sup> بالحجارة . والوَدَّاق: الذى يُسيل الحبارةَ كانرَدْق من الطَر.

وَجَاءُ فِي الحَدَيثُ : «مَن وُفِّيَ شَرَّ لَقَلْقِهِ وِتَبَقَبُهُ وَذَبَذَبِهُ وُفِيَ الشَرَّ » . يعنى ـ لسانة وبطنة وفرَّجه .

وقال عمر بن الخطاب في بواكي خالدٍ بن الوليد[بن المغيرة(٧)] : «وما عليهنَّ

٧.

 <sup>(</sup>١) في هامش ه: و الحائلية عندهم : القسيس الأكبر الذي لا يقطع الأمر دونه . ١٥ والمطران دون ذلك ».

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « الحلق » بالحاء المعجمة في الموضعين ، تصحيف . وفي الحيوان (٣ :

٤٣٥): « وق السند حلوق جياد ». وفي رمائل الحاحظ ١١٨ : « ومن مفاخر الزنج حسن الحلق وجودة الصوت ».

<sup>(</sup>٤) زببت الأشداق : ظهر عليها الزبد . والرجز في السان (زبب ، لقق) ..

 <sup>(</sup>ه) القلاق و القلقة : الصوت و الحلية .

أن بُر قَن مِن دموعهنّ على أبى سُلمان ما لم يكن َنقْم أو لَقَلَقةٌ (١<sup>١)</sup> » .

وجاء في الأثر: « ليس منا مَن حَلَق أو صَلَق ، أو سَلَق ، أو شَق (٢) » .

ومما مَدَّح به المُهانئ هارونَ الرَّشيدَ ، مالقصيد دون الرجز ، قولُه :

جَهِيرِ النُطَاسِ شَديدِ النَّياطِ جَهِيرِ الرُّوَاءِ جَهِيرُ النَّمَّ ويخطو على الأَّنِي خَطْوَ الظَّلْمِ وَيَعْلُو لرَّجالَ بجسمٍ عَمَ

 النّياط: معاليق القلب. والأين : الإعياه. والظّلم: ذكر النعام. ويقال ٧٩ إنه لَعَمَ الجسمِ ، وإن جسمَه لَعَمَهُ ، إذا كان تامًّا . ومنه قيل نبتُ عم . واعتمَّ النّبت، إذا تَمُّ .

وكان الرُّشيد إذاً طاف بالبيت جمَّلَ لإزاره ذنبَيْنِ عن يمينِ وشمالِ ، ثمَّ ١٠ طاف بأوسَعَ مِن خطو الظُّلمِ ، وأسرعَ من رَجْع بدِ الذُّئب .

وقد أخبرني إبراهم بن السُّنديّ بمحصول ذَرْع ذلك ألَخطُو ، إلا أني أحسِبه فراسخَ فما رأيته يذهب إليه .

وقال إبراهيم : ونظر إليه أعرابي في تلك الحال [ والهيئة (٢٦)] فقال :

\* خَطُوَ الظُّليمِ رِيع مُمْسَّى فَانشَمَر \*

ريع: فُزَّع. مُمسَّى ؛ حين الَساء. انِشمر : جَدَّ في الهرب.

وحدَّثنى إبراهيم بن السُّندى قال : لما أنَّى عبدَ الملك بن صالح ِ وفدُ الرَّ فِم وهو فى بلاده (1)، أقام على رأسه رجالاً فى السَّماطين لهم قَصَرْ وهامْ ، ومناكبٌ. وأجسام ، وشواربُ وشعور ، فبيناهم قيامٌ يكلِّمونه ومنهم رجلٌ وجهُه في قفاً

<sup>(</sup>١) فسر « النقع » فى السان ( ٢٠ : ٢٤١ ) بأنه رفع الصوت ، أو أصوات الحدود ٢٠ إذا ضربت ؛ أو وضمّهن النقع ، وهو النبار، بملى رموسهن ؟ أوشق الجيوب . وفي حواشي ه : ﴿ لِيسَ فِي الحَدِيثُ أَو سَلَقَ بِالسِّينِ ، وإنَّمَا جَاءَ بِهِ لَيْعَلِّمُ أَنَّهِمَا لَعْتَانَ بَمْعَى ﴾

 <sup>(</sup>٢) الصلق : الصياح والولولة . والسلق مثله ، أو خش الوجوم عند المصيبة .

<sup>(؛)</sup> فيما عدال: وفي البلاد . . (٣) مذه عاعدال.

البِطْريق إذ عَطَس عَطسةً ضَلْيلة ، فلحظه عبــدُ لللك ، فل يدر أَىّ شى. أَنكَرَ منه ، فلما مضى الوفدُ قال له : ويلكَ ، هَلا إذْ كنتَ ضَيِّق المنخرَّكَزَّ آلحَيْشوم ، أَنبَعْتُهَا بصيحةٍ تخلع بها قلب الدِلْع؟!

وفى تفضيل الجمارة فى اُلخطب يقول شَيَّهُ بن عِقَالِ<sup>(١)</sup> بِيَقِيبٍ خطبته عند سلمانَ بن على بن عبد الله بن عباس :

ألا ليتَ أمَّ الجهم والله سامع ترى، حيثُ كانت بالعراق، مَقامى عشِيّةَ بَدُّ الناسَ جهرى ومَنْطقِي وبَدُّ كلامَ النَّاطقين كلامي (والله على الله عل

رَكُوبُ المنابر وثَّابُها مِمَنَّ بخُطْبَت عِجْهرُ تُرِيمُ إليه هَوادىالكلام إذا صَلَّ خُطبَته اللَّهَذَرُ مِمَنَّ: تَمِنَّ له الخطبة فيخطبُها مقتضِاً لها . تَربع : ترجع إليه . هوادى ١٨ الكلام : أوائله : فأراد أنَّ معاوية " يخطب فى الوقت الذى يذهب كلامُّ المُهذَر فيه . والمُهذَرُ : المُكتارُ .

ورَعُوا أَنَّ أَبا عَطْيَةً عُقَيْقاً النَّصرى ، فى الحرب التى كانت بين ثقيفٍ وبين بنى نَصر ، لمَّل رأى الخيل بَمَقْوته يومئذ دَوَائِسَ<sup>(۱)</sup> نادى: يا صباحاء ! وو أُتِيتُم يا بنى نَصر . فألقت الحلبالى أولادَها مِن شدَّة صوته . قالوا : فقال ربيعةُ أن مسعود (<sup>۱)</sup> يصف تلك الحرب وصوتَ عُفيف <sup>(۱)</sup>:

<sup>(</sup>۱) هو شية بن عقال الحباشفي ، من مجاشع بدهد الفرزدق ، وهو زوج جنشن أخت الفرزدق ، كما في النقائض ه. ٨ . وروى ابن سلام ١٥٩ أنه يمث (بدراهم وحملان وكسوة وخر إلى الأعطل ، وذلك ليفضل لفرزدق على جرير ويسبه .

 <sup>(</sup>۲) العقوة : با بين الدار والمحلة . درائس : جع دائس . فيما عدا ل ، ه : « و آيس » .
 (۳) في نهاية الجزء الأبول من كامل ابن الأثير : « ربيمة بن سفيان » .

 <sup>(</sup>٤) بضم الدين وفتح الفاء ، كما ضبطه ابن الآثير . وضبط ف ه بفتح الدين

عُمَّامًا ضَرُوسًا بين عوف ومالك شديداً لَفَاهَا تترك الطَّفَلَ أَشْبَبا وَكَانَت جُمَيلُ بِهِم عَمْرِو أَراكَة أَسُودَ الْغَضَى غَادَرْنَ لَحًا مُترَّبًا (٢) ويوم بِسَكُرُ وثاء شَدَّت مُمُثَّبُ بِغاراتها قد كان بومًا عَصَبْصَبًا (٢) فَأَسَفَ قد نادى بنصر فَطَرَبا (٢) فَأَسَفَ وقد نادى بنصر فَطَرَبا (٢)

وكان أبو عربوة ، الذي يقال له أبو عُروة السَّباع (1) ، يصيح بالسَّبُع وقد احتَىل الشَّاء ، فضرب به الشَّاعرُ المَّنَاء صدر المَّاء ما المُثَاء مُ المُثَاء مُ المُثَار — وهو الناينةُ الجمدى — فقال :

وَأَرْجُرُ الْـكَاشِحَ العَدُوَّ إِذَا اغْــــتَابَكَ عَندَى زَجْرًا عَلَى أَمْمَ (^^) زِجْرَ أَبِى عُرُوهَ السَّبَاعَ إِذَا أَشْغَقَ أَن يَلْتَبِسِنَ بَالنَّمَ ِ

وأنشد أبو عمر والشّيباني لرجلٍ من الخوارج يصف صيحة شيب بن يزيد
 إن مُنتم (٧) . قال أبو عبيدة وأبو الحلسّ (١٠ تركان شبيب يصيح في جنبات

<sup>(</sup>۱) عرو وأراكة : موضعان .

١(٢) مكروثاء، يفتح أوله : موضع . والعصبصب : الشديد .

<sup>(</sup>٣) الأحيال : جم حبل ، بالتحريك ، وهو حمل المرأة . ه : « لدن نادى » .

<sup>(</sup>٤) كذا ولم أجد من ذكر هذا غيره . وفي التيمورية فقط : ﴿ السباح ﴾ .

 <sup>(</sup>a) قى اللسان : « وأبو عردة رئيل زعموا كان يصيح بالسيع فيموت ، ويزجر الذئب فيموت مكانه ، فيشق بعلته فيوجد قليه قد زال عن موضعه وخرج من غشائه ! »

<sup>(</sup>٦) الأضم : النضب . وفي اللسّان ( ١٩ : ٢٨٠ ) : « على وضم » تحريف .

<sup>(</sup>٧) شبيب بن يزيد بن نعم الحارجي ، خرج بالموصل وبعث إليه الحجاج خممة قواد ١٠ فقتلهم واحداً بعد وإحد . وفي إحدى حروبه نفر به فرسه على سر دجيل – دجيل الأهواز لا دجيل بغداد – فغرق فيه . وكانت تشرك معه زوجته غزالة وكذا أمه جهيزة في مقارمة الحجاج . ولما دخل هو رزوجه غزالة على الحجاج في الكوفة تحصن الحجاج منها وأغلق عليه قصره ، فكتب إليه عمران بن حلمان – وكان الحجاج قد لم في طله – :

أسد على وفى الحرب نعامة . ربداء تجفل من صغير الصافر هلا برزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحى طائر:

هلا برزت إلى غزالة ف الرغى بل كان قلبك في جناحى طائر:
 ولد شبيب سنة ٢٦ وتول سنة ٧٧ . المعاوف ١٨٠ والأغال ( ١٦ : ٢١/٢ : ٨ )
 وزنيات الأعيان .

 <sup>(</sup>٨) هو أبو الحسن على بن محمد المدانى الأخيارى .

الجيس إذا أتاه ، فلا يُلوِي أحدُ على أحد . وقال الشاعر فيه :

إنْ صَاْحِ يُومًا حَسِيتَ الصَّغْرَ منحدِرًا والرَّيْحَ عامَىـنَةً والوج يلتملم فال أبو الدامي: أنشدني أبو تُحرَرُ خلفُ بنُ حيَّانَ ، وهو خلفُ الأحر<sup>(1)</sup>

مولى الأشعريين ، في عيب التشادق :

له حَنْبِرُ رَحْبُ وقول منقَعُ وفَصْلُ خطاب لِس فيه تشادقُ (۲۲) إذا كان صوتُ المره خَلْبَ لَمَاتِهِ وأَنْسَى بأشداق لهنَّ شقاشِقُ ٨٠ وقبقَبَ يَمَـكِي مُقْرَمًا في هِبابِهِ فليسَ بمسبوقٍ ولا هو سابقُ (۲۳) وقال الفرزدق :

## \* شقاشِقُ بين أشداق وهام (\*) \*

وأنشد خلف :

وما فى يذيه غيرُ شِدق بَميله وشِقشِق خَرساء ليس لها نشبُ مَنَى رامَ فولاً خالعته سَجيّة وصِرسَ كَقَفْ القَيْنِ ثَلَّهُ الشَّشُ وأنشد أبو عرو وابنُ الأعمالية :

وجاءت قريش قريش البطاّح من المُصَبُ الأُولُ الدَّاخِلَةُ

<sup>(</sup>۱) هو أبو بحرز خلف بن سيان ، المعروث بالآحر اليميرى ، مول أن بيردة يلال م. ابن أب مومى الأشيرى ، وهو مسلم الأمسمى وأهل السعرة ، وأستاذ أن تواس . تونى في سعود ١٩٠٠ . إثباء الزواة وإزشاد الأويب ( ١١ : ١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الحنجر : جمع حنجرة ، وهي وأس النلصمة ٪

 <sup>(</sup>٣) المقرم : الفحل المكرم . والحباب ، بالكس : النشاط .
 (٤) صبر بيت له من أبيات في ديوانه ٨٤٨ عند جا ماك بن المنظر بن الخارود ، وهي ، . . . . .

يقودُمُ الفيسلُ والزَّندَيُلُ ، وذو الصَّرْس والشَّفة المائلة (١) . وذو الصَّرْس والشَّفة المائلة (١) . فو الضِرس وذو الشفة ، هو خالة بن سَلَنة المحروبُ الحطيب ، والزَّندييل أبن هبيرة ، والزَّندييل : الأنثى من الفِيّلة ، فيا ذكر أبو اليِقظان سُمِيم بن حفض ، وقال م غيره : هو الذّكر ، فام يَقْفُوا مِن فاللهِ على شَيْء

وقال الشاعر في خالِد بن سَلَمَة الحُروميّ : أ

فى كان قائلَهم دَعَنلِ ؛ ولا الحَيْقُطَان ولا ذو الشَّفَةُ قوله « دَعْنل » بريد دَعنل بن بزيد بن حنظلة الخطيب النَّاسب ، والحَيْقُطَان : عبدُ أُسودُ ، وكان خطيبًا لإ يُجارَى .

وأنشد بعضُ أصحابِنا<sup>(٢)</sup> :

وقافية للجاجبُ فرددتها الذي الضرس لوأرسلتُها قطرتُ دَما وقال النرزدق: أنا عند الناس أشعرُ العرب، ولرُبَّما كان فرْعُ ضِرسٍ أَيسرُ ، على من أن أقول بيت شعر

قال: وأنشدنا منيع:

 <sup>(</sup>١) البيتان خلف بن خليفة الأقطع ۽ بذكر الأشراف الذين يدخلون على ابن هييرة .
 افظر الحيوان (٧) غ ٨١) ، . . . . (٢) ه : « وأنشد أصابنا » .

٢ (٣) الحلاة : براحة الحلي ، وهو الرَّطب من النبات . والمريف : الصوت .

<sup>(ُ</sup>هُ) كلهُ و الحَارِثُ و عَا عَدَا لَا رَوْمُنَ الحَارِثُ بَنْ عِبِدَ اللهَ بِنَ أَنِ وَبِيرَةَ الحَرْوِي وَ وكان يلقب بالقباغ ، وهو أخر محز بَنْ عَلِد الله بن أب زبيعة ، كان رجلا صاحمًا دينًا من سروات قريش وتوكان حاول أن وبعد أعاد تن قبل الشعر علم يقلع ، لنظر الأغان ( ٢٠ : ٤٧ ).

عن على بن أبي طالب وضى الله عنه فقال : كم كان له ماشئت من ضرس قاطيم في العلم بكتاب الله ، والفقه في السنة ، والهجرة إلى الله ورسوله ، والبَّسطة في المَشيرة ، والنَّجدة في الحرب ، والبذل المأعون .

وقال الآخر:

ولم تُلفِق فَهَا ولم تُمَّلْفِ صَجْتَى ملحِكَجةً أَينِي لَمَا مَن يَقِيمُها(١) ولا بتُّ أُرْجِبِها قَضِيباً وتَلتوى أَراوغُها طوراً وطوراً أَضِيبُها<sup>٢٠٠</sup>

۲٠

وأنشدني أبو الرُّدينيِّ العُسكُلي :

فتَى كان يعلو مَغْرِقَ الحقِّ قولُه إذا الخطبله الصَّيد عَضَّل قِيلُها<sup>(٢)</sup>

وقال الخُريميُّ في تشادق عليَّ بن الهيثم:

يا على بن هيشم يا مساقا قد ملات الدُّنيا علينا بفاقا<sup>(1)</sup> خلِّ مَكَيْنِك بِسَكُنانِ ولا تضـــرب على تغلِب بَلَحْيَيْك طاقا<sup>(٥)</sup> لا تَشادَقُ إذا تَكلُّتَ واعلمُ أنَّ للناس كلُّهم أشداقا وكان على بن الهيثم جواداً ، بليغ اللسان والقلم .

وقال لى أبو يعقوب الجُرِّيميّ (١): مارأيت كثلاثة رجال يأكلون الناس أكلاً حتى إذا رأوا ثلاثةً رجال ذابواكما يذوب اللح في الماء ، والرَّصاص في ١٠٠ النَّار : كان هشام بن محد (٧٦ علزمة نسابة ، وراوية المثالب عيَّابة ، فإذا رأى

<sup>(</sup>١) ألفه : العي الذي لا يبين . والملجلجة : المضطربة المختلطة . وانظر السان (قرن) .

<sup>(</sup>٢) أزجيها : أموتها . والقضيب : المقتضبة ليس لها حسن . أضيمها : أنتقمها . (٣) الصيد . جمع أصيد ، وهو الذي يرفع رأسه كبراً . عضل ، هو من قولم : عضلت

الحامل ، إذا صعب خروج ولدها . وكتب فوقها في ه : و عضه و ، رواية أخرى

<sup>(</sup>١٤) مهان : لقب على بن الميم ، كما في حواشي ه . فيما عِدا ل ، ه : وعلينا بفاتا ير ي (نه) الطاق : ما غطف من الأبنية .

<sup>(</sup>١) الخبر في الأغاني ( ٢١ : ١٥٧ ) منقولاً عن الحاطف

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل ، وكذا في إلاعالى ، و جشام بن الكِلْمِي ،

الهيثم بن عدى ذاب كما يذوب الرّصاص فى النار . وكان على بن الهيثم (١) منققا نيّا (١) منققا نيّا (١) منققا وتقاري المعقل منققا وتقاري المعقل بشاعر ولا مخطيب ، فإذا رأى مُوسَى الضّيّ ذاب كما يذوب الرّصاص عند النّار . وكان عَلَّو به للذيّ (١) واحِد النّاسِ فى الرّوابة وفى الحسكاية ، وفى صنعة ٣، النّاء وجَوْدة الضَّرب ، وفى الإطراب وحسن الحُلْق ، فإذا رأى تُحارِقًا (١) ذاب كما يذوب الرّصاص عند النار .

## \* \* \*

ثم رجع بنا القولُ إلى ذكر التشديق وُبُعْد الصوت .

<sup>(1)</sup> قى الأسول : والهيئم بن عنى ۽ صوابه من الأغان . ولاجل ۽ على بن الهيئم ۽ ساق الجاسط الهبر . (٢) كذا وردنت مضبوطة تى ل . وضبطت تى ھ بنتح المبر ، ولعالها من لغة ألهل

الصره ، مأخوذة من التفقيع ، وهو الشدق . وزاد قبل هذه الكلمة ق الأغانى : وحريفا ه .

(٣) هو يوسف بن عبد أنه بن يوسف ، وكان جده من السند الذين سبام عان ن الوليد زمن عان بن عفان ، والمهر بعلويه ، وكنيته أبو الحسن ، كان مغياً ساخاً ، ومؤدياً عسناً ، وضارباً متقداً ، وكان إراهم علمه وخرجه وعنى به جداً فعرع ، وننى للأمن وعائد الحراب الما المنازكل ، وما منا بعد إسعاق المؤصل ممديدة يسبرة ، الأغانى ( ١٠ ، ١١ - ١١٥ - ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) هو مخارق بن مجمعی بن ناوس الجزاد ، مول الرشيد ؟ وكان قبله لماتكة بشد شهدة > وهی من المغنیات المسنات المشقدات فی الضرب ، و دنیا فی المدینة ، وقبل بل كان منشؤه بالكوفة . وكان أبوه جزاراً علوكاً ، وكان عملوق وجو صبحی بنادی علی ما بیبعه من اللح ، فلما بان طب صوته علمته مولاته طرفاً من الغناء ثم أوادت بيمه ناشراه إبراهم

للرصل منها ، وأهداء إلى الفضل بن يخيى فأصله الرشيد منه ثم أحتثه ـ الأعال. ( ١٤٣:٢١ ) . (ه) المعروف في ملا ، الروف ، بالكسر ، واسعد الإرداق ، و هم اللين خلفون الملوك في الفيام بأمر المسلكة ، منزلة الوزواء في الإسلام . وأما الرويف فهو الواكمك علف . صاحبه ، وحروة الرشال فتله البراض بين قيش . الحيولان ( ١ : ١٦٥ )

 <sup>(</sup>۱) واردات و قال یاتوت : موقع عن یسار طریق مکة و آلت قاصه ما

قلمِ عَرَّفَتَ طُولَ صحبتى لك ، وتَصيحتى إيَّاك ، فاثُذَن لى فأهتف بَقرَى هَتَفَةً . قال : نَم ، وثلاثاً . فقام فنادى : يا صَبَّاحَاه ! ثلاث مرَّات . قال : فسيقنا شيوخَناً يزعُون أنّه أسمَحَ أهل الشَّعب ، فتلبَّبوا للحرب ، و بَقَنُوا الرَّبَايَا<sup>(١)</sup> ، ينظرون من أين يأتي القوم .

قال : وَتَقْوِلُ الرَّوْمِ : لولا ضَجَة أهل رُويتِيَّة وأصواتُهُم ، لسَيِسع النّاسِٰ جميعً صوتَ وُجوب القُرْص في المفرب<sup>(٢)</sup>

وأُعْيَبُ عندهم مِن دقة الصوت وضِيق مخرَّجِه وضعف قُوَّته ، أن يعتريَّ الخطيبَ البُهْرُ والارتماش ، والرَّعدة والعَرَّق .

وأنشدنى آبنُ الأعرابيّ ، لأبي مِسمارِ المكلىّ ، في شبيهٍ بذلك ثولة :

قِيْهِ دَرُّ عامرِ إذا نظَــقُ في حَفْلِ إشلاك وفي تلك العِمَلَقُ<sup>(1)</sup>

نيس كفوم يُمْرَ قون بالسَّرَقُ<sup>(1)</sup>

من خُطّب النّاس وتمّا في الوَرَقُ

يلتّقُون القولَ تلفِيق الحَلَقُ<sup>(2)</sup>

مِن كُلُّ نَضّاح الذَّفَارَى بالعَرَقِ،

إذا رمَتْه الخطياء بالعَدَقَ \*

 <sup>(</sup>١) الربايا : جع ربيئة ، وهو الدين والطليمة وهذا ما في ل . وق ه : و وعبوا ...
 وفي سائر النسخ : و رصبرا ، ، وهذه مجرفة .

<sup>(</sup>٢) وجب قرص الشمس : وقع واختق في مكان الفروب وانظر السان (سفر ٣٦).

 <sup>(</sup>٣) الإحلاك : النزويج وعقد آلتكاح وحلقة القوم ، تقال بالفتح ، وبالتحويك ،
 وبالكسر ؛ وجمها حلق ، بالتحويك ، وبكسر ففتح .

م (٤) السرق ، مالتحريك ، وبفتح فكسر ، هو السرقة فيما عدا ل ، ه : وبالشدق ء تحريف . (ه) ل : والحرق ء

[ والذَّفارَى هنا : يعنى بدن الخطيب . والدُّفريانِ للبعير ، وها اللَّحمتان في قناه (١) ].

و إنّما ذكر خطب الإملاك لأنهم يدكرون أنه يَمْرِض للخطيب فيها مِن A٤ الحَصَر أكثرُ مَمّا يَعرِض لصاحب النِبر ولذلك قال عمرُ بن الخطّاب رحمه الله: « ما يتصَمَّدُنى كلامٌ كما تتصمَّدُنى خُطبة النكاح<sup>(٢)</sup> »

وقال العُمّانيُّ :

لا ذَ فِرْ هَنْ ولا بِكابِي ولا بلجلاج ولا هَيَّابِ المِنْ : الدَّى يَحُود بمِرقه سريماً ؛ وذلك عَيب . والدَّ فِرْ : الكثير المرق. والكابي : الذي لا يكاد يَمرق ، كالزَّ مد الكابي الذي لا يكاد يُورِي . فجمل به الكاني حالاً بين حالين إذا خَطَب ، وخَبْر أنه رابطُ الجأْش ، معاود لتلك المقامات . وقال الكيت بن زيد — وكان خطيباً — : « إنَّ الخطبة صَعْداء (٢٠ ، وهي عن ذي الله الله المرت من .

وقعِسم : أرَى وأرْبَى سواء ، يقال : فلان قد أرَى على المائة وأر بَى .

ولم أر السكينَ أفصَحَ عن هذا المهنى ولا تَخَلَّص إلى خاصَّته . و إنَّما يجترى \*

على الخطبة النِر<sup>(1)</sup> الجاهل الماضى ، الذى لا يثنيه شى، ، أو الطبوع الحاذق ،
 الوائقُ بَمَزَارته واقتداره ، فالنَّقة تنفي عن قلبه كلَّ خاطرٍ يُورِث اللَّبحلجة والدَّمنحة ، والأنقطاع والبُهْر والمَرَق .

وقال عُبيد الله بنُ زياد ، وكان خطيباً ، على لُكُنة كانت فيه : « نِعم الشيء

<sup>(</sup>١) هذه التكلة عاعدا ل

<sup>•</sup> ٢ (٢) تصعده الأمر وتصاعد به : شق عليه . وانظر ما سبق في ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) الصعداء ، بالفتح : المشقة . وأما الصعداء بفتح فغم ، فالتنفس الممدود .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : و الغمر ٥ .

الإمارَةُ ، لولا قَمَقمة اللَّبُرُد (١٦ ، والتشرُّ ن للخُطَبِ (٢٦) »

وقيل لعبد اللك بن مَرْوَان: عَجِلَ عليك الشيبُ يا أمير الثونيين! قال: « وكيف لا يَمجَل على وأنا أُعرِضُ عَقْلِي على النَّاسِ في كلَّ مُجُمَّةٍ مَرَّةً أو مرتين » . يعنى خطبة الجمة و بعض ما يعرِض من الأمور .

وقال بعض الكلبيين <sup>ريم</sup>:

فَإِذَا خَطَبَت عَلَى الرِّجَالَ فَلا تَكُن خَطِلَ السَكلام تقوله نُحْتَالاً (\*) واعلَمْ بأنَّ من الشُكوت إبانةً ومن الشكلُم ما يكون خَبَالاً (\*)

کلام بشر بن المعتمر

مرة بشر بن المعتبر (١٠) بإبراهم (١٧) بن جبلة بن تحرّ مة السّكوني الخطيب، وفحو يعلم فعيام وقف الستفيد • ٩ أو ليكون رجلاً من النظارة ، فعال يشر : اضر بُوا عمّا قال صَغفا واطولوا عنه كَشُخا ، ثم دَفَع البهم تحقيقة من تحييرة وتنسيقه ، وكان أول ذلك السكلام : كُذُ مَن نفسك سأعة بشاطك وقرائم الله وإجابتها إياك، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا ، وأشرف حسباً ، وأحسن في الأسماع ، وأحلى في الصدور ، وأسلم من الخطاع ، وأجلب ليكل عين وتُوت ، من لفظ الصدور ، وأسلم من لفظ الم

<sup>(</sup>١) البرد : جمع بريد ، وأميل البريد : الداية ، ثم جمل الرجل . وفي هأش له : وخ : البريد ، إشارة إلى ما في نسخة أخرى . وفي هاش التيمورية ، ه : و وإنما قال هذا لأن الوال لا يدري عاياتية من خير أو شرح فهو يخزع نرويتة وتخاف .

<sup>(</sup>٢) التشزن : النَّاهب والنَّهيق والاستعداد . والخبر في نهاية ( شزن ) في السان .

<sup>(</sup>٣) ب رالتيمورية : ﴿ الكليبيين ﴾ حم: ﴿ الكلابيين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ل : و الرحال ۽ بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>a) ل ، ه : « التكلف ۽ وكتب إزامها : وخ : التكلم ». وهي رواية سائر النسخ .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٤٠١ . ويملها في ب والتيمورية : وحين مر ي .

<sup>(</sup>٧) - : ( لابراهيم ه

شريف ومعنى بديع. وأعلَم أنَّ ذلك أجدى عليك مَّا يُعطيك يومُك إلا طولُ ، بالكدِّ والمطاولة(١٦ والمجاهدة ، و بالتكلُّف والمعاودة . ومهما أخطأك لم تخطئك أَن يكون مقبولاً قَصْدًا ، وخفيفاً على النِّسان مهلاً ؛ وكما خرج من يَنبرعِهِ ونَجَم من مَعْدنه . و إياك والتوعُّرُ ، فإنّ التوعُّر يُسلِمُكُ إلى التعقيد ، والتعقيد هو الذي يستهلكُ ممانيّكَ ، ويشين ألفاظك . ومن أرّاغَ معنى كريمًا فليلتيس له لفظاً كريماً ؛ فإنَّ حقَّ المعنى الشريفِ اللفظُ الشّريف ، ومن حقَّهما أن تصونهما عما ينسدُها وبهجُّنُها ، وعمَّا تعودُ مِن أجله أن تَكونَ أسوأً حالاً مِنك قبل أن تلتمس إظهارَهُما ، وترتهن نفسَك بملابستهما وقضاء حقِّمها . فحكُن في ثلاث منازل؟ فإن أولَى الثلاث أن يكون لفظك رشيقًا عذَّبا ، وفعْمًا سهلا ، ويكونً ١٠ معناك ظاهراً مكشوفاً ، وقريباً معروفاً ، إمَّا عند الخاصَّة إنْ كنت المخاصَّة قصّدت ، و إِمَّا عند العامَّة إِنْ كنتَ العامَّة أردت . والمنى ليس بشرُف بأن يكونَ من مماني الخاصَّة ، وكذلك ليس يتَّضع بأن يكونَ من معاني العامَّة . وإنَّما مَدارُ الشَّرَف على الصواب وإحراز المنعة ، مع موافَّقَة الحال ، وما يجب لكلُّ مَقامٍ من المقال . وكذلك اللفظ العامى والخاصَّى . فإنَّ أمكنَكَ أن تبلغ من بيان 10 لسانك، وبلاغة قلمك، ولُطف مَدَاخلك، واقتدارك على نفسك، إلى أن تُعْهم المالَّةُ مَمَانَى الخَاصَّة ، وتَكَسُوكُما الأَلفاظَ الواسطة (٢) التي لا تَلطُفُ عن الدُّمَّاء ، ولا تَحِنُو عن الأَ عَكْمًا ، فأنت البليغ التام (٢) .

قال بشر: فلما قُرِيْتِ على إبراهيم قال لى : أنا أحوَجُ إلى هــذا من هذا النتيان.

<sup>(</sup>۱) له : ډوالمکابرة ۾ .

<sup>(</sup>٢) ل : و الميسوطة يه .

 <sup>(</sup>٣) وقع في سائر النسخ اضطراب في صميفة يشر . ففيما هذا ل ، ه قد وردت الصميفة متنابعة لا يفصل بين نقرها شيء عا يل . و لا إنحال ذلك إلا من عمل قارئ أو فاستر .

قال أبو همان : أما أنا فلم أرقط أمثل ساريقة فى البلاغة من السكتاب ؛ فإنهم مد قد التمسوا من الألفافل ما لم يكن متوقراً وحشيًا ، ولا ساقطا سُوقيًا . و إذا سمتمونى أذكر المتوام فإنى لست أعنى الفلاحين والطشوة (١٠ والمشتاع والباعة ، ولست أعنى أيضًا الأكراد فى الجبال ، وسُسكان الجزائر فى البحار ، ولست أعنى من الأم مثل الببر(١٠ والطياسان (١٠) ، ومثل مُوفان وجيلان ٥٠ ومثل الرُّع وأشباه ف الرَّع ، وإنسا الله كوزون مِن جميعالناس أربع ، العرب ، وفارس ، والهند ، والرقم ، والمند ، والمتنا والرقم ، والباقون هميخ وأشباه الممتج ، وأما العوام من أهل ما تتنا ودعوننا ، والمتنا وأدنبا وأخلاقنا ، فالطبقة التي عقولها وأخلاقها فوق تلك الأم ولم ببلغوا منزلة وأدنا وشات أيضا (٥٠) .

ثم رجم بنا القولُ إلى بقيّة كالام بشرِ بن المعمر ، وإلى ما ذَكَر .٠٠ من الأقسام<sup>(٢)</sup>

قال بشرٌ : فإن كانت المَرْلةُ الأولى لا توانيك ولا تعتريك ولا تسمَح (٧)

١.

<sup>(</sup>١) الحشوة بالضم والكسر : زذال البَّاس وأسقاطهم

 <sup>(</sup>٢) ل : واليبر و مع هدم نقط الحرف الثانى . وجاء في تاريخ الطبرى ( ٥ : ٤٥ ) :
 و فأغار على أهل مونان واليبر و العليان و . وضيطت في ه بفتح أرها وكمره معا .

 <sup>(</sup>٣) الطياسان : إقليم واسم كثير الهامان والسكان من فواسى العهلم وآلمؤر ، افتتحة الرابيد بن عقبة في سنة ٢٤ . معجم البلدان .

<sup>(4)</sup> قال ابن الکلیمی : موقان وجیلان : وهما أهل طبرستان : اینا کاشج بن یانث بن نوح . قال یاتوت فی موقان : و ولایة فیها قری و مزوج کثیرة تحتلها الترکمان الرحی ، هاکثر أهلها شهم ، وقال فی جیلان : و امم لیلاد کثیرة من و راه طبرستان . . . ولدس فی ۲۰ جیلان ندینة کیبرة ، إنما همی قری فی جروج بین جبال ه .

 <sup>(</sup>ه) الكلام من وقال يشر : فلما تركت و إلى هنا ، مونسه فيما هذا أن ، ه قبل :
 وقال : ينيني المتكلم أن يعرف و وبذاك يختلط كلام بشير بكلام المحاحظ . وما أنبت من النسخين هو العمديج

<sup>(</sup>١) عده المبارة من ل ، به فقط ،

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : و تمنح و م

الك عبد أوَّل نظرَك وفي أول تكلَّفك ، وتُجد اللَّفظة لم تقم موقعًها ولم تَصر إلى قرارها و إلى حقُّها من أماكنها المقسومة لهنا ، والقافية لم نُحُلُّ في مركزها وفي ﴿ بِصابها ، ولم تتَّصل بشكلها ، وكانت قلقةً في مكانها ، بافرةً مِن موضعها ، فلا تُكْرِ هُمَا على اغتصاب الأماكن ، والنزول في غير أوطانها ؛ فإنَّك إذا لم تَيَّعاطَ قرضَ الشَّعر الموزون ، ولم تتكلُّف اختيارَ الـكلام المنثور ، لم يَعِبْك بترك ذلك أحد . فإنْ أنتَ تَكَلَّفَهُما ( ) ولم تكن حاذقاً مطبوعاً ولا تُحكِياً, لشأنيك (٢٠)، يصيراً بماعليك وما لكَ ، عابكَ مَن أنت أقل عيباً منه ، ورأى مَن هو دونك أنّه فوقك . فإن ابْتُليت بأنَّ تتكلُّفَ القولَ ؛ وتتعاطىٰ الصَّنعةَ ، ولم تَسْمَح لك الطِّباعُ في أوّل وَهاة <sup>(٣)</sup> ، وتُعاصَى عليك بغدَ إجالة الفكرة ، فلا تعجّل ولا تضْجَر ، ودَعْهُ • 1 - بياضَ يومِك وسوادَ ليلتِك ، وعاودُه عند نشاطِك وفراغِ بالكِ ؛ فإنَّك لا تَعدم الإجابة والمواتاة ، إن كانت هناك طبيعة ، أو جركت من الصّناعة على عرق. فإن تمنَّعَ عليك بعدَ ذلك من غير حادثِ شغلِ عرَضَ ، ومن غير طول إهمال ، فالمرلةُ النَّالنةُ أن تتحولَ من هذه الصناعة إلى أشْهَى الصناعات إليك ، وأخفَّها عليك ؛ \* فإنَّك لم تشتهِهِ ولم تنازع إليه إلاَّ وبينَكَم نسب، والشَّيء لا يحنُّ ٨٧ • و ﴿ إِلَّا إِلَى مَا يَشَاكُلُهُ ، و إِن كَانَتِ المُشَاكِلَةِ قَدْ تَكُونَ فِي طَبْقَاتَ ؛ لأَن النفوسُ لا تجود بمكنونها معَ الرُّغْبة ، ولا تَسْمَحَ بمخرونها مع الرُّهْبة ، كما تجود به مع االشُّهوة والحبَّة . فهذا هذا .

وقال: ينبغى للمتكلِّم أن يعرِفَ أقدارَ المانى ، ويوازنَ بينها وبين أقدار المستمينَ وبين أقدارِ الحالات، فيجعلُ لكلِّ علمةً من ذلك كلاماً، ولكلِّ

<sup>(</sup>۱) فيما عدال : «وإن ألت تكلفها » (۲) ما عدا ه : «لسائك » . (۳) الطباع ، يكون مفرداً كالطبيعة ، ويكون جم طبع أيضاً ، وهو في القول بإفراده . يذكر ويؤنث . وفي السائ : «والطباع كالطبيعة مؤنثة . وقال أبو القام الزجاجي : الطباع واحد مذكر ، كالنخاس - بكمر النون فيهما - قال الأزهري : وبحم طبع الإنسان طباعاً » .

حالةٍ من ذلك مّقاما ، حتَّى يقسمَ أقدارَ الـكلام على أقدار المعانى ، ويقسم أقدارَ الماني على أقدار المقامات ، وأقدارَ الستممين على أقدار تلك الحالات . فإن كان الخطيبُ متكلِّماً تجنَّبَ ألفاظ المتكلِّمين ، كما أنَّه إنْ عَرَعِن تمه من صناعة الكلام واصفاً أومجيباً أو سائلاً ، كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين ؛ إذْ كانوا لتلك العبارات أفهَمَ ، و إلى تلك الألفاظ أميل، وإليها أحنَّ وبها أَشْغَف؛ ولأنُّ كبارَ المتكلمين ورؤساء النظارين كانوا فوقَ أكثر الخُطَباء، وأبلَغَ من كثيرٌ من البلغاء . وهم تَخَيَّرُ وا تلك الأنفاظ َ لتلك المعاني ، وهم اشتقُّوا لها من كلام العرب تِلْكَ الأسماء ، وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم ، فصاروا في ذلك سلفاً لحكلٌّ خلف ، وقُدوةً لحكلَّ تابع . ولذلك قالوا العَرَض والجوهم، وأيس وليس ، وفرَّقوا بين البطلان والتَّلاشي ، وذكروا الهذيَّة ﴿ وَا والهُويّة والماهيّة (١) وأشباهَ ذلك . وكما وصع الحليل بنُ أحمدَ لِأوران القصيد وقِصار الأرجاز ألقابًا لم تكن المربُ تتمارف تلك الأعاريضَ بتلك الألقاب ، وتلك الأورانَ بتلك الأسماء ، كاذكر الطُّويلَ ، والبسيطَ ، والمديد ، والوافر. ، والكامل ، وأشباه ذلك ، وكما ذكر الأوتادَ والأسباب، والخَرْم وَالزُّحاف. وقد ذ كرتُ العرب في أشعارها السِّناد والإقواء والإكفاء ، ولم أسمع بالإيطاء . وقالوا في في القصيد والرُّحَزِ والسَّجم والْحُطَب ، وذكرُوا حروفَ الروى والقوافي ، وقالوا هذا بيت وهذا مصراع . وقد قال جَندَلُ الطهوئ (٢٠ حين مدح شعرَه:

## \* لم أَقُو فِيهن ولم أَسَانِدِ \*

وقال ذو الرمّة :

م وشعرِ قد أَرِقْتُ له غريبٍ أَجنَّبه الْسَانَدَ والْعَالا<sup>٢٦)</sup>

<sup>(</sup>١) نسبة إلى هذا ، وهو ، وما هو .

<sup>(</sup>۲) هو جندل بن المثنى الطهوى .

<sup>(</sup>٣) ديران ذي الرمة ٤٤٠ فيما عدا ل : ﴿ أَجَانُهِ ﴾ .

وقال أبو حِزام المُكُلِّ (١) :

يوتًا نَصْبُنا لِتقويمها جُذُول الرَّ بِيتَين في الَمْ بَأَهُ بِيونًا عَلَى الهَا لَهَا سجحةٌ بنير السَّنَادُ ولا السَّكُفَأَهُ

وكاسمًى النحويون ، فذكروا الحال والظروف وما أشبه ذلك ؛ لأنَّهم لو لم يضَّمُوا هذه العلاماتِ لم يستطيعوا تعريف القرويِّين وأبناء البلَديَّين علم العروض والنَّحو . وكذلك أسحابُ الحساب قد اجتلبوا أسماء جعلوها علاماتِ للبَّفائم .

قالوا : وتبيح بالخطيب أن يقوم بخُفُلبة العِيد أو يومَ السَّماطين ، أو على منبر جماعة ، أو فى سُدَّة دار الخلافة ، أو فى يوم بَحْج وحفل ، إمَّا فى إصلاح بين المشائر، واحتال دماء القبائل ، واستلال تلك الضَّفائن والسّخائم ، فيقول<sup>٢٦٥</sup>

العسار، والحيان دفعاً العباس، والسيار للها العباس والسنة م م يمون الما قال بعضُ مَن خطَب على منهر ضغ الشَّأن ، رفيع المسكان : « ثم إنَّ الله عز وجل بعد أن أنشأ الحَلق يرْسُوَّاهم ومكّن لمم ، لاشاهم فتلاشُوْ ا<sup>(٢)</sup> » . ولولا أنَّ السَّكِلِّمَ انتَقَرَ إلى أن يلفِظ التَّلاثي لسكان ينبني أن مُؤخّذَ فوق يده .

وخطَب آخَرُ في وسط دار الخلافة ، فقال في خطبته : « وأخرجَهُ الله من باب الليسيَّة ، فأدخله في باب الأيسيَّة <sup>(٤)</sup> » .

وقال تُتَرَّة أخرى فى خُطبة له: « هــذا فرق ما بين السَّارْ والضَّارْ »
 والدَّفَاع والنَّفَاع » .

وقال مَرَّةُ أَخْرِى : فَلَدُلُ ساتره عِلَى غامره ، ودلُ غامره على منحله ، .

<sup>(</sup>١) أبر-زام الدكل ، اسمه غالب بن الحارث ، كان أمرابيا فصيحاً يند مل أبي مبيد الله وزير المهدى . قال الحوارزي : 6 وشهره مويص ؟ لأنه أكثر فيه من النزيب فلا ينت عليه الله الحال . وكان بؤخذ عنه الله ، أدركه الكسائل و استثامه بيمض شعره . انظر شروح منفذ الزند و ١٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) بدلما نى ل : ، أنْ يكونْ ، .

<sup>(</sup>٣) يراد بالملاشاة الإنناء ، كأنه جعلهم كلا شي. .

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى ليس وأيس . وفي السان : يا أيس وليس ، أي من جيث هو وليس هو ي م

ف كاد إبراهيم بن السندى (١) يطير شِقَقًا (١) ، وينْقَدُّ غَيْطًا (١) . هذا و إبراهيم من التسكلين ، والخطيب لم يكن من التسكلين .

و إِنَّمَا جازت هذه الألفاظ في صناعة الكلام حين عَبِرَ ت الأسماء عن اتَّساع المبانى . وقد تَحسُنُ أيضاً ألفاظ المذكلين في مثل شعرِ أبي نُو اس وفي كلِّ ما قالوه على وَجْ التَّفَارُ ف والتملع ، كقول أبي نُو اس :

> وذات خد مُورَّد قُوميّة للْتَجَرَّدُ<sup>(1)</sup> تأمَّلُ التَّيْنُ منها محاسناً لِس تنفَد فبعضُها قد تناهَى وبعضُها يتــولَّد والحسنُ عَلَّ عَضو منها مُمَادُ مُرَدَّد

وكتوله<sup>(٥)</sup> :

44

يا عاتِدَ النلبِ مِثِّى مَلاَ تذكرت حَلاَ تَرَكَت مِثِّى قَلِيلاً من النليل أَقَلاً يكاد لا يتحرًّا أَقلُ في النَّفظ من لا

وقد يتملّخ الأعرابي بأن يُدْخِل في شعره شيئًا من كلام الفارسيَّة ، كقول المُعَانِيّ الدَّشيد ، في قصيدته التي مدحّه فيها :

۱۰

٧.

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن السندى بن شاهك ، يروى الحاسط عنه كثيراً . وأبوء السنعى ابن شاهك ، كان يل الجسرين ببغداد الرئيد . انظر الجهشيارى ٢٣٦ ~ ٣٣٧ وقد نعت الجاسط إبراهيم بأنه ه مول أمير المؤسنين ، الرسائل ٤٧ ساسى .

<sup>(</sup>۷) مدّم عارة من المالفة في النفس . رفي حديث عائمة : و فعارت ثمّة ، با في المهاه وُهُمّة في الأرض ج . هو مبالغة في النفس والغيظ ، كما في السان . ب ، م ح : و شنفاً به ل : ۲۰ و شغفاً م صراحها ما أثمت في الصورية .

<sup>(</sup>٣) ينقد : ينشق . ل : ﴿ وَيَتَمَدُّ غَيْظًا ﴾ بمعنى يشتمل .

<sup>(</sup>٤) الأبيات يقرط أي نعت و جنات و جارية آل عبد الرهاب التفق , انظر ديرانه ٢٧٦ و أخبار أبي نواس لابن متظور ١٣ . قوهية ، أراد بيضاء ، والقوهي : ضرب من النياب بيض ، منسوبة إلى قوهستان , ولى الديران : و فتانة المتجرد و .

<sup>(</sup>ه) أخبار أبي قواس ١٣. وانظر فيه أشماراً أخرى فيها دليل معرفته بالفاظ المتكلمين .

مَّن كَيْلَقَهُ مِن بطلِ مُسْرَنَدِ<sup>(1)</sup> فى زَغْفَةٍ مُحْكَمَةٍ بالسَّرْدِ<sup>(٣)</sup> \* تجول بين زأسه و « الكَرْدِ<sup>(٣)</sup> » \*

يعنى النُّنق. وفيها يقول أيضاً (١)

لما هَوَى بين غِياض الأُسْدِ وصاد فى كَفَّ الهِزَبُر الوَرْدِ \* آتَى يَدُون الدَّهِرَ آبُ مَرْدِ<sup>(٥)</sup>

## وكقول الآخر:

ودَلَهِنى وقَعُ الأَسِنَةِ والقَنَّا وَكَافِرَكُوباتِ لِمَا عُجَرٌ قَفْدُ<sup>(()</sup> بأيدى رجالٍ ما كلامى كبلائهم يَسُومُوننى تَرْدًا وما أنا والمَرْدُ<sup>(())</sup> ومثل هذا موجود فى شعر [أبى]المُذافرِ السكندى <sup>(()</sup> وغَيرِه) ويكون أيضاً من يكون الشعر مثل شعر تجرٍ وشاذَ<sup>(())</sup> ، وأسود بن أبى كويمةً ، وكما قال يزيد

(۱) المسرندى : الذي ينلب ويعلو .

(٢) الزففة : الدرع اللينة الواسعة المحكة . والسرد : سعر الزرد .

(٣) أسل في الفارية و كردن و كما في المعرب ٢٠٧٥ ومعجم استينجان ١٠٨٠ .
 وأقدم من قول الدإن هذا قول الغرزدق :

وكنا إذا القيسى نب عتوده "ضربناه دون الأنثيين على الكرد (٤) فيما مدال : « ويقول فيه أيضا » .

(ه) آب سرد : ما بارد . آب : ماه ، ويكسر آخر الموصوف المتقدم عل صعته في

ره) به سرد : بارد . (γ) المدله : السلم. القلب الذاهب الدقل . فيما عدا ل ، ه : « وو لهني ε . والوله :

(٦) المداد : السابه العلم العلم . فينا هذا ل هـ : « واوسي ١ . والوج - .
 إلم المؤدا ، وذهاب العلم حزال . وفي هاميل ل : « كافر كوب هي المقرمة » . والسبر : جم عبرة ، وهي المقدة في الحشية ونجوها . والقفد : حم أقفد ، وهو في أسله النايظ العنق .

(٧) سأمة الثنيء : كلفه إياه وجشمه وأراده عليه . ومرد ، بالفتح : رجل ،
 بالفارسية . ومن معاتبه في الفارسية البطل ، والشجاع . استينجاس ١٢١١ . وفي هابش له :
 لما در الرجل ، بالفارسية .

(٨) ذكره المرزبان في معجمه في ذكر من غلبت كنيته على اسمه من الشعراء الحجولين.
 والأعراب المنمورين. وفي الأصول : والمذافر الكندي » .

(٩) مذا ما في م . وفي ل : و يحر وشار و بسائر النسخ : و الحر وشاد ع ..

ابن ربيعة بن مُتَوَعُمُ (١)

آبَ أَشْتَ تَبَيْدَ اسْتُ عُصَارَاتُ وَبِيْبَ اسْتَ \* مُعَيَّهُ رُونَسِيد اسْتُ<sup>(6)</sup> \* وقال أسود بن أبي كريمةً :

لَزِمِ النُّرَّامِ. ثُوبِي \* بُهُكُرةً في يَوم سبتِ" . فنايلتُ علمهم ميل زَنبكي بَمَنق<sup>(1)</sup>

قد حَسا الدَّاذِي مِيرْفًا أَو عُقَارًا بِابِحَسْتِ (°)

(1) هَوْ بِرَيَّ بِن ربيعة بن مفرخ الحميرى : شاهر إسلامى من شهراء ألدولة الأموية ، وكان مولية إلى بين معاوية وكان مولية إلى إلى أن سفيان بقفيه بالزفا ، وأمر يزيه بن معاوية يطلب فطل ينتقل من بله لها بلله ومستجبر حتى وقع في يد عيد ألته بن زياد فاسر به فسل نبيةا ، والجلوا قد خلط معه الشهر ، فأسلم بطك وطيف به وهو في تلك الملك ، وقرن بهرة وغيزيرة على جلست عالم يسلل منه . أي همنا مادا ؟ فعمل باسلم وأموية بين ويست عالم يسلل منه . أي همنا مادا ؟ فعمل باسلام يا المؤلفان ( ١٧ ، ١٠ ٥ - ١٣ ) والمؤلفان ( ٢٠ - ٢١٠) .

(۷) آب : ماه . واست : فعل من أضال الكينونة فى الفارسية . أداد أن النبيذ با هو مه إلا ماه ، هو عصارات الزبيب . سية هي أم زياد بزماييه ، أو ابن أبي مفيان . انظر الإسماية ٢١١ من قدم النساء . وروسيد ، أى شهورة . رو ، هو الوجه بالفارسية ؛ ويقال له أيضاً ﴿ روى » . ومهيد ، بفتح السين ، أى أبيشري. في حيواشي ه يه و ومبيد : زائية » .

(٣) البرام: جمع غريم ، وهو المطالب بالدين ، وهو جمع عزيز ، لأن فديد لا يجمع على نظر . . .
 على نمال. . وأجاز ابن سيدة أن يكون جمع غادم على النسب ، أى دو إغرام أو تدريم . انظر . . .
 لامان ه٠٠ : ٣٣٢ ) .

(\$). ل ، عليه مثل زنگي ۽ تحريف ، والزنكي : الزنجي ، بالفارسية . ستى ، ، بالفارسية ، أي البكر وإدمان الشراب .

(ه) الداذى: تبت له متقود مستطيل وجه على شكل حب الشعير ، يوضع منه مقدار رطل قي الفرق بحيق رائحة و بجديق رائحة و بجديد إستكاره . هذا على السأن . وق القانوس : و الداذي و ٢ مراب الفساق و . و الدقار و بالفس ، الحمد . بالمجتسب ، كب إزامها أن هادش ه ، ح : و باخت الشاقل الدكتور إبراهم أمين في جلة و باخت الشاقل الدكتور إبراهم أمين في جلة كلم الآداب بالمخامة المصرية ( ديسمبر أسسة ١٩٦٦) : بالمجتسب أو باند عن المصرية ( ديسمبر أسسة ١٩٦٦) : بالمجتسب أو باند عن المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد مستقد ١٩٤٢) . بالمجتب المحتمد ا

ثم كُفُتَم دُور باد ويحكم آن خَو كُفْت ('' بان جِسلاي دَبَنَته أهلُ صَنْعا، بِهَنْتِ'' وأبو عمرة عنسدى آن كُوربُدُ نَسَنَتٍ'' جالسُ أندر مكناد الا عمد ببهت (''

\* \* 1

وكا لا ينبنى أن يكون اللفظ عاميًا، وساقطاً سُوتيًا، فكذلك لا ينبنى أن بكون غريباً وسشيًا ؛ إلّا أن يكون الشكل بدويًّا أعرابيًا ؛ فإن الوحشى مَن السكلام ينهه الوحشى من الناس ، كما ينهم الشوق و طانة الشوق . وكلام المناس في طبقات كما أن الناس أغتسهم في طبقات . فن السكلام الجَوْلُ و والنسخيف ، والمفيف والمنقيل ؛ وكله عربة ، و بكل قد تمادحوا وتعايبوا . فإن زم زام أنه لم يكن في كلامهم تفاضُل ، ولا ينهم في ذلك تفاوت، فلم ذكروا المدين والبكيء والمفيرة ، والمفيتي والبكيء والمقسر والمفتح ، والخيلل والسبجة " ، والمقشدة ، والمتفتهين ، والمهماز ، والترارد، والمكتار والممارات والمتابط والتعالم والتعالم والتعالم والمتابع المائة على والتعالم والمتعالم والمتعالم والتعالم والتعالم والتعالم والتعالم والتعالم والتعالم والتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعالم والمتعالم والتعالم والمتعالم والمتعالم والتعالم والتعالم والتحالم والمتعالم والمتعالم والمتعالم والتعالم والتعالم والتعالم والتعالم والمتعالم والتحالم والتعالم والت

 <sup>(</sup>۱) كمفتم ، أي قلت , دور باد ، أي معاذ الله ، ول ل : و دوزياد a . . آن : اسم إشارة معناه ذلك . وتُحر ، معناه الحار ، أو البليد ، أو الأحمق . وكفت ، بعني قال .

<sup>(</sup>٢) معجم استينجاسُ ٣٦٥ : وجفت بلوط ، أي ثمرة البلوط » .

 <sup>(</sup>۲) أبو عرة : كنية الحوج . كور : أي أعمى أو أعور . بدأو بود عمى كان تمست : أي ليس تملا : فمناه كان أعمر وليس ثملا :

 <sup>(4)</sup> هذا البيت أم برد ق ل . ف ه : و سايس آذر مكناد آباعد و . و قال الدكتور إبراهم .
 أمين : و هذا البيت مصطرب ، و به تحريف . الكابات الفارسية التي به هي الدر يممني في .
 و مكناد يمني لا تجمل . بهشت ، أي في المنة و .

 <sup>(</sup>ه) الحال: ذو الحال ؛ وهو الكلام الفاحة الكثير . والسهب ، يضم الميم وكسر الهاء • ٣
 وفتحها : الكثير الكلام .

۲۰ (۱) ویال مهماد : کثیر الکلام ، کا فی المسان (هر) . ونیما عدا ۵ : و المهماز چ
 تحریف . بقال ویال هماد و مهماد ومهما ، ای مکتار الکلام .

<sup>&#</sup>x27; (٧) قيما عدا ه : 12 الحمال a وافطر التنبيه السابق ،

وفالوا: رَجُلْ تِلِقَاعَةُ '')، وفلان يتلَّهُيْع فى خطبته '''. وفالوا: فلان ُمُخِلِى ' فى جوابه ، ويُحيل فى كلامه ، ويناقِضُ فى خَبَره ولولا أنَّ هذه الأمور قد كانت تكون فى بعضهم دونَ بعض لَمَا سَيَّى ذلك البعضُ البعضَ الآخَرَ بهذه الأسماء.

وأنا أقول: إنّه ليس فى الأرض كلامٌ هو أُمِتَعُ ولا آتَق ، ولا ألدٌ فى الأسماع ، ولا أشدُ اتصالا بالمقول السليمة "، ولا أفتَّى للسان ، ولا أجودُ تقويماً . للبيان ، مِن طول اسماع حديثِ الأعراب المقلاء الفصحاء ، والملماء البلغاء . وقد أصاب القومُ فى عامَّةِ ما وَصَفوا ، إلا أنّى أزع مُن أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المانى . وقد يُحتاج إلى السَّغيف فى بعض المواضع ، ورُبّما أمتَمَ بأ كثرَ من المعانى . كما أن النادرة الباردة جيدًا قد تكون أطبيب من النادرة الحارَّة جدًا . و إنّما المكرَّبُ ١٠ الذى يَختَمِ على القابوب ") ، ويأخذُ بالأنفاس ، النادرة القائرة التى لا هى حارَةٌ الذى يَختَمِ على القابوب الوسَط ، والنياء الوسط ؛ و إنّما الشان فى الحارَّ جدًّا والبارد جدًا .

وكان محمّد بن عبّاد بن كاسب يقول : واللهِ لَقلانٌ أثقل من مغنّ وسط ، وأبضُ من ظريف وسَط .

ومتى سممت - حفظك الله - بنادرةٍ من كلام الأعماب ، فإيّاك أن تحكيّها إلا مع إعمالِهما وْنحارِج أَلفاظها ؛ فإنَّك إنْ غَيْرَتَهَا بأن تلحَنَ ف إعمالِهما وأخرِجْتَها مخارجَ كلام المولّدين والبلديّين ، خرجْتَ من تلك الحـكابةِ وعليك

<sup>(</sup>١) التلقاعة والتلقاع ، بكسر التاءواللام وتشديد القاف : الكثير الكلام .

 <sup>(</sup>۲) تلهيج في كلامه : أفرط فيه .
 (۳) المتم على القلب : أن لا يفهم شيئاً ولا يحرج منه شيء ، كأنه قد طبع . فيما عدا ل ،

ه : وَيَهُمْ عِ تَعْرِيفَ . ( . • ا ساليان - أولُ )

فيدا كبير. وكذلك إذا سيمت بنادرة من نوادر العوام ، ومُلْحة من مُلَح الشواء ، ومُلْحة من مُلَح الشواء والسّقام المنظا حسناً ، وتجعل لها مِن فيك بخرجا متريًّا ؟ فإنّ ذلك يفسد الإمتاع بها ، ويُخرجها من صورتها ، ومن الذي أريدت له ، وبُذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لها (١٠) مثم اعلم أنّ أقتح اللّمن لحن أصحاب التقدير والتقديب ، والنّشديق والتمليط والجهورة والتفخيم (١٠) . وأقتح من ذلك لحن الأعاريب النّازلين على طريق السّابة ، و بقرب بجامع الأحواق .

ولأهل المدينة ألسن ذَاقِة ، وألفاظ حسنة ، وعبارة حيدة. واللَّحن في عوائم م فاش ، وعلى مَن لم يَنظُر في النَّحو منهم غالب .

- واللَّحن مِن الجوارى الظَّراف ، ومن الكواعب النّواهد ، ومن الشَّوابُّ اللاح ، ومن الشَّوابُّ اللاح ، ومن دوات الخدور النرائر ، أبسر . وربّما استَماح الرّجل ذلك منهن ما لم تكن الجارية صاحبة تكلَّف ، ولكن إذا كان اللحن على سجيّة سُكَان الله . وكما يستملحون اللّغناء إذا كانت حديثة السن ، ومُقدودة مجدولة ، ٩٣ فإذا أستَّد واكتهات تغيَّر ذلك الاستعلام .
  - رو بَمَا كَانَ اسمُ الجَارِيةَ عُلَمَّ أَو صُبَيَّةَ أَوما أَشْبِهِ ذَلك ، فإذَا صارت كَهَةً جَرْلة ، وعِوزًا شَهَلةً ، وحَلْلتَ اللَّمْ وَاللَّمَ عَلَيْهِا الشّم ، وصار بَنُوها رجالًا وبناتُها نِساء ، فما أفتح حيننذ أن يقال لها : يا غُلَمَّمُ كيف أصبحت ؟ ويا شُكِيَّةً كيف أصبحت ؟ ويا شُكِيَّةً كيف أصبحت ؟

ولأمرِ ما كنَّتِ المربُ البناتِ فقالوا : فعلت أمُّ الفضل ، وقالت أمُّ عمرو

٢٠ (١) انظر هذا الرأى أيضاً في الحيوان (١: ٢٨٢)

 <sup>(</sup>۲) الجهورة : مصدر جهور : رفع الصوت وأعلته . له : ووالجهورية » :

وذهبت أُمَّ حكمٍ . نم حَتَى دعائم ذلك إلى التقدُّم فى تلك السكنَى . وقد فسَّر نا ذلك كلّه فى كتاب الأسما. والسكنى ، والألقاب والأنباز .

وقد قال مالك بن أسماء (1) في استملاح اللَّحن من بعض تسائه (٢) .

وسعد على بصرى لل يحب أم أنتِ أكمل الناس عسن الله عسن المناس عسن المناس عسن المنطق من الذه هو عمّا ينمت الناعتون يُوزَن وَزَنا (؟) منطق صائب وتلحن أحيسسا نا وأخلى الحديث ماكان لحنا وهم يمدحون الحدق والرّفق ، والتخلُّص إلى حبَّاتِ القلوب ، وإلى إصابة عيون الممانى . ويقولون: أصاب المَدَف ، إذا أصاب الحرق في الجُملة ، ويقولون: قرطَس فلان ، وأصاب القرطاس ، إذا كل أجود إصابةً من الأول . فإن قالوا:

ومن ذلك قولُهم : فلان يفُلُّ الحزَّ ، ويصيب لَلْفُصِل ، ويضم الهِناه مواضع الثَّقَبِ (١٠) .

وقال زُرَارةُ بن جَزه (<sup>()</sup>، حين أَتَى عُمرَ بنَ الحطاب رحمه الله فتكلّم عِنده، ورَفَعرحاجَته إليه :

أتبتُ أبا حفص ولا يستطيعُه من الناس إلا كالسِّنان طريرُ<sup>(١)</sup>

 <sup>(</sup>١) مااك بن أنهاء الفزارى : شاغر إسلامى غزل ، وأعته هند بنت أمهاه زوج . الحجاج و هو من عرف بالحال في العرب . الأغانى ( ١٦ : ١٠٠ - ٤١ ) .

 <sup>(</sup>۲) كذا فهم الجاسط في شعر ماك أنه أراد بالمحن الخطأ في الكلام . وقد رجع عن هذا الرأى بعد أن سار كتاب البيان والتبيين في الآنان ، وضر اللحن بأنه التعريض والتورية .
 انظر تناويخ بغداد ( ۲۲ : ۲۲۵ ) وصعيم الأدباد ( ۲ : ۱۵ ) مرجليوث .

<sup>(</sup>٣) في هامش ل : يوخ : تشتهيه النفوس يه .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق في ١٠٨

 <sup>(</sup>ه) زرارة بن جزء بن عرو بن سوف بن كعب الكلابي : صابي جليل عاش إلى خلافة
 ان بن المكير . انظر الإصابة ۲۷۸۸ حيث نقل ابن صبر نص الحاحظ هذا

<sup>(</sup>٦) الطوير ، هو في الأسنة ، المحدد ، وفي الناس : ذو الرواء والمنظر .

فوقَقَنِي الرّحمٰ ُ لَمَا لَقيتُهُ ولِلبابِ مِن دُونِ الخصوم صَرَيْر قُرُومٌ غَيَّارًى عند بابٍ مُمَّتِم ۚ تِنَاذِع مَّلْكَمَا بِمِتدِي وَيَجور<sup>(1)</sup> \* فقلت له قولًا أصاب فؤادَه و بَعضُ مُكلام النّاطقين غُرورُ ﴿ ٣٣ وفي شبيه بذلك يقول عبدُ الرّحمٰن بنُ حسّان حيث يقول :

رجال أصحّاه الجلود من الخنا وألسنة معروفة أين تذهب<sup>(۲)</sup> وفي إصابة فَصَ الشَّىء وعينِه ، يَعُول ذو الرُّمَّة في مديح بلال بن أبي بردة الأشهرى:

تُنَاخِي عند خيرِ فَتَى يَمَانِ إِذَا النَكْبَاهِ عارضَت الشَّالَا(؟)
وخيرهِمُ مَا ثَنِ أَهْلِ بِيتِ وَأَكْرَمِهِمْ وَإِن كَرُمُوا فَعَالَا
وأبعدهِم مسافَة غَوْرِ عقلِ إِذَا مَا الأَمْرُ فِي الشَّبُهَات عالَا<sup>(1)</sup>
وأبعدهِم بينَ أقوامِ فَكُلُّ أَعَدَّ له الشّغازِب والبِحَالَا<sup>(9)</sup>
وكلّهم أَلْدُ له كِظَاظُ أَعَدَّ لكلًّ حالِ القوم حالا<sup>(9)</sup>
فَصَلْتَ مِحْكَةٍ فأصبتَ منها فُصوصَ الحق فانفصلَ انفصالا
وكان أبو سعيد الرّاي، وهو شرشير الدني (المنها احتفاق الشاعر:

<sup>. (</sup>۱) الديارى ، يغتج النين وضمها حج غيور . يجور ، ي هاش ل : وخ : أى هو من البشريجوز أن يجور على الناط ، . فيما عدا ل : و ترتجور ، أى القروم . وهذا البيت لم يروم ابن حجر .

<sup>(</sup>٢) أي أد محت وبرثت من الحنا :

<sup>. (7)</sup> انظر ديوان دى الرمة ٤٤٢ - ٤٤٦ ثم م٤٤ . والنكياء : كل ربح تهب

ې پين رکجين (٤) عال : عظم وتفاتم . ل : « غال يه ، وقيما عدا ل : « غالا » صوابه تا من الديوان

<sup>(</sup>ه) الغنازب : جم منزية وشنزي ، وهو ضرب من الحيلة في الصراع . والحال ، بالكبر : الحيلة .

<sup>(</sup>٦) الألد : الشدعد العدارة . والكفاظ : تجاوز الحد في العداوة .

 <sup>(</sup>٧) كذا ورد اسمه مضبوطاً في الأصل . ولم أعثر له على ترجة .

عِندى مسائلُ لا شِرْشِيرُ كِمُسِنُها عندَ الشُّوْالِ وِلا أَصَابُ شِرشِيرِ
وَلا يُميِب فَصُوصَ الحَقُ نَمَلَهُ إلا حَينتَةَ كُوفَيَّةُ الدُّورِ (١٦)
ومما قالوا في الإبجاز، وبلوغ المالى بالألفاظ اليسميرة، قولُ ثابِت
مُمَّانَيْنَ ٢٠٠٠

مازِلتُ بَعْدَكَ فَى هُمْ يَجِيش به صَدرى وَفَى نَصَبِ قَدَ كَادُ يُبْلِينِ '' لا أُ كِثْرُ القُولَ فَيا يَهضِبُون به مِن السَكلام ، قليل منه يكنيني ''' إنّى تذكّرتُ قَتَلَى لو شَهِدُتُهُمُ فَى غَرْةِ المُوتَ لِمَ يَصْلَوْا بها دُوفى وقال رجل من طيّ ومدحَ كلامٌ رجل [ فقال '' ] : « هـذا كلامٌ

﴾ وقال رجل من طئ ومدح علام رجل إ فقال ] : « همدا عار يُكتَنَى بأولاه ، ويُشتَنَى بأُخراه » .

وقال أبو وَحِزَة السمدى (<sup>()</sup> ، من سعد بن بكر ، يصف كلامَ رجل : تُمكّنِي قليلُ كلامِهِ وكنبرُه تَبْتُ إذا طِالَ النَّصَالُ مُصِيبُ ومن كلامهم للوجَز في أشاره قولُ السُكلِق ، في مفة قوس :

(1) نطبه ، جلة حالية ، أو نطبه أي أحد نطبه ، خذف الموصوف كا في ثوله :
 ه يرى بكني كان من أرى البشر .

عَبِما سَمَةً لَى : و تعلمه » . حليقية ، أي جامة منسوبة إلى أني حنيفة . وق هم الهوامم ( ٢ : ١٥ ١٩٥ ) : و وقامن الكال أبو البركات عبد الرحمن بن الانبارى ، الحنيفى ، في النسبة إلى مذهب أبي حديفة ، فرقا بيه وبين المنسوب إلى قبيلة بني حنيفة حيث يقال فيه حتى » . (٢) هو أبوالداد، ثابت بن كعب ، شاعر فارس شجاع ، من شعراء اللولة الأموية وكان

في مثماية يزيد بن المهلب ، ولقب و قطنة ، لأن سهما أسابه في هيت في بعض حروب ألترك ، فكان يجعل عليها قطنة انظر الأغاني (٢٠١٣عـــ 20 ) والحزانة (٢٠٥٥ ) والبيرا - ٢٠٦ - ٢٠ والطبري (٨: ١٨٥) (٣) الأبيات في الأغاني (٢٠٣ - ٢٥ - ٢٥ ) ، وهي في رتاه المقشل ابن المهلب - (٤) بهضبون في الحديث : يخوضون فيه دفقة دفقة مع ارتفاع صوت .

<sup>(</sup>ه) مله عا عدا له .

<sup>(</sup>۴) أبو وجزة هو يزيد بن عبيد ، من بن سند بن بكر بن هوازن ، أشآر النبى صل اقد طيه وسلم . وكان أبو وجزة من التابعين ، ووى من جاعة من الصحابة ، وهو أحد من ٧٥ شبب بمجود . انظر الأغاني ( ١١ : ٧٠ – ٨١ ، وتهذيب البديب ، والشعراء لابن قنية .

في "كَلَّهُ مُعطِيّةٌ مَنُوعٌ مُوثَقَةٌ صابرَةٌ جَرُوعٌ ()
وقال الآخر ، ووصف سَهم رام أصاب حاراً ، فقال :

ه حتَّى نَجَا من جوفه وما نَجَا () 
وقال الآخر [ وهو ()] يصف دُنْباً :
أطلس بخني شخصَه عُبَارُه () في شِدقه شَفْرتُهُ ونارُه (٥)

أُطلس يُخِنى شخصَه عَبَارُهُ^ فَى شِدَقِهِ شَفْرَتُهُ وَنَارُهُ ﴿ فَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللَّاللل

### \* خرقاء إلا أنَّها صَنَاعِ (^) \*

يَصَفَ سُرعَةَ نقل يديها ورجَّليها ء أنَّها تشبه الرأةَ الخرقاء ، وهي الخرقاء

١٠ في أمرِها الطَيَّاشَةُ (٩) . وقال الآخَر ووصف سّهماً صارِدا(١٠) ، فقال :

أَلْقَى على مفطوحها مَفطُوحالاً ﴿ غَاذَرَ دَاءٌ ۖ وَنَجَا صحيحـــــا

(١) يقول : إنها تسهل على الهما مرة وتصعب أخرى . ويسى بجزعها رئيها وصوتها عند الإنباض . انظر الحيوان ( ٣ : ٧٧ ) .

(٢) وكذا في الحيوان ( ٣ : ٧٥ ) : ٥ من جوفه ، أي نجا السهم من جوف الحمار

(ع) الأطلس : ما لونه الطلبة ، وهي غيرة إلى مواد . وأراد أنه يسرع العلق فيثير من الفيار ما يختي شخصه .

γ (٥) الشفرة : السكين العريضة العظيمة . عنى أنه قد استغنى بانيابه عن معالجة معلمه بالشفرة ثم بالنار

(٦) هذا البيت وتاليه ليس في ل. والغرار ، مثلثة الفاه : أن يقر عن إسبان الداية ليطم
 ست . أي تعرف خبث في عينه إذا أيسرته . يفهر ب شال لمان يدل ظاهره على باطنه .

(۷) مزداره : موسع زیارته وسطوّه

( ٨ ) الحيوان ( ٣ : ٧٧ ) والمندة ( ١ : ١٦٨ )

(٩) قَدَّمَا التَّفْسِيرِ سَائِكُ مَا عَدَّا لَنَّ

(١٠) انصارد : النافذ المصيب ، وهو المخطئ أيضاً . والمراد الأولة

(۱۱) انظر العدة (۱: ۱۹۸) و الشاف ( فيلح ) . وفيه : وعلى فطخائها هـ تأقول. : و وعنى بالقطياء الموضع المنيسط مها ، كالفريصة .

[ المفطوح الأوَّل للقوس ، وهو العريض ، وهو هاهنا موضَّع مقبض القوس والمفطوح الثاني: السهم العريص . يعني أنه ألق على مقبض القوس سهما عريضاً (١) .

وقال الآخي:

إِنِّكِ يا ابنَ جعفر لا تُفلحُ الليلُ أَخْنَى والنَّهارُ أَفضَحُ (٢٦) وقالوا في المَثَل : ﴿ اللَّيْلُ أُخْفَى لِلوَّ بِلْ ﴾ . وقال رؤبة يصف حمارا(٣) حَشْرَجَ فِي الجوفِ سَحِيلاً وَشَهِيْ حَتَّى يُقالُ ناهقٌ وما بهَنْ الحشرجة : صوت الصَّدر . والسَّحِيل : صوب الحار إذا مدَّه . والسُّهيق : أن

يقطِّع الصَّوت .

وقال بعض ولد العباس بن من داس الشَّلَى ، في فرس أبي الأعور السُّلم ، (1): ٩٥ ° جاءِ كلنهم البَرق جاشَ ناظره (°) يَسبح أُولاه ويَطفو آخِرُه ١٠ # فيا تَمَسُّ الأَرضَ منه حافهُ الم

قوله : جاش ناظره ، أي جاش بمائه . وناظر البرق : سحابه . يسبح ، يعني بمد ضَيْعَيْهِ ، فإذا مُدُّهُمَّا عَلَا كَفَلُهِ . وقال الآخر :

إن سرَّكَ الأهوَنُ فابدَأُ بالأشد \*

وقال المحاج :

مِن هامّة اللّيثِ إذا ما الليثُ هَرّ (٧) عَكَنُ السَّيفَ إذا السّيفُ الْأَطَرُ (١)

<sup>(</sup>۱) ملام عا عباول رين

<sup>(</sup>٧) أنشد الحاجظ البيت الأول في الحيوان (١ : ١٨٥ ) والثان في ( ٢ : ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان رويه ٢٠١٠

<sup>(</sup>٤) أبو ألاعور السلم. مشهور بكليته . وأسبه عمرو بن سفياة بن عبد شمس . وهو . ٧ صحابي قائد ، غزا قبر ص سنة ٢٦ وكانت له موانف بصفين مع معاوية . الإصابة ٨٤٦ .

<sup>(</sup>٥). کشب في لُ " مَاطَرُه " فوق « فاظره » .

 <sup>(</sup>٢) المأطر : النطف والثني والظر ديوان السجاج ١٨ .
 (٧) هراً: ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَلَمْ يَعَمَرُهِ .

كَجَمَل البحر إذا خاصَ جسر غَوارب اليَّمَ إذا اليُّ هَدَرُ<sup>(١)</sup> \* حتّى <sup>م</sup>ِقالُ حاسرٌ وما حَسَرُ<sup>(٢)</sup> \*

قالوا : جمل البحر سمكة طولها ثلاثون ذراعا . يقول : هذا الرجل يبمدكما تبعد هذه السمكة مجتسارة ، لا يردُها شي . حتَّى يقال كاشف وما انكشف البحر .

يقال: البحر حاسر وجازر . يقول: حتى بحسب الناس من صغم ما يبدو
 من هذا الجل ، أن لله قد نضب عنه ، وأن البحر حاسر (٢٠) . وقال آخر:

يا دارُ قد غَيَّرها بِلاَهَا كَأَنْها بَقَــهَم ِ تَحَاها<sup>(۲)</sup> أُخْرَبَها عُمِوان مَن بَناها وكَرُّ مُساها على مُغناها<sup>(1)</sup> وطفِقَت سحابة تَفشاها تَبكِى على عِراضِها عيناها

وقوله: أخْرَبَها عُران مَن بناها ، يقول : عَرَّها بالخراب . وأصل الدُمران من بناها ، يقول : مأخود من التغير ، وهو البقاء ، فإذا بتى الرّجُل فى داره نقد عَرها . فيقول : إنّ مُدّة بقائه فيها أبلت منها ؛ لأنّ الأيّام مؤثّرة فى الأشياء بالنقص والبيل ، فلما بقي الخوابُ فيها وقام مَقام العُمران فى غيرها ، مُتّى بالدُمران . وقال الشاعر (٥٠) : يا عَجَل الرّحن بالمداب لياموات البيت بالخراب يا عَجَل الرّحن بالمداب لياموات البيت بالخراب

• ا يعنى الفار . يقول : هذا عُرامًا ، كما يقول الرَّجل : ﴿ مَا نُرِّي مَن خيرك ٢٥

<sup>(</sup>١) غوارب اليم : أعالى موجه .

 <sup>(</sup>۲) فيما عدا ل: و جاسر وما جسر ه . ورويا في ه بالحادو الجيم معا .
 (۲) هذا التفسير كتب في هامين التيمورية ، وأشير إلى أنه في نسخة . في صلب صائر

النسخ بدل مذا التفسير تفسير آخر ، وُهو واليم : منظم الماه . وغوارب اليم : منظمه . جسر : ٢٠ • ٢ قطع ، ومنه قبل الجسر جسر لأن الناس يقلمون ما يه . وقوله حتى يقال جاسر وما جسر ، أي قطع الأمر وهو بعد فيه ، لما يرون من مضائه فيه وقدرته عليه » .

 <sup>(</sup>٤) ل نقط : ومنداها ، وهو الوجه الذي ترتضيه في رواية البيت ، لكن التفسير
 الذي سير د فيما بعد يؤيد ما أثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>ه) هو أعراق دخل البصرة فاشترى عبداً فأكله الفأد انظر ديوان المماني ( ٢٠. ٢٠ هـ ١ ك - لحيوان ( ٢٠ ٤ ١ / ٢٠ ١ / ٢٥ )

ورِفْدكَ ، إلَّا ما يبلغنا مِن خَطيِك عَلينا(١) ، وفَتَك في أعضادنا » .

وقال الله عزّ وجل : ﴿ لَهٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدَّينِ ﴾ . والدذابُ لا يكون نُزُلاً ، ولكنْ لمَّا قامَ العذابُ لِمْم فى موضع النّسيم لنيوهم ، سُمِّى باسمه . وقال الآخَ :

فقلتُ أطيفي عُميْرُ تَمْرًا فَكَانَ تَمَرى كَهْرةٌ وَزَيْرًا (٢) والتّب لا يكون كَهْرةٌ وزَيْرًا (٢) والتّب لا يكون كَهْرة ولا زَبْرًا ، ولكنّه على ذا . وقال الله عزّ وجل : ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةٌ وَعَشِيًا ﴾ ، وليس في الجنّة بُكرةٌ ولا عشى ، ولكن على مقدار البُكر والمشيّاتِ . وعلى هذا قول الله عزّ وجل : ﴿ وَقَالُ الّذِينَ فِي النّارِ لِخَزَ نَهْ جَهَمْ ﴾ . والحركة : الحقظة . وجهمُ لا يضيع منها شيء فيُحفظ ولا يختار دُخولها إنسانٌ فيُمنع منها ، ولكنْ لمّا قامت اللائبكةُ مَقامً الحافظ ١٠ الخافل نُمّيت به .

قوله: 'ممساها ، يسى تسدها . ومناها : موضعها الذى أقيم فيه . والمنانى : المنازل التى كان بها أهلوها . وطَفِقَت ، يعنى ظَلَّت . تبكى على عراصها تميناها ، عيناها هاهنا السَّحاب . وجَعل المطرّ بكاء من السَّحاب على طريق الإستعارة ، وتسمية الشَّىء المم غيره إذا قام مقامه . ويقال لككلَّ جَوْبَةٍ مُنْفَقِقةٍ لِمِسْ فيها 10 بناه : عَرْصة .

وقال أبو تحرِّو بنُ القلاء: اجتمع ثلاثه منالزُّواة فقال لهم قائل : أَيُّ يُصِفٍ بيت شعرِ أحكمُ وأُوجَز ؟ فقال أحدهم : قول محيد بن ثَور المِلالَق :

 <sup>(</sup>١) ما يبلغنا ، أي ما يصل إلينا , وأي السان . وحطيه فلان يقلان .. محي به ه .
 ل . وخطتك فينا ه . فيما عدا ل . و من خطبك علينا ه رالصواب ما أثبت من ه .

 <sup>(</sup>۲) الكهرة : الأنتبار . والزير : الزجر والمنع . وانظر الخلاف في دواية الوجز الحيوان ( ٤ : ٢/٧٥ - ٣٣ ) والمفسمين ( ٢ : ١٣٤ ) .

\* وَحَسْبُكَ دَاءَ أَن تَصَحَّ وَتَسْلَمَا (١) ؛

ر ولعل مجيداً أن يكون أخذَه عن النَّمر بن تولب ، فإن المر قال (١) :

يُحبّ: الغَنَى طُولَ السَّلامةِ والغِنى . فكيفَ تَرَىطُولَ السَّلاِمةِ عَمَّالُ<sup>(٣)</sup> وقال أنو العقاهية :

أشرَعَ في نقصِ امرئ تَمَامُه (¹) إ

ذهب إلى كلام الأول : « كُلُّ ما أَقام شَخَص ، وكلُّ ما ازداد نَقَص ،

ولوكان النَّاسُ يُمينهم الدَّاء ، إذا لأعاشَهم الدَّواء (٥) » .

وقال النانى من الرُّواة \* الثلاثة : [ بل<sup>(٢)</sup> ] قولُ أبى خِراشِ الْهَدَّلَ <sup>(٢)</sup> : ٧٥ \* نُوكُّلُ الأَدْنَى وَإِنْ جَلِّ ما يَمَضِى (١) .

وقال الثالث من الرُّواة : بل قولُ أبي ذُوَّ يب الْهُذَالِيُّ :

\* وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلْيَلِ تَفْتُم (٩) \*

(۱) صدره کا نی دیوان حمید ۷ و الحیوان ( ۲ : ۲۰۰ ) :

(م) أنظر الميوان (م : ٣٠٠) والإفاق (١٠١ ، ١٥٩ ) والممرين ١٢ .

(٤) باعداً من و تنفس ، بالشباد المسجمة ، وكذا ورد في الحيوان (٢ : ٢٠٥)
 لكن في الحيوان (٣٠: ٩٧٤) "ومون الأهمار (٣٠: ٢٠٧٧). : ١٥ تنفيل ، ، ومور الأممال .

ع : (ه) انظر الخوان (۲ : ۲۰۰۹) (۲) هذه ما عدا ل

 (٧) أبو عراش الحذل : هو عويله بن مرة ، مخضرم أدرك زمان عمر بن الحيالب وهاجر إليه ، وغزام المسلمين ، ومات في زمان عمر . الإصابة ٢٤١ والأعاني (٢٠١ مله ١٣٠٠).
 ٨٥٠ - ١٨٠٠ والمؤافرة و١١٠٠ ١١٠ مله المسئور المهمي وطبية ،

 (٨) غين بهيم من مرقبة له رواها إليو تمام في الحالية (١ : ١٩٣٨) برق بها أخاه عروة بد مرة الثانير المقال على الخرومة الفيراء النفر أم النفر أم النفرة أمال من المام الما

> ه ملى أنها تعفو الكلام وإنما هـ \* \* " وُالتَّفَسِيدة بَهَانُهَا فَي تُشْخَة الشَّيْسِيلِي مِنْ دَلِوانُوا المَدْلِيلِ مُاسِد

(٩) مَنْ عَرَثْتِتُ ٱلمشهورة لَمْ أَوْلُ هيواله والمفضليات(٢١ : ٢٢١ ـــ ٢٢٩ ) .:

غال تائل: هذا من مفاخر هُذيل: أن يكون ثلاثة من الرُّواة لم يصبوا في جميع أشعار العرب إلاَّ ثلاثة أنصافي ، اثنان منها لهذيل وحدها . فقيل لهذا القائل: إنهاكان الشرط أن يأتوا بثلاثة أنصافي مستغيات بأنسها ، والنَّصف الدى لأبي ذؤيب لا يَستغنى بنفسه ، ولا يَقْهم السامعُ معنى هذا النَّصف حتى يكون موصولاً بالنَّصف الأول ؛ [ لأنك إذا أنشدت رجلاً لم يسمَع بالنَّصف الأول ؛ [ لأنك إذا أنشدت رجلاً لم يسمَع بالنَّصف الأول ؟ [

\* وإذا تُرَدُّ إلى قليلِ تَقَنَّعُ \*

قال : مَن هَلَم التي تُرَدُّ إلى قليلٍ فتقنع . ولبن الْمَشَن<sup>(٢)</sup> كالمطلق . ول**بس ه**ذا النَّصف بما رواه هذا العالم، وإنما الرَّواية قولُه :

\* والدُّهر ليس بمُعتب مَن بجزع (<sup>(٢)</sup> \*

\* \* \*

ومَّــا مَدحوا به الإيجازَ والـــكلامَ الذي هو كالوحى والإشارة ، قولُ أبي دوَّاد ابن حَريرَ الإياديّ<sup>(1)</sup> :

رِّمُونَ بِالْطَلَبِ الطَّوالِ وَنَارَةً وَحَى لَلْلَاحظ خِيفَةَ الرُّقْبَاءِ . . فَهَدَّحَ كَا نرى الإطالةَ في موضها ، والحذف في موضه.

ومما يدل على شَغَفهم وكَلَفهم ، وشِدّة حبُّهم النَّهُم والإفهام ، قولُ الأَسدى في صفة كلام رجل نَعَت له موضعاً من ثلث السباسِب التي لا أَمارة فيها ، بأقلً النَّفْظ وأوجزه ، فوَصَك إبجازَ الناعت ، وسرعة فهم المنعوث له ، فقال :

<sup>(</sup>۲) مذه ۱۵ عداله

<sup>(</sup>۲) ل: «المؤسمر».

 <sup>(</sup>٦) هو عجز مطلع مرثبته . وصدره :
 ه أمن المنون وريبها تتوجع .

<sup>· (</sup>٤) في الإصول : ﴿ بن جرير الإيادي ﴾ . وانظر ما سبق في ٤٣ ير \$ \$ إ

بِصْرِبَةِ نَمْتِ لَمْ تُعَدَّ غِيرِ أَنَّنِي عَقُولُ لأَوصاف الرَّجال ذَكُورُها (١٠٠ وهذا كقولهم لابن عبّاس : أنَّى لك هسذا العلم ؟ قال : « قلب ْ عَيْقُولْ ، ولسان سؤول (۲۲) »

وقال الرّ احزّ (٣) .

وَمَهْمَين غَذَفَين مَوْ تَيْن (١) خُبْتُهما بالنَّفت لا بالنَّعتين (٥) ظهراها مثلُ ظُهُور التُّرْسَيْن (٢) قطعته بالأَمَّ لا بالسَّمَتَيْنُ ٧)

وقالوا في التحذير من مِيسم الشِّعر : ومن شدَّة وقع اللسان ، ومن بقاء أثره على المدوح والمهجو ، قال امرؤ القيس بن حُجر:

ولو عن نَثَا غَيرهِ جاءَى وجُرْحُ اللِّسان كجرح اليدِ (^^ وقال طرَّفة بن العَبْد:

# بحُسَامٍ سَنْقِكَ أو لِسانِكَ والسكَلِمُ الأصيل كأرغب السكلم (1)

- (1) ل فقط: وبنت وتعريف عل أنه قد كتب في هامشها وخ: نعت ه .
- (٢) انظر ما سبق من الكلام على الحلاف في نسبة هذا القول ص ٨٥ ــ ٥٥ .
- (٣) هو خطام المحاشمي ، أو حميان بن قحاقة . الطر الحز نة (٣ ؛ ٣٧٤ ٣٧٦ ) . وكتاب سيبويه ( ۱ : ۲/۲٤١ : ۲۰۲ ) .
- (٤) المهمه : القفر المحوف . والقذف ، بالتحريك : البعيد . فيما عدا ل : ﴿ فَلَفَّائِنْ ﴾. رقد نبه العيني على هذه الرواية . والمرت ، بالفتح : التي لا ماه فيها و لا نبات .
  - (٥) وصف نفشه بالحلق والمهارة . والعرب يفخرون بمعرفة الطرق .
- (١) يستشهد به النحويون على الحسم بين لغي التثنية والحسم في المضاف إلى المني إذا كان رهض ما أضيف إليه . وهذا البيت وما بعده في ل فقط .
- (٧) الرواية المرونة : « بالسمت لا بالسمتن » . (٨) النثا ، بتقديم النون : ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء . وبعده في الديوان ١٨٦ :

لقلت من القول ما لإيرًا \* ل يوثر عني يد المسند

(١) حسام السَّيك ٢٠ طرقه الذي يضرب به , والكلم ، بفتح فكسر ؛ جمع كلمة , أرغب: أوسع . والكلم : الحرح . ل « والكلم الرغيب » صوابه في سأثر النسخ وديوان طوقة ٦٦

قال : وأنشدني مختد بن زياد (١) :

تَمَنَّتُ شَمَاسًا كَا تُلحَى العِصى سَبًّا لَو أَنَّ السَّبَّ يُدِي لَدَي . مِنْ كَفْرُ كُلُّهُمُ رِنكُنْ دَي عَالِدِ الرَّفْلِ مَشَاتِمِ السَّرِي<sup>(7)</sup>

مِنْ نَدِي الْمُعْمِ زِنْدَسَ دَبِي الْحَامِدِ الرَّدُلُ مَشَاتُمِ السَّرِيُ `` تَخَامِطِ السِّكُمْ مَوَادِيعِ لَلَطِيُ <sup>(١)</sup> مَتَارِكُ الرَّفِيقِ بِالْخُرْقِ النَّلِمِيُ<sup>(6)</sup>

**وأنشد محتد بن** زياد :

تمنى أبو التقاق عندى مَجْمة تُسطُّلُ مأْذِى لَدِلِها بالسَكَلا كل<sup>(\*)</sup> ولا عَقْلَ عندى غيرُ طعنِ نوافذ وصَرب كأشداق الفيصال الهوادِل وسب يودُّ المرد لو ماتَ قبلَه كصدع الصَّفا فلَّقتَه بالتماولِ<sup>(\*)</sup> المُحْمَّةُ: القِعْلة من النُّوق فيها فَعْل والسَكلَ كل: العَدر والفِعال ي

جِمِع قَصيلَ ، وهوَ ولد النَّاقة إذَا فُصِل عَنها . والهوادل : النظام المَشَافِر . والعقل . 1 هاهنا الدَّيَّةُ . والعاقلة : أهل القائل الأدنون والأبعدُون . والصَّفا : جمع صفاَةٍ وهي الصخرة . وقال طرَّفة :

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله عمد بن زياد ، للعروف بابن الأعرابي ، الكرفى ، كان راوية لأشمار القبائل ناسبا ، وأحد العالمين باللغ المنهبروين بعرفتها ، أعذ عن المفضل والكسائى ، وأشار عنه ثملب وابن السكيت . ولد ليلة وفاة أبي حنيفة سنة ١٥٠ وترق سنة ٣٣١ . وفيات ع ١ الأعيان وبفية الوعاة . وانظر عبل البيت الأولى فى المسان (قيض ٩٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) القیاس فی مفرد محامد ، محمد بالکسر ، وفی مفرد مثانیم مشام . ولم آجدها ، فی مصیر .

 <sup>(</sup>٣) الدكم ، بالكس : الدل ما دام فيه المتاح . والقابط ، من الخيط وهو طلب
 المعروف . ه : وغايط » : غيطون عكومهم . مواديم العلي ، أي مليم مودومة لا مهدوما . ٢٠

 <sup>(4)</sup> ألحرق ، بالفتح : القفر ، والإرض الوأسة تتخرق فيها الرياح . والتعلى : البعد ،
 وحلا البيت ثم يرد ق ل .

 <sup>(</sup>٥) أبو المعان ، ممله آراد به النشب ؛ لأنه يعنى ؛ أي يسرع في العدو , وى الحيوان
 (٦) ؛ (حواشي ه من نسخة ؛ و أبو اليشظان ، ، وهي كنية المثني أيضاً ؛ لأنه :
 يتام بإحسادى مقليه ويشي بأخرى المنايا فهو يقطان فائم

ولم أحد هاتين الكنيتين فيما لدى من المراسع أوفى القاموس أن أبا اليقظان اسم الديك . - (1) في الحديدان : «كوثم الطفائي صفحت بالحادل .

رأيتُ القوافي يَتَلَجن مَوَالِماً تَضَايَقُ عَنها أَن تَوَيَّلُهَا الإِبَرَ<sup>(١)</sup> \* وقال الأخطل

حتَّى أَقَرُّوا وَهُم يَنِّى على مَضَض والقولُ ينفُذ ما لا تَنفُذُ الإِبَرُ (٢٠٠٠) وقال المُمَان :

إذْ هُنَّ فى الرَّبطِ وفى المَوَادعِ تُرْخَى إليهنَّ كَبَذْرِ الزَارعِ<sup>(7)</sup> الرَّبطِ النَّبِطِ النَّبِطِينَ عَبِرَهَا ، وأحِدها ميدعة ".

ميدعة ".

وقالوا: « الحرب أوَّلُما شكوَى ، وأوسَطُها تَنْجَوَى ، وآخرُها بَاوَى » . ا وكتب نصر بن مَتَيَّارٍ ، إلى ابن هبيرة (١٠ ، أيَّامَ تَحَوَّكُ أَمرُ السّواد عُوِّرُامان (٥)

ه (۱) القواق : النصائد . يطبئ في يدخلن ، أصلة يوتلبن من الولوج . والبيت ديوان طرفته ؛

(٢) في ديوان الأخطل ١٠٥ : ٥ حتى استكانوا وهم مني على مضض ٥ .

(ר)"ב: מיניט וו

" (٢) كَانَ نَظُمَّ بَنْ سِارَ عامل مَرُوانَ بِنَ عبد آخر علقاء بني أمية على عرأسان .

• وكان ابن ميلة مستوفر بيزينه بن عمر بن ميرة - عاملة على العراق و و تاريخ المباريء.
(٩٠ : ٩٠) أنه كسب باليمر لل مروان بن تحد. وإنظر كتاب للمثال ٢٧٨ والبقد (٤٠ : ٢٠) أنه كسب باليمر لل مروان بن تحد. وإنظر كتاب للمثال ٢٧٨ والبقد المبار المباسية في تحرابان .
الحراساني ، داع العراب المباسة في خرابان .

الحراساني ، داعي الدولة الكراسية في خواسان . (٢) الطبري تر ه بين الراجه ، إلى له ، في المراج، وفي الطبري . و فأحيج بال ٢٠ كون له ضرام » النبع : أجدر . وأنظر المقد (لانتراجه في براج، وبهلاكم) وغيون الأخبار ( ١ : ١٢٨ ) .

(٨) ك: وأتول ع.

فإن كَانُوا لِحِينَهِمُ نَيَامًا فَقُلُ قُومُوا فَقَدِ طَالَ لَلنَّامُ (1) وقال بمض المولَّدين :

إذا نلتُ العطيّةَ بَعْد مَطلِ فلاكانت، وإن كانت جَزيله ِ فَسَمْيًا للبطَّيَّة ثُمَّ سَقيا إذا سَهُلت، وإن كانت قليلاً والشُّمراء ألب أ حداد على التورات بُوفية دليا ومن عَقْلِ الكُرْيُمِ إذا أَتَقَامُمُ وداراهُمُ مُداراةً بَعْيلهُ (٢٠ إذا وضَّعُوا مَـكَاوبَهِم عليهِ ، وإنْ كذَّبوا، فليس لهنَّ حيله (٣) وقالوا : « مذاكرة الرَّجال تلقيحُ لألبابها » .

وما قالوا في صفة اللسان قول الأسدى (٤) ، أنشدنها ان الأعرابي : وأصبحتُ أعددتُ النَّائبا تِ عِرْضا بِرِينًا وعَصْباصَقَيْلا (6) ووقعَ لِسَان كَعدُّ السَّنا ﴿ وَرُشِّحًا طَوْيَلَ النَّمَاةِ عَسُولًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* وقال الأعشى :

لساناً كَفِراصِ آلِغاجِيُّ مِلْحَبا<sup>(٧)</sup> وأدْفع عن أعراضكم وأعيركم [اللحَب: القاطع(١)

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل: ﴿ حال القيام ، وهذا البيت ثم فرؤمُ الطبريُّ . وراد الطبري في ﴿ وَإِنَّ المير : ﴿ وَكُنْتِ إِلَيْهِ : الشَّاهِدِ يَوْرَى مَا لَا يَرَى النَّالَبِ ۚ ، فَأَحْسُمُ النَّزَّاوُلِ. إنك . فقال فصر : أما صاحبكم فقد أعلمكم ألا تصن عندوج

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ساقط من له . (٣) المكاوى: جم مكولة ، أداد لواذع الهجا . أي ليس لتلك المكاوى من حيلة .1.

<sup>(</sup>٤) هو عبد قيس بن خفاف الرحمى . والبراجم من أسد بهتربيعة . انظر المفتدكيات (٢٪ أ ١٨٩) حيث القصياة ، والاشتقاق ١٩٧

<sup>(</sup>ه) العصب ; السيف القاطع . : . . (ن) العسول : المهارب الله : (٧) وكذا في الديوان ٩٠ . لكن فيما عدا ل تر و أدافع ٣. و روى في هـُا: ﴿ كَثُّو النُّنُّ ۗ الْمُ

و و كُلَّةِ إِنْ ع . و في حوالها : و المفراض : جيها ، يقطع بها الحليد و الفُّ ؟ ﴿

<sup>(</sup>٨) هذا الشرح ليس في ل

الخاجئ : رجُلُ إسكاف منسوب إلى خفاجة <sup>(١)</sup> وقال ان ُ هُرِّمَة :

قُلَ لَذَى ظُلُّ ذَا لُو نَبِنِ يَأْ كُلُى لَمَدَ خَلُوبَ بِلِحْمِ عَادِمِ البَّشَمِ الْ الْبَشَمِ الْ الْبَشَم إِنَّاكُ لا أَلْزِمَنْ لَمُعْيَبِكُ مِن بُلُمِى نِكُلا يُشَكِّلُ فَرَّاصاً مِن اللَّهِمُ (٢٠) إِنَّ الْمِرْ لا أُموعُ المُلْى تَسْتَلُهُ كُنَّانَ ، لَـ كُنْ لِسانَ صائعُ السَّلِمِ وَقَالَ الْإَخْرِ،

إنَّى بَنَيْتُ الشَّمْرَ وابتنانِى حتَّى وجدتُ الشَّمر في مكانِى • في عيْنةِ ينناكها لِيتانِي •

وأنثد:

اَنَّى وَإِنْ كَانَ رِمَانَى خَلَقَا<sup>())</sup> وَيَرْ نَسَكَانِي سَبِلَا قَدَ أَخْلَقَا<sup>(°)</sup> • قد جَسل الله لسانى مُعلَّقًا •

 <sup>(</sup>١) ما الشرح ماقط ما ها ل. وق شرح الديوان: ونسبة إلى عقابة بن ممارية ابن مقبل و.

<sup>(</sup>۲) ذكر أبو الفرج قو (۶: ۲ ) من سبب طفا الشعر أن المسور بن عبد الملك المقروص كان يعب شعر ابن هرمة ، وكان المسور هذا علماً بالشعر والنسب ، فقال ابن هرمة ، في الا يبشم من أكله ، وظلم لدجزه عن مضفه ما يه معادم يه والمادم : الشعيد لا يطاق . أي لا يبشم من طعمه ولا يطبق هضمه .

 <sup>(</sup>٣) النكل ، بالكسر : اللجام أو حديدته . فراصاً : قطاعاً ؛ الدرس : القطع .
 (٤) فيما عدا ل : ه إذ ادى ه . و الابيات في السان ( بر ذك ) .

۹ (ه) البرنكان ، كرمفران : قال اين عظور : كساء مرسوف له علمان . وفي القاموس : ه ويقال الكساء الأسود البركان والبركاف بينشئيه الراء فيما - والبريكان كزمفران والبرنكان ء . وفي الممر به ١٠ . ووالم نكان يقال كساء برنكاف ، وليس هو بعربي ، والحضع بوافله ، وقد تكلمت به العرب ه . . لكن فيه ٥ ، ه ابن دريد : والبرتكان بالفارسية وهو الكساء ه . على أن فس ابن دريد في الحميدة (٣ ؛ ٢٠٨) : ورالبرتكان أيضاً ، ٥٠ كساء برنكان . لهس بعربي ء . فائتس الأخير من المهرب قريب . أ

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو غيان : والعتّابق حين زغم أنّ كلّ مَن أفهمك حاجته فهو بليغ (")

لم يَمْنِ أَن كلّ مَن أفهمنا مِن معاشر للُولَّدين والبلديّين قَصْدَه ومعناه ، بالسكلام

الملحون ، والمعدول عن جهته ، والمصروف عن حقّه ، أنّه محكوم له بالبلاغة كيف

كان بعد أن نكون قد فهننا عنه . ونحن قد فهمنا ("كممنى كلام النّبطى الذى •
قيل له : لم اشتريت هذه الأثان ؟ قال : « أركبُها و تَلَد لى (") » . وقد علمنا أنّ

معناه كان صححًا .

وقد فهمنا قول الشيخ الفارسي حين قال لأهل مجلسه «ما من شرَّ من **دَرَّنِ»** وأنّه قال حين قيل له : ولم ذاك يا أبا فلان ؟ قال.: « مِن جَرَّى يَسَلَّقُون<sup>(ه)</sup> » . وما نشكُّ أنه قد ذَهِم مذهماً ، وأنّه كما قال .

وقد فهمنا<sup>(۱)</sup> معنى قول أبى الجَهِير الحراساني النجاس ، حين قال له الحجّاج أتبييع الدواب المَهِيبَة من جُنْد السلطان ؟ قال : « شريكاننا<sup>(۱)</sup> في هوازها ، وشريكاننا<sup>(۱)</sup> في مدانها . وكانجيء نكون (۱<sup>۱)</sup> ه . قال الحجاج : ما تقول »

(۲) انظر ما سبق فی ص ۱۹۳ س ۹ – ۱۰ .

(٣) جلة « ونحن قد فهمنا ي ، ساقطة مما عدا ل .

(غ) انظر ما سبت ی می ۷۶ س ه ۱۰۰۰ لد فقط: و و تولد ای په .

 (ه) من جراء ، أي من أجله . ون السان (جرر) : وورما قالوا من جراك غير مشدد ، ومن جرائك بالمدمن المعتلي . وكتب إزاءها في التيمورية : وأي من أجل ه .
 أراد من جرى الدائين اللذن يتعلقون بمديم .

(٦) ھاتان من ل ، ھفتط.

(٧) حم لفظ وشريك وعلى الطريقة الفارسية بزيادة الألف والنون ، كما يقولون في
 حم تمرد ، يمنى رجل : مسردان . فيما عدا ل : و شريكاننا ...

(٨) نيما عدال: وتكون ۽ ، بالتاء.

(١١ - البيان - أول)

<sup>(</sup>١) مدّه عا عدا ل .

ويلك ! فقال بعضُ من قدكان اعتاد سماعَ ` الخطأ وكلام العُلوج بالعربيّةِ حتَّى ٩. ضاريفهمُ مثلَ ذلك : يقول : شركاؤنا بالأهواز وبالمدائن ، يبعثون إلينا بهــنده الدّوابّ ، فنجن نبيمًا على وُجوهها .

وقلت لخادم لى: في أى صناعةٍ أسلوا هذا النلام ؟ قال : « في أصحاب • سِنْدُ نِمالَ » يَرِيدُ: في أصحاب النِّمال السَّندية . وكذلك قولُ الكاتب المِنلاق للكاتب الذي دُونَة : « اكتب بي قُل خَطَيْن (١)

- للبيخ وسماعة الفاسد من السكلام؛ لما عرّفه . ونحن لم نفّهم عنه إلا للنَّفس الذي فينا . وأهلُ هذه اللَّنة وأربابُ هذا البيانِ لا يستدلُّون على معانى هؤلاء بكلامهم كيا لا يعرفون رَطانة الرُّوي والصَّقلي ، و إن كان هذا الاسم إنّها يستحقُّونه بأنَّا نَفهم عنهم كثيراً من حوائجهم . فنحن قد نفهم بحمْحمة الفرّس كثيراً من حاجاته ، ونفهم بضُغاء السَّنور كثيراً من إدادته (٢) . وكذلك الكلبُ ، والحارة حاجاته ، ونفهم بضُغاء السَّنور كثيراً من إدادته (٢)
  - ١٠ والصبيُّ الرَّضيع.

و إنّما عنى المتّابى إفهامَكُ العربَ حاجتَكَ على تَجارى كلام العرب الفُصَحاء. وأصحابُ هذه اللغة لا يفقهون قول القائل مِنّا: « مُسكرَهُ أَحَاكُ لا بطل » . و: «إذا عزّ أَخَاكُ فَهُن (٢) ». ومَن لم يفهم هذا لم يفهم قولَمَ : ذهبتُ إلى أبوريد، ورَأْيَتُ أَبِي عرو<sup>(2)</sup>. ومتى وجد النحويُّون أعرابيا يفهم هذا وأشباهَه بَهْرَجُوه ولم

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : و حطين ۽ .

<sup>`(</sup>٢) ب نقط : « ارادته » . وانظر الحيوان ( ٢ : ٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) جناء هذا المثل وسابقه على لغة من يعرب الأب والأخ إعراب المقصور مطلقا .

<sup>(</sup>٤) هذا على الحكاية . انظر همع الهوامع ( ٢ : ١٥٤ ) .

يسمعوا منه (١) ؛ لأنّ ذلك يدلُّ على طول إقامته في الدّار التي تُفسد اللُّغة وتنشّص البيان . لأنّ تلك اللّغة إنّما انفادت واستوت ، واطّر دت وتكاملت ، بالخصال التي اجتمعت لها في تلك الجزيرة ، [ وفي تلك الجيرة (١) ] ، ولفقد الخطاء من جميم الأمر .

ولقد كان بين زَيد بن كَنْوَ<sup>تَوْ؟</sup> يومَ قدِم علينا البصرة ، و بيْنَه يوم مات • بَونْ بعيد . على أنَّه قد كان وضع منزلَه فى آخر موضع الفصاحة وأوّلِ موضع المُنجعة ، وكان لا ينفكُ من رواةِ ومُذَا كِرين .

ورعم أصحابنا البصر تُون عن أبي عموه " من العلاء أنه قال : لم أر قَوو يَمْنِ أفسحَ من الحسن والحجّاء ، وكان — زعموا — لا يعرّشهما من اللّمين .

ورغم أبو العاصى أنّه لم يَرَ قرويًا قط لا يلحن فى حديثه ، وفيا بحرى بينه ، ١٠ و بين الناس ، إلا ما تفقده من أبى ربد النحوى ، ومن أبى صيد المُدلم . وقد رَوَى أحجابُنا أنّ رجلاً من البلديّين قال لأعرابى : «كيفَ أَهْلِكُ » قالها بِكسر اللام . قال الأعرابى : صَلّبًا . لأنه أجابه على قيمه ، ولم يعلم أنه أراد للسألة عن أهله وعياله . وسعت ابن بشير (٤) وقال له أبو المفضّل العبيري (٤) ... إنى عَثَرَت البارحة بكتابٍ ، وقد التقطته ، وهو عندى ، وقد ذكروا أنّ فيسه شعرًا ، فإنْ أردته ، ١٠

<sup>(</sup>۱) ل: ډولم يسمعوا کلامه ۽ م

<sup>(</sup>۲) مذه ما عدال .

 <sup>(</sup>۳) فيما عدال : ويزيد بن كثوة » تحريف ، جاء عل الصوأب ، في مواضع بتددة بن الحيوان . وفي السان ( ۲۰ : ۷۹ ) : « الجوهرى : وكثوة ، بالفتح : امم أم شاعر وهو زيد بن كثوة ، وهو القائل :

ألا إن قومى لا تلط قدورهم ولكم يوقدن بالمذرات » .

<sup>(</sup>٤) هو على بن بشير ، كما سأتى في ( ٢ : ٢٢١ ) .

 <sup>(</sup>a) أبر المفصل السرى ، يبدو أنه أحد الإعراب الذين كاثرا يردون إلى المعرة ويروى عبم العلماء . ل : وأبر الفضل » .

وهبته لك . قال ابن بَشير<sup>(۱)</sup>: أريده إن كان مقيِّداً . قال : والله ما أدرى أمقيَّدُ<sup>.</sup> هو أم مفاول<sup>(۲)</sup> . ولو عرف التَّقييد لم يلتفت إلى روايته .

وحكى الكسائى أنّه قال لغلام والبادية : من خَلَقْك ؟ وجزم القاف ، فلم يدّرٍ مَا قال ، ولم يخِنْه ، فردَّ عليه السؤالَ فقال الفلام : لملك تريد مَن خلقك .

وكان بسضُ الأعراب إذا شم رجلاً يقول نم فى الجواب ، قال : « نَمُ مُ وشاد ؟ » ٤ لأنّ لفته نَمِ (٢٠٠ . وقيل لمُسر بن لجأ : قل « إنّا من الجرمين منتقيين » . قال : ﴿ إِنّا مِنَ المجرمين منتقِمُون ﴾ .

وأنشد الكسائي كلاماً دار بينه وبين بعض فتيان البادية فقال :

عَجَبُ مَا عَجَبُ أَعِبنى مِن عُلامٍ حَكَمِى أَصُلَا<sup>(1)</sup> قُلَت هل أحسنت كبا نَزُلُوا حَصْناً ما دونه قال هَلا<sup>(0)</sup> قلت بَيِّن ما هَلا هل نزلوا قال حَوباً ثم ولَى عَجِلاً<sup>(1)</sup> السَّتُ أدرى عندها ما قال لى أَمْ ما قال لى أَمْ قال لا منه لفة تعجنى زادت القلب خبالا خَبَلا

**\*** \* 4

<sup>(</sup>۱) ك: واين يسر ه.

<sup>(</sup>۱) ق. المبين يسير الله . (۲) فيما عدا ل: «أكان مقيدا أو مغلولا له .

<sup>(</sup>٣) نيم ، بكسر الدين : لنة أن نيم . وبهما قرئ .

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن لحأ بن حدير ، شاهو راجز نصبح إلىادى ، وقعت المهاجاة بينه وبين جرير ، وكان جرير أمن منه ، وكان عادقا بمثالب القبائل . انظر الأبخال ( ١٩ : ٢٧ ) • والمنتانف ٤٨٧ – ٤٩١ ، ٤٠٧ والجمعى ١٥٠ – ١٥٣ والحرزباني ٤٧٨ والمرشح ١٢٧ – ١٢٩ والشعراء .

 <sup>(</sup>ه) حكى : نسبة إلى الحكم بن صد العشيرة . أصلا ، أى وتت الأصل ، وهو جمع الأصيل بمنى العننى . وتقرأ أيضا : ه أصلا ، ككوم . أصل : صار ذا أصل .
 (١) حضن ، بالنحريك : جبل بنجه .

۲۷ (۷) فى حواشى « : و هلاهنا بمنى نعم ، كا أن أجل تكون بمنى نعم ، ظم يفهم الكسائ معناها » . و فى هامش أن : « هلا معناه حوك لتدركهم » . وحوب بالفتح : زجر المبدر ايمنى .

قال أبو الحسن : قال مولى زيادٍ : أهدَوا لنسا هِارَ وَهُش . قال : أَيُّ شَيء تقولُ وَيلَك ؟ قال : هأهدَوا لنا عَبراً . قال زياد : شيء تقولُ ويلَك ؟ قال : هأهدَوا لنا أبراً» ، يريد : أُهدَوا لنا عَبراً . قال زياد : و بلك ، الأُوالُ خَير (1) .

وقال الشَّاعر يذُكر جاريةً له لَكْناه:

١٠٣ أكثرُ ما أُممَعُ سنها بالسّحرَ (٢) م تذكرُها الأنثى وتأنيثُ الذّ كر ...
 \* والسّوأة السّواة في ذكر التّمر \*

فزياد قد فهم عن مولاه ، وانشاعر قد فهم عن جاريته (٢) ولكنهما لم يفهما عنها من جهة إفهامهما لها ، والكنّهما لما طال مُقابِهها في للوضع الذي يكثرُ فيه سماعها لهذا الغمّر بعن السكلام .

<sup>(</sup>۱) سبق الحر في ص ۷۳ .

<sup>(</sup>٢) فيما عداً ل و في السحر ، والرجر مفي في ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدًا أن ، ه : و وصاحب الجارية قد فهم عن جاريته ي .

### ذكر ما قالوا في مديح اللسان

بالشمر الموزون واللفظ المنثور ، وما جاء في الأثر وصح به الحبو

#### قال الشَّاء :

أرى النَّاس في الأخلاق أهلَ تخلَّق وأُخِيارُهُم شَتَّى فَهُرُ فَ وَمُنكَرُ (١٠) ه قريبًا تدانيهم إذا ما رأيتَهم ومختلفًا ما ينهم حين تَخَيْرُ فلا تحمَّدنَّ الدَّهرَ ظاهِرَ صفحةٍ مِن المرء ما لم تَثَبَلُ ما ليس يَظهرُ فَ الرَّهِ إِلَّا الْأَصْغَرَانَ : لَسَانَهُ وَمَقْتُولُهُ ، وَالْجَسَمِ خَلْقُ مُصَوَّدُ مُ وما الزَّين في ثوب تراه وإنَّما يَزينُ الفتي مخبُورُه حين يُخبَرُ فإن طُرَّةٌ راقَتْك منه فرُبِّما أَم مَّذَاقُ العُود والعودُ أَخضرُ (٢)

وقال سُويد بنُ أَبِي كَاهِل (٢) في ذلك :

وَدَعَتْنِي بِرُقَاهَا إنها تُنزلُ الأعصمَ من رأس اليَفَع (1)

تُسْمِعُ الْحَدَّاتَ قولاً حسهًا لو أرادُوا مِثلَه لم يُستَّطَعْ (٥٠)

<sup>(</sup>١) التخلق: أن يظهر من خلقه خلاف ما يتطوى عليه , قال سالم بن وابصة : عليك بالقصد فيما أنت فاعله إن التخلق يأتى دونه الملق (٢) فيما عدا ل : ﴿ راقتك منهم » . أمر ؛ صار مرأ .

<sup>(</sup>٣) سويد بن أن كاهل اليشكري ، نسبة إلى يشكر بن بكر بن وائل ، شاعر محضر، عاش في الحاهلية دهراً ، وعمر في الإسلام عمراً طويلا : عاش إلى ما بعد سنة ١٠ من الهجرة الإصابة ٣٧١٦ والأغاني ( ١١ : . ١٦٥ – ١٦٧ ) . وقصيدته هذه العينية مفضلية . انظرُ المفضليات ( ١ : ١٨٨ ) . وكانت العرب تسمياً اليتيمة لما اشتملت عليه من الأمثال ، كن في الاصابة.

 <sup>(</sup>٤) جعل حديثها كالرقية في توة أثرها . والأعصم : الوعل الذي في يديه بياس . واليفع واليفاع : المرتفع هن الأرض .

<sup>(</sup>٥) ق الفضليات : و لو أرادوا غيره لم يستمم يه .

ولساناً صَــيرفيًّا صارماً كُذْياب السَّيف ما مَسَ قَطَع (١) وقال جرير:

وليس لِتسيق في العظّام بِقِيّة ﴿ وَالسَّيْفُ أَشُوَى وَفِعَهُ مِن لِسَانِيا (٢٦) . وقال آخر:

وجُرحُ السَّيف تَذَمُّلُهُ فَيُبْرَآ ويبقى الدَّهرَ ماجَرَح اللَّسانُ<sup>(١٢</sup> . وفال آخر :

أبا صُبيعة لا تَعْجَل بسيَّنة إلى ابن عمك واذكره بإحسان إما تَرَانِي وأثوابي مُقارِبَةٌ ليست بِعَنَزٍ ولا من حُرَّ كَتَانِ '' فإنّ في المجد هِمَّاني وفي لُغَنَى عُلوِيةً ولسانى غيرُ لَحَّانِ وفي لُغَنَى عُلوِيةً ولسانى غيرُ لَحَّانِ وفي المُغَن عُلويةً ولسانى عَبرُ لَحَّانِ وفي المُغَنَى عُلويةً ولسانى عَبرُ لَحَّانِ وفي المُغَنَى عُلويةً ولسانى عَبرُ لَحَّانٍ وفي المُخدِينَا ، أنشدى ابنُ أبي كريمة ، أو ابنُ كَمَة ، واسمه أمود ''' :

ألا رَعَتْ عَمْرَاهِ بِالشَّامِ أَنَّى غُلامٌ جَوَارٍ لا غلامٌ حُرُوبِ وَإِنِّى بِأَطْرَافَ الْقَنَا لَلْمُوبُ<sup>(1)</sup>

 <sup>(</sup>١) لا دابطة بين حذا البيت وسابقيه ، فإن الأولين في التغييب ، وفي العشر ، ، ، ،
 وبينها في القصيدة أكثر من تمانين بيتاً . وقبل هذا البيت :

ورأى منى مقاما صادقا ثابت الموطن كتام الوجع

ذباب السيف ؛ حده . وفي المفضليات وسائر النسخ ؛ وكحمام السيف ۽ ، وهو حده .

 <sup>(</sup>۲) أي سيني مع قوته ، هو أشوى وقعة من لساق ، أي لياني أشد منه فتكا .
 وأشوى من الشوى ، وهو إخطاء المقتل . فيما عدا ل : «ولا السيف » صوابه ما أثبت من . . .
 ل والديوان ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>٣) البيت في اللسان ( دمل ) . وفي ه : « وجر ح » موضع ه و يبتى » .

<sup>(؛)</sup> المقارب ، بكسر الراه : الرخيص ؛ أو الوسط بين الجيد والردي.

<sup>(</sup>c) افظر ما سبق فی ص ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٣) هذى يه : ذكره فى هذائه ، وهو المذيان . تيمًا علَّما أن ، هـ بـ بـ الأهدى يـ .

وإنى على ماكان من عُنْجُهُيِّتي ولُونَة أعرابيَّتي لأديبُ(١) وقال ابن هَرْمة <sup>(۲)</sup> ؛

لله دَرُّكَ مِن فتَّى فَجَمَت به هَشٌّ إذا نَزَلَ الوفودُ ببابهِ سهلُ الحجاب مؤدَّبُ أَنْكَدَّامَ فإذا رأيتَ شقيقَه وصديقَه وقال كعب بن سعد الغَنَوي ("):

خِيلُ الْحَيَّا شَبِّ وهو أدي*تُ* حبيب إلى الزُّوَّار غِشيان بَيْيَيْهِ فلم تُنطقِ العوراء وهو قريب<sup>ر())</sup> إذا ما تراءاه الرِّجال تحقَّظُوا

وقال الحارثي :

بَعْيَةُ أُعْوابِيَةٍ فِي مُهَاجِو وتَعلمُ أنِّى ماجدٌ وتَرُّوعُها وقال الآخر:

و إنَّ امرأً في النَّاسُ 'يُعطَى ظُلَامةٌ ﴿ وَيَمَعُ نِضْفَ الحَقِّ مَنه لرَّاضِهُ ۗ وَاللَّهِ مُونَ ويَطْتُمُ مَا لَمْ يَنْدُفِعُ فَي مُرِّيتِهِ ويمسح أعْلَى بطَّنِهِ وهو جائمُ ا

\* ٱللوتَ يَخْشَى أَشَكُلَ اللهُ أَمَّة أَمَّاهُ أَمَّا العيشَ. يرجو نَفْمَه وهو ضائعُ . • • وَإِنَّ العَوْلَ فَاعْلَنَّ أُسَّنَّةً حِدَّادُ النَّوَاحِي أَرَهَنَّهُا المواقِعُ (٢٠٠ و يقولون : «كَأَنَّ لسانَه السانُ ثَوْرٍ » .

يومَ البَقيمِ حوادثُ الأيّامِ

لم تدر أيُّهما. أخُو الأرحام

(١) اللوئة ، بالفتح والشم : الحمقة . والأديب : ذر الأدب ؛ وهو الظرف .

(٢) الأبيات التاليَّة نسبت في الحاسة ( ١ : ٣٣٤ ) إلى محمد بن يسير الخارجي .

ولكن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وهاشم

والراضع : الليم ؛ رضع : أوَّم ، وزنا ومعنى .

(٦) المراتم : جع ميقمة ، وهي المن العلويل .

<sup>(</sup>٣) كعب بن سعد الفنوى شاعر إسلامى ، القااهر أنه تابعي . انظر المرزباني ٣٤١ ، الحزانة ( ٢٣: ٦٢١ ) وسمط اللالي ٧٧١ والتيجان ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) البيتان من قصيدة في الأصمميات ٩٤ طبع المعارف . والعوراء : الكلمة القبيحة (ه) ل : « وإن امرأ يعطى عليه » . والنصف ، بالكسر : الإنصاف . وأتشد الفرزدق:

وحدَّثَنَى مَن سمِـم أعرابيًّا يمدحرجلا برِقَّة اللسان فقال: ﴿ كَانَ وَاللّٰهِ لَسَانُهُ أَرَىَّ مَن وَرَقَةٍ ، وَالْبَنَ مَن سَرَقَةً ( ) »

وقال النبىّ صلى الله عليه وسلم لحسّانَ مِن ِثابت : ما بَقِي من لسانك ؟ فأخرجَ لسانَه حتَّى ضربَ بطرّ نه أرنَبَتَه . ثَمّ قال : « واللهِ ما يَسُرُغْنى به مِفولٌ من مندّ ، واللهِ أن لو وضعتُه على حَجَرِ<sup>(۲)</sup> لفلقه ، أو على شمر كَلَقه » .

قال: وسمعتُ أعرابيًا يصف لسانَ رجلٍ ، فقال: ﴿ كَانَ يَشُولُ لِمِسَانَهُ شَوَلَانَ النَرُوقَ ، ويتخَلَّل به تخلّل الحيّة ﴾ . وأظنّ هذا الأعراقُ أباالوجيهِ السُكلة .

[يشول: برفع. البروق: الناقة إذا طلبت الفَسل فإنّها حينئذ ترفع ذنبها .
وإنّما سُتَّى شوّال شوّالاً لأنّ النّوق شالت بأذنابها فيه . فإن قال قائل: قلد . . .
يُتفق أن يكون شوّال في وقت لا تشول الناقة بذّنبها فيه ، فلم بقي هذا الاسم
عليه ، وقد ينتقل ما له لزم عنه ؟ قبل له : إنما جمل هذا الاسم له سمة حيث اتقق
أنّ شالت النّوق بأذنابها فيه ، فبقي عليه كالسّمة ، وكذلك رمضان إنما سمّى
لرّسَض الما فيه وهو في شدّة الحرّ ، فبقي عليه في البرد. وكذلك ربيع "، إنساسمي
لرسيم الرّبيم فيه ، وإن كمان قد يتنق هذا الاسم في وقت البرد والحر<sup>(۱۲)</sup>] . • . قال : ووصّف أعرابي رجلاً فقال : أتبناه فأخرَجَ لسانه كأنة بخراق لاعبرانا.

 <sup>(</sup>١) السرق ، بالتحريك : شقائق من جيد الحرير أو أبيضه ؛ معرب من الفارسية و مره » . انظر اللمان و المعرب ١٨٢ ، و معجم استينجاس ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ﴿ على صخر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة جميعها ليست في ل .

 <sup>(</sup>٤) الخراق : منديل أو نحوه يلوى فيضرب به ، أو يلف فيفزع به .

قال وقال المبّاس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ِ ، فيم الجمّال؟ قال : في النّسان .

قال : وكان مجاشع بن دارم (١) خطيباً سَلِيطا ، وكان نهشل (<sup>(٢)</sup> بكيثاً مَنْزُوراً (٢٠)، فلمّا خَرَّجَا مِن عند بعض الملوك عذَله مجاشع في تركِهِ الـكلامَ ،

فقال له نهشل: إنِّي والله لاأحسِنُ تَكذابَك ولا تَأْثامَك ، بِشُولُ بلسانك شَوِّلانَ البَّرُونَ ، وَتَخَدَّلُ مُخلَّلُ الباقر. .

وقالوا : أعلى جميع الخلق مرتبةً الملائكة ، ثم الإنس ، ثم الجلق . و إنما صار لمؤلاء المزيّة على جميع الحلق بالعقل ، و بالاستطاعة على النصرُّف ، و بالمنطق . قال : وقال خالد بنُ صَفوانَ : ما الإنسانُ لولا اللَّسانُ إلاَّ صورةٌ مَثَلةٌ ،

قال : وقال رجل خلاله بن صفوان : ما لى إذا رأيتُكم تنذاكرون الأخبارَ وتندارسون الآثار ، وتتناشدون الأشعار ، وقع على النَّوم ؟ قال ؛ لأنَّك حِمار فى مسلاخ إنسان (٢)

وقال صاحب المنطق : حدُّ الإنسانِ الحيُّ الناطق المُبين (٥٠).

### وقال الأعور الشُّنِّي <sup>ورن</sup> :

10.

(۱) هو بجاشغ بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر . الممار ف
 وكان غالب بن صمصة والد الفرزدق سيد بن عباشع . الاشتقال ۱ ۱۶۷

- (٢) نمشل : أخو مجاشع . المعارف ٣٧ والاشتقاق ١٩٣ .
- (٣) المنزور : القليل الكلام ، لا يتكلم حتى ينزر ، أى يلح عليه .
  - (١) المسلاخ : الحله .
  - ره) انظر ما سبق فی ص ۷۷ ص a .
- (١) الأحور الشي ، هو بشر بن منقذ ، أحد بن شن بن أفصى بن عبد النيس بن أفصى ابن دعمى بن جديلة بن أحد . قال صاحب الموتلف ٣٠٨ : وشاعر خييث ، وكان مع على رشى الله عند يوم الجمل . والبيتان أبتاليان ليسا له ، بل هما لزهر فى مملتته .

١٠٠ وكأنْ ترى مِن صامت لك مُعجب زيادته أو نقصه في التّسكَلُم للسانُ الفتى نصفُ ونصفُ فؤادُه فلم يَبق إلّا صورةُ اللّحم والدم

ولما دخل صَّمْرة بن صَّمْرة (۱) ، على النَّمان بن المنذر ، رَرَى عليه ، الذي رأى مله ، الذي رأى من وصَّرة بن صَّمْرة (۱) ، على النَّمان (۱) . « تَسْمَتُ بالنَّمَيْدَىُّ لا أَنْ « مَراه (۱) » . فقال : أبيت اللَّمنُ ! إنَّ الرّجالَ لا تُسكال بالتُمْوزان (۱) ، ولا تُورَن بالميزان ، وليست مُسوك يُستَقَى بها ، و إنَّ اللر، بأصنريه : بقلبه ولسانه ، إن صال صال بجنان ، وإن قال قال بكيان » .

والىماينيّة تجمل هذا الصَّغْمب النهدىّ (\* ) . فإنَّ كان ذلك كذلك فقــد أَفَرُّوا بأنْ نهداً من مَتَدَّر .

١.

وَكَانَ يِقَالَ : « عَقَلُ الرَّجُلِ مَدَفُونَ تَحَتَّ لَسَانَه » .

<sup>(</sup>۱) قال أبن دريد في الاشتقاق ١٤٩ في ذكر رجال محاشم : وومن رجالم ضموة أبن شمرة ، وكان من رحال بني تميم في الحاهلية لسائل وبيانا ، وكان اسمه ثنق بن ضموة فساه بعض ملوك الحبرة فسمرة g . وفي أمثال الميداني ( ١ ، ١٨٨ ) أن ابسمه كان وشقة g ، وهو الصواب إذ ورد فيه من الشعر :

صرمت إخاءً شقة يوم غول. وإخوته فلا حلت حسلال وانظر الفاحر ٦٥ وأمالي الزجاجي ٢٠٠ والمسان (معد ١٤٤) .

 <sup>(</sup>٢) ق أمثال الميداق أن صاحب الحبر ، هو المنفر بن ماء السماء ، لا النمان .

 <sup>(</sup>۲) المعيدى تصنير رجل منسوب إلى معد ، وكان الكسائي يرى التشديد في الدالي .
 افنظر اللسان (معد) ويروى : و لأن تسمع بالمعيدى خبر » و : • ه أن تسمع » .

 <sup>(</sup>٤) القمزان : حميم قفير ، وهو مكيال ثدره ثمانية مكاكيك عند أهل العراق .

 <sup>(</sup>ه) من بي مهد . قال أيز دريد في الاشتقال ۲۲۰ : « ومن رجالم الصقعب » الواقد
 إلى النفإن . و اسم الصقعب خيرم بن عمرو » وكان سيد بي مهدقد أعد مرباعهم دمرا » وله
 حديث في دخوله إلى النفان . وقال قوم : بل اسمه البراء بن عمرو »

### وباب آخر فى ذكر اللسان

أبو الحسن : قال : قال الحسن : « ليسان العاقل مِن وراء قلبِه ، فإذا أراد السكلامَ تفكّر ، فإن كان له قالَ ، و إن كان عليه سكَت . وقَلْبُ الجاهل من وراء لسانِه ، فإنْ همَّ بالسكلام تحكمُّ به له أو عليه »

قال أبو عبيدة : قال أبو الوّجيه : حدَّنى الفرزدق قال : كُنَّا في ضيافة مناوية بن أبي سفيان ، ومعنا كعب بن جُميْل التَّغليُّ ، فقال له يزيد : إن الن حَسّان - يريد (1) عبد الرحمن بن حسّان - قد فصَعَنا ! فاهيحُ الأنصارَ . قال : أرادُى أنت إلى الإشرائه بعد الإيمان (2) لآ أهيحُو قوماً نَصَرُوا رسول الله صلى الله عليه وسمَّ ، ولكنَّى أدلُك على غلام مِنّا نَصرافيَ كأنَ لساته لسانُ سُرافي . ثور . يهنى الأخطان

وقال سَنْدُ مِنُ أَبِي وقاصِ ، لَمُمَر ابنِه (٢٠ حين نَطَقَ مع الِقوم فَهِدَّهُم ، وقد كانوا كلَّموه فى الرَّصاعنه . قال : هذا الذى أغصَبَى عليه ، أَنَى سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يكون قوم " يأكلون الدُّنيا بالسِنَتِهم ، كما تَلْحِيس الأرضَ البقرةُ بُلسانها » .

قال : وقال معاوية ً لعموو بن العاصى : « يا عمر ، إنّ أهل العواق قد أكرَّ مُوا عليًّا على أبى موسى ، وأنا وأهلُ الشّام راضُونَ بك ، وقد ضُمَّ إليكَ رَجَلَّ طويلُ النَّسان ، قصير الرَّأَى ، \* فأجِد الحزَّ ، وطبَّق لَلْفصِل ، ولا تَلْقَه ١٠٧ رأيكَ كُلَّه »

<sup>(</sup>١) منه عامدال

۲ (۲) فيما عدا ل: والإسلام ه.

 <sup>(</sup>٣) عمر بن سعد بن أبي وقاص ، تابعي ثقة ، وهو الذي قتل الحسين ، ولد في مصر
 النبي صل انه عليه وسلم وقتل سنة ٢٧ . انظر تهذيب البديب

والعجّب من قول ابن الزَّبير للأعراب : « سلاحُسكم رَثْ ، وحديشكم غَثٌ . وكيف يكون هـذا وقد ذَكَرُ وا أنه كان مِن أحسَنِ النَاسِ حدينًا ، وأن أبا نَضرَة (١) وعُبيد الله ابن أبى بَسكرة (٢) إنّا كانا يحكيانه . فلإ أدرِى إلاً أن يكون حُبْن حديثه هو الذى ألتى الحسدَ بينه و بين كلَّ حَسَنِ الحديث .

وقد ذكرُوا أنَّ خالدَ بن صفوانَ تكلَّم في بعض الأُمر، فأجابه رجلٌ من . أهل للدينة بكلام لم يظنَّ خالدُ أنَّ ذلك السكلام كان عنده ، فلما طال بهما المجلسُ كأنَّ خالدًا ؟ عرَّض له ببعض الأمر ، فقال للدنن : « يا أبا صفوان ، مالي مِن ذنب إلا اتفاق الصناعتين » . ذكر ذلك الأصمى .

قال فَضَالُ الأَرْدِق : قال رجلٌ من بنى مِنْقر : تكلَّم خالد بن صفوان و صُلح بكلام لم يسمع الناس قبلَه مِنلَه ، فإذا أعرابي فى بَت (١) ، ما فى رجليه حذاء ، فأجابه بكلام ودِدتُ والله أنّى كنت مُتُ وأنَّ ذلكُ لم يكُن ، فلمّا رأى خالد ما نزَل بى قال أ يا أخا مِنقر ، كيف تُجاربهم و إنَّما نحكهم ، وكيف نُسابقهم و إنما نَجري على ما ستق إلينا من أعراقهم ؛ فليفرخ رُومُكُ فإنّه من مُمَّاعِس ، ومُمَّاعِس لك . فقلت : فأبا ضفوان ، والله مما ألومُك على الأولى ، ولا أدع حَدَك على الأخرى .

<sup>(</sup>١) أبو نشرة ، هو المنفر بن ماك بن قطمة العدي . تابي روى عن على وأبي موسى الأشيرى وأبي هريرة و ابن عباس وغيرهم ، وروى عنه تشادة وسيد بن أبي عروبة ، وكان من نصحاء الناس . تونى سنة ١٠٩ . "بليب البليب . وقطمة يضم ففتح كل في التقريب

<sup>(</sup>۲) أبو يكرة ، اسه نفيع بن الحارث بن كانة ، أسلم ومات ويدخلافة هم ، وكان تدل إلى الذي صلى الله عليه وسلم من حصن العائف بيكرة ؛ فاشهر بأب يكرة . الإسابة ١٨٨١, وقد ترق عن أربعين ولدا من بين ذكر وأثنى ، وأعقب فيهم سهة : عبدالله ، وعبيدالله ، وعبد الرحن ، وعبد النزيز ، وسلم ، ورواد ، وعنة . فكان عبيدالله من أجل الناس وأشجعهم . ولاه الحجاج سجستان سنة ٨٧ فترا بلاد الله وقهاك هناك في مجاعة . المعارف ١٢٥ - ١٢١ . ب : وبن أني بكر ، تحريف .

 <sup>(</sup>٣) كذا وردت البيارة مضبوطة في ل ، ه : وفي سائر النسخ : ه كان مالد عرض ه . . . . . .

<sup>(</sup>٤) البت ، بالفتح : كساه غليظ مربع .

قال أبو اليقظان : قال عمر بن عبدِ العزيز : « ماكلَّـنى رجلٌ من بنى أسدٍ إلا تمنَّيت أن يُمدُّ له في حُجَّته حتَّى يكثُرُ كلامه فأسمَته » .

وقال يونُسُ بنُ حبيبِ (۱) : ليس فى بنى أسدٍ إلاّ خطيب ، أو شاعر ، أو قائف ، أو زاجر ، أوكاهن ، أو فارس . قال : وليس فى هذيلٍ إلاّ شاعر ُ

· أو رام: ، أو شديدُ المَدْو ،

التَّرَجُان بن هُرَّ مِمْ بن عدى بن أبى طَحْمَةُ (٢) قال : دُعى رَقَبَة بن مَصْقَة ، أو كَرِب بن رقبة (١) إلى مجلس ليتكمّ فيه ، فرأى مكان أعرابية في سُمُلَةٍ (١) فأنكر موضقه ، فسأل الذي عن يمينه عنه فقيره أنه الذي أعدُّوه لجوابه ، فنهض مسرعاً لا يَلْوي على شيء ؟ كراهة أن يُجمّع بين الدَّياجين فيتَّصِب عند الجيم . وقال خَلاد بن يَرْيد : لم يكن أحدٌ بعد أبى نَضرة أحسن حديثاً من سَلْم ابن تُقيبة (٥) . قال : وكان يزيد بن عمر بن هُبيرة يقول : احذِفوا الحديث من سَلْم

يحذِفُهُ سَلَّمْ بِن قتيبة

1•4

<sup>(</sup>۱) هو أبور عبد الرحمن يونس بن حبيب الفهبيى ، إمام تحاة البصرة في عصره أخد عن أبي همرو بن العلام ، وأخل عنه سيبويه وروى عنه في كتابه . وعنه أخذ الكسائ والذراء وأبر عبيدة وأبوزيد ..ولد سنة ٨٠ ومات سنة ١٨٣ . مديم الأدباء وابن خلكان .

والمراوزير عليه وبوريد برود من الم ومات تعامل المناه وبالم وبين من الأهراز ، ومل الأمراز ، ومل بين حال الأمراز ، ومل بين حال ابن قتية في المنار في ١٨١ : إنه كان مل الأهراز ، ومل بين حالت في المناق الم

 <sup>(</sup>٣) ل : «كوز بن رقبة ، . ول المارف ١٧٧ من يسمى «كرب بن مصفلة بن
 رقبة » ، وأنه كأن خطياً ، وله خطبة يقال لها المجرر .

<sup>(</sup>٤) الشملة ، بالمتح : كساء دون القطيفة يشتمل به .

<sup>(</sup>ه) سلم بن قتيبة بن معلم بن همرو بن حصين الباهل ، كان أبوه والى خراسان أيام الحجاج . و أما سلم نولها أيام هشام بن هيد الملك ، وولاه المنصور البصرة ، روى عنه الأسسى ، وخلاد بن يزيد الأرقط ، وأبو عاصم النيل وغيرهم . مات سنة ١٥٩ وصل عليه المهدى . شهدّب التهذيب وجهرة أبن حزم ٢٤٦ . فيا عدا ل ، هـ : « مسلم بن قنية ، تحريف .

و يزعمون أنَّهم لم يَرَوَا محدَّنَا قطَّ صاّحبَ آثارِ كان أجودَ حذْفًا وأحسَن اختصاراً للحديث من سنيانَ بن عيينة (١٠ . سألوه مَرَّةً عن قول طارُسِ (١٠) في ذكاة الجراد ، فقال: ابنه عنه (٢٠ : « ذكاتُهُ صَيْدُهُ (٤٠ م.

<sup>(</sup>۱) دو أبو عمد سفيان بن عيمة بن أبى عمران الهلالى الكوفى ، وكان محدثا كثير الرواية ثقة . توفى نستة ۱۹۷ . تهذيب التهذيب ، وصفه السفوة ( ۲ : ۱۳۰ ) .

<sup>(</sup>۲) هو طاوس بن كيسان الممائق الحندى ، وقبل أسمه ذكران ، وطاوس لقب له ، مولى من أبناء الفرس . ووى عن العبادلة الأوبعة ، وأبي هويرة وعائشة ، وروى عنه ابنه عبد الملك و عمرو بن دينار وغيرهم . وكان من عباد أهل اليمن وسادات التابعين توفى سنة ١٠٦ . مثذيب التهديب وصفة الصففة ( ۲ : ١٢٠ )

 <sup>(</sup>٣) يريد و حدثئ إبن طاوس عن طاوس » وابته الذي يعنبه هو عبد اقب بن طاوس » • ١
 روى عن أبيه وعطاء ووهب بن سنبه وغيرهم » وروى عنه أبناه : طاوس ومحمد » وهمرو بن
 دينار » والسفيانات . توفى سنة ١٣٢ . "مهذيب التهليب »

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل: وأعاه ي والمراد باللكاة : الذبح ، ومثلها الذكا والتذكية فيما عدا ل ، م : و زكاة ي و و زكاته يم بالزات ، تحريف ، والمبر في عيون الأعباد . ( ٢: = ٢٢) .

## وباب آخر

وكانوا يَمدحون شِدَة القارضة ، وقوة النَّنَة ، وظهور الخبعَّ ، وثَبَاتَ الجَنَانِ ، وكثرةَ الرَّبِينَ ، والمُلوَّ على الخَصْم ؛ و يَهْجُونَ بخلافِ ذلك . قال الشَّاعر . طَهَاقاه لم يشهد خُصوماً ولم يَهِش . حيداً ولم يشهد حِلاَلاً ولا عِطْرَا<sup>(۱)</sup> وقال أنو زُبَيد الطائق :

وخطيب إذا تمَعَّرَت الأنو جُهُ يوماً فى مَاقِطِ مَشهودِ (') طَباقاء، يقال البعير إذا لم يُعْسِنِ الفَّراب: جَلَّ عَيالِه، ، وجل طَبَاقاء. وهو مهاهنا للرَّجُل الذى لا يتبعه للحجة . الحِلاَل: الجُماعات؛ ويقال حَيُّ بِحِلاَلُ<sup>مَّ</sup> اذا كانوا متجاوِرِين مقيمين<sup>(؟)</sup> . واليطرُ هُنا : العُرْسُ <sup>(؟)</sup> . المأقِط: الموضع ١٠ الضّيّق، والمأقِط: الموضع الذى يُقتَتَل فيه . وقال نافعُ بن خليفة الفَنوَى :

وخَصْمِ لَذَى بَابِ الأمير كَأْنِهِمْ ۚ فَرُومٌ فَشَا فِيهَا الزَّوائِرُ والْمَدْرُ وَلَفْتُ لَمْ دُونَ الْنَى بَلْمُسِيةٍ مِن اللَّهِ فِي أَعْقَابِ جَوْهَمِ هَا شَدُرُ الْهُ ا إذا القومُ قالوا أذن منها وجدتُها مُطَنِّقةً بهماء ليس لها خَصْرُ القُرُوم : الجِالُ الصاعب، الزوائر: الذين يزيُون (١٠). والْمَدْرُ: صوته عند ما خَيْنِهِ ، ويقال له الْمَدِيرُ . دِلفت ، أَى مُهْتَ نَهُوضاً رُوَيدا ، والدَّليف :

(١) أنشده في اللسان ( طبق ٨٣ ) . وقد سبق نظيره في ١١٠ س ٣ .

<sup>(</sup>٧ٌ) البيت من قسيدة طويلة في حميرة أفسعار العرب ١٣٨ – ١٤١ . تمعيرت . يالمين المهملة : تغيرت وجلها صفيرة

<sup>(</sup>٣) حلال : جمع حلة ؛ بالكسر ، وهم القوم الذول وفيهم كثرة .

٠٠ (٤) فيما عدال ، ه : و الحرس و تحريف .

<sup>(</sup>ه) عنى بالمامة : القصيدة أو الحطبة .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل ، ه : يه يزأدون يه وكلاهما صواب ، يقال زار يزأر ويزثر .

المشى الرُّق يد (١٠) . قوله أدن منها ، أى قالها واختصرها . وجدتُها مُطَبَّنَة ، أى قد طَبَّتَتُهُم بِالحُجَة . والبَّهاء : الأرض التي لا يُهتدَى فيها لطريق . ويهماء معنا ، يعنى التي لا يُهتدَى إليها ويضل الخصوم عندَها ؛ [ والأيهم من الرجال : الحائر الذي لا يهتدى لشيء ، وأرض يهماء ، إذا لم يكن فيها علامة (٢٠) ] . وقال الأمنكُم بن قصاف الطَّهوى (٣٠) :

فِدَالَا لَقَوْمِى كُلُّ مَشَرَ جَارِمَ طُولِدٍ وَغُذُولِ بَا جَرَّ مُسْلَمَ (\*) هم أَفْحَمُوا الْخَصْمِ الذي يستقيدني وهم فَصَوا حِبْلَى وهم حَنْمُوا دى (\*) بليد مُمَرَّجْن لَلْضِيقَ وَالْدُنِ سِلاطٍ وجمع ذِي زُهاء عَرَّمْ آمِ إذا شِنْتَ لَمْ تَعْدَمُ لِدى البلو، منهم جيل للْحَيَّا واضحاً غِيرَ تَوْلُم

الزُّهَاء : الكَنْرَة ، هاهنا . والتَرْمُرَّم من القرامة ، وهي الشَّراسة والشَّدَة (<sup>CV)</sup> المِتَّواْمان : الأَخْوان المولودان في بطن .

وقال التميميُّ في ذلك :

أَمَا رَأَيْتِ الْأَلْتُـنَ الشَّلَاطَا إِنَّ النَّدَى حِيثُ ثَرَى الضَّاطَا<sup>(١٧)</sup> والجَاهَ والإِمْدَامَ والنَّشَاطَا

(١): بهل مدمدالهبارية فيها اعدة ل : و دلفت : دورت، ،

(۲) مده عا عدا له م

(٣) ن الأصل : و أَلْقَبْضُ عِنْ تَطَافُ ، .. سوابه من المؤتلف عن وتوادر أن زيد
 ١٩٩ . وتساف ، ككتاب ، من أسائهم .

(١٠) جر ، أي جي جناية . والمنام : الله اسلم قريه .

(ه) يستثيده : بطالب اللود منه . قصموله: كثروا . فيما عدادا : رقصموا بهبهالمان .
 وحجلا الليد : حلمتاه .

(٦) ق السان : و ربيش عرمرم : كثير ، وقيل هو الكثير من كل تحق ،
 رادرمرم : الشديد ،

(v) النفى: الكرم. الضفاظ ، بالكمر : الزحام ، وهو من الثلك ، آواد :
 إن الزحام حيث ترى الكرم. والبيت رواه الحاحظ في البخاد ٢٠٠ والحيوان (٥٠ : ٤٥٠) .
 ٧٠ - البنان - أول)

ذهب في البيت الأحير إلى قولِ الشاعر<sup>(١)</sup>:

يسقط الطير حيث ينتثر الحسيبُّ وُتَغْشَى مَنازَلُ الـكرماء

و إلى قول الآخَر ·

يرفَّصُّ عن بيت الفقير صيوفة وترى النِنَى بَهدِي لك الزُّوَّارَا

وأنشدُوا في المنى الأول :

وخطيبِ قوم قَدَّمُوه أمامَهِمْ فَسَــةً به مُتَخَمَّط تَيَاحِ جاوبْتُ خُطبتُ عَظْلًا كأنَّه لَنَّا خُطبتُ مَلِّحٌ بِبِلاَحٍ<sup>(۲۷</sup> للتخمَّط: المتكبِّر مع غَضَب والتَّيَاح الِتَيَحُ الذي يَعرِض في كلَّ شيء ويدخُّل فيا لا يعنيه وقوله مَلَّحٌ بِمِلاح ، أي متقبِّص كأنه مُلِّح من الملح

١٠ وأنشد أيضاً:

أرقتُ نِضَو، بَرَق في نَشَاصِ تَلالاً في مُمَـالاً عِصاصِ ١١٠ النشاص: السَّحَاب الأبيضُ الرَّنَع بَيْفَ فَوْقَ بِمِض، ولِيس بَيْبِسط تَلالاً، المُلاَّوَّ: ظُهُور البَرَق (١) في سُرعةٍ. بمَلاَّه بالماء عِصَاص: قد غُصَّت بالماء لواقِعةَ دُلَّج بالماء سُعَمٍ تُمَجُّ الفَيْثَ مِن خَالِ الخَصاصِ اللواقع: التي قد لقعتُ من الرُّج، والدُّلَّج: الدانية الظاهرةُ المثقلة بالماء

سعم: سود . والخصاص ، هاهنا : خَلَل السحاب (١٥)

<sup>(</sup>۱) هو بشار بن برد ، والبيت في الميوان ( و : ه ؛ ؛ ) ، وهو من قصيدة عدح . فيها عقبة بن سَلم وقبل البيت ، كا في الأغاني ( ٣ : ٣ ؛ ) :

إنما لذة الحواد ابن سلم في عطاء ومركب القاء ليس يعطيك الرجاء ولا المو ف ولكن يلذ طم المطاء

<sup>(</sup>٢) الملاح ، بالكسر : جمع ملح . ``

<sup>(</sup>٣) البيت مع تاليه في الساد (نشم)

<sup>(؛)</sup> ك: والظهور المرق و.

<sup>(</sup>ه) ورد هذا التفسيرُ في ل بعد نهاية هذه الإبيأتُ

سَلِ الخطباء هل سَبَحُوا كَسَبْحِي بِحُورَ القَولِ أَو غَاصُوا مَناصِي لسَّمِانِي النَّواصِ (١) لسَّمَانِي النِواصِ (١) [ النَّيْر: السَّمَانِي النَّور. القوافي: خواتم أبيات الشَّمر. الأسجاع: الكلام للزوج على غيروزن (٢) ].

مِن ا<sup>ب</sup>خوت الذى فى لُجَّ بحرٍ مُجِيدِ النَّوْص فى لُجَج الْمَاص السرُكَ إِنَّى الْجَج الْمَاص السرُكَ إِنَّى الْجَفَّ نَسَى وأَسَدُ بالتكرُّم من خَصاص اللَّه وأنشد لرجلٍ من بنى ناشب بن سلامة بن سعد بن مالك بن ثملية : اللَّها قَشَرُ السَّماء وكلُّ نَجمٍ مُيضِى لِنَا إِنَّها القَمْرانِ غاراً الْأَوْل الْخَطَباء جاراً (<sup>10</sup> وَمَن يَفْخَر بغير ابْنَى بِزارٍ فليس بأوَّل الخطباء جاراً (<sup>0)</sup> وأنشد اللاَّقوع (<sup>0)</sup>:

إِنِّى امرؤُ لا أُقيلُ الخَصْمَ عَثْرَتُهُ عندَ الأمير إذا ما خَصُهُ ظلما يُنير وَجْهِى إذا جَدَّ الخِصامُ بنا وَوَجُهُ خَصِي تراه الدّهرَ مُا تَتَمَا<sup>(٧)</sup>

1.0

۲.

تراه بنصرى فى الحفيظة واثقاً وإنْ صَدَّعنى العينُ منه وحاجبُه (A) وإن خَطَرَتُ أيدى الكُماة وجدَّتنى تَصُورًا إذاما استيسَ الرَّينَ عاصبُه ، ، ،

وأنشد:

<sup>(</sup>١) لم أجد مذا المصدر ، وفيه فلوذ تصريق . وقد ذكر في القاموس : والنياص ، .

 <sup>(</sup>۲) ملآ التفسير نما منا ل.
 (۳) المصاص منا يمنى الفقر وسوء الحالة والحاجة .

<sup>(</sup>٤) القمران : الشبس والقمر ، على التغليب .

<sup>(</sup>ه) اينا نزار : ربيعة ومقبر . فيما عدا ل : وأبي نزار و . جار ، ظلم

 <sup>(</sup>٦) الأفرع القشيرى ، وهو الأشم بن معاذ بن سنان ، وقيل هو مهاذ بن كليب بن حزن .
 كان يناقض جعفر بن ملية الحارف اللس ، وكان في أيام هشام بن عبه الملك . المرزبان ٢٨٨ .

 <sup>(</sup>٧) الأم لوثه ، بالياء المفعول: إلى الأميه وتغير . وفي جامش ل : وخ : بنتها » .
 يقال انتخر لوثه بالياء المفعول : تغير .

 <sup>(</sup>A) البيتان لأشرس بن بشامة الحنظلي . انظر توادر آبي زياء ٢٠٠ والسان (عصب ٩٨) .

عاصبه : يابسه ، يعتصم به (١) حتَّى يُتمَّ كلاته . الكماةُ : جم كميّ ؛ والكميّ الرجل المتكمِّي بالسلاح ، يعني المتكفَّر أبه المتسدُّد . ويقال كَمَي الرَّجلُ شهادتَه . ١١٩ بَكْمِيهِ ، إذا كَتَمَها وسترها . وقال ابنُ أحْمَرَ وذَكر الربق والاعتصام به :

هذا الثَّناء وأجدِرْ أَنِ أَصاحِبَه وقد يُدَوِّم ريقَ الطَّامع الأملُ (٢)

وقال الزُّ يبر بن الموام ، وهو يُرقِّصُ عروة ابنَه :

أبيضُ مِن آل أبي عَتِيقِ مباركٌ من وَلَدِ الصَّدّيقِ \* أَلَدُّه كَا أَلَدُّ رِيقٍ \*

وقال امرأة من بني أسد (٢):

أَلاَ بَكَرَ النَّاعِي نَخْير بني أَسَدُ بعيوو بن مسعودٍ وبالسُّيَّد الصَّمَدُ (٢) ١٠ فَمْنَ كَانَ يَعْيَا بالجواب فإنَّه أبو مُعَقَل لاحَجْزُ عنه ولا صدَّدُ أَثَارُوا بصَحراء النُّويَّة قَبرَه وماكنتُ أَخْشَى أَن تَنآءَى مِهِ البَّلَدُ

[ تَنْأَدَى: تَهُدُ<sup>(ه)</sup> ] . والنُّويَّة : موضع بناحية السكوفة (١٠ . ومن قال

النُّوِّيَّةُ فَهِي تصغير النَّويَّةُ .

وقال أوسُ بن حَجَر في فَضَالَة بن كَلَدَة :

١٥ أبا ذُلَيْجَةَ مَنْ يُوجَى بأرمَلَةِ أَمْ مَنَى لِأَشْتَ ذِي طَهْرَ تَنْ طِلْمُلالْ (٧) أَمْ مَن يَكُونَ خَطيبَ القومِ إِن حَفَاوا لَدَى الْمُؤكِ أُولِي كَيْدٍ وأقوال (٨٠

(٢) هي هند بنت معبد بن نضلة ، ترثى عمرو بن مسعود و خالد بن فضلة . معجم

<sup>(</sup>۱) ل : « طالبه ليعتصب به » تحريف .

<sup>(4):</sup> انظر الجيواند(٢٠ : ١٣/٢٠١٠ : إلا فع) .

<sup>(</sup>٤) رواه في الخصيص ( ١٧ : ١٥٣ ) : ﴿ يَهِيرِي بَنِي آبِيدَ ﴾ . وقل ( ١١ = ١٠١ ) ذكر أن مله الرواية الأخيرة هي روياية أبي عموني , وهي رواية السان (صمه) . وإنظر شروح مقط ألزقد ١٧١٦ . (ه) هذه عا عدا لد .

 <sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : وموضع يقال له صحراً الثوية ، . ٧.

<sup>(</sup>٧) ديوان أوس بن حجر ٢٣ . وق ل : و من توصيه . وفيها عدا ل : " و فيها عدا ال : " و فق هدمين ،

<sup>(</sup>٨) هذا البيت لم يرو في الديوان .

و « هدمین<sup>(۱)</sup> » . وسما ثو بان خَلَقان<sup>(۱)</sup> . یقال ثوب ٔ أهدامٌ ، إذا کان خَلقاً . والطَّهَالَالُ : الفقير . وقال أيضاً فيه<sup>(۱۲)</sup> ·

أَلْقُنَى عَلَى حُسْنِ آلانِهِ على الجابِرِ الحَيِّ والحاربِ<sup>(1)</sup> ورفَّبَتِهِ حَنَّاتِ السَّسَادِ لَكِ بِينَ الشُّرَادِقِ والحاجبِ<sup>(2)</sup> ورَبَّكَنَى المَالَةَ أَهْلَ الشَّحالَ لَ غِيرَ مَسِب ولا عابْب<sup>(7)</sup>

رقبته ، أي انتظاره إذنَّ للوك . وجعّله بين الشُّرَادِقِّ والخَاجبُ لِيدلُّ على مكانته من الملوك<sup>(٧)</sup> . وأنشد أيضاً :

مكانته من الماؤك . وانشدايها : وَحَشِم غَضَابَ يُنغَصُون رءوسَهِمْ أُولىقَدَم في الشَّقْب صُهب سِبَالُها<sup>(۸)</sup>

١١٢ ضَرِبْتُ لِم إِبْطَ الشَّمَالَ فَأَصْبَحت يَرُدُ غُواةً آخَرِينَ تَكَالَمَا

إِبِّطُ الشَّمَالِ ، يعنى القوَّاد ؛ لأنّه لا يكون إلا في تلك الناحية (١٠) . وقال ١٠ شُدِّم ابن خُرياد (١٠) :

وقلتُ لَسَـيْدِنَا يَا حَلِيـــــمُ إِنَّكُ لِمَ تَأْسُ أَسْوًا رَفِيْهَا(١١)

(۱) آی و برری : « دی هدین » . (۲) فیما عدال : « هدین : تومین خلقین » .
 (۲) فیما عدال : « رقال أیضا فی فضالة بن کلدته » .

(۱) و هذه الأبيات الثلاثة لم تر و ي ديوان أوسى الحارب : المحارب ، أو الذي محرب ١٥٠

(۱) و هده ۱۱ بیات انتلامه م درو ی دیوان اوس . احدارت به احدارت کا در اسمی حرب المدیر ماله ، یسلیه .

 (٥) الحالت ، لم أجدها إلا هنا ، فإن صحت كانت مع حتمة ، مرة من الحتم بعنى الغضاء رايجابه . ثم وجدت في حواشي جد : ومحيات الهلوك : أقضيتهم التي لا تود . والحائم : القاضى » .

(١) الدحل ! المراوغة، والمحادعة . فيما عدا ل : بدأهل الرحال » .

(٧) ھ: يىمناللەك يە

(٨) يقال نغض رأب ينغف ، وانغف ينغف : حركه ، والعهب هسيال ، كتابة عن
 الأعدا . وصهبة السيال من خواص الروم . والصهبة : الشقرة والحميرة

. (٩) فيما عدا ل : و لأنه يكون في تلك الناحية ، .

( • أ) هو فَتَنَمْ بَنِ خَوِيلَا ، أَحَد بَنَي غُوابَ بَن فَوَارَةَ ، شَاعَرِ جَاهُلِ ، وَهُو َ جَيْتَ \* 10 التَّمَنِيزُ ، فَكَا نَى كَالْوَرْآلَةُ ( \* ؛ 172 ) . التَّمَنِيزُ ، فَكَا نَى كَالُورْآلَةُ ( \* ؛ 172 ) .

(۱۱) الأبيات في الحيوان ( ۲ : ۸/۰ م : ۱۹۳۰) ومعجم المرزبان ۲۹۳ . والألاك سه في الأصداد لايونهاللكتباري مجهة «والأنسيد في المقسنس ( ۲ : ۸۸ ) والميداف ( ۱ : ۵۷ ) والازساف ۱۸۷ ، والخزانة ( ۲ : ۲۵۸ ) و السان ( ۲۸۱ : ۴۸۲ ) . أَعْنَتَ عَدِيًّا عَلَى شَأْوِهِا لَهُ اللهِ عَلِيقًا وَتُبَيِّى فَرَيْقًا رَحَوْتَ بَهِمَا لِيلةً كُلُّهَا فَجِثْتَ بَهَا مُؤْيِدًا خَنْفَقيقا

تأسُو: تُدَاوِى ، أَسْوًا وأَسَى ، مصدران . والآسِى : الطّبيب . ومُوَيد : داهية . خَنْقَتِق : داهية أيضاً . الشّاو : النّاوة أركض الفَرّس .

وأنشد لآدَمَ مولى بَلْعَنبر، يقولها لابنه (١):

ا بأبى أنت و يا فَوق البِنَب (٢) با بأبى خُصنُهكَ من خُصى وزُب و (٢) أنت الحبيب وكذا قول الحب (١) جنّبكَ الله معاريض الوصب حتى تُفيد وتُداوى ذَا الجرب (٥) وذا الجنونِ من سُعالٍ وكلّب والمُدنِ حتى يُنفيد وتُداوى ذَا الجرب (٥) وذا الجنونِ من سُعالٍ وكلّب والمُدنِ حتى يستقيم ذو المُحدَب وأي الشاعر في اليوم التصب على متباهير كثيرات البّتب (١) وإن أراد جَدِلُ صَعْب أرب عُصُومة تنقب أوساط الره كب (١٩) أطلقتُهُ من رَبّب إلى رَبّب عُصُومة تنقب أوساط الره كب (١٩)

خَصُومةَ تَقَبَ أُوسَاظَ الرُّ كَ الْمَالَقَةُ مِنْ رَبَّبِ إِلَى رَتَبَّ حَى تَرَى الأبصارَ أَمثالَ الشَّهُبُ يُرْنَى بِهَا أَشُوسُ مِلحَاجٌ كَلِبُ \* مِحِرَّبُ الشَّدَّاتِ مِيمونٌ مذَبِّ (\*^\*) \*

الوَصَبُ: المرض ، والنصب : الشديد . بقال يَوْمْ عَصِبٌ وعصيبٌ وعَصَبْصَبْ ، ، والرَصَبُ اللهِ وَعَصَبْصَبْ ، و

 <sup>(</sup>١) الرجز التال أنشاء ابن منظور في النسان ( ١٨ ٢ : ١٠ – ١١ ) وذكر روايته عن الحاسظ في البيان والتبيين .

<sup>(</sup>٢) أي فوق قواك : وبابي الت ، ويروى : البيب ، بالتميل .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : وخصييك ۽ . وفي اللمان : وخصياك ۽ .

١ (٤) ف السان: « فعل الحب ، . (٥) في حواشي ه : « تفيد مالا ، عن نسخة .

 <sup>(</sup>۲) كذا جادت الرواية ، وتفسيرها فيها بعد يقيدها . لكن في السان : و مل نهايير و والهابير : الأمور الشناد الصعبة ، و احدثها جهورة

 <sup>(</sup>٧) فيما: عدا ل ، ه : و خصومة ثنقب ي . و البيت لم يرو في السان .

<sup>(</sup>٨) ف السان : و مجرب الشكات .

۱۱۳ وأرب ، وله إرب ، إذا كان عافلاً أديباً حازما ". أظلمته (") يقال ظَلَم الرّحل ، إذا خَمَ في مَشْيه . الرّتَبَة : واحدة الرّتَبَ والرَّنبات ، وهي الدَّرَج . أَى تَخْرِب مِن شيء إلى شيء . والأشوس : الذي ينظر بمؤخر عينه . ملحاح : مُليخ " ، من الإلحاح على الشّيء . كَلِب " ، أى الذي قد كَلِب . مِذَب إِنْ : أَى ينب عن حريمه وعن نفسه .

وقالت ابنةُ وَثيمةً ، تَرْثِي أباها وَثيمةً بن عثمان :

التَّلادُ<sup>(۱)</sup>: القديم من المال. والطارف: المستفاد. والمِدَرَه: لسان القوم المُستكلِّم عنهم . مجلَّحة ، أى داهية مصمَّمة . احرَّ آفاقُ السياء، أى اختلاً العبرد وقَلَّ الطرُّ وكَثُرُ القَصْط . ودِيمة : واحدةُ الشَّيم ، وهى الأمطار السائمة مع سكون. تمذّر: تمنَّع، الاَ كال: جمأ كُل، وهو ما يؤكل، والمَشْنِيمَةُ: ما تَهْشَم

 <sup>(</sup>٣) وقم التفسير التالى فيما عدا ل ، ه متخللا للأبيات.

من الشَّجَر ، أى وقع وتكسَّر (1). النَّلة: الضَّأَن الكثيرة ، ولا يقال المِمرى ثَلّة ، وَلَكَن خُيْلة (17) ، فإذا احتمت الضَّأَن والمعرى قيل لهما ثَلَّة ، مُسيمة أن أى صارت فى السَّوم ودخلت فيه ، والسَّومُ : الرعى . وسلمت تسوم ، أى رعت تَرْغَى . ومنه قول الله : ﴿ وَمِنْهُ شَجَرٌ فَيهِ تَسِيْمُونَ (1) ﴾ .

وكانت العربُ تُمثِظُ شَأْنَ لَقِهَانَ بنِ عادِ الأكبرِ والأصغرِ لَقَيمِ بنِ لَقَهَانَ (٩٠ مَا ١١٤ قَقَ ١١٤ هُ في النَّباهة والقَدْر ، وفي العلم والحُـكُنُم ، وفي اللَّسان والحِلْم ، وهذان غيرُ لقهانَ الحسكمِ المذكور في القرآن (٥٠ على ما يقوله المفسَّرون ، والأرتفاع قَدْره وعِضْمَ شأنه ، قال النَّمر بنُ تَولَب :

لَّتَيُّ بِنُ لَمُهَانَ مِن أُختِهِ فَكَانَ ابَنَ آخَتُهِ وَابِنَهَا<sup>(ه)</sup> لِيَالِيَّ خَقِّ فَاستَحصنَتْ عليه فَشُرُّ بها مُطْلِعا<sup>(٣)</sup> فَعُرِّ بها مُطْلِعا<sup>(٣)</sup> فَعُرِّ بها رَجُلُ مُحْكِما<sup>(٣)</sup>

وذلك أنّ أَختَ لقمان قالت لامرأةِ لقمان: إنَّى امرأةٌ مُحْمِقَةٌ ، ولقانُ رجُلُ مُحْكِمٍ مُنْجبٌ ، وأتلف ليلة حُلْمَوى ، فَهَى لم ليلتك . ففماَت هباتت

٧.

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ﴿ مَا مِنْمَ مِنَ الشَّجْرِ ، أَي يَكُسِّرُ ﴾

<sup>﴿ (</sup>٢) الحيلة ، بفتح الحاء وسكون اليَّاء المثناة التحتية .

<sup>(</sup>ع) بدل عدّه العبارة الهلوبلة قسا عداءل : والثلة : ما بين الست إلى العشر من التهم . سيبة : راعة و .

<sup>(</sup>غ) رقى الأبحول : دولقيم بن طقان ، وقد نجيت المؤاو بي بدفق ، ولقان بن هادء ع هذا هو المصر صاحب حديث السور . • انظر أخباد عبيه بن شرية . ٣٥١ – ٣٦٧ . ٢٠ والتيبتان ٧٥ – ٧٨ والمصرين ٣ – ٤ وشمسار القلوب ٣٧٣ .. ٣٧٧ و وأليبتان ( ١ - ٣٩٢ – ٣٩٢) .

<sup>(</sup>هُ) لتهان الحكيم المذكور في الفرآن ، كيلن كان عيدًا حيثيًا لرجلُ من بني إسرائيل فأعقه وأعطاء مالا ، وكان في زمن داود . وقيل كان حرا وكان اسمه لتهان بن بأعروا ، وقيل هو ابن أتحت أيوب أو ابن عالمة . الغطر المعارف هم وثف را أني حيان ( ٨ ، ١٨٦٪)

<sup>(</sup>٦) وكذا في الحيوان . وفي الأسال : و ليالي حق فما أستعقبت و .

الحيوان وحواشى ه . و قائميلها و خل محكم ، و ق الأمثال : و فاعيلها ر جل نابد .

ف يبت الحمأة التمان ، فوقع عليها فأحباًها بُلُقَيْمٍ ، فاذلك قال النَّمر بن تول ما قال .

والرأة إذا والت الخليقَ غلمي تُحْمِقَةٌ ، ولا يعلم ذلك حتى يَرَى ولَدُ زَوجِها من غيرها أكياسًا .

وقالت امرأة ذاتُ بنات :

وما أبال أن أكونَ مُحيِقَه إذا يرأيتُ سُعُميةً مُملَّقَه (٢) وقال آخر:

ولبُغْضِهم البناتِ قالت إحدى القوابل :

أَيَّا سَعَابُ سَلَرَّتِي بِمَنْدِ " بِوطَيِّقِي بَخْشُونِ وَلَيْرِ \* ولا تُمِيناً ظَرِّحَةُ الْبُطَّةِ \*

وقال الآخر<sup>(؟)</sup> في إنجاب الأشّهات ، وهو يخاطب بني إخوته : عناريثاً قَلَّتِ وأَخْذَ مللي وقعينُما اعَلِيهِ أَناهِي ٓ أَخْرِيعاً <sup>(٢٧)</sup>

<sup>·(</sup>١) الرجز في الخميص:(١٦٠ - ١٢٠٠) .

فهارٌ غيرُ عَمَّكُم ظَلَتُمْ إِذَا مَا كُنتُم مَعْظُمِينَ فَو كُنْتُمْ لَكِيُّسَةِ أَكَاسَتْ وكيس الأُمِّ أَكْيَسُ للبَنينا(١) وَلَكُنْ أَشْكُمُ مُمَّتُ عِنْتُمْ فِيثُمُ مِنْاتًا مَا نَوَى فَيكُمْ سَمِينًا ؟؟ وكان لنا فَزَارَةُ عَمَّ سَوِهِ وكنتُ له كَشَرٌ بني الأَحِينَا<sup>(٣)</sup> ولبُغْض البنات هجَرَ أبو حزة الضَّيُّ خَيْمةَ امرأَتْه ، وكان رُبِّيلُ ويُبيتُ عند حيران له ، حينَ ولدت امرأتهُ أبتناً الفر يوما مخبالها وإذا هي ترقَّفُهما وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا يظلُّ في البيت الذي يلينا غَضْبانَ أَلَا الله الله المنافية الله ما ذلك في أيدينا وَاشَا نَاخُذُ مَا أَعْطَيْتُ ۚ وَتَحْنَ كَالْأَرْضَ لَرَاعِينَا الله مُنبتُ ما قد ورَّعُوه فينا () \*

 قال عُ فعدًا الشَّيخُ حتى وأيجَ البيتَ فقبل رأسَ الرأبة وابنتها . وهذا الباب يقم ف كتاب الإنسان (٥) ، وفي قصل ما بين الذَّكر والأنني ،

نامًّا ، وليس هذا البابُ مما يدخل في تابية البيان والتَّبيين (٢٦) ، ولسكن قد يَجري السُّب فيُحرَيُّهُ معه بقَدْرُ مِا يكونُ أفشيطا لقارَى الكتاب ، لأنَّ خروجه من الباب إذا طال لبعض العلم (٧) عَ الْمُعَنَّ الْمُلْكِينِ أَرْوَحَ عَلَى قَلْهِ ، وأَزيدَ في نشاطِه ان شاء الله .

<sup>(</sup>١) فَ ٱلْمُؤَالَةِ ﴾ وكيسُ النِينا فيه وفي السان أو و يعزف في البنيانا

 <sup>(</sup>٢) مذا البيت ساقط ما عدا ل . وقد روى في الخزانة عن البندادي .

<sup>(</sup>٣) يستشهد به مِل أن و أنجا ۽ بجمع على ﴿ أَخَيْنَ \* جَمَّع مَذَكُر مَالِمًا ﴿ وَرُوايَةِ اللَّمَانِ وكَانُ بِلْوْ فَرَاوَةً أَشِرُ هُومٍ مَا أَوْكَنْتُ أَلَمْ كَثِيرٍ بِنَ الْأَعْيِنَا

<sup>(4)</sup> البيت الرابغ والشائع للمِشْ أوال ، و الله المائع المائ

<sup>(</sup>٥) فيما عدًا أن : و في كتاب الإنجال من كتاب اليوان »

<sup>(</sup>١) لَنَّ ، مُ اللَّهُ مُ اللَّذِينَ ، مَع صَبْطَةً بِتَشْدِيدَ البَّاء المصدومة .

<sup>(</sup>٧) فى أب : والمضى الكَلَّامُ الدامُ ... (٨) كَانَ أَمُّ الدامُ ... (٨) كَانُ ذِلِكُ مَا يُشْلُطُ مِنْ أَنْ يَ

وقد قال الأول<sup>(١)</sup> في تعظيم شأن لُقَيم بن لقمان :

قومى اصبَحينى فما صِيعَ الفتى حَبراً لَكُنْ رهِيسَـةَ أَحجارٍ وأَرتَاسِ قومى اصبَحينى فإنَ الدهرَ ذو غَيرٍ أَفَى لَنَـسيًّا وأَفَى آلَ هِرماسِ<sup>(٧)</sup> اليومَ خَرْ ويَبِــدُو فى غدٍ خَبرُ والدّهرُ مِن بين إنعام وإبْاكسِ ١٨٦ \* فاشرَبْ على حَدَان الدّهر مرتفِعاً لا يصحَبُ المُمْ قَرَعَ السَّنَّ الكاس •

وقال أبو الطُّمَحان (٢٦) القَينيُّ في ذكر لُقان :

إِنَّ الزَمَانَ وَلاِ تَنْنَى مُجَائَبُ مِنْ فَيْمَ مُ تَقَلَّمُ أَلَافٍ وأَقْرَانُ أَنْمَانَ وَلاَ وأَقَرَانُ أَأَمَامُ مِنْ بِقَالًا حَيُّ لِقَانِ (أَنَّ أَمْمُ مِنْ بِقَالًا حَيُّ لِقَانِ (أَنَّ أَمَّامُ مِنْ بِقَالًا حَيُّ لِقَانِ (أَنَّ

وقد ذكرت المربُ هذه الأمَّ البائدة ، والقرونَ السالفة . ولبعضهم بقايا

قلیلة ، وهم أشلاه فی العرب متفر قون مغمورون ، مثل مُجرهُم وجاسم ، وقواد . . . . وعلاق ، وقواد . . . . وعلاق ، وعلى بن وعلاق ، وأقان والحرماس ، و بنی الناصور ، وفیل بن عاتر (۵۰ ، وذی جَدَن . وقد يقال فی بنی الناصور إن أصلهم من الرَّوم ، فأمّا مَشَوْد فقد خَبَر الله عزّ وجل عَنهم فقال : ﴿ وَعُودًا فَمَا أَ بَقَى (۲) ﴾ ، وقال : ﴿ فَهَلْ

<sup>(</sup>١) في حواشي ه عن الحشي : « دكر الحاتمي أنه ليشار » .

<sup>(</sup>۲) الحرماس ، بالكسر : بهر نصيين ، عرجه من مين يها وبين تصيين حة 10 فراسخ ، مسلودة بالحجارة والرصابي ، يتبا الروم لتلا تعرق هذه المدينة . وبعد هذا البيت فيها عدال مدا التضرير : و اصبحين ، الصبوح : شرب الغذاة . والفيوق : شرب المشي . الرمس : الدير ؟ ويقال رمست الميت وأرسته ، إذا دفته » .

 <sup>(</sup>٣) أبو الطمحان ، يغتج العام والميم : هو حنطاة بن الشرق ، أحد الحسيرين ، كان في الحاطية نديما لزير بن عبد المطلب ، بإأدرك للإسلام وأسلي . الإصابة ٢٠٠٧ والحزافة ٧٠ (٣ : ٢٠١ ) والمصرين ٥٧ والمؤتلف ١٤٨ .

 <sup>(4)</sup> بنو القين بن جسر ، أقبيل أن الطمحان . والأفراق : جم فرق ، بالكمر ، وهو النسم من الأنسام . وفي الكتاب : ( فكان كل فرق كالطود العظم ) .

<sup>(</sup>ه) فيباعدال، ه: ووعرته.

<sup>(</sup>۲) فيما عدا ل ، « : و نمود و بعون تنوين في هذا الموضع والموضعين بعد » وجين «٧٥ قراءة عاصم وحدة و يُعتون بعد » و وجين «٧٥ قراءة عاصم و حدة و يُعتون إلى المؤلفات و و معالده البشر ٤٠٤ و تقسير أبي سيال ( ٨ : ١٦٩ ) . فمن صرف دهب به الميل الحق ، ومن لم يصرف دهب به الميل الحق .

تَرَى لَهُمْ مِن مِا قِيَةً ﴾ . فأنا أعجَب مِن مسلم يصدُّق بالقرآن ، يزعم أنَّ قبائل المرب موريقايا عود .

وَكَانَ أَمِو عِبِيدَة يَعْلُقُلُ قُولَة : ﴿ وَتُمُودًا فَمَا أَغْمَى ﴾ ، أنَّ ذلك إنَّا وقع على ﴿ الأركار ، وعلى الجهود الأكبو. وهذا التأويل أخرجُه من أبي عبيدة سوء الرأى ف العرب الوليس اله أنة بجيء إلى خير عام مرسَل غير مقيد ، وخير امطلَق غير مستثنّى منه ، فيحمَّلَه خاصًّا كالمستثنى منه . وأيُّ ننىء بني لطاعن أومتأوَّل بعد قول: يَوْ فَهَلَ مُتَوَلَّى لَهُمْ مِنْ مَا قِيةً ﴾ . فكيف يقولُ ذلك إذا كمنَّا بحنُ قد نرى مُنهمهافي كل بوج باقية . تهماد الله من ذلك .

وَالْمُهِورِهُ وَاللَّهُ الْمُجَّافِعَ عَلَى عَلَى المنبر بوما : مَرْجُمُونَ أَنَّا مِن إِلمَّا عُود ، وقد . ١١. قَالَهُ إِنَّهُ عَزَّ وَجُلِّ : ﴿ وَتُسُوناً فَمَدَّ أَيْقِي ﴾ .

﴿ فِلْمَا الْأُمْ الْلِلْلَدَ مِنْ المَيْمِ، مثل كَنْفِلْ وَيُونِلُكُ وأَسْبِلُهِ ذَلْك ، فَكَثِيرٍ ، ولنكن الميخ اليبن لها عناية عنظ [شأن (١) ] الأموات ولا الأحياء .

بعوقال السيسب من عَلَى ٢٦٠، ١١ في مذكر العالى:

وإليكَ أَعْمَلْتُ الطَّيَّةَ مِنْ . سَهِلِ العِراقِ وَأَنتَ بَالنَّقُو ٢٠٠ أنت الرشيس إذا م منزلوا ، وتواجهوا كالأشد والنّشر و كُنْتُ مِنْ ثِيء مِيوى بَشَر كيتِ الْمُنوَّد ليلةَ البدر

117

(۱) مدّه باعدال.

1.

<sup>(</sup>٢) أ التعيب 7 بغشوالياء المفعدة . وعلس ، بالتحريك . و المسيب لقب لغب به ببيت قاله :

واسمه زهير بن علس . وهو خال أعثى قيس ، وكان الأفتى راويته ، وكان يطري شعره ويَأْعَدُ مَنْهُ ، وَهُوْ بِلَقُولِ لِم يِلْزُكُ الإِسْلام . النَّظُرُ الْفُرُالَة ﴿ ﴿ ﴿ : ٥٤٥ - ٢٠ ٥ ) والالتتقاق

<sup>(</sup>٣) الأبيات تنسب إلى الأعشى ، وإلى المسيب بن علس . ديوان الأطشى ، وهم . والثنالث

والمُقَالِسُ وَالسَّافَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَن ويواله ؟ ٨٩ : عجه: ؛ والنظ وتعليقات الميني عمل الملزالة

<sup>(</sup>٢ : ٢٠١٢) السلقية ". رؤل مواش هـ يهكذا وقع في النَّسخ . وفي المنهوم ؛ القفر : اسم مرضع . وألشا ما :

و سفل المراق والتن مالطف ما

أوانا، مُؤضِّمِينَ الْمُثَنِّ عَيدِيدِ ونُسَيَّ بِالطَّيامِ وَالْمُرَابِ<sup>(٧)</sup> [ أَى شَلَّكُمُ مَنْ كَالْمُ عَدع يعنسُّر بالطِيامِ والشَّرَالِيةِ (<sup>9)</sup> عَلَمَا مَالُ اللهُ هَفْق ،

<sup>(</sup>١) الزياف ، عنى بعد المحالب المنتل . حفظ : 4 الوجوب 10

<sup>(</sup>٤٠)! فقع الفواخ :: ارتفع . قال لييد

الله ينقر بالج بالته عليها ذابته يترمن ونجلد

 <sup>(</sup>٣) البينان في دوران إسدار والهو ١٨٨٠ .. تبين ٤. هوان ساحة الهويه.
 أشهدن شد ما العله بدوران ليلق عديار أنها: المسطليم عاد تمهن ما رأيا المفاد الهوادم حكم.
 وتدره شيئا . هواري . ٢: ١٥ وأعلان قباده با بهره الفسير على هابابات الدور و قداهة.

خَلِقَ أَسْرُوهُ عَنْ أَنْ مَا مَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(2)</sup> جمهان به آله، ميناريسيان ولجال ، افتار البيوان ( م ، ۱۳/۳) : ۲۳ ) ، رقه خسب مذا البيت في أمال المرتفق ( ۳ : ۲۷ ) إلى أمية بن أبي العبلتيس ؛ (ه) في الحيوان عند إنشاد البيت : ووقال قوع : للبحريتين كم كل فضر سموع عمله علم

غ بأل الزئة به (٦), مذه ما عدا

<sup>(</sup>٧) البينة في ديوان إمرئ النيس ١٣٪ والسان ( إ. ١٢] ) والإيضاء في المنا من السير السريع . وأن الديوان : و لم غيب و .

<sup>(</sup>هَا: هَلِيهُ عَلَى عَلَمُ لَا لَمَنَ عِلَيْنَا فِسَى رَاسِنِي عَلَيْهِ البِينِ، بِأَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّان من منظوم الليوات

لثنَّ حَوْمَتِي هابَتْ معدُّ حِياصَها لقد كان لقان بنُ عادِ بهابُها<sup>(۱)</sup> وقال الآخر<sup>(۲)</sup>:

إذا ما مات تبت من تميم فسرك أن بَعيش فسي براد بخسسبز أو بلحم أو بسر أو الشّىء اللنّف في البِيجاد (٢٠ أَنَّ اللّهِ اللّهُ في البِيجاد (٢٠ أَنَّ اللّهُ في اللّهُ على أَنَّ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ الللّهُ اللللللللل

لو أنق كحتُ من عادٍ ومن إدّم ِ دَبيتُ فيهِمْ وُلُمَّانٍ وذِى جدَن ِ<sup>(\*)</sup> وقال الآخر<sup>(\*)</sup>:

(۱) وكذا جات الزواية في الديوان ۲۹. وفيها مدا ل : « صانت مد ».

(۲) وهو بزید بن آلمنسق الکلابی کا فی مسیم المرزبانی ۹۱؛ وکتابات المبر جانی ۷۲ والانتصاب ۴۸۸ . أو أبو مهوش الفقسی ، کا ق حوانی الکاسل ۸۸ لیستک وللائیات خبر نیا مدا الأول ، وکدا فی العقد (۲: ۲۰ تالیت ) وأشیار الطراف ۴۲ .

(٣) الثينَّة اللفف ق البجاد ، أهو وطب الدينَّ ، يلف في ليحمى ويغوك . والبجاد ،
 بالكس : الكساد . انظر السان والمقاييس (بجد) والحيوان ( ٢ ، ٢٧)

(ء) في تمار الغلوب النالس ٢٥٧ : والعرب كما تصف لفان بن عاد بالقرة وطول العمر ، كذلك تصف لفان بن عاد بالفق وطل المسلم ، كذلك تصف المسلم ، وأشد البيت . ومثل هذا الكلام البيد في الانتفار ، وزاد : وكما يقال لمن يزعى عاضل ، ويفخر عا أدركه : كأن قد جاء برأس عاقان في .

(ه) سبق البيت في أبيات ص ه

(١) هو سايسان بن ريمة بن دباب بن عامر بن ثلبة ، كما ى السان (تقن ) . وقى
الحاك (٢ : ١٢) ومعيم ما استعبر (١ : ٢٥٨) أنه وسلى بن ربيعة و . مختلف قى
الحاك (٢ : ١٤) ومعيم ما استعبر (١ : ٣٥٨) أنه وسلى بن بيغتم السين وسكيرن وسكيرن كالنسوب .

(٧) جاس ٣ رودث بالسين المهملة في ل ، مه والنيمورية. وهو موضع ذكره ياتوت .
 لكن في معجم ما استجم : و جاش و ، قال : و بالين تلقاء مأرب و . . وأشد البيت بحد

## واليُسر العُسرِ ، والتَغَنَّى الفَقْر ، والحَيُّ المنونِ<sup>(١)</sup>

\* # \*

قال : وهم و إن كانوا يحبُّون البيان والطّلاقة ، والتَّحيْر والبَّلاقة ، والتَحيَّر والبَلاقة ، والتحقُّص والرَّشاقة ، والرَّشاقة ، والرَّشاقة ، والرَّشاقة ، والبَّهمِاب ، والإممال والإكراز ؟ لما في ذلك من الزيَّد والمباهاة ، واتباع الهوى ، والمنافسة فَّ الفَلَهُمُّ؟ . وكانوا يكر هون الفُضول في البالاغة ، والسَّلاطِة في والمسَّلاطة في والسَّلاطة في والسَّلاطة في والسَّلاطة في والمسَّلاطة في والسَّلاطة في والمسَّلاطة في والسَّلاطة في المُناسِق في المُناسِق في السَّلاطة في والسَّلاطة في والسَّلاطة في والسَّلاطة في والسَّلاطة في والسَّلاطة في السَّلاطة في السَّلاطة في السَّلاطة في والسَّلاطة في السَّلاطة في والسَّلاطة في السَّلاطة في والسَّلاطة في والسَّلاطة في السَّلاطة في والسَّلاطة في والسَّلاطة في السَّلاطة في والسَّلاطة في والسَّلاطة في والسَّلاطة في والسَّلاطة في والسَّلاطة في السَّلاطة في والسَّلاطة في السَّلاطة في والسَّلاطة في السَّلاطة في والسَّلاطة في والسُّلاطة ف

ومَن حَصَّلَ كلامه وميَّزَهَ، وحاسب نفسَه، وخاف الإثم والذمَّ، أشفق بمن الشَّر اوة وسوم العادة، وخاف ثمرة المُحِّف وهُجِنة النفيج<sup>(٢)</sup>، وما تي حتَّ الشُّمة من الفتنة، وما في الزَّيَّاء من مجانبة الإخلاص.

ولقد دعا عُبادةُ بنُ العِنَّاسِي<sup>(٥)</sup> فالطعام ، بكلام تَرَكُ فِيهِ الْحَاسِنَةُ <sup>(٣)</sup>، فقال شدَّاد بن أوس<sup>(٢)</sup> : إنّه قد ترك فيه المحاسنة <sup>(٨)</sup>، فاسترجمُ ثم قال : ﴿ مَا تُسْجَلُمْتُ

وأهل جاش وأهل مآرب وحي لقبان والتقون

وكذا أنشده أبر تمام و جاش a بدون عمر . وروي فيه اللبان ( جأبي ) قول السليك :
المستقل ريب المنون و لم أرح الرح الصافر واد بين جأش ومأد والله المستقل و بالمناز و المراز و المر

"(١) النفي : الغي عجمالتفاق والاغتياء ربالحاسة والسان : ﴿ وَالْغِي كَالْعُمْ مُوْرٍ

(٢) فيما عُدَا لُهُ وَ فِي العَلَوْءِ وَالقَدْرِ فِي مِنْ إِنَّ الْعَادِ فَا لَهِ الْعِلْمُ الْعَادِ ا

(٤) النفج : أن يفخر بما ليس عنده , فيما عِدِا ل ، م : و القبح ، محريب

(ه) أبو آلولية عبادة بن العامة بن قين الألصاري النزوجي : "مُحمّة بقُولاية خركان كمنة النقبة بالعقبة ، كان يموياً في دين أنه ، قائما بالإسر بالمعروفية ؛ بوفي بالولملة سه ٣٤ . الاسامة ٤٨٨ دونمانيد العالمين .

\* \*

سابة ٤٨٨ دوم فيهد العلمية على . (١) فينا العار وطن أنه ترك فيه الجاسية به ترقيد إقبطة وتخريق م

(٧) ق الأصول : و أرس بن شداد م تجريف ، ولى حوابئي ته الحليثية شداد بن أرس ه . وهو شداد بن أرس بن ثابت (طرر جلى ): إن الفيخ حياف ؛ وليه يتون عبادة بن السامت : ه شسداد بن أرس من الذين أوقوأ النظم واطلم \* الإسنان بها يهام \* الم رقد ووى الجاسط عبلية له في الحرم الناك من البياكات

(٨) فيما عدا ل : و الخاسة و تغريف .

بَكَامَةٍ مَنذُ بايستٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرمومةً تَخْطَوْطةً ». .

قال: ورَوِي (<sup>()</sup> حَادُ بن سَلَة ، عن أبي حزة <sup>())</sup> ، عن إبراهيم <sup>())</sup> قال : ﴿ إِنَمَالِيهُ النَّاسِ ُ فَي فَضُول السَّكَلام، وفِضُول السَّال »

وقال (٤٠) تـ هنرج المداذير ، فإني أكثرها مفاجر » . و إنما صارت المعاذر كذلك

و الأنتمادامية إلى التعقُّالمن بكلُّ شيء.

وقال سَلاِمْ بِنَ أَبِي مطيعِ <sup>(٥)</sup>: قال لهم أيّوب <sup>(١)</sup>: « إيّاك وحِفظ ّ الحديث » حَوَّا عَلَيْهِ مِن الشَّعِبِ...

وقال إبراهيم النَّفِتْتَى : و ربع المعتلِّل ؛ فإنه يخالط السكلَّفِ (٧٠) ».

قالها : ونظر شامةٌ وهو في دار إن سيرينَ إلى فَوْ ثَنَي (<sup>٨)</sup> في داره ، فقال :

ا عا بالله تلك الآجرة أزفح من الآجرة الآجرى الخقال ابن سيوين . ها ابن أخى
 إنّ فَشُولَ النّظرِ تَدْعُو إلى فضول القول » .

الله (١) فيما عدادل و ورووا عو عد

(٧) أَثِّر حوث منذا عدمو سيسونسالأمور القساب الكوفي عردي من سميد بن المسيب والنمبي وإثرائم الثنثي ، ومصمنصون بن للمتسرين التؤذي ، تهليب الباتيب وصفة الصفوة ( ٣ : ٤٧) فتار مع أبراهم النطق .

(٣) هوأبو حران إبرأم بن يزيد بن تيس التشي الكولي الفقيد ، ووى عن سروق وعلمه و غريج ٤. وروى عد الأحيى ومتعبور وحاله بين سليبانوا ، ولد سنة ، ٥ وتولى سنة ٩٦ . البلتيب برصة الصفوة ( ٣٠ . ٧٧ ) . وقويميونية الأخبار ( ١ . . ٣٧ ) . • والى التاريخ عن أبراهم المجمى وحوالين على عشودسنة الانوعيود وبالمبلوب ٢٠٠ .

سرفا لو: ووالوا ، . (٥) قاعدا له : وسلام يق معليم م

(٢) هو آيويكر كيوب بن أبي تمينة كيسان السنيناف اليصري ، درويو علي المفار وصله وحكومة والأحرج، ويتيز بم ، ودوي عنه الأعش، وقادة مثلك كليو. »، وكان مصبة أمل اليسرة ، واله أنوال كرمة في مشة الصفوة ( ٣ : ٢١٧ س ٢١٧ )، والخطر بهليب الهذيب . (٧)، ف.عون، الإعبار (٣ : ١١٠ ) : و الخطر وجل الإبرالهم فطالح له : قد

٢٠ طورتك غير معلو من الماذير يشوبها الكلب . و احسر رجل الاعجراهي عليه له : قد (٨) المراد بالفرض منا بلطت الأكلب . (٨) المراد بالفرض منا بلطت الأكلب و فرضت . وفي الخسان : " ه فوض قلان

( ) المواد بالفرش منا بلطت الازنس وقرشت . وفي اللسان :" ف نوش فلان داره ، إذا بلطها . قال أبر متصور : كَفَلْكِ:[ذَا بِسَطِّ، فَهَا الآثَبُر والسَّفَيْسِ تَقِعًا فَرَسُهَا . وتقريش الدار : تبليطها . وزعم إبراهيمُ بن السندى قال : أخبَرَ في مَن سيخ عيسى بن علم الله يقول : ١١٨ « فُضُولُ النَّظُر من فضول الخواطر ، وفضول النظر تدعو إلى فُضُول القول ، وفضول النقل تدعو إلى فضول المبّل ؛ ومَن تعوَّدَ فضولَ الحكلام ثمّ تدارك استصلاح لسانه ، خرَجَ إلى استكراه القول ، وإنْ أبطأ أخرجَهُ إبطاؤه إلى أُمْتِحَ من الفضول » .

قال أبو عمرو بنُ العلاء : أنكَحَ ضِرارُ بن عمرو الضبّيّ ابنتَه معبدَ بن زُرارة ، فلمَّا أخرجها إليه قال لها : « يا 'بُنَيّة أمسِكي عليك الفَشْلَين » . قالت : وما الفضلان؟ قال : فَضَل الفُلة ، وفَضل الكلام .

وضرارُ بن عمرِ و هو الذي قال : ﴿ مَنْ سَرَ ه بنوه ساءته نَفْسه '' ﴾ . وهو الذي لمنا قال له المنذّر : كيف تخلّصت يوم كذا وكذا ، وما الذي نجاك؟ قال : ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ﴿ تَأْخِيرُ الْأَجِلِ ، وإكراهي نفسي على المُقِّ الطوال ﴾ .

المَّذَاء : المرأة الطويلة . والمقُّ : جماعة النساء الطوال . والمُق أيضًا : الجيل الطَّه ال. .

وكان إخوته قد استشالُوه حتى ركِب فرسّه ورفع عقيرتَه بُمُكاظ ، فقال : « أَلاَ إِنَّ خَيْرَ حَاثَلِ أَمْ <sup>(7)</sup> فَرَوَّحُوا الْأَمْبَات » . وذلك أنه صُرِع بين ١٥ الفّنَا ، فَأَشْبَارَ عَلِيه إِخْوَتُه لُأَمَّه حتّى أَنفلوه (<sup>13)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو ميسى بن على بن عبد ألله بن السياس ، عم السفاح والمنصور ، وكان ابن المقفع يكتب له ، وقد أمره بعمل تسخة الإمان لأخيه عبد ألله الخارج على المنصود ، وهو الذي أرسل ابن المقفع إلى سفيان بن معاوية فندر هذا به ، وقعله عضوا عضوا وألقاء في النور . وكان المنصور يجل عيسى ويعظمه في مجلسه . انظر المهشياري ١٠٧ - ١٠٧ . ومات في خلافة المهدى . المعارف ١٢٣ .

<sup>ُ (</sup>۲) انظر الحيوان ( ۲ : ۰۰۱ ) . وق عيون الاعبار ( ۲ : ۳۲۰ ) : « رأى شرار اين حرو الضبي له ثلاثة عشر ذكراً قد يلنوا > فقال . . . » .

را الحائل : الني لم تحسل . (٣) الحائل : الني لم تحسل .

<sup>(</sup>٤) أشيل عليه : عطف عليه وآعانه . = : وفائشل برتمريف . وبعد علم الكلمة - ه في له وأي عطف يه . ب : وإخرته وأمه بي ل : وبأنشلوه بي

## باب في المست

قال : وكان أعرابي بجالس الشَّعبي ( ) فيطيل الصَّمت ، فسئل عن طول صمته . فقال : « أسم فأعلم ، وأسكت فأسلم » .

وقالوا: « لوكان الكلام من فيضّة لكان السُّكوت مِن ذَهَب » .

وَقَالُواْ: مَقَتَلُ الرَّجُلُ بِينَ خُلِيْنُهُ وَفَكَّنِيْهُ » .

وأخذ أبو بكر الصّدِّيق ، رحمه الله ، بطرَف لسانِه وقال : « هـــذا الذي أمد ذني للوّاد د » .

وقالوا : ليس شيء أحقَّ بطول سَحِّنِ من لِسان .

وقالوا : اللِّسان سَبع عَقُور .

وقال النبيُّ عليه السلام: « وهل بكُبُّ الناسَ على مناخرهم في نار جَهنَّم
 إلا حصائد السنهم » .

وقال ابن الأعرابيّ ، عن بعض أشياخه : تسكلم رجلٌ عند النبي عليه السلام غطِلَ في كلامه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أُعطِيّ العبدُ شرًّا من طلاقة اللسان » .

وقال العائشي<sup>(٢)</sup> ، وخالد ىن خِدَاش<sup>(٣)</sup>: حدثنا مَهدئٌ بن ميمون<sup>(١)</sup>، عن

(۱) الشعبى ، هو عامر بن عبد أمه بن شراحيل الشعبى الحديرى ، وتسبته إلى «شعب » بالفتح : بطن بن همدان . كان من كبار الحفاظ ، واستقصاء عمر بن عبد العزيز . و بد بالكوفة سنة ۹ و وتونى سنة ۱۰۳ . تذكرة الحفاظ ( ۱ : ۷۷ – ۸۲ ) و سهليب اللهذيب ( ه : ۱۵ ) وصعة الصفوة ( ۳ : ۲ ) .

(۲) هو عبيد الله بن محمد بن حفص ، المعروف بابن عائشة ، والعائشي ، تقدمت ثوجته.
 في ص ۱۰۲ .

(٣) هو خالد بن عداش بن عجدان الأزدي المهليبي البصرى ، كان ثقة صدوقاً . توقير
 سنة ٢٣٤ . تاريخ بنداد ٤٤٠٥ و تهذيب التهذيب .

(؛) هو مهای بن میمون الأزدی المعولی أبو يحيمی البصری ، أحد الرواة الثقات . توفیر ۲۵ سنة ۱۷۱ . تمانس النباس . > غيلان بن جو ير<sup>(۱)</sup> ، عن مطرًف بن عبد الله بن الشَّخَّير وعن أبيه قال : قدمنا على رسول الله ، أنت سيَّدنا ، على رسول الله ، أنت سيَّدنا ، وأنت أطُوّلُنا علينا مُ طَوْلاً (۱٬۲۰ وأنت الجُّنة النَرَّاء (۱٬۰۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيَّهَا النّاس ، قُولُوا بَقُولكم ولا يستَفيزَّ نَكُمُ الشَيطانُ ، فَولُوا بَقُولكم ولا يستَفيزً نَكُمُ الشَيطانُ ، فَولُوا بَقُولُكُمْ النَّيطانُ ، فَالْ الله ورسوله » ، الله في الله ورسوله » ، الله في الله ورسوله » . الله في الله ورسوله » . الله عليه في الله ورسوله » . الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله » . الله ورسوله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله ورسوله الله ورسوله ورسوله

قال : وقال خالد بن عبد الله القسرى ، لعمر بن عبد العزيز : من كانت الحلافة زانته فقد رَيِّنْتَهَا ، ومن [كانت كا الحلافة زانته فقد زَيِّنْتَهَا ، ومن [كانت (١٠)] شرّوَتُهُ فقد شَرَّ فَتَهَا . فأنت كا \* قال الشاعر :

وَتَزِيدِينَ أَطْنِبَ الطَّيبِ طِيبًا أَن تَمَسِّيهِ أَيْنَ مِثْلُكَ أَينا و إِذَا الدُّرُّ زَانَ حُسْنَ وُجُومٍ كَان للدُّرِّ حُسْنُ وجهكِّ زَيْنا فقال عمر: إنَّ صاحبَــكم أعطى مَقُولا، ولم يُنْطَ معقولاً.

وقال الشاعر :

لسانكَ معسولُ ونَفْسُك شَتَّةٌ ودُون الثَّرَيا مِن صديقِك مالُكا<sup>(٠)</sup> وأخبرنا<sup>(٢)</sup> بلمنادله ، أنَّ ناساً قالوا لابن عُمَر: ادعُ الله لنا بدَّعُوات ، فقال:

۲.

<sup>(</sup>۱) هو غيلان بن جربر الممول اليصرى ، نسبة إلى ومعولة نؤيطن من الأزد. روى م1 عن أنس وسيلرف والشعبني ، وروى عنه بهدى بن ميمون وشعبة . توفى سنة ١٢٩ ـ "بمذيب" التهذيب وأنساب السمانى ٣٥٥ . (٢) الطول ، بالفتح : الفضل .

 <sup>(</sup>٣) في المسان (جفن): وكمانت الدرب تدعو السيد المطام جفنة ؛ لأنه يضعها ويطعم الناس فيها ، فسمى ياسمها . والغراء : البيضاء ، أي إنها مملومة بالشحم والدهن » .

<sup>(</sup>٤) التكلة من عيون الأخبار (١: ٩٣) حيث الحبر .

<sup>(</sup>ه) الشحة ، بفتح الشين : الشجحة . والبيت في الحيوان ( ه : ٣٠ ٤ ) . وأنشاه في اللمان (شجح ) مع ترين يعده ، وهو :

وأنت امرؤ خلط إذا هي أرسلت يمينك شيئا أنسكته ثهالكا

<sup>(</sup>٦) يمني ابن الأعرابي ، كما في حواشي ه .

« اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا » . فقالوا : لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن . قال : نعوذ بالله من الإسهاب.

وقال أبو الأسود الدؤليّ ، في ذكر الإسهاب ، يقولها في الحارث بن عبد الله ان أبي ربيعة بن المنيرة (١)، والحارث هو المُبَاع ، وكان خطيباً من وُجوه قريش ورجالم . وإنَّما سمى التُّباعَ لأنه أنَّى بمِكْتَل (٢) لأهل المدينة ، فقال إن هــذا للِكُتَلَ لَقُبَاعٌ ! فسمَّى به . والقُبَاع : الواسع الرأس القصير . وقال الفرزدق نيه لجرير<sup>(1)</sup>:

وَقَبْلَكَ مَا أَعَيَيْتُ كَامِيرَ عَيْنِهِ ﴿ زَيَادًا فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى حَبَاثُلُهُ فأَقسمتُ لا آتيهِ تِسعينَ حِجَّةً ولوكُبِرَتْ عُنْنُ الْقَبَاءِ وَكَاهلُهُ<sup>(١)</sup> وقال أنو الأسود :

> أميرَ المؤمنينَ جُزِيتَ خيرًا أرحْنا مِن قُباع بني الْغيرة علينا ما 'يمِرَ لنــا مَرْ يوهُ (٥) بلوناهُ ولُمْنهاهُ فأعْيَا على أنَّ الفتى نكثحُ أَكُولُ ومِسهابُ مذاهبُه كثيرة

وقال الشّاع (٦):

171

ر (١) ويقال نيه أيضا الحارت بن عياش بن آبي ربيعة ، وأبو ربيعة عمرو بن المفيرة بن عبد الله بن مخروم . وكان الحارث أحد ولاة البصرة ، استعمله عليها ابن الزبير ، روى عن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة ، وروى عنه سعيد ابن جبير والشعبي والزهرى . "هذيب البَّذِيبِ ، والإصابة ٢٠٣٩ ٪ وانظر ما سبق في حواشي ١٣٠ . . .

<sup>(</sup>٢) المكتل: زنبيل كبير يسع خسة عشر صاعا . ﴿

<sup>(</sup>٣) هذا الإنشاد هو فيما عدا ل ، ه متأخر عن قول أني الأسود التالي .

<sup>(؛)</sup> في الديوان ٧٣١ : وسبعين حجة » .

<sup>﴿ (</sup>٥) المريرة : الحبل الطبيويل اللقيق لر وإمران الحبل : إحكام فتله . عني أنه لا يمضى أمرا . .

<sup>(</sup>٦) هو الفضل بن عبد ألر هن ألقرشي مَ يَقوله لابنه القاسم بن الفضل . المزأنة ( 170 \_ YO

إياك إيّاك المــــــراء فإنه إلى الشردعا؛ وللصّرم جالبُ<sup>(1)</sup> وقال أبو العاهية :

والصمت أُجَــلُ بالفتى مِن منطقٍ فى غير حِينه<sup>(٢)</sup> كَلُّ امهى ً فِي نفسِهِ أَعْلِي وأشرفُ مِن قَريبِهِ

وكان سهلُ بنُ هارونَ يقول : « سياسة البلاغة أشدُّ من البلاغة ، كما أنَّ • التَّوقَ على الدَّواء أشدُّ من الدَّواء » .

وكانوا يأمرون بالتبيَّن والتذَّبَتِ ، وبالتحرز من زَلَل السكلام ، ومن زَلَل الرَّأَى ، ومن الرَّأْى الدَّبَرَى . والرَّأَىُ الدَّبَرِى هُو الذِي يَعرِض من الصَّواب بعد مُضى الرأَى الأوَّل وفَوتِ استدراكِه .

وكانوا يأمرُون بالتحمُّ والتنمُّ ، وبالتقدُّم في ذلك أشدَّ التقدُّم . وقال الأحنف: قال عمر بن الحاماب : « تفقهُوا قَبِلِ أَن تُسُودُوا » . وكان يقول رحمه الله : « السؤود مم السَّواد (٢٠٠ » .

وأنشَدُوا لَـكَثيِّر عَزَةَ:

وفي الحِلْمِ والإسلامِ للمرء وازغُ وفى تَركِ طاعات الفُوَّادِ المَّتِّمِ. بَصَامُ مُرْشِدِ الْفَوَّادِ التَّتِم بَصَامُو مُرشَدِ الفتى مستبينةُ وأخلاقُ صِدْقِ عِلْمُهَا بالتَّمْمِ ٩٠ الوازع: الناهى؛ والوزَعة: جمع وازع ، وهم الناهون والكافُّونَ . وقال الأَفْةُ مُو الأَدْدِيّ.

أَضَتْ قُرينَةُ قد تَنَّيرَ بِثْرُها وَجُهَّمَتْ بِتحَيَّةِ القومِ الهِدَا

 <sup>(</sup>۱) يستثم به النحويون على حذف الوار قبل و المراء ، انظر الهزالة رميهويه
 ( ) د يروى : يه فإياك ير و الشرجال بي المراء : المحادلة ، المرم : القطيمة ... . ؟
 ( ) ل : و زين الفتي ي و الرجه ما أثبت من سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٣) تن حواشي ه : « يريد مع الشباب إذا كان الشعر أسود ، الأنه مكنة في ذلك الوقت أن يدرك ما يسود به في طلب علم أو فروسة ، فإذا جاز حد الشباب لم يكني ،

**ٱلوَتْ** بإصبَهِما وقالتْ إنَّما يَكَفِيكَ مِمَّا لا تُرَى ما قد تَرَى<sup>(۱)</sup> وأنشد:

إبداً بَنْفُسِكَ فَانْهَهَا عَن غَيَّهَا فَإِذَا انْهَتْ عَنُهُ فَأَنتَ حَكَيمُ (٢٦) فَهِنَاكُ تُعَذَّرُ إِن وَعَظْتَ وَيُقتَدَى بالقول منك ويُقبَلُ التعليمُ قلوا: وكان الأحنفُ بنُ قِس أشدً الناس سلطانًا هلى نفسه .

وقالوا: وَكَانَ الحَسنَ أَتْرَكَ النَّاسِ لَمَا نُهِيَ عنه . وقال الآخر :

لا تعـــذرانى فى الإساءة إنه شرّارُ الرِّجال مَن يُسىء فيُمذَرُ<sup>(٢)</sup> \* وقال الـكُميت بن زيد الأسدى :

> ولم يُقَلَ بغسدَ زَلَةً لَهُمُ عُدُوا الماذيرَ إِنَّمَا حَسِبوا<sup>(1)</sup> وأنشدني تُحمَّد بن يَسير ، للأحوص بن عمد<sup>(٥)</sup> :

قامت تخاصر في يُقتَّمِها خود تأطَّرُ غادة بِكرُ كُلُّ يَرَى أَنَّ الشَّبَابَ له في كُلُّ مُثلِم لَذَّةٍ عُذْرُ

تخاصرنى : آخُذ بيدها وتأخُذ بيدى . والتُمنَةُ : الموضع النليظ من الأ فى صلابة . والخَوْد : الحسنة الخَلْق . تأطَّرُ : تتنَنَّى . والنادة : الناعمة الا

وقال جريرٌ في فَوت الرَّأْمي :

ولا يتَقُون الشَّرَّ حتَّى يُصيبَهُمْ ولا يعرِفون الأمْرَ إلا تدبُّرا(١٠)

<sup>(</sup>١) البيتان لم يرويا في ديوانه المخطوط.

 <sup>(</sup>٢) البيتان من قصية لأبي الأسود الدول في شرح شواهد المني ١٩٤ . ومها :
 يأم الرجل المعلم غيره - هاد لديرك كان ذا التعليم

ويروى بعضما للمتوكل الليثي . انظر حماسة البحترى ١٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) البيت في الحيوان (٣: ١١١ ، ٢/٤٨٢ : ٢٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) أى عقولهم الصحيحة لا تدعهم يخطئون ويزلون ، لأنهم يفطنون للأمر قبل.
 وقوعه ، ويصدق ق ذلك ظهم . انظر الهاشميات ٢٣ والحيوان ( ٣ : ٤٨٢ ) .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا له : « وأنشد الأحوس بن محمد » تحريف . (٦) في الديوان ٢٤٦ : =

قال : ومدح النّابغةُ ناساً بخلاف هذه الصفة ، فقال :

ولا يحِسَبُون الخيرَ لا شَرَّ بعده ولا يحسبون الشَّرَّ ضَرْبَةَ لازبِ لازب ولازم ، واحد ، واللازب في مكان آخر : اليابس . قال الله عزّ وجل ﴿ مِنْ طِينِ لَازِبٍ ﴾ . واللزَبات : السُّنُونَ الجَدْبُةُ .

وأنشد:

هذا هذوةً كانت من المر. بدعةً ونا مثلُه مِن مثلها بسنايم فإنْ يكُ أخطا فى أخيكم فرُبَّها أصاب التى فيها صَلاحُ تميم قال: وقال قائلٌ عند بزيدَ بنِ مُحرَّ بن هُبيرة (١٠): والله ما أَتَى (١٠ الحارثُ بن شُريخ بيوم خيرٍ قِطَّ. قال: فقال الترَّجان بن هُرَيم: « إلاَّ يَكُنُ أَتَى بيوم خيرٍ فقد أَتَى بيومٍ شَرْ » . ذهب الترجان بن هُرَيم إلى مثل منى قول الشاعى: ٩٠ وما خُلِقَتْ بنو زِمَانَ لِمَلاً أَخيرًا ولا فَماتَ بنو زِمَان شراً

\* \* 4

ومن هذا الجنس من الأحاديث ، وهو يدخُل في باب الْلَح ، قال الأصمى : « وصَّلْتُ بالبِلْ ، ونِلتُ اللَّم ( \* ) .

لند كنت يا ابن النين ذا خبرة بكم
 وعوف أبو قيس بكم كان أخبرا
 فلا تنقون الأمر إلا تدبرا

<sup>(</sup>١) يزيد بن غمر بن هيوة : نائد من قواد الأمويين ، ولى تنسرين الوليد بن يزيد ، ثم حست له ولاية النبرين الوليد بن يزيد ، ثم حست له ولاية الدراتين في أيام مروان بن محمد ، ثم لما ظهر أمر اللمباعين أرسل السفاح أعاه المنصور خربه ، نأعياه أمره ، ثم بعث إليه السفاح من قتله يقصر واسط سنة ١٣٧ . ٧٠٠ . ابن حلكان . وكان جواداً فبيلاً جيل المرآبة عليم الحشر ، المارف ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) فياعدا ل ، م : و أناني ، عرب . والحرق الحيوان (٢ : ٨٧) ،

<sup>ُ (ُ</sup>مِ) زَمَّانَ ، يَكُمْرُ أُولُهُ وَتَشْهَدِ المِّمَّ ، اسم لَمَنَةُ قبائل مَن العرب : زمان بن مالك ابن صحب بن بكر وائل ، وزمان بن مالك بن جديلة ، وزمان بن تم الله ، والأولى أعرفهن . انظر الممارف ٤٧ - ٤٨ ونخلف القبائل ومؤتلفها ٣٦ - ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) في جوائبي له : « يريد و صلت به إلى المراتب عنَّد الملوك » .

وقال " رجل مرَّةً (' ) : \* أنى الذى قاد الجَيوش ، وفَتَحَ الفَّتُوحَ ، وخَرَجَ ٣٣ على الملوك ، ولنتصب النابر » . فقال له رجُل مِن القَوم : لا جَرَم ، لقد أُسِرَ وقُتِلَ وَسُلِكِ ! قال : فقال له المِفتخر ُ بأبيه : دعْنِي من أُسْرِ أَبِي وَقَتْلَه وَصَلْبِه ، أُبوك أنتَ حدَّث نفسَه بشيء من هذا قط ؟

\* \* \* قد سمِشا روايةَ القوم واحتجاجَهم ، وأنا أُوصِيكَ ألا تَدَعَ النَّماسَ البيان

في الحِلم ، والانتَّمَاعَ في الملم ، والعنوابُّ في الْحَكْم ، وجَمَع له بنصل

<sup>(</sup>١) الحبر في عيون الاعباد ( ٢٣٠ : ٢٣٣ )

<sup>(</sup>۲) له د . و والتبين ۽ .

<sup>(</sup>٣) السورة ، بالشم : المنزلة الرئيمة ، حمها سور ، بالشم .

<sup>(</sup>٤) تمام تلارة الآية وما بعدها : ( اصبر على ما يقولون. واذيكر هبدنا داود ذا الآيد ا آية أواب. إذا سخرنا الحبال مد يسبسن بالعثي والإشراق. و والعلير محشورة كل له ألواب ... وشدنا طيكو وآنيناه الحكة ونقيل المطاب ) . الآيات ١٢ - ٢٠ من شيورة مين ..

لططابَ تفصيلَ المجمَل ، وتلخيص لللتّبِس ، والبّصَرَ بالحزِّ في موضع الحزَّ ، والحسْمَ في موضع الخسم .

وذكر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شميباً النهيَّ عليه السلام ، فقال : «كان شميبُ خطيب الأنبياء » . وذلك عندَ بعضِ ما حكاه الله فى كتابه ، ويَحَلَّره لأسماع عباده .

فكيف تَهَاب مَنْوَلَةُ الخطباءَ وذلوَّد عليه السلام سَلفَك ، وشعيب إمامُك مع ما تلوناه عليك في صدر هذا الكتاب من القرآن الحكيم ، والآي الكريم . وهذه خطبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوّنة تحقوظة ، ويَخَلَّدة (') مشهورة ، . وهذه خطبُ أبي بكر وغر وغانَ وعليّ ، رضى الله عمم .

وقد كان لرسول الله شعراء (ينافيخُون عنه وعن أسحابِه بأمره ، وكان ثابت ، 1 ۱۳۶ ابن قيس بن الشَّمَّاس الأنصاري<sup>C7</sup> خطيب \* رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، لا مدفع ذلك أحدّ .

فَأَمَّا ما ذَكْرَتُم من الإسهاب والتكلَّف ، والخَلَطَل والدَّرِيَّد ، فإنمـا بخرُّج إلى الإسهاب المتكلَّف ، وإلى الخطّل الدَّرِيَّد .

<sup>(</sup>١) ل ، ب : ﴿ مِحْلَدَهُ ﴾ بالحبيم ، وأثبت ما في ه ، مَمْ والتيمنورية .

 <sup>(</sup>۲) ثابت بن تیس بن شهاس بن زهیر الانصاری اغزرجی ، آخد العسمایة المیشرین ۲۰ بابلته ، و ۱۶ بابلته ، و ۱۶ بابلته ، و ۱۸ رسیة ۱۷ بعد موته آرسی بها رسید را آن ی کونه . الإصابة ۵۰۰ بابلته به در ۱۲ رسید السفود ( ۲ ۲۵۷ ) .

 <sup>(</sup>٣) الناثرة ، بالنون : العدارة والشحناء والفتة . ل : ٢ ثائرة ، تحريف . والحالة
 كسحاية : الديم بمطلها قوم من قوم .

و إلى الهَذَر والبَذَاء ، و إلى النَّفْج والرَّاء . ولوكان هذا كما يقولون لسكان علىُّ ابنُ أبي طالب ، وعبدُ الله بنُ عبَّاسٍ أكثَّرَ النَّاسِ فيما ذكرتم ، فلمِّ خطبَّ صعصهُ بن صُوحان عند على بن أبي طالبٍ ، وقد كان ينبغى للحسّن البّمسرئُّ أن يكون أحقَّ النابعين بمـا ذكرتم ؟

قال الأصمى: قيل لسميد بن المسيئي<sup>(1)</sup>: هاهنا قومٌ نُسَّاكُ بَمِيبون إنشادَ.
 الشعر . قال : « نَسَكُوا نُشْكاً أَعِمِيًّا » .

وقد زَعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «شُعبتان من شُعَب النّفاق: البَدَاء ، والبَيان . وشُعبتان من شُعب الإيمان : الحياء ، والبِي » . ونحن نموذ بالله أن يكون القرآن يحثُ على البيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثُ على البين » ونموذ بالله أن يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البّذاء والبيان . و إنما وقع النقي على كل شيء قصَّر عن النّفي على كل شيء قصَّر عن النّفي على كل شيء قصَّر والفالى ، النّفي على كل شيء قصَّر والفالى ، اللّفدار . فالبي مذموم والفالى ، وهما البي المنتقر والفالى ، وهما اللهدار . فالبي مذموم والفالى ، وأما وقت مناه الله تعدار والبي مذاولة أن رجادً مدح الحياء عند الأحنف ، [ وأن الأحنف ؟ [ وأحاديث معلواة ٢٠٠] . روّوه أن رجادً مدح الحياء عند الأحنف ، [ وأن الأحنف ٢٠ ] قال مُحَرّث : يعودُ ذلك صَمَعَا ، والخير على ذلك المقدار من المقادير [ ما زاد على ذلك المقدار فسله ما أحبيت . وكذلك الجود اسم لمقدار من المقادير [ ما زاد فالسّرف اسم لما فضل عن ذلك المقدار . وللحزم مقدار ، فالجنن اسم من المقدار . وللاقتصاد مقدار ، فالبُغن اسم من ذلك المقدار . وللاقتصاد مقدار ، فالبُغن اسم من ذلك المقدار . وللاقتصاد مقدار ، فالبُغن اسم من ذلك المقدار . وللاقتصاد مقدار ، فالبُغن اسم من ذلك المقدار . وللاقتصاد مقدار ، فالبُغن اسم من ذلك المقدار . وللاقتصاد مقدار ، فالبُغن اسم من ذلك المقدار . وللاقتصاد مقدار ، فالبُغن اسم من ذلك المقدار . وللاقتصاد مقدار ، فالبُغن اسم من ذلك المقدار . وللاقتصاد مقدار ، فالبُغن اسم من ذلك المقدار . وللاقتصاد مقدار ، فالبُغن اسم من ذلك المقدار . وللاقتصاد مقدار ، فالمُغل المن من ذلك المقدار . وللاقتصاد مقدار ، فالمُغل المن المناه عن ذلك المقدار . وللدر المناه مقدار ، فالمناه المناه المن

<sup>(</sup>۱) سعید بن المسیب بن حزن الفرشی اغزومی ، وکان من آفقه النابعین ، وکان بسکی به داویة عمر ، وکان أحفظ الناس لأسكامه و آفضیته ، کما کان من أمبر الناس الرویا . ولد لمختین مضتا من خلانة عمر ، و توقی سنة ۹.۵ . تهذیب الهذیب ، و سفة الصفرة ( ۲ : ۲ ) ، و الممارف ۱۹۳ . و المسیب ، بکسر الیاه وقتحها ، کما فی القاموس.

<sup>(</sup>٢) مأه عاعدال. (٣) فيما عدال: وجم ه.

<sup>(</sup>٤) مذه عا عدال (٥) لفقط: و الفضل ه .

وللشَّجانة مقدار ، ذاتهوُّر والخَدَّب اسمُ لما جاوزَ ذلك المِندار .

وهذه أحاديثُ ليست لما تمها أسانيدُ متصلة ، فإن وجَدْ تَها متصلة لم تجدها عودة ، وأكثرُها جاءت مطلقة ليس لها حامل محمود و لا مذموم . فإذا كانت المحلمة حسنة استعتمنا بها على قدر ما فيها من الحُسش . فإن أردت أن تتكاف هذه الصناعة ، و تُنسَب إلى هذا الأدب ، فقرضت قصيدة ، أو حمَّرت خطبة ، أو أنف رسائل أو أنفار إلى أن تنتحله وتدَّعيته ؛ ولكن اعرضه على العلماء في عُرض رسائل أو أشعار أو خطب ؛ فإن رأيت الأسماع تُمنيى له ، والعيون تَحدج إليه ، ورأيت مَن على يطلبه ويستحسنه ، فانتحل في فان كان ذلك في ابتداء أمرك ، وفي أوّل تكلّفك فإ تر له طالباً ولا مستحسنا ، فلدة أن يكون ما دام ريضا قضيباً (١) ، أن يحل منصرفة ، والقوب لاهية ، فخذ في غير هذه الصناعة ، واجتل رائدك الذي منصرفة ، والقوب لاهية ، فخذ في غير هذه الصناعة ، واجتل رائدك الذي

وقال الشّاعر (٢):

إنَّ الحديثَ تَنُوُ القومَ خَلْوَتُهُ حَتَّى يَمِلِحَ بهم عِى ُ وَإِكْثَارُ<sup>(٢)</sup> وا وفى للتل المضروب : «كمل <sup>4</sup> نُجْرٍ فى الخلاء مُسَرُّ<sup>(1)</sup>» ، ولم يقولوا مسرور ، وكما يُشَصواب .

<sup>(</sup>١) الريض: الذي ابتدئ في رياضه. و القضيب: الذي لم يمهر في الرياضة. وأصل هذين الرصفين الحيوان الذي يراض ، كالناتة والفرس. وبعد هذه الكلمة في ب ، ح : و تعنيسا م وفي التيمورية : و تغيسا » !

<sup>(</sup>۲) هو ابن هرمة كانى الحيوان ( ۲ ، ۲۰۷ ) ورسائل الجاحظ ۲۱۱ ساسى . وانظر الحيوان ( ۲ : ۸۸ ) ، وأدب الكتاب الصولي ۱۵۷ وأمثال الميدان ( ۲ : ۷۳ ) .

 <sup>(</sup>٣) ب والتيمورية : «حتى بلح » بالحاء .

<sup>(</sup>٤) ق الحيوان ( ١ : ٨٨/٤ : ٣٠٧) والميدان ( ٢ : ٧٧ ) والقال ( ٢ : ٨٨) : ويسره . وأصله أن الرجل مجرى فرسه في للكمان الحال لا مسابق له نيه ، فهو مسر ـ ⊂ - ٣٠

فلا تنِقُ فى كلامك برأى نفسك ؛ فإنَّى ربَّما رأيتُ الرَّجلَ مَناسِكَا وفوقَ النّماسك ، حتَّى إذا صار إلى رأيه فى شِعره ، وفى كلامِه ، وفى ابنه ، رأيتَه مُتَمَافِيّاً وفَو قَ النّمافت .

وكان زهيرُ بنُ أبي سُلْمَى ، وهو أحد النَّلاثة المتقدمين ، يسمِّي كبارَ قصائده

• « الحَوْليَّات » .

وقال نوح بن جرير: قال الحطينة : « خيرُ الشِّعر الحولى المنقّح » .

قال وقال : البعيث الشاعر (1)، وكان أخطَبَ النَّاسُّ : « إنَّى والله ما أُرسِل الكلامَ قضيبًا خشبيًا (1) ، وما أريد أنْ أخطُبَ يوم الحَفْل إلا بالبائِت الحككة » وكنت أظن أن قولَهم « محكّك » كلة مولَّدة ، حتَّى سمعت

🙀 قولُ الصَّعبُ بن عليِّ السَّكِناني : 🖖

177

أَبِلِعُ فَوْارَةَ أَنَّ الدَّنَبَ آكِلُها ﴿ وَجَائِمٌ سَفِبٌ شَرِّ مِن الذَيبِ الْوَلِمِ اللهِ اللهِ

عا يرى من فرسه . يضرب مثلا الرجل تكون فيه الحلة محمدها من نفسه ، و لا يشعر بما
 من الناس من الفضائل . و و سبر » اسم مغمول من چأسره » أى أفرسه ، و هو فعل لم تنطق به العرب ، و إنما توهمه القائل ، كا أشف اللاعر في عكسه .

وبلد ينفى على النبوت يفضى كإغضاء الروى المثبوت ، أوادة المثبت ، فوهم وثبت ، افطر السان (سرر).

<sup>(</sup>۱) العيث لقب له . واست خداش بن يشر ، من بني بجاشع ، وأمه أصهائيّ يقال طا هـ ومردة ي . وسعى البيت بقوله :

تبعث منى ما تبعث بعد ما اس عمر فؤادى واستمو عزيمى وكان أخطب تمم ، وكان بهاجي جريرا . الشعراء لابن تتبية والمؤتلف ٥٦ . س

 <sup>(</sup>٢) الحشيب : الذي لم يحكم ولم يجود ، من السيف الحشيب الذي لم يصقل م.

 <sup>(</sup>٣) الأزل: السريع ، والخفيف الوركين . والأطلس: ما لونة الطلسة ، وهي غبرة
 ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ النَّحَل ، يقول : هو في سرعته مثله .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمرو يزيَّد بن أبان الرقاش البصري القاص الزاهدُ ٱلواعظ البِكَاهَ ، روى ـــ

فقال أحدُمُ الصاحبه: كيف رأيتَ الرَّجُلين ؟ فقال: أمَّا الأوَّل فقاصٌ ُ نجيدٌ ، وأمَّا الآخَر فمرينٌ نحسكَكُ .

قال : ونظر أعرابي إلى الحسن ، فقال له رجل : كيف تراه ؟ قال : أرى خَيْشُومَ حُرّ .

قالوا : وأوادوا عبد الله بن وهب الراسبي (٢٠ على السكلام بومَ عَقدتُ له ,ه الحوارجُ الرَّيانية فقال : « وما أنا والرَّأَى الفطير (٢٠ ، والسكلام الفضيب » ! ولشا فرَّغُوا من البَيْمة له قال : « دعُوا الرَّأَى تِيفِ ؛ فإن غُبُوبَه يكشِف لِسمَمٍ عن تَحْضِهِ » .

وقيل لابن النَّواْم الرَّقاشى <sup>(٣)</sup> : تَكلَمُ ۚ . فقال : « ما أشتهى ا<sup>ن</sup>َظْبَرَ إِلا بائنًا » .

قال : وقال عُبَيدالله بن سالم<sup>(4)</sup> لرُوْ به : مُتْ يا أيا الجحاف إذا شئت . قال : وكيف ذاك ؟ قال رأيتُ اليوم عُنبةَ بن رؤ به ينشد شعراً له أعجبنى . قال : فقال رؤ بة : نم [ إنّه ليقول<sup>(6)</sup> ] ولسكن ليس لشعره قِرَانٌ . وقال الشاعر : مِهاذبة مُ مَناجِبة مُ قِرَانٌ مناجِبة مُ الرَّسُسُودُ

حد عن أبيه وانس بن مالك والحسن البصري ، وروى عنه ابن أخيه الفضل بن ميسى بن أبان مه
 واتنادة والأعمش . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٣: ٢١٠ ٢٠٠٠) وعيون الأخبار (٣: ٢٠٥٠ ٢٩٠) .

<sup>(1)</sup> عبد أنه بن وهب الراسبى : تسبة إلى رابب بن ميدعان بن ماك بن تصربن الازد ، وكان قد خرج على على فى أربعة آلاف. بايمه الحوارج لعشر خلون من شوال سنة ٣٧٠. وقتل يوم الهروان سنة ٣٨ - انظر الطبرى (٢: ٢٤) والتغبيه والإشراف ٢٥١ وجهوة ابن حرب ٣٨٦ - (٢) العطير : كل ما أنجل عن إدراك وإضاجه . لى : « القمير » تحريف .

 <sup>(</sup>٣) ابن التوأم الرقائي أحد البخلاء ، وقد أثبت له الجاحظ في البخلاء زمالة طويلة .
 التحد 121 - 137 - وروى ابن قنيبة له أعباراً في عبون الأعبار ( ١ . ٢٩٩ ،
 ١٧٠ - ٢/٢١٣ ) .

<sup>(</sup>t) سبئت كنيته في ص ٦٨ : وأبونونل ي . فيها عدا ل ، ه : « هبد الله بن سالم ي . . .

<sup>(</sup>ه) هذه عاعدال. وقد سبق المير في ص ١٨.

يريد بقوله « قِرَانٌ » النَّشَابُهُ وَالْمُوافَقَة .

وقال مُحَر بن لجأ لِبعض الشَّعراء : أنا أشعر منك! قال : وبم داك<sup>(١)</sup> ؟ قال : لأنَّى أقولُ البيتَ وأخّاه ، وأنت تقولُ البيتَ وابنَ حَةً .

قال : وذَ كر بعضُهم شِعر النَّابِنة الجَمدى ، فقال : « مُطْرَفُ بَالاف ،

وخِارٌ بواف<sup>(۲۲</sup> » . وكان الأصمى يفضله من أجل ذلك . وكان يقول :
 « الحطيثة عبدٌ لِشمرِه » . عابَ شِمره حين وجدَه كلّه متخيرًا منتخبًا مستوياً »
 لحكان الصَّنهة والتكلَّف ، والقيام عليه .

وقالوا : لو أنّ شِعرَ صالح بنِ عبد القُدُّوس (٢٠٠ ، وسابقِ البر برى (٢٠٠ مفر قاً في أسمار كثيرة ، السابق المدرسة على مفر قاً في أشمار كثيرة ، للسابق المسابقة في الآفاق . ولسكنَّ القصيدة إذا كانت كلَّها أمثالًا لم تَمير ، ولم تَجري تَجرى النَّوادر . ومتى لم يخرج السَّامعُ من شيء إلى شيء لم يكن لذلك عنده موقع .

قال : وقال " بعضُ الشُّعراء لرجُلِ (٥٠) : أنا أقولُ في كلُّ ساعةٍ قصيدةً ، ١٣٧

<sup>(</sup>١) ل : ډولم ذلك په .

۱۹ (۳) المطرف بضم المج وكبرها : واحد المباارف ، ومى أردية من عز مربعة لما أعلام . والواق : الدرهم الذي يزن مثقالا .

<sup>(</sup>٣) هو صالح بن عبد القدوس بن عبد الله بن عبد القدوس ، كان شاهراً. سكيما من المتكلمين ، ومن الرعاظ بالبصرة ، اتهم عند المهدى بالزندة بفتله ببغداد ، ضربه بيد، بالبنيث فجمله نصفين . وكان قد أضو آخر صره . نكت الهميان ١٧١ وفوات الوفيات ( ١ ر و٢٤) وتاريخ بتداد ٤٨٤٤ ولسان لمايزان .

<sup>(</sup>٤) هو أبو سمية سابق بن عبد الله البربرى : له أشعار حسنة في الزجد ، وهو من بوالى بن أمية ، سكن الرقة ووقد عل عمر بن عبد العزيز . والبربري تسبة إلى بلاد في المغرب ، بقيل إنما هو لقب له . عزائة الأدب ( \$ : ١٦٤ ) . ل : والبريادي ۽ ، وفيما صدا ل . . ل . والج برى ، صوابها ما أثبت .

۲۰ ز۵) ات: ولينشن ۾.

وأنت تَقرِ ضُها فى كلِّ شهرٍ . [ فلم ذلك (١٠ ] ؟ قال : لأنَّى لا أقبل من شيطانى . مثل الذى تقبّلُ من شيطانك .

قال: وأنشد عُقبةُ بن رؤبة [ آباه رؤبة <sup>(١)</sup>] بنَ المجاج شعرًا وقال له : كيف تراه ؟ قال : يا مُبَىّ إِنّ أَباك لَيَمْرِضُ له مثلُ هــذا يمينًا وشِمالاً فنا ملتفت إليه .

وقد رَوَوْا مثلَ ذلك في زهير وابنه كعب .

قال : وقيل لتقييل بن عُلَّفَة : لِم َ لا تُتطِيل الهجاء ؟ قال : « يكنيك مِن القلادة ما أعاطَ بالنُنق<sup>(٢)</sup> » .

وقيل لأبى المهوَّش<sup>(٣</sup>7: لم لا تُعلِيل الهجاء؟ قال : لم أجد للنلَ النادرَ إلاَّ يبتاً واحداً ، ولم أجد الشَّر السَّارُ إلاَّ يبتاً واحداً .

قال: وقال بَسلمةُ بنُ عبد لللك لنُصيبِ الشّاعر، : ويُحكَ يا أبا الخيناء ، أما تُحْسِن الهجاء ؟ قال : أما تراني أحْسِنُ مكان عائاك الله : لا عائاك الله !

ولاموا الـكميتَ بن زيدٍ على الإطالة ، فقال : « أَناَ على القِصار أقدر » .

وقيل للمجَّاج : مالك لا تُحسِنِ الهجاء؟ قال : هل فى الأرض صانعُ إلاَّ وهو على الإفساد أقدر .

وقال رُوُّ لِهَ : « الْهَدْمُ أُسرَعُ مِن البناء » .

وهذه الحجيُّ التي ذكروها عن نُصيب والكيت والعجّاج ورُوْبة ، إنّما ذكروها على وجه الاحتجاج لم . وهذا منّهم جهلٌ إن كانت هـذه الأخبارُ

<sup>(</sup>۱) هذه باعدال.

 <sup>(</sup>۲) انظر الحيوان (۳: ۹۹) وأمثال الميدان (۱: ۱۷۹) ونهاية الأرب (۳: ۲۷)

 <sup>(</sup>٧) أبو المهوش الأسدى : هو حوط بن رئاب ، أو وبيمة بن وثاب ، من الحضرمين أ الذين أهركوا الذي ولم يروه . انشار الإسابة ١٠ ٥ والشعراء ٢٢ والحرالة (٣ : ١٤٣٠٨٦) .
 والبخاره المجاحظ ل : و لاين المهوس ٤ ، صوابه بالدين .

صادقة . وقد يكونُ الرّجُل له طُبِيهة في الحساب وليس له طبيعة في السكلام بم وتكون له طبيعة في النكلام بم وتكون له طبيعة في الفلاحة ؛ وتكون له طبيعة في الخداء أو في التنبير (٢٠) ، أو في القراءة بالألحان ، وليست له طبيعة في النفاء ، ويُن كانت هذه الأنواع كلّها ترجع إلى تأليف المحون . وتكون له طبيعة في الناى وليس له طبيعة في الشرياء الشرياء ويكون له طبيعة في القصبة الرّاعي ولا تكون له طبيعة في القصبة بن المضمومة بن ؛ ويكون له طبع في صناعة اللحون ولا يكون له طبع في عنامة اللحون ولا يكون له طبع في غيرها ؛ ويكون له طبع في قاليف الرسائل والخطب والأسجاع ولا يكون له طبع في قرض بيت شعو . ومثل هذا كثير وحداً .

وَكَانَ عِبدُ الحَمِيدِ الأَكْبِرُ<sup>(٤)</sup>، وابنُ المَقَعَّى ، مع بلاغة أقلامهما وألستنهما ١٠ لا يستطيعان من الشَّمر إلا ما لا ُنذكَر مثلُه .

وقيل لابن المَنْع فى ذلك ، فقال : « الذى أرضاه لا يجيئنى ، والذى يجيئنى لا أرضاه <sup>(ه)</sup> » .

وهذا الفرزدق ° وكان مستهتراً بالنِّساء<sup>(٢)</sup> ، وكان زيرَ غَوانِ ، وهوفى ذلك ١٣٨

(١) في نسخة : و النجارة ۽ بالنون ، كا في حواشي ه .

۱۱ (۲) قال الآزهری : و وقد سبوا ما يطربون فيه من الشعر نی ذكر انه تغييراً ، كانهم إذا تناشدها بالالحان طربوا فرتصوا وأرهبوا ، قسموا منبوة » . ل : و التغيير » ، وفيها منا ل : د التعبير » ، صوابها ما أثبت .

 <sup>(</sup>٣) للسرناى ، بغم السين : كلمة فارسية ، سمناها البوق الذى يتقنع فيه ويزمر
 إستينجاس ٢٧٨ .

۲۰ (٤) هو أبو غالب عبد الحميد بن يحيى بن صد ، الذي قبل فيه : و فتحت الرسائل يعبد الحميد ، وختمت بابن السيد » ، وهو من أهل الشام ، وكان في أول أمره معلم صبية يتنقل في البلدان ، وكان كالتب مروان بن محمد آخر علفاء بني أبية ، وقتل معه في مدينة بوصير للصرية سنة ١٣٢ . وفيات الأعيان ، وصرح الديون ( ١ : ٢٥٣)

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل ، ه : و بجيبني ، في الموضعين .

۲۵ (۱) ماعدا ه : و مشترا ه ، وکلاهما متبعه ي

ليس له بيتٌ واحدٌ فى النَّسيب مذكور . مَعَ حسده لجريرٍ . وجريرٌ عفيفٌ لم يَمْشَق امرأةً قطّ ، وهو مع ذلك أغزَلُ النّاسِ شِعرًا .

وفى الشَّمراء مَن لا يستطيع مجاوزة القصيد إلى الَّجز، وشهم من لا يستطيع مجاوزة الرَّجز إلى القصيد، ومنهم من يجمعهما تجرير وعُمَر بن لجأ، وأبي النَّجم، ومُحيد الأرقط، والنَّهافيّة، وليس الفرزدق في طوالِهِ بأشترَ منه في قصاره.

وفى الشعراء مَن يخطب وقيهم من لا يستطيع الخطابة ، وكذلك حال الخطياء فى قريض الشعر . والشّاعرُ نفسه قد تختلف حالاتُه .

وقال الغرزدق : أنا علَّد الناس أشتَرُ النَّاس ورُبَّنا مرَّتْ عَلَى َّ ساعةٌ ونزَّعُ ضرسٍ أهوَنُ كَلَىَّ من أن أقول بيتًا واحداً .

وَقَالَ العجَّاجِ : لقد قلتُ أرجورتي التي أوَّلها :

بَكْيَتُ وَلِلْحَرْنُ البَكِئُ وَإِنَّمَا يَانِي الصُّبَا الطَّبِيُّ وَإِنَّمَا يَانِي الصُّبَا الطَّبِيُّ أَطْرَبًا وَأَنتَ قِنْدُمِئُ (١) والدَّهُرُ الإنسان دَوَارِئُ (١)

وأَنَا بالرَّمَل ، فى ليلتر واحــَدة<sup>(٣)</sup> ، فانتألَّت كُلَىَّ قوافيها انْثَيالًا ، وإلى لأريد اليومَ دو نَها فى الأيّام الكنيرة فما أفدِر عليه .

وقال لى أبو يعقوب الخُرَجِيّ : خرجتُ مِن منز لِي أَربَدُ الشَّهَاسِيّة ('' ، ، ، ، فابتدأت القول في مرثمةٍ لأبى التَّخْتَاخ ، فرجَعت والله وما أمكنني بيت واحد . وقال الشاع. :

وقد بَقرض الشُّعرَ البكيُّ لسانُه وُتُّعيي القوافي المرء وهو خَطيبُ

 <sup>(</sup>۱) الفنسرى : الكبير المسن , وقيل : لم يسمع هذا إلا في بيت العجاج , وفي حواشي أه
 عن ابن دريد : و تقنسر الإنسان : شاخ وتقبض , وأنشده , وأنشد أيضا :
 و وقتم ته أمور فائمان الحاه ، .

<sup>(</sup>r) درارى : يدور بالناس أحوالا . انظر ديوان العجاج ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) هـ: «وأنا بالرمل» فقط.

<sup>(</sup>٤) الشاسية : موضع في أعل بغداد مجاور كذار الزدم . ﴿ ١٤ حـ البيان - أول )

من القول في المماني الظاهرة باللفظ الموجز م،

من ملتقطات كلاَم الناس ٢٠٠٠

قال بعص النّاس: « من التوقّ ترك الإفراط في التوقّ » . وقال بعصهم: « إذا لم يكن ما تريد فأرِدُ ما يكون (٢٠ » . وقال الشاع:

قدَرُ الله واردُ حِين يُقضى ورودُه فأرِدْ ما يكون إنْ لم يكن ما تريدُهُ (١٠)

وقيل لأعرابية في شَكاتية : كيف تَعِيدُكَ؟ قال : «أَجِدُني أَجِدُ ما لا أشتهي

۱۰ وأشتهي ما لا أحد، وأنا في زمان من جاد لم يَجِد ، ومن وَجَدَ لم يُحَدُّ<sup>(٥)</sup> ».

وقيل لابن المقفّع \* ألا تقول الشعر ؟ قال : الذي يجيئني لا أرضاه ، والذي ١٣٩ أرضاه لا يجيئني<sup>(١)</sup> .

> وقال بمض النَّسَاك : « أَنَّا لَمَا لَا أَرْجُو أَرْجَى مِثَى لَمَا أَرْجُو » . وقال بمفهم : « أُعجَبُ من العجب ، تركُ التعجَّب من العَجِب » .

 <sup>(</sup>١) فيما عدا ل : « في القواق الظاهرة و الفظ الموجز » تحريف .

 <sup>(</sup>٢) ما عدا ل ، ه : وكلام النساك ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة لأيوب.ين أبي تميمة السفتيانى الذى سبقت ترحمته فى ص ١٩٢ . انظر صفة الصفوة (٣ : ٢١٤).والحيوان (٢ : ٨) . ``

<sup>(</sup>٤) هذان البيتان لم يرويا في ل .

 <sup>(</sup>ه) أخمر في الحيوان ( ٣ : ٢/١/٢ : ٥٠٣ ) . وقد نسب في عيون الأخبار ( ٢٠:٢ ) إنى أن الدقيش . وما بعد كلمة و ما لا أبند و هو عاعدا ل .

<sup>ً (</sup>٦) هذا الحبر من ل ء ه نقط. ورواية ه : « الذي أرضا: « . وقد سبق قريباً في ص ٢٠٨ .

وقال عمرُ بنُ عبد العزيز لتبدِ بنى تَخروم : « إنى أخافُ الله ۖ فيها تقلَّتُ » . قال : لستُ أخاف عليك أن تحاف ، وإنّما أخاف عليك ألا تحاف .

وقال الأحنف لمعاوية : أخافك إن صدَّقْتُكَ ، وأخاف اللهُ إن كذَّبْتُكَ .

وقال رجلٌ من النَّسَاك لصاحب له وهو يَسَكِيدُ بَنَفْسِه ('): أَمَّا ذَنُوبِي فَإِنِي أَرْجُو لِمَا مَغْرَةَ الله ، ولَـكَنِّي أَخَافُ على بناني الضَّيْعة . فقال له صاحبه : فالذي م ترجوه لمغفرة ذَنْو بك فارجُه لحفظ بناتك ('').

وقال رجلٌ من النَّشَاك لصاحب له : مالى أراك حزيناً ؟ قال : كان عندى يتم أربيه لأوجّر فيه ، فات وانقطع عناأ جُرَّه ، إذْ بطَلَ قيامُنا بمثُونته . فقال له صاحبُه : فاجتلِبٌ يتيمًا آخر يقوم لك مقام الأوّل . قال : أخاف ألّا أصيبَ يتيمًا فى سوء خُلُقه ! قال له صاحبه : أمّا أنا فلو كنت فى موضعك منه لملاً . . ذكرت سوء خُلُقه .

وقال آخر ، وسمعه أبو هم يرة النجوىّ وهو يقول : ما يمنكنى من تملَّم القرآن إلاّ أنى أخاف أنْ أُضَيّعه . قال : أمّا أنت فقد عجّلت له التَّضيم ، ولملّك إذا تملّنَه لم تضيَّعه .

وقال عمر بنُ عبد العزيز لرجلي : مَن سيَّدُ قومك ؟ قال : أنا . قال : مَن اللهُ وَعَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَل

<sup>(</sup>١) يكيد بنفسه : يجود بها عند النزع في حال الموت .

<sup>(</sup>٢) ب: وتحفظ بناتك ، ، حد ، ويحفظ ، . وأثبت ما في ل ، هـ والتيمورية .

٣) فيما عدال: ولم تقل ».

## باب آخر

وقالوا في حُسن البيان ، وفي التخلُّص من الخَمْم بالحقّ والباطل ، وفي تعليم الحقّ من الباطل ، وفي الإقرار بالحقّ ، وفي ترك الفخر بالباطل .

قال أعرابي وذكر عِمَاس بن تأمل فقال(١):

مرئتُ إلى الرحمن من كُلُّ صاحب أصاحبُه إلا حَمَاسَ بنَ المل وظنَّى به بين السَّاطَين أنَّهُ سَينْنَجُو بحق أو سينجو بيـاطل وقال السُجَر السَّلُولَىٰ

وإنّ ابن زيد لابن على وإنّه لبَلَالُ أيدِي جِلّةِ الشَّوْلِ بِالدَّمِ (")

مَّلُوعِ النَّنَّ اللهُ مَا النَّنَّ على وإنّه غداةً الْمُوادِي للَّخطيبُ اللهُ مُّنَا ١٣٠

يسرُّكُ مظاوماً ويرضيك ظالمًا ويكفيكَ ما مُقَلَّتُه حين تَغَرَّمُ الشَّول: جم شائلة ، وهي الناقة التي قد جف البُها. وإذا شالت مذبها بعد اللَّهَا في في شائل ، وجمعا شُولً . النُرادِي: المُصادم والمُقارع ؛ يقال ردَيْتُ الحَجرَ بصخرة [ أو بعِمُولَ (") ] ، إذا ضربته [ بها (") ] لتكبيرَه . والمورْداة : الصخرة التي يكسِّر بها الحجارة . وقال ابن رئير الهُذَلِي (") :

(1) هذه الكلمة ساقطة نما عدا ل . وحماس بن ثامل ، أحد شعراه الحماسة ، أنشد
 له أبو تمام :

وستنبح فی لج لیسل دعوته عشبوبة فی رأس صمد معابل وقلت له أقبل فإنك راشــد وإن عل النار الندی وابن ثامل

> (٢) سبقت ترجمته فی ۱۲۳ . (۳) با أن ا ال

٣) يبل أيديها بالدم ، أي ينحرها أو يعرقها . والجلة : المسان من الإبل ، جع جليل
 كصبي وصبية .

(؛) الثنايا : جمع ثنية ، رهى العقبة في الجبل .

(a) هذه ما عدا ل. والتفسير في ه متخلل لهذه الأبيات الثلاثة .

(1) هو عبد مناف بن ربع الهذل الحربي . وربع ، بكسر الراء . والحربي تسبة إلى =

أَعَيْن أَلاَ فَابِكَى رُفَيية إِنَّهُ وَصُولُ لأرحام ومِعْطَلَه سَائِلِ (') فَأَقْسِم لو أَدركتُهُ لَمِيْةً لِسَائِل وَإِنْ كَان لم يَترُكُ مِبَالاً لَتَائِل وَقَالِ بعض البهود، وهو الرّبيع بن أبى الحُقيق ('') من بنى النّفير ('') بنا خابر أكاننا والدامُ قد يُلقى لدَى السّائل ('') إِنَّا إِذَا مَالَتْ دواعِي المُوى وأَنْصَتَ السَّامِمُ للقَائلِ واعتلج النّاسُ بألبابهم تَقْفِي بُحُمَم عادِل فاصل ('') لا تَجْعلُ الباطل حقًا ولا تُنْعِدُل الدَّهرَ مع الخامِل فنحدُل الدَّهرَ مع الخامِل وقال آخو وذكر حاساً أيضاً !

جريب كتريش ، وهو بطن من هذيل . وعبد مناث شاهر جاهل . انظر انخزانة ( ٣ ، ١٧٤ ) أو - ١٠
 وأما قصيدته التي منما البيتان فهي في بقية أشمار الهلمليين ٧ ونسخة الشنقيطي من الهلمليين ٧ ه .
 وهو يرث بالقصيدة ه دبية السلمي a . ودبية بضم العال وضح الباء وشديد الياء .

(١) ل : و أعين » . وفي ديوان الهذليين : و قميني ألا نأبكي دبية » .

(۲) ذكر أبو الفرج في الأغاف ( ۲۱ : ۲۱ ) أنه كان أحد الرؤساء في يوم بماث

ركان يوم بعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام .

(٣) ركانا ذكر ابن ملام في طبقاته ١١٠ . وزيم أبو الغرج أنه من بي ترينة . وجاء فيها عنا ل زيادة : و ويث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خير فقطوه ع . وفي هذه السبارة خطأ وغير بدو سلام بن أبي الحقيق ، وفك أن الأرس بعد قطيم لكعب بن الأشرف ، استأذنوا الرسول في قتل سلام بن أبي الحقيم ، وفك أن الأرض بعد قطيم لكعب بن الأشرف ، استأذنوا الرسول في قتل سلام بن أبي الحقيم ، يقول حمان خير فقطوا سلاماً . وفي الد ٢٠ يقول حمان .

نه در عمسابة لاتيجسم يا ابن الحقيق وآنت يا ابن الأشرف انظر السيرة ٧١٣ – ٧١٦ جوتنجن ، وديوان حسان ٧٧٢ – ٧٧٣ .

(4) الحابر : الذي يخبر ويختبر . والأكاه : جمع كي ، وهو الشجاع الجرى . قال :
 تركت ابتيك المغيرة ، والفنا شوارع والأكاه تشرق بالدم

وفى الأصول : و أكفائنا ، صوابه من ابن سلام ١١٥ حيث أنشه الابيات . و « يلق » بالقاف ، كما فى ل وابن سلام . وفى سائر النسخ و يلق » ، سيان .

(a) فيما عدا ل : و واصطرع a . وفي الطبقات : و نرشي يمكم العادل الغاصل a .

(٦) لطيه وألط: لزمه . ``

أَنَانَى حَمَانُ بَابِنِ مَاهٍ بِسُوتُهُ الْبَيْنِيَةِ خَيْراً ولِيس بَعَاعِلِ (') لَيُفطِئَ عِسْاً مَالَسَا، وصدورُنا من الفَيظ تَنظِي مثلَ غَلْيا المَرَاجِلُ وقافيةٍ قيلَتْ لَـكُمْ لَمْ أَجِدْ لَهَا ﴿ وَإِنَّا إِذَا لَمْ تُضْرَبُوا بِالْمَنَاصِلِ وَفَافِيةً قِيلَتْ لَـكُمْ لَمْ أَجِدْ لَهَا ﴿ وَإِنَّا إِذَا لَمْ تُضَرَّبُوا بِالْمَنَاصِلِ وَالْفِيلِ ('')

ليرحض ، أى ليفسل . والراحض : الغاسل . والمرحاض : الموضع الذي يُفسَل فيه .
 وقال عررُ و بن مَقد يكرَ ب :

فلو أنّ قومي أنطقتنى رماحُهُم من تعلقت ولكنَّ الرَّماح أجرَّت (٢) للجِراد (١) عُود يُعرَض في فم القصيل ، أو يَشَق به لسانه ، اثلاً برضع . فيقول : قومى لم يَطْمَنُوا بالرَّماح فأنْ في عليهم ، ولكنّهم فرَّوا فأَسْكَتُ (١٥) كالنُجرَ

وقال أبو عُبيدة : صاح رُوْ بُهُ في بعض الحروبِ التي كانت بين تميم والأزْد : يا معشر بني تميم ، أطلقوا من لساني (٧) .

قال: وأبصر رجلاً منهم قد طعن فارساً طعنةً ، فصاح : « لا عيًّا

<sup>(1)</sup> ابن ماه ، هذا ما أثبت في هاش ل ، وهذا العلم الجنتالة في اللغة من قولم وجلّ. و ماهي القلب ، أي جيان كأن قلبه في ماه . وفي هوصلب ل : « بابن ماهي ه . وفيما عذا ل ي « بابن ماه » .

<sup>(</sup>٢) فيما عدال: «قالة الحزى».

 <sup>(</sup>٣) البيت من تصيدة له في الأصمعيات ١٧ – ١٨ . وآبيات منها في الحيامة (١: ٢٤) .
 وانظر المسان .

 <sup>(</sup>٤) أم أجد هذا الفنظ في المعاجم المتعاولة . والمعروف و المعلال و انظر المعاجم في مادة ( خلل ) والمخصص ( ٧ : ٣٢ ) . كما أن المعروف في المصدر و الجمر و و والإجراز و ...
 (٥) أسكت الرجل إسكاتًا : انقطم كلامه فلم يشكلم . ه : و فاسكت و ..

رد) ما عدال ، ه: « جرار » . (٦) ما عدال ، ه: « جرار » .

ولا شَلَاً<sup>(١)</sup>! ٥. والعرب تقول : « عِيُّ أَبْأُسُ من شَلل<sup>٢)</sup> ٥ . كَأَنَّ العيَّ فوفَ كلُّ زَمَانِةً .

وقالت الْجَهَنيَّةُ (٢):

ألا هَلَكَ الخَلَوُ الخَلَالُ الخَلَاحِلُ وَمَن عِنْدُه حِلْمٍ وَعَلَمْ وَنَائِلُ ('' )
وَدُو خُطَبِ بِهِماً إِذَا القَومِ أَفْحِيُوا تُصُيبَ مَهادَى قُولُهِ ما جَاوَلُ .
بَصِيرٌ بَمُوراتِ السَكلام إِذَا النَّقَى شَرِيجان بين القوم : حقَّ وباطلُ أَنِي لَما يأتَى السَكرَمُ بسيفِه وإن أَسَلَمَهُ جِنْدُهُ والقبائلُ (\* )
ولِيْسُ بِمِطاهُ الظّلامَةِ عَن يدٍ ولا دونَ أعلى سَوْرَة الجُد قَابلُ ('' )
وليْسُ بِمِطاهُ الظّلامَةِ عَن يدٍ ولا دونَ أعلى سَوْرة الجُد قَابلُ ('' )

وأنشد أبو عبيدة فى الخطيب يَطُولُ كلامه ، ويكونُ ذَكُورًا لأوّل خُطبته . 1. والذى بَنَى عليه أمرَه ، وإنْ شَنَبَ شاغبُ فقطع عليه كلاته ، أو حَدَّث عند ذلك حدَثْ يُعتاج فيه إلى ندبير آخر ، وصَلّ الثانى من كلامه بالأوّل ، حتى لا كهن أحدُ كلامَيه أُخْوَرَ مَنْ الآخَو ، فأنشد :

و إِنْ أَحَدَّوا شَنْبًا ۗ يُقَطِّمُ نظمَها ﴿ فِإِنَّكِ وَصَّالٌ لِمَا قَطَعِ الشَّفْبُ وَلَا يَعْمَلُ الشَّفْبُ وَلَا تَعْمَلُ الشَّهْدِ مَازَجَهِ العَدْبُ<sup>(A)</sup> 10

فى اللسان : « ويقال لمن أجاد الرمى أو الطعن : لا شللا و لا عمى » .

<sup>(</sup>٢) ك : وأينس من شلل ٥ . (٣) ب فقط : و الجهضمية ٥ .

<sup>(</sup>٤) ألحلال : الذي لا ريبة فيه . والحلاحل : السيد الشجاع الركين في مجلسه .

 <sup>(</sup>ه) ه عن ىسخة : و و القنابل ، و هى الطوائف من الناس.

<sup>(</sup>١) عن يد : عن قهر وذل واستسلام . وفي هامش ل : ونازل ، رواية في وقابل ، . .

<sup>(</sup>٧) فيما هذا ل : وشريجان : جنسان . يقال : الناس شرجان وشريجان ، أي فرتنان . ومنه حديث النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه لما بلغ الكديد أمر الناس بالفطر فأصبح الناس شرجين ، أي بعضهم صائماً وبعضهم منطراً .

<sup>(</sup>٨) الخصاص بالنتح : خلل الثيء . ل : و نساء يرتويف . وفيها عدا ل ، ه و الماء يريف . وفيها عدا ل ، ه و بالبارد ه٠٠ و سنوت ، نحريف أيضاً ؛ إنما يقال سدى الثوب يسديه ، يائي . فيما عدا ل ; و بالبارد ه٠٠ المعذب ۽ وفيه الإقواء . وفي حوائش ه : ووفي رواية بالبارد العذب ، خ : شيب يه العذب و .

144

وقال نُصَيْبٌ :

وما ابتذَلْتُ ابتذالَ النَّوبِ وَدَّ كُمُ وعائِدٌ خَلَقاً ما كان <sup>مُ</sup>يبَسَـذَلُ وعِلمُكَ الشَّىء تهوى أَن تَبَيَنَهُ أَشْنَى لِقلبك مِن أخبار من تَسَلُ<sup>(1)</sup> وقال آخَر:

لحثرُك ما وُدُ اللّسان بنافع إذا لم يَكن أصلُ المودَّة في الصّدر
 وقال آخَ (٢):

تسلَّم فليسَ المره يُولد عالماً وليس أخو عِلم كمَنْ هو جاهلُ وأن كبيرَ القوم لا عِلمَ عنـــده صغيرُ إذا التَّمَّتُ عليه الحافلُ<sup>(٢)</sup> وقال آخر:

وقع مثلُ صَفُو الماء ليس بياخسل عليك ولا مُهْدٍ مَلاماً آبَاطِل ولا قائلِ عَوْراء تؤذي جليسة ولا رافع رأماً بعوراء قائلِ (1)
 ولا قائلِ عَوْراء تؤذي جليسة ولا رافع رأماً بعوراء قائلِ (1)
 ولا مشميل مولى لأمرٍ يُصيبُه بها بين أيدي المجلس المتقابل بين أهدي المجلس المتقابل بين أهد في نَمْةٍ وهو شَاحبُ طُوي البَطْنِ يَمَاصُ الشَّحى والأصائل وقالت أخت نريد بن الطَرْرَة (7):

<sup>(</sup>١) يقال : سألت أسأل ، وسلت آسل ، كما فى اللساذ . ل : « يسل » .

<sup>(</sup>٢) هو رجل من ڤيس ؛ كها في لباب الآداب لأسامة بن منقذ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) بعده : ولا ترض من عيش بدون ولا يكن د نصيبك إرث قدمته الأوائل

 <sup>(</sup>٤) العوراء: الكلمة القبيحة. فيما عدا ل: « توننى رفيفه ».

٧٠ (٩) طوى البطن ، على وزن فعل ، أي ضامره . والمخماص : الحائع .

<sup>(</sup>۲) هو یزید بن سلمة بن سعرة بن سلمة الحیر بن قشیر بن کسب بن رییمة بن عامر . و الطئریة آمه ، و میم بن الیمن . قال ابن خلکان : و الطئریة بفتح الطاء الملهملة و سکون الثاء المثلثة ، وضبطها صاحب القاموس بالتحریك . وکان یزید همیلا وسیما شریفاً متلاطً تون سنة ۱۲۲ افظر تحقیق ذلك فی حواتی الحیوان ( ۲ : ۱۲۷ ) . و اسم أخت متلاطً بن سام الحداد ( ۲ : ۱۲۷ ) والمحتری ۳۳ یزید زینب ، کا فی السان ( ۲ : ۲ ؛ ۶ ) و رحمات أب تمام ( ۲ : ۲۱۷ ) و المحتری ۳۳ یزید زینب ، کا فی السان ( ۳ : ۲ ؛ ۶ ) و المحتری ۳۳ ی .

أرى الأثل من بطن التقيق مجاوري قريباً وقد غالت يَزيدَ غوالله وَقَى قَدُّ قَدَّ السَّيفِ لا متضائلٌ ولا رَهِـــلُ آبَاتُهُ وبَادَلُهُ (٢) فَتَى لا يُرَى خَرَقُ السَّيفِ عَمْرهِ ولكنّا تُوهِى القبيض كواهلُه (٢) إذا تَزَلَ الأضيافُ كان عذورًا على الحيِّ حقّ تُستَقَلَ مَرَاجِلُه (٢) مَفَى وورثناه دَرِيسِ مُفَاضَةٍ وأبيضَ هنديًا طويلاً حالله (١) مَنْسُلُولُ مَنْسُلُولُ مَنْ الله ويُرضيك ظللاً وكلُّ الذي حقلتهُ فهو حامله يَسُرُ الله مَنْ مَنْ الله ويرفيه الرَّجال وشتروا ودوباطل إن شلت ألماك بالجله (٤) يصره هذا الشّعر وما أشبهَ ممّا وقع في هذا الياب ، إلى الشّعر الذي في أول النّصل .

 <sup>(</sup>١) الله واللب : المنجر . والبأدلة : اللحم بين الإبط وانشدؤه . وفي حماسة أبي تمام : وأباجله .

<sup>(</sup>٢) لا يخرق تعييمه بخصره لنسمره ، ويخرق قعيميه بكاهله لكثرة حمله ثجاد أأسيئيت . `

 <sup>(</sup>٣) العذور : السيئ الحلق . تستقل : تحمل وترفع . يقول . إنه يسوء خلقه على أهله عنه نزول الضيف ؛ حتى يعلمن إلى إمكان قراره . وعنه اليحترى : وحتى تستقر » .

<sup>(</sup>٤) المفاضة : الدرع الواسعة . والدرع الدريس : الحلق . أضاف البيغة إلى الموصوف .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سيأتى فى ٤ : ٧٥ ,

باب سعر وغير ذلك من الكلام مما يدخل في باب الخطب

قال الشاعر .

عِبتُ لأقوام يَمِيبونَ خُطَبَق وما منهمُ في موقَّفِ مخطيبٍ و وقال آخر(١):

إنَّ الحكلامَ مِنَ الغؤادِ وإنَّما جُبِلَ اللَّسانُ على الغؤاد دليلا<sup>(۲)</sup> لا يُعجِبنْك من خطيب قولهُ حتّى يكون مع البيان أصيلا<sup>(۲)</sup> وأنشد آخر:

أَرَّرً فَمَا يَزدادُ إِلاَّ حَمَاقةً ونُوكاً وإنكانت كثيراً مخارجُه<sup>())</sup> وقد يكون ردى؛ العقل جيَّد اللسان .

ا وقال أبو العباس الأعمى (٥):

(١) هو الأخطل كما نص ابن هشام في شرح. شذور الذهب ٢٧ .

(٢) الرواية المروفة : و لني الفؤاد » والبيتان ليسا في الديوان .

(٣) عند ابن هشام : « خطيب خطبة » . وقيما عدا ل : « مع السان » .

(٤) أبر : غلب . والنوك ، بالضم والفتح : الحس .

(ه) أبو الساس الأعمى ، هو السالب بن فروخ ، مولى جذبمة بن على بن الديل بن بكر ابن عبد مئاة ، وكان من شعراء بن أمية المطودين المقدمين فى مدحهم والتشيع لهم ، ووى. الحديث عن صدر من الصحابة ، وروى عنه عطاء وعمرو بن منار . تونى بعد ١٦٧ . الأغالق

(١٥ : ٧٧ – ٢١ ) ونكت الحمياني ١٥٣ – ١٥٥ وتهذيب التهذيب .

(١) جاه بعد هذا البيت ثيما عدا ل : و يقول أنه يتيه عن قوله ويأباه و بهجره ويتولم تحق عل متره بلمانه وسائره كافر ع .

(٧) هامش ل : وخ : وإن قال قال الحق ما دام قائلا » .

۲۰ (۸) هو أبو على قيس بن عاصم بن سنان بن حالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس عد

إنِّي امرؤُ لا يعترى خُلُق دَنَسُ مُفَنِّدهُ ولا أَذْمِرُ (ا) من مِنْقَر في بيت مَكْرُمة والأصلُ بنبتُ حولَه الغُصْنُ (١) خطباء حين يقومُ قائلُهمْ بيض الوُجوهِ مَصاقِعُ لُسْنُ (٢) لا يَفْطُنُونَ امّيب جارِهِ وَهُمُ لحفظ جواره فُطْنُ (١)

ومن هذا الباب وليس منه في الجلة ، قول الآخر :

١٣٤ ۚ أشارتُ بطَرْفِ العَينِ خيفةَ أهلها ﴿ إِشْـَارَةَ مَسْدَعُورِ وَلَمْ تَسْكُمْ ْ فَأَيْفَنْتُ أَنَّ الطَّرْفَ قَد قال مرحبًا وأهلًا وسهلًا بالحَبيب المسلِّم<sup>(ه)</sup> وقال نُصَيبُ ، مولى عبد العزيزين مروان (٢):

يقول فيُحسِنُ القولَ ابنُ لَيلَى ويفعل فوقَ أَحْسَن ما يقول (٧)

 واسم مفاعس الحارث - بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . شاعر فارس • شجاع ، وكان سيداً في الحاهلية والإسلام ، صحب النهبي في حياته وعاش بعده زمانا ، وهو أحد من وأد بناته في الجاهلية ، بل يزعمون أنه أول من وأد . وفيه يقول الأحنف ؛ ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم . الإصابة ٧١٨٨ والأغاني ( ١٢ : ١٤٣ – ١٥١ ) . وروى ابن تُعيبةً أنه أنشد الشعر التالى ، حيثًا علم بأن أخيه قد قتل ابته .

(١) فنده : لامه وضعف رأيه . والأفن : ضعف الرأى والعقل . وفي أمالي القالي مه

(١: ٢٢٩): ولايمري حسي ٥.

(٢) في الحماسة ( ٢ : ٢١٤ ) وعيون الأخبار : « والنصن ينبت حوله » . وفي الأمالى: «والفرع».

(٣) في الأمالي وعيون الأخبار : « حين يقول » .

(٤) ه: ه لحسن جواره ه. و في الحاسة واألمالي وعيون األخجار : ه لحفظ جواره ه ، وقطن : جمع فطن .

(ه) سبق البيتان في ص ٧٨ . وروى هناك كما ورد في ه : ﴿ بِالحبيبِ المُتِيمِ ﴾ .

(٦) نصيب هذا هو نصيب الأكبر ، وقد سبقت ترجمهٔ الأصغر في ١٢٥ . وهذا هو قصيب بن رباح ، وكان ابن نوبيين ، اشتراء عبد العزيز بن مروان ، وكاد شاعرا فحلا فصيحاً ، وله شعر كثير في الاحتجاج السواد . انظر الأغاني : ( ١٢٥ – ١٤٥ ) . وكنيته 😱 أبو محجن ، وجاء في ( ١ : ١٣٥ ) أنه كان يكني أبا الحجناء ، وهي كنية مشركة بينه وبين فصيب الأصغر . انظر ما سبق في ص ٢٠٧ .

(٧) البيت من أبيات في الأغاني (١: ١٣٥) ، وبعده :

في لا يرزأ الخلان إلا مودتهم وبرزواء الحليل فيشر أهل مصر فقد أتاهم مع النيل الذي في مصر فيل

وقال آخر :

ألا رُبَّ خَصِهِ ذَى فُنُونِ عَلَوْته وإن كان أَلُوَى يُشبِهِ الحَقَّ بِاطلهُ<sup>(۱)</sup> فهذا هو معنى قول العتَّابى : « البلاغة إظهار ما غَمض من الحقّ ، وتصوير الباطل في صورة الحق<sup>(۲)</sup> » . وقال الشّاعر<sup>(۲)</sup> ، وهوكما قال :

ضَعُّوا أَشْمَطَ عُنُوانُ التَّسَحِودِ به َ يَقطُّع اللَّيــلَ تسبيحاً وقُرُ آنَا<sup>(٥)</sup>

، ١٠ وأنشد أيضًا:

رَى الفتيانَ كالنّخُلِ وما يُدرِيكَ ما الدّغُولُ<sup>((۲)</sup> وكُلُ في الهوى لَيْثُ وفيا نابَهُ فَسْــــــــــــُلُ وليس الشَّانُ في الوصلِ ولـكن أن يُركى الفَصْلُ<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) الألوى : الشديد الحصومة الجدل السليط .

 <sup>(</sup>۲) انظر ما سبق فی ص ۱۱۳ س ۱۱ – ۱۲.

 <sup>(</sup>٣) هو الحلق جد جرير ، واسمه عوف ، انظر السان ( خطف ) حيث أنشد البيتين ،
 وكذا ميون الأعبار ( ٢ : ٢٥٠ ) . والبيتان بلون نسبة في تاريخ بغداد ( ٢٤ : ٢٤٨ ) .

<sup>(؛)</sup> في السان وتاريخ بعداد : و لإزراء السبي ۽ وفي عبون الأخبار : و قد كان بالحق ۽ .

<sup>(</sup>ه) أي في شعر الشَّآمِ ، ولم يقصد به معينا . والبيت التالى لحسان بن ثابت في ديواته ١ • ١٥ واقسان ( عنر ١٦٨ ) . وسيأن في ( ٣ : ٢٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٦) الشعر لابئة ألحس ، كما في اللسان ( ١٨ : ١٧٩ - ١٨٠ ) . وقبله : قالت ثالة أختى وحجواها لها مقل

وقد ضمنت ابنة الحس هذا المثل في شعرها ، وأما المثل و تمرى الفتيان ، الغ : قشائله هو · عشة بنت مطرود البجلية . انظر أمثال الميدانى (١٠ - ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل: والفضل و بالضاد المجمة .

وقال كِسرى أنوشِروان ، لبُرُرْجِهِيْ (١٠٠ أَىُّ الأَشياء خير للمرء المَّمَ ' ١٠٠ وقال كِسرى أنوشِروان ، البُرُر قال : عقل يعيش به . قال : فإن لم يكن له عقل ؟ قال : فإخوان يسترون عليه . قال : فإن لم يكن له إخوان ؟ قال: فبال يتحبَّبُ به إلى الناس. قال ين فإن لم يكن له مال ؟ قال : فعِيُّ صامتُ . قال : فإن لم يكن له (٢٠٠ ؟ قال : فموتُ مُمريح .

وقال موسى بن يحيى بن خالد : قال أبو على (١٠) : « رسائل المره فى كتُبه . أَدَلُّ عَلى مِقدار عقله ، وأَصْدَقُ شاهداً على غيبه لك(٥)، ومعناه فيك ، مِن أَضماف ١٣٠ ذلك على المشافهة والمواجهة » .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٧ ، حيث ورد الحبر التالي ببعض خلاف .

<sup>(</sup>۲) هذا ما ق ب ، و هو يطابق ما سبق . و فيما عداها : و الديني ٥ .

<sup>(</sup>٣) فيما مدال: « ذلك » بدل « له » .

<sup>(</sup>٤) هذه إحدى كنيتي الدنابي ، وكنيته المشهورة أبو عمرو . وجاه في ميون الأخبار ( ١ : ٣٠٠) و قال مجيى بن خاله المدابي في لباسه ، وكان لا يبالي ما لبس - يا أبا على ، أخزى الله أمراً أو حرى أن ير فعه هيئناه من جاله وماله » والشابي هما كثيرم بن عمرو بن أيرب، وجده السابع هو عمرو بن كلثيم صاحب الملقة . والسابي شاعر مترسل بايغ مطبوع ، من شهراء الدولة السباسية ، وكان منظما إلى البرامكة فوصفوه الرشيد وروصلوه به ، فيلغ عنده كل ميلغ . انظر الإنغاني ( ٢١ : ٢١ ) وتاريخ بنداد ١٩٦١ وسعيم الأدباء ( ٢١ : ٢١ )

## وباب منه آخر

ووصفوا كلامهم فى أشعارهم فجعلوها كبُرودِ المَصْف ، وكَالْحُلَلُ وللماطف ، والدَّيباج والوثْنى ، وأشباء ذلك .

وأنشدنى أبو الجمَاهِر جُندب بن مدرِك الهلال :

لا بُشَرَى الحددُ أَمْنيَةٌ ولا بُشْتَرَى الحد بالمَقْصرِ (') ولكناً بُشــترَى غالياً فمن يُقطِ قيمتَه بَشْتَر ويَن يستطفه على مِئزر فنع الرَّداء على المِئزرِ وأنشدنى لابن ميَّادَةً (''):

نَمُ إِنِّنِي مُهِدِ ثَنَاءَ ومِدْحَةً كَبُرْدِ النَّانِي يُرْبِيحُ البيعَ تاجِرُهُ ١٠ وأنشد:

فإنْ أَهْلِكُ فقد أَبَقَيتَ بعدى قوافَى تُمحِبِ المُتَمَثَّملِينا<sup>(؟)</sup> لذيذات القاطم تُحَكَمات لو أَنَّ الشَّعرَ يُلبس لارتُدينا وقال أبو تُردُودة ، يرثى ابن عار<sup>(٤)</sup> قتيلَ الثّمان ونديّة <sup>(٥)</sup> ، ووصف كلامه ، و [قد<sup>(٢)</sup>]كان نهاه عن منادمته :

الدولتين ، وكَانَ مَن ملح الْمُنصُّور ، وملت في صدر خلافته . الأغاني ( ٢ : ٨٥ – ١١٦ ) .

۱۵ (۱) المقصر ، بفتع العاد وكسرها :الشيء الدون اليسبر اللسان ( ۲ : ۲ - ٤ ، ١٥٤)، (
(۲) ابزميادة ، هوالرماح بن أير د ، وميادة أمه ، وهوشاعر شخصره من شعراء .

 <sup>(7)</sup> البيتان لابن سيادة ، كما في حامة .ابن الشجرى ٢٣٧ -- ٢٣٨ . والثعار ديوان، المان ( ١ : ٨ ) ودلائل الإمباز ٣٦٨ .

و٢٠ (٤) هو عمرو بن عمار الطاق ، كان شاعرا عطيبا ، فبلغ النجان حسن حديث فعمله على سنادت . وكان النجان أحمر الدينين والحله والشعر ، وكان شديد العربدة تتالا الندماء ، ع فبله أبوتر دودة عن سنادت ، فبا تقله النجان وثاء بالنحر النالي . انظر الحيوان (٤٠ : ٢٤٧٥ = ٣٣٣ ) . وصحم المرزباني ٢٣٣ وعاضرات الراغب (١٠ : ٩٧ ) .

<sup>(</sup>ه) هذه الكلبة في ل فقط (١) هذه عا عدا ل .

إِنِّى نَهَيْتُ ابَنَ عَـَارِ وقلتُ له لا تأمنَنَ أَخْمَرَ العينِين والشَّمَرَهُ إِنَّ المُلكِّ مَقِى تَنْزِلُ بساحتهِم تَطِرْ بنارك مِن نيرانهم شَرَرَهُ ياجَمْنةً كَازِاهُ الخلوض قدهَدُمُوا ومنطقاً مثلَ وَشي اليّثنة العِتَبَهُ<sup>(۱)</sup> وقال الشَّاعرُ<sup>(۱)</sup> في مديم أحدَ بن أبي دُوْاد :

وبما يُضَمَّ إلى هذا المدنى وليس منه ، قولُ جميل بن مَفَمَّر :

نَمَتُ فَى الرَّوَابِى من مَمَدِّ وأَقْلِجَتْ على الْخَفِرات النُّرِّ وهى وليدَ

أناة على نِيرينِ أَضْحَى. لِيَرَاتُها بَلِينَ بَلَاء الرَّيْط وهى جديدُ<sup>(٢٧)</sup>

نمت : شبَّت . الرَّوابِي من مَعدَّ : البيوت الشريفة . وأصلُ الرابية والرُّالوة :
ما ارتفر من الأرضْ . أفلجت : أظهرت ٢٧) . والخِفِرَات : الحَيِيَّات ، الأناة :

المرأة التي فيها فُتورٌ عند القيام . وقوله على نِيرَين ، وصفها بالقوة ، كَالْثُوْب الذي 10

<sup>(</sup>۱) إزاء الحوض : مصبو الدلو فيه . (۱) إزاء الحوض : مصبو الدلو فيه .

 <sup>(</sup>۲) هو الحاحظ ، كما ورد في وسعة ياقوت له في معجم الأدباء ( ۱.۲ : ۸۰ – ۸۱ ) .

 <sup>(</sup>۳) في البيت إثواء . لكن روّى في ه برنع و عويص » وما بعد» .
 (٤) في ممجر الأدباء : وقد تسنمت » . وهي دواية إحدى النسخ كما في حواشي ه . وفي

 <sup>(</sup>٤) في معجم الادباء : وقد تسنمت ، وهي دواية إحدى النسخ لما في حواشي ه ، وفي حواشيها أيضا : ويقال تسم الرجل الحائط ، إذا علاه من طُوض » .

<sup>(</sup>ه) فيما عدال: وأنست الترم ع. وأن معجم الأدياه: ونصت ع ، وهن معيسة يقال: نست وأنست ، والأخيرة أعل .

 <sup>(</sup>١) أن المحمص ( ٣ : ١٥٦ ) :
 ضناك على ندرين أضحى لدائها بلين بل الريطات وهي جديد

ضناك على نيرين أضحى لدائها بنين بل الريطات وهي جديد (٧) فيما عدا لد : « أفلجت : ظهرت وقهرب ۽ . وتقرأ بالبناء الفاعل .

يُنسَج على نِيرَين ، وهو النَّوب الذى له سَدَيان ، كالدِّياج وما أشبهه . آضَحى لداتُها ، اللَّذَة : القرينة فى للولد وللنشأ . فيقول : إنَّ أقوانَها قد بَلينَ ، وهى جديدٌ لحُسن غِذائها ودوام تَشمَّها .

ومِن هذا الشكل وليس منه بعينه قول ُ الشاعر :

على كلِّ ذى نيرين زيد تحاله تحالاً وفى أضلاعه ريد أضلمًا
 الحال: تحال الظهر، وهي فقاره، واحدُها تحالة.

وقال أبو يعقوب الخُرَيمُ الأعور : أوَّلُ شعرِ قلتُه هذان البيتان :

بِنِلِي سَمَامٌ لستُ أُحْسِنُ وصَهَ على أنَّهَ ماكان فهو شديدُ تَمرُّ به الأيَّامُ تسحَبُ ذيلَها فتَنْبَلَ به الأَيَّامُ وهو جديدُ

وقال الآخر (١):

أبى التلبُ إلّا أمَّ عرو وحبَّها ججوزاً ومَن يُحبِب بجوزاً يَمَنَدِ كَبُرُد الْمِانِي قد تقادَمَ عهده ورُقْقَتُه ما شُنْت في التينِ والتيدِ وقال ان هَرْمة:

إِنَّ الأَدِيمَ الذَى أَصِبَعَتَ تَمَرُّكُهُ جِهَلًا لَذُو بَنَلَ بِادِ وَذُو حَلَمُ<sup>(7)</sup> وَلَنْ بَيْطً بأَيْدى الخُوالِق إِلَا جَبِّدُ الأَدَمَ<sup>(7)</sup> وَلَى غَيْرِهَذَا البَابِ وهو قريب منه قول ذُو الرُّثَّة :

وفى قصر حَجْرٍ من ذُوابة عامر إمامُ هدَّى مستبصِرُ الحكم عادِلُه (1)

1 rv

 <sup>(</sup>۱) فيما عدا ل ، ٨ : ووقال آخر ، هو أبو الأسؤد الدئل ه . والبيتان في الحماسة
 ( ٢ : ١٢٨ ) متمويان إلى أب الأسود . وفي سوائي ه . و هو أبو الأسود الدول ه .

تُوَ ﴿ (٢) النقل: فساد الأديم. والحلم ، بالتحريك: فساده ووثوع الدود فيه .

 <sup>(</sup>٣) يخط: يصوت. وألحالق: ألماني عثلق الاديم ، يقدر و يقيمة قبل أن يقطعه. و الادم .
 وبالتحريك: السم جمع الادمج، و هو الحملة المدبوغ ، ويقرأ أيضا و الادم ، بفستين جمع أديم .

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوان دى الرمة ٤٧٤ : وفى شرح الديوان : و الحبر سوق انمامة - وتصيبًا و . ب : و نصر حبير ع : و قصر فقر و محوفتان . وفي د : و مستشمر الحكم ع نو

كَأْنَ عَلَى أَعطافه ماء مُذَهَبِ إِذَا سَمُلُ السِّرِ بَالِ طَارَت رَعَا بِلُهِ الرَّعابل: القِط . وشنواه مُرْعَبَلُّ: مقطّع . ورَعَبُلْتُ الشيء أَي قَطَّمته . ويقال ثوب سَمَلُ وأَسمالُ . ويقال سَمَل النوب وأسمل ، إذا خَلِقُ (١) . وهو الذي يقول:

حوراه في دَعَج صفراه في نَعج كُنها قضَّة قد مَسَّها دَهبُ الْخَوْر: شَدَّة بياض الدين . وألدَّعجُ : شده سواد الحَدْقة . والنَّعج : اللَّين . قالوا : لأنَّ المرأة الرقيقة اللون يكون بياضُها بالنداة يضرب إلى الحرة ، وبالمشيُّ يضرب إلى الصفرة . ولذلك قال الأعشى :

بيضاه ضَعْوتَهَا وصفرواه الْعَشِيَّةِ كَالْعَرَارَهُ (٢) وفال أخر:

قد علمت بيضاء صَفْراء الأَصُلُ<sup>(٣)</sup> لأُغْنينَّ اليوم مَّما أُغنى رجُلُ وقال شَار بن بُرْد:

وخذِى ملابسَ زينةِ ومُصَبَّغاتِ فَهْيَ أَفَخَرُ وإذا دخَلت تقنَّي با<sup>م</sup>ُلر إنَّ الحسْنَ أَحْرُ<sup>(1)</sup> وهذان أعميان<sup>(۵)</sup>قد اهتذياً من حقائقُ هــذا الأمر إلى ما لا يبلُنه تميير ١٠

وهمدان احميان عند اهمديا من خان هميدا ادمر إي ما تر يبسه بميير 10 التبصير 10 ولبشار خاصة . التبصير 10 . ولبشار خاصة في هذا الباب ما ليس لأحد ، ولولا أنه في كتاب الله الترك ولا أنه في كتاب التولق والرك (2<sup>(۷)</sup>)

### لذكرناه في هذا للوضع .

(١) ه ! و أُخلَق و .

(٢) فيوأن الأعنى ١١١ والسان (عرد) (٢) الأصل : خغ أصيّل ، ونمو آخر النبار

(أَنَّ فَي سُوائِنَ ثَمَّ مَ أَلَهِ عَلَى ابْغِلَالُ فَي شَلْ لقرب : الحسن أخر ، أَن مَن أُواد الحَسْن هَنِهُ عَلَمُ النَّجَادِ بِكَرَعَتُهَ ، وَ مِنْ السَّانَ ؛ لا يِلْقَ مَنْ المُشْفَةَ والشَّدَةَ كَا يقى مَن التَّنَالُ ، مَ (قَامُ فَي سُوائِنِي هُمَ : يه عَشَى : كان الأَمْنِي قد مِن ، قلَدُكُ قَالُ : أَمْنِيانَ هِ .

(٦) إلى: والبصره.

(v) أَرْكَى : أَصَلُحَ . فيما عدا ل ، ه : و أدكى و بحريف .

( ۱۵ - اليان - أول)

ta

ومما ذكروا فيهِ الوزْنَ قوله :

زِنِي القول حتَّى تعرق عند وزنهم إذا رفع الميزانُ كيف أميل (() وقال ان الزَّير الأسدى ، وامه عد الله (\*):

\* أُعاذِلَ غُضًى بَعْضَ لَوْمِكُ إِنَّـنَى أَرَى المُوتَ لا يَرْضَى بَدَيْنِ وَلاَرَهْنِ ١٣٨ وإنى أرى دهراً نَنَيَّرَ صَرْفُ وَدُنيا أَراها لا تقومُ عَلَى ورْن

(١) ل : و حتى تعرق عند وزندي . وكلمة و واسمه عبد أقد ي ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>۲) الزبير ، هذا ، يفتح الزاى . وهو هبداته بن الزبير بن الأشيم بن الأعشى بن بجرة .
ينتسى نسبة إلى أمد بن عزيمة ، وهو شامر كوفى المنشأ والمنزل ، من شمراء الدولة الأموية
ومن شيسهجين والمتصمين لم ، فلما غلب مصحب بن الزبير على الكوفة أن به أميرا ، ف من عليه
و ورصله ، فمدمه وأكثر من مدمه وانقطم إليه ، فلم يزل منه ستى قتل وهى بعد ذلك . ومات في شلافة عبد الملك بن مزوان ، وكان أحيد الهجائين تجانب الناس شره . الأغاني ( ٢٠ ؟ . ٢١ - ٢٧ ) والمزانة ( ١ : ٣٤٠ ) ومعاهد التنصيص ( ٢٠ - ٢٠ ) . ولم يذكره الصقدى

### وباب آخر

و يذكرون الكلام الموزونَ و يمدحُون به ، ويفضُّلون إصابة المقادير ، و بذمُّون الخروج من التعديل(١)

تال جعفر بنُ سلمان : ليس طِيبُ الطَّعام بكثرة الإنفاق وجودة التَّوابل ، و إنَّما الشَّأْنُ في إصابة القَدْر . وقال طارقُ من أثال الطائي (٢٠) :

ما إنْ يزالُ ببغدادٍ يزاحُمنا على البَراذين أشباهُ البراذين أعطاهُم اللهُ أموالاً ومنزلةً من الملوك بلا عقل ولا دين ما شئتَ مِن بغلةٍ سَفواء ناجيةٍ ومِن أثاثٍ وقول غير موزون<sup>(٢)</sup> وأنشدني بعض الشعر اء (١) م

فلم يبق إلَّا مَنطِقٌ وجَناجِنُ (٥) ١٠ رأت رحلاً أودى السُّفارُ نجسمه [ الجناجن : عظام الصدر (٢٠) ] .

إذا حُسِرَتْ عنهُ العامةُ راعَها جَمِيلُ الحَفوفِ أغفَلَتُهُ الدّواهنُ (٧). فإن أَكُ مَعرُوقَ المظام فإنني إذا ما وَزَنْتَ القومَ بالقومِ وازنُ (^^ وقال مالك بن أسماء في بعض نسائه وكانت لا تصيب السكلام كثيراً ؟ ور بما لحنَتْ:

(١) فيما عدا ل : ﴿ التبويل ﴾ محرف . وكلمة ﴿ من التمديل ﴾ ليست في ه

(٣) فيما غدا ل : « وقال الشاعر و هو طارق بن أثال الطائى »

(٣) سفواء : خفيفة سريعة . فيما عدا ل : وسفواه : ناجية سريعة ه

(٤) الشعر التال لكثير عزة ، كما في الأغاني (١٤ : ٥٧ ) . (٥) السفارة : مصدر سافر ، كالمسافرة .

۲:

(٦) هذه مما عدا ل. والمفرد جنجن ، يكسر الحيمين وفتحهما .

(٧) الحقوف : الشمث وبعد العهد بالدهن . فيما عدا ل : « الحقوق ، تحريف .

(٨) معروق العظام : قليل اللحم .

أَمْنَطَّى مِنَّى على بَصرى السحبُّ أَمْ أَنتِ أَكُلُ النَّاسَ حُسْنَا (١٦) وحـــديث أَلَدُّه هو تمّـا ينعتُ النّاعتونَ يُوزَن ورنا مَنطَقٌ ضَائبٌ وتلحن أَحيا ناً وخَيْرُ الحديثِ ماكان لحَنا وقال طَرَفة في القدار وإصابته:

فَــقَى دَيَارَكُ غَيْرَ مُفْسِدِها ﴿ صَوْبُ الرَّبِيعِ وَدِيمَةٌ تَهَمِينَ (\*) طلب النيثَ على قدُّر الحاجة ، لأن القاصل ضارَّ . وقال النيُّ صلى الله عليه وسلم في دعائهٔ (٢٠) : « اللهمَّ اسْقَنَا سَمْيًا نافقًا » . لأنَّ المطر ربِّما جاءً في غير إبَّان الزّراعات، وربمـا جاء والتَّمْر في الجُرْن، والطّمام في التيادر، وربّما كان في الكثرة مجاوزاً لممدار الحاجة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم حواليُّنا ۱۰ ولاعلنا<sup>(۱</sup> ».

وقال بعض الشَّعراء لعاحبه : أنا أشعرُ منك . قال : ولم ؟ قال : لأنِّي أقول البت وأخاه ، وأنت تقولُ البيت وان عمَّه .

وعاب رؤ بة شعر ابنه فقال: « ليس لشعره قرّ ان (ه)» . وجعل البديّ أخا البيت إذا أشبه وكان حقه أن يُوضَع إلى جنبه . وعلى ذلك التأويل قال الأعشى : أَبَا مِسْتَتَهِمُ أَقَصَرُ فَإِنَّ قُصِيدةً مَنَّى تَأْثُكُمَ تَلْحَقَ بِهَا أَخُواتُهُمَّا وْقَالَ اللهُ عَرْ وَجَلَ : ﴿ وَمَّنَا نُوبِهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكُبُّرُ مِنْ أَخْتُما ﴾ . وقال عمرو بن معدى كرب:

وكل أخ منازقة أخوة لتشر أبيك إلَّا الغزقدان (٢)

ينسب أيضًا إل حفر مي بن عامر . المؤتلف ٨٥ .

<sup>(</sup>١) سقت الأبيات والكّلام عليها في ص ١٤٧ . وانظر كذلك أمال ثعلب ٩٩٠ . القال ( ١ : ٥ ) أَوْ الْمُرْتَفِي ( ١ : ٠ أَ ) .

<sup>(</sup>٢) ديران طرنة ٦٢ ومماهد التضيص (١ : ١٢٢) من قصيدة علي جا. لتادة

<sup>(</sup>٦) أنظر الخزانة ( ٢ : ٢ ه ) والكامل ٧٦٠ وسيبوية ( ١ : ٢٧١ ) . وألبيت

وقالوا فيها هو أبعد مَمْنَى وأقلُّ لفظا . قال الْهُذَلَىٰ ( ؟ : أعامرُ لا آلوك إلاَّ مُهُنَّداً وجِلاَ أَبِي عَبِلِ وثيقِ القبائل<sup>(}؟</sup> ويعنى بأبى عجل النّور .

وقالوا فيا هُو أبعد من هذا . قال ابن عَــَلة الشيبانى ، واسمه عبدُ المسيح أن . وسَمَاع هُدُ المُسيخ أن . وسَمَاع هُدُ المُنجِ أن . وسَمَاع هُدُ المُنجِ أَنَّا فَ المُنجِ أَنَّا فَ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا الل

وقال أَبُو النَّمْخِ فيا هو أبعد من هذا، ووصف الديرَ والسَّهُيُوراه، وهو للوضِع الذي كَدن فعه الأُعماد (؟) :

(۱) أبو خراش الهذل . انظر نسخة الشنقيطي من الهذليين ٧١ .

(٢) في ديوان الهذايين : وأواقد ع. وفي المخصص (١٢ : ١٧٤) :
 أواقب لا آلوك إلا مهندا وجلد أن العجل الشديد القبائل

قال : و يعني ترسا عمل من جلد ثور مسن شديد قبائل الرأس .

(٣) هو عبد المسيح بن حكيم بن عفير . وعملة أنه نسب إليها ، وهي صلة بنت عامر ١٥ ابن جا إليه أبي ابن جا المين الم

(٤) المدينة : القينة تغي فى يوم الدجن ، يفتح الدال ، وهو تكاثف النبم . تعلمنا : تلهينا بصرتها . قال الأصميمى : وكانت الإصابم إذا فاست لم يجمر أعليها أن تنبه ، ولكن يعزف . ٣. حولها ويضرب حتى تنتبه » . والآمدى يرويه : وتنارم السيم » . قال و تنارم من النثيم ، أي شكلم ما لا يفهم » .

(ه) اتخرى ، هو كتب ، أحد بن اتحر بن قاسط . أي يحسب القينة في عظيم قدرها هما السياك ، وخالة الدريا . وفي جميع النسخ : و فصحوت » . وكذا في الحيوان ( ١ : ٢١٢ ، ٢٨٢ ) . وصواب روايته : و لصحوت » . لأن البيت جواب لبيت سابق ، وهو :

40

ياكمب إنك لوقدرت على حسن الندام وقلة الحرم (٦) منا الكلام بما عدال وقد ورد أيضا في الحيوان (١: ٢٨٦).

ُوُّ) ل : ۽ الَّذِي بِكون تِيهِ فقط . عل أَنْ المعروف أَنْ وَالْمَسِورَاءَ عِمْ مَنْ جوع الدير .

# \* وظَلَّ يُوفى الأَكَرَ ابنُ خَالياً \*

فهذا مما يدلُّ على توسَّمهم فى السكلام ، وَحَمَّلِ بعضِه على بعض ، واشتقاق صه من بعض<sup>(1)</sup>

وقال الذي صلى الله عليه وسلم : « نِعْمَتِ العَمْهُ السَكُمُ النَّيْخَلَة » ، حين كانَ م ينها و بيرة الناس تشابه وتشاكل ونسب من وجومٍ . وقد ذكر نافى ذلك كتاب الزَّرع والنَّخِل .

: وفي مثل ذلك قال بعص الفصحاء :

شَهِدْتُ بَأَن النَّمَرَ بَالْزِبَدَ مَلَيْبُ وَأَنَّ التَّعْبَارَى خَالَة السَّكَرُ وَانِ (<sup>77</sup> لأَنَّ التَّجَارَى ، و إن كانت أعظمَ بدناً من السَكَرَ وانِ ، فإنَّ اللَّونَ وَعُودَ الصَّورة . . واحد ، فلذلك جعلها خالتَه ، ورأى أنْ ذلك قرابة تستحقّ بها هذا القول .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة عاعدال.

 <sup>(</sup>۲) ق الحيوان ( ۲ : ۲۷۲ ) وعاضرات الراغب ( ۲ : ۲۹۹ ) : « ألم تر أن الزيد » .

# باب آخر من الشعر مما قالوا في الخطب واللَّــنَن والانتداح به والمديح عليه

قال كعب الأشقرى (١).

إِلاَّ أَكُنُ فِي الأَرْضُ أَحْطُبُ قَامًا ۚ فَإِنِّى عَلَى ضَهُو السَّمُنِيَتُ خَطِيبُ وقال ثابت تُطُنَّة :

قَالِاً أَكُنْ فيهم خطيباً فإنَّنى بسُنْر القنا والسَّيف جدُّ خطيبِ<sup>(\*\*</sup> وقالت ليلغ الأخيليَّة :

حَقَى إِذَا رَّمِيعِ اللَّوادِ رأيتُهِ تَحَتَّ اللَّواءِ على الخَمِيسِ زُعيا<sup>(٣)</sup> وقال آخر:

عَبِتُ لأَقُوامٍ يَقَيَوُن خُطبَى وما منهمُ فى مَأْقِطِ مُخَطِبُ<sup>(1)</sup> 1. وهؤلاء يَفخرون بأنَّ خطبَم التى عليها يعتبدون ، السيوفُ والرَّمَاحِ<sup>(٥)</sup>، و إن كانوا خطباء . وقال دُرد من الشّشة<sup>(٢)</sup>:

أَلِمِنَ 'نَتِياً وَأُونَى إِن لِقَيْتُهَا. إِن لَم يَكُن كَان في سميها سممُ فلا يَرَالُ شهابُ يُستضاء بِهُ يَهدِي الْقَانِبَ مَا لمَ يَهلِك السَّمَرُ (٣)

(۱) هو کعب بن معدان الأشقری ، شاعر فارس خطیب ، من آصحاب المهلب ، مذکور فی حروب الازارتة . الانحاف (۱۳۳ : ۲۵ – ۲۱ ) وسعیم المرزبانی ۲۶۱ .

ر ) فيما عدا ل : و أكن فيكم a و يه جد العرب a .

( ) من مقطوعة لها رواها أبو عام في الحياسة ( ٢ : ٢٧٦ – ٣٧٧ ) . وقبله : وغرق عنيه القميص تخاله وسط البيوت من الحياء مقيسا

(٤) ل : و في مرقف ۽ . وکتب في هاشها و خ : مأقط ۽ . واقظر ص ٢١٨ .
 (٥) فيما عدا ل : و مخطع التي عليها يعتمدون بالسيوف والرماح ۾ تحريف .

(») ليمه عدان ؛ و عصام التي تلك يتصون بالسيوت والراح ، عريك . (٢) الأبيات التالية يرثى ما أخاه عبد يغوث بن السمة . الأغاني ( ١ : ٨ ) .

(v) ق الأغان : « فلا يزال شهابا » . وبين هذا وسابقه في الأغاني :

ف أنحى بآخى سرء فينقصه إذا تقارب بابن الصادر القسم والصم : حم صمة ، يكسر الصاد وتشديد المج : وهو الشجاع . في الألحافي : ه الأم يه . عارى الأشاج معصوب بهيّة أمر الزّعامة في عِربينه شُمَّ المقانب: جمع مِقنب؛ والمقنب: الجماعة من الخيل ليست بالكثيرة. والأشاجع: عروف ظاهم الكفّ، وهي منوز الأصابع. والنّعة: الشّعرة التي ألت بالمنكب. 181 وزّعيم القوم: رأشهم وسيّدهم الذي يتكمّ عنهم. والزّعامة: مصدر الزّعيم الذي يتكمّ عنهم. والزّعامة : مصدر الزّعيم الذي وقال أبو العباس الأعي ١٠٠، مولى بني بكر بن عبدمناة في بني عبد شمس: وقال أبو العباس الأعي ١٠٠، مولى بني بكر بن عبدمناة في بني عبد شمس: ليت شمري أفاح رائحة المب لك وما إن أخال بالخيف إنسي ٢٠٠٠ حين غابت بنو أمتية عنسم والبهاليل من بني عبد شمس حين غابت بنو أمتية عنسم والبهاليل من بني عبد شمس خطباء على النسمي الم وأن قا لُوا أصابوا ولم يقولوا بلبشي بحرس بحوم إذا الحلوم استُخفِقت ووجوه مثل الدنائير مُلمي ٢٠٠٠ وقال المعجاء:

وجاهينٍ من حاصنات مُلم من الأذّي ومن قِرافِ الرَّضِ<sup>(٢)</sup> الحَصَنة: ذوات الزوج، والحاص: العقيف<sup>(٢)</sup>. والوقس: العيب<sup>(٥)</sup>.

وقال إبرة القبس :

ويارُبُّ يوم قد أروح مُرجَّلًا حيبًا إلى البيض الكواعب أملساً ٢٠

ضرورة في الشير ۾ .

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجت في س ۲۱۸ والأبيات الثالية في مروج الفعب (۲۰، ۲۹۰) والأفائل (۱۰ ت ۷۰) ونكت الهيان السفدي ۱۵، وقد ذكر فيها تشة الشعر. (۲) الميف: موضع في الحباز . وفي حواشي ه: وأراد أنسيا فخفف ياد النسب

<sup>(</sup>٣) فالأفاق: وإذا الحلوم تفضت ٤. قال : ه ويروي سكان تقضت : ه اضمحلت ه يح (٤) وكليا جامت نسبتها في السان (وقس ) . وجاء في (حصن ) بدون نسبة . وليسا في ديوان الصحاء ولا ملعقائد .

<sup>(</sup>٥) فيماً عدا ل: ﴿ العفيفة ﴾ . والحاصن يقال العذكر والمؤنث

ا (١) فيما عدال: والجرب.

<sup>(</sup>۷) ديوان امرئ القيس ١٤١ .

### وقال أبو العباس الأعمى:

ولم أرّ حَيًّا مثل جي تجملوا أعزَّ وأمضى حين تَشتجرُ القنا وأرفقَ بالدُّنيا بأُولَىٰ سياسةِ إذا ماتِ منهم سيّدٌ قام سِيَّدُ وقال آخر :

إلى الشام مظاومين منذُ \* يتُ وأعلم بالمسكور حيث بببت إذا كاد أمرُ السِلمين يفوتِ بصيرٌ بعَورات الحكلام زَميتُ

والثوب إن مَينَ مَه فَبًا غُيلًا لا ُبغْسَل العِرْضُ مِن تدفُّسِهِ يَكِلِدُ رَأَيُ مُنْقِيكِ الْوَكَالَا وزَلَّةُ الرَّجل تُستَقال ولإ وقال آخر في الزَّلل :

ولهني إذَّ أطبت أيا العَلاء وَكَانَتِ زَأَةً مَنْ غِيرٍ مَاءٍ

أَلْمَنِي إِذْ عَصَيْتُ أَبَا يِزِيد وكانت هَنِوةً من غير ريح وقال آخو (١) :

إذا كنت فيه جاهلاً مِثْلُ خَابر عنِّي بمطروفةٍ إنسانُها غَرَقُ

فَإِنَّكَ لَمْ يَنْذِرْكِ أَمِراً تَخَافُهُ وقال ابن وابصة [ اسمُه سالم(٢٠) ] ، في مقام قامَ فيه مع تاسٍ من الحُطباء = يأيها المتحلِّى غيزَ شيبتِه ومَن سِجِيَّتِهِ الإكتارُ واللَّقُ اعيدُ إلى العَصْدِفِيا أنت راكبُهِ إِنَّ التِعْلُّقُ يَأْتِي دِولَهُ الْحُلُقُ ا صَدّت هُنيدةُ لما جئتُ زائرها وراعها الشَّبِبُ فِي رأْسَى فَقِلتُ لِهَا ﴿ كَذِاكَ بِصِفَرُّ بَيْدَ الْجُهُمْرِ مَ الْوَرَقُرُ

<sup>(</sup>١) ني حواشي ه : و هو جران العود ۽ . (٢) هذه مما عدا ل . ونسبة الشعر إلى الحالم بن وابصة هي كذلك في الحابة . . ( ١ : ١٩٥ ) وتوادر أبي زيد ١٩١ والمؤتلف ١٩٧ . ونسب أني الحيوان ( ٣ : ١٢٧ ) والمقد (٢: ٢) وزهر الآداب (١: ٧٧) والشعراء ١٣٨ إلى العرجي ، وفي حماسة البحترى ٣٥٨ إلى ذي الإصسيع ، وورد بنون نسبة في أمالي ثبلب ٣٠٠ . وسالم أبن وابصة ، شاعر فارس من شعراء عبد الملك بن مروان . أنظر المؤتلف وشرح شواهد المبنى التيوطي ١٤٣.

بلُ موقفٍ مثلِ حدَّ السيف لِمُّتُ به أُحِيى الذَّمَار وترميني به الحَدَقُ<sup>(۱)</sup> فَى زَلَّتُ ولا أَلْقِيتُ ذَا خَطَلَ إِذَا الرِّجَالَ عَلَى أَمْثالِهَا زَلَقُوا قال: وأنشذني لأعرافية من المِلَة :

سأُعْلِ نَصَّ البِيش حتى يَكُفَّى غنى المال يوماً أو غنى الجَدَّ أَبَانِ (٣) فَا فَا الْجَدَّ أَبَانِ (٣) فَا فَا فَا فَا الْجَدِّ مِنْ حياةٍ يُرَى لِمِيهِ على الحُرِّ الإقلال وَسُمُ هوانِ مِن يَتَكُمُّ يُلِغَ حَسَنُ خديثِ و إِنَ لِمَ يَقُلُ قالوا عديمُ بيانِ (٣) كَانَّ البني عَنْ أَهُله، بُورِكُ البني، يغيرِ السانِ ناطقُ بلسانِ (١٠) مَنْ خال فَا فَا الْجَدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

\* وفن مثلها في بعض الوجوه قال عروة بن الورد<sup>(ه)</sup> :

124

ذريني للغني أستى فإنّى رأيتُ النّاسَ شرَّم الفقير ولُفُوتُهُم وأَحَدُومُ لديهِم بويُقعَى في النديَّ وردريهِ جليلته ويَنهَرُه الصَّغيرُ<sup>(۷)</sup> بوتلقى ذا الغنى وله جلال يكاد فؤادُ صاحبه يطير<sup>(۵)</sup> قليل ذنبه والدّنبُ جَمَّ ولكنَّ الغني ربُّ غفورُ<sup>(۱)</sup>

(۱) بل ، هنا ، بعني رب ، تعمل علها ، كما في قوله :

ه بل جوز تباه کظهر الحجفت ه

 (۲) الابنیات فی عبون الاخبار ( ۱ : ۲۳۹ ) . العیس : الابل البیض یخالط بیاضها شقرة ، جم أغیس وعیساه . ونصها : تحریکها حتی تستخرج آنصی مجاعندها من الجری ر والحدثان : الحرادث

(٣) د : وحكم كلامه ، وأشير في حاشيتها إلى رواية : و مقاله » .

(4) أن ناطق بأسان أهاد . فيما عدا ل : و في أهله ي . وما أثبت من ل أجود ، و هو ...
 المطابق لما في عيون الأخبار .

(ه) الأبيات مما لم يرو في ديوان عروة . وقد رويت له في عيون الأخبار ( ١ : ٢٤٢ )

(r) الخير ، بالكسر : الشرف والأصل . فيما عدا ل : و نسب وخبر » .

(v) الندى : مجلس القوم ، كالنادى والمنتدى . التيمورية : « ويغضى في الندى ۽ .

(۸) فيماً عدا ل : و بيلني در النبي ه .

(٩) كذا ق ل ، ه والتيمورية . وق ب ، ج : ه ولكن الذي ه . وأنشده المرتشى فير
 أماليه ( ١ : ٣٨ ) : و ولكن النبي ه ، وقال : و أو اد غني وب غفور و .

وَفَالَ ابْنَ عَبَّاسَ رَحْمَهُ اللهُ: ﴿ الْهَوَى إِلَّهُ مَمْبُودَ ﴾ . وتلا قولَ اللهُ عَنَّ وجل : ﴿ أَفَرَأَ بِنَ مَنِ أَنَّخُذُ إِلَهُ هُواهُ وَأَضَلَهُ اللهُ كَلَى عَلْمٍ ﴾ .

وقال أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن ُنفَيل (١):

تلك عرساى تنطقان على عَمْدِ لِنَ اليومَ قولَ رُور وهِمْرِ '' مَالَتَافَى الطَّلَاقَ أَن رَاتاً ما لِي قَلِلاً قد حَتَافى بَنْحُور '' فَظَلِي أَن يَكُثُرُ المَالُ عِندى ويُعرَّى من التَعَارم ظهرى وثرى أعبد لنا وأواق ومناصيب من خوادمَ عَشْرِ '' وغيرُ الأذيال فى نعسةٍ زَوْ لِي تَبْولان ضَعْ عصاك الدَّهْرِ ' وَيُحَرِّ الأذيال فى نعسةٍ زَوْ لِي تَبْولان ضَعْ عصاك الدَّهْرِ ' فَيَنْ عَشْرَ مُمْرُ ' فَا لَمُ مَا اللَّهُ عَضْرٌ كُلُّ مِيرًا النَّعِي ولك مِن يَعْتَرُ بَيْسُ عَيْشَ ضُرُ ' فَلَا اللَّهُ عَضْرٌ كُلُّ مِيرًا النَّعِي ولك مِن يَعْتَرُ اللَّهُ عَضْرٌ كُلُّ مِيرًا اللَّهُ عَضْرٌ كُلُّ مِيرًا النَّامِينَ والمَنْ ، وقد نَعْتَ القوم يَنْصَعُهُم يَصَافَةً ، إذا المنامين : المُلْمَ واحدهم مَنْصَافَةً ، إذا المنامين : المُلْمَ واحدهم مَنْصَافَةً ، إذا

۲,

<sup>(</sup>۱) أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن تغيل ، آحد النشرة المبشرين ، وهو أحد الصحابة اللين أسلموا قديما . وفي بيت أسلم عمر بن المطاب ، لانه كان زوج أشحه ناطمة . تول . سنة . ه . الإصابة ٢٩٥٤ وتهذيب البقيب . وأبوه زيد بن عمرو أحد الصحابة اللين آستوا. بالرسول قبل أن يبعث . الإصابة ٢٩١٧ والخزافة (٣ : ٩٩) . والأبيات التطبة تروى . وعيد المعبد ، وحينا لوائده . وتروى كفك لئيه بن الحباج ، كما في الحزافة وشرح أبيات التكاب لشتمرى (٣ : ١٧) . وتسيت لزيد في عيون الأهبار (١ : ٢٤٢) .

 <sup>(</sup>۲) المتر ، بالكسر : الكذب وألحطأ في الكلام .

 <sup>(</sup>٦) استئید به سیریه علی إبدال الالف فی و سالتانی ، من الحفرة . وفی سیویه
 (٢) . ۲/۲۹ . . ۲/۲۹ . و أن رأتان و قل مال » . و أشير إلى هذه الرواية في حواش ه .

<sup>(</sup>a) ب نقط: ودع مسأل ، تحريف. ضع مسأل ، كتابة عن الإنامة ؛ لأن المقبر يضمها عن يده ، والمسافر عملها . لدهر، أي إلى انقضاء دهر ، وفي هادش ل : وخ ، مثل قل الشام. فألفت عساما واستقر بها النوي، .

<sup>(</sup>٦) النشب ، بالتحريك : المال الأصيل مزالناطق والضامت . وانظر محالس تعلّب ٢٨٩

خَدْمَهِم . نعمة وَولْ : حسنة . [ والزَّول : الخفيف الطريف ، وجعه أَزُوال (١٠) ] وقال عَبيد بن الأرص في نحو هذا ولس كنله :

المُنكشح : الخصر . وقوله : «مهضومة» ، أراد لطينة . والطَّقَلة : الرُّخصة النَّاميّة . النَّاميّة . النَّامة الن

#### \* \* \*

قال: وخرج عَمَانُ بن عَمَّانَ — رحمه الله — من داره يوماً ، وقد جاء عامر ابن عبد قيس (٢٠) ، فقمد في دهليزه ، فلما خرج رأى شيخا دميا أشَّى ثَقَلًا ، في عبامة ، فأنكره وأنكو مكانه ، فقال : يا أغرابي ، أين رَبَّكَ ؟ فقال : بالبير صاد ! ٢٠ [ والشَّفَى: تراك الاسنان واختلافها ، ثَعَلًا : صغير اللحية (٢١) ] .

<sup>(</sup>۱) ملاه عدا ل

<sup>(</sup>٢) الأبيات من قصيدة له في مختارات ابن الشجرى ١٠٢ . والزيال : المفارقة .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت ق ل ، ه و التيمورية فقط . (٥) هذا التفسير من ه .

<sup>(</sup>٢) سُبِقت تِرجته في ص ٨٣. (٧) هذا ما عدا ل.

ويقال إن عَهان بن عفان لم يُفْضِه أحدٌ قط غير عامرِ بن عبد قيس .
ونظر معاوية إلى النَّخَار بن أوس المُذرى" ( ) الخطيب الناسب ، ى

عباءةٍ فى ناحيةٍ من مجلسه ، فأنكره وأنكر مكانه زِرايةً منه عليه ، فقال: من هذا؟ فقال النَّخَار : يا أمير للمؤمنين ، إنّ العباءة لا تكلَّمكُ ، وإنما يكلَّمكُ مَن فيها !

قال: ونظر عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى هرّم بن تُطَبّه ( ) مستقًا ق • 120 بَتْ فَى ناحيةِ السَّجد ، وزأى دمامته " وقِلْته ، وعَرَف تقديم العرب له فى الحسَّم والعلم ، فاحبُّ أن يكشفه ويَسَبُر ما عنده ، فقال : أرأيت لو تنافرا إليك اليومَ أَيَّهُما كنت تنفّر ؟ يعنى عَلقه بن عُلائةً ، وعامرَ بن الطُّفَيل . فقال : يا أمير المؤمنين : لو قلت قيهما كلةً لأعدتُها جَذَعةً . فقال عمر بن الخطاب وضى الله عنا كمت العربُ إليك .

ونظر عمر إلى الأخنف وعنده الوفَدُ<sup>(٢)</sup> ، والأحْنف ملتف في بَتِ له<sup>(٤)</sup> ، تُمْرَك جميع القوم واستنطقه ، قاما تبتَّق منه ما تبتَّق ، وتكلم بذلك الـكالام الطِيغ الصيب ، وذهب ذلك المذهب ، لم يزَلُ عندهٔ في عَلياء ، ثم صار إلى أن عقد له الرَّاسة ثانيًا له ذلك (<sup>6)</sup> ، إلى أن قارق الدنيا .

ونظر النُّمَانُ بن المنذر إلى ضَمْرة بن ضَمْرة (٢)، فلما رأى دمامته وقلَّته قال : (١٠ هـ وَنَظَمَ النَّمَانُ بن المنذر إلى ضَمْرة بن ضَمْرة (٢٠)، فقال ضرة : ﴿ أَسِتَ اللّمِنَ ، ﴿ وَلَمْ المَمْرَ اللّمِنَ اللّمِنَ ، وإنَّمَا المره بأُصَمَرَ يَه : إِنَّ الرّجِالِ لا تُشكال بالتُّقْرَانَ ، ولا تُوزَنَ في الميزان (٧) ، وإنَّمَا المره بأُصَمَرَ يَه : قلبة ولَسَانَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سِبَقْت ترجِعَ فَى مِنْ وَ٢٠ . ﴿ ٢) سِلْتَ تَرَجْعَه فَى صِي ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) هم وقد البراق ، أهل اليصَرة والكنوقة . وخَبر نعلنا الوند في المقد ( ١ : ١٩١ ) . ﴿ . ﴿

<sup>(</sup>٤) ألبُّت ؛ كُناء غليظ مَربغ .

<sup>(</sup>ه) ل : وثابتة له و فقط. (١) سَنْتُ تَرَحْتُهُ فَيْ صَ ١٧١ ، حيث مُغْنَىٰ آلمبر .

<sup>(ُ</sup>٧) في حواشي ه : ﴿ وَقَع فِي بِعَشِ النَّسَعَ ؛ ﴿ لا تَكَالُ بِالنَّقُواْنُ ﴾ ولا ترزن بالمِرَانُ ، ولا تعرف إلا بعد الاستعانُ ﴾ .

وكان ضَمرةُ خطباً ، وكان فارساً شاعراً شريفاً سيِّداً .

وكان الرَّمَق بن ريد (1) مدح أبا جُبَيْلة العسَّاني (1) ، وكان الرَّمَق دَميا قصيراً ، فلما أنشده وحاوره ، قال : « عسّل طيِّب في ظَرف سَوء » .

" قال : وكلَّم عِلِياه بنُ المَهِيمُ السَّدُوسِي (٢)عمرَ بن الخطاب ، وكان عِليالا أُعورَ

دميا ، فلما رأى براعته وسم ميانه ، أقبل عريصند فيه بصر ، و يَحْدُره ، فلما خرج قال عر : « لكل أناس في جَمْيلهم خُرُدون) » .

\* \* \*

وقال أنو عمان : وأنشدتُ سهلَ بن هارونَ ، قولَ سلة بن الخُرشُب<sup>(٥)</sup>

ا في قتال عُبْسِ ودُبيان ، فقال سَهل بن هارون . والله لكأنَّه قد سمع رسالة عمر

(1) فى الاشتقاق ٧٧٠ و ومنهم الرمق بن زيد بن غنم الشاعر ، جاهل . والرمق. معروف ، وهو باقى النفس ه . وذكر فى حواشيه عن المسكرى أنه هر الدىق » واسمه عبيد بن سام بن ماك . وفى الأغاف ( ١٩ . ٩٦ ) أن الرمق لقب له ، وأسمه عبيد بن سالم بن مالك , (٢) أبو جبيلة النساف ، أحد ملوك الفساسة بالشام . وفى ملوكهم جبلة بن الأبهم النسانى

آخر ملوك النساسة . وكان الرمق قد مدح أبا جبيلة بشعر قال فيه : وأبو جبيلة خير من يمشى وأوفاهم يمينا وأبره برا وأء لممه بعلم الأولينا

وهذا الشعر هو تللى يشير إليه الحاحظ . انظر الأغان (١٩٦ : ٩٦) . ب والتيمورية : وأبا جبلة النساني .

۲۰ (۳) فيما عدا ل : د : « وتكلم علياً» « . ولى ب فقط بعد كلمة « السدوس » : « عند همر » . وما في أمثال الميدان ( ۲ : ۱۱٥) يطابق ما أثبت من ل ، ح . وهو علياء بن الهيثم بنز جربر » وأبوه منالروساء الذين حاربوا كمرى في وقمة ذيقار . وأدرك علياء الماهلية و الإسلام ، وشهد الحمل وأسشهد بها . الإصابة ٦٤٤٣ . وسيأتي الخبر في ( ٣ : ٢٩٩ – ٣٠٠ ) .
(ع) الجميل : تصغير الجمل . والخبر ، بضم الحاء وكسرها : العلم والمعرفة . فيما عدا ل:

وعبرته ، وهي يشم الحاء وكسرها كالجو . وفي أمثال الميدان : فدلكل أناس في بعيرهم خبر ه . وضبط في « و غبر » بالتحريك . وأنشد التبريزى في شرح الحامة ١ : ٢٧٤ بيتا في شعر يتحم معه هذا الضبط ، وهو قوله ;

فاليت لا أشرى بديرا بنيره لكل أناس في بديرهم خبر (٥) سلمة بن المرشب، أحد شعراء المفضليات، واسه سلمه بن عمرو بن نصر ١٤

۳۰ والحرشي لقب أبيه ، وأصل معناه الطويل السمين .
 ۲) ب فقط : د الثملبي ، مع أثر تصحيح .

ابن الحطاب إلى أبى موسى الأشعرى فى سياسة القضاء وتدبير الحسم ( ). والقصيدة قوله :

أبلغ سُبَيعًا وأنت سبِّدُنا قِدْمًا وأَوْفَى رَجَالِنا ذِتَمَا أَنَّ سَنَيْعًا وأَنَّ إِخْوَتُهَا ذُبِيَانَ قَدْ ضُرَّمُوا الذَّى اضطرما أَنَّ بَنِيتُ أَنْ حَكُمُوكُ الذَّى اضطرما أَنْ سَنَيْتُ أَنْ حَكُمُوكُ يَنِهُم فَلا يَقُولُنَّ بَشْى مَا حَكَمَا إِنْ كَنْتَ ذَا خَدِهِ بِشَانِهُم تَمْوَ ذَكَمَا وَعُضْرُ النَّهَالَ وَمُنْ النَّهَالَ وَمُنْ النَّهَالَ وَلَا تَبْلُقُ مِنْ النَّهَالَ وَلَا تَبْلُقُ مِنْ النَّهَالَ وَلَا تَبْلُقُ مِنْ النَّهَالَ وَلَا تَبْلُو مِنْ النَّهَالَ اللَّهُ وَلَا تَبْلُقُ مِنْ النَّهَالَ مَنْ النَّهَالُ وَلَا تُبْلُقُ مِنْ النَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ وَمُنْ وَمُؤْنَا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ وَا فَلُولُكُمُ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَالْمُوا لِلْمُنْ و

هـذا وإنَّ لم تُطِقُ حَكُومَتُهُمْ ۚ فَانْبِذُ الِيهِمْ أَمُورَهُم سَلَّمَا \*\*\*

وقال المائشي (° : كان عمر بن الخطاب — رحمه الله — أعلَم الناسِ الشَّمر ، ولكنه كان إذا ابتُلِيّ بالتُحُكُم بين النجائيّ والمَجْلاني (° ) ، وبين

<sup>(</sup>١) ستأتى فى ( ٢ : ٤٩ - ٥٠ ) . وهي في أوائل كاتل المبرد ٩ لبيسك

<sup>(</sup>٢) ل : « وتحمير ؛ بالصاد المهملة ، وستعاد الأبيات في ( ٣١٤ : ٣١٥ )

<sup>(</sup>٣) هذه يا ١٠١٠ ( ٣)

<sup>(</sup>٤) فيما عداً هـ ، ب : به فغض عدته بر والوجه ما أثنت سهما

<sup>(</sup>ه) هو عبيد أله بن محمد بن حقيص ، المَرْ جم في ص ١٠٢ .

 <sup>(</sup>١) النجائي هو قيس بن عمرو ، من بني الحارث بن كعب ، روى أنه شهرب الحمراً
 ق رمضان فجلده على مائة سوط، قلل أرآه زاد على النمائين صاح به : ما هذه العلاق عالما الحسن؟

الحطيئة والرُّ ثر قان ، كره أن يتعرُّضَ للشُّعَراء ، واستشهد للفريقَين رجالا ، مثل حسَّان بن ثابت وغيره ، تن تهون عليه سِبَالُهُم ، فإذا سمم كالانتهم تحتكم يما يعلم ، وكان الذي ظهر من حُكم ذلك الشاعر مُقيمًا للفريقين ، ويكون هو قد تخلُّص بيرصِه سلماً . فلمُّا رآه مَن لا عِلم له يسأل هذا وهذا ، ظنَّ أن ذلك لجمله ء عابدف غيرُه.

وقال: ولقد أنشدوه شعراً لزهير – وكان لشعره مقدِّما – فلحسا انتهوا إلى قوله :

وإنَّ الحق مَقْطَعُهُ ثلاثٌ عِينٌ أو نِفار أو جلاه '' قال عمر كالمُتَمجِّب مِن علمه بالحَقوق وتفصيله بيها ، و إقامته أقسامَها : وَإِنَّ الْحَقُّ مَقَطَّمُهُ ثَلَاثٌ عِينَ أَو نَفَارٌ أُو جَـلاءُ

يردِّدن البيت من التعجُّب.

وأنشدوه قصيدةَ عَبْدَةَ بن الطّبيب (٢٠ الطويلة التي على ٱللام (٣) ، فلما بلغ المنشد إلى قوله:

127

والعيش شُعُ وإشفاق وتأميلُ والمر. ساع لشيء ليس يدركهُ قال عمر متعجّبا :

(۲) سبقت ترجته في ص ۱۲۲ . (١) مَن أَجِدِي الْمُفْسِلِيات . انظر (١ : ١٣٣ - ١٣٣ ) .

<sup>=</sup> فقال : لِحْرَانْتَك على الله في رمنتان ! فَهرب إلى مَعَارِية وهجا عليا . الإصابة ٧٣٠١ ، ٨٨٥٤ والحزانة (٢٠: ١٠٧). وفي الإصابة أنه إنما سبى النجاشي لأن ثونه كَان يشبه لون الحيشة. وخكى ابن الكلِّبي أنْ محاعة من بني ألحارث بن كعب وفدوا على رسول الله صلى عليه وسلم فقال : و من هو لاء الذين كأنهم من الهند و . وأما العجلاني ؛ فهو تميم بن أبي بن مقبل بن عوف بن حنيف بن نتيبةً بن السجلان . أدرك الإسلام فأسلم ، وكان يبكى أهل الحاهلية ، وعمر مانة وعشرين سنة . الإنسابة ٨٥٨ والخزانة (١ : ١١٣ ) . وانظر الحكومة بينهما في المرجعين المتقدمين والعمدة ( ١ : ٢٧ ) وأمالى ثملب ١٨٠ – ١٨١ وزهر الآد اب ( ١ : ١٩ ) . (١) النفار : أن يتنافروا إلى خاكم مجكم بينهم . والخلاء أ بالكسر كما ضبط في أصول رو. بن حام بحجم بينهم . واكملار . الديوان ٧٥ ، وكما نبه عليه السنان . انظر حواشي السان ( جلار ٢٣٢ ) . وي الم

\* والمبش شُحٌّ وإشفاقٌ وتأميلَ \*

يعجُّبهم من حسن ما قسَّم وما فصَّل (١).

وأنشدوه تصيدة أبي قيس بن الإسلت التي على الدين ، وهو ساكت ، فلما

انتعى النشد إلى قوله :

الحكيسُ والتُوَّةُ خيرٌ من السيائسيفاتي والغَهةِ والهَاعِ أعادِ عمر البدت وقال:

الكَيْس والتُوَّةُ خيرٌ من الـــــامُثنانِ والفَّهَةِ والمساعِ [ وَجمل عمر يردِّد البيت ويتعجب منه (<sup>۲۲)</sup> ] .

قال محمّد بن سلام ، عن بعض أشياخه قال •كان عمر بن الخطاب رضى لقه عنه لا يكاد يعرض له أمرْ إلّا أنشَدَ فيه بيتَ شِعر .

وقال أبو عمرو بن المعلام : كان الشاعو في الجاهلية يُقدَّم على الخطيب ، فترط حاجتهم إلى النّهو الذي يُقيَّد عليم مآثرهم و يفتمُّ شأنهم ، ويهوَّلُ على بعدوَّم ومَن غزاهم ، ويهيَّب من فُرسانهم ويجوَّف من كثرة عددهم ، ويهابهم شاعر ُغير مِن فيراشهم المناعر من ألما كمُرُّ الشَّمر والشَّمراء، وانخذوا الشَّمر مَكَمَّ بَهُ ورحلوا إلى السُّوفة ، وتسرَّعوا إلى أعراض الناس ، صار الخطيب عندَّم فوقَ ١٠ ورحلوا إلى الشاعر: والشَّم أوقَ ١٠ الشَّمر أدني مروءة السرِيّة، وأمنزكم ووة الذَّنَ ٢٠ .

قال : ولقدوضَع قولُ الشعر مَنْ قدر النَّاجَة الدَّبيانيَّة ، ولوكان في الدُّهرِ الأوَّل ما زادَه ذلك إلّا رفعة .

<sup>(</sup>۱) انظر الحيوان (۲: ۲۹).

 <sup>(</sup>۲) البيت من تصيبة منشلية (۲ : ۸۵ س ۸۹) . الفهة : الني والسنطة والجهلا ، ۱۰۰ مواقع :
 شوالحاج : شدة الحرض ، ويزوى :

الحزم والتوى عبر من ألد المعمان والفكائم، والمساخ (٢) مِدْ مَا عَدَا لَنْ مَا

<sup>(</sup>١١ - اليان - أولاً)

وروى مجالد<sup>(۱)</sup>عن الشَّمبي فال : ما رأيت رَجلاّ مثلي<sup>(۱)</sup>، وما أَشاء أَن أَلغي رجلاً أعلر مِني بشيء إلاّ لقيي<sup>ن</sup>ه

وقال الحسن البَصرى : يكون الرَّجُل عابداً ولا يكون عاقلا ، و يكون عابداً هاقلا ولا يكون عالما . وكان مسلم بن يَسار<sup>(٢)</sup> عاقلا عالماً عابداً .

قال: وكأن يقال: ﴿ فَقِهِ الحسن ، وورغ ابن سيرين ، ومقل مُطَرّ في ،
 وحقظ تتادة » .

قال: وذُكرت البصرة، فقيل: شيخها الحسن، وفتاها بكر بن عبدالله المزدّ<sup>(1)</sup>. قال: والذين بنّوا العلم في الدنيا أربعة: \* فَتَادَة <sup>(٥)</sup> ، والزُّهري <sup>(١)</sup> ، ١٤٨ والأُعش <sup>(١)</sup> ، والسكلين <sup>(١)</sup> .

(۲) ه : و ما رأيت مثل » .

(٣) مبلم بن يسار البصرى الأموى المكنى ، روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر ، وروى
 مه حته ابنه عبد الله وثابت البناق وابن سرين . وكان منى أهل البصرة قبل الجبن توقى ق.
 ملاقة عمر بن عبد البزيز سنة ١٠٠ . بهذيب النهذيب وصفة الصفوة (١ : ١٦١) .

(١) سبق المير في من ١٠١ .

(ه) هر تنادة بن دعامة السدرس البصرى ، أحد المحدثين العباد الزهاد الثقات . ولد
 سنة ۱۱ وتوقى سنة ۱۱۷ - تهذيب البذيب ، وصفة الصفوة ( ۲ : ۱۸۲ ) ، وتذكرة الحفاظ
 ( ۱ : ۱۱ ) واين حلكان ، ونكت الهيان .

(٦) هو خسد بن سلم بن صيد الله ين شهاب الزهرى ، نسبة إلى ذهرة بن كلاب : حافظ مه في . وند سنة ٥٠ و توفى سنة ١٢٣ " شهليب الثهايب وصفة الصفوة ( ٢٧٧) وثة كرة الحفاظ ( ١٠٣ : ١٠٠ ) و ابن عملكان .

(٧) مو أموعم سيان بن بهران الأعشى ، كان فرناً حافظاً طالمًا بالفرائس ، ولد يوم و قتل الحين ، يوم عاشورا سنة 11 ونوق سنة ١٤٨ . تهسديب التهديب وصفة الصفوة

۲ ۲ ۱۰ (۱ و شکرة الحالم ( ۲ : ۱۹ و ۱۸ و امنی خلسکان (۵) هم أبو النصر تحمد بن السائل بن بلیر بین همرو بن عبد الحارث بن حبد العتری الکتابی ا وجمع سليان بن عبد الملك بين قَتَادَة والزُّهرى ، فغلب قتادةُ الزهرِئَ ، فقيل لسليانَ فى ذلك ، فقال : إنّه فقيه ْ مليح . فقال القَعدَدَيِّ (١٠ : لا ، ولـكنه تمصّب لقرشيّة ، ولا نقطاء كان (٢٠ إليهم ، ولروايته فضائلهم .

وَكَانَ الأَصْمَعَى يَقُولُ : ﴿ وَصَلَّتُ بِالعَلْمِ ، وَنَلْتُ بِالنَّهَاحِ <sup>(٣)</sup> ﴾ .

وكان سهل بن هارون يقول : ﴿ اللسان البليغ والشعر الجنيد لا يكادان ﴿ يَجْمَمُانُ فَيْ وَاحِدْ ؛ وَأَعْسَرُ مِن ذَلِكَ أَن تَجْتَمَع بِلاغَةُ الشعر ، وبلاغة القلم » . والمسحديُّون (1) يقولون : من تمنّى رجلًا حَسَنَ العقل ، حسنَ البيان ، حسنَ العلم ، تمنى طبعًا .

10

(٢) كلمة وكان و من د .

<sup>(</sup>۱) هر أبوعد الرحن الوليد بن هنام بن تسخم اللسطين ، ثنة من أهل البصرة ، يورى من جرير بن عبان ، وعه أبو خليفة الغشل بن الحباب الجسمى ، ثولى سنة ٢٣٣ . السمائل ، إ ٤٤٢ راسان المزان ( ٢ : ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق هذا القول في ص ١٩٩ . والنظر الحيوان ( ٣ : ١٧٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) فى حواشى ه : و المسجديون م ألفين يلتزمون مسجد البصرة والكوفة . و انظر
 خابيران (٣ : ٢٢) وما سيأتى فى ٤ : ٢٣ .

بكانوا بعيبون النّولة والعي والمحمى ، وأخلاق النّاء والصّبيان . قال الشاعر:
إذا ما كنت متّغِذاً خليلًا فلا تزمّن بكلّ أخى إخاه
و إن خُيِّرت بينهم فألسين بأهل المقبل منهم والحياء
فإنّ المقل ليس له إذا ما نفاضلت الفضائل من كيناه
و إنّ النّوك للأحساب دالا وأهون دائه دائه التياء
و مَن رَكَ الدواقب مهملات فأيسر سبيه سعى البيناه
فلا تيمّن بالنّوكي لشيء و إن كانوا بني ماء الساء (١)
فليدوا قابلي أدب فدعنهم وكن منذاك منقطع الرجاء

وقال آخر في التضييع والنُّوك : ومَن تَرَكُ العواقبَ مهملات فأيْسَرُ سعيه أبدًا تَبَابُ<sup>(٢)</sup> فش في جَدَّ أنوك ساعدته مقادير الخالفي الصَّوابُ<sup>(٢)</sup> ذهاب المال في حد وأجر ذهاب لا يقال له ذَهابُ

دهاب المال في حمد وأجي دهابٌ لا يقال له دَهابُ م ١٩٥٠ وقال آخرُ في مثل ذلك:

أرى زمناً نَوكاهُ أَسِيَدُ أهلِهِ ولكنَّا يشقى به كلُّ عاقلِ (\*\*

 (۱) هـ: «ولو». وق حواشيا عن نسخة: « فلا تشتن من النوكي يشي»». وينو ماه السياء ، هم ملوك الشام ، أبوهم ماه السياه بن حارثة الأزدى . قال ;

أنا ابن مزيقيا عمرو ، وجلى ابوء عاسس ماء السهاء

إيقال آيضًا لملوك العراق بنو ماء الساء . وهو لقب أم المنظر بن امرئ القيس بن عمرو بن
 حمق بن ربيعة بن نصر الشمى . قال زهير .

ولازمت الملوك من آل تصر ويعلم بي ماء البياء (٢) حفا البيت من ل فقط، واقتباب : "لحسران والملاك.

(٣) في حيون الأخبار (١: ٣٢٩) وخالفته و مقادير يساعدها و. (1) عيون الأخبار (١: ٣٢٩). وسيأتي في ٤: ٢٠. مشَى فوقه رجلاهُ والرَّأْسُ نحتَه فَكُبُّ الْأَعَالَى بارتفاع الأَسافِل

وقال الآخي: فلم أر مثلَ الفقر أوضَعَ للفتى ولم أو مثلَ المال أرفَعَ للرُّذُل<sup>(1)</sup> ولَمْ أَرْ عِزًّا لامري كَمشيرة ولمأردُلاً مثلَ نأي عن الأصل " ولم أر مِن عُدم أَضَرَّ على امرى ۗ إذا عاشَ وسطالنَّاس من عدم المقلِّ وقال آخر:

تَمَاتَقُ مَمَ الْحَتَّى إِذَا مَا لَتِيْتُهُمْ ﴿ وَلَاتِهِمِ بَالنَّوْكُ فِيلَ أَحَى الجَّهَلُّ ۖ } بخلِّط في قول سميح وفي هَرْ ل(١) كماكان قبلَ اليوم يَسْعَدُ بالمقل

١.

وخُلط إذا لاتَيت موماً نُحَلَّطاً فإنِّي رأبتُ الرء بشنَّى بعقله . قال آخه (a) :

وأَنْزَلَنَى طُولُ النَّوى دارَ عَرْبِهِ إِذَا شَنْتُ لاقبت ام ألا أشاكله ولوكان ذا عقل لكنتُ أعاتلُه

**غَامُفُتُه ح**تَّى بِقال سِحَيَّةٌ وقال بشر بن المتمر :

وإذا النميُّ رأيتَه مستغنياً أعيا الطَّبيبَ وحبلةَ المحتال

وأنشدني آخرن

وإن كُنْت في الحقي حكن أنت أحقاص

وللدَّهِرِ أَيَامٌ فَكُن فِي الباسه كليْسته بومًا أَحِدُّ وأَخْلَقَا(٢) وكن أكيسَ الكَبْسَى إذا ما لقيتَهم

<sup>(</sup>١) الأبيات في عيون الأخبار (٣٠ : ١٩ ) وأمالي تعلب ٤٨٨

 <sup>(</sup>٢) ما أثبت من ل يطابق رواية ثملب . وفيما عدا ل : وعن الأهل ي . وأشير في حاشية ه \* إلى رواية و الأصل ۽ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : وولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل ه .

<sup>(</sup>٤) مذا البيت في ل فقط.

<sup>(</sup>٥) الدينان في عبون الأخار (٢:٤٢). وسيأتبان في (٢: ٢٣٥، ٤: ٢١).

<sup>(</sup>٦) البيتان لمقيل بن طفة ، كا في المهامة (٢: ١٧) . ورواهما تعلب في مجالب مع أِنْتُ مَنْسُومِينَ إِلَى مَاجِدُ ٱلْأَمْدِي . ص ٢٠٥ .

 <sup>(</sup>٧) في الحاسة و الأمال وفيما عدا ل : وإذا كنت فيهم و .

وأنشدنى آخر :

ولا تقربى يا بِنتَ عَنَى بُوهَةً من القوم دِفْنَاسًا عَبِيًّا مَفَنَّدا (٢) و إِن كَانَ أَعَلَى رَأْسَ سَيِّينَ بَـكُرَةً وحُـكُما عَلى خُـكُمْ وِعَبَداً مُولَّدا (٢٥٠ أَلَّا أَلَا وَالْمَالِّذِي جِبْنًا مِنَ القوم قُعَدُدا (٣) وَأَنْدُنِي آخَرِ (٢٠) : وَأَنْدُنِي آخَرِ (٢٠) :

كسا الله حَتِّى تغلبَ ابنةِ وائلِ من اللَّوْمِ أَطْفَاراً بَطَيْناً نصولها<sup>(ه)</sup> إذا ارتَحَلُوا عن دارِ ضَيمٍ تعاذَلُوا عليها وردُّوا وفَدَهُم يستقيلُها

وأشدى آخر :

وإنَّ عَناهِ أَن نُنْهُمَ جِاهلاً ويَحْسَبِ جِهلاً أَنَّهُ منك أَفْهُمُ (``)

١٠ وقال جرير:

۱۰

ولا يعرفون الثَّمَّ حتى يصيبَهم ولا يعرفون الأمر إلا تدبُّرَا<sup>(٧)</sup>. وقال الأعرَّج للمُنْيُّ الطَّأَىٰ <sup>(٨)</sup>:

 (١) البومة - الرجل الضيف الطائش . والدفناس : الأحق . والجفند : الشعيف الرأي والحسم .
 (٢) عني بالرأس الربوس .

(7) الهجمة من الإبل : تربيب من المائة . يقول : لا تنترى جهة الصداق . الحبس ، بالكمر : الجبان الفام . والقعدد ، بهم العين والدال و فنحهما ، وضم القباف وفتح الدال : الجبان الثام الفاعد عن الحرب والمكارم .

(؛) في حواشي ٨ للخشي : ٥ هو عموة بن جميل آخو كعب بن جميل ، فيما ذكر ابن تنيبة ٥ . وانظر الشعراء ٦٣٣ .

 (a) حيا تغلب ، الأرجح أنه أراد بهما احياه تغلب كلها ، فعير بالمشى عن الجمع . ويجوز أن يكون أراد جما أوسا وغما ابنى تغلب بن وائل . وأن نهاية الأرب ( ٢ : ٣٣٣ ) : ه فالعقب تى ثلائة أفخاذ لصلبه : عمران و هم قبل ، وأوس وغم وفيه العدد والبيت a

(١) البيت لصالح بن عبد القدوس ، كما سيأتى في ( ٤ : ٢٢ ) .

(٧) سبق البيت و الكلام عليه في ١٩٨ .

 (۸) هو عدى بن عمرو بن سويد بن زبان بن عمرو بن سلسلة بن غم ين ثوب بن معن الطان شاعر جاهل إسلامى. وهو القاتل:

تركت الشر واستبدلت منه إذا داعى صلاة الصبح قاما كتاب الله ليس له شريك وودعت المدامة والتسداما

انظر الإصابة ٢٧١٦ و ٢٠٠٩ ومعجم المرزياني ٣٥٢ وفي حاسة البحتري ٤٧ أن قائل الشعر الأعرج بن مالك المري . لقد علم الأقوام أن قد فررتم ولم تبدوهم بالتظالم أوَّلَا (') فكونوا كذاعي كرَّة بعد فرَّة ألا رُبِّ من قد فرَّ مُثَّ أقبلا فإن أَنمُ لم تفسلوا فتبدَّلُوا بكلَّ بنانٍ مَنشَرَ الغَوْثِ مِنْز لَا ('') وأعظرُهُم خُكمَ الصَّيِّ بأهله وإنَّى لأرجو أنْ يقولوا بأنَّ لا ('') نال: « أَفْلَا مُهَ صَدَّ اللهِ مَن اللهِ عَد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

و يقال : « أَظُمْ مَن صَبِي (٤٠) » و « أَكذَّبُ من صِيّ » و « أَخْرَ نَمن صِيّ » . . .

وأنشد :

ولا تحكمًا حُكمَ الصبيُّ فإنّه كثيرٌ على ظَهْرِ الطّريق مجاهلُهُ (٥) قال : وسُئل دَغْفَل بن حنظلة ، عن بنىعاس فقال : ﴿ أَعَناق ظِباء ، وأَعجاز ضاء » . قيل : فما تقول في أهل الهين ؟ قال : ﴿ سَيّدُ وَأَنْوَاكُ<sup>(١)</sup> » .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : ﴿ أَنِ قَدْ قَدْرَمْ ﴾ ، ، صوابه من حماسة البحترى .

 <sup>(</sup>۲) النوث ، هم بنو النوث بن أدد ، إخوة طئ بن أدد . قيا عدا ل : واستر العرب و صوابه في ل و حامة المحترى .

<sup>(</sup>٣) كتب بعد هذا البياض في ب ، ج ; يو أصله بياض ي \_

 <sup>(</sup>٤) انظر الحبوان (٣: ٤٧١).
 (٥) ق حواش ه و أى أنه يظهر با يجب أن يخى ، و لا يبال بلك ».

<sup>(</sup>١) الأثوك : الأحمق ، وحمه النوكي .

# في ذكر العلمين(أ)

ترى حالبَ المِعزَى إذا صَرَّ قاعدًا : وحالبُهنَّ القـــائمُ المتطاولُ (٥٠)

 <sup>(</sup>١) كتبت محثا عنوانه والجاحظ والعلمون ، في عدد أغسطس سنة ١٩٤٦ من عبلة الكتاب

<sup>(</sup>٢) ورد البيت بدون نسبة في عيون الأخبار (٢: ٤ه ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان ( ه : ٤٨٨ ) . وروى الميداني في ( ١ : ٢٠٥ ) روايتين أخريين من الحاسط في هذا المثل : و أشق من راعي ضائ تمانين و وه أشغل من مرضع جم تمانين ه . وروى من الحاسط في اللسان ( تمن ) : و أشق من راعي ضائ تمانين s . ولم أحد هاتين الروافين فيها. بين يمن يمن يمك . وروى في المسان عن ابن حالويه : و أحق بن طالب ضأن عالمين 8 وذكر أصل المثل . وهذه الرواية الأعيرة رويت في الميداني عن أبي عبيد ، وذكر لحل . أسلا غد أصل إبر خالوبه .

رصد عبر اصل ابن عالویه . (٤) ب، ج: « ليتلون » ، التيمورية « ليتبلون » صوابهما ما أثبت من ل ، ه .

<sup>(</sup>ه) العمر : أن يشد الضرع بالعرار كلا يرضها ولدها . وفي النسخ : ﴿ إِذَا سِ لِهِ وليس له وجه ي

حِقَال امرأةٌ من غامد ، فى هزيمة ربيعة بن مكدَّم ('' ، لجَمْع غامدُ وحَدَّم :
الا هل أتاها على نأَيِها بِما فَضحتُ قومَها غامدُ
تَمْنِيمُ مائتَىُ فارسٍ فَرَدَّكُمُ فارسٌ واحدُ<sup>('')</sup> فايت لنا بارتباط الخيو ل ضأنًا لها حالبٌ فإعدُ

\* \* \*

وقد سمنا قول بعضهم: ألحمق في الحاكمة وللمدّين والفَرَّ الين. قال: والحاكمُّ أَقَلُ وأسقط من أن يقال لها سحقى . وكذلك النزَّ الون ؟ لأنِّ الأحقى هو ألذى يشكلُم بالصواب الجيّد ثم يحى. بخطإ فاحش ، والحائك ليس عنده صوابٌ جيَّد في فَال ولا مَقال ، إلا أنْ يُجل جَودة الحياكة من هذا الباب ، وليس هو من هذا في شيء .

19 .

 <sup>(</sup>١) ربيمة بن مكدم بن عامر ، أحد قرسان مضر المعدودين ، وشجعام المشهورين ،
 انظر أخباره في الأغاني ( ١٤ - ١٣٥ – ١٣٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر الرمالة المعربة لأبي السلت الأندلي في توادر المخطوطات (۲:۱۰)
 حراميار العلم المقطر ١٤٣٠.

# وباب منه آخر (۱)

و يقال: فلان أحمَّىُ . فإذا قالوا مائيّ ، فليس يريدون ذلك للعنى بعينه ، وكذلك إذا قالوا أنْوَكُ . وكذلك إذا قالوا رقيع . ويقولون : فلانْ سليم الصَّدر؛ ثم يقولون عِيعٌ، ثم يقولون أبله . وكذلك إذا قالوا مَعتوهٌ ومَسَلوس وأشباهَ ذلك . ١٥٢

قال أبو عبيدة : يقال الفارس شجاعٌ ، فإذا تقدَّم [ ف<sup>(٢)</sup> ] ذلك قبل بطل ، فإذا تقدّم شيئاً قبل بُهُمَّة ، فإذا صار إلى \* الناية قبل أُلَيسٌ . وقال المجاج :

\* أَلْيَسُ عن حَوْبائِهِ سَغَىٰ (٢<sup>٢)</sup> \*

وهذا للأخَذُ يَجِوى فى الطَّبقات كلَّها : من جودو بخل ، وصلاح ٍ وفساد ، ونُقصار ورُجِعان . وما زلتُ أسمرُ هذا القولَ فى الملِّين .

١٠ (١) ه ; ډ وهذا باب آخر ۽ ,
 (٢) ليست ني جيم النــخ .

<sup>(</sup>٣) ديوان العجاج ٧١ والسان ( ىيس ) . والحوباء : النفس .

<sup>(</sup>٤) سمى تطرباً آلانه كان يبكر إلى سيويه للأخذعنه ، فإذا خرج سيويه سمراً رآه على بابه ، فقال له يوما : ما أنت إلا قطرب ليل , والقطرب : دوبية تدب ولا تقرّ , وأخذ ٣٠ من النظام مذهب الاعترال ، ولما صنف كتابه في الضير أراد أن يقرآه في الحام فخالف من السلة وإنكارهم عليه ؟ لأنه ذكر فيه مذهب أهل الاصرال ، فاضحان بجامة من أصحاب السلطان ليسكن من قرامته في الحام . وأخذ عنه ابن السكيت : وهو أول من ألف في المثلثات . ترق بينفاذ سنة ٢٠٦ . معجم الأدباء ، وبغية الوعاة ؛ وفرقيات الأعيان ، وتاريخ بنفاد ١٣٥٨.

كتاتيب القُرى فإنّ لحكلً قوم حاشيةً وسَقِلة ، فساهم فى ذلك إلّا كفيرهم .
وكيف تقول مثل ذلك فى هؤلاء وفيهم الفقهاء والشَّمراء والخطباء ، مثل الكيت
ابن زيد ، وعبد الحميد الكاتب، وقيس بن سعد (() ، وعطاء بن أبي رَبَاح (() ،
ومثل عبد الحكريم أبى أمية (() ، وحسين المعلم (() ، وأبي سعيد العلم .
ومن المعلَّمين: الضحاك بن مزاح (() ، وأمّا معبد الجهني (() وعامر الشَّمني (()) ،
وكان يعلمان أولاد عبد الملك بن مروان ، وكان معبد يعلم سعيداً (() ، ومهم

<sup>(1)</sup> هو قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصارى ، كان من النبى صل الله علية وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير ، وكان من دهاة العرب ، حارب فى صفين مع على ، ثم هرب من معاوية ، وتوفى فى ولاية عبد الملك بن مروان . الإصابة ٧١٧١ وتهذيب التهقيب .

 <sup>(</sup>۲) هو عطاء بن أبي رباح - واسمه أسلم القرشى المكي . أدرك مائتين من الصحابة . ٩
 وكان معلم كتاب فقيها ثقة . ولدسنة ٣٧ وتوفى سنة ١١٤ . تهذيب التهذيب ونكت الهمبان
 ١٩٩ وابن خلكان .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الكريم بن أب الهارق – واسه قيس ويقال طارق – أبو أبية الملم البصرى ، روى عن أنس وطاوس ونافع ، وعه عطاء ومجاهد وأبو حنيفة . توفى صة ١٩٧ . جذب التهذيب . وى الاصول : و عبد الكريم بن أبي أبية ، تحريف . انظر أيضاً ١٥ المعارف ٣٣٨ .

 <sup>(</sup>٤) هوالحسين بن ذكران الملم العوض البصرى . ترجم له ابن حجر في تهذيب النهذيب .
 وأرح وفاته سنة ١٤٥ . و افظر المعارف ٢٣٨ ، والسعاني ٤٠٥ و .

<sup>(</sup>٥) هو أبو القام الفحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني ، دوى عن ابن عمر وابن عباس وأب هريرة وغيرهم ، وكان مطم كتاب ، ذكر ابن تتبية أنه كان لاياغة أجراً ، واشتهر <sub>. ٣</sub> بالتفسير . وهو من ولد وهو ابن ثلاثة عشر شهرا . توقى سنة ١٠٦. تهذيب التهذيب والممارف ٣٣٤ ، ٢٠١ ، ٢٧٧ والعقد ٢ : ٣٣٤

<sup>(</sup>١) هو معبد بن خالد - أو ابن عبد الله بن سكيم ؟ أو ابن عبد الله بن عويمر -الجهي القدرى . كان يجالس الحسن البصرى ، وهو أول من تكلم بالبصرة فى القدرة فسك أهل البصرة مسلكه . تتله الحياج تُرتَّن يوسف صبرا . وذلك فى سنة ٨٠٠ . تهذيب اللهذيب . . ( ١٠ : ٢٢٥ ) والسمانى ١٤٥ والمارف ١٩٥ ، ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجته في ص ١٩٤.

<sup>(</sup>۸) سید بن عبد الملك بن مروان ، كان یلفب بسید افحر ، وإنیه پنسب نهر صید ، وهو دون الرقة من دیار مفیر ، وكان موضعه غیشة ذات سیاع أتطعه إیاها الولید أخوه فسطر الهر وعمر ما هناك ، المعارف ۱۵۷ ، و دسجم الدان

أبو سعيد المؤدب<sup>(۱)</sup>، وهو غير أبى سعيد الملم ، وكان يحدِّث عن هشام بن عروة <sup>(۱)</sup> وغيرهم . ومنهم عبدالصد بن عبد الأعلى <sup>(۱)</sup>، وكان معلم ولد عُتبةً بن أبى سفيان . وكان إسماعيل بن غلى <sup>(1)</sup> ألزم بعض بنيه عبد الله بن المقفع ليعلَّمه . وكان أبو بكر عبد الله بن كيسان معلما . ومنهم محمد بن السكن <sup>(1)</sup>] .

وماكان عندنا بالبصرة رجلان أروى لصنوف العلم، ولا أحسنَ بيانا، من أبى الوزير وأبي عدنان الملكّمين، وحالمًا. من أوّل ما أذكر من أيام الصّبا وقد قال الناس في أبي البيداء (٢٠)، وفي أبي عبدَ الله السكاتب (٢٠)، وفي الحجّاج البن يوسف وأبيه ما قالوا، وقد أنشدوا مع هذا الخبر شاهداً من الشعر على أنّ الحجاج وأباء كانا معلمين بالطائف (٨)

#### \* \* \*

(۱) اسمه محمد بن مسلم بن أبى الوضل ، أبو سعيد المؤدب الجزري تريل بغداد . قسمه المنصور إلى المهدى ، ثم ضم بعده إليه ستيان بن حسين ، وكان كذلك معلم موسى الهادى الخليفة قبل أن يستخلف . ومات فى خلافه . ثاريخ بقسداد ١٣٤٦ وتهذيب البلايب والمهارف ٢٣٢ .

 (٢) مر أبو، النفر هنام بن عروة بن الزبيز بن الغرام الاسليم ، ولد هو والأعيش سنة منثل الحسين ٢١ وتوتى سنه ١٤٦ . تهذيب التهذيب .

(٣) عبد الصد بن عبد الأعل الشيبان ، كان يتهم بالزندة ، وكان يوثرب آيضا الواريد ابن يزيد بن عبد الملك ، ويقال إنه هو الذي أنسده ، ذكر ذلك الطبرى فى تاريخه \_ لسانه المبزان ( ٤ : ٢١ ) والطبرى ( ٨ : ٨٨ ) .

 ٢٠ (١٤) هو إسماعيل بن على بن عبد أنه بن العباس ، وهو هم السفاح والمنصور . ولى أثين بعفر فارس والبصرة . المعارف ١٦٣ .

(٥) محمد بن السكن مؤذن مسجد بي شمرة ، من ضماف المحدثين . لسان الميزان ( ٥ : ١٨٦ – ١٨٦) . هذا ، وإن هذه التكلة التي بدأت تى ص ٢٥١ ص ه لم ر د فى ل ، وهي ثابة فى سائر النسخ .

ه ۲ (۱) أبو البيداء الرياحي ، سبقت ترجته في ص ۲۹ .

١÷

(٧) ذكره اين تنيبة في آساء المعلمين ، في المعارف ٢٣٨ ، بلقب وكاتب الرسائل ه.
 (٨) روى هلما الشعر في المعارف ٢٣٨ – ٣٣٩ والشعراء ( 1 : ٣١٤ ) طبع الجلمي ،

(۸) روی شد: استفری المصارف ۲۲۸ – ۲۲۹ و الشعراء ( ۲ : ۲۱۴ ) طبع اجمع و الکامل ۲۹۰ . قال مالک بن الریب :

فاذا على الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جارزنا حقير زياد. فلولا بنومروانكان ابزيوسف كاكان نجداً من عبيد إباد تم رجع بنا القول إلى الـكلام الأول.

قالوا : أحقُّ الناس بالرَّحة عالم بجرى عليه حكمُ جاهل .

قال : وكتب الحجَّاج إلى الهلُّب يُعْجَله في حُرب الأزارة ويستَعه (١٠) ، وكتب الطجَّاج إلى الهلَّب يُعْجِله في حُرب الأزارة ويستَعه (١٠) . وإن البلاء كلَّ البلاء أنْ بكون الرَّأْقُ لن يَمْلِحَه دون

ون ييمره ﴾ .

ترمان مو العبد المقر بذله - بيراوح غلمان القرى ويغادى
 موقال آغر فيه بـ

آینیی کلیب زمان المزال وتعلیه سنووة السکور درغیف له فلکة ما تری وآخر کالفر الأزهر

#### وبأم آخر

وقال بعض الرّبائيين (1) من الأدّباء ، وأهلِ المعرفة من الباناء مَن يكره التّشادُق والتعتق ، ويُبغض الإغراق في القول ، والشكلّف والاجتلاب (1) ويعرف أكثر أدواً و السكلام ودوائه ، وما يعترى المشكلم من الفتنة بحسن ما يقول ، وما يعترى المشكلم من الفتنة بحسن الماتول ، وما يعرض السامع من الافتنان بما يسمع ، والذي يورث الاقتدار من التبكّم والنسلط ، والذي يمكن الحاذق والمطبوع من الخويه للماني ، و الخلابة وحسن المنطق ، فقال في بعض مواعظه : ﴿ أَنْدِرُ كُم حُسنَ الْأَلْفَاظ ، وحلاوة مخارج السكلام ؛ فإنّ العني إذا اكتسى لفظاً حسناً وأعاره البليغ تخرج اسهلا ، ومنعه الشكل مَن المن المن إذا اكتسى لفظاً حسناً وأعاره البليغ تخرج اسهلا ، ومنعه الشكل مَن المنون عن مقادير الألفاظ السكريمة ، والبيت (1) الأوصاف الرفيعة ، تحوّلت في الميون عن مقادير صُورها ، وأرثب على حقائق أقدارها ، بقدر ما زُيقت ، وحَسَبِ ما زُخوفت . فقد صارت الألفاظ في معني المعارض والقلب ضعيف ، وسلطان اللموض قوي ، ومدخل خُدّع الشيطان خفق » .

فاذكر هذا الباب ولا تنسه ، ولا تفرِّط فيه ؛ فإنَّ عمر من الخطاب رحمه الله 10 لم يَقُلُ للأحنف بن قيس — بعد أن احتبسه حَوْلًا تَجَوْمًا<sup>(ه)</sup> ؛ ليستكبْر منه ، وليبالغ فى تصفَّح حاله والتنقير عن شأنه — : « إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان خوَقنا كلَّ منافقٍ علم ، وقد خِفْتُ أَنْ تَسكُونَ منهم » إلّا لما كان

 <sup>(</sup>١) الرباق: العالم الراسخ في العالم ، أو العالم العالم . له ، ه : ه العيانين ه .
 وبالدبان : الحاكم والقاضي . حو والجيؤوية : ه الربانين » تحريف . والعمواب ما أثبت من ب .

ي (٢) الاجتلاب : أن يحتلب معانى سواء لفقره في معاشيه . ل : و الاعتلاب

<sup>(</sup>۲) ل : و وأكسبت ي

<sup>(</sup>٤) المعادض: جع مسرض ، وهو تُنفر ، ثوب تجلى ثميه الجارية .

<sup>(</sup>ه) حول مجرم : تام كامل .

راعَه مِن حُسن منطقه ، ومال إليه لما رأى من رفقه وقلة تكلُّفه ؛ ولذلك قال ورسول الله صلى الله عبد الدين وسول الله صلى الله عبد الدين للمحراه . وقال عمر بن عبد الدين لرجل أحسَنَ في طلب حاجة وتأتى لها بكلام وجيز ، ومنطق حسن : « هذا والله الشَّعرُ الحلال » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا خِلَاله الله " » .

قالتصدُ فى ذلك أن تجتنب السوق والوحشى ، ولا تجمّل همَّك فى تهذيب . و الألفاظ ، وشفلَت فى التخلُّص إلى غرائب للمانى . وفى الاقتصاد بلاغ ، وفى التوسُّط مجانبة للوُعورة ، وخروج مِن سبيلِ مَن لا يحلسب نفسه . وقد قال الشَّاع :

عليك بأوساط الأمور فإنّها بجاة ولا تركب ذَلُولًا ولا صَنبًا \* وقال الآخ :

لا تذهبَنَّ فى الأمور فَرَكَاً<sup>(؟)</sup> لا تسأَلنَ إن سألتَ شططًا وكنْ من الناس جميعًا وَسَطا

وليكن كلائمك ما بين المُقصَّر والنالى ؛ فإنك تسلم من الِيحنة<sup>(٣)</sup>عند العلماء ، ومن فِتْنة الشيطان .

وقال أُعرافيٌّ للنحسن : عَلَمْنني ديناً وَسُوطًا ، لا ذاهباً شَطوطاً ، ولا هابطاً هَبوطاً , فقال له الحسن : لتن قلت ذاك ً إن ّ خير الأمور أوساطُها .

وجاء في الحديث : « خالطُوا النَّاسَ وزايلوهم » .

 <sup>(</sup>١) الحلابة ، بالكسر : إلهادمة ، وقبل الخديمة باللسان . وفي الحديث أنه قبل الرجل كان عبد عن بيده : « إذا بايدت قتل لا خلابة » .

 <sup>(</sup>٢) الفرط ، بالتحريك : المتقدم ، رجل فرط ، وتُوم تُومًا.

<sup>(</sup>٢) فيما عدال: والهجنة ي .

وقال على من أبى طالب رحمه الله : ﴿ كَنْ فَى الناسَ وَسَطَأُ وَاشْسِ جَانِياً ﴾ \_ وقال عبد الله بن مسعود فى خطبته : ﴿ وخيرُ الأمور أوساطها ، وما قلَّ وكنى خير بمما كثر وألمى ، نفس تُنتجها ، خير من إمّارة لا تُحصيها ﴾ .

وكانوا يقولون : اكرهِ الغارُّ كما تكره التقصير .

وكان رسول الله صلى الله عليمه وسلم يقول لأسحابه : « قولوا بقواسكم ولا يستَنعُوننَّ عليكم الشيطان » . وكان يقول : « وهل بكُبُّ الناسَ على خناخِرهم في نارجمَّم إلاحصائدُ السنتهم » .

### من الخطب القصار من خطب السلف ، ومواعظ من مواعظ النَّسَاكُ ، وتأديب من تأديب العلماء

قال رجل لأبي هريه النحوى : أريد أن أتم العلم وأخاف أن أُضِيعه . فقال : «كُنّي بترك العلم إضاعةً » .

وسم الأحنفُ رجلًا يقول: « التملَّم في الصُّنَر كالنَّقش في الحجر » ، فقال الأحنف: « الكبيرُ أكبرُ عقلًا ، ولكنه أَشْقًا رقايًا » .

وقال أبو الدَّرداء : ما لى أَرى علماءَكم يذهبون وجُهَّالِسَكم لا يَتملُّون . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ الله لا يقبِض العلمِّ انتزاعاً ينتزعُه من النّاس ، ولسكن يقبض العلماء حتَّى إذا لم يبق عالمُّ اتَّخَذَ الناسُ رُوْسا، . . . مُعَالًا فَسُئلُوا فَافْتُوا \* بغير علم ، فضلُّوا وأَضَلُّوا » .

قالوا : ولذلك قال عبد الله بن عباس رحمه الله ، حين دَكَى زيدَ بن ثابت في التبرء رحمه الله : «من سَرَّه أن يرى كيف ذهاب المم فلينظر ، فيكذا ذهابه (<sup>17</sup> ». وقال بعض الشُّعراء في بعض العاماء :

أَبَتَدْتَ مِن بِومِك النِوارَ فَ بِالرَوْتِ حِيثُ اتَبَقَى بِكِ الفَدُرُ مِنْ اللَّهِ 10 اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْم

١٠) لد : و دَمايه ۽ :

<sup>(</sup>٣) الأبيات اختارها أبر تمام في الحيامة (١: ٤٣٧). وتسها الرجل من بني أسد . ونسبت في وتبات الأميان (١: ١٠: ١٦٥) إلى أبر يحيى محمد بن كتاسة . والعلم ابن التدم ١٣٥ . (٣) في الحياسة : وشهكذا يفعيد الزمان به .

قال: وقال قَتَادة: لوكان أَحدُ مكنفيًا من العلم لاكتنَى سِيُّ الله موسى عليه الله موسى عليه الله موسى عليه الله المسلط: ﴿ وَلَمْ أَتَسِيكُ عَلَى أَنْ تَعَلَّذِي مِنْ عَلَمْتُ رَشْدا ﴾ . أبو العبَّاس التميعيّ قال: قال طاوس: « السكيلمة الصَّالحة صَدَقة » . وقال نمامة بن عبد الله بن أنس (1) ، عن أبيه ، [ عن جيدًه (7) ] ، عن وقال نمامة بن عبد الله بن أنس (1) ، عن أنبيه ، [ عن جيدًه (7) ] ، عن المناس ا

وقال تمامة بن عبد الله بن أنس " ، عن أبيه ، [ عن جدّه " ] ، عن م رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « فضلُ لسانِكُ تُعمِّر به عن أخيك الذي لا لسانَ له صَدَقة (٣ ) »

وقال الخليل: « تَكَثّرُ مِن العامِ لَتَعرِفَ ، وتَقَلَّلُ منه لَتَحفَظ » . وقالِ الفُضَيل<sup>( ؛)</sup> : « نعمت الهديَّة الكلمةُ من الحِكمة بمحفظها الرَّجُل حتى يلقيمًا إلى أُخيه » .

ا وكان يقال: يكتب الرَّجلُ أحسنَ ما يسمع ، و يحفظ أحسن ما يكتب .
 وكان يقال: اجمل ما في كتبك بيتَ مال ، وما في قلبك للتَّفقة
 وقال أعرابيت : حَرَف في قلبك خير من عشرة في ظُومارك (٥٠)

وقال عمرُ بن عبد العزيز « مَا قُرِن شي؛ إلى شيء أفضلُ من حِمْ إلى عَمْ ، ومن جَنْو إلى قُدِرة » .

۱ (۱) تمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى البصرى البخاري ، ووي فن جده أنس وأبي مرابع والبخارة . وعبد الله بن أنس عمر تحريف . وجاد الحبديث بسنده في (۲۰: ۳۹) . ولفظه هناك و تمامة بن أنس » ترسية إلى جده .

<sup>(</sup>٢) التكلة عاسيأتي في (٢: ٢٩).

۲۰ (۳) كلمة و الذي لا لسان له ي ليست في ل . وستأتى في ( ۲ : ۳۹ ) .

<sup>. (</sup>٤) هوأبو عل الفضيل بن عياش بن مسعود بن بشر التنبيني، ، الزاهد انفراسانى ، ولد يخراسان وقدم الكوفة وهو كيور ، ثم انتقل إلى مكة ، ومات بها سنة ١٩٨٧ ، وكان في أول أمره شاطرا ، ثم صار إلى الزهد والعبادة . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ٢ ؛ ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>ه) الطومار : الصحيفة ، قال ابن سيده : و أراه عربيا محضا ؛ لأن سيبويه قد اعتد ٢٥ به في الابنية ، ل : و تامورات ع عرف .

وَكَانَ مِينُونَ بُنُ سِيّاهُ (1<sup>1)</sup> ، إذا جلس إلى قوم قال : إنّا قُومٌ مُنْقَطَّعٌ بنا ، فَحَدُّونا أحاديث تتجتل بها .

قال : وَفَخْرَ سُلَمِ مُولَى زَعَادٍ ، بَزَعَادٍ عند معاوية ، فقال معاوية : اسكت ،

وصرب الحجاج أعناق أُمْرى ، فلما قدَّموا إليه رجلاً لَتَهَرَب عُنقه قال : . والله لئن كُنَّا أَسْأَنا في الدّنب فما أحسنت في العفو ! فقال الحجَّاج : أَفَّ لَمَذَه الحَجِّاب أَمَا كَانَ فَيها أَحدُ بجسن مثل هذا السكلام ! وأمسّك عن القتل .

وقال بشير الرَّحِّال<sup>٧٧)</sup>: ﴿ إِنِّى لَأَجِدُ فِي قَلِي حَرَّا لا ُيذهبه إِلّا برد المدل أوحَرُّ السِّنان » .

قال: وقدَّمُوا رجادً من الخوارج إلى عبد الملك بن مَرَّوَانَ لَنَصْرِب عنقه ، وحخل على عبد الملك ابن له صغيرٌ قد ضربَه الملمَّ ، وهو يبكى ، فهمَّ عبدُ الملك الملمَّ ، فقال له الخارجيّ : دَعُوه يبكى فإنه أفتح لجِرمه (٢٣) ، وأصحُّ لبَصَر ه، وأذْهَب لصَوَّه . قال له عبدُ الملك : أَمَّا يشتَقُلُكُ ما أنتَ فيه عن هـذا ؟ قال الخارجيّ : ما ينبنى لمُسْلِم أَن يشتَلَهُ عن [قول (٢)] الحقَّ شيء ! فأمر بتخلية سيله .

قال : وقال زيادٌ على النبر : « إنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة لا ُيفطَع بها ، ، ذَنَّ عَنْرِ مَصُورِ <sup>(°)</sup> ، لو بكنت إماته سِفِكَ بها هبه <sup>(°)</sup> »

٧.

 <sup>(</sup>١) سياء ، يكسر السين ونتح الماء المقلفة ، "كما في التخويب : وميمون بصرى ، كتيت أبخ جو ، ووى عن أنس والحسن ، وكان يقال إندسيد القراء . " تهذيب البنيب ، وصفة الطفوة ( ٣ : ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و الرحال ، بالحاء المملة . ٠

 <sup>(</sup>٣) الحرم ، بالكسر : الحلق . والحبر في البيثلاء : معزو إلى بعض الحكاء .

 <sup>(</sup>٤) ماده ما عدا ل.
 (٥) المصور : الى انقطع لبنها ؛ والمصر ، بالنصح ؛ قلة اللين .

<sup>(</sup>۲) وكله جاء الخبر في المسان (۲۰ : ۳۳) . له : ۵ مثلك دمه و يـ وهذا النبر في . مـ درد بعد بيت الشعر المثان .

آل: وقال إبراهيم بن أدهم<sup>(1)</sup> : « أعربنا كلاتمنا فما كَلْحن<sup>(1)</sup> ، ولحَمَّا في أعمالنا فما نُعرْب حرفا » . وأنشد :

نوَقَّع دُنَیانا بَسرین دیننا فلادینُناییق ولا ما نرقَّع <sup>(۲7)</sup> قال: وعزَل عمرُ زیادًا عن کتابة أبی موسی الأشعری ، بی بعض قَدَماته ،

فقال له زياد: أعن مجز أم عن خيانة؟ قال: لا عن واحدة منهما ، ولكنّى
 أكره أن أحمل على الفائم (1) فَضْل عقلك ،

قال : وبلغ الحبَّاجَ موتُ أسماء بن خارجة فقال : هل سمعتم بالذي عاشَ ما شاء ومات حين شاء !

قال: وكان يقال «كَدَرُ الجماعة خيرٌ من صَفُّو الفُر قَة » .

ا قال أبو الحسن: مرَّ عمر بن ذر<sup>(٥)</sup> ، بعبد الله بن عَيَّاتُس المنتوف<sup>(٢)</sup> ، وقد كان سَفِه عليه فأعرَضَ عنه ، فتملّق بثو به ثم قال له : « يا هَناهُ ، إنا لم نَجدْ لك أن عصيت الله فيك » .

وهذا كلامٌ أخذه عُمَر بن ذَرّ ، عن عمر بن الخطاب رحمه الله . قال عُمر :

 <sup>(</sup>١) هو أبو إنحاق إبرانيم بن أدم. بن منصور السجل البليتي الزاهد ، وكان ذا ثروة
 ١١ عريضة ، ثم رفض الدنيا وصار إلى الزهد . توفى في بلاد الزوم سنة ١٦٦ . ثبتيب البلديب وصفة الصفوة ( ٤ ١٦٧٠ ).

 <sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : و في ناحن حرفا ه . وكلمة و حرفا ه. مقعبة ، لم ترد في رواية ابن الحوزى. ( ٤٠ : ١٣٢١) والاقبيا سيأت في ( ٢ : ٢٢٠ ) ..

 <sup>(</sup>٣) اليمتسنسوب إلى إن أحمر في العقد (٢ : ١١٥) وعيون الأخبار (٣ : ٣٣٠).
 ٢ و انظر محاس اليمن (٣ : ٤٧) و الحيوان (٣ : ٠٠٥).

<sup>(؛)</sup> ه عن نسخة : والرعية ي ... زا

<sup>(</sup>ه): هو أبو در عمر بن; فو بهرعب الله بن زردارة الهمدان. الكوفي ، كان رأسا في الإرجاء ، اختلف في توثيقه . توفي سنة ١٥٣ . تهذيب البذيب...

 <sup>(</sup>٧) هو أبو الجراح عبدالله بن حياش بن حيد الله القندافيدالكنهافيد، المعروف بالملتوف ،
 م قدى عن الشعبي وغيره، ، و ووى عنه الحيثم بن عنى ، وكانتزاوية للجنعبال، والكلفاب ، وكان ينادم المنصور ويضحكه . لسان الميزان ( ٣ : ٣٧٢ ) .

« إنَّى والله ما أَدَع حَمًّا لله لشِكايةِ تظهر ، ولاالضَبّ يُمتَمل<sup>(١)</sup> ، ولا لحاباةِ بشَر ، و إنّك والله ما عاقبتَ مَن عمى الله فيكَ بمثل أنْ تُتعليمَ الله فيه » .

۱۰۷ قال: وكتب عر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص ٢٠٠ : «يا سعد سعد بني أهيب وقاص ٢٠٠ : «يا سعد سعد بني أهيب ٢٠٠ ) إن الله إذا أحب عبدًا حببه إلى خلقه ، فاعتبر منولتك من الناس ، واعار أن ما لك عند الله مثل من الناس ، واعار أن ما لك عند الله مثل من الناس ، واعار أن ما لك عند الله مثل من الناس ، واعار أن ما لك عند الله مثل من الناس ، واعار أن ما لك عند الله مثل من الناس ، واعار أن ما لك عند الله مثل من الناس ، واعار أن ما لك عند الله مثل منا له عند الله مثل منا لله عند الله مثل منا الناس ، واعار أن ما لك عند الله مثل منا الله عند الله مثل منا الناس ، واعار أن ما لك عند الله مثل منا الله منا الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه عند الله عند ال

قال: ومات ابنٌ لمُمَر بنِ ذَرّ فقال: « أَىْ بُنَىَّ، سْنَلَنَى الحَرِنُ لك ، عن الحزن عليك » .

وقال رجل من بنى تجاشع : جاء الحسنُ فى دم كان فينا ، خطب ( ) قاجابه رجل فقال : قد تركتُ ذلك يَّه ولوجوهكم . فقال الحسن : لا تقل هكذا ، بل قُل : يَيْهِ ثُمُ لوجوهكم . وآجَرَك الله .

وقال : ومرّ رجلُ بأبى بكر ومعه ثوبٌ ، فقال : أتبيع الثوب ؟ فقال : لا عافاك الله . فقال أبو بكر رضى الله عنه : لقد عُلَّمَ <sup>(مها</sup> لوكنتم تعلمون . قل : لا ، وعافاك الله .

قال: وسأل عرُ بنُ الخطّاب رجلاً عن شىء فقال: الله أعلم . فقال عمر . لقد شَقِينا إنْ كُنّا لا نعلم أنّ الله أعلم . إذا سُثِل أحدُ كم عن شىء لا يعلمُه فليقلُّ : 10 لا أددى <sup>77</sup> .

 <sup>(</sup>۱) الغب ، بالفتح والكسر : النيظ والحقد . فيما هذا ل : و لفضب a . وأشير ق حواشى ه إلى رواية و لفب a عن نسخة .

 <sup>(</sup>۲) هو سحد بن ماك بن أهيب -- ويقال وهيب -- بن عبد مناف بن زعرة بن كلاب القرئى الزهرى ، أحد العشرة وآخرهم موتاً اا وهو كذلك أحد الستة ألمل الشورى .
 ولاه عمر الكوفة ثم ولاه عبان ، ثم عزله باللوليد بن عقبة . تتوفى بالمدينة سنة هه .
 الإصابة ۲۱۸۷ .

<sup>(</sup>٣) ل ، ه : « وهيب » والخبر في رسائل الجاحظ ( ٢ : ٣٩٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) قيما عدا ل : و جاء الحسن يخطب في دم فينا ي. الكن في ه : وكان الحسن به ..

<sup>(</sup>ه) ان: وققال قد علمته به . (٦) فيما عدا ان: والاعلم ان به .

وكان أبو الدَّرداء يقول : أَبغَضُ النَّاسِ إِلَى أَنْ أَطْلِمَهُ مَنْ لا يستمين عليَّ بأحد إلَّا بالله ،

وذكر ابن ذَرِّ <sup>(١)</sup>الدُّنيا فقال : كأنكم زادَكم (<sup>٣)</sup>ف حرصكم عليها ذَمُّ الله لها . ونظر أعرابي إلى مال له كثير ، من الماشية وغيرها ، فقال : « يَنْعة ، والحل . يَنْعَةِ استحشاف (٢٦) » . فباع ما هُناك مِن ماله ، ثُمَّ يم (١) نفراً من تتور السلمين ، فلم يزل مه حتى أتاه الموت(٥)

قال : وتمنَّى قوم عند يَزيدَ الرَّقاشي ( ٢٠ ، فقال : أتمني كما تمنَّبتم ؟ قالوا : تمنَّه . قال : هليتَنا لم نُخلَق ، وليتنا إذْ خُلِقنا لم نَمس ، وليتنا إذ عَصَينا لم نُمتْ ، وليتنا إذْ مُتنا لم نُبَعَث ، وليتنا إذْ رُبعثنا لم نُحاسب ، وليتنا إذْ حُوسبنا لم نعذَّبْ ، . وليتنا إذْ عذَّ بنا لم نُخلَّد » .

وقال الحجَّاج: ﴿ لِيتَ اللَّهُ إِذْ خَلَقَنَا للآخِرةَ كَفَانَا أَمْرَ الدُّنيا ، فرفَعَ عنَّا الهُمَّ بِالمَّاكُلِ والشرب واللبَس والمُنكَح . أوْليته إذْ أَوْقَعَنا في هذه الدنيا كَفَانا أَمْرَ الآخرة ، فرفع عنا الاهمام بما ينجّي مِن عذابه » .

فيلغ كلامُهما عبدَ الله بن حسن بن حسن ، أو عليَّ بنَ الحسين ، فقال : ما علما(٧) في الممنيِّي شيئاً ، ما اخْتَارهُ الله فهو خير (١)

وقال أبو الدَّرداء : مِن هوان الدُّنيا ۚ على الله أنَّه لا يُمْصَى إِلَّا فيهِ ، ولا تنال ما عنده إلا يتركها .

<sup>(</sup>١) هو عربن ذر، المرجم في ص ٢٦٠ .

 <sup>(</sup>٢) هذا ما ق ه . و ف ل : و كأنه زاد » و ف سائر النسخ : و كأنما زادكم »

<sup>(</sup>٣) الاستحشاف : اليس والتقيض . ل : « استحفاف » تحريف .

<sup>(؛)</sup> فيما عدال : ولزم ع. . . . .

<sup>(</sup>ه) فيماعدال: وحتى مات فيه هي

<sup>(</sup>٧) ل: «ماعلا» (١) سبقت ترحمته في ص ٢٠٤ ١٠

<sup>(</sup>٨) كلية وفهوج عاعدا ل.

قَالَ شُرَيع<sup>َ (9)</sup> : ﴿ الحِلَّةَ كَنَايَةٌ مِن اَيَلِهُل ﴾ . وقال أبو عُبيدة : ﴿ الغارضة كناية عن البَدَاء ﴾ <sup>(0)</sup>

قال: وإذا قالوا فلانٌ مقتصدٌ فتلك كناية عن البخل ، وإذا قالوا للمامل مستَّقُص فتلك كنايةٌ عن الحَوْر .

وقال الشاعر (٢) ، أبو تمَّام الطائي :

كذَبَتُمُ لِيس يُرْهَى مَن له حسبُ ومَن له نسب عَن له أدب إنّى الدو عجب منكم أردَّهُ فيكم، وفي عجبي مِن رَهوكم عَجَبُ لَجَاجِســة ۚ لِيَ فيكم ليس يشبهُها إلّا لجاجتُكم في أنَّكم عَرَبُ وقيل لأعماليّة مات ابنها.: ما أحسَنَ عزاءك عن ابنك ؟ قالت : إنَّ مصيته أمَّتُنّى من المسائب بعده.

قال : وقال سعيد بن عنّان بن عفان رحمه الله لطُوَيسِ الْمَنَّى ( أَ: أَينًا أَسَنَّ أَنَّا أَسَنَّ أَنَّا أَسَن أَنا أَمْ أَنْتِ ياطاوس ( أَنَّ قَال : « بأبي أَنتَ وأتّى ؛ لقد شهدتُ زِفاف أَمَّكُ المبارَكة إلى أبيك الطنيّب ( ١ ) . فانظر إلى حِذْقه وإلى معرفته بمخارج السكلام ،

<sup>(</sup>٢) المارضة : القدرة على السكلام . والبداء ، كسعاب : الفحش .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا لي: و وقال حييب بن أوس الشاعر ي .

<sup>(</sup>ع) طویس گفت خلب طیه ، واسه میسی بن عبد انه به مول بن عزوم . وطویس . وم جلاً ، هو الذی یقال فیه و آشام من طویس ، ؛ وذاك آنه - كایقولون – ولا یوم تبض الرسول ، وفیلم یوم وفاة آبی بكر ، و وختن یوم مثنل عمر ، وزوج یوم مصرح عمان ، وولا له ولا یوم قتل عل . وهو أول من تنمی بالمدین غناه یدخل فی الایقاع . عمر طویس حتی سات فی ولایة الولید بن مبد لمالگ . الافاف ( ۲ : ۱۲۵ – ۱۷۲ ) وتمار الفلوب ۱۱۸ .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل : وطويس، و و في عمار القلوب : و وكان يسمى طاوما ، فلما تعدث م سمى بطويس ،

<sup>(</sup>١) انظر الحبر في الحيوان ( ٤ : ٨٥ ) .

كيف لم يقل: زِقاف أمَّك الطبية إلى أبيك المبارك. وهَكَذَا كَان وَجَهُ السَكَلامِ فَقُلُ الدني .

قال: وقال رجل من أهل الشَّام: كنت في حلقة أبي مُشبِهر (١٠) . في مسجد دمشق ، فذكر نا الكلام و براعته ، والصَّمت و نبالته ، فعال تَكلّا إن النَّبخِ ليس كالقهر ، إنك تصف الصَّمت بالكلام ، ولا تصف المكلام بالشَّمت .

يس كالمعر ، إمان تصف الصحت بالحلام ، وقد تصف الحلام بالصحر .
وقال الهيثم بن صالح لابنه وكان خطيباً : يا بنى إذا قلّت من الكلام أكثرت من الصواب ، وإذا أكثرت من الكلام أقلت من الصواب . قال : يا أبه ، فإنْ أكثرت وأكثرت ؟ — يعنى كلاماً وصوابا — قال : يا أبنى " ما رأيت موجوفاً أحق بأن يكون واعظاً منك ا

الله : وقال ابن عبّاس : « لولا الوسواس ، ما بالليّت الله أسكم الناس » .
 وقال عو بن الخطّاب رحمه الله : « ما تستبقوه » من الله نيا تجدوه في الآخرة » .

وقال رجل للحسن : إنى أكره الموت . قال : ذاك أأنَّك أخَّرت ماللَكَ ، و ولو قدَّمته لسرَّك أن تَاحَق به

أ قال : وقال عامر بن الفلوب المتدوان (٢٠ : « الرأى نائم ، والهوى يقظان ؛ فن هُنالك يغلب الهوى الزأى (٤٠ » .

<sup>(</sup>١) هو أبو سمبر عبد الأغلى بن سمبهر بن عبد الأعلى الدستن النسائى ، وهو الحد من أشخص من دستق إلى المأمون فاستحته فى علق القرآن ، فايا دعى له بالسيف فال - عظلوق ا! فأمر بإشخاصه إلى بنداد فعيس بها ومات منته ٢٢٨ . ومواقعه سنة ٢٤٠٠ إلى تهذيب "التهفيب" »

وتذكرة الحفاظ ( ۲ : ۳۶۳ ) وتاريخ بغداد ۵۷۵ . (۲) فيما عدا ل : وما تستنقوا ي . والاستبقاء : لذك البقية .

 <sup>(</sup>٣) عامر بن الغلرب العدوان ، أحد حكام العرب في الجاهلية ، بالهوا : عمر سائتي سنة ،
 وفيه يقول ذو الإصبم العدواني :

ومنا حكم يقتمي قلا ينقفي ما يقفي

٠٠ لنظر الممرين ٤٤ - ٥٠ و أشال المداق في : وإن المساء قرعت الذي الملل » ...

<sup>(؛)</sup> انظر الحبر في المسرين ٤٨ – ٤٩ . هـ : وقمن هناك م

وقال : مكتوب في الحكمة : ﴿ الشَّكُو ۚ لَنِ أَلَتُمْ عَلَيْكُ ، وأَلْمِمْ عَلَى من شكر لَكَ ﴾ .

وقال بعضهم (<sup>(1)</sup> : ﴿ أَيُّهَا النَّاسَ ﴾ لا يمنعنَّسكم سوءُ مَّا تطنون مَنَا أَن كَتَبَارًا أُحُسرَ ما تسمُون منا » .

وقال عبدُ الملك على المنبر: ﴿ أَلَا تَنصفوننا يا مصْرَ الرعيَّة ؟ تريدون مِنَّا ﴿
سِيرة أَبِّى بَكُرة وعمر وَلَمْ تَسِيروا فَى أَعْسَكُمُ وَلَا فَينَا نِسِيرة رعيَّة أَبِّى بَكُر وعمر ﴿
أَسْأَنَ اللّٰهُ أَنْ يَسِينَ كُلًّا عَلَى كُلِّق ﴾ .

وقال رجل من العرب : ﴿ أَرْبِعُ لا يَشَبَّفْنِ مِنْ أَرْبِعُ : أَنْقَى مَنْ ذَكُو ، وعينٌ مَنْ نَظَر ، وَأَرضٌ مِن مطر ، وَأَذُنُ مِن خَبَر ﴾ .

قال: وقال موسى صلى الله عليه وسلم لأهله: ﴿ الْمُحَكُّنُوا الْتَى أَنَسَتُ ظَارًا ١٠ تَتَلَّى آتِيكُمْ مِنْهَا بِيَخَدِّرَ ﴾ من فقال بعضُ المعترضين . فقد قال : ﴿ لَوْ آتِيكُمْ يُشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾ . فقال أبو عقيل ٢٠٠ : ﴿ لم يبهرِق موقع النّار من أبناء السّبيل ، ومن النّائِم القرور »

وقال لبيدٌ بن ربيمة :

<sup>(</sup>١) فيما عدال زيادة و رهو أبو الديداءي .

 <sup>(</sup>٢) الراجِع أنه أبو مقيل الميوان , انظر الجيوان ( ٤ : ٢٠٤٠ بـ ٢٠٤).

 <sup>(</sup>٣) الأبيات من قصيدة لجريلة في ديو أقه ١٨١ - ١٢ طبع ١٤٨٨١١ .

<sup>(</sup>٤) فائدر .: موضع أميهر اد يتعبد. وأفاق ، بالشم ؟ موشع تى بلاد بتي بيربوع . وأنشد ياتوت البيت نى الموضعين . والدسل : ماه ينجد . ه : د فالدشل د .

إذ يدعنني إلى الدَّول الله الألين كالنَّيل الدَّول (١٠) فرميتُ القسمومُ رشقًا صائبًا ليس بالعُصْمِ ل ولا بالمُقْمِلُ ٢٦٠ فانتهَلِيَا وَإِنْ أَنْ سَلِمَي قَاعِبِ أَرْدُ \* كِمَتِينِي الطِّيرِ مُنْضِي وَيُحَلُّ (٢٠) وقبيلٌ من لُكيز شاهدٌ رهطُ مرجوم، ورهطُ إبن المُعَلِّ (1) وقال لبيد أيضًا (٠)

وأبيصَ مِمْنَابُ الْخُرُوقَ عَلَى الوَّحِي خَطْيِبًا إِذَا الدَّفِّ الْحَامِعِ فِاصِـلا (٢٠

يجتاب: يفتعل من الجَوْب ، وهو أن يجوب البلاد ، أي يدخل فيها ويقطعها . والخرُوق : جمع حَرق ؛ والغِرَق : الفلاَّةُ \* الواسعة . وَالوحَى : ١٦٠ الحَفاَ ، مقصور كَمَا تَرَى ؛ وأنه ليتُوجَّى في مشيته ، وهو وَج . وقال رؤ بة

\* به الرِّدايا من وَج ومُسْقَطَ (٧) \* -

(١) النبل: النجام . وألدول ، بالتحريك : المتداول .

(٢)) الوَشَقُ \* أَنَّهُ يَرِى الْوَالِيَ النَّهَامِ اللَّهَا مِنْ الدِّيامِ وَهِي اللَّهِ اللَّهِ ال المعرجة . والمقتمل من السمام : الذي لم يعر برياً جيداً , والبيت في السان ( عصل ، قمل ) برواية : أَوْ الْمُعْمَلُ مِنْ أَوْقُ ( كِيْمَالُ ) بَرَوَّ إِينَا البَّيَانُ ".

 (٣) ابن سلمى هو النمان بن المنذر . جاه في الحيوان ( ٤ : ٣٧٧ ) : ع وام النمان سلمي 10 بنت السائغ ، سورى من أنباط الشام ، . وجل ببصره تجلية ، إذًا رَى به كَا ينظرُ الصَّفر إلى الصيد . أنظر اللسان ( ٢٠ : ١٦٤ ) والحيوان ( ٧ : ٧)

(٤) لكيز بن أفعى بن عبد القيس . ومرجوم ، بالحيم ، اسمه شماب بن عبد القيس قالمهابن دريك؟ إلوَّوْلِهَا سِتُصْرِيرِهِمِا لِأَيَّةِ بِنَافُرُ وَرَبِيلًا إِلَّى النَّمَانِ فِيقَالُ لَهِ بَالنَّمَانَ بِينَ قَدْ رَحِيلًا بالشرف . فسمى مرْجُوماً في . الاشتقاق ٢٠١ . وإبن الملي ، وهو الحادود بن الملي ، كان سيد عبد القيس ، وأقدمه في الزائنول في وقع عبد القيم الأخير المنا تحشر أ ، وأحار وأحدر إعلامه الإصابة ١٨ هراً والحيوان ( ١ جيه ٣٢٥ ) نهروالبيت لم يرو في ديوان (٥) بند و زفال ، فقلي خ والهيقورية بنه وقال فيلاءً "

 (٦) ديوان لبيد ٢٦ طبع ١٨٨١ . ل : و فيصلا ، تحريف ، التيتورية و الديوان : \* و فاضلا ۽ بالمعجمة . والوجه ما أثبت من ب ، ج . وقبلُ البيُّثُ

ولن يعلون أوقا فرق اليقامجوباً ﴾ وقا رفال عنه الرزية إباذلا

(٧) التفسير بعد البيت السابق إلى يكلمة بد الواجعة جامِن إن مناوسا ببدها إلى هنامس ل نقط . والبيلي من أرجوز مربواها يأبعي عمرها ها الإمينيني اروية ، هواراها ابن الأعراب المجاج . ديوان روية ٨٧ ،

وقال أيضاً لبيد (١):

لو كان حيٌّ في الحياة خلَّداً. في الدَّهر أدركَهُ أبو يَكَسُومٍ ٣٠ وألحارثان كلاها ومحسرزُّق أو نُبَعْمُ أو فارس اليحموم (٣) قدعي الملامةَ ويْبَ غيركِ إنّه ليس النَّوالُ بلوم كلُّ كريمٍ · ولقد باوتُكِ وابتليت خَليقتي ولقد كفاكِ مُعلِّمي عبليمي . . . وله أيضاً:

ذهبَ الذين يُمَاشُ في أكنافهم ﴿ وَيَقِيتُ فِي خَلْفَ كَجِلْدُ الْأَجِيبُ يتأكَّلُون مَنَالةً وخيــــانةً وُيماب قائلُهم وإن لم يَشْغَب والخَلَفُ: البقيّة الصالحة من ولّد الرجل وأهله . والخلف ضد هنذا(1) وقال زيدين جندب، في ذكر الشُّنْب:

ما كان أغْنَى رجالاً ضَلَّ سَعْبُهُمُ عن الجدال وأغنام عن الشُّغَب (٠٠)

وقال آخر (١) في الشُّغْب :

#### إن إذا عاقبتُ ذو عقاب وإن تشاغِبْني فذو شِغَابِ

٠r

(؛) هذا التفسير في ل فقط.

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ﴿ وَقَالَ لَبِيدَ يَرْ. وَانْظَرَ دِيوَانْ لَبِيدَ ٨٣ - ٨٤ طَبِع ١٨٨٠ . :

<sup>(</sup>٢) أبو اليكسوم : كنية أبرهة ، الملك الحبشي صاحب الفيل الذي وجه لهدم الكعبة . ﴿ ﴿ وفي السيرة ٤١ جوتنجن : و فلما هلك أبرهة ملك الحبشة ملك ابنه يكسوم بن أبرهة . ويه كان يكي ي . وانظر الحيوان ( ٧ : ١٠١ ) . وفي شرح الديوان : ﴿ أَدْرَكُهُ ، الْحَاءُ السَّخَلِيدُ ﴿ .

 <sup>(</sup>٣) الحارثان ، هما الحارث الأكبر و الحارث الأصغر. ، ملكان من ملوك النساسنة . محرق ، هو عمرو بن هند ملك الحبرة ، لأنه جوق بن تميم . وهو كذلك لقب العارث الأكبر. النسانى . انظر القاموس والعبدة ( ٢ : ١٧٩ ) . وفى شرح الديوان أنه ملك من ملوك المن . 🔹 🛪 وفارس اليحموم ، هو النمان بن المنذر . واليحموم فرسه . أنظر العمدة ( ٢ : ١٨٢ ) والحميل لابن الكلبي ٣١ ونهاية الأرب (١٠ : ه؛ ) . وبدل هذا البيت وتاليه فيما عدا ل :

۲۱ وجهید مدت را در در کشها فطح الکیاش شبهه بشجوم :

<sup>(</sup>ه) انظر ما سبق ص ٤٢ . ل : و شل شنهم يه ل ، ه : و عن الحطب ين .

<sup>(</sup>٦) هو لقيط بن زرارة ، كها سيأتي في (٢ : ١٧٠ ) .

وقال ابن أحمر بن العَمَرُ دِ <sup>(١)</sup> :

وَكُمْ خَلَّهَا مِن كَتَّبِحانِ صَيدع مُصَافِي النَّدى سَاقِ بِبَهْماء مُطْمِمٍ (٢٠ - التَّيِّحان: الذي يعرِضُ فَ كُل شيء لَيْنَىٰ فيه . والسَّكيدَع: الـكريمُ .

والنَّدى: السخاء . واليهماء : الأرض التي لا يُهتدَى فيها لطريق (٢) -

مطوّي البِطني مِثْلَاف إذا هبّت الصّبا على الأمر غو اص وفي الحي شَيظ (<sup>(4)</sup>)
 وقال (<sup>(6)</sup>):

هل. لأتمنى قومٌ لموقف طائل . أو فى مخاصمة اللَّجُوج الأصيّدِ الْمُصيّدِ النَّمِيّدِ النَّمِيّدِ . النَّمِيّدِ النَّهِ النَّمِيّدِ النَّمِيّدِ النَّبِيّدِ النَّمِيّدِ النَّمِيّالِيّ النَّمِيّدِ النَّمِيّدِ النَّمِيّةِ النَّمِيّةِ النَّمِيّةِ النَّمِيّةِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّمِيّةِ النَّمِيّةِ النَّمِيّةِ النَّمِيّةِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِيّةِ النَّهِ ال

171

وقل في التطبيق :

فَلَمَّ أَنْ بِدَا القَمَقَاعِ لِجَّتَ عَلَى شَرَكُ ثِنَاقِلِهِ نِقَالِاً ﴿ اللهِ اللهُ ا

(١) هو اين أجر اليلمل ، واسه عموه بن أحر بن السرد بن عامر بن عمره بن عبد بن
 أم أي أس . من شجراء الجالملية الذين أدركواً، الإسلام ، أسلم وغزا منازى في الروم ، ونزل الشام ،
 أم توق علي عهد عائل . الإسبابة ٢٠٤٠ والخزالة (٣ : ٣٨ ). المؤتلف ٣٧.

(۲) التيحان ، بفتح التاء وتشديد الياء المفتوحة والمكسورة . وكان سيويه ينكر
 لغة الكسر .
 (۲) هذا التفسير حيد من ل فقط .

(٤) برسيل طو : خالى البطن جانع . و الشيظر : العلماق الرجه الحش.

٧٠ (٥) له : « وقال آخر ۽ تحريف ، فإن البيت لابن أحر ، كما سياق صريحا في ٢٠ : ١٧١) .

(٦) هذا التفسير من ل فقط .

<sup>(</sup>٧) المتعقاع : طويق يأخذمن المحامة إلى البحرين ، كان في الحاملية . والشرك : العلوق التي تحتى حليك ولا تستجمع لك ، فأنت تراما وربما انقطمت ، غير أنها لا تحتى عليك . والمنتقلة : سرحة نقل القوائم . وضعيد و تناقله » لفنقال ، كما في : و فإنى أعليه علماياً . (٨) هو ابن أحر الباط ، كما سين في من . ه .

يعنى إدبار الأمر(١).

وفال المعترضُ على أصحاب الخَطابة والبلاغة:

قال لقانُ لابنه : « أَيْ 'بَنِيّ ، إِنِّي قد ندمتُ على السكالام ، ولم أندّم على السُّكوت » . وقال الشَّاء . :

ما أن ندمتُ على سكونِيَ مَرَّةً ولقد ندمتُ على السكائم برالرًا وقال الآخر<sup>(۲۷)</sup>:

اخفِصْ الصَّوْثُ إِن نطقتَ بَليلٍ والنفِتُ بالنَّهار قبــل الــكَلامِ وَالنفِتُ بالنَّهار قبــل الــكَلامِ وَالنفِتُ بالنَّهار

لا أسألُ النّاس عَمَا فى ضمّائرهم من ذاك يكلّينى (<sup>44)</sup> وقال حَمزة بن بيض<sup>(۲)</sup>:

۱.

لم يكن عن جِنانِةِ لِمُتَنَى لا يَسَازَى ولا يَسَيَق جَنَّغَى اللهُ بَسَازَى ولا يَسَيَق جَنَّغُى ا ابل جناها أنَّخ على كزيم وطلى أهلمها براقشُ تجنى

<sup>(</sup>١) هذا الترح من ل فقط. ﴿

<sup>(</sup>٢) هو أبو تُواس ، كما في عِيونِ الأعباز ( ٢ : ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في عيون الأخبار : وإنما المالم ، . والبيت ساقط من ه .

<sup>(ُ</sup>غُ) هُو أَبَانُ اللاحقُ ، كَمَا فَي الحيوانُ ( م : ٢٤١ ) .

<sup>&#</sup>x27; (نه) فيما هذا لو : عاميا في ضميري لخم مني ُ سيكليني بديد والديد في هدلما، دواية . من ذلك ج

<sup>(</sup>۱) حزة بن بيش الحش ، شاعر إسلام من شعراء الديرة الاموية ، كونى خليج ماجين . وكان متعلماً إلى المهلب بن أبي صفرة وولد ، ثم إلى أبان بن الوليد ، ويلان بن أبي بروقة ، وا تنسب بشعره مالا عنليا بلغ أنف أنف درهم . الأغان (۱۵۰ : ۱۶ ســـ۵۳) و وافقيات ۲۰ ۱۰۰ . و و بيض a بكسر الباء . انظر تحقيق فليف في شرح الحيوان (۱۵۰ : بهمه).

لأنّ هذه الكلبة ، وهى براقش ، نَبحث غُزِّي (١) قَدْ تَرُّوا مِن وراثهم وقد رجعوا خائبين تُحْفقين ، فلما نبحَتْهم استدلُّوا بنباحا على أهلها واستباحوهم ، ولو سكتت كانوا قد سلموا . [ فضرب ابن بيض به المثل (٢٠) ]

. وقال الأخطل:

تَنِيُّ بلا شىء شُيوخ مُحارب وماخِلْتُهَا كانت تَرِيش ولا تَغْرِي: صفادع فى ظَلَاء ليسلِ تجاوبَتُّ فَلَلَّ عليها صوتُها حيَّةَ البحرِ<sup>٣١</sup> ١٦٢ التقيق: صياح الصَّفادع .

وقالوا : « الصمت حُسَكُمْ وقليلٌ فاعلَه » .

وقالوا : « استكثّر من الْهَيبة صامت » .

، وقيل لرجل من كلب طويل الضنت : محقّ ما سَمَتَ كُمُ العَرِبُ خُرُسَ العرب، فقال : ﴿ أَسَكَتُ فَاسَلُمُ ، وأَسْمَعُ فَأَعَلَمُ » .

وَكَانُوا يِقُولُونَ : « لَا تَعْدِلُوا بِالسلامة شيئاً » .

ولا تسمم الناس يقولون: جُلِدَ فلان حين سكت ، ولا تَعَلِ فلانٌ حين صمتُ (٥٠). وتسمُهم يقولون: جُلِد فلان جين قال كذا ، وقُتل حين قال كذا وكذا .

وفى الحديث للأثور: « رحِمَ الله مَن سكت فسيرٍ ، أو قال فضم » . والسلامة فوق الغنيمة ؛ لأنّ السلامة أصلٌ والغنيمةَ فرع .

 <sup>(</sup>۱) طزی : حج غاز .. فیما ضا ل : و إنما نبعت غزیا و . و الغزی : جع غاز آیشاً ،
 شل ناد و ندی ، و ناج ونجی .

<sup>(</sup>٢) به ، أي ينك . وهذه التكلة عا عدا ل

ر (٢) البيتان في ديوان الأخطل ١٩٢ . وانظر الحيوان ( ٢٢٨:٣ ؛ ٢٢٥ ) ٥٢٢ . وانظر الحيوان ( ٢٢٠ : ٢٢٠ ) والكتابات ٧٢ . والشعر قصة في العقد ( ٢ : ١٤) وساهد التنهييس ( ٢ : ١٩٩ ) والكتابات ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : و صمت ۾ موضع و سکت ۽ وبالمکس فيما بعده .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّ الله يبغض البليغ الذَّي يَشَيغُلِل بلسانه · عَمَّارًا الباقرة (<sup>77</sup> بلسانه) »

وقال . « لو كان السكلام من فعفاً ، لكان السيكوية بن ذهب (٢٠) . . قال صاحب البلاغة والحلمانة ، وأهل السبان ويحرث التين (٢٠) إنها عام النه

صلى الله عليه وسلم للتشاوقين والتركارين والذي يتخال بلسانة عملها الباقية بليلها عام والأعراق المتشاوق، وهو الذي يصنع بفسكه و بشدقيه ما لا يستحدو أهل الأعرب من خطباء أهل المدر؛ فن تكلف دلك منكم فهو أغيث والذم أه ألزم ويقد كان الرّجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدّة أمثال سائرة ، ولم يكن النّاس جميعاً ليتشاوا بها إلا لما فيها من المرفق والانتفاع (١٠) ومدار العامل الشاهد والمدّن ؛ وإنساحتُموا على الصّمت لأن العامة إلى معرفة خطأ القول ، أسمرة خطأ القول ، أسمرة خطأ القول ، أسمرة خطأ القول ، المناش في قوله ؛ وإلا قان المبكوت عن قول المتنق في منه البلطل . والعمل المناش الما المناش المناس المناش المناس المناش الم

وليس الصّنتُ كله أفضل من الكلام كله ، ولا الكلام كُلُهُ الْمَثْلُ الْمُثَلِّلُهُ الْمُثَلُلُ الْمُثَلِّلُ الله السّكوت كله ، اللّ أفذ تطمئا أنَّ أَنامَة الكلام أفْشَلُ ثَن عليه السّكوت الله ١٦٢٠ وقد قال الله عز وجل : ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبُ أَكَالُونَ لَلْسُحْتِ ﴾ المُجْفِئُلُ سَمْمه وكذبه سواء. وقال الشاعر :...

بَى عَدَى أَلَا يَا أَمَوُ الْسَعِيمُ إِنَّ السَّقِيةِ ۚ إِذًا لَمْ يُنِهُ مَامُورٌ ٢٠

<sup>(</sup>١) المعروف في جمع بقر الباقر والبقير، والبيقور والبلقون والباقورة تواليواقر . هي: ٢٠ وكا تتخلل الباقر فهم . ٢٠٠٠ و:

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و إن كان الكلام . . . فالمنكوت ،

<sup>(</sup>٣) ماعداه : والتبيين ٣٠

ي (ع) - المرفق ، كممار ويجلس ومسكن : ما استعين على ، يه . (ع) كؤيد: «كلامهم » .

<sup>(</sup>٦) يا أبواً ، هو من حدَّف المنادي ، أي يا قوم أجوا يخيطًا عداد له ، ألا يه و ألا يجيها ١٠٠٠ .

وقال آخر<sup>(۱)</sup> ۽

فإن أنا لم آمَرُ ولم أنَّ عنكا صَحكتُ له حتَّى يلجَ ويستشرِي،
وكيف يكون الصَّمتُ أَنفَعَ ، والإيتارُ له أفضل (٢٦) ، ونفه لا يكاد بجاوز
رأسَ طاحه ، ونفع الكلام يمُ ويتُحُس والواواة لم ترو (٢٣ سكوت الصامتين ،
عكا روت كلام القاطقين ، وبالكلام أرسَل الله أنبياء لا بالصَّمت ، ومواضع الصَّمت المحدودة كثيرة ، وطولُ الصَّمت ، نسد اللَّال الله المنافقة .

وقال بكر بن عبد الله المزنى ( الله عن الله عن المست أحبَّسة » كما قال عمر بن الخطاب رحه الله : « ترك الحركة عُقلة " »

وإذا تُرك الإنسانُ القولَ ماتت خواطرُه ، وتبلَدَتْ نَفَسُهُ ، وفسَدَّ حِثْهُ ، وكانوا برؤون صِبيلنَهم الأرجاز ، ويعلّمونهم الْمُناقلات ، ويأمرونهم برّغُع الصَّوبَ وتحقيق الإعراب؛ لأنَّ ذلك يفتق النَّهاة ، ويفتح الحِيرَم <sup>(17</sup>

وقال عَبَاية المنتفى (٨٠) : « لولا الدُّرية وسُوم العادة الأمرتُ فتيلننا (١٠) أن يمارئ بعضًا »

 <sup>(</sup>١) هو عبيه الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . انظر الحيوان (١٠ : ١٥ ). وأساله.
 المؤتفي (٢ أنه ١٠ ). وشلم ١٠٧ ...

<sup>(</sup>٢) ل : وولايقال له أفضل يه ، تخريت .

 <sup>(</sup>۲) فيما عدا التيميورية : وله ين دوا: ه.

<sup>(</sup>١) فيها عدا ل : و البيان ، (ه) تقدمت ترجعه في ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>١) الجرم ، بالكيس : اظلقن

<sup>(</sup>٧) لم : و إنتكانه ، بالناه . جساً : يبس وصلب .

<sup>(</sup>٨) أبوية له قر الميوان ( هه : ١٩٠٠ ). : ورما سرق بنصيبي من التي حسر النم ه . (٩) له : ه خواند د .

وأية جارحة منعتها الحركة ، ولم تمرّتها على الاعتبال ، أصابها من التمقد على حسب ذلك المنع . ولم تعلق صلى الله عليه وسلم القابعة الجمدي ، « لا يَضْضُ الله أفاك » ؟ ولم قال لكعب بن مالك : « ما نَسَى الله للك مقالك ذلك (") » ؟ ولم قال لهيذان بن شيخ (") : « رُبّ خطيب من عَبْس » ؟ ولم قال لحسان : « حَبِّج الفطاريف على بنى عبد مناف (") والله لشيفر الد أشد عليهم من لحقيم الفالام (الله ) » ؟

وما نشك أنَّه عليه السلام قد نَهي عن المِراء ، وعن النَّريَّد والتَّكَلُّف ، وعن كلَّ ما صَارَعَ الرَّيَاء والشّمعة ، والنَّمج والبَذَخ<sup>(e)</sup> ، وعن النَّهاتر والتَّشاغُب ، وعز الماتنة والمعالمية <sup>(C)</sup> . فأمَّا نَعْسُ السِيان ؛ فـكيف يَنَهَى عنه .

أيين الحكالم كلامُ الله ، وهو الذي مدّح التَّبيين وأهل " المفصيل (۲)
 وق هذا كفاية إن شاء الله .

وقال دغفَل بن حنظلة: إنَّ للم آربعة (<sup>(A)</sup>: آفة ، ونكداً ، و إضاعة ، واستجاعة . فَافته النَّميان ، ونكده الكذيب ، و إضاعته وَضْمُه في غير موضعه ، واستجاعته أنك لا تشيم منه .

و إنَّما عاب الاستجاعة لسوء تدبير أكثرِ العلماء ، ولخرَّ ق سياسة أكثر م. ا الرُّواة ؛ لأنّ الرُّواة إذا شَغَلوا عقولهم الازدياد والجم ، عن محفَّظ ما قد حصَّلوبي ،

<sup>(</sup>١) الكلمة الأخيرة ليست في له .

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن حجر في الإصابة ۹۰۲۷ بربم و ميان بن سنح البيني a . وأورد له
 مذا المير الذي رواء الحاسط ثم قال : a وثم يتحور في شبط والده a .

<sup>(</sup>٢) النظريف: أصله السيد الشريف. في الأصول ما عدا ه : و من بني : . وما أثبيت

من ه يطابق ما في المبالنية المجاحظ ٢٤ . وانظر ما كتيت في حواشها من تحقيق . (٤) الفيش : شدة الظلمة . ل والعملة : وغلس الطلام » . وهي ظلمة آخر المهار .

<sup>(</sup>٥) النفج ، بالفتح ، والبلخ بالتحريك ، هما بمعى الكبر .

<sup>(</sup>٦) الماتة ؛ المعارضة في الجدُّل والحصومة .

<sup>(</sup>y) فيما عدا ل : و التفضيل a ، بالضاد المجمة ، تصحيتُ .

<sup>(</sup>A) نينًا عَمَا لَ عَ أَرْبِعًا مِنْ وَافظر الإِصَابَةُ هَ ٢٣٩ وَابِنُ ٱلَّذِيخَ ٢٣١ .

وتدبُّر ما قد دوَّنوه ٤ كان ذلك الازدياد داعيًا إلى النقصان ، وذلك الرَّبع سببًا للتُصران . وجاء فى الحديث : « منهومان لا يشبعان : منهوغ فى العلم ، ومنهوغ فى المسال » .

وقالوا : علمٌ عِلمَــَك ، وتعلمْ علم غيرِك، فإذا أنت قد علِيْتَ ما جهِلت ، و وخفلت ما علمت .

وقال الخليل بن أحمد : اجمَل تعلمك دراسةً لعلمك ، واجعل مناظرةَ التعلّم تفهماً على ما ليس عندك .

وقال بعضهم - وأُطْنُه بَكُرَ بِنَ عَبْدِ اللهُ النُوزَىّ - : لا تَكُذُوا هذه القولَ وَلا يَسْمُ وَلا تَكُذُوا هذه القلوبَ ولا تُهْمِدُهُ أَكُوهُ بَعْمُ الْخَمَامُ ( ) ومن أَكُره بعمر مُ عَشِي . وعاوِدُوا الفِكرَة ( ) عند نَبُوات القلوب ، واشتَذُوها بالمذاكرة ، ولا تيأشُوا من إصابة الحكمة إذا امتُحِنْتم ببعض الاستفلاق ؛ فإنَّ مَن أَدام قرع الباب وَلَج .

. وقال الشَّاعر :

إذا الره أعيَنه السِّيادةُ ناشئًا فطلبها كهلاً عليه شديدُ (٢٣

وقال الأحنف: « الشُؤدُد مع السَّواد » . وتقول الحسكاء: « مَن لم ينطق بالحسكة قبل الأربين لم يبلغ فيها » . وأنشد (\*) :

ودون النَّدَى فى كل قلب ثَنَيَّةُ للمَّا مَصْدُّ حَرَنَ وَمَنْحَدَّرَ سَهِلُ<sup>(°)</sup> وَوَدَّ النَّتَى فَى كُلِّ نَبِلِ مُنِيلُهِ ﴿ إِذَا مِا انْقَضَى ، لَوْ أَنَّ اللَّهُ جَرَّلُ

<sup>(</sup>١) قيما عدا ل ، ه : و فخير الكلام ي . و الجام ، كسحاب ؛ الرأحة .

γ (۲) قيما عدال: والفكر ه. (۳) قيما عدال: وأميته المرورة ه. (۲)

<sup>(؛)</sup> ل : « وأنشد قول الشاعر » . وهو إسحاق الجزيم كما في الشعراء ٨٣٣ وزيع الآدأب ( ٤ : ٢٠٢) وما سياني في ( ٢ : ٢٠٠ ) . وانظر الحيوان ( ٢ : ٩٠ ) .

<sup>(</sup>ه) ل : و ودون العلى ، ، وما أثبت من سائر النسخ يطابق رواية الحيوان .

وقال الهذل<sup>ئ(١)</sup> :

و إنّ سيادة الأقوام فاعسكم للله على عقداه مطلبُها طويل (٢٠٠٥) أُرجُو أن نسود ولا تُمثّى وكيف يسود ذُو الدَّعَة البغيل (٢٠٠٠ أَمَّ عَلَى الله الله المعلى ١٦٥ ما طالح بن سلمان ، عن عتبة بن عُمَر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : هما رأيت عقول الناس الأوقد كاذ يتقاربُ بعصُها من الحباج و إياس بن معاوية ، فإنَّ عقولها كانت ترسُحُبحُ على عقول الناس» . أبو الحسن قال : سممت أبا الصَّدي على الحارث عقول : كان الحجاج أحقى ، بنى مدنية واسط فى بادية الشَّط ثم حامٌ دخو لها (٢٠٠٠ فلا مات دَلَقُوا اليامن قريب .

وسممتُ قَحْطَبَة الخُشَىٰ <sup>(۷۷</sup> يقول : كان أهلُ البصرة لا يشكون إنّه لم . • بكُنْ بالبصرة رجلُ أعقل من عُبَيد الله بن الحسن (۸۰ ، وعُبيد الله بن سالم . وقال معاوية لعمرو بن العاصى : إنّ أهل العراق قد قَرَّ نُوا يك رجلاً طويلَ النّــان ، قصيرَ الرأى ، فأجدِ العَرِّ وطَبِّق للفصيلَ ، ولِيّاك أن تلقاهُ برأيك كلّه .

(١) هو حبيب بن عد الله الهذل ، المعروف بالإعلم . انظر ديوان الهذليين ١٠ – ٦٩

نسخة الشنقيطي ، وشرح المذلين السكرى ٦٣ - ١٤

 <sup>(</sup>۲) وكلاً روى أن شعر الحلاليين وعيون الأعباد ( ۱ ۲۲۳ ) . وروأه في الحيوان ( ۲ : ۹ ) برواية : و وإن سياسة و ، وكلاً في المسان ( صعد ) . والصعفاء : الإكمة يشتد ضعودها عار الراق.

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : و وتن تمي ، تحريف ، وهذا البيت لم يرد في ديوان الهاليين .

<sup>(</sup>٤) فيما عدال: وإلا قريباً بعضها من بعض ع وهر ما سبق في من ١٠٠ من ا

<sup>(</sup>ه) ب والتيمورية : « الصغرى » ج : « الصغرى » وألبت ما في ل. ، ه . وسنهيد الحاسط هذا الحو في ( 8 : 18 ) .

<sup>(</sup>١) سيأتي : وثم قال لهم لا تدخلوها و وهو رواية ما عداً أب هنا .

<sup>(</sup>٧) الْحَدَىٰ : نسبة إلى خشين بن عر بن وبرة بن تغلب . قيما عَمَا أَنَّ : والحشمي ، .

<sup>(</sup>٨) تقلمت ترجته في ص ١٣٠ . ل : وعبد الله ي تحريف .

# باب ما قالو ا فيه من الحديث الحسن الله حـ: المحدوث ، القلل الفضول

قال الشَّاعِر (١):

لَمَا بَشَرْ مثلُ الحرير ومنطق ... رقبقُ الحواشي لا هُرَالا ولا نَزْرُ<sup>(77)</sup> وقال ان أحم :

تُضَعُ الحَــدَثِّ عَلَى مواضِعِ وَكلامُهَا مِن بســـدِهِ نَرْثُ وقال الآخر:

حديث كطم الشهد حاو صدورُه وأعجازُه الخُطبان دونَ المَحارم (٢) وقال بشار بن برد:

النَّنُ عَرَائِرٌ مَّا هَمَنِنَ الْرِيمَةِ كَطِياءً مَكَةً صيدُهنَّ حرامُ مُمُمُنِنَ أَنْ الدَّنِ رَائِلًا لِللهِ

يُحَنَّنَ مِن أَسَ الحديثِ زوانياً ويصدُّهُنَ عن الحنا الإسلامُ ويشدُّهُنَ عن الحنا الإسلامُ ويشدُّمُن عن الحنا الإسلامُ

فَيْمِنَا وَالدِنُ حَى مَا كَتَلِيْتِ بِعديثِ كَنَشُوقُ الحندريسِ ولِشَار أيضًا:

وكَأَنَّ رَفْضَ حديثها فِطَعُ الرَّيَاضَ كَسِينَ زَهُما<sup>(3)</sup> وَخَالُ مَا رَجَّمَت عليه مُ ثَيابَهَا ذَهَا وعِطرا وكَأَن تَحْتَ لسانها هاروتَ ينفِثُ فيه سِحرا

177.

(1) هو هو آلومة . ديوانه ۲۱۷ وآمال إنقال ( 1 : ١٥٤ ) و السان ( هرأ ) . (٢) كي الديوان : و نقيق المؤالي ، و وفي الإمال وبا عما ل : و رغيم الحواجي »

رم (۳۶ المثلمان "اللغم: أيت تعنيد المرارة. (٤) أنشده في السان (برنض) على أن الرفض على الحانب. وفي أمال الغال (١: ١٤) : و وكأن وصف به

ولشار المُقَيل::

وفتاةِ صُبِّ الجالُ عليها محديث كَلَدَّة النَّشوان وقال الأخطل:

فَاسْرَينَ خَسَاتُم أَصِيحِن غُدُوةً عُجَبُّرُن أَخِيارا أَلَذْ مِن الخُرِ<sup>(1)</sup> وقال شّار:

وبكر كنُوَّار الرِّياض حديثُها تَرُوق بوجه واضح وقَوام وقال سُباد:

وحديث كأنه قطَّمُ الرو ض وفيه الصّغراه والحراه وأخيرنا عاصر بن صالح أن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (٢٦ كتب إلى ام أنه ، وعنده إخوان له ، مهذه الأبيات :

إِنَّ عندي أبقاكِ ربُّك ضيفًا واجبًا حقُّهم كُهولًا ومُرْدَا طرَّقُوا جارَكِ الذي كان قِدْماً لا يرك مِن كرامة الضَّيف بُدًا فُ لَيْهِ أَضِيافُهُ قَدْ قَرَاهُمْ ۚ وَهُمُ يَشْتَهُونَ تَمُوا وَزُبُدًا فلهذا حرى الحديثُ ولكن قد جعلنا بعضَ الفُكاهة جدًّا [7]

وأنشد الهُذَالُ :

كُرُّوا الأحاديث عن ليلي إذا بَعُدَت إنَّ الأحاديثُ عن ليلي كُتِلهيني وقال الهُذَلِيُّ أيضاً (1) :

<sup>. (4)</sup> ديوان الأخطل ١٣٥

<sup>(</sup>٢) حو ابن الحليفة عن بن عبد العريز ، كان أسر مكة والمدينة ، تونى سنة ١٤٤ . مذيب القايب ...

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا له : و المراحة ، وأشر إلى عدد الرؤاية في باش ه ، و هده ، تسبطت بالشم . فى القاموس ، وبالفتح فى المصباح .

<sup>﴿</sup> إِنَّ لَيْمَا عَلِمُونَ وَ وَقَالَ الْمُلْكِ فَ جَعَلِمِهُ الْحَدِيثُ ﴾ رَوَالْمُقَلَّ هَلَّا هُو أَبُو فَلْهِمِهِمْ انظ ديوانه ، في والسان ( طفل ) .

و إن حديثًا منكِ لو تبدذلينَهُ جُنَى النَّعْلِ أُو أَلْبَانُ عُوذِ مَعْآ فِلِ
مطاعيلَ أَبْكَارِ حديثِ تِتاجُها ثُشَابَ بماه مثل ماء الْفَاصِلِ
النُود: جمع عائذٍ ، وهى الناقة إذا وضَمَتْ ، فإذا مشى ولدها فعَى مُوشِعُ (')
فإذا تَبِيها فهى مُثْلِيّة ، لأنّه يتلوها . وهى في هذا كلّه مُطفِل . فإن كان أوّل ولا تَبِيها فهى مُثْلِيّة ، فإن كان أوّل ولا تَبِيها فهى مُثْلِيّة ، ماه الفاصلِ فيه قولان : أحدهُ أنّ الفاصل مابين الجبلين واحدُها مَفْصِل ، وإنّما أَراد صفاء الله ؛ لأنّه ينجدر عن الجبال ، لا . يمرُ بطين ولا تُراب . ويقال إنّها مفاصِل البدير . وذكروا أنّ فيها ماه له صفايه وعُذو (<sup>67</sup>) ولا تُراب . وفي الحكلام المورون يقول [عبدالله بن] معاوية بن عبد الله بن جعقر (<sup>68</sup>) : ١٩٧٠ الزم السَّمتَ إنّ في الصَّمتَ حُكمًا وزادًا أنتَ كُلتَ قولاً فو نُهُ

وقال أبو ذؤ يب:

(۱) يقال راشح ، ومزشج بالتشديد

(٢) فيما عدال ، ه : ﴿ أُولُ ولدها ه .

(٣) انظر مثيل هذا الكلام في الحيوان ( ٢ : ٣٥٠ – ٣٥١ ) .

(٤) التكملة ما عدا ل. وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أب طالب ، كان من فتيان بن هاشم وأجوادهم وضعراتهم ، وكان يرمى بالزنعقة ، خرج بالكوفة في آخر أيام مروان ابن محمد ، ثم افتقل عما إلى الحيل ثم خراسان ، فاعده أبو مسلم فقتله ، الأعانى ( ١١ : ١٣ ) - ٧٤ ).

وع (ه) أنشده في السان (ذيح ) وقال : وذيح وصف المداء وفيه دينان : أحدها درصف الدماء وفيه دينان : أحدها درصف الدم بأنه ذيبح وإنما الذيبح صاحب الدم لا الدم . والآخر أنه وصف الجاهة فالواحد فأما وصفة الده بالذيح و فإنه على حدف المضاف وهو الغياء ، فارتفع الفسير الذي كان يجروراً ، لوقوعه وقع المرفوع الحضوفة كما السام في ذيبح . وأما وصفة الدماء وهي جماعة بالواحد فلان فيلا يوصف به المؤتم و المؤتف والواحد وما فوقه على صورة واحدة »

(1) ل : «لم القول أن واجدٍ » ، صوابه من سائر النسخ والديوان ١٩٧٧ و « ملح » صفة « واجد » . من أنه يحد ما يشاء من حلو الكلام، و أنه مليح أيضاً ... السَّرب : الجاعة من النساء والبقر والطير والظّباء . ويَقال فلانُ آمِن السَّرب ، بغتح السين ، أى آمن المسلك . ويقال فلانُ واسَع السرب<sup>(۱)</sup> وخَلِيً السرب<sup>(۲)</sup> ، أى المسالك والتذاهب . وإنما هو مثل مضروب للمَّدر والقلب . وعن الأصمى : فلانُ واسع السَّرب ، مكسود ، أى واسع الصدر ، بعلى النضب <sup>(۳)</sup>

وأنشد للحكم بن رّيحان ، من بني عمرو بن كلاب :

يا أُجِدَّل النَّاس إن جادلتُهُ جَدَّلًا وأَكَثَّرَ الناس إن عاتبتُه عِلَلًا كَانَنَا عَسَلُ رُجُعالُ مَنْطِقِها إن كان رَجْعُ كلام يشبه التسلل<sup>(1)</sup> وقال الشَّطَانيُّ<sup>(1)</sup>:

وفى الحدور غمامات برَ قن لنا حقَّى تصيّدُنَنَا من كلَّ مُصْطَادِ
مِتُمُلَنَنا محدبث لِيس يَملَهُ مَن يتّعينَ ولا مكنونُهُ بادِي ١٠ الله فينَّ بنيِذَنَ من قول يُصِبنَ به مَواقع الله من ذى النُلَّةِ الصّادِي
يَنْبِذَنَ : يُلقِين النَّلَة والنَالِل: العطش[الشّديد (٢٠] . والصادى: المُطشان أيضاً ؛ والاسمُ الصَّدَى . وأشد للأخطل:

شُمُنُ إِذَا خَطِلَ الحديثُ أُوائِنَ يَرُقُبَنَ كُلَّ مُجَذِّرٍ يَنْهَالِ (٥٥) أَخُدُرٍ يَنْهَالِ (٥٥) أَثُنُ كُانَ حديثَهِنَّ تَنَادُمُ الكَانِ كُلُ عَيْلَةٍ يَكَسَال

<sup>(</sup>١) الكلام من والسرب وإلى هنا سأقط عا عدا ل ، ه .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و و خل السرب وو اسع السرب ۾ .

<sup>(</sup>۲) فيما عدا ل : وبطىء التأنيب ۽ .

<sup>(</sup>٤) الرجمان ، بالشم : مصدر لرجع ، كالرجع والرجوع والرجعى .

<sup>(</sup>ه) ديران القطاي A .

<sup>(</sup>٦) هذا البيت في ل فقطيء وهو ساقط من سائر النسخ . وفي الديوان : ﴿ وَلَا مَكْتُونِهِ هِ

<sup>(</sup>v)مشمناعدال,

 <sup>(</sup>٨) کليونان لم يرويا ئي ديوران الاضطل . ه نه ب نه چ و دکل مرقب و . و ن التيبورية و دن چيد و چيد عبرت ، و ن التيبورية و دل جيد و در کليونا عبرت ، ايميزانها ئي لو .

الشَّمُسُّ: النَّوافِرُ<sup>(()</sup> . والتُّنتِال : القصير<sup>()</sup> . والأُنُفُ : جمع آغة ، وهى المُنكِرة للشَّىء غير راضية<sup>()</sup> . العقيلة : ` المصونة فى أهلها . [وعقيلة كُلُّ شىء ١٨٦ خيرته<sup>()</sup> ] . واليكسال : ذات الكسل عن الحركة .

وقال أبو العَمَيثَل عبد الله بن خُلَيدِ (٥):

لليتُ ابنة التمهى (بنب عن عُفر ونحنُ حَرَامُ مُشى عاشِرة التشرِ (۱) ومن و إيّاها كلست من مبيئنا جميعاً ، ومسرانا مُنذُ وذو قَرْ (۱۷) فكلّمتُها (تتين كالتلج سهما على اللّوح والأخرى أحر من الجر يقال: ما يكفأنا إلا عن عُفر (۱۸) ، أى بَعَدَ مُدّة . مُسْى : أى وقت المساء يقال أغذ السّير ، إذا جَدْ فيه وأسرع . واللوح بالنتح (۱۰) : العطش ، يقال

الاح الرّجُل يأوحُ لوّحاً ، والتاح يلتاح النياحاً ، إذا عطش ، واللّوح بالفتح أيضاً الذي يكتب فيه . واللّوح بالضم : الهواء ، يقال : «لا أصل ذلك ولو نزوت في اللّوح » . .
 في اللّوح » ، أو «حتى تترون في اللّوح » . .

وأنشد

<sup>(</sup>١) يقالُ شمس ، بضمة (بضمتين أيضًا ، مفرده شموس ، بالفتح .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و التنبال القصير . و المجذر مثله . والشمس : النوافر ،

<sup>(</sup>٣) فيما عدال: وغير راضية عنه ين (٤) هذه عا عدال.

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل : و وقال أبر السيخل ، فقبل , و هو أبر السيخل عبد الله بن خليد ، مولد جعفر بن سليمان بن عل بن عبد الله بن الساس . وكان كاتب طاهر وولده عبد الله بن طاهر ، وكان مكثراً من فقل اللغة عارفا جا شاهرا مجيدا . تونى سنة ٢٠٦ . ابن الندم ٧٣ – ٣٠ وابن خلكان . وفي أمال الثال (٢ ، ٨٠ ) حيث التحد العضر : وعبد الله بن خالد ، تحريف .

<sup>(</sup>۱) ج: ه من عفر » ب والنيمورية وغفر » كلاهما عرف هما أثبت من ل ، ه زالامالي حرام : أى مخرَّمُون . تسي عاشرة اللغم: «أنيُّ عشيّة عرفة » وهي الليلة المأشرة اليوم الماشر /

 <sup>(</sup>٧) في الأمال : «وسيرانا» بدل «وسيرانا» . وفي الأمال : «وسيرانا» أي سيرى أنا شفة به أيه أيضاره عوسيرها فو نشر أي ذو قدو وسكونه ؛ الأمها بي فؤيها.

 <sup>(</sup>٨) فيما عدا ل و نقول ما يلقانا فلان ...

و إِنَّا لَنَجِرى بِيننا حِين نَتْتِي جَدِينًا لَهُ وَشَىٰ كَحِيْرِ لَلْمَارَفِ (') حديث كطم القطر والمنظر يُشْتَقَ به من جوى وهاخل القلب لاطف للنَّحَل : الجدب ، وسنة تَحُول ". وأمحل البلد فهو ماحل ويُمْعَل ، وزمان ماحل ويمحل ، وزمان ماحل ويمحل . الموقت " ماحل ويمحل . المجوى هاهنا : شدة الحبّ حتى يمرّض صاحبه . لاطفت " فليف" :

مُّ يَقِرُ ۚ يَسِنَى أَنْ أَنَبَأَ لَنَهَا وَإِن لَمَ أَنَلُهَا أَيَّمُ لَمُ تَزَوَّجُ (٥) وَلَن لَمَ أَنَلُها أَيَّمُ لَمُ تَزَوَّجُ (٥) وكنتُ إذا لاتيتُها كان سرَّنا وما بيننامثل الشَّواء اللَّهُوَجَ : اللّمجلُ الذي يَرِيْدُ أَنَّهَما كانا على مجلةٍ من خَوف الرُّتَباء . والْلَهْوَجُ : اللّمجلُ الذي . رُيْنَظَرْ به النَّضج .

وقال جرَّان الْعَوَد :

فيلنا سِقاطًا من صديث كأنّه جَنَى النحل أو أبكارُ كَرْمُ مُقطَّفُ خديثًا لو آن البقل بُولَى بمثلِهِ زَها البقلُ واخضر العضاء للصَّنْفُ<sup>(۲)</sup>

(۱) الحبر ، بالكسر : الوشى ، عن ابن الأعواني . ونيما عدا ل: «كوشى» . وألمادت : حم مطرف ، كنبر ومصحف ، وهو ثوب من عز له أعلام .

(۲) هذا آلتفسیر فی ل فقط.
(۳) فیما عدا ل : و وقال الشیاخ ، و هو انتیاخ بن ضراد بن خوملة بن صبی بن ایاس این صد بن عبان بن حیات بن ایال مید بن عبان بن حیات بن مازن بن شلبة بن صد بن دلیان بن جنیفی بن ریث بن نطقان . شاعد عضرم أدرك الماهلة و الإسلام . الأطافى ( ۸ : ۹۷ ) و الإصابة ۳۹۱۳ و المغراف .

(٤) الثمليي : نسبة إلى ثملية بن سعد بن ذبيان ، كيل في ترجمه . وفي جميع النسخ والتعليمي ، تحريف . لكن في ل : و وقال الشياخ بن صرار ، فقط .

70

(ه) أقر الله عينه وبعينه ، أى أبردها عا ينرح صاحبا ، أو أسكما فلا تطبع إلى عبر
 ما ذال صاحبا من خبر كثير . و البيتان من تصيدة له في ديوانه ه – ١٧

(٦) البيت في ديوانه ٢١ ، والذي قبله لم يرو في الديوان . وبدله فيه :

ينازعننا لذاً رخيما كأنه عوائر م تطر حداهن صيف والفرزدق:

إذاهن ساتفان المديث كأن جيّ النسل أو أيكار كرم تتبلف رالمستث : الذي عرّج ورقه وأتنفر ۽ وقال السكيري : و الذي قد چف بعف وبي بعضه و . ك : ه المضيف ۽ وفيما مدال : و المضيف ۽ صوابها من الديوان زها : بدا زهره . اليضّاهُ : جمع عِضّةٍ ، وهى كل شجرةٍ ذات شوك ، ٢٩٥ إلا القتادة فإنها لا تسمى عِضَةً .

وقال السكيت بن زيد:

وحسديثهنَّ إذا التقيُّ مَنَ تهائَفُّ البيضِ الغرائرَ وإذا ضِحَكَنَ عن اليذا بِ لنا الْمُتقَاتِ القُواغِ<sup>(1)</sup> كانَ التهاُّلُ بالتَّبسُمِ لا القَاقِهِ أَ بالقَراقِرُ

التهانُف: تضاحُكُ في هُزُو . الغرائر: جع غريرة ، وهي المرأة القليلة الخِيْرة ، الفِيُورَة (٢٠ . والمِذَك ، يريد النَّفْر . والمُستَفَّات : النَّنات التي قد أُسِفَّت بالسَّكُ حل أُو بالنَّوُّرو ، وذلك أن تُعْرِذَ بالإبرة ويُذَرَّ عليها السكحل فيعلوها سُوَّةٌ . والتهاُّل ،

• و الله عنه الله وجه ، إذا أشرق وأشفَر . وقال الآخر (T) :

وَلَمَّا تَلَاقَيْنَا جَرَى مِن عُيُونِنَا دُمُوعٌ كَفَنْنَا غَرِبَهَا بِالأَصَابِعِ ('' ونِلنَا سِقَاطًا مِن حديثٍ كَأَنَّه جَنَّى النَّحْلِ بِمَزوجًا بَمَاء الوقائِينَ سقاط الحديث: ما نُبِذَ منه ولْفِظ به . يقال ساقطتُ فلانا الحديثَ سِقَاطًا.

الوقائيع والوقيم : مناقع الماء في مُتون الصُّغور ، الواحدة وقيمة .

وقال أشعث بن سُمَى (٥)

هل تعرف للبدا إلى السَّنام (٢) ناطَ به سواحرُ الـكلامِ كلامُها يشنى من السَّقام (٢)

 <sup>(1)</sup> لم أجد طه الكلمة ولا تقسيرها في المعاجم المتداولة . والأبيات لم ترو في الهاشيات .
 (٧) النسر ، يتنظيف الغين ، وبالتحريك : من لم يجرب الأمور .

<sup>» (</sup>۳) هو دو الرمة . ديوانه ۳۵۸ .

 <sup>(</sup>٤) الغرب : كل فيضة من الدسم . وفي الديوان : « حرت من ... ماها بالاصابع » .

<sup>(</sup>a) فيما عدال : و الأشعث بن سمى a . لكن فى a : و أشعب بن سمى a .

 <sup>(</sup>٦) لم أجد و للبذأ ع. و أما السنام فذكره ياقوت ، وذكر في القاموس أيضاً ، وهو مجيل مشرف عل البصرة ، وجبل بالحجاز بين ماران والريذة .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : وكلامهن برء ذي السقام ي

المبدا وسَنامٌ : موصعان . ناط مه : أي صار إليه (١) .

وقال الرَّاجِز ووصف عيونُ الظَّباء بالسِّحر وذكر قوسًا(٢) فقال :

صَفْراء فِرَع خَطَنُوها بُوتَزَ<sup>(٣)</sup> لَأَمْ نُمَرٍّ مثلِ خُلقوم النُّفَرُ

حَدَثْ ظُبَاتِ أَسهُم مثل الشَّرَرُ فَصَرَّعَتُهُنَّ بأكناف الخُفَر (١)

حُورُ الميونِ بابلياتُ النَّظُو (٥) يحسبُها الناظر من وحْن البَسَر (١٠)

\* اللَّامِ من كُلِّ شيءٍ : الشديد . والْمَرَّ : المُحْكَم الفَيْل ، وحبلُ مَوْ يرُّ

مثله . النُّغَر : البلبل . والظُّباتُ : جمع ظُبَةٍ ، وهي حدُّ السُّيف والسّنان وغيرهاً .

وقال آخر <sup>(۷)</sup> :

وحديثُها كالقَطْوِ يسمه راغي سنينَ تتابَسَتْ جَدْبًا فأصاحَ برجُو أن يكون حَيًّا ويقول من طَمَّع هَيَارَبًا(٢٨)

(١) أصل معي النوط التعليق . وهذا ألتأسير حيمة من ل فقط .

(٢) فيما عدال: وقوما صفراء و.

(٣) فرع : عبلت من رأس القضيب وكلرفه . خطم القوس .. علق عليها الوتر . .

(٤) أي حديث القوس ظبات علهُ الأنهم وَقَلْمُهَا فَضُرَعَتَ عَلَهُ الوَسُوشُ .

(a) أَيْ ذَاتَ مِيْنَ سُراحر ، وبابل بنس إليا السعر .
 (b) بعد علم الكلية فيها عدا ل : و ويروى البقر ، وأواها إنساماً . كما أن التقسير

لتال و البيتين بعده ساقطان ما مدا له يلماني

(v) البيتان التاليان ۽ رواهما القال في آماليه (٣٠ : ٨٨) مضويتين الخرابي ١٠٠

(٨) في الأمال : و من فرح ع

## باب آخر من الأسجاء في الكلام

قال مُتَرَبِين ذَرِ ، رجِه الله : « للله المستمانُ على أُلسنةٍ تَصِف ، وقاوب تَمرف ، وأعمال تُخلف »

والثا مَدحَ عتبيةً بن مرداس عبدَ الله بنَ عباس قال : لا أعطى مَن يعمى الرَّجن، ويُطيع الشيطان، ويقول البُهتان

وفي الحديث المأثور ، قال : « يقول العبد مالي مالى ، و إنَّما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ، وأعطيت فأمضيت ، أو لبست فأبليت » .

وقال النَّمْرُ بن تولب (١)

أعاذلَ إِن يُصبح صِداىَ بَقْرَةٍ بِسِدًا نَآنِي مِصَاحِي وقربيي تَرَى أَنَّ مَا أَبْقِيتُ لَمْ أَكُ رَبَّهُ وَأَنَّ الذِّي أَمْضَيتُ كَانَ نَصْبِيقٍ ٢٠

الصَّدَى هاهنا : طائرٌ يخرج من هامة الميت (٢٦) إذا كلي ، فينتى إليه ضَعفَ وليَّه وعَجْزه عن طلب طائلته ، وهذا كانت تقوله الجاهلية (4) ، وهو هنا مستعار . أي إنْ أصبحتُ أنا .

ووصف أعراقي وجلاً فقال: « صغير القَدّر ، قصير الشَّيْر ، صيِّق الصَّدر » لثيم النَّجْر ، عظيم السِّكبر ، كثير الفخر » .

الشَّبْر ؛ قدر القامة ، تَقول : كم شَبْر قيصك ، أي كم عدد أعبال والنَّحْرِ : الطباع .

(٤) فيما عدا ل: وكانت الرب تقولُه في الحاطية إ

(ه) فيما منا لميد بدالتين ، القلمة عد إلا غير .

<sup>(</sup>۱) انظر الاعلى فر 1 د ، 1 . د ، 2 وفي سلام . ٢ . (۲) عله رواية ل واين سلام ، وفي الأغاني وسائع النسخ ; « اللَّي الْفِقْتِ م ١٠٠٠ أنينا عدال يه ومورتبر إليت و . . .

ووصف بعض الحطبة. رجلاً فقال : ﴿ مَا رَأَيْتُ أَمْنَزَنَ لِمُثَلِي وَلَا لَمُزَلَّبَ لجل ، ولا أصدَدَ في قُلل منه » .

وسأل بعضُ الأعراب رسولًا قدم من أهل السَّند : كيف رأيتمُ المبلاد ؟ قال : « ماؤها وَشُلٌ ، ولِسُّهَا بَطَلٌ ، وتَمرُّها دَقَلَ (١٧٠ ـ َ إِنْ كُثُرُ الجَند بِها عِلْقُوا ، ` وإنَّ قَاوُا مَا ضَاغُوا » .

واستجار عَون بن عبد أقد بن عُتبة بن مسمود ، بمحمد بن مروان بنصيبين ، و وترقيح بها امرأة ، فقال محمد : كيف ترى بنجيين ؟ قال : «كثيرة المقارث ( المحمد المعارف ) . و قليلة الأقارب » . يريد بقوله « قليلة » كقول القائل : فلأن قليل الحياد ، يس يريد أن هناك وال قل . يضمون قليلا في مؤضع لين . . . فاستهم يريد أن هناك وال قل . يضمون قليلا في مؤضع لين . . . فاستهم على بن المهم على بن

<sup>(</sup>١) العقل ، بالتحريك : أردأ أنواع التمر .

 <sup>(</sup>٩) أما ألفير من ل فقط .
 (٣) ألفيره : صيره تامّرا : ويقال دهدين الحير ودهدت ، أني دحرجة وتلفه عن

<sup>&</sup>quot;(٣) . الفره : صيره كاشراً . ويقال دهديت الحجز ودنده ، ابي نحرجته وثقافتا أعل إل أسقل . وهو تصوير الالتفاع السيل . قيمنا عدا ل ، ه : . و ودنده :

<sup>(</sup>ع) انظر الخيوان ( ٤ : ٢٢٦/ه : ٢٦٠ )

<sup>(</sup>ه) ب واليموركية : ﴿ هَالَكُ هُ . " ١٠ كناء ﴿ وَوَلَىٰ الْعَارَاتُهُ قَلْمًا ﴿ وَلَيْ الْحَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَىٰ الْحَكْمَانِينَ ﴿

ا وَهِيَ الْهِيهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا مُؤْرَا إِنَّهُ مِنْ مُسَائِرٌ النَّسَةُ ."
( ) العنوق ، بالله : جمع تعلقُ بالله في وخوالان من أوادا فليون إذا المتص حليقات ، طلعاً وطلاح الله عنوق . وطلاح تالد أن كنت صاحب نوق فعر تعرف الله في والدون والميدان ( و ، ويه ما في الله الميدان والميدان ( و ، ويه بالله في الله الله و و والله والميدان والميدان و الميدان و والميدان و الميدان و والميدان و الميدان و

قال : ونظر رجلٌ من المُتَّاد إلى بابٍ بعض اللوك فقال : ﴿ بَابُ جَدَيْد ؛ وموتُ عَنيد (١) ونَزُع شديد ، وسفَر بعيد ﴾ .

وقيل لبمض العرب<sup>(٢٢)</sup> : أيمَّ شيء تَمَنَّى ، وأيُّ شيء أحب إليك ؟ فقال . لواه منشور ، والجلوسُ على السَّر بر ، والسَّلامُ عليك أيُّما الأمير » .

وقیل لآخر ، وصلی رکمتین فأطال فیهما ، وقد کان أمر بقتله : أجرِعت من الموت ؟ فقال : إن أجرَعَ فقد أرى كفناً منشوراً ، وسَيفاً مشهوراً ، وسَيفاً مشهوراً ، وقبراً عفوراً .

ويقال إن هذا الكلام تكلم به حُجْر بن عدي الكندى عند قتله (٢٠).

وقال عبدُ الملك بن مروانَ لأعرابي : ما أطيَبُ الطمام ؟ فقال : ﴿ بَكُرَةٌ

مَنيفة ، معتبَعلة غير صَينة ، في قدور رَفْمة ، بشفار خَذِمة ، في غدام صَيعة » .
 مقال عبد اللك : وأبيك لقد أشيئت (١٠) .

معتَبَعلة : منحورة من غير داه ؛ يقال اعْتَبِط الإبلُ والنُّمُ ، إذا ذُعِت من غير داه . ولهذا قبل للدم الخالص عَبيط . والتبيط : ما ذُبِّع مِن غير عِلَّة . غير ضَينة : غير مريضة . رذمة : سائلة من امتلائها . بشفار خَذِمة : قاطمة . غداة

۱۵ (۱) عتید : معد حاصر ،

<sup>(</sup>٢) هو ضرار بن الحسين ، كما في (٢ : ١٧٥ )

 <sup>(7)</sup> هذه الدبارة من ل نقط . وحجر بن على بن مادية الكندي ، جماي جليل ،
 وقه مل الرسول إلكرم ، وهبه الفادسة والجمل وصفين ، وجبب عليا فكان من شيئة .
 كتل بامر معادية شنة (ه أو ٣٠ . الإصابة ١٦٢٤ . وكان يعرف يحجر المهر .

الشر فهو حجو بن يزيد بن سلمة الكندى ، ويند على الرسول ، وكان مع على يوم الحمل ، ثم اتصل معاوية فاستمله على إرمينية . الإصابة ١٩٧٦ . ووقعة صغين ٩٧٤ .

<sup>(1)</sup> يقال أطاب إلين، : رجمه طبياً ، وأطاب : قدم طماباً طبياً . وقد وردت بدله الكلمة وأطبيت ، على أصلها بدن إملال . على أن هذه المادة قد وردٍ فها بعض ما ترائع على أصله ، حكى سهويه ي استطيه و لغة في استطابه , وأشد في المسان ;

ه فكأنها تفاحة مطيوية ه

شبعة : باردة (١) . والشَّبَم : البرد.

وقالوا : « لا تفتر مناصة الأمير ، إذا غشَّك الوزير » .

[ وقالوا : « من صادَقَ السَكُتُابَ أَعْنَوْه،، ومَن عاداهم أفقروه » . وقالوا : « اجعلْ قولَ السكذَّاب ربحًا ، تكن مسترجحًا<sup>(٢٧)</sup>» ] .

وقيل لمبد الصَّمد بن الفصل بن عيسى الرقاشى: لِمَ تُوثُرُ السَّجع على المنثور ، وتذُرُ السَّجع على المنثور ، وتذُرُ مَنسَك القَوافِي (٢) وإقامة الوزن ؟ قال : إِنَّ كلابى لوكنتُ لا آمُلُ الالله في الآساء الشاهد لقل خلافي عليك ، ولكنيِّ أريد الفائب والحاضر ، والراهن والنابر ؛ فالحفظ إليه أسرع ، والآذان لساعه أنشَط ؛ وهو أحقُ بالتقييد وبقلة النَّق النَّق عُمرَه ، ولا ضاع من الوزون عُمر من من جيَّد المنثور ، أكثرُ ممّا تكلمت به من جيَّد المنزور ، ألم مُخفظ من المنزور عُشر، ، ولا ضاع من الموزون عُشره .

قالوا : فقد ُقيل للذى قال : يا رسول الله ، أرأيتَ مَن لا شرِب ولا أكل ، ولا صاح واستهل ، أليس مثلُ ذلك ُيطلَ <sup>(6)</sup>. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَسْجِعْمُ كسجم الجاهائية » .

قال عبد الصَّد: لو أن هذا المتكلِّم لم يُرد إلاّ الإقامة لهذا الوزن ، لما كان عليه بأس ، ولكنَّه عسى أن يكون أراد إبطال حق (٢) فتشادَق في المكلام عليه بأس ، ولكنَّه عسى أن يكون أراد إبطال حق (٢) فتشادَق في المكلام

وقال غير عبد الصد : وجدْ نا الشَّمرَ : من القصيد والرجز ، قد سممه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وأمر به شعراه ، وعامَّة أصحاب وسول الله صلى الله

٧.

 <sup>(</sup>١) التقسير من مبدئه إلى هنا ساقط عاعدا ل ، ه. و في حواشي ه: « هذا التفسير ثبت في الأم.

<sup>(</sup>٢) هذه التكلة مها عدا ل .

<sup>(</sup>٣) ل : « القول » ، صوابه في سائر النسخ ..

<sup>(</sup>١) ل : ﴿ التغلب ﴾ ، صوابه من سائر النبسخ .

<sup>(</sup>ه) يطل ، أي صدر دمه . نيما عدا ل ؛ و يطلّ و تحريف ،

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : بر إبطالا لحق ير .

عليه وسم قد قالوا شعراً، قليلاً كان ذلك أم كثيراً، واستعموا واستنشدوا. فالسجع والمزدوج دونَ القصيد والرجز، ف كيف يَحلُ ما هو أكثر و يحرُم ما هو أقلَ (()). وقال غيرها: إذا لم يَطلُ ذلك القول، ولم تَكن القوافي مطاوبةً مجتلبة، أو ملتسسةً متكلّفة، وكان ذلك كقول الأعماني لعامل للاه: « حُكَّمَتْ ركابي (")، وخُر وت

• ثهابى (")، وضُربت سِحُابى، — حُلَّث ركابى، أى (<sup>4)</sup> مُنِقت إيلى من الماء والكلاً.
والركاب : ماركب من الإبل — قال : ﴿ أَوَ سِعِمْ أَيضاً ؟ ﴾ . قال الأعرابى :
فكيف أقول ؟ لأنّه لو قال حُلَّت (<sup>4)</sup> إيلى أو جمالى أو نُوقى أو 'بغرانى أو صِرْمَتى،
لكان لم يُعتر عن حَقَّ معناه ، و إننا حُلَّت (<sup>5)</sup> ركابه ، فكيف يَدَعُ الرِّكاب
إلى غير الركاب . وكذلك قوله : وخُرِّقت ثيابى (") ، وضربت صحابى . لأن
الكلام إذا قلَّ وفَعَ وُقوعاً لا يجوز تغييره ، وإذا طال الكلام وحِدْتَ في

القوافي ما يَكُون مُحَتَّلِبًا ، ومطاوبا مستَّكرَها . ويُدْخَلُ<sup>(2)</sup>على مَن طين في قوله : ﴿ تَبَّت يَدَا أَنِي لَهَسَ ﴾ . وزع أنّه شمر ؟

و يُدْخَلُ (٧٧على مَن طعن فى قوله : ﴿ تَبَّتَ يَدَا أَنِى لَهَبٍ ﴾ . وزعم أنّه شعر ؛ لأنه فى تقدير مستفعلن مفاعلن ، وطعن فى قوله فى الحديث عنه : ﴿ هَلَ أَنْتُ إِلَّا إصبع ميتِّ ؟ وفى سبيل الله ما لقِيتِ (٤٨) ﴿ سَفِيقَالَ لَهُ : اعلم أَنْكُ لُو اعترضْتَ

١٠. أحاديثُ النَّاس وخطبَهم ورسائلَهم ، \* لو جَدْتُ فيها مثلَ مستفيلن مستفعلن (١٠ م٧٣

ال: وأصنري

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و حلبت ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ب ، ج : ه و حرفت ۽ صوابه في ل ، ه والتيمورية .

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمات الثلاث في ل والتيمورية فقط .

<sup>.</sup> ۷ (۵) ب، ج: ۵ حلیت ۵ تحریف

<sup>(</sup>١) ب: ٥ حرفت ۽ ج: ۽ حرفت ۽ ، صوابها ق ل ، ه والتيمورية

 <sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : • وفي الحديث المأثور ويدخل ، و وفيه إقحام .

 <sup>(</sup>A) انظر السدة ( ۱ : ۱۲۳ ) ف باب الرجز والقصيد ,

<sup>(</sup>٩) بدلها فيما عدا ل : و مفاعلن به

كثيراً ، ومستغملُنُ مفاعِلُن (١٠ . وليس أحدُّ فى الأرضَ يجملُ ذلك للقدارَ شعراً . ولو أَنَّ رجُلا من الباعة صاح : مَن يشترى باذنجان ؟ لقد كمان تكمرٍ بكلامٍ فى وزن مستغملن مفمولات . وكيف يكون هذا شعراً وصاحبه لم يقصِدُ إلى الشَّمر ؟ ومثلُ هذا للقدار من الوزنِ قد يتهيّاً فى جميع السكلام . وإذا جاء للقدارُ الذى يُعلم أنّه من نتاج الشَّمر والمرفةِ بالأوزان والقصدِ إليها ، كان ذلك . . شعراً . وهذا قريب ، والجواب سهل بحَد الله . .

وسمعتُ غلامًا لصديق لى ، وكان قد سقى بطنُه<sup>(٢)</sup> ، وهو يقول ليِلمان مولاه : « اذهبوا بى إلى الطَّبيب وقولوا قد اكتَوَى » . وهذا الكلام يخرج وزنه على حروج<sup>(4)</sup> فاعلان مفاعلن ، فاعلان مفاعلن مرَّتين . وقد علمتَ أن هذا النلام لم يَخْطِرُ على باله<sup>(6)</sup>قطُّ أن يقول بيتَ شعرٍ أبداً . ومثلُ هذا كثيرُ<sup>ن</sup> ، ، ، ولو تتبته فى كلام حاشيتك وغلمانك لوجَدْتَهَ .

وكانَّ الذى كَرَّ ه الأسجاعَ بعينها و إن كانت دون الشعر فى التكلفوالصنعة ، أنَّ كُمُّان العرب الذين كان أكثرُ الجاهلية يتحاكمون إليهم ، وكانوا يدَّعون السكهانةَ وأنَّ مع كلَّ واحدٍ مهم رِرَتيًّا من الجن<sup>(١)</sup> مثل جازِي جُمِينة<sup> (١)</sup>

<sup>(</sup>١) هاتان الكلمتان في ل نقط . (٢) ما عدا ه : ﴿ وَالْحَمْدُ نَهُ وَ .

 <sup>(</sup>٣) يقال سَن بطنهُ ، بالبناء الفاعل ، وسَن بطنه ، بالبناء المفدول ، أي اجتمع فيه
 ماء أصف .

<sup>(</sup>٤) هاتان الكلمتان من ل فقط .

<sup>· (</sup>ه) فيما عدا ل : ولم يخطر بباله a . وهما سيان .

 <sup>(</sup>٦) الرق ، بفتح الراء وكسرها مع كسر المسرة وتشديد الياء : هو الذي يعتاد الإنسان.
 من الحق جيه ويوائله .

 <sup>(</sup>۷) الحاتری : الکامن و بن الحیوان ( ۲۰: ۲۰۰ ) : و حارثة بیجیته و و و چاریة جهیئة به وی مروج الذهب ( ۱: ۳۳۷ ) : و سارثة پنت جهیئة ه . وئی ثمار القالوب ۸۱ : و أشیاریة جهیئة ه .

ومثل شِقِّ وَسَطَيْخُ<sup>(۱)</sup> ، وعُزَّى سَلِية (۱۱ وأشباههم ، كانوا يسَكَهْنُونَ وْ يحكُمُونَ بِالأسجاع ؛ كقوله : « والأرض والسَّماء ، والنقابِ الصَّقْعاء (۱۱ و واقعةً ببقعاء <sup>(۱)</sup> ، لقد نَقْر المجدُّ بنى المُشَراء<sup>(۵)</sup> ، للمجدُّ والسَّناء (۱۱ » .

وهذا الباب كثيرٌ . ألا ترى أن صَمْرة بنَ ضمرة ، وهَرِم بن قُطَّبة ،

والأقرع بن حابس، ونعل بن عبد النُزَّى كانوا بحكمُون وينفرُون بالأسجاع.
 وكذلك ربيعة بن حُدَار (۱۷).

قالوا : فوقع النَّهىُ فى ذلك الدهر لقُرْبعيدهم بالجاهليَّة ، ولبقيَّيْها فيهم **وق**ى صدور كثير مهم<sup>(۸)</sup> ، فلما زالت الملَّة زال التحريم .

وقد كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين ، فيكون في تلك الخطب

١٠ أسجاع كثيرة ، فلا ينهَو نهَم (٩٠).

وَكَانَ الْفَصْلُ بِنَ عِيسِي الرَّقَاشِيِّ (١٠) سَجَاعًا فِي قَصْصِهِ . وَكَانَ عَرُو بِنَ

<sup>(</sup>۱) ثق بن أنمار بن نزار ، زعوا أنه كان ثق إنشان له يد واحدة ، ورجل وآخدة ، و وعين واحدة . انظر بلوغ الأدب ( ۲ : ۲۷۸ – ۲۸۱ ) وعجائب المحلوقات ۳۱۰ . وسطيح هو ابن ربيمة بن مسعود بن مازن بن ذئب . انظر السيرة ٤٧ جوتنجن .

 <sup>(</sup>۲) سيأتى فى ص ٥٥٨ أن اسمه سلمة بن أب حية . وانظر الحيوان (٢٠٤ ٢٠٤)
 داليذانى فى : والاده فلاده ، و درسائل الحاحظ ١٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الصقعاء : التي في وسط رأسها بياض .

<sup>(</sup>٤) البقعاء : هي من الأرض المعزاء ذات الحصى الصغار .

 <sup>(</sup>a) نفره : حكم لم بالغلبة على غيرهم . وبنو العشراء يد من بي مازن بن فزاراته
 أبن ذبيان . المعارف ٣٧ و الإشتغال ١٧٢ .

<sup>(</sup>٦) وقعت كل هذه الكلمات الممدودة فيما عدا ل ، ه مقصورة.

 <sup>(</sup>٧) حدار ، بضم الحاء وكسرها . وكان ربيعة حكم بن أسد بن خزيمة ، وقاضيا من .
 قضاء العرب في الحاملية ، وفيه يقول الأعثير ، كما في الداين .

وإذا طلبت المحد أين عله فاعمد لبيت ربيعة بن خذارين

 <sup>(</sup>٨) ل : و ولبقيها في صدور كثير سهم و
 (٩) فيما عدا ل ، م : و ظريبوا سهم أبدأ و

<sup>(</sup>١٠) هو النفسل بن عيني بن أبان الرقائق الواصل اليمري ، أنه القادية المعرّفة م. "لهيب النهايية والحيوان ( ٧ : ٢٠٤ ) .

عُبيد (1<sup>1</sup>) ، وهشام بن حسَّان (<sup>1</sup><sup>2</sup>) ، وأبان بن أبي عيَّاش (<sup>1</sup><sup>2</sup>) ، يأتون مجلسه ، وقال له ١٧٤ داود بن أب هند <sup>(1)</sup>: لولا أنَّك تفسَّر القرآنَ برأيك لا تُتيناك في مجلسك ، قال : مهل ترانى أحرّ م حلالا (<sup>(۵)</sup> ، أو أحلُّ حراماً ؟ و إنَّما كان يتلو الآية التي فيها ذكر الجُنّة والنار ، والموت والحشر ، وأشباهُ ذلك .

وقد كان عبد الصَّمد بن الفضل ، وأبو العباس القاسم بن يحيى ، وعامَّة . قُمَّاص البصرةِ ، وهم أخطبُ مِن الخطباء ، مجلس اليهم عامَّة الفقهاء .

وقد كان النَّهي ظاهراً عن مرثيّة أميَّة بن أبي الصَّلَت لفتلي أهل بدرٍ (٠٠٠) . كقوله :

ماذا بيسسمدر بالتقَدْ قَلِ مِن مَراذِبةِ جَعَاجِمَعُ (٧) هَلاَ بَكَيتِ عَلَى السَّكَرامِ تَنَى السَّكَرامِ أُولِي التَمَادخُ وروى ناسُّ شبيهاً بذلك في هِجَاء الأعشى لعلقمة بن عُلاَنَة . (فلمَّا زالت العِلّة زال النَّهي.

وقال وائلة بنُ خليفة ، في عبد الملك بن الملَّب (٨) :

<sup>(</sup>۱) سبفت ترجمته نی ص ۲۳ .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله هذام بن حسان الازدي الله دوسي - بالقاف أوالدال المضمومتين - ١٥٠ البصري ، ٢٤٠ م. تأديب البصري ، تولى سنة ١٤٦ . تهذيب البصري ، تولى سنة ١٤٦ . تهذيب التهذيب و تذكرة الحفاظ (١٤: ١٥٠) وصفة السفوة (٣: ٣٣٢) والقاموس (قردس) .
 (٣) هو أبو إساميل أبان بن أب عياش فيروز البصري ، دوى عن أنس وسعيد بن جبير . تولى سنة ١٢٨ . تهذيب التهذيب

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر داود بن أبي هند – واسم آبي هند دينار – التشيرى البسمرى . ٢٠ ورن عن أنس وعكرمة والشعبى ، وعنه شعبة والثورى ، وكان ثقة كثير الحفيث . تولى سنة ١٤٠٠ ورمينة السفوة (٣٠ : ٣٢١) .
(ه) ل : ٩ تهل أنى أحرم حلالا » تحريف .

 <sup>(</sup>٦) المرئية رواها ابن مشام في السيرة ٩٦١ - ٣٣٥ ، وقال : وتوكنا منها بيشين قالم.
 فيهما من أصحاب رسول الله ع.
 (٧) هذا البيت سائط من ه.

<sup>(</sup>٨) هـ : و وقال أبو والله بن علية ه . غويف ، وعبه المك بن المهاب » من تسلّ للهلب بن أب مبغرة الازدى . وق كتاب المعارف ١٧٥ : و ويقال إنه وتع إلى الارض من صلب المهلب تلائمانة ولا a . وقد أورد أبو الغرج لمبيد الملك بن المهلب عبر احر الإحسال ، تعدّ

لقد صبرت للذُّلُّ أعوادُ مِنبرِ ''تقوم عليها ، فى يديكِ قضيبُ بكى للنبر الغربيُّ إذْ فَتَ فوقَهُ وكادَّت مساميرُ الحَدْيدِ تدوبُ رأيتُك لمَا شِبْتَأْدركَكَ الذى يُصيبَسَرَ اقالاً شدِ حين تشيبُ<sup>(۱)</sup> سفاهةُ أحلامٍ و بحلُّ بنائلٍ وفيك لمن عاب المُرونَ عيوب<sup>(۲)</sup>

\* \* \*

قال: وخطب الوليدُ بن عبد اللك فقال: « إِنَّ أُمير للوَّمنين كان يقول في إِنَّ الحِجَّاجِ جِلدةٌ مَا بين عينَى ، ألاَ و إِنَّ جِلِدةٌ وجهى كلَّه » .

وخطب الوليد أيضاً فذكر استعاله يزيد بن أبى مسلم تعد الحجاج ، فقال : «كنت (٢) كن سقط منه درهم فأصاب ديناراً » .

شبیب بن شَیبة قال: حدَّنی خالدُ بن صفوانَ قال: خطبنا یزیدُ بن الهلَّب بواسط ففال: « بانَّی قد أسمع قول الرَّعاع: قد جاء مَسلمة، وقد جاء المبَّاس<sup>(ع)</sup> وقد جاء أهل الشام، وما أهلُ الشام إلاّ تسمةُ أسیاف ، سبعة منها معی ، واثنان منها عَلَیَّ . وأما مَسْلَمَة فَبِحَرَادَة " صفراً ، وأما السَّاس فنسطوس عَهْرَا

ف الأغان ( ٧ : ١٦٩ ) . زالأبيات التالية سيميد الجاحظ إنشادها في ( ٢ : ٣ أ ٣ ٠
 ٢٠ : ٢٠ ٢ ) .

<sup>(</sup>١) الأمه : لغة في الأزد ، وهم قبيل المهلب : فيما عداً ل : والأزدير .

 <sup>(</sup>٣) المزون ، بالفتح والفم : الم لأرض عمان وأهلها من الأزد ، رحبة المهلب بن أبي صفرة ؛ وذك أن جدم الأعل مازن بن الأزد . انظر اللسان (مزن) ومسيم البلدان (المزون) والميوان (٣ : ١٥٧) .

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : و وحدل الوليد بعد وفاة الحباج و تولية يزيد بن أبي مسلم فقال ي
 و إنما مثل ومثل بزيد بن مسلم بعد الحباج و

<sup>(</sup>٤) مسلمة ، هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان ، البتائد العربي الأموى ، قال ابن تنيية ق المعارف ١٥٧ . و وأما مسلمة فكان يكي أبا سبيد ، ويلقب الجرادة الصفراء ، لصفرة كانت تعاوه ، وكان شجاها والنتج فتوحا كثيرة في الروم ، منها طوانة . وولى العراق أشهراً »

ولا عقب كثير ، وأما الدباس فيو الدباس بن الوليد بن عبد الملك ، كان يسمى فارس بمير. مووان ، وكانت أنه بصرائية , انظر المعارف ١٥٧

ابن نسطوس ('')، أناكم فى برابرة وصقالبة ، وجرامة وجّر اجة ('')، وأقباط وأنباط ، وأخلاط [ من النّاس ('' ) أثلاء وأخلاط [ من النّاس ('' ) كأشلاء اللّهُمُ ('°) . والله ما لَقُوا قوماً قطَّ كَذَّ كم وحديدكم ، وعَدَّ كم وعديدكم . أعيرونى سواعد كم ساعة [ من نهار ('' ) تصفيفُون بها خراطيتهم (''' ) ، فإنّا هى غَلوة " أو روحة حتى يحكم الله بيننا وبين القوم الناسقين ('') » .

ثم دعا بفرس ، فأتي بأبلق <sup>(۱)</sup>، فقال : تخليطٌ وربَّ الككبة ! ثمّ ركب فقاتل فكتَرَّ ُ الناس <sup>(۱)</sup> فانهزم عنه أصحابه ، حتَّى بقى فى إخوته وأهله ، فقُتِلَ وانهزم باقى أصحابه . وفى ذلك يقول الشاعم <sup>(۱۱)</sup> :

كل القبائل بايموك على الذى تدعو إليــــــه طائمين ومازوا<sup>(۱۲)</sup> حتى إذا حَبِىَ الوغَى وجعلتَهم نَصْبَ الأسنَّة أَسلُوك وطاروا<sup>(۱۲)</sup> إنْ يقتلوك فإنَّ قتلك لم يكن عاراً عليك وبعض قتل عار<sup>(۱۲)</sup>

10

<sup>(</sup>١) إشارة إلى أن أمه كانت رومية نصرانية . وفي هامش ب والتيمورية ؛ وأي طبيب ابن طبيب ۽ وليس بشيء .

<sup>(</sup>٢) فى القاموس ( جرجم ) اجم قوم من العجم بالجزيرة ، أو نبط الشام .

<sup>(</sup>٣) هذه عا عدا ل .

<sup>(</sup>t) t : « الفلاحون الأوباش » . وهم الأخلاط وسَفلة الناس .

 <sup>(</sup>a) أللجم: حمع لحام. وأشاده اللجام: حداثده بلاسيور. قال كثير.
 رأتى كأشاد، اللجام وبطها من القوم أبرى منحن متطامن

ه، ب، ج: واللح هُ، التيمورية: واللخم ، صُوابِهما في ل.

<sup>(</sup>٦) مذه عا عدال.

 <sup>(</sup>٧) الصفق: الضرب؛ صفقه بالسيف إذا ضربه. والحرطوم: الأفف، أو مقده.
 (٨) ما بعد هذه الكامة إلى نهاية الشعر التابى ساقط عا عا ال.

<sup>(</sup> ٨ ) ما بعد هده الحلمه إلى جايه الشعر التالي ساقط يا عدا ل .

<sup>(</sup>٩) البلق من الحيل مسبوقة متخلفة . الحيوان (١ : ١٠٤/٥ : ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>۱۰) كثره الناس : تكاثروا عليه .

 <sup>(</sup>١١) هو ثابت قطئة والوقعة التي قبل فيها هي يوم العقر . انظر الأغاق (٢٢ : ٢٢)
 وشرح شواهد المنه ٢٣ - ٢٤

<sup>(</sup>١٢) في الأغاني : « تابعوك على الذي ع تدعق إليه وبايعوك» . \*

<sup>(</sup>١٣) في الأغاني : «حس الوغي يري.

<sup>(</sup>١٤) في شواهد المغني وهمع الهوامع ( ٢٨: ٢٥ ) : ٩،ورب قتل محاد ير .

ومدخ الشاعر بَشَارُ ، عُمَرَ هَزَ ارِ مَرْدُ ( ) التَشَكَىٰ ، بالخطب وركو بِهِ المنابر ، يل رثاه وأبَّنه فقال<sup>( )</sup> :

ما بال عينك دممُها مسكوبُ حُرِيَت فأنت بنومها محروبُ<sup>(۲)</sup> وكذاك مَن تَحِب الحوادث لم يَزَل تأتى عليـه سلامةُ ونكُوبُ باأرضُ ويحَكِ أكرمِهِ فإنَّه لم يَبْنَ المَشَكَىُّ فيكِ ضَريبُ أَبْعَى على خَشَب النابر فأمَّا يومًا وأحزمُ إذْ تُشَبُّ حروبُ

\* \* \*

وقال :كان سَوَّاد بن عبد الله ( ) ، أوَّلَ تميعي خطب على مِنبر البصرة . ثم خطب عُبيد الله بن الحسن ( ) .

ووَلَى منبر البصرة أربعة من القضاة فكانوا قضاة أمراء : بلال بن أبى بُردة ابن أبى موسى الأشعرى ، وسَوَّار ، وعُبَيد الله ، وأحمد بن أبى رباح (١٠) . فكان بلال واضياً بن قاض بان قاض .

وقال رؤية :

غانت يا ابنَ القاضيينِ قاضي (٢) مُعَمَّرَمُ على الطَّرِيقِ ماضي (٨) ١٧٦

و (١) هو عربين حضوس بن عيان بن أبي صفرة السفري المهليي ، وكانت السجم تسبيه « خزار مرد » أي ألف رجل ؛ إذا كان شهوراً بالشياغة والإنعام . ولي إمارة السند في أيام المصور ، ثم وجهه أميراً علي إفريقية فدخل القيروان سنة ١٥١ وقضي علي بعض أصحاب الهنبية قبل ، فقاتلهم زمانًا ثم قتل . العلمري ( ٢٠ - ٢٠ ) .

(٢) الأبيات سيمية الجاحظ إنشادها في (٢ : ٢١٤) .

(٢) حربت : سلبت ، كأتها حربت النوم وسلبته . فيها هذا ليه : ١ سهرت يه .

(١) سبقت ترجته في من ١٠٠ . (٥) سبقت ترجته في من ١٢٠ .

(٦) ب ، ج ، وأحدين رباح ، التيمورية وأحدين رياح ، و . و . و . حواثى هـ و و رأد أبر الدياس المبرد خاسا وهو عدى بن أرطانه .

• ٢ (٧) ل: ويلال يا ابن ۽ صواب إنشاده في الديران ٨٢ وسائر النسخ .

(٨) فيما عدا له : يو مفترم ۽ صوابه في له ۽ هو الديوان .

قال أبو إلحسن المدائنى : كان عُبيد الله بن الحسن حيثُ وَفَدَ على المهدى معزّيًا وَمُم تَناا () ، قبلته أن النَّاسَ قد أعجبهم كلامُه ، ققال الشيب بن شيبة : إنَّى والله ما ألتَفِت إلى هؤلاء ، ولكن سل لى أبا عبيد الله الكاتب عنه . فسأله فقال : ما أحسنَ ما تكلّم به ! عَلَى أنه أخذَ مواعظ المحسن ، ورسائل غيلان () ، فلقّع بينهما كلاماً . فأخبره بذلك شبيب ، فقال عُبيد الله : لا والله إن أخطأ حرفاً واحدًا .

وكان محمد بن سلمان (٢٠) له خطبة لا يغيرها ، وكان يقول : « إنَّ الله وملائكتُه » ، فكان يرفع الملائكة ، فقيل له فى ذلك ، فقال : خَرِّ جوا لها وحجاً . ولم يكن بدعُ الرفع .

قال : وصلّى بنا خَرَيَّة فِيم النحر ، فحطب ، فلم يُسْتَع من كلامه ، الآ ذِكرُ أمير المؤمنين الرشيد ، وَوَكَّ عهده محمّد ـ

قال : وكان إسحاقُ بن شِعْرٍ <sup>(٤)</sup> رُبدارُ به إذا فَرَع للنبر<sup>(٥)</sup> قال الشاعر .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة من ل فقط .

<sup>(</sup>۲) هو غيادن الدستى أبو مروان . قالوا : أول من تكلم فى القدر مبد الجهى ء ثم غيلان بعد. أغدم هذام بن مبد الملك نصابه بياب دستى . المعارف ۲۱۲ . وذكر ابن حجر ق فى اسان الميزان ( ٤ : ٤٢٤ ) أن اسعه غيلات بن مبلم ، وأنه كان من بلناء الكتاب ، وأنه كمن بنبوء الحارث الكتاب ، وأنه كمن بنبوء الحارث الكتاب ، فأنى الأوزاعى بنتله . وقال ابن الندم فى الفهرست ١٧١ : ووقد استقصيت عبره فى مقالة المتكلمين فى أعبار المرجئة ، والرسائله مجموع نحو ألى ورقة ي . وانظر آرام في الفرت بين الفرق بين المهرب ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) هو تحدد بن سلينان بن مل الدباس ، ولاه المتصور البحرة ثم عزاء حبا دولاه . ٣- الكونة ، ثم ولاه الله المجاهدة أم وله أمره الكونة ، ثم ولاه المجاهدة أم وله أمره الكونة ، ثم ولاه المجاهدة أمره المجاهدة أمريخ بتعداد ١٩٨٥ والمجردة بن حزم ٢٢ ، ١٩٨٦ ، والمجردة بن حزم ٢٢ ، ١٩٨٦ ، والمجردة بن حزم ٢٢ ، ١٩٨٦ ، والمجردة بن حزم ٢٢ ، ١٩٨٥ ، والمجردة بن حرم ٢٢ ، ١٩٨٥ والمجاهدة إلى المجردة بن حزم ٢٢ ، ١٤٨٥ والمجاهدة إلى المجردة بن حرم ٢٢ ، ١٤٨٥ والمجاهدة إلى المجردة بن حجد المجردة بن حزم ٢٢ ، ١٤٨٥ والمجاهدة إلى المجردة بن حجد المجردة بن المجردة بن حجد المجردة بن ا

والشر يقتضي ما أثبت من ل · ( • ) فرع المنبر يقرعه : علاه ~

أميرَ المؤمنينَ إليك نشسكُو وإن كُنّا نقولُ بنسيرَ عُذَرِ<sup>(۱)</sup> غَفرتَ ذنوبَنا وعفوْتَ عَنّا وليسُت منك أن تَعفو بنُسكَرِ فإنّ المبرَ البصريَّ يشكو على المِلَّاتِ إسحاقَ بنَ شِمْرِ أَصْبَىُّ على خَشَباتِ مَلْكُ كُمُوكِبِ ثملبِ ظهرَ الهِزَبِرِ وقال بعضُ شعراء العسكر<sup>(۲)</sup>، يهجو رجلًا من أهل العسكرة .

ما زلتَ تركبُ كل شيء قائم حتى اجترأتَ على ركوب الينبرِ ما زالَ منبرُك الذي دنَّــــتَهُ بالأمس منك كائض لم تَطهُرُ فَلَأَقَنْلُونَ إلى المنابر كُلُهَا وإلى الأَسِرَة باحتقار المنظرِ<sup>٢٥</sup> ١٧٧ وقال آخر :

أنته با إن أفكل بزاك ولو طهر ته بان طاه (<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) فيما عدا ل : « و إن كنا نقوم » . و « إن » هنا هي النافية .

<sup>(</sup>۲) هو أبر الأمد ، يقوله في هجاد الحسن بن وجاء . انظر الحماسة من ١٥٥٠ بشرح المرزوق . وأبر الأمد هو نباتة بن عبد اله الحمانى ، شاعر من شعراء الدولة العباسية من أهل الدينور ، وكان طبيا طبح النوادر مداحا عبيث الهجاء . الأغاني ( ١٢ : ١٢٧ ) .

١٥ . (٣) هذا البيت في ل فقط . والأسرّة ؛ جم سرير .

 <sup>(</sup>٤) أفكل : علم من أعلامهم ، ومنه الأفكل ، اسم الأفوه الأودى . قيما عدا ل
 و باست أفكل » . وفي حواشي ه مع علامة التصحيح : و بابن أنول و . و الزاكي : الطاهر

## باب أسجاع

عبد الله بن المبارك ، عن بعض أشياخه ، عن الشَّعبي قال : قال عيسى بن مربم عليه السلام : « البرُّ ثلاثة : المنطق ، والنَّطُو<sup>(۱)</sup> ، والصَّمت . فمن كان منطقه فى غير ذكرٍ فقد لنا ، ومَن كان نظره فى غير اعتبار فقد سها ، ومن كان صَمَّتُه فى غير فكرٌ فقد لَها » .

وقال على من أبي طالب: « أفضل العبادة الصمت ، وانتظارُ الفرَّج » . وقال يزيد بن المهلَّب، وهو في الحبش: « والمفاه على طَلِيَّة (٢٠ بمائة ألف ، وفَرْجٍ فِي نَجِيْمَة أسد<sup>٣٠</sup> » .

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « استغزِّ روا الدَّموعَ بالتذكر » . وقال الشاعر :

1:

« ولا يبعث الأحزان مثل التذكر (\*)

حقص بن ميمون<sup>(٢)</sup> قال ، سمعت عيسى بن عر<sup>(٣)</sup> يقول : سمعنا الحسن يقول : « اقدَّعُوا هذه النفوس فإنها طُلَمَةٌ ، واعشُوها ؛ فإنَّكم إن أطمتموها

(١) فيها عدا ل ، ه : • والمنظر ، تحرِب · وانظر رسائل الجاحظ ( ١٦٨ ٢ ) ·

 (٢) الطلية : الفرس ، أر الكأس المطلية . ما عدًا ل ، ه : وطلبة و بالباء ، تحريف. " وأ رورد الحبر في هيون الإخبار (١: ٨٢) عرفا . وانظر الاحتواكات في تباية الحزء الرابع حث تحقيقا سببا .

(٣) في عيون الأخبار : و رفرح ، تحريف , وفيما عدا ل ، ه : وجهة الأسد » .

(٤) ل : و لا تستغزروا العموع إلا بالتذكر ،

(ه) سيأتي البيت بهامه في الصفحة التالية .

(1) فيما عدا ل ، ه : و حقص ، فقط .
(۷) هو أبو عمر عيدى بن غم البعمرى النفل النحوى ، أحد من روى عن الحسن البعمرى ، وكان أحد النواء إلا أن الدرب والثر أغلب عليه . وهو شيخ ميدويه ، ويزعون أن ميدويه أخد كتابه و الحامع ، ورسطه ، وحشى عليه من كلام ألخليل وغيره ، وذكر ميدويه أن مستثل قيفا وسيس مصنا في النحو . وكان صاحب تشعر في كلامه . توفي من تم 124 . ابن خلكان ، وياتوت ، ويغية الرعاة ، وشبيب المبليب

تَمْزِعْ بِكُمْ إِلَى شرِّ غاية . وحادِثُوها بالذِّكر ، فإنَّها سريعة الدُّثور<sup>(١)</sup> » .

آفدعوا : انهوا<sup>(۲)</sup> . طُلَمَة " : أى تَطَلَع إلى كلَّ شىء . حادثوا.، أى الجُوا واشتَحَدُوا . والدُّثور : الدُّروس . يقال : دَثَر أَثَرَ فلانِ ، إذا ذهب ، كا يقال دَرَس وغنا :

قال: فحدَّثت بهذا الحديث أبا عمرو بنَ العلاء ، فتعجَّب من كلامه . وقال الشاعر<sup>(٣)</sup> :

سمِمنَ بِهَيْجًا أُوجَفَتْ فَذَكَرْنَهَ وَلا يبعثُ الأحزانَ مثلُ التذكّرِ الوجيف: سير شديد ؛ يقال: وحَف الغرسُ والبعير وأوجفته . ومثله الإيضاع، وهو الإسراع. أزاد: بهيجا أقبلتُ مسرعة .

الَّكَتَىٰ : النَّدَى والوحل . ﴿

وقال أعرابي (١٦) لرجل : « محن والله آكل منكم للمأدوم ، وأكسب ٩٧٨ منكم للمدوم ، وأعطى منكم للمدوم » .

ووصف أعرابيٌّ رجلا فقال : « إنَّ رِفدَك لنجيح (٧٧) و إن خَيرك لسَر يج ،

و إنَّ مَنعك لنُويح » . 🛴

- · (١) سيأتي القول في ( ٣ : ١٣٨ ) منسوبا إلى عمر بن الحطاب .
  - (۲) بدلها فيما عدا ل: وكفوا ي .
- (٢) هو ليل الأخيلية ، من قصيدة في الأغاني ( ١٠ : ٧٧ ) . وانظر ( ٣ : ١٤٨ )
  - ا (٤) سبقت ترحته في ص ٢٠
- أُ (١) فيها عدال : والسهر يه ، وما أثبت من ل يوافق ما سيأته : وقد علل الأرك و .
- . ﴿أَرُهُ مِنْهُ الكَلْمَتِرِينَتِهِمُ الْحِلْدُ الأُولُ مِنْ النَّبَمِ الأُولُ مِنْ نَسَخَةً تِحَوِيرِ بِلَ المرموز إليَّهَا؛ وج- بالرمز و ل a .
  - (٧) الرفد : العقاء . والنجيح : البيريع الوشيك . وسيأن المعر في ( ٢ : ٢٠٠ ) ..

مَر يح ": عَجِلْ . ومرجع : أَى مُرْ بِحِ من كَدُّ الطلَّبْ .

وقال عبد اللك لأعرابى : ما أطيبُ الطمام ؟ فقال : « بَكُرَّةُ سَنِمةَ ، فى قُدور رَذِمةٍ ، بشفارٍ خَذِمةٍ ، فَى غداةٍ شَبِمةٍ » . فقال عَبِد اللك : وأبيك لند أُحْتِيت () .

وسئل أعرابي (<sup>(۲)</sup> فقيل له : ما أشدُّ البَرَد ؟ فقال : « ريخ جِرْ بِياه <sup>(۲)</sup> ، في . ظِلَّ عاه <sup>(۱)</sup> ، في غِبُّ سماه <sup>(۱)</sup> » .

ودعا أعرابيٌّ فقال : « اللهم إنَّى أسألك البقاء والنّاء ، وطيبَ الإِنّاء ، وحَطَّ الأعداء ، ورفعَ الأولياء » ـ الإِنّاء : الرَّرْق .

قال : وقال إبراهيم النَّبَخَص<sup>(۲)</sup> لمنصور بن المعتمر<sup>(۲)</sup>: « سَلَّ مَسْأَلَةَ الحَيْمَقِي ؛ واحفظ حفظ السَكَيْسَ<sup>(A)</sup> » .

ووصفت عَمَّة حاجِزٍ اللَّصِّ (١) حاجزاً ، ففضَّلته وقالت : ﴿ كَانَ حَاجَزٌ ۗ

(١) فيما عدا ل ، ه : وأطبت ، وقد سبق الحر في من ٢٨٦ .

- (٢) ق الدان (جرب ه ٢٥٠) أن المسئول هو اينة الحس. وفي (عمي ٢٣٤) : و والعرب تقول و .
  - (٣) الحربياء : ريح ثهب بين الجنوب والصبا ، وقيل هي الثبال الباردة..
- (غ) فى الندان ( ٢٦ : ٣٣٤ ) : « تَنجت المل عماء » , برالعباء ; جمّع عماية ، نوبنى السحانة الكيفة المماينة .
  - (ه) في غب ساء ، أي بعد أن تنقطم يوماً . والساء : المعلم .
    - (٢) هو إبراهيم بن يزيد النخمي المترجم في ص ١٩٨٠ .
- (٧) هو أبر غياث متصور بن المعتبر بن عبد الله بن ربية السلمي الكوئي . روى عن إيراهيم النخي ، والحسن البصري ، وعجاهد وغيرهم ، وروى عنه الأعمش ، واليموري ، وشعة وغيرهم ، وكان أثبت أهل الكونة في الحديث . توفي سنة ١٣٢ . بهذيب اللهذيب وصفة الصفوة (٣ : ١٢) ...
  - (٨) الكيس ۽ جمع كيس ۽ وتجمع الكيس أيضاً على أنجياس ، زاما جمع على كيمهم إيجراء له عربي ضده ، وهو أحق وجمي .
  - َ ﴿ ﴾ در حاجز بن عوف بن الحادث ، من بن بديدادان بن بغرج . شاعر جاهل مقل ، وخو أحد سماليك الدرب المديرين ، بن كانبرا يسهده الحيل مدرا على أرجلهم . انظر أنجاره ش الاغاني ( ۶۲ بر دارسة منه ) .

لا يشبَع ليلةَ يُضَاف ، ولا ينام ليلة يَخاف » .

ووصف بعضُهم فرساً فقال : « أقبَل برُبْرة الأسد ، وأدبَرَ بعجُز الدَّنب ». الزُّبْرة : مغرِز المُنق ، ويقال للشَّعر الذي بين كتفيه . وصفَه بأنَّه محطوط السَّكَمَا (١) .

قال: ولما اجتَهَ النّاسُ، وقامت الخطباء لبيمة يزيدَ، وأظهر قومُ الكراهةَ قام رجلٌ من سيمه شيرا مُم قال: قام رجلٌ مِن عذرة (٢) بقال له يَزيد بن للقنّع ، فاخترَ عَذَ من سيمه شيرا مُم قال: أميرُ المؤمنين هذا – وأشار بيده إلى معاوية – فإن مات فذا – وأشار بيده إلى سيفه ، فقال له معاوية : أنت سيّد الخطباء ،

قالوا : ولتا قامت خطباه نزار عندمماو ية فذهبَتْ فى الخُطَبَ كلَّ مذهب ، • د قام صَيِرَةُ بن شَيْانَ<sup>(٢)</sup> ، فقال : « يا أمير للؤمنين ، إنّا حيُّ فَمَال ٍ ، وَلَسنا حيُّ مقال ِ؛ ونحن نبلُغ بِفَعَالنا أَكَثَرَ من مَقَال ِ غيرنا<sup>(١)</sup> » .

قال : ولمّناً وفَكَ الأحنفُ في وجوه أهل البصرة إلى عبسد الله بن الزَّ يبر ، 
تكلَّم أبو حاضر الأُستيدِيُ (٥٠ وكان خطيباً جيلا ، فقال له عبد الله بنُ الزَّ يبر ، 
اسكُتْ ، " فوالله لوَرِدتُ أنَّ لى بكلُّ عشرة من أهل العراق رجلاً من أهل ١٧٩
الشام ، صَرْفَ الدَّينار بالدره . قال : يا أمير للؤمنين ، إنَّ لنا ولك مثلاً ، أقتأذَنُ 
في ذِكره ؟ قال : نم . قال : مثلنا ومَثَلك ومثلُ أهلِ الشام ، كقول الأعشى 
حيثُ يقول :

<sup>(</sup>١) الكفل: العجز . كفل محطوط: عدود لا مأكمة له .

<sup>(</sup>٢) من عثرة ، في أن ، ه فقط .

 <sup>(</sup>٣) هو صبرة بن شيمان بن عكيف بن كيوم الازدين ، كان رئيس الازديرم الحمل.
 وكذا ني حرب صفين , انظر الاشتقاق ٢٩٥ ووقعة صفين لنصر بن مزاحم ١٣١ .

 <sup>(؛)</sup> انظر المبر برواية أخرى في الكامل ٥٥ ليبسك .

 <sup>(</sup>a) الأسين ، بقم المدرّة وقع الدين وسكون الياء : نسبة إلى أسيه بن عمرة .
 وأسيد ، بتشديد الياء تصدير أسود ، قال ابن دريه في الاشتقاق ١٩٧٧ ; « وبن رجاهم .
 وم حاضر ، واسعه صبرة بن جرير » . وفي التقائض ٩٤٧ أن اسمه وصبرة بن شريس » .

عُلِّقَتُهُما عرضاً وعُلِّقَتْ رَجُلاً غيرى وعُلِّقَ أخرى غَيْرُها الرَّجِلُ أَحْبَكُ أَهلُ المراق، وأحببتَ أهل الشام، وأحبَّ أهلُ الشام عبدَ لللك أَمْنِ مَهوان.

على بن تخاهد (١٠) ، عن ُحيد بن أبى البَخْتَرَى َ ١٠٠ قال : ذَكَر معاويةُ لابن الرُّبير بيمة يُريد ، فقال ابنُ الزبير: إنِّي أناديك ولا أناجيك ، إنَّ ها أخاكَ من صدَقك، فانظُر قبل أن تقدَّم، وتفكرٌ قبل أن تندَّم ؛ فإنَّ النَّظرَ فبل التقدُّم ، والتفكر قبل التقدُّم ، والتفكر قبل التندم » . فضحك معاويةُ ثم قال ؛ تعلَمَ أبابكرِ السَّحاعه (٢) عند الكِبر ، إنَّ في دونِ ما سجَمت به على أخيك ما يكفيك . ثمَّ أَخَذَ بيده فأحلتُه معه على السُرير .

أخبرنا ثُمامة بن أشرس ، قال : لمَّا صرفت اليَمانِية من أهل مِزَّة (1) ، .. الماء عن أهلِّ دِمَّشق ، ووجَّهوه إلى الصحارى ، كتب إليهم أبو الهَيذام : « إلى بنى اشتِها أهلِ مِرَّة ، لَيُسَمَّينَنى الماه أو لتُصبَّحنَكم الخيل » قال : فواقاهم للله قبل أن مُعتَّمُوا (° ) . فقال أبو الهَيذام : « الصَّدق مُثني عنك لا الوعيد » .

وحدَّثنى ثُمَامة عن من قَدِم عليه من أهل دمشق<sup>(٢)</sup> قال : لمــا بابع الناسُ يزيدَ بَنَ الوليد ، وأناه الخبرُ عن مروانَ بنِ عمد ببعض التلــكُّــُورُ والتحبّس ، ، ، ، كتب إليه :

٧.

<sup>(</sup>۱) أبو بجابد على بن بجامد بن مسلم ين روم الكابل الرازى السبدى ، القاضى ، روى من ابن إسماق والثورى وجاءة ، وروى عنه جرير بن عبد الحميد ، وأحمد بن حبال وغيرهما . وق بمذيب الهذيب : و كأن مات سنة يضع ونمانين ه أي ومائة .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، ه : و البحرى و تحريف . أنظر عيون الأخبار (٢ : ٥٩) .

 <sup>(</sup>٣) هذا المصدر من السجع لم أجده في المعاجم المتداولة ، وكأنه فظير الكهانة والعرافة .
 وصيط في ه بفتح السين .

<sup>(؛)</sup> المزة ، بالكسر : قرية بينها وبين دمشق نصف فرسخ .

 <sup>(</sup>ه) بعد هذه الكلمة فيما عدا ل : وأي يصيرون في وقت عتبة الليل . وحدت :
 ظلام . يقال عتم الليل يعتم ، إذا أنظلم . وأعتم الناس : صادوا في وقت العتبة و .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل: والشام ه.

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله أمير المؤمنين يريد بني الوليد ، إلى مروان بن بحقد ، أمّا بعد فإنى أراك تقدّم رجُلاً وتؤحّر أخرى ، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أمّيما(١) شنت . والسلام » .

وهاهنا مذاهب تدل على أصالة الرآأى ، ومذاهب تدل على تمام النَّفْس (٢٠) . • وعلى الصَّلاح والسكال ، لا أرى كغيراً من النّاس يقفُون علمها .

واستعمل عبدُ الملك بن مرْوان نافعَ بنَ علقمة بن نضلة بن صعوانِ بن مُحرَّث خال مروان ، على مكّمة ، فخطَب ذات يوم وأبانُ بن عمَّانَ بمداء المدير، فشتم طلخةً والزُّنير ، فلت نَزَل قال ' لأبان : أَرْضَيْتُك من للُدْهِنَينِ في أمير ۱۸۰ للؤمنين <sup>(۱۲)</sup> قال : لا والله ولكن مُؤتنى، حَسْبى أن يكونا شركاً في أمره.

المنظمة المنطقة ال

## خطبة من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فال : خطَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كمات : تَحمِد الله وأَثْنَى : عليه ، ثم قال :

أَيُّهَا الناس، إنَّ لـكم معالم قاتهوا إلى معالـكم، وإنَّ لـنكم نهايةً فانتهُوا

<sup>(</sup>١) إذا أضيفت وأي و لفسير المؤنث جانر تأنيبًا وتذكيرها . ه : وأيهما ١٠٠

<sup>(</sup>٢) له : و و تأدل على تمام النفس يأ.

 <sup>(</sup>٣) من بالمدين طلحة والزبير . كانا يمانان المطالبة بديه أمير المؤتمنين مثلان.
 والإدمان : المصانة والنش والنفاق .

إلى نهايتُكم . إنَّ المؤمنَ بين مخافين : بين عاجل قد مَضَى لا يدرى ما اللهَ صانعُ . به ٤ وبين أجل قد َ بَقِي لا يدرى ما اللهُ قاضٍ فيه . فليا خُذ العبدُ من نفسه لنفسه ، ومن دُنياه لآخرَ نه ، ومن الشَّبِيةِ قبل السَكَبَرَة (١٠) ، ومن الحياء قبل الموت (٢٠) ، فوالذى نَفْسُ محمَّد بيده ، ما بَعَدَ الموتِ من مُسْتَغَنْتِ ، ولا بَعد الدُّنيا من دارٍ إلاَّ الجِنَّة أو النار » :

#### # # #

أبوالحسن النّدائنيّ قال : تكلّم عمّار بن ياسر يوما فأوْجَزَ ، فقيل له : لوزِدْتَنَا. فقال : أمّرَ نا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإطالة الصّلاة وقَصْرِ الخطَبَ <sup>(٢٢)</sup> .

محد بن إسحاق<sup>(۱)</sup> ، عن يعقوب بن عُتبة<sup>(۵)</sup> ، عن شيخ من الأنصار من بنى زُرَيَق<sup>(۲)</sup> ، أن عمر بن الخطاب رحمه الله لما أتى بسَيف النَّمان بن للنفر ، ، و دعا جُير بن مُطيم<sup>(۲)</sup> فسلَّحه إياه ، ثم قال : يا جُير ، مَنَّ كان النمان ؟ قال : من أشلاء قَنَصِ بن مَعدُ<sup>(۱)</sup> . وكان جُير أنسَبَ العرب ، وكان أخَذَ النَّسبَ عن أبى بكر الصَّدِّيق رحمه الله وعن جُير أخذ سعيد بن للسيَّب<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) الكبرة، بالفتح: الكبر. أن فقط: والكبري.

<sup>(</sup>٢) له: وقبل اللبات و. (٧) ه: والطبة و.

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمدين إسعاق بن يُسار المدنى المطلبي ، صاحب السيرة والمنازى » وأحد الرواة عن يعقوب بن عنية . توفى سنة ١٥٧ . تهذيب الهديب ، وتذكرة الحفاظ . ( ١ : ١٤٤ ) وابن النام ١٢٦ .

<sup>ُ (</sup>٥) يعقُوبُ بن حتُّ بن المندِ ت بن الأعلى بن شريقِ النقى الملكَ ، ووى من عمر بن هـ العزيز ، وأبان بن عبان ، وعروة بن الزيع وضوم . وروى عنه عند بن إسحاق ، ٣٠

وكان له علم بالسيرة . توق منة ۱۲۸ . "بهذيب البهذيب . (۱) ينو زريق : يلمن من المؤرج ، منهم أبو جبيلة الملك النسان . الاشتقاق ۲۷۳ .

<sup>(\*)</sup> چيور بن ملم بن ملى بن ثوقل بن مبذ مناف القرشي. سماي جايل عار ف بالنسب. توبى سنة ٧٥ . الإصابة ١٤٨٧.

<sup>(</sup>٨) أورد ألمبر في المعان (علل) ، وقال : وأراد آنه من بقايا أرلاده و .

 <sup>(</sup>٩) سبئت ترجت فى ٢٠٢ وفي الفاموس (سيب) : ووگسبت : ووالد بسينه ،
 ويقتع » .

وروى عن إسحاق بن مجيى بن طلحة (١) قال : قلت لسميد بن \* المسيب : ٩٨١ علَّمَى النَّسِ . قال : أنت رجل تر مد أن تُسَابً الناس .

قال : وثلاثة في نَسق واحد كانوا أصحاب نسب : عمر بن الخطاب رحمه الله ، أخذ ذلك عن الخطاب ، وكان كثيراً ما يقول : سمت ذلك من الخطاب ، وكان كثيراً ما يقول : سمت خلك من الخطاب ، والخطاب بن من نقيل ، و نقيل بن عبد المرتى ، تنافر إليه عبد الطلب وحرب بن أميّة ؛ فنقر عبد المطلب ، أي حكم لعبد المطلب والمنافرة : الحاكة .

قال : والنُسَّاب أربعة : دَغَفَل بن حنظلة (٢٠)، وُعَيَرةُ أَبو صَمْضَم (٢٠)، وصُبْح الحَمَن (٤٠) . الحَمَنِي (١٠) .

الله على الأصمى : دَغفل بن حنظلة ، والنَّسَّابة البكرى (١٦) ، وكان نصرائيًا .
 ولم يُستّه .

### ذكر كلمات خطب يهن سليماد بن عيد الملك

قال: « اتَّخِذُوا كتابَ الله إماماً ، وارضَوا به حَكَماً ، واجعلوه قائداً ؟ فإنه ناسخُ لما قبله ، ولم ينسخُه كتابُ بعده » .

(۱) فیبا عدا ل , و و من بعض و له طلحة و , وهو إسحاق بن محیى بن طلحة بن عبد الله التیمی . روی من عمیه إسحاق و مومی این طلحة ، و الزهری ، و مجاهد ، و روی عت و کیچ و این المبارك و فیرها . توق سته ۱۹۲ . مهنیب اللهایب .

(٢) هو دغفل بن حنظلة بن زيد الشيبان الفطل النبساية ، أدرُك الرسول ولم يسمع منه . إ غرق في يوم دو لاب في قناك الخوارج سنة سبين . الإصابة ٢٣٩٠ وابن الندم ١٢٩ و الميداني

( ۲ : ۲۷۳ ) والمعارث ۲۳۲ ، والاشتقاق ۲۱۱ وقاريخ الإسلام ( ۲ : ۲۸۷ ) . (۳) فيما عدا ل ، ه : وعميرة أبوضمضام ، ، وفي المعارث ۲۳۳ : و عمير بن ضمضم ه.

(۱) في الحيوان (۲ : ۲۰) : وصبح العالق . وفي المعارف ۲۲۲ واين النام ۲۲ : و صالع الحقيق .

(ه) هو زید بن الکیس النمری ، کما نی الحیوان ( ۳ : ۲۱۰ ) .

(٢) ذكر في الفهرست ١٣١١ المعارف ٢٢٣ . وذكر أن رؤية العجاج ووئ
 حة أنه قال : وإن المهم آفة وحجة وتكداه . أنظر أيضاً ما حق ٢٧٣ ص ٢٢ . هـ و واللهاب المجكري و .

قال : وكان أوّل كلام بارع سموه منه : « السكلام فيا يَعنيك خير من السكلام فيا يعنيك خير من السكوت عا يضركك و الشكوت عالم يعنيك خير من السكوت عا يضركك و خلاد بن يزيد الأرقط (1) قال: سمعت من يخبرنا عن الشّبي قال: ما سمعت من يخبرنا عن الشّبي قال: ما سمعت من يخبرنا عن الشّبي قال: ما سمعت من يخبرنا عن الشّبي قال : ما شمعت منكما على منبر قطّ تكلّم فأحسن إلا تمنيت أن يسكن خوفا من أن يُسيء ، إلا زياداً ؛ فإنه كان كلّما أكثر كان أجود كلاماً .

وكان نَوفل بن مُساحِق<sup>(٢٢)</sup> ، إذا دخل على امرأته مَتَمَت ، وإذا خرج من عندها تكلَّم ، فرأتهُ مِوماً كذلك فقالت : أمَّا عِندى فُتُطْرِق ، وأمَّا عِند الن**اس** فَتَنِطْق . قال : لأنى أدِقُّ عن جايلكِ ، وتَجَلَّين عن دَفَقِيّ .

قِال أَبُو الحَسن : قاد عَيَاشُ بَنُ الزَّ بَرقان بن بدر ، إلى عبد الملكَ بن مروان خسةٌ وعشر بن فرساً ، فلمَّا جلسَ لينظرُ إليها نسبَ كُلَّ فرسٍ منها إلى جميع ﴿ • • آبائه وأشّاته ، وحلف على كلَّ فرسٍ بيمينِ غيرِ البين التى حلف بها على الفرس الآخر ، فقال عبدُ الملك بن مروان : عَجَى من اختلاف أيمانه أشدُّ مِن عجي من معرفته بأنساب الخيل .

۱۸ وقال: "كان للزبرقان بن بدر ثلاثة أساء: القَمْر، والزِّبرقان، والحصين. وكان عيَّاش" ۱۸ وكان عيَّاش" ۱۸ وكان عيَّاش" ۱۸ وكان عيَّاش" ۱۸ ابنه خطيبًا مارداً شديد الممارضة شديد الشكيمة وجيهًا ؛ وله يقول جرير: أعْيَاشُ مرارتي وأوقدتُ نارى فادنُ دونَكَ فاصْعَلَلِ فقال عيَّاش: إلى إذًا كَتْمْرُور. قالوا: فعلَ عليه.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٨٥ . وسيأتي الحبر في (٢ : ٤٠ ) بلفظ آخر .

 <sup>(</sup>۲) هو أير سبيد نوفل بن ساحق بن حبد الله الأكبر بن غرمة بن عبد المنزى المرشى - ۲۰ الدارى الملف ، التانمي ، ولى تضاء المدينة , تولى سنة ٤٧ . تهذيب التهذيب والإسلية
 ۸۱۱۰ والمعارف ۱۲۹۰ في ترجمة معقل بن سنان'.

<sup>(</sup> ۲۰ - البيان - أول )

# ذكر أساء الخطباء والبلغاء والأبيناء وذكر قبائلهم وأنسابهم

مُكَانَ الفَصْلُ بِن عيسى الرَّقَاشَىٰ مَن أخطب الناس ، وكان متكلُّما قاصًّا

أي عَيان (١٠ عَلَمُ إليه عَمرو بن عُبيد ، وهِشام بن حسّان (١٠ ، وأبان بن أبي عَيَاش (٢٠ ، وأبان بن أبي عَيَاش (٢٠ ، وكثير من الفقاء . وهو رئيس الفَصْلِيَّة (٣٠ ، وإليه مُينسبون . وخطب إليه ابنته سوادة بنت الفَصْل ، سليانُ بنُ طَرِّخان التيني (٤٠) ، فَرَوَّجه

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته نی ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته فی من ۲۹۱ ،

 <sup>(</sup>٣) الفضلة: طائفة من المعرّلة ، متسوبة إلى الفضل بن صيعى بن أيان الرقاشية
 البصرى . وهذه الطائفة غير طائفة الفضلية فى الحوارج ، المنتسبة إلى الفضل بن عبد الله ...
 انظر ماتيج الطوم ١٩ ...

<sup>(</sup>٤) في القاموس : و وطرخان ، بالنتج ، ولا تقم ولا تكسر وإن نعله المحدثون :
امم الرئيس الشريف ، حراسانية ». وسليمان ، هو أبو المعتبر سليمان بن طرخان النيمي
هم البسرى ، و لم يكن من بني تم ، و إنما نزل فيهم . وهو أحد حفاظ البسرة الثلاثة ، وهم
سليمان ، وعاصم الأخوال ، وداود بن أبي هند . وكان من الدار النساك لا يزال هو وابنه
المعتبر يدوران بالليل في المساجد . توفي بالبسرة صنة ١٤٣ . تذكرة الحفاظ ( ٢ - ١٤٣ ).
وصفة الصفوة ( ٣ - ٢١٨ ) وتهذيبُ التهذيب . وقد وزد اسعه في المعارف ٢٠٠٩ .

، فولدت له المعتبر بن سُليان <sup>(١)</sup> . وكان سليانُ مبايناً للفَصْل فى المثالة ، فلما مانت سَوادةُ شهد الجنازةَ المعتمر وأبوه ، فقدَّما الفضل .

وكان الفَصْلُ لا يركب إلّا الحير، فقال له عيسى بنُ حاضر (``): إنّك لتُوثُورِ
الحيرَ على جميع المركوب، فِيلَ ذلك ؟ قال: لما فيها من المرافق والمناف . قلت :
مثل أَىَّ شَىء ؟ قال: لا تَستبدِلُ المُسكان على قدر اختلاف الزمان ، ثم هى مع
المُمْ اقْلُها داء وأيسرُها دواء ، وأسمَّ صريعاً ، وأكثر تصريعاً ، وأصهل مرتقَى
وأخفصُ مهوشى ، وأقلُّ حِاحاً ، وأشهر فارهاً ، وأقلُ نظيراً ، يزهى راكبُه
وقد تواضَمَ مِركوبه ، ويكون مقتصدا وقد أسرف في ثمنه .

قال : ونظر يوما إلى حمارٍ فارهِ تحت سَمْ بن قتيبة ، فقال<sup>(٣)</sup> : قِيدةُ نَبِيّ و بِلَمَة جَبَّار » .

وقال عيسى بن حاضر : ذهب إلى حمار عُزير ، و إلى حمار المسيح<sup>(،)</sup> ، وكان يقول : لو أراد أبو سَيَّارة عُمِيلة بن أعُرَل<sup>(١)</sup> ، أن

<sup>(</sup>۱) هو أبر محمد المعتمر بنُ سليمان بنَ طرشان ، روى عن آبيه ، ودارد بن آبي هند ، هوعنه التورى وابن المبارك وغيرهم . ولد سنة ١٠٠ وتونى سنة ١٨٧ ـ تهذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ ( ١ : ٢٤٥ – ٢٤٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته في ص ۲۵ . وقد ورد آلخبر في عيون، الأخبار (۱: ۱۳۹)
 مصدراً بقوله : ه قال رجل الفضل الرقاشي ه .

 <sup>(</sup>٣) فى الحيوان (٧٠٤: ٢٠٥) : « ولما نظر الفضل بن عيسى الرقاشى إلى سلم بن تشيية
 على حمار يربد المسجد قال . . . . »

<sup>(؛)</sup> هو المسيح عيسى بن مرم ، صلوات أنه عليه . وفي الحيوان ( ٧ : ٢٠٤ ) : ٠٠ و وأما الحار فمركب عيسى بن مرم ، وعزيز وبلم ه . فيما عدا ل : و مسيح الدجال ، تحريف كما رأيت (ه) في ه رواية عن نسخة : ه يلموم ه .

<sup>(</sup>٢) ن تمار القلوب ٢٠٥٠ : ووأبو سيارة : رجل من عدوان ، واحمه عميلة بن خالد بن أغزل وكان له حار أسود أجاز الناس علية من مزدلفة إلى مني أربعين سنة » . وقال ابن دريد في الاختفاق ١٦٤ : ووعيلة تصغير عملة ، والمسلة واليحاة الناقة السابرة » وهي السرة ٨٧ جوتنجن : و الإفاضة من مزدلفة كالت في عدوان فيها حدثني زياد بن عبد التم إليكائ عن محمد إسحاق كي يتوارثون ذلك كايرا عن كابر كم حتى كان أخرم الذي قام عليه الإسلام عميلة بن الاعزار » .

يدفَعَ بالمُوسمِ على فرسِ عربِق ، أو جَمل مُهْرِيِّ لفسل ؛ ولسكنّه ركِب عَيراً أرنمين عاماً؛ لأنّه كان يتألّه (''. وقد ضرِب به للثلُّ فقالوا : « أَصحُّ من عَيرِ أبى سيّارة »

والفضلُ هو الذي يقول فى قصصه : « سَلِ الأرض فقل : مَنْ شَقَّ آنهارَالهُ ِ. • وَغَرس أَشجارَك ، وجَنَى ثمارَك ، فإنْ لم تُجِيبُك حِوَاراً ، أجابتك اغتبارا<sup>(٢٧)</sup> » . وكان عبدُ الصمد بنُ الفَضْل أغزَرَ من أبيه وأعجَبَ وأبينَ وأخطب .

وقال : وحدَّثنى أبو جعفرِ الصُّوفئُ القاصُّ قال : تسكمً عبدُ الصمد في خَلَّق اليموضة وفي جميع شأمها ثلاثَةَ تَجالسَ تاتة .

قال: وَكَان بِزِيدُ بِنَ أَبَان ، عَمُّ الفضل بن عيسى بِنَ أَبَان الرَّقاشى ، من عالم أَنسِ<sup>(77</sup> والحسن ، وكان يَشكم فى مجلس الحسَن ، وكان زاهداً عابداً ، وعالماً فاضلاً ، وكان خطيبًا ، وكان فاصًا مجيداً .

قال أبوعبيدة :كان أبوهم خطيبًا ، وكذلك جدَّم ، وكانوا خطباء الأكاسرة فلما سُبُوا ووُلِد لهم الأولادُ في بلاد الإسسارم وفي جريرة العرب ، تَزَعم ذلك العِرْق ، فقاموا في أهل هـذه الله كَمَقَامهم في أهل تلك اللّغة ، وفيهم شِعر • وَخُطَب ، وما زالوا كذلك حَتَّى أَصِهرَ إليهمُ الفَرَاء فَعَسِيدٍ ذلكَ العِرْقُ أ

ومن خطياً ، إيادٍ قسُّ بن ساعدة ، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ رأيته بسوق مُكَاظِ عِلى جمل أخر وهو يقول : أيمُّوا الناس اجتمُوا

<sup>(</sup>١) النأله : التنطك والتعط .

و ب ٢) سبق هذا القول ف س ٨١ ..

 <sup>(</sup>٣) هو أبو خزة أنس بن ماك بن النشر الإنصارى للدن ، عادم رسول الله ، عبد معه الحديية برالفتح وحنينا والبالنث ، وهو آيور من بن بالبصرة من الصحابة . توفى سنة، ه. الإصابة ٢٧٥ وتهذيب التهذيب ، أ

واسمَموا<sup>(۱)</sup> وعُوا . مَن عاش مات ، ومَن مات َ فات َ ، وكُلُّ ما هو آتِ آت » .

وهو القائل فی هذه : «آیات چکات ، مطر و نبات ، وآبا، وآبا، وأمتات ، وذاهب

وآت <sup>(۱)</sup> ، ضوه وظلام ، وبر و وأثام <sup>(۱)</sup> ، ولباس ومر كب ، ومطم ومشرب ،

۱۸۵ و نجوم تمور <sup>(۱)</sup> ، و بحور لا تنور ، وسقف مرفوع ، ومباد موضوع ، وليل داج ، وساه ذات أبراج . مالى أرى الناس يموتون ولا يرجعون ، أرضُوا فأقلموا ،

أم حُبَّسُو ا فعلموا » .

وهو القائل: « يا معشَرَ إياد ، أينَ ثمودُ وعاد ، وأين الآباء والأجداد . أين المعروفُ الذى لم يُشكَر ، والظّم الذى لم ينكر . أَقسَمَ قُسُّ قسماً بالله ، إنَّ لله لَدينا هو أرضى له من دينكم هذا » .

وأشدواله: .

ق الدَّاهبين الأوَّلي بنَ منَ الترون لنا بصائر المسلم المصادر ورأيت ومى نحوها بين عن الأساغر والأكابر (ما الله ين الباقين غابر المسلم المُن المسلم المسلم ولا ينهى من الباقين غابر المنت أنَّى لا محسال المتور صار التورم صارًا

\* \* \*

ومن الخطباء ريدُ من عليٌّ بن الحسين . وكان خالدُ بن عبد الله (٢) أُقَرَّ يَمْلَى

<sup>(</sup>١) فيما عدال: و فاسمعوا و.

<sup>(</sup>٢) ما بعد هذه الكلمة إلى كلمة « مشرب ، ساقط ما عدا ل ، ه

<sup>(</sup>٣) الأثام ، كسحاب : الإثم ، أو جزازه .

 <sup>(</sup>٤) في السان : ووفي حديث تس : ونجوم تمور ، أي تذهب وتجيء ، ل :
 و تنور » ، وأثبت ما في السان وسائر النمخ .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل : « عنى الأكابر والأصاغر » • (١) هو خالد بن مبدالله القسرى أمير العراقين من قبل هشام بن عبد لملك الأموى » قتل ق آيام الوليد بن يزيد سنة ١٩٦ • • • • انظر الملبرى ( ٩ : ١٧ ) والمبارف ١٧٤ ووفيات الأعيان ( ١ : ١٩٦٩ - ١٧٠ ) •

زيد بن على ، وداو َ بن على (١٦) ، وأيُّوب بن سلة المخزوى ، وعَلَى محمد بن عرف ابن على (٢٠) ، وعَلَى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (٢٠) ، فسأل هشام زيد أي من ذلك فقال : أحلف لك . قال : وإذا حلفت أصدَّقُك ؟ قال زيد : اتق الله . قال : أويشلك يا زيد يأمُّو مثلى بتقوى الله ؟ قال زيد : لا أحد سوّن ن يُوصى بتقوى الله ؟ قال زيد : لا أحد سوّن ن يُوصى بتقوى الله ؟ قال زيد : فقد كان إسماعيل تركيد الخلافة ، ولا تصلّح لما ؛ لأنك ابنُ أمّة . قال زيد : فقد كان إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ابن أمة ، و إسحاق عليه السلام ابن حرّة ، فأخر ج أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ابن أمة ، و إسحاق عليه السلام ابن حرّة ، فأخر ج قل الله والى : قر . قال : إنذ لا تواني إلاّ حيث تكره ! ولما خرج من الدار قال : « ما أحب أحد ألله الحلية قل ألك ألك أبدأ قال : « ما أحب أحد ألك الملياة قلم ألم ألا ذلك المسكن عند الدار قال : « ما أحب أحد ألك الملياة قلم ألم ذلك أحد .

. وقال محمد بن مُعير (\*) : إنّ زيداً لتا رأى الأرض فد طُبَّفت (\*) جَوْراً ، ورأى جـ1۸ قِلَّة الأعوان وتَخاذُل الناس <sup>(٧)</sup> ، كانت الشهادةُ أحبَّ للِيتات إليه <sup>(٨)</sup>

وكان زيد كثيراً ما يُنشد:

40

 <sup>(</sup>١) هو داود بن على بن عبد اله بن عباس بن عبد المطلب الهاشى . وهو زوج أم موسى
 بنت على بن الحسين . توفى وهو وال على المدينة سنة ١٣٣ لابن أنحيه السفاح . تهذيب الهذيب والمعارف ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) فیما عدا ل ، ۵ : ۵ و عل بن عمد بن غمز بن عل ۽ ، تحریک . وخو محمد بن غمز ، ابن عل بن آپ طالب الماشس ، روی عن حمد عمد بن الحنفیة وابن عمه عل بن الحسین بن عل ، وروی عنه أولاد، عبد أفه ، وصید الله ، و عمر . أدرك أول خلافة بنى العباس . "تمذیب التهذیب ،

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : و وعل بن سعد و الخ ، تحريف كسابقه ، سببه كلمة و عل ه
 وصعد هذا ، كان قاضيا من قضاة المدينة زمن هشام ، قوق سنة ١٣٧ . يهذيب المهليب
 بوالمعارف ، ١٠ وصفة الصفية ( ٢ : ٨٧ ) .

دِالمُعَارُفُ ؟ ١٠ وصفه الصفوة ( ٢ : ٨٧ ) (٤) انظر ما سيأتى فى ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٥) ذكر الحاحظ فيما مفي ص ٨٤ أنه كان غاليا مَن مشليخ الشيعة !

<sup>(</sup>١) طبقت ، أي ملت وعمت وغشيت . طبق السحاب الجو : غشاء .

 <sup>(</sup>٧) فيما عدا ل ، ه : وورأى تخاذل الناس » .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ل ، ه : ﴿ المنيات ي ، جع منية ، يرهي الموت ر

شَرَّده الحَسْسُوفُ وأُزرى به حَبْدَاكُ مَن يَكُرُه حَرِّ الجِلادُ (')
مُنْخَرَق الخُفَيْنِ يَشْكُو الرَّجَى تَنْكُبُه أطرافُ مَرْوِ حِدَادُ (')
قد كان فى الموت له راحة والموتُ حَبْر فى رقاب السَّادُ
قال: وكان كثيراً مَا أَيْنَشَد شِعر العبسى فى ذلك ('):

إِنَّ الحُحَكِّمِ مَا لَمْ يُرْتَفِ حَسِبًا ﴿ أُو يَرُهُبِ السَّيْفَ أُوحِدُّ القِنَا جَنَفَا<sup>(١)</sup> }. مَن كَاذَ بالسيف لاق فُرصةً عَجِبًا ﴿ مُوناً عَلى عَجَلٍ أُو عَاشَ مَنتَصَفَا<sup>(٥)</sup> ولما بعث يوسف بن عمر<sup>(٢)</sup> مِأْس زيد<sup>(٧)</sup> ، ونصر بن خِزعة <sup>(٨)</sup> ، مع

î٠

 <sup>(</sup>١) الأبيات فى زهر الآداب (١ : ٧٧). قال : « وقد رويت مله الأبيات لخسة ابن عند الله بن الحسين به , وقد سرد فى زهر الآداب طائلة كبيرة من أقواله , ل
فقط : « فأزدى به » .

<sup>(</sup>٢) الوجى : الحفا , تنكبه : تصيبه وتناله . وألأبيات في العابري ( ٨ ٪ ٢٤ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ذلك ، من ه . والبيتان من أبيات عشرة رواها الحاحظ في الحيوان (٣: ٨٧).

 <sup>(</sup>٤) ق الأصل : و من لم ي صوابه من الحيوان . لن : و أو يحمل السيف يو . يجتني :
 مال مع أحد الحصين ، أو جار .

<sup>(</sup>ه) في الحيوان: و من لاذ بالسيف » . وفي بعض نسخ الحيوان: و لاثي قرشه » ﴿ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۲) هو يوست بن عمر بن محمد بن الحكم ألتقى ، ولى اليمن لحفام بن عبد الملك سنة ١٠٠٦ ثم ولاء العراق سنة ١٢٦ فاستخلف ابنه الصلت على اليمن وقصد العراق ، فقتل خالدا المنسرى أمير العراق قبله ، وأقام بالكوفة إلى أيام يزيد بن الوليد ، فنزله سنة ١٢٦ وقيض عليه وسبسه في دمشق إلى أن قتله يزيد بن خالك القسرى بتأد أبيه سنة ١٢٧ . وهو ابن أبن ، و عم الحباج . وفيات الأعيان .

<sup>&#</sup>x27; کرور در هذا ، هو زید بن علی بن الحسین بن علی ، کان قد عرج علی هشام بن عبد (۷) زید هذا ، هو رایت بن عمر التنق ، وصلبه بالکتاسة – موضع بالکوفة – عویانا . وکان زید یلئب بالمهدی ، فقال شاعر أموی :

صلبنا لكم زيدا على جذع غلة ولم نو مهديًا على الجذع يصلب • ٣٠. ويروى الجاحظ أن رأس زيد رئيت فى دار يوسف بن عمر ، فجاء ديك فوطئ "شيره وفقره قى خمه ليأكله . انظر الحيوان ( ٢ : ٢٥١ ) والكامل ٧١٠ ليبسك .

 <sup>(</sup>٨) ذكر ابن دريد في الاضفاق ١٦٩ أنه من أمل الكوفة ، وكان من أشجع البائس عا
 تخل م زيد بن مل بن الحسين بن مل ، وصلب مه ,

شَيّة بن عِقَالٍ ، وَكُلَّفَ آل أَنِي طَالَبِ أَن يَبِرَبُوا من زَيْدٍ ، وَيَقُومَ خَطَاؤُهُم بَدْلك . فَأَوَّلُ مَن قال عبدُ الله بن الحسن ، فأوجَزَ في كلامه ثم جلس ، ثم قام عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، فأطنب في كلامه ، وكان شاعراً ميننا ، وخطيباً لَيننا ، فانصرف الناس وهم يقولون : ابن الطّيار (١) أخطب الناس ! فقيل لعبد الله بن الحسن في ذلك ، فقال : لو شلتُ أن أقولَ لقلت ، ولكن لم يكن مقام شرود . فأعجبَ الناس ذلك منه .

ومن أهل الدَّهاء والنَّكْراء (٢٠) ، ومن أهل اللَّشَن واللَّقَن ، والجواب المجيب ، والسكلام الفسيح ، والأمثال السائرة ، والمُخارج المجيبة : هندُ بنتُ الخُسِّ (٢٠) ، وهي الزرقاء ، ومُجمّةُ بنتُ حابس (٤٠) . ويقال إن حابساً من إياد .

وقال عامر بن عبد الله الفزاري ُجمّ بين هند وُجمة ، فقيل ُلجمهة : أَيُّ السّديدُ السّجال أحبُ إليك؟ فقالت : « الشّيق الكَتد ( ) الظاهر الجلّد ، الشديدُ الجدّب بالمسّد » وقيل لهند : أَيُّ الرَّجال أحب إليك؟ قالت : « القريب الأمّد ، الواسم البلّد " ) الذي يُوفَد إليه ولا يَفِد » .

<sup>(1)</sup> الطيار ، لقب جده جدفر وهو جدفر بن أبي طالب : كان قد حل لواء المسلمين به أن يوم مؤتة بيب فقطمت ، ثم بشال فقطمت ، فاحتضته بعضديه فقتل وغر شهيدا ، فيقولون أن هوض من يديه جناخين يطبر جما في الجنة . انظر الإصابة ١١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) النكراء : الدهاء والفطنة .

 <sup>(</sup>۲) هي هندينت الحس ، بنم الحا، وتشديد السين ، بن حابس بن قريط الإيادية ،
 وكانت ذات فصاحة وحكة وجواب عجيب . انظر جواجا على أسئة تتى أن أمال الغال
 (۲۱۹۹:۱۹:۲۸:۲۸:۳۶) والزهر(۲:۰۰-۵:۱) والزهر(۲:۰۰-۵:۱) .
 (۲۱۵:۱) وكانت ترد سوق عكاظ - عيون الأخبار (۲۱:۲) .

<sup>. (</sup>٤ٌ) يقالُ لها أيضًا ه خمة ءُ بَالله . وَقُ بلاغات النَّسَاء لطيقور ص ٥٥ أنها أحت. جينه و أن القلم، الكناني سألها في سوق عكاظ .

 <sup>(</sup>a) الشنق الطويل . والكند ، بالتحريك وككنف : أعل الكنف فيما عدا ل . إ
 وه الشيق الكند ، تحريف .

<sup>(</sup>١) البلد : الدار ، عانية ..

(من حيث من حين من حتى الصيف و برد الشتاء، فقالت : ٥ من حيمل بمؤسا كاذى (١٦) » وقد ضُرِب بها المثل . فمن ذلك قول ليلي بنتِ النَّهْ والشاعرة (٢٧) » وقد ضُرِب بها المثل . فمن ذلك قول ليلي بنتِ الخَسَّ أو هي أكبر وكنه أ كبر وقال ابن الخَسْق ، و بنت الخَسْق . و وهي الرَّرَقاء . وقال يونس : لا يقال إلا بنت الأخَسَ .

وقال أبو عمرو بن الملاء : داهيتا نساء العرب هند الزرقاء ، وعنز الزرقاء ، \* وهي زرقاء العمامة .

\* \* \*,

وقال اليقطري : قيل لعبد الله بن الحسن : ما تقول في الراء ؟ قال : ما عسى أن أقول في الراء ؟ قال : ما عسى أن أقول في شده أيفسد الصداقة القديمة ، و مُحل (٢) المقدة الوثيقة مم فإنَّ أقلَّ ١٠ ما فيه (٢٠) أن يكون دُرْبَة للمغالبة ، والمغالبة من أمنّن أسباب الفتنة . إنّ رسول الله ؟ الله عليه وسلم لما أتاه السَّائب بن صيفي ققال : أتعرفني يا رسول الله ؟ قال : «كيف لا أعرف شريكي الذي كان لا يُشاريني ولا يماريني » . قال : فتحوَّابُ إلى زيد بن على فقلت له : الصمت خير أم الكلام ؟ قال أخرَى الله المساكنة ، فما أضدها للبيان ، وأجلَتها للحَصَر ، والله النماراة أسرَعُ في هدم ١٠ البيل في الحَدُور .

وقد عرف ريدُ أن الماراةَ مذمومة ، ولكنه قال : الماراةُ على ما فيها أقلُّ ضرراً من المساكتة التي تورث البُلدة <sup>(O)</sup> ، وتحلُّ النُقدة ، وتُقييد النَّنة ، وتورث

۲٠

<sup>(</sup>١) الحبر برواية أخرى في الحيَّوانَ ( ٥ : ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) وبنت الحسف ، من ل ، د فقط .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : و ومحتل ۾ ، تحريف .

 <sup>(</sup>a) التيمورية: ووإن كان فإن أنل ما فيه ع. ب ع ح ع ه وإن كان لاقل ما فيه ع .
 (b) أن اللسان : ووالبلدة والبلدة – أي بالشم والفتح – والبلادة : ضد النفاذ والذكاء والمساوية الأموره ع .

عَلْلًا ، وتُولِّدُ أدواء أيسَرُها العِيِّ . فإلى هذا المعنى ذهَب زيد .

6 4 a

ومن الخطباء : خالد بن سلمة المخزومى من قريش ، وأبو حاضر ، وسالم بن أبى حاضر ، وقد تـكلّم عند الخلفاء .

ومن خلاباه بنى أسيد: الحكم بن يزيد بن عير ، وقد رأس . ومن أهل
 اللسن منهم والبيان : الحجّاج بن عمر بن يزيد (١٠) .

ومن الخطباء : سعيد بن الماصى بن سعيد بن العاصى بن أمية (٢٠) قال : وقيل لسعيد بن السيِّب : مَن أَبلغ النَّاس ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقيل : ليس عن هذا نسألك . قال : معاوية وابنه ، وسعيد وابنه (٢٠) ، وما كان

ابن الزبير دونهم ، ولكن لم يكن لـكلامه كلُّلاوة .

" فمن المحب أنّ ابن الزبير قد ملأ دفاتر الملماء كلامًا ، وهم لا يحفظون ٩٨٧ لسميد بن الماص وابنه من الكلام إلّا ما لا بال له .

<sup>(</sup>١) فيما عدال ، ه : و الحجاج بن عمير بن زيد ه .

<sup>(</sup>۲) أبر عبان سيد بن العاص بن سيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الشركي الأموى م کان بن ندبه عبان لكتابة القرآن ، ولى الكوفة وغزا طبرستان وجرجان ، ورلى المدينة لمعارية ، فكان يعاقب بيت وبين سروان ، وكان شهوراً بالكرم حتى إذا سأله السائل وليس له مال حاضر كتب له بما يريد ، فلما توفى كان عليه ثمانون ألف دينار فوفاها هنه ولده همرو الأشدق . توفى فهره بالعبين سنة ۴٠ . الإسابة ٣٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) هر أبر أبية عمرو بن ضيد ، المعروف بالأشدق ، الذي مفيي ذكره في ص ١٣١ .

• وكان يلقب بالميم الشيطان ، وهو لقب يقال لمن به لقوة أو شتر . افتلر الحيوان ( ٢ ء )

(١٧٨ ) . وهو أحد التابعين . وهناك عمرو بن سعيد بن العاص الأكبر ، صحابي تدم . ولا الأشدق المدينة لمادية وليزيه ، ثم طلب الحلاقة وغلب على دستى ؛ وذلك أنه كان بابع عبد الملك ابن مروان ، بشرط أن يكون هو الخليفة بعده . فلما أداد عبد الملك علمه وأن يبايع الأولاده نفر عمرو من ذلك وخرج عليه . وقتله عبد الملك بعد أن أعلاه الأمان . وكان ذلك سنة ٧٠ .

• \* \* تمنيب التهذيب وتاريخ العابدى ( ٧ : ١٧٨ - ١٨١ ) . والإسانة ٢٨٤٢ .

وكان سعيدٌ جواداً ` ، ولم ينزع قيصَه قطٌ ، وكان أسودَ نحيفاً ، وكان يقال له « عُـكة المَسَل<sup>(١)</sup> » . وقال الحلطية :

سَميدٌ فلا يَغْرُرُكَ قَلَةُ لِحِهِ خَدَّدَ عِنهُ اللحمُ فهو صليبُ (`` وكان أوّل مَن خَسَّ الإبلَ فى نَفْس عظمٌ الأنف. وكان فى تدبيره اضطراب. وقال قائلٌ من أهل الكوفة :

> يا ويلنَا قد ذهب الوليدُ · وجادنا مجوَّعًا ســـميدُ ينقُس م الصّاع ولا يَزيد<sup>(٢)</sup>

قال: الأمراء تتحبّب إلى الرعبة بريادة المسكاييل<sup>(٤)</sup>، ولوكان المذهب في الزَّيادة في الأوزان كالمذهب في زيادة المسكاييل ما قطَّرُوا ، كما سأل الأحنف عور بن الخطاب الزيادة في المكاييل. ولذلك اختلفت أساء المسكاييل، كالزَّيادى عوالفالج<sup>(٥)</sup>، والخالدى. حتى صرنا إلى هذا المُلتِمَ<sup>(٢)</sup> أليوم.

ثمَّ من الخطباء: عرو بن سميد، وهو الأشدق<sup>٧٧)</sup>، يقال إنَّ ذلك إنما قبل لتشادُقه فى السكلام. وقال آخرون: بل كان أفقمَ مائل الدَّقَن ، ولذلك قال عبيدُ الله بن زيادٍ حين أهوى إلى عبدالله بن معاوية: يَدَكُ عَنَّى يا لطيم الشيط**ان ع** 

ويا عاضيَ الرحمن (٨) . وقال الشَّاعمِ :

وعرْ و لطبي آلجنَّ وابنُ محتد بأسوأ هذا الأمر يلتبسان (١٠).

۲ė

<sup>(</sup>١) العكة ، بالنبم : زق صغير .

 <sup>(</sup>٢) ديوان الحطيثة ٢٢ وسيأتى في (٣: ١١٦). تخدد اللحم: هزل ونقمس.

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل: وينقص في الصاع ، .

<sup>(</sup>ع) له : والكيل ته . د ك مالا ان لا سرمور ك مرافقات مالك ... الكات

 <sup>(</sup>٥) و السان (٣ : ١٧٢) : والفالج والفلج - بالكسر - مكيال ضخم معروف وقيل هو الففيز ، وأصله بالسريانية فاللناء ، فعرب . ومثله فى المعرب الحجواليق ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٦) لَ : « الملاحم » ، تحريف . وانظر الطبرى (١٠ ، ٢٦٦ ) وكتاب بنداد لابن طيفور ١٩ حيث ذكر صفتة .

<sup>′ (</sup>٧) مضت تُرجته في الصفحة السابقة . ۔

<sup>(</sup>٨) انظر الحبر في الحيوان ( ٦ : ١٧٨ ) . ﴿ (٩) لَ : ﴿ فَيَا سُومُ عُمُرِيفٌ مُ

ذُكر ذلك عن عَوانة (١٠ . وهذا خلاف قول الشاعر :

تشادَقَ حتى مال بالقول شِدقه وكلُّ خطيب لا أبالكُ أشدق (٢٧)
وقال: وقد كان معاوية قد دَعا به في غِلمَة من قريش، و فلما استنطَقَه قال ؛
ه إنْ أُوّلَ كلِّ مركب صعب، و إنْ مع اليوم غداً » . وقال له : إلى من أوصى بك
أبوك ؟ قال : إنَّ أَبِى أوصى إلىَّ ولم يوس بى (٢٠) . قال : و بأى شي شيء أوصاك ؟
قال : بألَّا ينقدَ إخوانُه منه إلَّا شَخْصَه . قال : فقال معاوية عند ذلك : إنَّ
ابن سعيد هذا لأَشدَق . \* فهذا يدلُ عندهم على أنَّه إنما سمّى بالأشدق ١٨٨

ثم كان بعد عمرو بن سعيد ، سعيدُ بنُ عمرِو بن سعيدٍ ، وكان ناسبًا خطيبًا ، ١ وأعدم الناس كِبرا . وقيل له عند الموت : إنّ المريض ليستَريح إلى الأنين ، و إلى أن يصف ما به إلى الطبيب . فقال :

أجاليدُ مِن رَبِ المُنُون فلا تَرى على هالكِ عيناً لنا الدهر تدمع (١)

ودخل على عبد الملك مع خطباه قريش وأشرافهم ، فتكلموا من قيام ،
وتكلم وهو جالس ، فتبسَّم عبد الملك وقال : لقد رجوتُ عثرتَه ، ولقد أَحْسَنَنَ

فسعيد بن عمرو بن سعيد ، خطيب ابن خطيب ابن خطيب ن

<sup>(</sup>١) هوانة بفتح النين ، وهو موانة بن الحكم بن هوانة بن هيأض ، الكلبى الكوقر الأعبارى النسابة , وكان كثير الرواية من التابيين ، وأكثر المداني في النقل هنه ، وكان مانيا يضع الأعبار لبي أمية . توفى سنة ١٥٨ . لسان الميزان ( ٤ : ٣٨٦ ) وابن الندم ١٣٤

<sup>(</sup>٢) أنشد هذا البيت في ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) الحبر في عيون الأخبار (١ : ٢٣٥) وأمالي المرتضى (١ : ٢٠٠) و

<sup>(</sup>٤) أجاليد : جمع جمع الجلد ، وهو القوى النفس والحسد م

ومن الخطباء: سُهيل بن عمرو الأعمَّ<sup>(۱)</sup> أحد بني حِسْل بن سَهيم <sup>(۱)</sup> وكان عُمْ الْهَكَنَى أَهَا يريد، وكان عظيم القدْر، شريف النَّفس، محيح الإسلام . وكان عُمْ الله عليه وسلم : لا رسول الله ، انرع ثنتينيه الشُفلين حتى يدلُكَ المائه فلا يقوم عليك خطيباً أبداً . فقال رسول الله صلى عليه وسلم : « لا أمثَل هيمةً أهلُ مكمة عند الذي بلتهم مِن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلم خطيباً فقال : « أَنَّهَا النَّس ، إنْ يكن محتد قد مات قافه حي لم يت . وقد علم أنّى أكثر كُم فَتَنَا في بَرّ ، وجارية في مجر <sup>(۱)</sup> ، فاقرُّ وا أمير كم وأنا ضامن إن لم أكثر كُم وهو الذي قال يوم حَرج آذِن أَمَّ عَمْ ، وسكن الناس . وهو الذي قال يوم حَرج آذِن عَمْ عَمْ ، وهو الذي قال يوم حَرج آذِن عَمْ عَمْ ، والآفرع بن حاس ، وفلان وفلان ، عمل القوم ، فقال الله وعُمَينة بن حِسن <sup>(1)</sup> ، والأقرع بن حاس ، وفلان وفلان ، عمل القوم ، فقال الله من يا بله بار عم ، وجوهُ القوم ، فقال أسميل : لم تسمَّر وجوهُ مَا الله من المنه أن المَسْرَعُوا وأَبِطأَنا ، القوم ، فقال سَمْ على المِ عَمْ ، لَمَا أَعَدَّ الله لهى المنه أَمْن المَامر والمَعْ والمَعْ الله المَعْ والمَعْ والمُعْ والمُعْلَق والمُعْ والمُعْلَق ، والله ومُن والمَعْ والمُعْل والمُعْل والمُعْل والمُعْل والمُعْل والمُعْل والمُعْل والمُعْل والمُعْلَق والمُعْل والمُ

وَمَن الخطباء : عبد الله بن عروة بن الزّبير . قالوا : وكان خالد بن صفوانٌ يشبّه به . وما علمتُ أنّه كان في الخطباء أحدٌ كان أجودَ خُطَبا من خالد بنُصْغُوانُو ۗ مِي

 <sup>(</sup>١) سبقت ترجعه فى ص ٥٨ . ل : والاثرم » وما أثبت من سائر النسخ هو المطابئ الاشام في و المطابئ الإشراع في و المطابئ ١٩٠٦ . والأعلم : المستقوق الشفة العليا ، وقد كان كفك . أما الأشراع فيور المؤنف .

 <sup>(</sup>۲) كذا. والمعروف أن حمالاً وميصا أخوان أبوهما عامر بن الرى . انظر المبارق ۲۲
 و تتحلف القبائل ومؤتلفها لابن حبيب ص ۳۱ .

<sup>(</sup>٣) القتب : رحل صنير على قدر السنام . عنى كثرة إبله وشقته في التجارة ,

<sup>(</sup>٤) مو ميينة بن حصن بن حليفة بن بدر النزارى ، وكان اسم جليفة فلقب ميينة ، لأن كان أسابت شبة فبحشك ميناه . شهد حنينا والطائف وعاش إلى خلافة ميان ، الإحماية ، 1817 م ما عدا هـ بر و وبالياب عينة بن حين » .

ومبيب بن شيبة ، للذى يحفظه الناس ويدورُ على ألسنتهم مِن كلامهما . وما 1,4 «اُعُم أَنّ أحدًا ولَّد لها حرفًا واحدًا .

ومن النتابين من بنى المنبر ثم من بنى المنذر: الحنتف بن يزيد (') ابن جَمْوَنَة . وهو الذى تعرَّضَ له دَغْفل بن حنظاة الملامة عند ابن عام ('') والبصرة ، فقال له : منتى عهدُكَ بسَجَاحِ أمَّ صادر ('') وفقال : « مالى بها عهد منذ الصَّلَة أمَّ حَلْسِ » ، وهى بعض أمّهات دَغْفل . فقال له : نَشَدْتُك بالله ، أنحن الحُنّا لهم أكثّا لهم أكثر عزوا في الجاهلية أم أنتم لنا ؟ قال : بل أنتر (') فلم تفلحوا ولم تُنجحوا ، غزانا فارسُكم وسيّد كم وابنُ سيّدكم ، فهزمناه مرّة وأسرناه مرة ، وغزانا في فدائه خدر أمه . وغزانا أكثر كم غزوا ، وأنبه كم في ذلك ذكرا ، وأخذنا في فدائه خدر أمه . وغزانا أكثر كم غزوا ، وأنبه كم في ذلك ذكرا ،

وكان عبد الله بن عامر ، و مُصعَب بن الزَّير ، يُعِيَّان أَن يَعرِفا حالات الناس ، فكانا يُغرِ بان بين الوجوه و بين الماء ، فلا جرم أنَّهما كانا إذا سبًّا أوجها . وكان أبو بكر رحه الله أنسَ هذه الأمّة ، ثم عمر ، ثم جُبير بن مُطيم ، ثم صعيد بن السُيّب ، ثمَّ محمد بن سعيد بن السُيب . ومحمد هذا هو الذي نَني آل عَنْكَنة .

<sup>(</sup>۱) فيما عدارل : وين ريده .

<sup>(</sup>۲) هو عبد اقه بن عامر بن کربز بن ربیمة بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف ، ابن خال عبان بن عفان . کان شجاعا جوادا میمونا ، ولاه عبان الیصرة وضم إلیه فارس فافتح خراسان وأطراف فارس وسجستان وغیرها . وولاه معاویة الیصرة . توفی سنة ۵۹ تیل وفاة معاویة بسنة . الإصابة ۲۱۷۰ والمعارف ۱۶۰ والجهشیاری ۱۶۸ .

 <sup>(</sup>٣) هى سجاح بنت الحارث التميية ، من بنى يربوع ، وكان يقال لها أم صادر ،
 و ثروجها مسيلية المتنبئ ، ثم من بعد تتله عادت إلى الإسلام فأطلمت وعاشت إلى خلافة معاوية ،
 ذكر فإلى صاحب التازيخ المظفرى . المعارف ١٧٨ والإصابة ١٠٧ من قسم النسله .

<sup>(1)</sup> ل : وقال بل أنم لنا قال ،

٣٠ (٥) نفاهم : أي نقى نسبتهم إلى مخزوم ، جمل آباهم مولى لمبيرة بن أبي وهب .

ومن النّسابين العلماء: عتبة بن ُعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وكان من ذوى الرَّأَى والدَّهاد ، وكان ذا منزلةٍ من الحبطَّاج بن يوسفَ ، وعمرُ ابن عبد الرحمن خامسُ خمسةٍ فى الشَّرف . وكان هو الساعى بين الأَسْدِ<sup>(۲)</sup> . . وتمم فى الصُّلح .

ومن بنى حُرقوص : شُعبة بن القَلْمَم ، وكان ذا لسان وجواب وعارضة ، وكان ذا لسان وجواب وعارضة ، وكان وَصَّافاً فصيحًا ، وعلى هذه الصَّمة ، غير أنّ خالدًا كان قد جمع مع اللَّسن والعلم ، الحلاوة والظَّرف (11). وكان الحبطَّجُ ابن وسف لا يَصبر عنه .

ومن بنى أُسَيَّد بن عمرو بن تميم<sup>(ه)</sup>، أبو بكر بن الحسكم ، كان ناسبًا راوية ١٩٠ شاعرا ، وكان أخلَى النَّاس لسانا ، " وأحسنَهم منطقا ، وأكثرَهم تضرُّفا . وهو الذي يقول له رؤ بة :

لِقد خشبتُ أن تـكون ساحرا واويةَ مَرًا ومِرًا ﴿ سَاعِرَ ا<sup>٧٧</sup> ومنهم مُمَلَّلُ بن خالد، أحد بنى أنمار بن الهُعَيْم ، وكان نَـثَّابة علامة ، ، و

<sup>(</sup>١) ابن أرض ، أي غريب . انظر المقاييس (١ : ٨١) .

 <sup>(</sup>۲) في الاشتقاق ٩٥ : و و من فرسائهم هييرة بن أبي وهب ، و كان ژوج ام هافئ بنت أبي طالب ، فأسلمت وثبت هو على الشرك ،

<sup>(</sup>٣) ه؛ والأزدي، وهما لغتان.

<sup>(؛)</sup> فيما عدا ل: « مع بلاغة السان العلم والحلاوة والطرف . .

<sup>(</sup>٦) المر ، بالفتح : جمع مرة . ومتله قول ذى الرمة :

لا بل هو الشوق من دار تخونها مرا سحاب برمرا پارح ,ترب

راوية صَدُوقا مقلدا<sup>(١)</sup> . وذُكِر المنتيسِع بن نَبْهانَ فقال : كان لا يُجَارَى ولا يمارَى .

ومنهم من بنى التُنبر ، ثم من بنى عرو بن جُندب : أبو الخنساء عبّاد ابن كُسَيب <sup>(1)</sup> ، وكانت له حُرْمَةٌ • يأبى جعفر المنصور .

ومنهم : عرو بن خَوْلة ، كان ناسبًا خطيبا ، وراو به فصيحا ، من ولدسَميد ابن العاصى . والذى أتى سعيد بن المسيَّب ليملَّه النَّسب هو إسحاق بن يحبى ابن طلحة .

وكان يحيى بن عروة بن الزبير ناسباً عالماً ، ضربه إبراهيم بن هشام المخزوئ . . والى المدينة حتى مات ، لبعض القول . وكان مصعبُ بن ثابت بن عبد الله (۲۲) كاسبا عالماً ، ومن ولده الزئيري (۲) عامل الرئشيد على المدينة واليمن .

ومنهم نم من قريش: محمد بن حفص (٥٠) ، وهو ابن عائشة ، ويكني أبا بكر . وابنه عبيد الله ، كان بجرى مجراه ، ويكني أبا عبد الرحمن .

ومن بنى خُزَاعىًّ بن مازن<sup>(١٧</sup> : أبو عمرو وأبو سفيان ؛ ابنا العلاء بن عمَّار ١٥ ابنالدُ بان . فأمَّا أبوعيرو فبكان أعمَّمَ الناس بأمور العرب، معصِيقة سماع وصِيدة

<sup>(</sup>١) المقلد ، أصله في الخيل : السابق يقلد شيئًا ليعرف أنه قد سبق .

 <sup>(</sup>۲) أبو الحنساء عباد بن كسيب ، من بني عمرو بن جندب ، ذكره أبن الندم في الله النام عبد النساء .
 الله وست ۷۳ وقال : « وكان راوية الشعر عالماً بأخبار العرب » .

<sup>(</sup>٢) هو والد الزبيرى التالى . وفي الأصول : , « مصعب بن عبد ألله بن أثابت » ·

وهذا لا يستتم مع السكلام الغالى ، وانظر لصعب بن ثابت جهرة ابن حزم ١٩٣٣ والأغانى
 (١٨٠:٢٠) - (٤) اسمه عدالة نن مصم ، كما في ناريخ الطعرى (١٩٣:١٠) .

وتارغ بغداد ( ۱۷۳:۱۰ ) . وکانت وفاته سنة ۱۸۶ بر مهم متحده د محمة . (ه) فيما عدال ، ه : ومحمد بن جعفر بن حقعين ، وکلمة ، جعفر ، مقحمة , افظر

ا ترجمة ولاده عيد الله فيما مشى ص ١٠٧ . ٢٥ ﴿ . (١) هم بنو عنزاعي بن مازن بن ماك بن عمرو بن تميم . انظر الاشتقاق ١٣٤ – ١٢٥ ما فيما عدا ل و غزاعة و تحريف .

لسان ، حدَّ من الأصمى قال : جلست إلى أبي عمرو عشر حجيم ما سمعته يحتج بيد بسبت إسلام قال : وقال مرّة : «لقد كَفَّرهذا الحَدَث وحَسَّن حَقَّ لقد هَمَت أن آمر فيناننا بروايته » . يعنى شعر جربروالفرزدق وأشباههما . وحدَّ من أبو عبيدة قال : كأن أبو عرو أعكم الناس بالنريب (1) والمربية ، و بالقرآن (7) والشّعر ، و بأيام العرب وأيّام الناس . وكانت داره خلف دار جنفر بن سليان (7) . قال : و وكانت كُتبه التى كَتب عن العرب الفصحام ، قد ملأت بيتاً له إلى قريب من وكانت كُتبه التى كتب عن العرب الفصحام ، قد ملأت بيتاً له إلى قريب من علم السقف ، نم إنه تقرآ ألك فأحرقها كُلهًا ، فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلاّ ما حفظه بقله به . وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدر كوا الجاهلية (8) .

ما زلت أفتحُ أبواباً وأُغلقها حتى أُنيتُ أبا عمرِو بنَ حَمَّارِ فال : فإذاكان الفرزدق وهو راويَّةُ النّاس وشاعرُهم وصاحبُ أُخبارهم ، يقول فيه مثلَ هذا القول ، فهو الذى لا يُشكُ فى خطابته و بلاغته.

> ُوقال يونس : لولا شِير الفرزدق لذهب نِصف أخبار الناس . وقال في أبي عرو مَكَنُّ بن شوادة <sup>(٢٧)</sup> :

الجامعُ الملمِ نتساه ويمفظه والصادقُ القولِ إن أندادُه كَذَبُوا • وكالمادقُ القولِ إن أندادُه كَذَبُوا • وكالم كُناهُ أساؤُها . وكذلك أبو عمرو ابن الملاء بن لبيد ، وأبو سفيان بن الملاء بَن لَبيد التغلق ، خليفة عيسى ابن شَيب للازق على شُرَط البصرة ،

<sup>(</sup>١) فيما عدالَ: وبالعرب ع . (٧) فيما عدالَ: وتربالقراط ع .

<sup>(</sup>٣) هو جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، ابن هم السفلح . ولا والمتصور . انظر المعارف ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) تقرأ تقرؤا ، أى تنسك . ووثر حته عند ابن خلكان : ﴿ ثُمَّ إِنَّهُ تَقَرَّأَ ، أَى نَسْكَ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) ولد أبو همرو بن العلاء سنة ٧٠ وتونى سنة أديع أو ست أو سيم أو تسع وخمسين ومائة . ياتوت وابن خلكان وبفية الوماة . (١) سبقت ترجته فى ص ٣ .

<sup>(</sup> ۲۰۱ - البيان - أول )

, وكان عَقيلُ بن أبي طالبٍ ناسبًا عالمًا بالأنتيات ، بيّن اللسان سَديدَ الجواب<sup>(۱)</sup> ، لا يقوم له أحد ....

وكان أبو الجهم بن حُذيفة المدوَى <sup>(٢٢</sup> ناسبًا بشَدَيد العارضة ، كَـثير الذَّـكِمِ للأمَّيات بالتثالب

ومن<sup>(٢)</sup>رؤساء النَّسَايين : دَغَفَل بن حنظة ، أحد بنى عمرو بن شيبان ، لم يدرك الناس مثلة لساناً وعِلماً وحِفظا . ومن هذه الطبقة زيد بن السكيِّس النَّمرِيُّ .

ومن نسَّاني كليب : محمَّد بن السائب، وهشام بن محمَّد بن السائب، وشَرقَةُ إن القُطَاعَ . وكان أُعلام في العلم ومّن ضُرِب به المثل، حمَّادَ بن بشر .

وقال سِمَاكُ العِكرمي (؛):

فسائِل دَغَفلاً وأخا هلال وحمّاداً 'يُنَبُّوك اليَّقيْنا<sup>(٥)</sup> وقد ذكرنا دَغُفلاً. وأخو جلال هو زيد بن الكيِّس. وبنو هلالٍ حيُّ<sup>\*</sup> من النَّمر بن قاسط.

وقال مسكين بن أنيف الداري (٢٠ في ذلك :

وعند الكيس النَّمَرِيّ عَلَمٌ وَلَوْ أَمْسَى بَمُنْخَرَقَ الشِّمالِ

وقال ثابتُ قطنة :

° فما البيضّان لو سُئِلا جيما أخو بكر وزيدُ بنى هلالِ<sup>(٧)</sup>

(۱) في جميع النسخ : وشديد الحواب ، وإنما هو من السداد و الإصابة .
 (۲) أبو الحهم ذكره ابن الندم في الفهرست ۱۹۲ .

(۲) هذه الكلمة ساقطة من حوالتيمورية ، وزيدت في ب

٠٠ (١) - : و العكل ، مع أثر تصحيح . ب والتيمورية : و العكرى ، .

(a) ل : a وأبا هلال ي تحريف . يقال فلان أخو القوم ، أي هو منهم .

(1) مسكين ، لقب له ، واسه ربيمة بن عامر بن أليف بن شريح بن عمرو بن عدس أبن زيه بن عبد أنه بن دارم . شاعر شباع من أهل العراق ، كان معاصراً لقرز دق . الخزافة ( 1 ، 2 × 2 ) والأغاف ( 1 ، 1 ، 2 × ) .

۲۵ (۷) العض ، بالكسر : الداهية من الرجال ؛ ومنه قول القطاق :
 أحاديث من أذباه عاد وجرهم يشورها العضان زيد ودفقل

ولا السكنايُّ حَمَّادُ بن بِشرٍ ولا من فَاد فى الزمن الخوال <sup>(١)</sup> ٤٠ ل زمادُ الأعجم :

بر, لرِ سَالتَ أَخَا ربيعة دَغَلا لوجِدتَ في شَيبانَ نسبةِ دَغَلِ إن الأَحَايِنَ والذين يَلُونهم شَرَّ الأَنام ونَسلُ عبدِ أَغُرَلُ<sup>OD</sup> يهمر فيها بني العَبْناء.

ر منهم : أبو إيام النصرى (٢٠) وكان أنسبَ الناس ، وهو الذي قال : كانوا منه إن : أسر المرب أبو دُواد الإيادي ، وعدى بن زياد المبادئ . منه إن : أسر المرب أبو دُواد الإيادي ، وعدى بن زياد المبادئ .

وكان أبو نوفل بن أبي عقرب<sup>(١)</sup> ، علّامة ناسبا خطيبا فصيحا ، وهو رجلٌ من كنانة ، أحد بني عر*يج*<sup>(٥)</sup> .

ومن بنی کنانهٔ ثم من بنی لَیث ، ثم من بنی الشِّدَّ اخ<sup>۲۷</sup> : یزید بن بکر امن دأب . وکان یزیدُ عالماً ناسبا ، وراویهٔ شاعراً . وهو القائل : <sub>.</sub>

# الله يم في على علمه وكذاك علم الله في عَمَانِ

(١) قاد يفيد فيدا : علك .

(٢) الأحاين أراد جم بي الحبناه . و الأغرل: الأقلف . فيماعدا ل : وعبد الأعزل، تحريف .

(٣) فيما عدال: وإياس النصري ، .

(۱) ذكره الجامط فى الجيوان (٥ : ٢٦٩ ) بلغط و ابن أبي العقرب الميتى ٥ . كما ﴿
(٤) ذكره البن تتبية فى المعارف ٢١ بنسبة ه العربجى ٥ . وقى جمايب الجنيب : وأبو فوقل بن أبي مقرب البكرى الكتبى المعربجى ، قبل اسه صلم بن أبي مقرب ، وقبل عمو و بن سلم بن أبي مقرب ، وقبل عمو و بن سلم بن أبي مقرب ، وقبل عمو و بن المع بن أبي أب بعدر ، وي من أبيه أو بعده أبي مقرب ، وعائشة وأسماه أبي يتن الموبة بن عمرو ، به قال : كنت آتبه أنا وأبو عمرو بن العاص والسيادلة الأوبعة . . وساه شبة معاربة بن عمرو ، به وانظم الإصابة ٧٠٦ من باب الكنى .

 (٥) ق المارف ٣٦ : « وسهم بنو عرج ، وهم قليل ، وأي نوفل بن أبي عقرب المرجى سنم » . وانتلز جهرة ابر حزم ١٨٤ .

﴿ ﴿ ﴾ الشداخ ، بتنابث الشين وتشديد الدال ، من ليث بن كتأنة ، واسمه يعمر بن عوت ﴿ ﴿ ﴾ أَيْنَ كَانَت بينهم نقال ﴾ إلى كانت بينهم نقال ﴿ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا ع

وولدَ بزيدُ بحيى وعيسى . فعيسى هو الذى مُيعرَف فى العامَّة بابن دأب ، وكان من أحسن الناس حديثًا وبيانًا ، وكان شاعهًا راوية ، وكان صاحبَ رسائلَ وخطب ، وكان يُجيدُ<sup>م</sup>ها جدًّا<sup>(1)</sup> .

وَكَانَ أَبُو الأَسُودِ الدَّوْلِي ، واسمه ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان ، خطيبًا عالما ، وكان قد جمع شِدَّة المعقل وصواب الرأى وجودة السان ، وقول الشُّمِر والفلوف. وهو 'يَمَدَّ في هذه الأَصناف ، وفي الشَّيعة ، وفي النُّرْجان ، وفي المفاليج . وعلى كلَّ شيء من هذا شاهد سيقم في موضعه إن شاء الله تعالى .

وقال الخُسُّ لابنته هند: أريد شراء فحل لإبلى. قالت: ﴿ إِن الشَّرْيَةَ فَاشَرِّهِ أُستَحَ الحَدِينِ ، غَاثُر النينينِ ، أَرْفَبَ ، أُحرَّمَ أَعكَى ، أَكُوَّمَ . إِن عُمِيَ غَشَرِ، رَإِن أَطيعَ تَجَرُّمُ مَ ﴾ .

وهي التي قالت لمنا قبل لها: " ما حملكِ على أن زنيتِ بعبدك ؟ قالت : "٩٩ « طول السُّواد ، وقرب الوصاد » .

السَّواد: السَّراد. أسجَح: سَهْل واسع. يقال: « ملكت فأسجِح » . آرهَ : غليظ الرَّئية . أخرَ م: منتفخ التحرِّم . أعكى : السُكُوة مَنود الوركين فى المؤخّر ، تصفه بشِدَّة الوركين . إن عُصى غَشم : إن عصته النَّاقة غَصَبَها غسَها . تَجرَثَمَ : أى بَتِي ، مأخوذٌ من الجرثوبة ، وهى الطين والتَرابُ مُجمعً

<sup>(</sup>۱) وكان عيسي يضم الحديث والنحر وآحاديث السنر ، كان يضم الحديث بالمدينة ، وم وابن شوكر يضم الحديث بالسند . وفيهما يقول خلف الأحمر : أحاديث ألفها شوكر وأخرى مؤلفة لابن داب وكان صاحب حظوة عند الهادى ، وروى عنه شباية بن سسوار ، وكمد بن سلام الحجى . تاريخ بقداد ( ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ولنان الميزان ( ٤ ، ١ ، ١ )

حول النحلة ، ليقوَّتها . تصفه بالصَّبْر والقوَّة على الفَّر اب . أكوَّم : عظيم السنام . وقال الشاء (') :

وَيَغَهُمُ قُولَ الحُكُلُ لُو أَنْ فَرُةً تُسَاوِدُ أَخْرَى لَمْ يَفَتُهُ سِوادُهَا يقال: في لسانه حُكلة ، إذا كان شديدَ الحُبسة مم أَنْفَر.

قانوا : وعاتب هشامُ بن عبــد الملك زيدَ بن على ، فقال له : بلننى عنك ، م شى؛ . قال : يا أمير المؤمنين ، أحلف لك ؟ قال : وإذا حلفتَ لى أصدَّاك ؟ قال : نَم ، إنَّ اللهُ لم يرفَع أحدًا فوقَ أَلا يَرضى به ، ولم يَضع أحدًا دون آلا بُرضى منه به<sup>(۲)</sup> .

وكان زِياد بن ظَيْبان التيميّ العانشيّ خطيبًا ، فدخل عليه ابنه عبيد الله<sup>(۲)</sup> وهو يَكيدُ بنفْسه ، فقال له : ألا أومِي بك الأمير<sup>(۱)</sup> . قال : لا . قال : ولم ؟ قال : إذا لم يكن للحيَّ إلا وصيّة المَّيّت فالحيّ هو المَيّت .

وكان عُبِيدِ الله أفتك النّاس ، وأخطب الناس . وهو الذي أتى باب ملك ابن مِسْمَةٍ (\*) ومه نار عليه وأن عليه دارة ، وقد كان نابه أمر فلم يرسل إليه قبل الناس ؛ فأشرف عليه مالك فقال : حهادًا يأ أبا مطر ، فوالله إن في كنانتي

<sup>(</sup>۱) هو العانى الراجز ، كما فى الحيوان ( £ : ٢٣ ) . وعبارة الإنشاد والبيت وشرحه مهم ساتمة من ل

<sup>(</sup>۲) سبق الخبر برواية آخرى ق ص ۳۱۰ .

<sup>(</sup>م) كان عيد اله بن زياد بن ظبيان فاتكا من الشجمان ، وكان مقربا من عبد الملك بن مروان ، وهو الذي قتل مصعب بن الزير وعمل رأسه إلى عبدالملك . الطبرى ( ١٩٦٦ ) وجهرة ابن حزم ٩٠١ ، ودكره النويرى في مهاية الأدب ( ٢٠٦١ ، ٢١ ) هو وعبيد الله . فته ابن زياد بن أبية . وقال: « وحبرها يشهمسائل الدور ، فإن عبدالله بن زياد بن أبية قتله المختار والمختار قتله مصعب ، ومصعب فتله عبيد الله من رياد بن ظبيان » .

والمصار فتيه مصمت و ومصف فتيه عبيد الله ب رياد بن طبيان » (٤) فيما علما ل : يه الأمير زياداً ۽ وكلمة يه زياداً ۽ نقضه . والحير ق الحيوان (٢ : ٩٥ – ٩٦) وعيون الأعجار ( 1 : ٣٠٥ ) وأمالى للرتض ( 1 : ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>ه) ماك بن سمع بن شيبان ، من بكر بن وائل . قال رجل لعبد الملك : لو فضيب . وع ماك لنفس معه مائة ألف لا يسألونه في ضف . فقال عبد الملك : هذا وأبيك السودد . وهك في أول خلافة عبد الملك بن مروان بالبصرة . المعارف ١٨٤ والإسماية ٢٥٣ والحيوان (١ . ٢٠٧ ) .

سَهُمْ أَنَا بِهِ أُونَى مُنِّى بَكَ ، قال : وإنك لتُمُدُّتِى فَكَنانتك ، فواللهِ لو قَمْتُ فيها لطُنْتها ، ولو قعدتُ فيها لخرقتُها . قال مالك : مهلاً ، أَكَثَرَ الله فى العشيرة مثلك ! قال : لقد سألْتَ الله شِططًا !

ودخل عُبيد الله على عبد الملك بن مروان ، بعد أن أناه برأس مصحب ابن الزير، ومعه ناس من وجوه بكر بن وائل ، فأراد أن يقمد معه على سربره فقال له عبد إلملك : ما بال الناس يزعمون أنك لا تُشيه أباك ؟ قال : والله كَذَّ الشيه أباك ؟ قال : والله كَذَّ الشيه أباك ؟ قال : والله كَذَّ المنات أَنْ الله والما والغراب ، والماه بالماه ، ولم كن إن شئت أبناك بمن لا يشبه أباه . قال : ومن ذاك ؟ قال : في قال : ابن عمى الأرحام ، ومن لم يشبه الأخوال والأعمام . قال : ومن ذاك ؟ قال : ابن عمى سويد بن منجوف (١٠٠ . قال عبد الملك ; أو كذلك أنت يا سؤيد ؟ قال : ابن عمى فله الخرجا من عنده أقبل عليه سويد فقال ، ويويت بك زنادى (١٠٠ ) والله ما يسر في أنك كنت تصمته حرقا واحدًا ممنا قلت له وأن في تحرير النام (١٠٠ ) قال درأنا والله الله المنافق ا

قال: وأنى عُبيد الله ، عتّابَ بنَ ورقاء ، وعثابٌ عَلَيْ أصبهان ، فأعطاه ه مشرين ألف درم ، فقال : والله ما أحسنتَ فأحداك ، ولا أسأتَ فأدمّاك ، و إنك لأقرَبُ البعداء ، وأبعد القُراء .

قال : وقال أشَيَمُ بن شَقيق بن ثور ، لمُبيد الله بن زياد بن ظَيْبان : ما أنتِ قائلُ لرَّبك وقد حمَّلتَ رأس مصعب بن الرَّبير إلى عبد الملك بن سروان ؟ قالٌ :

 <sup>(</sup>۱) سوید بن منجوف بن ثور السدرسی کان زمیم بکر بن واثل بالیصرة ، و آحد من ۲ حجام الاعطال . الحیوان (ه : ۱۱۲) والاشتقاق ۲۱۳ والاغانی (۷ : ۱۷۵) .

<sup>(</sup>۲) ق السان : « وتقول این آنجداد رأمانك : ورت بك زنادی » . ویقال **رویهت** آیضا : والزناد : جمع زند ، وهو ما توری به النار .

<sup>(</sup>٣) العرب تقول : خير الإبل حرها وصبهها .

<sup>(</sup>٤) انظر لقوة السود من الحيوان كتاب الحيوان ( ١ : ٢/٢٦٢ : ٧٩ ) .

اسكت ، فأنت يوم القيامة أخطب من صعصمة بن صوحان إذا تكلّمت الجوارج .

هَا ظُنُّكَ بِبلاغةِ رجلِ عبيدُ الله بن زيادٍ يصرِب به للثل ا

و إنما أردنا بهذا الحديث خاصةً ، الدلالةَ على تقديم صعصعةً بن صُوحان فى الخطب . وأدَلُ<sup>(١١)</sup> من كلَّ دلالة<sub>ٍ</sub> استنطاق على بن أبى طالب رضى الله عنه له ١٦) .

وَكَانَ عُمَّانَ بَنِ عَروةً (٢٠ أخطبَ الناس ، وهو الذي قال : ﴿ الشَّكُو وَإِنْ قُلَّ ، ثَمَنْ لَـكُلِّ أَوْالِ وَإِنْ جَلَّ ﴾ .

وكان ثابتُ بن عبد الله بن الزبير ، مِن أُنين الناس ، ولم يكن خطيبا .
وكان قسامة بن زُهير ( ) أحد بنى رزام بن مازن ( ) ، مع نُسُكُه وزُهده
ومنطقه ، مِن أُنين النَاس ، وكان يُعدَل بعامر بن عبعد قيس ( ) ف زهده . • ا
ومنطقه . وهو الذى قال : رَوِّحوا هذه القلوب تَع الله كُوْ ، . وهو الذى قال :
« يا معشرَ الناس ، إن كلام كم أكثرُ من صحتكم ، فاستعينوا على المكلام
بالصَّمت ، وعلى العواب بالفكر » . وهو الذى كان رسولَ عُمرَ فى البحث
عن شأن المنيرة وشهادة أبى بَكْرة ( ) .

1.

<sup>(</sup>۱) فيماعدال، م: ووأولى يه.

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبق فی ص ۲۰۲.

 <sup>(</sup>٣) هو مثان بن عروة بن الزبير بن العوام ، كان من خطباء الناس وهايئهم ، ومن وجوه قريش وساداتهم ، وأمه عمة عبد الملك بن مروان . توق سنة ١٣٦٦ . تمذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمه في من ه ٤ . وكلمته التالية في رسائل الجاحظ ( ٢٩٠٥٠)

<sup>(</sup>ه) في هأمش ل ، « خ : دارم بن مالك » · وقسامة مازني · (٢) سبقت ترجته في ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٧) أبو بكرة ، هو نقيع بن الحارث ، أسلم ومات فى علاقة عمر . وكان تدلى إلى النبس صل الله عليه وسلم من حصن العائف ببكرة ، ذلك أنه لما طال حصار الطائف قال وسول الله : وأيما صد تدلى إلى فهو حر به فاشتهر بأبى بكرة . الإصابة ٧٩٩٤ وابين خلكان فى ترمة ( يزيد بن ربيمة ) . والمنبرة ، هو الصحابي الحليل المنبرة بن شعبة . وكان قد أتهم بامرأة من بني هول بقال لما أم جيل ، فضيد عليه أبو بكرة ، وشبل بن معيه ، وقالم بن كلفة وزياد . افظر قاريخ العابري ( ٢٠١ - ٢٠٨ ) في صوادث سنة ١٧ .

وكان خالد بن يزيد بن معاوية ، خطيباً شاعراً ، وفصيحا جامعا ، وجيَّدَ الرَّأْمِي كثيرَ الأدب ، وكان أول من ترج كتب النُّجوم والطَّبِّ والكيمياء . ومن خطباء قريش : خالد بن سلمة المخزومي<sup>(١)</sup> وهو ذو الشَّنة . وقال الشَّام في ذلك :

فَمَا كَانَ قَائَلُهُم دَغُفَلٌ ولا الحَيقَطانُ ولا ذَو الشَّفَة ومن خُطباء العرب عُطارِد بن حاجب بن زُرارة ، وهوكان الخطيبَ عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، \* وقال فيه الفرزدق بن غالب:

190

ومِنّا خطيب لا يُعابُ وحاملُ أَعَرُهُ إذا التفّت عليه المجامع (٢)
ومِن الخطياء : عون بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود (٢٦) ، وكان مع ذلك
ومِن الخطياء : ول أرجع عن قول المُرجئة (١٠) إلى قول الشيعة قال :
وأولَ ما نفارِق غيرَ شكّ يُنفارق ما يقول الرجِئونا(٥)
وقالوا مؤمنٌ من أهل جَور وليس المؤمنون بجائرينا(١)

 (۱) خالد بن سلمة المخروص ، وكان يسمى ذا الفدرس ، وذا الشفة . قتل مع ينزيد بن هر بن مبرة سنة ۱۳۳ . انظر الحيوان ( ۲ نا ۷ ) .
 (۲) الحامل : الذي محمل عن القوم الحمالة ، وهي الدية والدرامة . يعني الفرزوق به آباء خالب بن صعصعة . وفيه يقول :

دموا غالباً عند الجالة والقرى وأين ابنه الشاق تمينا فقائمه وكان الفرزدق نفسه حالا ، قال جرير في رئاته له ( ديوانه ١٣٥ ) : وكان الفرزدق نفسه حالا ، قال جرير في رئاته له ( ديوانه ١٣٥ ) : 10

(٣) هو أبو عبد الله عون بن عبد الله بن حبة بن مسعود الملل الكولى الزاهد . وعتبة ما الله الكولى الزاهد . وعتبة ما ان هو أخو عبد الله بن مسعود . قال ابن صد : إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الملاقة رحل إليه عون ، وعمر بن ذ ، وموسى بن أبي كثير . فناظروه فى الإرجاء ، فزعموا أنه وافقهم . توفى بين ١١٠ - ١٢٠ . تهذيب البليب ، وصفة السفوة (٣ : ٥٥) والمعارف ١١٠ . (٤) للرجة : طائفة ترجئ العمل عن الإعان : أن تؤخره ، وترى أن الإعان لا يضر

۲۵ مه مسید . انظر ۱۱ ۱۳۱۱ ) ومفاتیح آلملوم ۲۰ والمواقف ۱۳۱ والفرق بین القرق ۱۹۷ وطبقات این مسل ( ۲۱ ۲۱

(a) في البُّذيب حيث روى هذا البيت وحده : « لأول ما نفارق » .

(١) ه : و منآل جوره . وفيالمعازف حيث روىالأبيات الثلاثة : والمؤمنون يحاربوناه.

وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حَرَّمت دماه المؤمنينا وكان حين هرب إلى محتد بن مروان (١) في فَلَ<sup>و (١)</sup> ابن الأشمَّث (١) ألزمه ابنه يؤدِّبه و يقوِّمه ، فقال له يومًا : كيف ترى ابن أخيك ؟ قال : « ألزمتنى رجُلاً إن غبتُ عنه عَمَّب ، وإن أتيتُه حُجِبَ ، وإن عاتبته غضب » . ثم لزم عرَّ بنَ عبد العزبز ، وكان ذا منزلة منه . قالوا : وله يقول جوير :

بأيُّمًا الرَّجلُ الرخِي عمامتَه هذا زمانُك إنَّى قد مضى زمنى أبْلِغ خلِيفتنا إن كنت لاقِيَهُ أَنِّى لدَى الباب كالصفود في قَرَن<sup>(1)</sup> وقد رَآك وُفُود الحافقين مم**ًا** ومُذْ رَلِيتَ أمور النَّاس لم تَرَنَ<sup>(2)</sup>

###

وكان الجارود بن أبي سبرة (١) ويكني أبا نوفل ، من أُ بيَن النَّاس وأحسنهم ١٠

<sup>(</sup>١) هو عمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شس ، وكان أند بن مروان ، وهو قتل إبراهم بن الأشر ومصعب بن الزير بدير الحائليق ، بين الشام والكوفة ، توكان على الحزيرة . وابنه مروان بن عمد آخر من ولى الحلافة من بن أمية . المعارف ١٠٥٠ .

 <sup>(</sup>٧) الغل : يقية الجيش المنهزم . ل : وتتل a حوالتيمورية : وفك a : والصواب
 ما أثبت من a : ب مع أثر تصحيح في الأخبرة .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرخن بن عمد بن الأشث ، خرج على الحجاج من سجستان إلى العراق صنة ٨١. ولما دخل البصرة في تلك السنة بابعه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك حيم أهلها من ترائم اوكهوها ، وكان بيت وبين الحجاج وتعات منا الأهمواز، والزاوية ، ودير الجاجم ، ومسكن ، ودجيل . وقد قتل عبد الرحن نفسه ، بأن ألتى بها من فوق قصر . العابرى (٨: ٢ - ٢٤ / والماد ف ١٥٠ .

 <sup>(</sup>غ) المسفود: المشدود بالسفاد، وهو ما يوثق به الأسير من قيد وغل. فيما عدا ل:
 وكالمشدود، ، وما أثبت من ل يطابق رواية الديوان ٥٨٨. والفرن: الحبل يقرن به الديران. ولى السان (قرن):

أبلغ أبا مسمع إن كنت لاتيه أنى لدى الباب كالمشعود في قرن

 <sup>(</sup>ه) أَخَافَتان : أَكْرِق والنّرب وبدله في الديوان :
 لا تنس حاجتنا لاتيت منفرة قد طال مكنى عن أهلى وعن وطني

 <sup>(</sup>٩) هو الحاورد بن أي سرة سالم بن سلمة الحذل البصرى ، روى عن أن ، وطلحة بن هيد الله ، وأنس ، وروى عند تتادة وثابت البنال . تونى سنة ١٢٠ . تهذيب الهذيب .

حديثاً ، وكان راوية علامة ، شاعماً مُغيلقا ، وكان من رجال الشَيعة .
ولما استنطقه الحبّاج قال : ما طننت أن بالعراق مثل هدف ، وكان يقول ،
ما أمكنني وال قط من إذّته إلّا غلبت عليه ، ما خلا هذا اليهودي حي يعنى
بلال بن أبي بُردة (١) ح وكان عليه متحايلاً ، فلما بلنه أنه دُهِنَ حتى دُقَّتُ

" لقد قَرَّ عَيْنِي أَنَّ سَاقَيه دُقَّنَا وَأَن قُوكَى الأُوتار فى البيضة البسرى 141 عَلِمَتَ وراجعتَ الخيانةَ والخيا فَيَسَركُ الله للقدَّسُ للمُسْرَى فما جِذْع سَوه خَرَّبَ السَّوسُ جُوفَه يُماكِله النَّجَّار 'يبرَى كما 'ثيرَى وإنَّا ذكر الخصية البسرى لأنَّ المائة تقول : إن الولد منها يكون "

4 # #

ومن أنططباه الذين لا يُضاهَون ولا يُجارَون : عبد الله بن عبَّاس ، قالوا : خطبَنا بمكة ، وعبَّانُ محاصَرٌ ، خُطبةً فو شِهدَتُها التَّركُ والدَّيلمُ لأسلَمَناً . قال : وذكره حسَّانُ بن ثابت فقال :

إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بملتَقطات لا تَرى ينها فَضْلاً كنَى وشق ما فى النفوس ولم يَدَعْ لندى إِرْبَةٍ فى القولِ جِدًّا ولا هزلا سموت إلى التليا بنير تشقة فنلت ذُراها لا دَيَّا ولا وَغُلاً

<sup>(</sup>١) هو بلال بن أبي بردة بن أبي مومى الأشعرى ، واسم آبي بردة ميتر ، واسم أبي موسى عبد أنه . كان بلال أمير اليصرة وقاضيها ، روى اين الآنباري أنه مات في سبس يوست ابن عمر ، وأنه تطه دهاؤه » قال السببان : أهليوسف أفيقدت واك ما يغنيك ، فأعلمه فقال ، أدنيه ميتا ، فبهاه السببان فألقى عليه شيئا نمه ستى مات . توقى سنة قبيف وعشرين ومائة . تهذيب الهذيب والمارف ١٧٤.

 <sup>(</sup>۲) الده ، بالتحريك : عشبتان يفنز چما الماق ، وهي ضرب من العلماب ، يقاله له
 ۲۰۰۰ سية ه اشكتجه ، . الممان ومعجم استينجاس ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) اِنظر الميزان (١١ ع ١٢٣) .

وقال الحسنُ : كان عبدُ الله بنُ عبلسِ أوَّلَ من عَرَّف (١) بالبصرة ، صعد المدير فقرأ البَقْرة وآل عمران ، فنسَّرها حرفاً حرفاً ؛ وكان والله مِثَجًا يَسيل غُرِّجًا(٢) ، وكان يستَّى البَحر وحَبر قُريش . وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : \* للهمَّ فَقَيْه في الدَّين ، وعلَّمه التأويل » . وقال عمر : « غُصْ غَوَّاصُ » . ونظر إليه يتكلم فقال ،

### \* شِنشِنَةٌ أُعرِفها من أُخزِم \*

الشعر لأبي أخرَمَ الطائى ، وهو َجد أبي حاتم طَيِّئ أو جدُّ جدَّه ، وكان له ابن يقال له أخرَم ، فمات وترك بنينَ فنوتْبُوا يوماً على جدم أبي أخرَمَ نادَمُه ، فقال :

لِنَّ مَبِيَّ رَمَّلُونَى بِالدَّيْمِ <sup>(٣)</sup> شِنْشِنة أعرفُها من أخْزَىم أي إنَّهِم أشْبَهُوا أبام فى طبيعته وخُلقه . وأحسبه كان به عاقًا . همكذا ذكر ان ُالسكلمِيّ . والشَّنْشِة مثل الطبيعة والسجيَّة .

فأزاد عمرُ رحمه الله إنَّى أعرف فيك مَشابِهَ من أبيك ، في رأبه وعقه ٪. ١٩٠ ويقال إنه لم يكن "لقِرشيّ مثلُ رأى العبَّاس.

ومن خُطياء بنى هَاشمَ أيضًا : داود بن على <sup>(1)</sup> ، ويكنَى أبا سليان ، وكان <sup>` 10</sup> أنطَقَ الناسِ وأجودَهم ارتجالا واقتضابًا للقول ، ويقال إنّه لم يتقدَّم فى نحيير خطبةٍ قطَّ . وله كلام كثير معروف محفوظ ، فمن ذلك خطبته على أهل مكّة :

(١) كذا ضبطت هذه الكلمة في ل ، ه ، ب . والتعريف هنا بمعيي التعليم .

(۲) سبق الحبر في ص ٨٥.

(٣) ومله بالدم : لطخه وضرجه . حوالتيمورية : « زملون » تحريش . انظر المسان ه؛ ﴿ رَسُل ٢٤ ٤ ) . وأشير في هامش هإلى رواية « ضرجون » من قسخة . وفي أمثال الميداني : ﴿ صَرِبُونَ » قال : « ويوري رطوق » وهو مثل ضرجون » . وهذه الرواية الأشيرة مي رواية المنققة والبررة لأي عبيدة . فوإدر المجلوطات ( ٣ : ٣٥٨ ) حيث نسب إلى عقيل إن ملقة ».

(٤) هو داود بن على بن عبد الله بن العباس . قال ابن تتبية في المعارف ١٩٦٣ عند ذكر ٩٥ همومة أبي العباس السفاح : فأما داود فكان عطيبا جيلا ، يمكن أبا سليسان ، وولى مكة والملديث لأب العباس ، وأدوك من دولهم تمافية أشهر . ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائة ، وله مقب ه . (شَكَراً شَكراً ، أَمَّا والله ما خرجْنا لنحتَفر فيكم نهرًا ، ولا لنبني فيكم تقدرًا (الله من عَلَم قَصَرًا (الله من عَلَم قَصَرًا (الله من عَلَم في عَمَر في فضل خطامه ، فألّن عاد الأمر في نصابه ، وطَلَمت الشَّمسُ من مطلبها ، والآنَ أَخَذُ القوسَ باريها ، وعادت النَّبلُ إلى النَّرَعة (الله عن الحَقْرَة ، في أهل بيت الرَّأَفة والرحة » .

ومن خطباء بني هاشم ، عبد الله بن الحسن بن الحسن ، وهو القائل لابنه إبراهيم أو محمد<sup>(1)</sup> :

« أَى 'بَنَى " ، إِنَى مَوْدَ إِلَيْكَ حَقَّ الله فِي تأديبِكَ ، فأدَّ إِلَى حَقَّ الله فِي مَدِينِكَ ، فأدَّ إِلَى حَقَّ الله فَي حَسن الاستاع . أَى 'بَنَى " كُمُّتَ الأَدَى ، وَارفُض البَدَا ، واستين على الكلام . . بطُولُ الفَكَر فَي اللهول ساعات يضرُّ فيها الفَل أ ، ولا ينفع فيها الصَّواب . واحدَّرْ مَشورة الجاهل و إِن كان ناهل عَلْمَ ، كَا تَحْدُر مَشُورة الماقل إذا كان عاشًا ، وشك أَن يُورَّطَاك مَشُورتهما ، فيسبق إليك مَكمُ العاقل ، وغَرارة الجاهل » .

<sup>(</sup>١١) ك : و ولا لنيني قصرا ي

أن كلمة و والآن ۽ بُول فقط البرعة : الرماة ، واحدهم نازع .

 <sup>(</sup>٣) ه: وورجع الأمر ٤٠ (٤) - انظر ما سيأت ق ( ٢ : ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) بعدها ميما عدا له ؟ ووتفهمون ولا تتمجبون ، وأزاها مقعمة

وقالوا في الدُّهر الطويل . عَرُّ بُكم كعجمهم ، وعجمكُم كتبيده (أ) ، ولكن كيفَ يعرف الدُّواءَ مَن لا يشعر بالدَّاء »..

قال : فرجع له المأمون بعد ذلك إلى الرَّأَى الأوَّل .

ومن خطباء بني هاشم ثم من ولد جعفر بن سلمان (٢) : سلمان بن جعفر والى مَكَّة . قال المكَّتى : سمعتُ مشابخنا من أهل مكَّة يقولون : إنَّهُ لم يَر ﴿ وَالَّهُ مَا يَوْهُ علمهم أمير منذُ عقاوا الكلام إلا وسلمانُ أبينُ منه قاعداً ، وأخطَبُ منه قائماً

وكان داودُ بن جعفر إذا خطب اسحنْفَرَ فلم يردَّه شيء (٢)، وكان في اسانه شده مالونة (١) ـ

وكان أيُّوبُ (٥٠) فوقَ داودَ (٦٦ في الكلام والبيان ، ولم تَكَنَّ له مقاماتُ داودَ في الخُطَك .

وقال إسحاق بن عيسى (٧) لداودَ بن جعفر : بلغني أنَّ معاويَّةٌ قالُ النخَّار ابن أوس: ابنيني محدِّ والله ؟ قال : ومعى يا أمير المؤمنين مريد محدُّ وا ؟ قال و نهر ، أستريح منك إليه ، ومنه إليك ، وأنا لا أستريح إلى غير حديثك ، ولا يكون صمتُك في حال من الحالات أوفَقَ لي من كلامك .

<sup>(</sup>۱) ل : و عربكم كسيمكم وعجمكم كمبيدكم في . (۲) جنفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس ، ويكنى أبا عبد الله . انظر ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٣) اسعنفر الحطيب : اتسع في كلامه ومضى :

<sup>(؛)</sup> الرئة ، كقوة : العجمة والحكلة في الكلام .

<sup>(</sup>ه) هو أيوب بن جعفر ، سبقت ترجمته في ١٠١ ، ١٠١ ه

<sup>(</sup>١) له : ٩ قرين داود ۽ لملها ٩ فويق داود ٩ ...

<sup>(</sup>v) إسحاق بن عيسي بن أبي جعفر المصور . وقد سبق في ٢٠٣٠. فيما علما الهابية و عيسي ابن إسحاق ۽ تحريف .

 <sup>(</sup>A) يقال أبنى ، جمزة الوصول من الثلاث ، أى اطلبه لى غـ و كله ابع ألى ، و يقال أيدًا ﴿ أَبِنِي ﴾ بالقطم من الرباعي ، أي أعني على بناته واطلبه معي .

وكان إسماعيل بن جفر عمن أرقِ (١) الناس لساناً وأحسنهم بيانا .

ومن خطباء بنی هاشم : جعقر بن حسن بن الحسن بن علی ، وکان أحّد من ينازع ريداً فى الوصية ، فـكان النّاس بجتمون ليسموا بجاوباتهما فقط .

وجماعة من ولد العباس في عصر واحد، لم يكن لم نظراء في أصالة الرأى 

وفي الكال والجلالة ، وفي المم بقريش والدّولة ، و برجال الدّعوة ، مع البيان 
المجيب ، والنور البّعيد ، والنفوس الشريفة ، والأقدار الرفيمة ؛ وكانوا فوق 
الخطباء ، وفوق أسحاب الأخبار ؛ وكانوا يَجِلُون عن هذه الأحماء إلا أن يصف 
الواصف بعضهم بعض ذلك .

متهم عبد الملك بن صالح (۲۰ : قال : وسأله الرّ شيدُ وسليمانُ بن أبي جعفرٍ

• وعيسى بن جعفرٍ شاهدان ، فتال له : كيف رأيتَ أرضَ كذا وكذا ؟ قال :

« تسافي ربح ، ومنابت شيح » . قال : فأرضَ كذا وكذا . قال : « هضابُ

مُشْر ، و بِراثُ عُمْر » . قال : حتَّى أنّى على جميع ما أراد . قال : فقال عيسى .

السليان : والله ما ينبغى لنا أن ترضى لأنفسنا بالدُّون من السكلام .

الْهَضْبة : الجيل. يَنفِسط على الأَرْض ، وجمها هَضَبُ (٢٠) والبِرَاثُ :

• الأماكن اللَّيْنة السملة ، واحدها بَرْثُ ، وقوله عُفرُ ، أى حرثُها كجيرة التُراب.
والظبى الأعفر : الأحمر ؛ لأنّ حمرته كذلك : والعَفَر والعَفْر التَّراب؛ ومنه قيل:
ضر به حَتَّى عَفْره ، أَى أَلَحْته بالتَّراب .

<sup>(</sup>۱) فيما عدا ل ، ه : وأدق و بالداك ر

<sup>(</sup>۲) هو عبد الملك بن صالح بن عل بن عبد أله بن الدباس ، ولى الموصل الهادى سنة ۲۰ ۱۲۷ ومزله الرشيد ۱۷۱ ثم ولاه المدينة وبالمنه أنه يطلب الملابقة فسيسه بينداد سنة ۱۸۷ . ولما مات الرشيد أطلقه الأمين وولاء الشام والجزيرة سنة ۱۹۳ فاتما بالرقة إلى أن توى سنة ۱۹۱ فوات الوفيات (۲۰ : ۱۲ ) و تاريخ الطبرى في السنوات المذكورة.

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : وهضاب و ، وكادهما جم هندية .

ومن مؤلاء: عبد الله بن صالح ، والعباس بن محمد ، وإسحاق بن عيسى ، وإسحاذ، بن سليان ، وأيوب بن جعفر . هؤلاء كانوا أعلَم بقريش و بالدّولة و برمال الدعوة ، من للعروفين برواية الأخبار .

١٩٥ وكان إبراهيم بن السُّنْدِئ<sup>(۱)</sup> محدَّثن عن هؤلاء بتىء هو خلاف ما في كتب الهيئم بن عدى وابن الكلي . وإذا سمته علمت أنه ليس من . المؤلف الدور (۱).

وكان عبد الله بن على ، وداود بن على يُعدّلان بأمَّةٍ من الأم . ومن مواليهم : إبراهيم ونُصر ابنا السّندى ۚ

ِ فَأَمَّا نَصَرٌ فَكَانَ صَاحِبَ أَخِبَارِ وَأَحَادِيثَ ، وَكَانَ لَا يَعْدُو حَدَيثُ ابْنِي الـكَانِ وَالْمَيْمِ بِنَ عَدَى .

وأمَّا إبراهيم فإنَّه كان رجلاً لا نظير له : كان خطيباً ، وكان ناسباً ، وكان فقيهاً ، وكان فقيهاً ، وكان فقيها ، وكان فقيماً ، وكان فقيم الألفاظ شريف المعانى ، وكان كاتب القابم كاتب العمّل ، وكان بشكلم كاتب العمّل ، وكان بكلم من كاتب العمّل ، وكان أن يتكلم منجمًّا طبيبًا ، وكان من رؤساء المشكلة بن ، وعالمًا بالدولة و برجال الدَّعوة ؛ ما ركان أن من رؤساء المشكلة بن ، وعالمًا بالدولة و برجال الدَّعوة ؛ ما ركان أن من رؤساء المشكلة بن ، وعالمًا بالدولة و برجال الدَّعوة ؛

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجته في ص ۱٤۱ •

<sup>(</sup>٢) زور الكلام : قومه وأتقنه قبل أن يتكلم به .

<sup>(</sup>٣) ل: ۽ بلسان رؤية ۽ .

<sup>) (</sup>٤) زاذان فروخ ، كان دهقانا من ألدهائين القائمين على أمر الخراج فى أيام عبيد انه بن ٢٠ زياد حين ولايت البصرة . آنظر الطبرى ( ٧ : ٢٨ ) . ويبلو أنه استد به الأمر فى ذلك إلى زمان الحجاج . الطبرى ( ٧ : ٢٧٦ ) ، وانتظر كذلك ( ٢ : ٢٧) .

ومن خطاباً. تميم ؟ جَحْدَب (١٦ . وَكَان خطيباً راوية ، وكان قضى دار حرم في بعض مداهيه ، فقال حرير:

قَبَح الإله ولا يقبِّح غيرَه بَطْراً تَفَلَق عن مفارق جَعَدْبِ
وهو الذي كان لقيه خالدُ بن سلمة المخروسُ الخطيب الناسب، فقال: والله ما أنت من حنظلة الأكوين، ولا سعد الأكثرين، ولا عمير الأشدَّين، وما في تميم خيرُ بعد هؤلاء. فقال له ححدب: والله إنك لمن قريش، وما أنت من ييتها ولا نُبُوَّتها، ولا من شُورًاها وخلاقها، ولا من أهل سِدانها وسِقايتها.

وهو شبيه ما قال خالد بن صفوان ، المبدري (٢٦)؛ فإنه قال له : « هَشَمَتك هاشم ، وأُمَّتُك أُمِيّة ، وخزمتُك مخزوم ، وأنت من عَبد دارها ، ومنتهى عارِها ، وتُنتج لها الأبواب إذا أقبلَت ، وتُنقلتها إذا أدبرت » .

### \* \* \*

ومن ولد النذر : عبدُ الله بن شُهِرَمة بن طُفيل (٢٠) بن هُبيرة بن النذر . وكان فقيهاً عالما قاضياً ، وكان راويةً شاعراً ، وكان خطيباً ناسبا ، وكان لاجماع هذه الخصال فيه يُشبّه بعامر الشعبيّ ، وكان بُسكنى أبا شُهرُمة ، وقال مجمى بن هه. توفيل (٤٠) فيه :

<sup>(1)</sup> جمدب ، ذكره ابن درید ق الاشتغاق ۱۱۵ . وقال : و ركان لجمدب بالكوفة قدر » ، وذكر أنه كان شاعراً ، هو والنبج السرندى ، وعلقة ، كانوا بجنمون على هجا. چربير > فهجاهم هو جميا بقوله :

مش السرنك على تقلّل ناجلة من أم حكمة بطرآ محكة الشعر وعض >علمة لا يألو يعرم; من بطر أم السرندى وهو منتصر (7) الديدى : وجل منسوب إل عبد الدار بن تعيير.

<sup>(</sup>۲) ثقلت ترجته بی ۹۸ روق نسبة علاف.

 <sup>(</sup>٤) يحيى بن نوفل : شاعر من شعراء الدولة الأمرية ، ذكره الحاسط أنى مواضع كثيرة من الحيوان واليان .

لما سأنتُ النَاسَ أَيْنِ المُسَكِّرُتُهُ والعِسِزُ والجُرُوْمَةُ الْقَلَّمَهُ (٢) وأَيْنِ فاروقُ الأَمورِ الحِسَمَّةُ (٢) تَنَابَعَ النَاسُ على ان شُهِرَته وأين فاروقُ الأمورِ الحِسَمَّةُ (٣) تَنَابَعَ النَّاسُ على ان شُهِرَته وابن شُهِمة الذي يقول في ابن أبي ليلي (٣):

وكيف تُرجَّى لَفَصل القضاء ولم تُصِبِ المُسكمِ في نفسكا (1) وتَرَعُمُ أَنْك لابن الجُسسلاحِ وهيهات دعواك مِن أصلكا (٥٠ قال: وقال رجل من فقهاء المدينة: مِن عندنا خرجَ العلم. قال: فقال ابن شبرمة: نَم ثم لم يَرجم إليكم.

قال : وقال عيسى بن مؤسى<sup>(۲)</sup>: دُلُّونى على رجلٍ أُولِيّه مكانَ كذا وكذا . فقال ابن شبرمة : أصلح الله الأمير ، هل لك فى رجلٍ إِنْ دعوتموه أجابكم ، و إِن ركتموه لم يأتيكم ؛ ليس بالنُلجُّ طلبًا ، ولا بالنَّمْينِ هرباً<sup>(۲)</sup> ؟

وسُشِل عن رجلٍ ، فقال : إنَّ له شَرَفاً وبيتا وقَدَما<sup>(٨)</sup> . فنظروا فإذا هو حاقط من السَّفلة . فقيل له فى ذلك ، فقال : ما كذبتُ ، شرَّفه أَذُناه ، وقدمُه التى يمشى عليها ، ولا بدَّ من أن يكون له بيتُ يأوى إليه .

 <sup>(</sup>٧) الجرثومة . الأصل . والزجر بن الحيوان (٣ : ٤٩٤) بدون نسبة . ونسبقأسال الزجاجي ١٠٠ لل رؤية بن العجاج . (٣) القادوق : الدي يفرق و عصل . ب فقط : «الرقه»
 (٣) ابن أبي ليل ، هو عمد بن عبد الرحن بن أبي ليل ، و واسم أبي ليل يسار . و ل عمد

القضاء لبني أمية ثم لبنى العباس ، وكان فقها مفتيا بالرأى . القطر أصحاب الرأى في للمارف ٣٩٧. (٤) البيتان في المعارف ٢١٦ وفهرست ابن النام ٢٨٥ .

 <sup>(</sup>ه) ابن الجلاح ، هو أحيحة بن الجلاح . ون المعارف : و وهو بن ولد أحيحة بن الجلاح ، وكان ابن شهرمة القاضى وغيره يدفغونه من ذلك بر.

 <sup>(</sup>١) هو ميس بن مرس بن عُمد بن عبد أنه بن الباس ، أسد ولاء الهاسيين وتواديم ...
 وسوس أبوء هوأنحق السفاح والمنصور . انظر المعارث ١٦٥ .

<sup>(</sup>٧) ل : ﴿ بِالمُتنعِ هِرِيا ﴾ ، صواَّبِهُ في سائر النسخ .

 <sup>(</sup>A) القدم : التقدم والمنزلة الرفيمة .

قال أبو إسحاق<sup>(۱)</sup> : قد لعمرى كذّب<sup>(۲)</sup> ، إنما هو كقول القائل حين سأله بعض من أراد تزويج حُرمته عن رجل ، فقال : « هو يبيع الدّواب » . فلما نظروا فى أمره وجدوه يبيع السنانير ، فلما سئل عن ذلك قال : ما كذبتُ ؟ لأنّ السّنّور دابة .

قال أبو إسحاق : بل لممرى لقد كذب ، هذا مثل قول القائل حين سُمْلِ عن رجلٍ فى تزويج امرأة فقال : « رزين المجلس ، نافذ الطمنة » . فحسبوه سيِّداً فارسا ، فنظروا فوجدوه خَيَّاطا ! فسئل عن ذلك فقال : ماكذبت ؛ إنّه لطويل الجارس ، جيِّد الطمن بالإبرة .

قال أبو إسحاق: بل لعمري لقد كذب؛ لأنَّه قد غرَّهم منه .

وكذلك لوسأله رجل عن رجل يريد أن يُسلفه مالاً عظيا، فقال : « هو علك مالاً عظيا، فقال : « هو علك مالاً ماكان يبيعه عائة ألف ومائة ألف »، فلما بايمه الرجل وجده مُعَدِما ضميف الحيلة ، فلما قيل له فى ذلك قال : ماكذبت ؛ لأنه يملك عينيه وأذنيه ، . ، وأنه وشفتيه ويديه (٢٠) . حتى عد جميع أعضائه وجوارحه .

ومَن قال للسنشير هـذا القول فقد غرته ، وذلك ما لا يحلُّ في دين ، ولا يحسُّ في دين ، ولا يحسُن في الحُرِّية (1) . وهذا القول معصية لله ، وللمصية لا تكون صِدقا . وأدنى منازل هـذا الخبر أن لا يُسمَّى صدقا ، فأمَّا التسمية له بالكذب فإن فيها كلامًا عطول .

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>۱) أبو إسحاق، هو إبراهم بن سيار النظام اليصرى، شيخ الجاحظ و آحد ربوس للمنزلة، و إليه تنسب الفرقة النظامية. تون في خلافة المتمم سنة بضع وعشرين ومائتين .
 طنظر آراء في الملل ( ۱ ، ۱۷ ) و المواقف ٢٩٦ و الفرق بين الفرق ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) ما عدا ل : و بل كذبت ، موضع : وقد لعمرى كذب ، . لكن في ه : و بل كذب ، .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة عا عدا ل

 <sup>(</sup>٤) ل : وحرية ، وألحرية : مصدر صناعي ، أي كون الإنسان حرائية .

ومن الخطباء الشهورين في العوام ، والمتدَّمين في الخواص : خالد بن صنوان الأهندي (١) ، رعموا جميعاً أنه كان عند أبي العباس أمير المؤمنين (١) ، وكان من سُمَّارِه وأهل المنزلة عنده ، ففخر عليه ناس من بلحارث بن كدب ، وأكثروا في القول ، فقال أجوالمباس : لم لا تتسكم يا خالد ؟ فقال : أخوال أمير المؤمنين وعصبتَهُ فقُل (١) . قال خالد : « وما ه عَسى أن أقول الموم كانوا بين ناسيح بُردٍ ، ودايغ جِلدٍ ، وسائيس قرد ، وراكب عَرْدٍ ، والله عَلى ما المؤلف المنافق كان كان خلد قد فكر وتدبر هذا المكالم إنه الراوية الحافظ ، والمؤلف المنجيد ؛ والن كان هذا المنبد ؛ والن كان هذا المنبد ؛ والن

فتأثل هذا الكلامَ فإنك ستجده مليحًا مقبولا ، وعظيمَ القَدْر جليلا . . . ولو خَطب الميانئ بلسان سحبانِ وائل حَوْلاً كَرِيتا<sup>(٧)</sup> ، ثمَّ صُكَّ بهذه الفَقرة ما قامت له قائمة .

وَكَانَ أَذَكَرَ النَّاسِ لأَوْلَ كَلامه ، وأحفظَهم لَكَلُّ شَيء سَلَف من منطقه . وقال مَكِّى بنُ سَوادةً (٧٧) في صفته له .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمت في ص ٢٤ . ونسبته إلى جده و الآهم ۽ .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو العباس عبد أله بين عبد الملقب بالسفاح ، أول علفة العبولة العباسة ،
 المشوق سنة ١٣٦ و له ثلاث وثلاثون سنة . وفي الممارف ١٧٧ في ترجمة عائد بن صفوات أنه
 عمر إلى أن حادث أبا العباس . وانظر الحيوان ( ٢ · ١٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) ذلك أن أماالسفاخ ، واستها ربطة ، من بن الحارث بن كعب . انظر التنبيه والإثر أف
 ٢٩١ . فيما عدا ل : و وحصيت ع ، تحريف ؛ إذ عصية الرجل بنوه وقرابته لأبيه .

<sup>(؛)</sup> هذه الكلمة ساقطة بما هدأ ل .

<sup>(</sup>ه) السرد ، بالفتح : الحيار ، ذكره في القاموس ولم يرد في السان . والمدبر في الحيوان ( ٢ - ١٥ ) وذكر فيه أن الخليفة هو المهدى . والمهدى هو اين أبي جعفر المنصور أخى السفاح ، وكنية المهدى ه أبو هبدالله ه . وما في معجم البلدان ( ٨ - ١٣٤ ) يطابق ما في "بيان . وذكر يقتوت أن العيافي الذي قضو عل خاله هو إبراهم بن مخرمة . "

<sup>(</sup>٢) حول كريت : تام . (٧) سيقت ترجته في ص ٢ .

علیم بنزیل السکلام مانَّنُ ذکورٌ لما سَــدًاه أَوْلَ أَوَّلَا<sup>(۱)</sup>
یبذ قریع القوم فی کلِّ تحفیل و إِن کان سحبانَ الخطیب ودَعَقَلا<sup>(۱)</sup>
تری خُطباء النّاس بوم ارتجاله کَانَّهُم السِکرُ وان عابَنَّ أَحْدَلا السِکرُ وان : جم کَرَوان ، وُهو ذکر الحُبازی . والأجدل : الصَّقْر

وكان يقارض شبيب بن شبية (٢٠٠)؛ لاجتماعها على القرابة والمجاورة والصَّناعة ، فذكر شبيث مرهَّة عنده نقال : «ليس له صديق فى السَّرّ ، ولا عدُو فى الملانية (٢٠٠) . وهذا (٥٠) كلام ليس يعرف قدره إلا الرّاسخون في هذه الصناعة . ٢٠٠ وكان خالد جميلا ولم يكن بالطويل ، فقالت له امرأته (٢٠) : إنّك لجيل يأ أباصفوان . قال : وكيف تقولين هذا وما فى عمود الجال ولا رداؤه ولا بُرنُسه . فقيل له : ما عمود الجال ؟ فقال : الطُول ، ولستُ بطويل ؛ ورداؤه البياض ،

فقيل له : ما عمود الجال ؟ فقال : الطول ، ولست بطويل ؟ ورداؤه البياض ، ولست بأبيض ؛ وبرنسه سواد الشّمر ، وأنا اشمط ؛ ولسكن قُولى . إنّك للمح ظريف .

وخالدٌ بعد في الصُّلُعان ، ولكلام خالد كتابٌ يدور في أيدى الورَّاقين (٧٠).

\* \* \*

وكان الأزهر بن عبد الحارث بن ضِر ار بن عمرِو الضين (A) ، عالما ناسبا .

 <sup>(</sup>۱) سفاه ، أي نسجه . وي السان : ووإذا نسج إنسان كأدماً أو أمرا بين قوم قبل سئى بينهم » .
 (۲) يبغ : يغلب ويسبق . والقريع : السيد والرئيس .

 <sup>(</sup>٦) يقادضه : من المقادضة ، وهي التجازي بالخبر و الشر .

<sup>(</sup>۱) الحبر في الحيوان (٥ : ٩٠ ه) وعيون الأخبار (٣: ٧) وسبق في ص ٧٤.

۲۰ (۰) ل ، ه والتيمورية : « وها هنا »

 <sup>(</sup>٦) فيا عدا ل : « امرأة » . والحير بصورة أخرى في تثقيف اللسار .

 <sup>(</sup>٧) المدائن كتاب في خالد بن صفوان ، ولعبد العزيز الملوا ن كتاب في أعبار خالد إبن صفوان . انظر إن الندم ١٥١ ، ١٦٧ .

<sup>(</sup>٨) سبقت ترجة جده ضرار بن غرو في ص ٢١ .

ومن خطباء بنى صَبّة : حنظلة بن ضرار (`` ، وقد أدرك الإسسلام وطال تمره حتَّى أدرَك يومَ الجل ، وقيل 4 : ما مَقى منك ؟ قال : ﴿ أَذَكُرِ القَديمِ وأنسَى الحديث ، وآرَقُ باللَيل ، وأنامُ وسُطَ القوم ﴾ .

ومن خطباء بنى صَبة وعلمائهم : مَتَجُور بن غَيْلان بن خَرَشَةَ (٢٠٠ ، وكان مقدَّما فى المنطق ، وهو الذى كتب إلى الحجاج : « إنَّهم قد عَرَضوا علىّ النَّهبَ ٥ والفِصَّة ، فما ترى أن آخُذَ ؟ » قال : « أرى أن تأخذ النَّمَب » . فذهب عنه هار با ثم قتله بَعَدُ . وذكره القَلائمُ بن حَزِن النَّقَرى (٢٠) فقال :

أشالُ منحور قليــــلُ ومِثْهُ فَتِى الصَّدَق إِن صَفَقَته كُل مَصْغَقِ<sup>(۱)</sup> وماكنتُ أشرِيه مدُنْيا عريضةٍ ولا بابنِ خال بين غربٍ ومشرقِ<sup>(؟)</sup> إذا قال كذ القائلين عقالُهُ ويأخُذُ من أكفائهِ باللهُخَنَّق

#### \* \* \*

# ومن الخطباء الخوارج ، قَطَرِئُ بنُ الفُجاءةِ (٢٦ ، وله خطبةٌ طويلة

(١) ترجم له ابن حجر في الإصابة ٢٠٠٣ ونقل بعض كلام الحاحظ .

 (۲) فى القاموس (ثجر ) ; « وشجور بن عيدن مهجو جرير » . انظر ديوان جربر ۲۳۲ . يدذكره الحاسظ فى الحيوان ( ٣ : ٢٠١ ) فى العلماء بالنسب . وذكره ابن دريد فى الاشتقاق ١٢٠ ، كا ذكر أباء خيلان بن حرشة اللى يقول فيه : « كان سيد بنى ضنة بالمصدة » .

(٣) أن الاشتفاق ١٩٣ : و و القلاح من القلع ، وهو أن يردد الفحل صوته ي جونه ي .
 وهو القلاح بن حرن بن جناب بن جندل بن منقر ، وهو معدود من الرجاز . انظر المؤتلف ١٦٨ و الافتفاق ١٩٥ .

١٦٠ والانتفاق ١٩٠ . (٤) هو من قولم : صفقت الربح المثنء وصفقت ، بالتعفيث، والتفليف ، إذا قلبه سنا ، خالا .

(a) أشريه ، أي أبيمه ، والثراء من الأضداد .

(٦) تطرى بن الفجاة ، و امم الفجاة جمونة بن مازن المازن . كان قطرى زعيا من الحوارج ، خرج زمن مصعب بن الزبير لما ولى العراق فياية من أعيه عبد اقه بن الزبير . وكانت ولاية مصعب سنة ٩٦ فيق قطرى عشرين سنة يقائل ويسلم عليه بالخلافة ، وكان الحجاج يسيد إليه جيشا بعد جيش وهو يستظهر علهم . وقطري ليس باسم له ٢٠ ولكنه نسبة إلى بلده ، وهو بين البحرين وعمان . وفيات الأعيان . مشهورة (۱) ، وكلام كثير محفوظ ، وكانت له كنيتان : كنية في السِّلم ، وهي ، ابو محد ؛ وكنية في الحرب ، وهي أبو نعامة .

وكانت كنية عامر بن الطَّنيل في الحرب غير كُنيته في السلم : كَان يَكَنَى في الحرب بأبي عقيل ، وفي اليَّم بأبي على .

وكان يَزيد بن مَزْيدٍ (" /يُحكَنى فى السِّلم بأبى خالد ، وفى الحرب بأبى الزَّيير . وقال مُسلم بن الوليد الأنصاري : "

لَّهُ سَيُوفُ أَبِي الزيبر وخيهُ نَشَرَ الوليد بسيفه الضَّحَّاكا<sup>(٢)</sup>

وفيه يقول:

لولا يزيدُ وأيامٌ سلات عاش الوليد مع العاوين أعواما<sup>(1)</sup> سَلَ الخليفَةُ سِيغًا من بنى مَطَرٍ كَيضِى فَيَختَى الأَجسامَ والهاما<sup>(0)</sup> إذا الخِلافَةُ عُدَّت كنت أنت لها بحرًّا وكان بنو العباس حُكماً ألا تراه قد ذكر قَتْل الوليد!

وقد كان خالدُ بن يزيدَ<sup>(١)</sup> اكتنى بها في الحرب ، في بعض أيّامه بمصر .

(۱) ستأتی خطبته نی ( ۲ :۱۲۸ ) . .

١.

(۳) یزید بن مزید بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر الشیبان ، وهو ابن أخی
 معن بن زائدة . أمير شجاع ، ندیه هارون لفتال الوليد بن طریف الشیبان الشاری الخارجی ،
 فقتله وعاد إلى أرمينية حيث كان واليا عليها . توی سنة ۱۸۵ . ابن خلكان

(٣) الوليد هو الوليد بن طريف الشارى . عربج على الرئيد سنة ١٧٨ وقتله يؤيد ابن مزيد سنة ١٧٨ . والفسطات ، هذا ، هو الفسطاك بن قيس الشياف ، أحد زعماء الموارج ٩٠ ` الشجعان ، سار إلى المتراق واستول على المكوفة سنة ١٧٧ وبلغ جيئه مائة وعشرين ألفاً وبايعه عبد أقه بن عمر بن عبد العزز ، وسلميال بن عبد الملك ، وسلميا خلفه . انظر ما سيأل في كلام الجاحظ . وقتل أيام مروان بن عمد سنة ١٢٨ . العلم ي ( ٢ : ٧٠ - ٧٧ ) . (٤) فيما عدال : ورندار له سيب ، وهي رواية ابن علكان (٢٠ : ٢٨٤) .

فيما علماً ل : ومع الغاوين ؟ ، ولعل صواجما ومع العامين و كما هو عند ابنُ خذكان ؛ فإن الوليد ظل عامين محاربا ، كما سبق القول .

(ه) فيما عدا ل : ﴿ يَخْتُرُقُ الْأَرُواحِ ﴿ .

(٦) يمنى خالد بن يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني.

وهذا البابُ مستقصّى مع غيره في أبواب السُكنّي والأسماء، وهو واردُ عليكم إن شاء الله .

ومن خطباء الخوارج: أبن صُدَيقة (١) ، وهو القاسم بن عبد الرحمن بن صُدَيقة ، وكان صُغْرِيًا (١) ، وكان خطبياً ناسبا ، ويَشُوب ذلك (١) بيمض النَّمْ ف والهَرْل .

ومن علماء الخوارج: شَكِيْل بن عَزْرَة الصَبَعَىٰ ، صاحب الغريب . وكان راوية خطيبا ، وشاعرا ناسبا ، وكان سبعين ســـنة رافِضيًا ثم انتقل خارجيًا صُفْويًا .

ومن علماء الخوارج : الضَّحاك بن قيس الشَّيبانى ، ويكنى أبا سَيد ، وهو الذى مَلكَ العراق ، وسار فى خسين ألفاً ، وبايمه عبد الله بن عمر بن عبدالعزيز ، . . . وسلمان بن هشام ، وصَلَّيًا خلقه ، وقال شاعرهم <sup>(ده)</sup> :

ألم تَرَ أَنَّ اللهُ أظهر دينب وصَلَّت قريشٌ خَلف بكر بن واثل

<sup>(</sup>١) كذا ضبط في ل ، ه .

<sup>(\*)</sup> الصفرية : طالقة من الخوارج ، وهم أحساب زيادين الأصغر ، ويقال لمم الزيادية 10 [يشا ، وقولم كلول الأوارقة في أن أحساب الفئوب مشركون ، غير أن الصفرية لاييون قتل المفال مخالفيهم ونسائهم. وهم يرون ذلك . انظر آراهم في الملل ( 1 : 1۸۲ ) والفرق ٧٠ رئيسمان ٢٥٤ والمواقف ٣٠٠ ومفاتيح العلوم ١٩ والكامل ١٠٤ ليبسك .

<sup>(</sup>٣) فيما عدال : ﴿ وَيُشْوِبُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن دريد في الانتقاق ١٩٣ : وشبيل بن عزرة العلامة ، كان فصيحا عالما ٢٠ شريفا ، مات بالبصرة ، وأدرك دولة بني العباس ، وكان يوى وأى الحوارج a . وذكره في القهرست ٢٨ قال : و من خطبة المغوارج وطائم م ، وهو صاحب قصيفة الغريب ، وكان أريز وانفيها نحو سبين ، ثم انتقل إلى السراة وقال :

برئت من الروافض في القيامه وفي دار المقامة والسلامه ي .

وشيل بينة التصغير ، وعزرة بفتح العين . انظر تهذيب البليب وتقريب البليب . (ه) هو شيل بن عزرة الضبع . العابري ( ١٠ ٤٤ ) . وانظر ما سيأتي في

<sup>.( 7:0:7)</sup> 

وكان ابن عطاء الليثى **يسام، الرشيد ، وكان صاحبَ أخ**بار وأسمار<sup>(١٠</sup> رعا<sub>م</sub> بالأنساب ، وكان أظرَف الناس وأحلام .

وكان عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن كُرّ يَزُ<sup>(٢٢)</sup> ، راويةً ناسبا ، وعالمــا بالعربيّةِ فصيحا .

وكانوا يقولون : أشبه قريش َنَفْعَةً وجهارة ممرو بن سَميد<sup>(ه)</sup> ، عبدُ الأيجل ابن عبد الله بن عامر<sup>(۲)</sup> .

العال : وقال بعض الأمراء — وأظنّه بلال بن أبي بُردة — لأبي نوفل المبادود بن أبي سَيْرة (٢٠) : ماذا تصنعون عند عبد الأعلى إذا كنتم عنده ؟ قال : يشاهدنا بأحسن استاع ، وأطبّب حديث (٨٠) ثم يأتى الطبّاخ فيمثُل بين يدّيه (١٠) فيقول : ما عندك ؟ فيقول : عندى لون كذا وجدى كذا ، ودَجاجة كذا ، ع. ومن الحلواء كذا . قال : ويم بَسْألُ عن ذلك ؟ قال : ليُقْمِرَ كُلُّ رجلٍ عمّا ويقمرً .

 <sup>(1)</sup> أسل السبر الحديث الميلاء ولكنه يراد به في مثل هذا الموضع حديث الخرافة .
 وقد جمل ابن النايم الخرافة والسمر مترادلين في القهرست (المقالة الثامنة). وانظر الحيوان
 ( ٢١٢ : ٢١) .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمة والده في ۳۱۸ .

٢٠ (٣) هو عبد الأمل بن عبد الله بن عامر بن كريز ، أبو عبد الرحمن البصرى . وكان شهورا بالجود . بمذيب البلذيب .

<sup>(؛)</sup> سبنت ترجمته في من ۲۹۲ .

 <sup>(</sup>٤) مضت ترجمته في ص ٣١٤.
 (٢) هذه الفقرة من ل ، ه فقط م.

<sup>( )</sup> ترجم في ص ٣٢٩ .: ( A ) فيما عداً ل : ووأحس حديث g .

١٠) فيما عدا ل: « بين عينيه ه . وانظر العقد ( ١ : ٢٩٤ – ٢٩٥ ) .

ونجتهد ، فإذا شيعنا خَوَّى تخوية الظّليم (۱) ، ثم أقبَلَ يَأَكُلُ **أَكُلَ الْمِلْمُ القرور.** قال : والجارود هو الذى قال : « سوه الخُلق مُفسِد العمل ، كما يفسد العمل الله العمد الخَلُّ العسل » . وهو الذى قال : « عليكم بالمرِّبدَ<sup>(۱۲)</sup> ؛ فإنه يطرد الفِسكر ، ويجلو البَصر ، ويجلب الخَبرَ ، ويجمع بين ربيعة ويُضَر » .

قال : وصعد عثمانُ للنبرَ فأريَجَ عليه ، فقال : ﴿ إِنَّ أَمَا بَكْرٍ وَعُمِرَ كَانَا ﴿ يُبِدُّان لهذا للقامِ مقالا ، وأنتم إلى إمام عادل أحوَّجُ منكم إلى إمام خطيب ، وستأتيكم الخلطَب<sup>(17</sup> على وجهها ، وتعلمون إن شاء الله »

قال: وشخص يزيدُ بن مُحرَ بنِ هبيرةَ إلى هشام بن عبـ د الملك فتكلم ، فقال هشام: ما مات مَن خَلف هذا . فقال الأبرش السكلي<sup>(1)</sup> : ليس هناك ، أمّا تراه يَرشَح جبينُه ليضِيق صدرِه ! قال يزيد : ما لذلك رَشَح ولسكنَ لجارسك . . . في هذا الموضم .

وكان الأبرشُ ثَلَابة نسّابة ، وكان مصاحبًا لمشام بن عبداللك ، فلمّا أفضت إليه الخلافةُ سجدً وسجد من كان عنده من جُلسائه ، والأبرش شاهد لم يسجُد . فقال له : ما مَنَمَكَ أن تسجدً يا أبرش ؟ قال : ولِم أسجدُ وأنت اليومَ سمي ماشياً ، وغداً فوق طائرا . قال : فإن طرتُ بك ممى ؟قال : أثر الثافاعلا ؟ قال : مه نَمَ . قال : فالآنَ طاب الشّعود (٥٠٠ . "

قال : ودخل يزيدُ بن عر (٢) على المنصور وهو يومنذ أميرٌ ، فقال : ﴿ يَأْتُهَا ﴿

 <sup>(</sup>١) الناليم : ذكر النمام . والتخوية : أن يفرج ما بين مضديه وجنييه . وهي من الطائر
 ن يرسل جناحيه .

 <sup>(</sup>۲) المرید: سوق من آسواق العرب ، بالقرب من الیصرة. (۲) ه : و انطبة ه . ه .
 (۶) اسمه الأبرش بن حسان کا سیأت فی (۲ : ۱۲۹ ) . وکان فا منزلة مندهام . بروی أبو الفرج فی (۲ : ۱۱۷ ) أنه سج مع هشام فكان عنبله فی محمله (۵) فیما هنا الان و . و فالان ه .

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن عمر بن هيرة المترجم في ١٩٩ .

الأمير، إنَّ عَهَدَ اللهُ لا مُنكَث، وعَقدَه لا مُحلُّ، وأنَّ إمار تَسكم بكر فأذِيقُوا الناسَ حلارتُها، وجنَّبوهُ مرارتها »

قال سهلُ بن هازون ؛ دخل قطرب النحوئ على المخاوع (1) فقال : يا أمير المؤمنين ، كانت عدّتُك أرفّع من جائرتك -- وهو يتبسم - قال سهل : • فاغتاظ الفضلُ بن الربيع ، فقلت له : إن هذا من الحصر والصّمف ، وليس هذا من الجلّد والقوة . أما تراه كفتل أصابته ، ويرشّع جبينه .

قال: وقال عبدُ لللك لخالد بن سلّمة المخرّوميّ (\*\*) : مَن أَخطَبُ الناس؟ قال أنا . "قال : ثمّ من ؟ قال : سيّد جُدُام – يعني رَوّح بن زِنباع (\*\*) — قال : ٢٠٥ ثم من ؟ قال أُخَيِفِش تَقيف – يعني الحُبِيَّاج – قال : ثم من ؟ قال : أمير ١٠ المؤمنين . قال: ويُحِكُ ءُ جَملتني رابع أَربيةٍ . قال: كَمْ ، هو ما سمنت .

ومن خطباء الحوارج وعُلمائهم ورؤسائهم فى الفُتيا ، وشعرائهم ، ورؤساء قَتدهِ (٢٤ : عمران بن حِطان (٥٠ . ومن علمائهم وشعرائهم وخُطبائهم : حَبيبُ بنُ خُدُرةَ الهلالي (٢٠ ) ، وعداده فى بنى شيبان .

 <sup>(</sup>۱) أغلوج ، هو المليقة بحبد الأبين بن هارون . انظر خبر خلمه في حوادث ١٩٦ .
 من الطوري وغيره من التواريخ .
 (۲) سيئت ترحت في ۲۲۸ .

 <sup>(</sup>٣) كان أحد ولاة فلسطين أيام يزيد بن معاوية . الأغانى (١٧ : ١١١) . وذكر
 الحافظة في الحيوان (١٠ : ٢٢٠) أن يمه الملكي زوجه أم جمعر بنت التمان بن بشير .

 <sup>(</sup>٤) القعد: الحوارج الذين يرون التحكيم حقا غير أنهم تعدوا عن الحروج على الناس.
 قال أبو تواس في الحرر :

ي فكأن وبا أجسق شا قسيبي يزين التحكيما كل من حله الدلاح إلى الح رب فارس الطيق ألا يقيما (د) ترجم في من ٤١.

 <sup>(</sup>٦) ل : د ين جدرة ٤ تصديف ٤ صوابه بالغاء المعبمة المضمومة . وفي القاموس :
 د وجيب ين خدرة تأبي عنت ٤ .

وعمن كان يرى رأى الخوارج : أبو عبيدة النحوى مَمْمَر بن اللنَّى ، مولى تيم بن مُرَّة . ولم يكن فى الأرض خارجيٌّ ولا جَماعيٌّ أعلم بجميع العلمِمنه .

وعن كان يرى رأى الخوارج: الهيثم بن عنى الطائق ثم البحتري (١)

ويمن كان يرى دأى الخوارج: شُيبُ بن رئاب الحننى ؛ أبو بكّار ، صاحب أحد بن أبى خالد ، وعمد بن حسان السّكَسكي <sup>07</sup>.

ومن الخوارج مِن علماتهم ورؤسائهم : مسلم بن كُورِين ٢٠، وكنيته أبوعبيد، وكان إياضيًّا ، ومن علماء الشُّغرية .

وعمن كان مَقنعاً فى الأخبار لأسحاب الخوارج والجماعة جميعاً : مُكثيل<sup>(1)</sup> ، وأطنُّه من بنى تعلم (<sup>2) أ</sup> ومن أهل هذه الصفة أصفر بن عبد الرحمن<sup>(7)</sup> ، من أخوال طَوق بن مالك .

ومن خطبائهم <sup>أ</sup> وفقهائهمَ وعلمائهم : الْمَقَمِطَل<sup>(۱۲)</sup> ، قاضى عسكر الأزاوقة ، أيام قَطَرَى ً .

ومن شعرائهم ورؤسائهم وخطبائهم : عَبيدة بن هلال اليشكرى (^^).

(۱) رجم فی ص ۵۰ و هو الحيم بن عنی بن عبد الرحن بن زيد بن آميد بن حيابر ابن عنی بن خالد بن خيم بن آي حارثة بن جنی بن تفول بن (عمر ) بن عنود بن مين بن ماداد بن مين بن ماداد بن مين بن ماداد بن مين بن ماداد بن على على ماداد بن على ماداد بن على ماداد بن على ماداد بن على على ماداد بن على ماداد ب

(٢) نسبة إلى سكسك بن أشرس ، وهو أبو السكاسك من اليمن .

 (٣) فيما هدا ل : و كرزين و تحريف ، وكورين بشم الكاف . انظر تاج العروس (كور ) . وسيأن ق ( ٣ : ٣٦٥ ) أن مسلم بن كورين كان مول لعروة بن أذية .

(٤) ه : ه أصغره وسيأتي في (٢: ٢٦٥) : و ومنطائهم مايل و أصغر ابناً عبد الرحن ه .

(ه) التيمورية: و قطب ۽ به حدد: و قطبة عدم أثر تصميح فيما. (٧) انظ الملاشقية عمله المشتق (٧) تند ذكر فيمريس

(٢) انظر الحاشية رقم ٤ مده الصفحة . (٧) تقدم ذكره في سُ ٢٨ .
 (٨) في الفرق بين الفرق ٢٦ : و وكان عبيدة بن هلال-اليشكري قد قارق تطريا وانحاز

لل قوس ، فتبه مليان بن الأبرد وحاسره في حصن قوس إلى أن قته وقتل أتباه ، . و في الاشتاق ٢٠٠٧ : و ومثم هيهة بن هلال ، كان مع قبلى بن النجاة ، ثم ولى بعداً سرم الحيان بن الأبرد الكليمي بالرى : الموارج . وهو الذي يقول في حصارهم لما حاصرهم سليان بن الأبرد الكليمي بالرى : تساوك عزل غين قليل ه .

وكان فى بنى السّيين <sup>(1)</sup> من بنى شيبان<sup>(٢)</sup> ، خطباه العرب ، وكان ذلك فيهم فاشياً ؛ ولذلك قال الأخطل :

فَأَيْنَ السَّمِينُ لا يقومُ خطيبُها وأين ابن ذى الجَدِّينِ لا يشكلُم (<sup>(7)</sup> وقال سُخمِ بن حفص <sup>(1)</sup> : كان بزيد بن عبد الله بن رؤم (<sup>(6)</sup> الشبانی<sup>۳</sup> • من أخطب الناس ، خطب عند بزيد بن الوليد ، فأمَّرَ الناس بعطاءين .

ومن الحطباء مَسِد بن طَوقِ العنبرى ، دخل على بعض الأمراء فتكلَّم وهو قائم فأحسن ، فلمَّا جلس تعمَّع فى كلامه (٢٠ فقال له : ما أظرفَكَ قائمًا ، وأمْوقَكَ قاعدًا ! قال : إنى إذا قمت جَدَدت ، وإذا قعدتُ هَزَلت . قال : ما أحسَنَ ما خد حتَ منها .

ومنخطباء عبد القيس: مَصقلة بن رقبة ، و ورقبة (٢٠٠) بن مَصْقلة ، و كَرب ٢٠٦
 اين رقبة .

والعرب تذكر من خطب العرب « العجوز » وهي خطبة آلل رَقّبة ، ومتى تكلّبوا فلا بدَّ لَم منها أو من بعضها . و « العذراء » وهي خطبة قيس بن خارحة لأنة كان أبا عُذرها . و « الشَّوها، » ، وهي خطبة سحبان وائل ، وقيل لها ذلك 10 من حسنها ، وذلك أنّه خطب بها عند معاوية فلم ينشد شاعر و إيخطب خطيب .

 <sup>(1)</sup> فى القاموس ( سمن ) : « وكأمير للب عبد الله بن عمرو بن ثملية ؛ لأنه كان بين ل أخ وج وحدد كبير » .

اً (٢) فيما عَدا ل ، ه : و و من بني شيبان ۽ :

 <sup>(</sup>٣) در الجدين هو تيس بن مسعود بن تيس بن عالد الشيبان"، سي بذلك لانه كان
 ٢٠ وأسر أبيراً له نداء كثير . وابئه هو بسطام بن تيس للترجم في ص ٣١ . انظر جن
 التين ٧عـد .

<sup>(</sup>t) ترجم أن صر ٠٤ . (ه) فيما علما أن : وروية ه .

<sup>(</sup>١) تبتع : تردد من حصر أو عي . فيما عدا ل : و تلهيع ، أي أفرط .

 <sup>(</sup>٧) التكلة عاسيق في جرب ١٤٠ . وكلمة وين مسئلة و من ل مشل . ولرقية ين ١٥ . مسئلة أعبار متفرقة في الكتاب .

وكان ابن عَمَّار الطائيُّ (١) خطيبَ مَدْحِج كلُّها، فيلغ التَّمانَ حسنُ جديثه فحمله على منادمته ؛ وكان النمان أحمر العينين ، أحمر الجلد ، أحمر الشَّمْر ، وكان ٍ شديد التربدة قَتَّالاً للندماء ، فنهاه أبو قُرُ دُودةَ الطأنَّى عن منادمتِه ، فلما قتله وثاه فقال:

لا تأمَنَنْ أَحْمَرَ العينين والشُّمَرَ (٢) إنَّى نهيتُ ابنَ عمّـــار وقلتُ له إِنَّ المَاوِكَ مَتَى تَنْزِلُ بِسَاحَتُهُمْ فَطِرْ بِنَاوِكُ مِن نِيْوَانِهِم شُرَرَّهُ ياجفنةً كإزاء الجوض قدهدَموا ومنطقًا مثلَ وشي اليَّمنيةُ الْحَيَّرِهِ قال الأصمعيّ : وهو كقوله :

ومنطق خُرِق بالْقوَأَسل(٢) لَذَ كُوشي البُّمنَّة الترَاحِل(١٩

قال(٥) : وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر و بن الأهم عن الزَّروقان ابن بدر ، فقال : « إنّه لما نع لحَوْزته ، مطاع في أَدْنَيْهِ » . قال الزُّ برقان : إنَّهُ يا رسول الله لَيعلمُ منَّى أكثرَ ممَّا قال ، ولكنه حَسَدْني شَرَق ، فقصَّرَ بي . قال عَمرُ و : « هو والله زَمرُ المروءةَ ، ضيِّق العَطَن ، لئيم الحال » . فنظر النبي صلَّى الله عليه وسلم في عبيه ، فقال : ﴿ يَا رَسُولَ الله ﴾ رَضِيتُ فَقَلْتُ ٱحسَنَ ۚ مِهِ ما علت، وغضِبت فقلت أقبَحَ ما علت، وما كذبتُ في الأولى ولقد. صُدفتُ في الآخرة » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنَّ من البيان لبسحراً »

<sup>(</sup>١) هو عرو بن عمار الطائي المترجم في ٢٢٢٠

<sup>(</sup>٢) الأبيات سبقت في ٢٢٣ . ٠

 <sup>(</sup>٣) منطق ، أي صاحب منطق . والعوامل : الرماح اللهنة والثطر (٣ : ٢١٢) .
 (٤) المراحل : التي نقش فيها تصادير الرحال ، خم مرحل ، بالتشهيد .

 <sup>(</sup>a) سبق المهر برواية أخرى في ٣٥

قال : وتسكلًم رجلٌ في حاجة عند عمر بن عبد العزيز ، وكانت حاحتُه في قضائها مشقّة ، فتسكلًم الرّجلُ بكلام رقيق موجَز ، وتَأتَّى لها ، فقال ُعمر : وَاللّهُ إِنْ هذا لِلسَّمرُ الحلال .

### \* # #

٧.٧

ومن أسحاب الأخبار والآثار آبو بكر بنُ عبد الله بن محمد بن أبى سترة (١) ،
 وكان القاضى قبل أبى بوسف .

ومن أسحاب الأخبار : أبو هُنَيدة وأبو نَمَامة ، العَدَويّان .

ومن الخطباء: أيُّوب بن القِرِّيَّةِ (٢٠) ، وهو الذى لما دخل على الحجاج قال له : ما أعددت لهذا الموقف ؟ قال : « ثلاثة حروف (٢٠) ، كأنَّهِنَّ ركبُّ وقوف : دُنْيَا وَآخِرَةٌ ومعروف » ثم قال له فى بعض القول : « أقِلْنى عَثْرَقى ، وأسِفْنى ريق (١٠) ؛ فإنه لا بدُّ الجواد من كَبُوة ، وللسَّيف من نَبُوة ، وللحلم مِن هفوة » . قال : كُلَّا والله حتى أُورِدَكُ نارَ جَهَمْ . ألست القائل برُسْتَقاباذ (٥٠ : تَفَدَّوُنَا اللهُ عَقَ قَبل أَن يَعشَّا كُم ؟

قال: ومن خطباء غطفان في الجاهائية : خُويلد بن عَرو ، والمُشَراه (١٠)

ا (١) أبو بكر هذا أحد من سمى بكت. وذكر ابن حجر في الهذيب (١٣ : ٢٧) أن أسمه عبد الله ، أو عمد . وسياء أبو سهرة صحابي شهد بدرا . وكان أبو بكريقتي بالمدينة ، ثم كتب إليه فقدم بداد قول. قضاء موسى الهادى بن المهدى ونمو ولى عهد . ومات بهداد سنة ١٦٧ وهو أبن سئين في شادقة المهدى ، فلم مأت استقدى أبو يوسف مكانه . أنظر المهارف ١٣٤ ، ٢٥٩ وتاريخ بنداد ٧٦٧٧.

<sup>(</sup>۲) ترجته مضت فی ص ۲۰.

<sup>(</sup>۲) ل ، ب : « صروف ۽ صوابا ما اُثبت من ھ ۽ ۔ وَ التيبورية . وقد سپق المبر ف ص ۱۱۲ .

 <sup>(</sup>٤) أسغى ريق ، أي أبهلى ولا تعبلى . ل ، - : « واستى » تحريف .
 (٥) يشال أيضا « رستمباذ » وهي من أرض دستوا بقارس .

۷۰ (۱) ق الإشتان ۱۹۷ : و رمن بني مازن بني فرارة ينو البشرادي : ب : والفشرادي ل : والشريء ، وأثبت ما تي ه ، ح والتيمورية .

ابن جابر بن عقیل بن هلال بن سُمَیّ بن مازن بن فزارة . وتنویلدٌ خطیبیّا یوم الفِجار .

ومن أصحاب الأخبار والنسب والخطب المنتان الوسلام الويان : الوَصَلَّح بن خَيْمَمَة ،
ومن أصحاب الأخبار والنَّسب والخطب والحُسَكم (٢٢ عند أجحاب النُّنُوزُات، (٢٠)
بنو الكُوَّاء ، و إِيَّاهم مِعنى مُسكين بن أَنْيُف النَّارَى ، حَيْن تَذَكَر أَهِمَل هذه ،
الطَّمَة قَال :

كلانا شاعر من حَيٍّ طِندِي ولكن الرَّحَى فوق النَّفالِ ( ) و حَكَمَ دَعْفَلًا وارحل إليه ولا تُربِح المطيِّ من الكلالِ تصال إلى بنى الكوّاء يقضوا يعلمهم بأنساب الرِّجال ( ) هَمُ عَلَم إلى أبن مَدُعور شِهاب كُمِنِّي بالسَّوافل والتوالِي وعسد الكيِّس النري علم ولو أضى بمنخرق الشّال ( ) ومن الخطباء القدماء : كمبُ بن لُوَى ، وكان بخطب على العرب عامة ، ومن الخطباء القدماء : كمبُ بن لُوَى ، وكان بخطب على العرب عامة ، ومن كنانة تؤرَّع بمُوث كسب بن لُوْى إلى عام القيل .

. . .

10

T # \*

ومن الخطباء العلماء الأبيناء ، الذين جَرَوا من الخطابة على أعراق قديمة (١٠): شييب بن شيبة ، وهو الذي يقول في صالح بن أبي جعفر النصور ، وقد كان

<sup>(</sup>۱) كلتة و والنسب » من ل ، م . و « الحطب » من ه

<sup>(</sup>٢) فيما عذا ل : ﴿ وَالْحَكَامُ فَ .

<sup>ُ</sup>وْمُ} الْمُعْوِرَةُ ؛ الْمُكُوبَةُ أَرْقُ اللَّمَانِ». وتوثلق الرَّجِلُ مَنافِرَة فَيْغَادا دَنَجَاكُه . س. ب واستميل منه الشهرة كالحكومة . قال ابن هرمة :

<sup>(؛)</sup> الثبال ، بالكسر ؛ ما وقيت به الزُّحَىٰ مَنْ الْأُوحَٰنُ

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل: و تعال إلى على الله (٢) مبن البيت في ص ٢٨٤٣ . " (٧) العد ما شاق في تشرعه ٢٠٠٠ .

المنصور أقام صالحًا فتكلم ، فقال شبيب : ﴿ مَا رَأَيْتُ كَالِيومَ آئِينَ بِيانًا ، ولا أُجودَ لسانًا ، ولا أُربُطَ جَنانا ، ولا أَبَلَّ ريقًا ، ولا أحسن طريقًا ، ولا أُغمَنَ عُروقًا(١) من صالح . وحُقِّ لن كان أميرُ المؤمنين أباء ، والمهدئ ، ٢٠٨ أخاد، أن يكون كما قال زهير(٢) :

قال: وقال خالد بن صغوان: « اتَقُوا تَجَانِيق (٧٧ الضَّمَاء » . يريد الدعاء . قال: وقال شبيب بن شبية : « اطلب الأدب فإنه دليل على المروءة ، وزيادةٌ في المقل ، وصاحبُ في المُربة ، وصلة في الجُمِلس » .

وقال شبيب للمدى بوماً : « أراك الله في بَينيك ما أرى أباكَ فيك ، وأرى الله بنيك فيك ما أراك في أبيك » .

<sup>(</sup>١) أخمض ، من النموض ، وهو النؤور ..

<sup>(</sup>٢) في مديح هرم . والأبيات في ديوان زهير ١٥ .

 <sup>(</sup>٣) الشأو: الشيق . بذا : غلبا . والسوق : حم سوقة ، وهم أرساط الناس ،
أو ما بين الملوك والأوساط .

 <sup>(4)</sup> أن شرح ثملب: تكاليفه: شدته ، الواحدة تكلفة . وأن السان : و وهى الكلف
 هِ وَ التَّكَالَف ، واحدًها تكلفة و . وما هو جدير بالله كر أن الكوفيين يطردون زيادة الياء أن
 هذا الجدم وحلفها

<sup>(</sup>هُ) المهل : التخدم . يقول : هو معذور إن سيقاه لأنهما اخذا مهلة قبله فتقدماه . والألف في وسيق و للإطلاق ، أي مثل فعلهما سيق .

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار (١٠ : ٩١ ) : و دار الملاطة و .

 <sup>(</sup>٧) المجانية ، جمع منجنيق ، وهي من آلات الرس في القتال . وانظر (٢ : ٢٧٤) .

وقال أبو الحسن : قال زيد بن على بن الحسين : ٥ اطلب ما يَعَنِيكُ واترُكُ مالا يعنيك ؛ فإنَّ فى ترك مالا يعنيك دَرَكاً لما يَعنيك ، وإنما تَقْدم على ما قدَّمت ، ولست تَقَدَّم على ما أخَّرت . فَآثَرُ ما تاقاه غداً ، على مالا تراه أمداً » .

أبو الحسن ، عن إبراهيم بن سعد قال : قال خالد بن صفوان : « ما الإنسان لولا اللّسان إلا صورةٌ ممثلة (١٠ ، أو بهيئة مهملة » .

أ و الحسن قال: كان أبو بكر خطيباً ، وكان عمر خطيبا ، وكان عُمان خطيبا وكان على "أخطبهم (" . وكان من الخطباء : معاوية ، ويزيد ، وعبد الملك ، ومعاوية بن يزيد ، ومروان ، وسليان (" ) ويزيد بن الوليد ، والوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز . ومن خطباء بني هاشم : زيد بن على ، وعبد الله بن الحسن ، وعبد الله بن الحسن ، وعبد الله بن الحسن ابين أبي الحسن البصرى ، ومطرف بن عبد الله الحرَشي (" ) ومُورَق المجل (" ) ابن أبي الحسن البصرى ، ومطرف بن عبد الله الحرَشي (" ) ومُورَق المجل (" )

<sup>(</sup>١) ل فقط : ومهملة يم . وقد سبق الحبر في ١٧٠

 <sup>(</sup>۲) فيما عدا ل : وخطيباً ٤ .
 (۳) ل : و و مروان بن سليمان ١ .

<sup>(</sup>٤) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير البصرى ، المترجم فى ١٠٣ . وقال السمائى فى الإنساب ١٠٣ . وقال السمائى فى الإنساب ١٩٣ . وهذه النسبة إلى الحريش بن كسب بن ربيعة بن عام بن قيس . وأكثرهم تزل البصرة ، ومنها تفرقت إلى البلاد . وفى الأزد. الحريش بن خزيمة بن الحجر بن عران . قاله ابن حبيب . والمشهور بهذه النسبة مطرف بن عبد الله الحرشي » .

 <sup>(</sup>a) هو مورق بقم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة -- بن مشعرج -- يكسر
 الراء -- بن عبد الله العجل المجاه المسلم المسرى ، ثقة عابد من كبار الثالثة . مات بعد المائة .
 تهذيب النهادي وصفة الصفوة (٣ : ١٧٣) . ويحرف هذا الاسم فيجعل و مؤرق ه بالهمنز .
 انظر القادوس (ورق ) .

<sup>(</sup>٦) ترجم في ص ١٠٠ .

<sup>(</sup> ۲۳ – البيان – أول )

الرَّقاشي<sup>(١)</sup> ومالك بن دينار السَّامي<sup>(٢)</sup>.

وليس الأمركما قال ؛ في هؤلاء القاصُّ المُجيدُ ، والواعظ البليغ، وذو المنطق الوجيز . فأمَّا الخطب فإنَّا لا نعرف أحدا يتقدَّم الحسنَ البصريَّ فيها . وهؤلاء و إن لم يُسَمَّونا خطباء فإنَّ الخطيب لم يكن يشُقُّ غُبارهم .

أبو الحسن قال: حدَّنى أبو سليان الحيرى قال: كان هشام بن عبد الملك يقول: إنَّى لأستصفِقُ العامة الرقيقة تكون على أِذُنى إذا كان عندى عبد الأعلى ان عبد الله(<sup>۳)</sup>؛ محافةً أن يسقط عنى من حديثه شىy .

ومن الخطباء من بنى عبد الله بن عَطفان : أنو البِلاد<sup>(٤)</sup> ، كان راوية ناسبا . ومنهم هاشم بن عبد الأعلى الفَرَ ارىّ . ومن الخطباء : حَفْص بن معاوية الغَلابِيُّ<sup>(٥)</sup>

وكان خطيباً ، وهو الذي قال حين أشرك سلمان بن على بينه و بين مولى له على
 دار الفتنب : « أشركت بيني و بين غير الكفي ، ووليتني غير السنى » .

ومن بنى هلال بن عامر : زُرعة بن ضَمْرة ، وهو الذى قبل فيه : « لولا غو عله على عامر : رُرعة بن ضَمْرة ، وهو الذى قبل فيه : « لولا غو على عالم على الشام مذا خالى فائتونى بيخال مثله . وكان ابنه النَّمان بن زُرعة ابن ضَمرة ، مِن أخطب الناس ، وهو أحدُ مَن كان تخلّص من الحجاج من فَلَّ

<sup>(</sup>۱) ترجم فی ص ۲۰۹.

 <sup>(</sup>۲) إنما قبل له السامى الأنه كان مولى الاحرأة من بنى سامة بن لومى ، كما سبق فى
 ترجت من ١٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيق في ص ٣٤٤ س ٥ – ٧ .

<sup>(؛)</sup> في المعارف ٢٣٠ : و أبو البلاد الكوفى ، كان من أروى أهل الكوفة وأعلمهم . وكان أعمى جيد اللسان ، وهو مولى لعبد الله بن علقان ، وكان فى زمن جريز والفرز دق . وأبو البلاد هلما غير أبي البلاد العلهوى ، أحد شمراء بنى طهية ، وهو المعروف أيضا بأبي النول الطهوى ، انظر المراشف ، ١٦٢ رضرت التبريزى العباسة ( ١ : ١٤) .

<sup>(</sup>٥) التلاب : تسبة إلى أهل بيت بالبصرة يعرفون ببنى غلاب ، وغلاب على ورَّبْ فعال ٢٥ - مثل حدًام ، من بني نصر بن معاوية . الاشتقال ١٧٨ \_

ابن الأشعث (1) بالكلام اللطيف.

وقال سُعيم بن حفس (٢٦ : ومن الخطباء عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلال تسكلم هو وعبد الله بن الأهم، عند تُحر بن هبيرة ، ففضَّل عاصماً عليه . قال سحيم : فقال قائل يومنذ : الحل مصامض ما لم يكن ماء .

ومن خطباء بنى تميم: عمرو بن الأهتم (۱) كان يُدْعى « السُكَعَل » لجاله؛ . و وهو الذى قيل فيه : إنّبا شعره حُللٌ مُتشَرَّة بين أيدى الملوك ، تأخذ منــه ما شاءت . ولم يكن فى بادية العرب فى زمانه أخطبُ منه .

ومن بنى مِنقر : عبد الله بن الأهتم ، وكان خطيباً ذا مقاماتِ ووِفادات . ومن الخطباء : صفوان بن عبد الله بن الأهتم ، وكان خطيباً رئيساً ، وابنه خالد بن صفوان ، وقد وقد إلى هشام ، وكان من شمّار أبى المتباس .

ومنهم: عبد الله بن عبد الله بن الأهتم، وقد ولي خُراسانَ ووفد على الخلفاء، وخطب عند اللوك. ومن ولده شبيب بن شببة بن عبد الله بن الأهتم، عبد الله بن الأهتم .

٢١٠ ومن خطبائهم : محمدٌ الأحول بن خاقان ، وكان حطيب بنى تمم ، وقد ١٠
 رأيتُه وسمت كلامه .

ومن خطبائهم : مَعْمرٌ بن خاقان ، وقد وَقَد .

ومن خطبائهم : مؤمَّل بن خافان . وقال أبو الرُّ بير الثَّقَى : ما رأيتُ حطيبًا من خطباء الأشصار أشبّة بخطباء البادية ، من المؤمَّل بن خافان .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في ص ٣٢٩ س ٢ .

<sup>(</sup>٢) ترجم في ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ١٠ ، ٥٣ .

ومن خطبائهم : خاقان بن للوقل بن خاقان ، وكان صَبَّاح بن حاقانَ (١٠) ، ذا علم و بيانٍ ومعرفة ، وشدَّة عارضة ، وكثرة رواية ، مع سحاء واحتمالِ وصبر على الحقّ ، ونصرة الصَّدِيق ، وقيام بحق الجار .

ومن بني منقر : الحـكم بن النَّضر ، وهو أبو العلاء المنقرى ، وكان يصرُّف • لمانة حيث شاء ، بجهارة واقتدار .

ومن خطباء بني صَرِيم بن الحارث: الْخُزْرَجُ بن الصَّدَى .

ومن خطباء بني تميم ثم من مُقاعِس : مُعارة بن أبي سلبان . ومن واد مالك ابن سعد الله علين أديبين ابن سعد دراً عبد الله وجبراً ابنا حييب الله المبين عالمين أديبين دينين . ومن واد مالك بن سعد (٥) : عبد الله والمباس ابنا رُوْ بة ، وكان المباس ما عبد الله الرجز الناس وأفضحهم ، وكان يكني مد

ومن أصحاب الأخبار والنسب : أبو بكر الصَّدْيق ، رحمه الله عليه ، ثم جُبير بن مُطيم ، ثم سعيد بزالمسيَّب، ثم قَتادة ، وعبيدُ الله بن عبد الله بن عتبة المسعوديّ<sup>(٧)</sup>

أبا الشَّعثاء ، وهو العجّاج (١) .

 <sup>(</sup>١) في القاموس ( صبح ) : « وكسحاب ابن الهذيل أغو زفر الفقيه ، وابن خاقان ، كرم » .

وه ، درع » . (۲) مو مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، ونى ب : « سعيد » تحريف .

<sup>(</sup>٣) قيما عدا ل ، ه : « بن عبد الله ۽ وكذاك و خير ۽ . وقد صحت في حوجملت و جر ي

 <sup>(</sup>٤) هذه الكلمة ساقطة من التيمورية .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل ، ه : ه بن سعيد ۽ څخريف .

 <sup>(</sup>٦) السجاج هذا والد رؤية بن السجاج ، كلاهما راجز مجيد عارف باللغة وحشيما وغريها
 وكان رؤية أكثر شعرا من أبنيه السجاج بن رؤية وأقسح منه . خزانة الأدب ( ١ : ٣ ، )
 والمؤتلف ، والشعر والشعراء.

<sup>(</sup>٧) هو عبيد انه بن عبد الله بن عنية بن مسمود ، أبو عبد الله المدنى ، أحد الفقها. السبحة بالمدينة ، روى عن أبيه ، وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسمود وجاعة من الصحابة ، وعنه أخره ، وو أو الزهرى وأبو الزناد وغيرهم ، وهو معلم عمر بن عبد العزيز . وكان عالماً ناسكاً ، وأضر رحمه الله بأخرة . توق سنة ٩٨ . تهذيب البذيب ، وصفة الصفوة (٣٠ ؛ ٧٥ ) و نكت الهميان ١٩٧ – ١٩٨ والأعانى (٨٠ ؛ ٣٠ ) .

الذي قال في كلة له في عمر بن عبد العريز ، وعبــد الله بن عَموو بن عُمَانَ اين عفّان<sup>(۱)</sup> :

مُنَّا تُرابَ الأرض منه خُلقتُما وفيه المادُ والمصيرُ إلى الحشر<sup>(۲)</sup> ولا تأمَّا أن ترجعا فتُسلِّما فاحُشي الإنسانُ شرَّا من الكثر فلوشنتُ أُدلَى فيكما غيرُ واحد عَلانيةً أو قال عندي في سرٍّ فإن أنا لم آمُرُ ولم أنهَ عنكما ﴿ صَكْتُ لَهُ حَتَّى يَلِحَّ ويَستشرى ٢٠٠ وهو الذي قيل له كيف تقول الشِّمر مع النَّسك والفقه ؟ فقال : ﴿ إِنَّ المصدورَ لا يملك أن ينفُث (1) » .

وفد ذكر المصدور أبو زُبيد الطائن في صفة الأسد فقال:

للصَّدر منه عويلٌ فيه حَشرجَة كأنَّما هو من أحشاء مصدور ومن خطباء هذيل: أبو الليح المُدَلِّ أسامة بن عبر (٥٠) ، ومهم أبو يكر الْمُذَلِي (١) ، كان خطيبًا قاصًا ، وعالما بننا ، وعالمًا بالأخبار والآثار . وهو الذي لما فاخر أهلَ الكوفة قال . « لنـا السَّاج والعاج ، والدِّيباج والخراجُ ، والنهر العجَّاج<sup>(٧)</sup> » .

٧.

(۷) انظر (۲: ۹۶). من العلماء بأيام الناس . توفي سنة ١٦٧ .

<sup>(</sup>١) انظر القصة في أمال ثعلب ١٧٪ والمرتشى (٢٠: ٢٠) وجمع الجواهر الحصرى 🔞 ص ٣ . والمحر لابن حيب ٢٩٧

 <sup>(</sup>۲) كذا بالحرم في أوله في ل . رئيما عداها ه ممساه . وانظر الحيوان

<sup>(</sup>٣) ذكر في الأغان ( ١٣ : ١٠ ) أن العتابي سرق هذا المعي في قوله : ومن دعا الناس إلى دمه دموه بالحق وبالباطل

<sup>(</sup>٤) ويروى : « لابد المصدور أن ينفث » . نكت الحميان

<sup>(</sup>٥) ذكره في التهذيب ( ١٢ : ٢٤٦ ) في باب الكبي وقال : اسمه عامر أو زيد بن أسامة .

<sup>(</sup>٦) دكره الحاحظ فيما سيأتي ض ٣٦٨ . وقال : و وهو عبد الله بن سلمي و وذكره ق التهذيب ( ١٢ : ٤٥ ) في باب الكني ، وأن اسمه سلمي بن عبد الله بن سلمي ، أو روح . روى عن الحس و ابن سيوين وأبي المليح الحذل وعيرهم ، وعنه ابن جريج و ابن عياش . وكان 🔹 ٢٥

# من أسماء الكمّان والحكام والخطباء والعلماء من قطان

قالوا: أكين العرب وأسجعهم سَلمة بن أبى حَيَّة ، وهو الذي يقال له عُزَّى سَلِيَةُ (١) . ومهم من خطباء عُمَان : مُزَّة بن فَهْم التَّليدُ ، وهو الخطيب الذي • أو فده الهلب إلى الحجاج .

ومن المتيك: يشر (أكبن للنيرة بن أبي صُفرة، وهو الذي قال لبني الهلّب «يا بني عُمّي ، إنَّى والله قِد قصرت عن شَكاة العائب ، وجاورت شكاة المستعتب، حتَّى كأنَّى است موصولا ولا محروما ، فكُدُّوني امراً خفتم لسانه ، أو رجوتم شُكرَه . وإنَّى وإن قلت مُهذا فلَّتا أبلاني الله بم أعظمُ مما أبلاكم بي » .

ومن خطباء الين ثم من حير : الصباح بن شُقَى الحيرى ، كان أخطب المرب. ومنهم ثم من الأنصار : قيس بن شمّاس (٢٠ . ومنهم : ثابت بن قيس ابن شمّاس (٢٠ خطيب الذي صلى الله عليه وسلم . ومنهم : رَوْح بن زِ بناع (٤٠ ) وهو الذي لما هم به معاوية قال : « لا تُشْمِينَ بي عَدُوّا أنت وقمته (٥٠) ولا تسوء نَ وَالله على حليق أنت بنيته . هَلاً أنى حلك فَ (٢٠ صديقاً أنت بنيته . هَلاً أنى حلك

وإحسانك على جهلي وإساءتي » .

 <sup>(</sup>۱) كذا ورد بضيط فى ل. وفى « بفتع اللام. وفى ب والتيمورية : « غرى سلمة » .
 (۲) ق ل : « بسر » بغم الباء بعدها سين مهملة \*

<sup>(</sup>٣) فيما عدال: والشاس.

٠٠ (١) سبقت ترجمته بي ص ٣٤٦ وكلته في أمالي الزراجي بتحقيقنا ص ٧٠

<sup>(</sup>ه) الرقم : الإذلال والقهر والرد ألمبح **الر**د ب (٦) ه ، « بي » .

ومن خطبائهم الأسود بن كعب ، الـكذّابُ العنسيّ <sup>(1)</sup> . وكان طُليحة <sup>(1)</sup> خطبياً وشاعراً وسعّاعاً كاهنا ناسباً . وكان مُسيلِيّة الـكذّاب<sup>(1)</sup> بسيداً من ذاك كلَّة .

وثابت بن قيس " بن كتماس هو الذى قال لماس (١٠) ، حين قال : أمّا والله النه تن تعرّ ضْتَ لعنّى (٥) وفنّى ، وذكاء سنّى (١) ، لتو لّيَنّ عنّى (٥) ، فقال له ثابت : « أمّا والله لئن تعرضت لسبانى ، وشَبّا أنيان (١٠) ، وسرعة جوانى ، لتَـكَر كمنّ

<sup>(</sup>۱) هو الأسود بن كعب بن غوث ، من بني عنس بن ماك . تنبأ بايمن . الاشتقاق ۲۶۸ . وذكر المسعودي في التنبيه والإشراف . ۲۶۷ أن الأسود لقب له ، واسمه عبلة بن كعب ابن الحارث بن عمرو بن عبد الله بن مند بن عنس بن مذحج ، وأنه كان يدعى و ذا الحمار ، حاركان معه قد راضه وعلمه ، يقول له ابث ، فيجنو . قتله تيس بن مكشوح المرادي سنة ۱۱ ، ۱۱ مفيعة . وانظر الطعرى (۲: ۲۲۰ – ۲۲۰) .

<sup>(</sup>٧) هو طليحة بن خويلد الأسادى ، تنبأ فى خلافة أبى بكر فى بني أسد بن خزيمة . وعاضده عييئة بن حصن الفزارى ، فوجه أبو بكر إليه خالد بن الوليد ، فهزمه وفض هوعه وأسر عييئة . وذلك فى سنة 11 من الهجرة . وقد أسلم طليحة بعد ذلك ، واستشهد بهاوئد سنة ٢١. الإسابة ٢٨٣ والتنبيه والإثراف .

<sup>(</sup>٣) هو أبو تمامة سيلمة بن حبيب الحنى ، من أهل اليمامة ، ادعى النبوة بمكة قبل المجرة ، وصنع أسجاعا ، عارض قبها القرآن بزعه . منها توله : و والشمس وضحاها ، في ضرّتها وجلاها ، والشمن وضحاها ، وياضفه و والمنظأ نورها وعاها ». وقوله : وياضفه غنى ننى كم تنتين ، لا المله تكدرين ، ولا الشرب تمنين » . وكان قد توى أمره في المهامة وظهر جدا بعد وفاة الرسول ، فأرسل أبو بكر إليه عالد بن الوليد في جيش . به لمقارت » فكان له النصر عل بن حنيفة في يوم اليمامة . وقتل سيلمة وكثير من أتباعه ، واستفهد من المسلمين ألف وماتنا رجل . انظر المعارف ١٧٨ والطبرى (٣ : ٣٤٣ – ٢٥١)

 <sup>(</sup>٤) هو عامر بن عبد تيس ، المترجم في ٨٣ ، الذي قال : ٩ الكامة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب ، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان » . وانظر ٢٣٧ س ١ ، ٬ ٣٥
 ٣٢٧ س ١٠ ، ٢٢٢ س ٣ .

<sup>(</sup>ە) ھ: ھالىنى يى تحرىف.

<sup>(</sup>٦) ذكاء السن : تمامه بانتهاء الشباب ، ومنه قول الحجاج : ﴿ فَرَرْتُ عَنْ ذَكَاءُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) شبا الأنباب : حدها

جَناى » قال: فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « يكنيك اللهُ وابْنَا قَيْلة <sup>(۱)</sup> » . لِتَنَى : أَى لمَـا يَعِنُّ لَى و يَعرِض . فَى : مذهبى فى الفن <sup>(۱)</sup> . وأخذتُ هذا الحديث من رجل يضع الأخبارَ فأنا أنَّهمه <sup>(۱)</sup> .

ومن خطباء الأنصار : بشر بن عمرو بن محصن ، وهو أبو عمرة الخطيب .
ومن خطباء الأنصار : سعد بن الربيع (١) ، وهو الذي اعترضت ابنته (٥)
النبي على الله عليه وسلم ، فقال لها : من أنت ؟ قالت : ابنة الخطيب التقيب
الشهيد : سعد بن الربيع . ومنهم خالُ حسّان بن ثابت ، وفيه يقول حسّان :
إن خالى خطيب جا بينة الجَو لاَن عند النّمان حين يقوم (١)
و إياه يني حسّانُ بقوله :

رُثُ خالِ لَىَ لُو أَبِصَرْنِهِ سَبِطِ لِلشِيةِ فِى اليومِ الْخَصِرُ (٧٧) ومهم من الرواة والنَّسابين والعلماء: شَرْقُ بن القطاعي (٨٠ السكامي، عوجمد

<sup>(</sup>١) في هامش التيمورية : و ابنا قيلة هما الارس والخزرج ، وهم الأنصار ، و كالنوا أشجع الناس . قال عبد اقه بن عباس : ما سلت السيوف ولا زحفت الزحوف ولا أقيست الصفوف حتى أسلم ابنا قيلة ، . و في اللسان : و اسم أم لم قديمة ، وهي قيلة بلت كاهل ، . (٢) هذا التفسير ساقط من ه .

 <sup>(</sup>٣) في مامش التيمورية : « يشير إلى أن الرارى لملذا الحديث غير موثوق به الاستهما ق علف ابنا قبلة على لفظة الحلالة ما الا بخن ع . ه : « من رجل يصنع الكلام » .

 <sup>(</sup>٤) هو سعد بن الربيع بن عمرو الأنسارى الخزرجي ، آخي الرسول بيته وبيئ عبد الرحمن بن عوف ، واستشهد يوم أحد . الإسابة ٢١٤٧ .

 <sup>(</sup>ه) هي أم سعد بنت سعد . انظر الإصابة ١٢٨٧ قسم النساء
 (٦) جابية الحولان ، من أعمال دمشق .

 <sup>(</sup>٧) دواية الديوان ٢٠٤ : « سبط الكفين » . وقبله ؛

مألت حسان من أخواله إنما يأل بالثيء الغيو قلت أخوالى بنو كعب إذا أسلم الإسلال عورات اللهر

<sup>(</sup>٨) الشرق لقب له ، واسمه الوليد بن الحسين ، كان وافر الادب ، أقدمه المنصور بغداد ، وضم إليه المهدى ليأغذ من أدبه . تاريخ بغداد ٤٨٣٨ وابن الندم ١٩٣٧ ولسان الميز أن ( ٣ : ١٤٢ – ١٤٢ ) . والقطاص لقب أبيه ، واسمه الحصين بن حمال ، يقال يفتح اتشاف رضمها ، مأخوذ من القطامي بفتح القاف رضمها ، وهو الصقر . والقطامي طاهم ذكره ساحب المرتلف ١٦٦-١٦٧ . وهو غير القطاع التنابي، الشاعر المشهور، وأسهه عميو بن شيميم

ابن الستائب السكلي (1) ، وعبد الله عَيَّاش الهَّنداني (1) ، وهشام بن عمد ابن السائب السكلي (1) ، والهيثم بن عدّى الطائق (1) ، وأبو روق الهنداني واسمه عطيّة بن الحارث (10) ؛ وأبو مُحْنف لوط بن يحيى الأزدى (17) ، وعمد بن عَرَ الأسلميّ الواقديّ (17) ، وعَوانَةُ السكلميّ (18) ، وابن أبي عُيِينة المُهلّميّ (11) ، والخليل بن أحمد الفراهيديّ (11) ، وخاف بن حَيَانَ الأحمرُ الأشعريّ (11) .

قالوا : ومِنّا فى الجاهلية عُبَيدُ بن شَرِيَّة (١٢) ، ومنّا شِقُّ بن الصَّعب ، ومنّا ربع بن ربيع بن ربيع بن ربيع بن ربيع الشّعلية الذَّبي (١٢٦) .

(۱) ترجم فی ۱٤۲ . (۲) ترجم فی ۲۹۰ .

(۳) ذكره اين الندم في الفهرست وساق ثبت مستفاته الكثيرة في ۱٤٠ – ١٤٣
 وهو صاحب الحمهرة في النسب ، وذكر اين خلكان أنه توفي سنة ٢٠٤ ـ وانظر تاريخ
 بنداد ٢٣٨٦ .

(ا) ترجم في مِن ٦ .

(ه) آیو روق صلیة بن الحارث الحبشانی الکونی ، روی عن آئس و عکرمة والنصبی ،
 وروی شه التوری و عمارة . تهذیب الهذیب .

(٢) أبو محتف لوط بن يحيى بن سعيد بن محتف بن سليم الأزدى القاملين ٤ شيخ من أصحاب الأعيار بالكوفة . روى عن الصحق بن زهير ، وجابر الجمس ، ومجالد . وروى عنه للمائني وعبد الرحمن بن مغراء ، ومات قبل السبعين ومائة . منهمي المقال ٢٤٨ ولسان الميزان ( ٤ ، ٢٩٣ ) وابن الندم ٢٩٦ .

(٧) ترجم فى ٣٧ . ل : ۽ محمد بن عمرو ۽ تحريف . افظر أيضاً تهذيب التهذيب ٩ - ٣٩٣ ) .

(٨) ترجم في ٣١٦. (٩) ترجم في ٥٠.

(١٠) الفراهيدي : نسبة إلى فرهود ، بالضم ، وهم حي من محمد ، وهم بعلن من الأزد .

(۱۱) ترجم فی ۱۲۹ .

(١٢) عيد، ، چيئة التصنير ، كا ضبط فى ل ، ه ، وكا يفهم من سياق ابن حجر فى الإصابة ٢٠١١ . وشرية تال ابن حجر فى الإصابة ٢٠١١ . وشرية تال ابن حجر : ٥ محجه قرن علية ، . وضبط فى ه بفتح الشين و ٧ الحكون المراه . وقال ياقوت فى إرشاد الأريب ( ٢٠: ٣٠) : ٥ عيد بن سرية ، ويقال ابن صابة ، وهو أحد معمرى الدرب ، أدرك الإسلام فأسلم وقدم على معلوية وجرى بيضا حبيث طويل طريف ، أوردد ياقوت والسجناف فى المعربين ٢٠ وهو أول من قسب إلى كتاب فى التاريخ من السلمين. الفهرسة ٢٢٢ .

(۱۳) سبقت ترجمهٔ شق وسطیح فی ص ۲۹۰ .

۲.

ومنّا المأمُور الحارثيّ <sup>(1)</sup> ، والدَّيَّانُ بن عبد المدان ، الشَّريقان الكاهنان . ومنهم: عمرو بن حنطلة بن مهد الحسكم ، وله يقول القائل :

عرو بن حنظة بن تهد مِن حيرِ نَاسٍ في معَدُّ

ومنهم : أبو السَّطَّاح اللَّحْمَيُ<sup>(٢)</sup> ، وجم مباوية بينه و بين دَعَفَل بن حنظلة • البكرى . ومنهم أبو الكُباس الكندىُ <sup>(١) \*</sup> ، ومنهم أُظِفَرُ <sup>م</sup> بن مِخْوسِ ٢١٣ الكندىُ<sup>(1)</sup> . وكانا ناسين عالمين .

ومن أصحاب الأخبار والآثار عبدالله بن عقبة بن لهيمة ( ) ويكنى أبا عبدالرحن. ومن القدماء في الحكمة والرباسة والخطابة عُبَيد بن شَرِيَّة الجرهي، وأستُعُتُ بجران، وأ كيدرُ صاحب دُومة الجندل، وأَفْيَعَى بجران، وذَرب بن حَوْط،

وعُكم بن جناب (٢) وعرو بن ربيعة ــ وهو لُحَيّ (٢٧ ــ بن حارثة بن عرو ورُرْ يقياء .
 وجدية بن مالك الأبرش (٨١) ، وهو أوّل من أسرج الشّمة وركى بالمنجنيق .

عمرو بن علة بن جلد بن مذحج ، كا تى النقائض ١٠٠ . وله خبر تى يوم الكلاب الثانى . الأغانى (١٥ : ٧٠) والنقائض ١٤٩ . (٧) فياعدا ل ، م: «أبوالمثلاح» بالثين المجمة . وافظر الحيوان (١: ٣٦٥

و ۲۰۹:۳) . (۲) فياعدا ل: « السكناس » . (٤) هذا ما لي ل .وق ه : ورمهم أين مخوس الكندي . و وي سائر النمخ : « اين مخوس » .

(ه) كذا في ل ع. ه ، وفيها عداضا : « عبد أنه بن حثة بن طبة و وكلاهما عبلاً » و صواب أصه « عبد أنه بن لحيمة بن مقبة » . و ابن لحيمة عدث جليل » وقائص فقيه » دورى من الإحرج وحلاء وإبن المشكلا وخيرهم » وورئ منه التورى وضعية والاوزاعي . "جذيب الهذيب .

(٢) هو عليم ؛ جيئة التصغير ، ابن جناب بن هيل ، الاشتقاق ٣١٦ .

۲۱ (۷) لمى هو لقب ربيمة ، كانى الاشتقاق ۲۷۰ . وقال : و در بنى عموو بن لمى تفرقت خزامة » . وفي العرب و عمرو بن لمى اقتر ، هو عمرو بن لمى بن قسمة بن الياش ابن مضر . انظر السيرة . ه . 1 ه . وفي هذا. الاخير ورد حديث : و رأيت عمرو بن لمي يخر قسمه في الناز » .

(A) هو جذبة بن ماك بن فهم بن عمو بن درس بن الارد ، ملك الحيرة . والأبرش
 قب جذبة . ويقال له أيضا و الوضاح » . السدة (٢ : ١٧٨ ) .

## ذكر النُّساك والزهاد من أهل البيان

عامر بن عبد قيس (۱) ، وصِلةُ بن أشيم (۱) ، وعَبان بن أدهم ، وصفوان بن تحرِ ز (۱) والأسود بن كلثوم (۱) ، والربيع بن خُشَيم (۱۰) ، وعُمرو بن عُتبة بن فرقد (۱۱) ، وهَرِمُ بن حيّان (۱۷) ، ومؤرِّق العجلى ، و بكر بن عبد الله للزَّ فَى ، ومُطَرِّف بن عبد الله للزَّ فَى ، ومُطَرِّف بن عبد الله ين الشَّخَيْر الحرَشيّ (۱۸) عبد الله ين الشَّخَيْر الحرَشيّ (۱۸)

۱.

<sup>(</sup>۱) ترجم فی ۸۲ ـ

<sup>(</sup>٢) هو أبو الصهباء صلة بن أشيم العدوى الناسك ، زوج معاذة العدوية الناسكة ،

لق جاعة من الصحابة ، وأسند عن ابن عباس وغيره ، وقتل شهيداً فى غزاة فى أول إموة الحجاج على العراق سنة ٧٥ . واجتمعت النساء عندمهاذة لتعزية فقالت : مرحباً ، إن كتن ١٠ جنتن لهناتى فعرحبا بكن ، وإن كتن جنن الغير ذلك فارجعن . صفة الصفوة (٣ : ١٣٩) والإصابة ٤١٧ .

 <sup>(</sup>٣) صفوان بن محرر بن زياد المازق ، أسند عن ابن عمر ، وأبي موسى ، وابن سعود .
 وعت عاسم وتنادة وغيرهم . توفى بالبصرة سنة ٧٤ فى ولاية بشر بن مروان . تهذيب التهذيب
 وصفة الصفوة (٣ : ١٤٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) ذكره ابن الحوزى في صفة السفوة ( ٣ : ٣١٣ ) في الطبقة الثالثية من أهل البصرة.

<sup>(</sup>٥) هو الربيع بن خشم ؛ يتقدم الناء على الياء ، ابن عائد بن عبد انه النورى الكونى ثقة عابد بن كيار التابعين . قال له ابن مسمود : « لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك » . ترفى سنة إحدى وقيل ثلاث وستين . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٣١:٣٦) ٢٠ وابن النام ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) فيها عدا ل : ٩ هر ٥ تعريف . وحو عمرو بن عتبة بن فرقد السلمى الكونى . روى عن ابن مسمود وسيمة الأسلمية كتابة . قتل في تستر في خلاقة عبّان . تهذيب التهذيب وصفوة السفوة ( ٣ : ٣٠) .

 <sup>(</sup>٧) هرم بن حيان العبدى ، أحد عمال عمر ، وبعث عبان بن أبن العاص إلى قلمة بجرة هم
 وافتتحها عنوة سنة ٢٦ . الإصابة ٤٩٤٧ و رسفة الصفوة (٣ : ١٣٧)

<sup>(</sup>٨) ترجم مورق في ص ٣٥٣ ، وبكر في ص ١٠٠ ، ومطرف في ص ١٠٣ ـ

و بعد هؤلاء : مالك بن دينار (۱۱) ، وحبيب أبو محمد (۲۲) ، ويزيدُ الرَّخاشيّ ، وصالح المُرَىّ (۲۲) ، وأبو حازِم الأعراج (۱۰) ، ورياد مولى عَيَاش بن أبى ربيعة (۱۰) ، وعبد الواحد بن زيد (۲۷) ، وحيّان أبو الأسود ، ودَهْمُ أبو العلاء .

ومن النساء : رابعة القيسية (٧٧ ، ومُعاذَةُ المدوية (٨٦ امرأةُ صِلة بني أشيم ،

(۱) ترجم نی ۱۲۰.

(٧) هو أبر محمد حبيب بن محمد المجمى ، أو الفارسى ، البصرى ، أحد الزهاد المشهورين ، روى عن الحسر وابن سرين وبكر بن عبد الله ، وعنه سليمان التيمى وحماد ابن سلمة . قال المعتبر عن أبيه سليمان : «ما رأيت أحدا قط أزهد من ماك بن دينار ، ولا رأيت أحدا قط أصدق يقينا من حبيب أبي محمد » . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٣: ٣٣٦) . وقد ذكر عطأ في الفهرست ٣٦٠ بأم « محمد بن حبيب الفارسي » .

(٣) ترجم يزيه بن أبان الرقاشي في ٢٠٤ ، وصالح بن بشير المرى في ١١٣ .

(غ) هو أبر حازم سلمة بن دينار ، الأعرج الأفزر النمار المدنى النماس ، مولى الأسود ابن مفيان المخروس ، وكان ثقة كثير الحديث . تونى بعد سنة ١٤٠ نى خلافة المنصور . تهذيب آل مدينة الدنة : " ( ١٠٠٠ مع )

 (ه) السواب أنه مولى عبد الله بن عياش بن آبي ربيمة الفرشى . وزياد ، هو زياد ابن أبي زياد ميسرة ، وكان عبدا ، وكان عمر بن عبد العزيز يستزيره ويكرمه ، ويعث إلى مولاه ليبيه إباء فأبي وأعتله . تولى سنة ١٣٥ . صفة الصفوة ( ٢ : ٩٥ ) وتهذيب المهذيب .

(٦) كان عبد الواحد بن زيد من الزهاد البكانين ، وكان يحضر مجالس ماك بن دينار ، و قال ابن الجوزى : أسند عن الحسن البصرى وأسلم الكونى . صفة الصفوة ( ٣ - ٢٠٠ ) . و في لسان الميزان ( ٤ - ٢٠٠ ) أنه كان مهماً في حفظه كثير الرهم . وقد ذكره ابن النديم في الفهرست ٢٠٥ في حامة المداد و الزهاد .

 (٧) هى أم الحير رابعة بنت إساعيل العدوية القيسية البصرية ، وهى تعد أشهر الزاهدات إلمسهدات ؟ كانت تقول إذا وثبت من مرقدها : « يا نفس كم تنامين ، وإلى كم تنامين . يوشك

أن تنامى نومة لا تقومين مها إلا لصرخة يوم النشور » . أنظر أسانر أقوالها صفة السفوة ( £ : 17 ) . وذكر ابن خلكان أن وفاتها كانت فى سنة ١٣٥ ، وقبر ها بظاهر القدس ، على رأس جبل يسمى جبل العلور .

(٨) حى أم السهباء معاذة بنت عبد انه العدوية البصرية ، زوج صلة بن أشيم المترجم ق
 ٣٦٣٠ . روت عن عائشة رعل ، وعنها تتادة والمسن وأيوب وعامم الأحول وغير هم . يقال إنها
 ٣ تم تتوسد فراشاً بعد أبي المصبها- هي مانت . وكانت تقول : و عبدت لميين تتام وقد عرفت طول
 الرقاد في ظلم القبور » . تهذيب البلذيب ( ١٦ : ٤٠ ) وصفة الصفوة ( ٤ : ١٦ ) .

وأمُّ الدرداء<sup>(أ)</sup> .

ومن نساء الخوارج: البَنْدِجاه<sup>(٢٧</sup>)، وغَرَّ الق<sup>(٢٧</sup>)، وقطام ، وحَمَّادة <sup>(١)</sup>، وكُحَيْلة . ومن نساء الغالية : ليلي الناعظيّة<sup>(0)</sup> : والصَّلوف ، وهند .

وعمن كان من النَّساك عمن أدركناه : أبو الوليد ، وهو الحسكم السِكندي ؟ ؛ وعمد بن عمد الحرادي (٧٠).

ومن القدماء ممَّن كان يُذكر بالقَدْر والرَّيَّاسة ، والبيان وِالخطابة ، والحكة والدَّهاء والتَّهاء والتَّهاء والتَّسكراء : لقان بن عاد ، ولَّتيم بن لقان ، ومجاشع بن دارم ، وسَّليط ابن كعب بن يَربوع ، سمَّوه بذلك لسلامة لسانه . وقال جويو :

# إنَّ سَليطاً كاسمه سليطُ #

ولؤى بن غالب ، وقُس بن ساعدة ، وقُصَى بن كلاب .

ومن الخطباء البلناء والحكام الرؤساه: أكثم بن بَتَنَيْق ، وربيعة بن حُذار، وهَرِم بن قطبة ، وعامر بن الظّرب، ولبيد بن ربيعة ، وكان من الشعراء .

(۱) أم الدرداء ، مى زوج أن الدرداء الصحابى ، واختلف طعاء التراجم فى أم الدرداء ، في مسلم المراجم فى أم الدرداء المخرى ، وكلاها زوج الآن فيمشهم يجعلهما شخصين : أم الدرداء الكبرى ، وأم الدرداء المخرى ، وكلاها زوج الآن اللاداء . ويعضهم يقول : هما واحدة . ويختلفون فى ذلك اختلافاً . انظر الإسابة ١٥٠ من قسم النساء وتهذيب التهذيب (١٠ : ١٥٥ ) وصفة الصفوة (١٠ : ٢٩٦ م) حيث يرجح ١٥ ابن المورى أن العابدة هى الصغرى ، واسمها هجيمة بلت حيى ، واسم الكبرى خبرة بنت أن صدرد . (٧) لعلها و الشجاء ي . انظر الحيوان (م : ١٥ مه م ١٩٥٨).

 (۲) هى غزالة الشيافية ، زوج شبيب بن يزيد المارجى الشيافى ، وكانت من الشجاعة والغروسة بالموضع العظيم . وكان الحجاج فى بعيض حروبه قد هرب شها ، فعيره أسامة بن مفيان البجل يقوله ;

أسد على وق الحروب نمامة وبداء تنفر من مسغير الصافر ملا برزت إلى غزالة ف الفسعى. بل كان قلبك فى جناحى طائر تقلمت ترجمة يزيد فى صل ١٦٨ . وفى الحيوان ( ٥٠٠٥) أن خالا ين عاب تقلبا .

نقدت ترجمه يزيد في ص ١٢٨ . وفي الحيوان ( ٥ : ٩٥٠ ) ان خالد بن عتاب ق (٤) هي حادة السفرية ، ذكرها الجاحظ في الحيوان ( ٥ : ٢٩٠ ) .

(٥) ترجمت في ص ٣٠ . في الأصول : ﴿ الناعطية ﴿ ، بِالطَّاءَ المُهمَّلَةُ ، تَحْرِيفَ .

(٦) فيما عدا ل : « الحمر ان » .
 (١) فيما عدا ل : « الحمر ان » .
 (١) فيما عدا كاسمها سليط لولا بنو عمرو وعمرو عيط

إن سليطا كاسمها سليط لولا بنو ع قلت ديافيون أر نبيط كلابُ<sup>(۱)</sup> ، وكُلَيب ، وهاشمُ الأوقس ، وأبو هاشم الصوف (۱) ، وصالح ان عبد الجليل .

ومن القدماء العلماء بالنّسَب وبالعرب<sup>(٣)</sup>: الخطّن وهو<sup>(١)</sup> جدّ جرير ابن عطية بن الخطّن ، وهو خُذَيفة بن بدر بن سَلمة بن عوف بن كليب بنير بوع . و إنّما مُثمّى الخطّن لأبيات قالما ، وهي :

> يوفَهَنَ بالليل إذا ما أُسدَفا أعناَقَ جِنَّانِ وهامًا رُجَّفًا وعَنقًا باق الرسي خَيطفاً

التَّنَقَ: ضَرِبُ مِن السير ، وهو للسَّبَطُّرِ ؛ فإذا ارتفع عن المَّنَقَ قليلاً

. فهو النَّرِيَّد، فإذا ارتفع عن ذاك فهو النَّمِيل ، والرَّسيمُ فوق النَّمِيل ، والخَيطَفُ :

السريع ، أى يَخَطِف كما يخطف البرقُ ، وخيطف من الخَطف ، والياء في خيطف

رائدة ، كما قالوا رجل صَيرَف من الصرف ، ورجل جَيْدرٌ من الجَدرِ وهو

القِصَرُ (٥) . وأصل الخطف الأخذُ في سرعة (١) ثم استعبر لكلِّ سريع .

<sup>(</sup>١) هو كلاب بن جرى . ذكر في صفة الصفوة (٣٠ : ٢٨٩) .

م ۱ (۲) أبو هاشم السوقى الزاهد ، من قدماء زهاد بغداد ، جلس إليه سفيان النورى . مسفة الصفوة ( ۲ : ۱۷۲ ) .

<sup>(</sup>٣) نی هامش ه : ډ و بالغریب ی عن نسخة

<sup>(؛)</sup> هذه الكلمة من ه .

<sup>(</sup>ە) ئىما عدال: «القىسىر ».

۲۰ (۱) ل: وبسرعة م.

## ذكر القُصَّاص

قَصَّ الأسودُ بنُ سريع ، وهو الذي قال:

فإن تنجُ منها تَنجُ من ذى عظيمة و إلا فإنى لا إخالُك ناجِيا وقصَّ الحسن وسعيد ابنا أبى التَّحسَن (١٠ . وكان جَعْفرُ منُ الحسن أوَّلَ مَن اتخذ فى مسجد البصرة حلقةً وأقرأ القرآن فى مسجد البصرة . وقَعَنَّ إبراهيم " التَّينيُّ (١٠ . وقص مُبيد بن عُمِر الليثيِّ (١٠ وجلس إليه عبد الله بن عُمرَ . حدَّ تَنى مذلك عُرو بن فائد بإسناد له .

ومن القُصَاص: أبو بكر الهُذَلَى وهو عبد الله بن سُلَمَى <sup>(4)</sup>، وكان بِتِّيناً خطيبا صاحبَ أخبار وآثار . وقصَّ مُطرِّف بن عبد الله بن الشَّخَير<sup>(6)</sup> في مكان أبيه. ومن كبار القُصَّاص ثم من هذيل: مُسلم نن حبدب<sup>(1)</sup> وكان قاصَّ مسجد النبيّ . .

- (۱) أبو الحسن : كنية والدهما يسار . أما الحسن فهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصرى ، مولى الأنصار ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وتوفى سنة ، ۱۱ . وأخوه سعيد بن يسار أكبر منه ، توفى قبله سنة ، ۱۰ . تهذيب التهذيب . فيما عدا ل : و ابن أبي الحسن ، تحريف .
- (٣) فيما عدا ل : و عبيد أنه بن عميره ، لكن في ه و عبد أنه ه ، كلاهما تحريف . و هو عبد أنه ه ، كلاهما تحريف . و هو عبد بن عامر بن جندع بن ليث البئي ، أبو عاصم المكي ، قافي . , و أمل ككة . روى عن أبيه و عمر وعل وأبي هريرة و غيرهم ، و ذكر العوام بن حوشب أنه . رأى عبد أنه بن عر في حلقة عبيد بن عمير يبكي . توفي سنة ١٨ . التبذيب و سنة السفوة . ( ٢ : ١١١ ) .
  - (٤) سبقت ترجمته في ٣٥٧ . فيما عدا ل : « بن أبي سليمان » .
- (ه) سبقت ترجمة مظرف فی ۱۰۳ . ل : « وقعن این مطرف چ . وفیما عدا ل : ۲۰ « وقعی اینه مطرف » وکلاهما عطأ .
  - (٦) هو أبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلى القاضى ، كان من فصحاء الناس ، وكان معلم عمر بن عبد العزيز ، وكان يقضى بدير رزق . تونى سنة ١٠٦ . "بذيب الهذيب .

صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وكان إمامتهم "وقارشهم،وفيه يقول عمر بن عبد العزيز: و٧٦٥ « مَن سَرّه أن يسممَ القرآن غَضًا فليسمع قراءة مسلم بن جندب » .

ومن القُصَّاص : عبد الله بن عَرادة بن عبد الله بن الوّضِين ، وله مسجدٌ فى بنى شَيبان .

ومن القصّاص: موسى بن سيّار الأسوارى (١) وكان من أعاجيب الدّنيا ، كانت فصاحته بالنارسية في وزن فصاحته بالمربية ، وكان يجلس في محلسه المشهور به ، فقيد العرب عن يمينه ، والفُرس عن بساره ، فيقرأ الآية من كتاب الله ويفترها للمرب بالمربية ، ثم يحوّل وجهه إلى الفرس فيفسرها لم بالفارسيّة ، فلا بدُرى بأى لسان هو أثين . واللّفتان إذا التقتافي اللّسان الواحد أدخلت كل واحدة منها الضيّم على صاحبتها ، إلا ما ذكر نا (١) من لسان موسى بن سيّار الأسوارى ولم يكن في هذه الأمة بعد أيموسى الأشهرى أفراً في محراب من موسى بن سيّار الأسوارى معان بن سعيد بن أسعد ، ثم يونس النحوى ، ثم المعلى . ثم قص في مسجده أبو على الأسوارى ، وهو عرو بن فائد (١) ، ستًا وثلاثين سنة ، فابتدأ لهم في تفسير سورة البقرة ، فا خَمَ القرآن حتى مات ، لأنّه كان حافظا للسّير ، ولوجوه التأويلات فسكان ربّا فسّر آية واحدة في عدة أسابيم ، كأنّ الآية ذكر فيها يوم بدر ، وكان هو محفظ عما يجوز أن يلحق في ذلك من الأحاديث كثيراً (١) . وكان يقص وكان هو محفظ عما يجوز أن يلحق في ذلك من الأحاديث كثيراً (١) . وكان يقص أ

<sup>(</sup>۱) ترجم له فی لسان المیزان ( ۲ : ۱۳۰ ) وذکر آنه کان قلویاً . وذکره السمعانی فی الانساب ۳۷ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و ما ذكروا ي .

<sup>(</sup>٣) أي المسجد الذي كان يقص فيه موسى بن سيار ر

<sup>(؛)</sup> عرو بن نائد الأموارى ، قال العقيل ؛ كان يذهب إلى القدر والاعترال ، وكان متطماً إلى عمد بن سليمان أمير البصرة ، وأعمد عن عمرو بن عبيد ، وله معه مناظرات ، ومات بعد المائتين بيسير . لسان الميزان ( ؛ ؛ ۲۷۲ – ۳۷۳) . ونسبته إلى تهر الأساورة بالبصرة . انظر الحيوان ( ۲ : ۱۹۹۱ ) .

۲ (۵) ه: والكثيرتين

ف فنونٍ من القَصَص ، و يجمل للقرآن نصيباً من ذلك . وكان يونسُ بن حبيب يسمع منه كلام العرب ، و يحتجُّ به . وخصاله المحمودةُ كثيرة .

مَ قَصَّ من بعده القاسم بن يحيى ، وهو أبو الدّبَاس الضَّر بر ، لم يُدرَك في التَّصَاص مثله . وكان يُقَصُّ معهما و بعدها مالك بن عبد الحيد المُحدد في ، ويزعمون أنَّ أبا على لم تُستَع منه كُلُّهُ غِيبةٍ قط ، ولا عارض أحداً قطَّ من المُحالِفين والحُمَّاد والنّبذاة شره من المُحالِفة .

فأمّا صالح المُرَى ، فسكان يكنى أيا يشر (١٠) . وكان سحيح الكلام رقيق المجلس . فذكر أصحابنا أنَّ سفيان بن حبيب (١٠) . تَمّا دخل البصرة وتوازى عند مَرَحوم المطار (٢٠) قال له مَرَحوم : هل لك أن تأذي قاصًا عندنا هاهنا ، فتتغرَّج ١٠ بالخروج والنظر الى النّاس ، والاستماع منه ؟ فأناه على تكرُّو ، كأنه ظنّه ١٠ كبمض مَن يبلنه شأنُه ، فلنّا أناه وسميع منطقه ، وسميع تلاوته للقرآن ، وسمعه يقول حدّثنا شُعْبة عن قتادة (١٠) ، وحدثنا قتادة عن الحسن ، رأى بيانًا لم يحقيبه ، ومذهباً لم يكن يظأنُه (١٠) ، فأقبل سفيانُ على مَرحوم فقال : لبس هدا قاصًّا ، هذا نَامًا ،

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ﴿ فَإِنْهُ كَانَ ﴾ . وترجمة صالح في ١١٣ .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو محمد سفيان بن حبيب ألبصرى ، أحد المحدثين الثقات ، تونى سنة ١٨٣ .
 تهذيب البلذيب .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو عميد مرسوم ين عبد العزيز بن مهران العاار الأموى البصرى . كان من
 الثقات السياد . توفى سنة ١٨٧ . تهليب التهذيب .

<sup>(</sup>غ) ترجمة تتادة فى ۲۶۲ . وأما شعبة ، فهر فيما عدا ل : وسيد ، وكلام) عتمل ؟ ٥٠ إذ أن تارخ وي عدل ؟ ٩٠ إذ أن تارخ وي عدل ؟ ٩٠ إذ أن تارخ وي عدل عدل . وحديد ، وحديد ، وحديد ، وحديد المورد السكى الأودى الواسطى البصرى ، محدث كثير الرواية ، كان الشعبى يقول فيه : شعبة أمير للمؤمنين فى المديد . ويقولون إنه أول من تكلم فى الرجال . ولد سنة ٨٦ وتوفى سنة ١٦٠ . "مذيب التهذيب . وأما سيد فهو سسعيد بن أبي عروبة العلوى البصرى ، قال ابن أبي خيشه ، أثبت الناس فى قتادة سعيد بن أبي عروبة وهنام الدستوالى . توفى سنة ١٥٦ . "مذيب التهذيب ، ٥٠ "

<sup>(</sup>ه) ه: ويدائيه ع. `

## ما قبل في المخاصر والعصى وغيرهما

كانت الغرب تخطب بالخاصر (1<sup>1)</sup> ، وتعتمد على الأرض بالتبيى ، ونشير باليصى والقنا . نَمَ حتَّى كانت المخاصر لا نفارق أيدي الملوك في محالسها ، ولذلك • قال الشاعر (<sup>11</sup>:

ق كَفّهِ خَيْرُوانٌ رِيحُهُ عَيِقٌ بَكَفَّ أَرْوَعَ فَى عِرِنِينَهُ شَتُمُ يُضِفَى حَيَّاۃِ وَيُنفَى مِن مَهَابَته فَى يَكُمُّ إِلَّا حَيْنَ يَبَسَمُ إِنْ قَالَ قَالَ بَمَا يَهُوى جَيْمُهُم وَإِنْ تَكُمُّ يُوماً سَاخَتِ السَكَمُ يَكَادُ يُسِكِهُ عِرْفَانَ رَاحِتِه رَكُنُ الحَظِيمِ إِذَا مَاجِاء يَسَيَّمُ (٢٠٠) وقال الشاعرة ولافئة فيه ما قلنا . قال :

ثجالسُهم خَفْضُ الحديث وقولُهم إذا ما قَضَوْا في الأمروحيُ المتخاصر وقال الكيت بن زيد:

 (١) المخاصر : جمع مخصرة ، وهي ما ميخصره الإنسان فيمسكه بيده ، من عصا أو مقرعة أو عنوة أو عكازة أردنسيب .

(۲) هر الفرزدق يقوله في هنام بن حبد الملك ، كافي أمالي المرتفي ( ١ : ٨٤ ) و رحم الآواب ( ١ : ٨٠ ) . أو الحزين الكتان في حبد الملك بن مروان كافي ديوان المسامة ( ٢ : ١٨٠ ) . أو الفرزدق في على بن الحسين كافي السعة ( ٢ : ١١٠ ) وأمال المرتفي . أو المعنزي في ، كافي السعة . أو الكثير بن كثير السيمي في صعد بن على ابن الحسين ، المؤتلف ١٩٠١ . أو لدارد بن سلم في ثم بن العباس ، كافي السعة . و مفاسئل به كافي السعة . و مفاسئل به كافي السعة . و موان الأسمال ( ٢ : ١٣٢ ) وعيون الأسمال ( ٢ : ١٣٢ ) وعيون الأسمال ( ٢ : ١٣٢ ) وعيون الأسمال .

 (٣) البيتان الأولان في (٣: ٤١ - ٤٤). والثالث سائط من هي زيد بعد هذا البيت فيما هذا لي ...
 كيم هانف الى من داع وداعة يمعون يا تثم الحبرات يا تم وَنَرُورُ مَسَلَمَةً للهِذِّ بَ بِالمُؤْبَدَةِ السَّوائُر (() اللهُ فَاللهُ اللهُ ا

وَكَمَا قَالَ الْأَنْصَارَئُ فَى الْحَامَعِ حَيْثُ يَقُولُ :

۲۱۷ وسارت بنا سَيْارة " ذَاتُ سَورة بَكُوم المطايا والخيول الجاهر (٥) يؤمُّون مُلك الشام حَقَّ بمكنوا ملوكاً بأرض الشّام فوق المنابر يُصيبون فَصْل القولِ في كلِّ خطية إذا وَصَاوا أَيمانَهم بالتخاصر وفي المخاصر والعمى وفي حَدَّ وجه الأرض باليمى ، قال الحطيثة : أمْ مَنْ خَلَصم مُضْجِمين قَسَيَّهُم صُمْر خدودُهُم عظام التَفْخَرِ وقال لَبيد بن ربيعة في الإشارة :

عُلْبِ نَشَدَّرُ بالذُّحول كأنَّها َ جنَّ البَدِئَ رواسيًّا أقدامُها<sup>(٢٧</sup> وقال في خَدَّ وَجه الأرض بالمعمى والقسى :

نَشِينُ صِحاحَ البِيد كُلُّ عشية بُعُوجِ الشَّرَاء عند بابٍ نُحَجِّبٍ (٢)

 <sup>(</sup>١) مسلمة ، هو مسلمة بن عبد الملك . افظر ٢٩٢ . المؤيدة : التي يبن ذكرها على ما الأيد . على جا المسائد والمدج . ل : و بالمهذبة ، و في هامثها : و خ : بالمؤيدة ،

 <sup>(</sup>۲) فى السان : « و الفحم . الذى لا يقول الشعر » .
 (۳) المقاول : جمع مقول ، و هو البين الظريف السان .

<sup>(</sup>٤) المشاعر : مواضع المناسك . والأبيات الثلاثة الأولى في (٣ : ١١٧ ) .

<sup>(</sup>ه) الكوم : جمع أكوم وكوماء ، وهو ما علا سنامه . وانظر ( ٣ : ١١٦ – ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الغلب : الغلاظ الأعناق . تشذر : يوعد بعضهم بعضا برفع اليد . والذحول : جمع

ذخل ، وهو الحقد والثأر . والبدى : موضع ، أو هو البادية . والبيت من معلقته .

<sup>(</sup>٧) فى شرح ديواله ٤٥ : و نشين صحاح البيد ، يقول : نحط بالحواف قسينا ، كلا ذكرةا يوما نقول : وهذا ! ... بعوج الدراء ، يسنى جاء النسى . عند باب محجب ، يسنى باب الملك . قال : وعند باب الملوك يتلاقى الناس فيتفاعزون ويخطون بقسيم فيؤثرون فى الأرض ، ففك شينج محاح البيد ، دل : . وبعود السراء ، .

عوج : جمع عوجاء ، وهي هاهنا القوس . الشّر اء : شجر تعمل منه انتِيهِيّ . وفي مثله يقول الشاعر :

إذا اتنسَم النَّاسُ فَضُل النَّخارِ أَطَلْنا على الأرض مَيْلَ المصا وقال الآخَر :

كَتَبَتْ لنا فى الأرض يومَ محرِّق أيَّامُنا فى الأرض يوماً فَيْصلاَ<sup>(١)</sup> وقال لَبيد بن ربيمة فى ذكر القَّسى :

. ما إِنْ أَهَابُ إِذَا السُّرَادِقُ خَمَّةً قَرْعُ القِسىُّ وَأَرْعِش الرَّعديدُ<sup>(٢)</sup> وقال مَعنُ بن أوس الْرَزَقِ <sup>(١)</sup> :

وَمُنْ مَنْ مُنْ عُرِي مِنْ مَنْ مُنْ اللهِ عَمْدَ اللهِ إِذْ عَجِلَ الرَّسَالاَ (٤٠) أَمْ مَنْ اللهِ عَمْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ ومالاً (٤٠) مُناَ قِلْ دُونِ عَمْدَى ومالاً (٤٥)

أذا اجتمع القبائل جثت ردّقاً وَراء الماسعين لك السّبالا<sup>(۱)</sup> ٢١٨ فلا تُنطَى عَصَا الخطباء فيهم وقد تُتكنّى المّنادةَ والمقالا<sup>(٧)</sup> فإنكمُ وتركَ بنى أيم وأمرتكمُ نجرُّون الجِسالا<sup>(٨)</sup>

(۱) انظر لمحرق ما مضى فى حواشى ۲۹۷ , (۲) السرادق ، أى سرادق الملك . غمه : علاه وستره ، أى كثر فيه . ل : و عمه به وما أثبت من سائر النسخ بطابق رواية الديوان ۲۷ طبع.۱۸۸۰ .

(٣) من بن أوس : شاعر فعل من نخفر مى الحالطية والإسلام ، له مدانح فى جماعة من السحاية . وعمر إلى زمان ابن الزبير . وهو الذي قال له : « لمن الله نائة حلنى إليك a . المسحاية . وعمر إلى زمان ابن الزبير . وهو الذي قال له : « لمن الم الإصابة ه ٨٤٤ . وقت المسيان ٣٩٤ ) والإصابة ه ٨٤٤ . وقت المسيان ٣٩٤ والخزانة ( ٣ - ٣٥٨ ) . وقسب القول إلمد عبد الله بن نضالة فى الأغانى . ( ٢ - ١٩٠ ) . ورام الآداب

. ( 178 : Y)

(٤) عجله: سبقه , وق الكتاب : وأعجلتم أمر ربيكم ه .
 (٥) تماقل : من العقل ، و مر الدية , حصى ، أى عددا .

۲۰ (۱) السال : جم سبلة ، و دو مقدم العجة . و سع الدي كناية عن التهدد والتوعد ، أو هو تأمي الكلام . انظر تفسير البغادي في المغزانة ( ١ : ٣٥٥ ) لقول النابغ : أنفي سلم قضها بقضيفها " تجمع حول بالبقيع سبالها فيما عدا ل : و أمام الماسجين بن تحريف ,

(٧) يقول: لست برئيس ولا خطيب . لن: وقلا يسلى عطا و صوابه في سائر النسخ .
 (٨) هذا البيت وما بعده في لو فقط . و انظر ( ٢ : ٩) .

إلى امرئ لا تَخَطَّاهُ الرَّفَاقُ ، ولا جَدْبِالْجِوَانِإِدَاما اسْتُنشِئ المرقُ<sup>(۱)</sup> صُلبُ الحيَّازِيم لاهَذْرُ الكلام إذا هزَّ القناةَ ولا سُنتمحِلٌ زَهِقُ<sup>(۱)</sup> وكا قال جريرُ بن الخطف<sub>و</sub><sup>(۱)</sup>:

مَن للمَناة إذا ما عَىَّ قائلها أَمْ للأُعِنَّةِ ياشَبَّ بِن عَمَارٍ<sup>(1)</sup> وقال: ومثل هذا قول أبى الجيب الَّ بَعَى<sup>(0)</sup>: « ما تزال تحفَظُ أخاك حتَّى يَأخذ المّانَة ، فعد ذلك يَفضَحُك أو يحمدك » . يقول: إذا قام يخطب .

وفي كتاب جبل بن يزيد<sup>(١)</sup> : « احفَظُ أخاك إلّا من نفسه » .

وقال عبدُ الله بن رُوْ بة <sup>(٧٧</sup>: سأل رجلٌ روْ بةَ عن أخطبِ بنى تميم ، فقال : • ١٠

(۱) لا تخطاء الرفاق: لا يتخطونه ، يقول : هو آبداً أمامهم . فيما عدا ل : و الرفاب، يقول : هو أو وقت يقول : هو أو وقت الأول : هو أو وقت الأول : هو أو وقت الأورة و السنة حين ينشهى الناس اللمام مخصب ذو يسر وكرم . فيما عدا ل. ه : والعراقه تحريف .
(۲) الحيزوم : ما استدار بالظهر والبطن . هز القناة ، أى الرمح حين الحلية . أن اللمان

 (٣) فيما عدا ل : و وقال جرير المطلق و ؛ وهو خطأ ، إذ ان الحطق لقب جده عوف هر جرير بن عطية بن عوف الحطلق .

٠,

: .

(٤) كذا ى ل ، ه ، و فيما عداها : و ثيب بن عمار » وكلام خطأ ى الرواية ؛ إد أن
 البيت من أبيات نى ديوان جرير ٢٣٧ – ٣٣٧ بر ئى مها عقبة بن عمار ، أولها :

يا مقب لا عقب لى فى البيت أسمه من الأثرامل والأضياف والجار أم من لباب إذا ما اثنت حاجبه أم من لخصم بعيد السأر خطار أم من يقوم بفاروق إذا اعتلفت غياطل الشك من ورد وإصدار أم القنساة إذا ما عى قائلها أم اللاعة يا عقب بن عمار -

 أبو انجيب الربعى : أحد نصحا العرب الذين ربرى ضهم ابن الأعراف ، انظر ابن الندم ۱۰۳ .

 <sup>(</sup>٦) جبل بن يزيد : كاتب عمارة بن حزة ، وكان متر حا من معدودى البلغاء والبرعاء .
 وعمارة بن حزة ، كان مولى لاي جمعر المنصور وكاتبا له . انظر ابن الندم ١٧١ (٧) هو المحاج ، والد رؤية . والمجاج لقبه ، وكنيته أبو الشخاء .

«خداش بن لبيد بن بَيْبَة » يعنى البَييث . وإنّا قيل له البعيثُ لقوله :
تَبَعْثَ منى ما تَبَعْث بعد ما أُمِوَّتْ حِبال كُلَّ ويّمها شُرْ والآن
وزيم سُحيم بن جفض أنه كان يقال : أخطب بنى تميم البَعيثُ إذ أخذ القناة .
وقال يونس : لَعبوى لمَن كان مغلبًا في الشَّعر لقد كان عُلَّب في الخطب .

\* \* 4

ومن الشعراء من كفليبُ شيء قاله في شعره ، على اسمه وكنيته ، فيسَتَى به بَشَرُ كثيرُ (<sup>1)</sup> . فمنهم البَعيث هذا . ومنهم عوف بن حِصن<sup>(٥)</sup> بن حُذيفة بن بَدُّر ، غلب عليه عُوريفُ القوافي لقوله :

سأُ كذِب مَن قد كان يزُعُم أنَّى إذا قلتُ شعراً لا أجيدُ القوافيا فسى عُورَيف القوافي لذلك .

ومنهم : يَزيد بن صِرار التغلق ، غلب على اسمه الْمَرَّد ؛ لقوله : فقلت تزرَّدُها عُبيدُ فإنتَى لدُرْدِ الموالى فى السَّنيْنَ مُزَرَّدُ<sup>(٢)</sup> ٢١٩ فسم المارِّدُ<sup>(٢)</sup> .

ومنهم : عَرو بن سَعْدِ بن مالك ، علب عليه مُرْقَشْ ((٨) ؛ وذلك لقوله :

- ١٥) ترجم في ٢٠٤ . ونسبه في المؤتلف ٥ ه : خداش بن بشر بن خالد بن بيبة .
  - (۲) أمرت ثزراً : أحكم فتلها عن اليسار وقيل سبى البعيث لقوله :
     تعث م، ما تبعث يعد ما استمر فؤادى واستسمر عزمى
    - (۳) انظر ما سیأتی ی ( ؛ . ۸٤ ) .
- (١) انظر ذكر من لقب ببيت شعر قاله ، أي المؤهر (٢: ٣٤٤ ٤٤٤)
   ٢٠ والعدة (١: ٢٠ ٢٤)
- (ه) قيما هذا ل ، ه : « حصين » ، تحريف . انظر الاشتقاق: ۱۷۳ . ونسبه في الأغاف (۱۰۰ ت ۲۰۱ ) : ه عويف بن معاوية بمن مقبة بن حصن – أو ابن عقية بن عيمة بن حصن –
  - ين حذيفة بن بدر a . وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية من ساكني الكوفة .
- (۱) الدود: جع آدود ودوداه، وهو الذي ذهب أسنانه . في السنين : في الجلاب وكلمة و و ردوده في يرد في الجيلاح و البت في صفة زبلة ، كافي المؤتلف ۱۹۰ . (۷) وهو أخوا الشياخ بن ضراد الشاعر المدوث
  - (A) فيما عدا أن : « المرقش » . ما عدا ه : « عرو بن سيد » تحريف

الدّار قفر والرسوم كا رَقِّسَ فى ظهر الأديم ِ قَلَمْ ('') فستى مرقَضًا . ومنهم :شأْس '' بن بَهارِ السبدي، غلب عليه المرزَّق ''القوله : فإن كنتُ ما كولاً فكن خبراً آكل و إلا فأدر كُنى ولتا أُمزَّق '') فسمّى المرزَّق . ومنهم : جرير بن عبد السيح الشّبيّ ، غلب عليه المتلسل القوله : فهذا أوانُ العرض حَىَّ ذبابُه زنابيرُه والأزرقُ الدُمتكش '' ومنهم : عرو بن رياح السُّلَمَى ('') أبو خنساه ابنةٍ عمرو ، وغلبالشّريد على اصه لقوله ''

تولَى إخوتى وَبَقِيتُ فردا وحيداً فى ديارهُم شريدا فسَّى الشريد. وهذا كثير.

\* \*

١.

(١) من قصيدة له في المفضليات ( ٢ : ٣٧ - ١١ ) .

(٣) المنزق ، بفتح الزاي المشددة وكسرها . وهو شاعر جاهلي من بني عبد القيس .

ولم يسجزك كالنيم ، ولم يغلبك كفلب . فأقبل إلى ، معى كنت أو على ، عَلَى أَمَّى أَمْرِيك أَحبيت ﴿ ﴿ وَ فإن كنت ما كولا فكن خبر آكل وإلا فأدركني ولما أمزق ﴿

. العمدة ( 1 : ۱۷۱ ) وابن سلام ۱۰۸ وزهر الآداب ( 1 : ۳۲ ) .

<sup>(</sup>۲) فى الأصول : ٩ سالم ء تحريف صوابه فى اين سلام ١٠٨ والافتقاق ١٩٩ والمازهر ( ٢ : ٣٥ ) والسدة ( ١ : ٣٣ ) وزهر الآداب ( ١ : ٣٦ ) والقاموس والمسان ( مزق ) والمؤتلف ١٨٥ ومعجم المرزباني ١٩٥ . وفى الأخير : « وقيل اسمه زيد بن نهار ۽ .

<sup>(</sup>ع) البيت من تصيد له في الأصميات ٧٧ ليسك ، يقولها لعمرو بن هند حين هم بنزو عبد القيس ، فلما بلنته القصيدة أنصر ف من عزمه . انظر المؤتلف . وجلما البيت تمثل عبان في وصالة بعد جا ليل على بن أب طالب ، وذلك حين أحيط به ، قال : وأما بعد فإنه قد جاوز الماء الدن ، وبلغ الحرام المليين ، وتجاوز الأمر في قدره ، وطمع في من لا يعدم عن فنسه ،

 <sup>(</sup>ه) العرض : و اد باليمانة . حى ذبايه ، من الحياة ، والمراد هنا الانتماش . ويروى : .
 و جن ذبايه و . وفيما عدا ل : و طن ذبايه و . و الأزرق : ضرب من الذباب .

 <sup>(</sup>٦) ب نقط: ٥ رياح، يالباء الموحدة ، والمعروث في نسبة المنساء أنها بنت عمرو
 ابن الشريد بن رياح . الإصابة ٣٥٣ من قسم النساء والحزانة ( ٢ : ٢٠٨ ) . وفي الأغاني
 (٣) : ٢٢٩ ) أنها بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رياح .

<sup>′ (</sup>٧) فيما عدا ل: يه غلب عليه الشربد لقوله يه .

قال: ودخل رجل من قيس عَيلان على عبد لللك بن مروان ، فقال رُكبيرى عُمِرى (١٠) والله لا محبُّك قلبي أبدا ! فقال : ﴿ يا أُمير للوَّمنين ، إِنَّا يجرَع من فَيْدان الحبُّ الرأة ، ولكن عدل و إنساف (٢٠).

وقال عمر لأبي مربم الحننى <sup>(7)</sup> ، قاتل زيد بن الخطاب : « لا يحبُّك قلبي أبداً حتى تحبُّ الأرضُ الدمّ المسفوح » . وهذا مثل قول الحجَّاج : « واللهُ لأقلمنتك قلم الصَّمْقَة » ، لأنّ الصمغة اليابسة إذا قُرِفَت (<sup>4)</sup> عن الشجرة انقلمت انقلاع الجُلْبَة (<sup>6)</sup> . والأرض لا تَنشَّفُ الدَّمَ المسفوحَ ولا تَمَثُّه ، فتى جنّ الدم وتَحلَّب المَّ المَّ مَنْ عَنْ الدَّم المُنْفَ اللَّمَ المسفوحَ ولا تَمَثُّه ، فتى جنّ الدم وتَحلَّب (<sup>7)</sup> لم تره أخذ من الأرض شيئاً .

#### \* \* \*

ومن الخطباء : الغَضبان بن القَبَعْتَرَى (٧٠ ، وكان محبوساً في سجن الخجَّاج ،.

- (۱) ل . ه غری ۵ . وسیعاد الگیر فی (۲ : ۸۹ ) .
- (٢) المابر في عيوية الأخبار ( ٣ : ١١ ) مع إيجاز .
- (٣) مثا العمواب في ل. وقيما عدا ل : و الحنى السلول و وهو علما: في النسب .
   وفي الكفؤ ٣٤٠ ليسك أنه و السلول و. وفي حواشيه : و وهم أبو العباس رحد انت في
- ١٠ قوله أبو مرم السلول ، إنما هو أبو مرم الحتى ، وكان مب بنفسه إياء أنه قتل أشاء زيد بن الحطاب ، وكان أبو مرم صاحب مسيلمة الكفاب ، وامم أبي مرم إياس بن صبيح ، ثنة كول . وامم أبي مرم السلول ماك بن ويعة ، من الصحابة ، ورى عنه ابد يزيد وغيره » . و المهر أيضاً في عيون الإعبار ( ٣ : ٣ ) و الحيوان ( ٣ : ٣ ) / ٢ : ٢٠٠) .
- (٤) قرفت : تشرت وقلمت . ما عدا ه : و فرقت » تحريف . و ق المان :
   و قولم تركته عل مثل مقوف الصمنة ، وهو موضع القرف ، أى متشر الصمنة » .
  - (هُ الْجَلَبَةُ بِالفُمْ : القَشْرَةُ تَعْلُو الحَرْحِ عَنْدُ البِّرِهُ وَانْظُو ( ٣ ٢ ) ﴿
  - (١) المعروف فيه جلب وأجلب ، أي يبس ل ، تجلف ، ولا وجه له .
- (٧) القبعرى، بفتحات بيبها مكون اليين، أصل معناه الحمل العظيم الفسخم. والنفه. "ن
   هذا رجل شيبانى، وكان من زعماء مروانية أهل العراق الذين كان عبد الملك يرحى جانبهم.
- انظر العابري ( ۱۸۶ ) . وقد أو فده الحجاج بكتاب إلى قطرى بن النمهادة ، نسه ن الكامل ۱۲۹ ييسك .

قدعا به يوماً ، فلما رآه قال : إنك لَسَمين ! قال : الفَيْدُ والرَّ تُعَة<sup>(٩)</sup> ، و**مَن يَكُونَ ضِ**يفًا للأمير يَسَمَن » .

وقال يريد بن عياض (٢٠ : لما تَقِمَ النَّاسَ على عَبَّانَ ، خرج يتوكَأ عَلَيْمَ النَّاسَ على عَبَّانَ ، خرج يتوكَأ عَلَيْمَ موان (٢٠) ، وهو يقول : « لسكن ً أَمْمَ آنَة ، ولسكل ً نِسة عامَة ، و إنَّ آفَةً

هذه الأمّة عَيَابِون طقابون ، يُعطِرون لسكم ما تحبُّون ، و يُسِرَّون ما تكرهون ، ﴿ هَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ طَفَامٌ مثلُ النَّمَام ، يَنْبَعُون أَوْلَ ناعَى ، لقد وَهَموا على مَا نقموه على عُم ، ولسكنْ قَمَعهم عمرُ ووَقَمهم . والله إنّى لأَقربُ ناصراً وأعزَ نفرا . فَضَلَ فَضَلْ مِن مالِيه فَعَالَى لا أَفْعَل فِي الفَضل ما أَشَاء » .

قال: ورأيتُ النّاس بتداولون رسالة يحيى بن يعمو<sup>(۱)</sup> ، على لسان **نريه** إبن اللهلب<sup>(۱)</sup> : ﴿ إِنَّا لَقِينا اللهُوَ فَتَتَلنا طَائِعَةً وأَسَرْنا طَائِعَةً ، ولحَقَتْ **طَائِعَةً ﴿ ﴿ ا** 

(1) الرتمة ، بالفح و بالتحريك: الاتساع في الحسب . والخبر في اللسان (رتم ) بلفظ ع ه الخفض والدعة ، والتيد والرتمة ، وقلة التحديد ، وأول من قال و القيد والرقمة ، هو هرو بن الصحق ، وكانت شاكر من عمدان قد أمروه ، فأحسنوا إليه ، وقد كان يوم فارقه هومه نحيفاً ، فهرب من شاكر فلما وصل إلى قومه قالوا : أي عرو ، خرجت من عندفا نحيفاً وأقت اليوم بادن ! فقال ؛ التيد والرتمة . انظر المسان والميدان (٢ : ١٤) .

(7) هو أبو الحكم يزيد بن عياض بن جمدية التي المدن ، من ضماف أهل الحديث ه.
 توفي بالبصرة في خلافة المهدى جذيب الهذيب

(٣) مروان هذا ، هر مروان بن الحك والدعيد الملك . ولد لسنتين خلتا من الهجرة .. وقش وسول الله وهو ابن ثمان سنين ، وولى لميد الله بن عاسر رستانا من أردئير خوه ، ثم ولى البحرين لمارية ثم المدينة مرتين ، ثم بويع له بالحلافة ، فولها عشرة أشهر ، ومات والشام منه خمي وسنين .

(٤) يحيى بن يسر النابعي ، أديب نحوى دنيه ، كان من قسماء الحل زمانه وأكدم علماً بالفنة ، سمع ابن عمر وجابراً وأبا حريرة ، وأخذ النحو عن أب الأسود . ولاه قتيمة كابن مسلم قضاء عراسان وترق سنة ١٢٦ . بنية الرعاة ، وتمليب البذيب ، وابن الأثير

(ه) وجه الرسالة إلى الحجاج ، كانى النسان ( ٢ : ٢٢٥) رما يفهم من السياق ويزيد هو يزيد بن المهلب بن أبي صغرة ، من أمراء الدرنة الأموية وقوادها ، وكان الحجاج ها زوج أخته هند بنت المهلب ، وكان يكرهه لنحابت . فأشار على عبد المنك بعزله ، فعزله ثم أسهيسه الحجاج وعلميه ، فهرب إلى مليمان بالشام فاراه ، وسهم عمر بن عبد العزيز فهرميه المحجاج يه ولما ولما يزيد بن عبد الملك خلمه فرجه إليه أعاء سلمة فقتله . وفيات الأصاف يقراعيز الأودية وأهضام الغيطان، وبننا بمُرعُرة الجبل، وبات العدُّوُ محضيضه » قال: فقال الحبجاح: ما يزيدُ بأبى عُدرِ هذا السكلام<sup>(1)</sup>. فقيل له: إنّ معه مجي ابن يغير ! فأمر بأن مجمل إليه<sup>(۲)</sup> فلما أناه قال: أين وُلدتَ ؟ قال: بالأهواز. قال: فأنى لك هده الفصاحة ؟قال: أخذتُها عن أبي.

عراعي الأودية: أسافلها. وعراعو الجبال: أعاليها. وأهضام النيظان
 مداخلها. والنيطان: جم غائط، وهو الحائط ذو الشجر.

ورأيتُهم يديرون<sup>(٢)</sup> فى كتبهم أن امرأةً خاصمت زوجَها إلى يحيى بن يسر فاشهرَّها مراراً ، فقال له يحيى بن يسمر : « أَإِنْ سَأَلتُكَ ثَمَّن شَـَكْرِها وشَعْرِك ، أنشأَتَ تَطُلّها وتَضْبَهُها<sup>(٤)</sup> » .

القال: القامل: التقليل. والشكر : الفرج (\*) والشّبر: الشّكاح (\*).
وتظّلها: تذهب ممقها ؛ يقال دم مطاول. ويقال بنرضهول ، أى قليلة الما.
قال : فإن كانوا إنّها رؤوا هذا الكلام لأنه يدلُّ على فصاحة فقد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحة . و إن كانوا إنّها دؤنوه فى الكتب ،
وثنا كروه فى الجالس لأنة غريب ، فأبيات من شعر المجّاج وشعر الطرِّماح
وأشعاد هُذيل ، ثأني لهم مع حُسن الرَّمن على أكثر من ذلك (\*) و و خاطب

مِّولِه « أَإِنْ سَأَلتكَ ثَمَن شَكرها وشَبْرِك أَنشأت تطُّلها وتضهَلها » الأصمي ،

 <sup>(</sup>١) يقال هو أبو عذر هذا الكلام وعذرته أيضا ، أي أول من قاله ، كأنه انتضه أولا فيما عدا ل : و يأن مذرة ي .

<sup>(</sup>٢) بدلما فيما عدا له : و فحمل إليه ه .

<sup>.</sup> ٧ (٢) ل: د يزيدون ۽ تعريف

 <sup>(</sup>۱) تا در وریدن می سوریدن .
 (۱) الحبر فی السان (شکر ، شبر ، طلل ، ضهل ) ، والصناعتین ۳۰ .

<sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : والحماع » والصواب ما أثبت من كل .

 <sup>(</sup>١) قيما عدا له : والبضم ، كلاما صميح .

 <sup>(</sup>٧) فيما عداً ، وما ذكروا ، وما أثبت من ل يطابق ما في الصناعتين .

لظننتُ أنّه سيجيل بعض ذلك . وهذا ليس من أخلاق الكتاب ولأمن آدابهم .
قال أبو الحسن : كان غلام " يقعِّر فى كلامه ، فأنى أبا الأسود الدَّوْل (٢٠)
يلتمس بعض ما عنده ، فقال له أبو الأسود : ما فكل أبوك ؟ قال : « أخذته المُلمَّى .
فطبخته طبخاً ، وفنَخته فنخا ، وفضحته فضخاً ، فتركته فرخا » .

فنحنُّه : أَصْفَتُه . والفنيخ : الرخو الضعيف . وفضحته : دقَّته .

فقال أبو الأسسود : ﴿ فَمَا فعلت امرأتُهُ التي كانت تُهـارُه وتشارُه (٢٠) ، وتجارُه (٣) وتُزارُه » ؟ قال : ﴿ طَلَقَهَا فَتَرَوَّجَتَ غَيْرَه ، فرضَيَتْ وَحَظِيت وبظيت» .

۲۲۱ قال أبو الأسود: قد عرَفنا رضيت وحظيت ، " فما بظيت؟ قال : حرف من الفريب لم يبلنك . قال أبو الأسود: يا 'بنى كل كلية لا يعرفها عُنك فاستُرّها كما تستر المدعور حشرها الله

ترازه : تعاضُّه · والزَّرُّ : العضّ َ. وحَقليت : من الحَقلوَة . وبظيت : إنباعٌ لحَقليتَ.

قال أبوالحسن: مَرَّ أبوعلقمة النحوئُ (<sup>()</sup> يعض طرق البصرة ، وهاجت به مِرَّةٌ، فوثب عليه قومٌ منهم فأقبَاوا يَمَضُّون إبهاته و يؤذَّ بون فى أذنه ، فأفلت منهم <sup>(()</sup> فقال : « ما لـكمَّ تشكأ كنون على كا تكأ كنون على ذى جِنَّةٍ <sup>(())</sup> ، افر فيموا 10

۲.

"

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل: و الدثيل » . ويقال في النسبة إلى و دثل » : و دؤل » و و دثلي » .

 <sup>(</sup>۲) تهاره : تهر نی وجهه کما بهر الکلب . وتشاره : تمادیه وتخاصه . فیما عدا ل :
 و نشار . وتجاره و .

<sup>(</sup>٣) تجاره : تلحق به الحريرة .

<sup>(</sup>٤) فيما عدال: وخردها ه.

<sup>(</sup>ه) أبو علقمة النحوى الخيرى. قال ياقوت: أراه من أهل واسط. وقال النفطى: قديم العهد يعرف اللغة ، كان يتغمر في كلامه ويعتمد الحوشى من الكلام والغريب بغية العماة ٣٠٥. وإرشاد الاربب ( ٢: : ٣٠٠ – ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : « من أيديهم » . وانظر الحبر في الصناعتين ٢٧ .

<sup>(</sup>٧) الحنة : الحنون . فيما عدا ل : وكانكم تتكأكنون » .

عتى (١١) » . قال : دعُوه فإنَّ شيطانه يتكلِّم بالهنديَّة .

قال أبوالحسن : وهاجَ بأبي علقمة الدم فأتون مجمَّام ، فقال للحجَّام : « اشدُر قصب الْلَازم(") ، وأَرْهَف ظُباتِ المشارط ، وأسرع الوضعَ وعَجِّل النَّزع ، وليكن شرطُك وخراً ، ومصَّك نَهزاً ، ولا تُكرهنَّ أبيًا ، ولا تردَّنَّ أبيًّا ،

فوضع الحجام محاجمه في جُونته ثم مضى (٣).

هديثُ أبي علقمةَ فيه غريب ، وفيه أنّه لوكان حجاماً عَرَّة ما زاد علم. ما قال . وليس في كلام يحيى بن يعمر شيء من الدُّنيا إلا أنَّه غريب ، وهو أيضاً من الغريب بغيض.

وذكروا عن محد بن إسحاق قال: لما جاء ابن الزبير وهو يمكَّة قتلُ مروانً الضّحاك (٤) بمرج راهط ، قام فينا خطيباً فقال : « أن تُعلب بن ثعلب ، حَفر بالصحصحة ، فَأَخْطَأْتُ استُهُ الحَمْرَةُ (°). والْهَفَ أَمَّ لِمُ تلدَّى عَلَى رَجُلِ مِن محارب(٧٠ كان يرعى في حبال مكة ، فيأتي بالصّر بة مر اللبن(٧٠ فييمها بالتُبْضة من الدقيق ، فيرى ذلك سِداداً من عيش ، ثم أنشأ يطلب الخلافة وورائة النبوءة ، .

10

<sup>(</sup>١) يروى هذا القول أيضا لعيسي بن عمر ، كا في بغية الوعاة ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٧) ألحبر في الصناعتين ٢٦ – ٢٧ . والملازم : جم ملزم ، بالكسر ، وهو خشبتان مشدود أوساطهما بحديد تجعل في طرفها قناحة فتلزم ما فيها لزوماً شديداً .

<sup>(</sup>٣) فيما عدًا ل : ﴿ وَالْمُمْرِفُ ۚ ﴿ الْجُولَةُ ﴾ باللهم : سَلَّيَةُ مُستَدِّيرَةُ مَفْشَاةُ أَدْمًا .

<sup>(</sup>٤) الضحاك هذا هو الضحاك بزقيس بنخاله الفهري ، و لد في زمان الرسول بعد الهجرة، ولاه معاوية الكوفة ثم عزله ، ثم ولاه دمشق . ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية دعا إلى نف فقاتله مروان فقتل بمرج راهط سنة ٦٤ الإصابة ١٦٤٤ والطبري (٧ : ٣٧ – ٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) الصحصحة والصحصح : الأرض المستوية الواسعة . والحبر في السان (٣٠ . ٣٣٩) . رقال : ووهذا مثل للعرب تضرَّبه فيمن لم يصب موضع حاجته . يعني أن الضحاك طلب الإمارة والتقدم فلم ينلها ۽ .

<sup>(</sup>٢) يمنى الضحاك بن قيس ، ينهَى نسبه إلى محارب بن قهر . 40

 <sup>(</sup>٧) الصربة : الواحدة من الصرب ، وهو اللبن الحقين الحامض . فيما عدا له ; ه بالشربة » . وهذه العبارة في اللسان ( صرب ) .

وأوّلُ هذا السكلام مستكره ، وهو ،وجود فى كلّ كتاب ، وجار على السان كلّ صاحِب خبر . وقد سمتُ لابن الزُّبيركلاماً كثيراً ليس هــذّا فى سبيله ، ولا يتملّق به :

وقال أبو يعقوب الأعور<sup>(١)</sup> :

وخُلْجة ظَنَّ يَسِيق الطَّرفَ حَرْمُا تَشْيف على غُنْم وَتُمكن مِن ذَخْلِ هُ
صَدَّتُ بِها والقَوْمُ فَوضَى كَأْمَّهم بِكَارَةُ مِرباع تَبْصِيص النَّحلي
خلجة ظَنْ : أَى جذبه ظنْ ، كَأْمَّ بِحَذِب صوابَ الرَّأَى جذبا . والحلج :

هِ الجذب (٢٠ تُشِيف : أَى تُشرِف ؛ يقال أَشَافَ وَاشنى بمنى واحد ، أَى أَشرف .

بِكَارة مِرْباع : أَى نُوقَ فَتَايا (٣٠ قَد أَذَلت الفحل . مرباع : أَى نُوق وَ يَكُلُ وَلَّ فَتَايا (١٠ قَد أَذَلت الفحل . مرباع : أَى نُوق وَلَّ فَتَايا (١٠ قَد أَذَلت الفحل . مرباع : أَى نُوق وَلَيْس (١٠ والراع : رُبع الفنيمة في الجاهليَّة لصاحب الجيش . وقال ابن عَنَمَة (١٠): ﴿ . 6٠ لَكُ لَا اللَّهُ عِلْ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالنَّمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّمُ وَالْ اللَّهُ وَالْ أَلْمُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ أَلْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

إلى الله أشكو ثم أشكو إليكما وهل تنفع الشكوى إلى مَن يَزيدُها حرازاتِ حُبِّ فى الفؤاد وَعَبْرةً أَظَلُ بأطراف البنان أذودُها(٢٧) يَنُ فؤادى مِن مُخافِة يبنِكم حين المُزَجَّى وِجهةٌ لا يريدُها

igē.

 <sup>(</sup>۱) فيما عدال ر و الأعور السدى و ولست منه على بيئة . وقد أنشد له الجاحظ:
 شمرا في الحيوان ( ۲۲ : ۷۷ ) وذكره أيضا في ( ه : ۲۱٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) بدل هذا كله أن ه : « خلجة ظن ، أى ظن سريع » .
 (٣) فتايا : جم فتية . فيما عدا ل : « صفار » .

 <sup>(</sup>أ) في الأصول : « ويه ع وفي المسان : « ما يأخذه الرئيس » .
 (٥) هو عبد الله بن عنمة اللهبي ، أحد شعراء المفضليات ، وهو مخضرة شهد القادسية »

<sup>(</sup>ه) هو عبد آله بن عنمه الصبى ، أحد نعره المصايات ، وهو عصرم سهد الماضيعة . ذكره ابن حجر في الإصابة ١٩٣٤ . و انظر الخزالة ( ٣ : ٨٨ ) .

 <sup>(</sup>١) البيت في المان ( ربع ، صفا ، نشط ، نفسل ) . وهو من آبيات تمانية في الحاسة
 ( ٤٢٠ : ١ ) .

<sup>(</sup>٧) الحزازة : وجع فى القلب من غيظ ونحوه .ل : ٥ حرارات ٥ .

وقد أحسن الآخر حيث قال ·

وأكرِم نسى عن مَناكحَ جَمَّةٍ ويقمُر مالى أن أنالَ النواليا وقال الآخر:

وإذا العبدُ أغلق البابَ دوبى لم يُحرَّم على متنُ الطريقِ وقال الخليع المُطارِدئُ<sup>(١)</sup> : كنّا البادية إذ نشأ عارضُ وما في السياء. فَرَعَة معَلَّقةُ<sup>(٢)</sup> ، وجاء السّيلُ فا كنسخ أبياناً من بني سعد ، فقلت :

فَرِحنا بُوَسَمَى تَالَّقَ وَرْقُهُ عِشاء فَأَبَكَانَا صَبَاحًا فَأَسرِعا<sup>(1)</sup> لَهُ ظُلَّةٌ كَانَّ رَقِّى وَبُلْهَا عَجَاجَةُ صَيْف أو دخانٌ تَرَقَّىا<sup>(1)</sup> فكان على قوم سلامًا ونعمة وألحق عادًا آخرين وتُتَبَعَا<sup>(0)</sup> وقال أبو عطاه السَّندى:

قُلُ لَنَبِيدٍ اللهِ لو كان جَمَعُرُ هُ هُو الحَيُّ أَمَّ يَبَرَحُ وَأَنْتَ قَتِيلُ<sup>(٢٧</sup> المحشرِ أَرْدَوْا أَخَاكُ وَأَ كَمَرُوا أَبَاكَ فَاذَا بَسَدَ ذَاكَ تَقُولَ ٢٧٣ فقال عُبِيد اللهِ : أقول عَضَّ أَنْوِ عطاء بِبَظْرُ أَمَّهِ! فَغَلَّبٌ عليه .

قال أبو عبيدة : قال أبو البصير ، في أبي رُهُم السَّدوسيُّ ، وكان يلي الأعمال

## ١٥ لأبي جفر:

<sup>(</sup>۱) قال في المؤتلف ۱۱۳ : و الخليج السعدى ، وهو الخليج بن زفر ، أحد بني عطاره ابن عوث بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، يقال له الخليج العطاردي .

 <sup>(</sup>٢) القزعة ، بالتحريك : و احدة القزع ، و هو قطع السحاب .

<sup>(</sup>٣) ألوسمى : مطر الربيع الأولى . والودق : المطر .

١٠ (٤) الريق: أول كل شيء . ترفع : ارتفع .

 <sup>(</sup>a) له : و سلاما وسرة و . ألحق الآخرين عادا : أهلكهم مثلهم .

<sup>(</sup>٦) أبو صلاء السندى ، هو أقلح بن يسار ، مول لبى أمد ، وشاعر من مخضرى الدولتين . وكان من شيعة بنى أمية . توفى عقب أيام المنصور . الحزانة ( ١٤٠ ) و الشعر و الشعراء والأغاف (١٦ . ٨٨ – ٨٤ ) .

٢٠ (٧) فيما عدا ل، ه : د وقل ، بدون الحرم . كما أنهذا البيت بينا عدامًا متاخر عن لاحقه .

رأيتُ أبارُهُمْ يقرَّب مُنْحِجًا علامَ أبى بشرِ وُيقمِي أبا بشرُّ <sup>(۱)</sup> فقلت ليحيي كيف قرَّبَ مُنْحِجًا فقال : له أبرُّ يزيد على شِيرِ

. . . .

وقال أبوعنان: وقد طعنت الشّوية على أخذ الدرب في خَطّبِها المخصرة والقناة والقصيب، والاتحاد والاعتاد على القوس، والحدَّ في الأرض، والإشارة بالقصيب، وكبلام مستكره سنذ كره في الجزء النافي (٢٥ ). إن شاء الله . ولا بد من أن نذكر فيه بعص كلام معاوية ، ويزيد ، وعبد الملك ، وابن الزيو ، وسلمان ، وعز ابن عبد المزير ، والوليد بن يريد بن إلوليد ؛ لأنَّ الباقين من ملوكهم لم أيذكر لمم من السكلام الذي يلحق بألحطب ، و بصناعة المنطق ، إلا البسير . ولا بد من أن نذكر فيه أفسام تأليف جميع السكلام ، وكيف خالف القرآن جميع ألى من أن نذكر فيه أفسام تأليف جميع السكلام ، وكيف خالف القرآن جميم في من أن نذكر فيه شأن إسماعيل صلى الله عليه وسلم وانقلاب لفته بعد أربع عشرة سنة ، فكن نبي لفته التي ربي فيها ، وجرى على أعراقها ، وكيف لفظ بجميع حاجاته . وكيف نبي لفظ بجميع حاجاته . ولا بنت التي ربي فيها ، وجرى على أعراقها ، وكيف لفظ بجميع حاجاته . والم بنا تعالى بالمربية على غير تلقين ولا ترتيب ، وحتى لم تدخله عجمة ولا لكنة ولا حُيْسة ، المد . ولا تعلق بالمدانة من المادة ، إن شاء الله .

ولا بد من ذكر بعض كلام المأمون ومذاهبه ، و بعضٍ ما يحضرنى من كلام آبائه وحِلِّةٍ رَهطه . ولا بدَّ أيضاً مِن ذكر مَن صَمَد المنبر فَحَصِر أو خَلَظ ، أوقال فأحسن ؛ ليكون أثمَّ السكتاب " إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ﴿ وَيَجْفُو أَيَا بِشْرِ ﴾ . وأشير في ه إلى رواية : ﴿ يَقْصَى ۗ ٨ .

<sup>(</sup>٢) فيما علمٍا ل : ﴿ الثالث ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : و ليكون الكتاب أكل . .

ولا بدَّ من ذكر النابر ولِمَ اتَّخذت ، وكيف كانت الخطاء من العرب ٧٧٤ في الجاهلية وفي صدر الإسلام (١) ، وهل كانت النابرُ في أثّةٍ قطَّ غير أمَّتنا ، وكيف كانت الحال في ذلك ، وقد ذكرنا أنَّ الأم التي فيها الأخلاقُ والآداب والحيكم والعلم أربع ، وهي : العرب ، والهند ، وفارس ، والروم . وقال حُسكيم م ان عيَّاش السكامة (٢٠) :

ألم يك مُلك أرض الله طُرًا لأريم في متيرً ينا للحير والنّباشي وابن كيسرى وقيصر غير قول المُنترينا في أدرى بأى سبب وضع الحبيبة بهذا للسكان. وأما ذكر مُ لحير فإن كان أمنا ذهب إلى تبيع نفسه في للوك ، فهذا له وجه . وأما النّجاشية فايس هو عند . والما النّجاشية فايس هو عند . للوك في هذا للسكان ، ولو كان النبجاشي في نفسه فوق تبيع وكسرى وقيصر لما كان أهل مملكته من الحبين في هذا للوضع . وهو لم يفضل النبجاشي لمسكان إسلامه ، يدل على ذلك تفصيله لسكسرى وقيصر . وكان وضع كلاته على ذكر للماك ، ثم ترك للماك وأخذ في ذكر للموك . والدَّيل على أن العرب أنطق ، وأن لنتها أوسع ، وأن لفظها أدل ، وأن أقسام تأليف كلامها أكثر ، والأمثال والذي ضُر بت فيها أجود وأسير ، والدَّليل على أن البديهة مقصور عليها ، وأن الترتجال والاقتضاب خاص فيها ، وما الفرق بين أشعاره و بين السكلام الذي

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ، دو صدور الإسلام ي . .

 <sup>(</sup>۲) ضبط د حكيم » من ه . وسكيم هر إليخروت بالأعور الكلبى . وهو شاعر مجيم
 كان منطقة إلى بن أمية بمشق، ثم انتقل إلى الكوفة . وكان بينه وبين الكيت بن زيد مفاحرة »
 وهو الفائل في تعميه المينهل مضر :

ما سرق آن آمی من بنی أسد و آن ربی نجاف من الناد و أنهم نروجوف من بناتهم و آن ل كل يوم الف دينار لدغاد الأرب ( ۱۰ - ۲۲۷ - ۲۲۹ ) و الأغاف ( ۱۰ - ۲۲۱ - ۲۲۷ ) .

تسمّيه الرُّوم والعرس شعراً . وكيف صار النَّسيب فى أشعارهم وفى كلامهم الذى أدخاره فى غنائهم وفى ألحامهم الذى أدخاره فى غنائهم وفى ألحامهم إنما يقال على ألسنة نسائهم ، وهــذا لا يُصاب فى العرب إلاَّ القليل اليسير . وكيف صارت العرب تقطّع الألحان للوزونة على الأشعار الموزونة ، فتضع موزونا على موزون ، والعجم تمطّط الألفاظ فتقبض وتبسُط حتى تدخل فى وزن اللحن فتضم موزوناً على غير موزون .

وسنذكر فى الجزء الثانى من أبواب اليمى واللّحن والفلط والنّفلة ؛ أبوابا طريفة (۱) ، ونذكر ُ فيه النّوكى من الوُجوه ومجانين العرب ، ومن ضُرب به ۲۷۰ المثل منهم ، ونوادرَ من كلامهم ، ومجانين الشعراء . " ولستُ أعنى مثلَ مجنون بنى عامر ، ومجنون (۲) بنى جَمدة ، وإنّما أعنى مثل أبى حيَّة فى أهل البادية ، ومثل جُمينيران فى أهل الأمصار ، ومثل أريسيموس (۲) اليوناني .

وسنذكر أيضاً بقية أسماء الخطباء والنّستاك وأسماء الظُّرُفاء واللحاء ، إن شاء الله . وسنذكر من كلام الحجّاج وغيره ، ما أمكننا في بقية هـذا الجزء إن شاء الله .

### \* \* \* #

وقال أبو الحسن المدانى : قال الحجاج لأنس بن مالك ، حين دخل عليه فى 14 شأن ابنِه عبد الله ، وكان خرج مع ابن الأشث : ﴿ لا مرحباً بكَ ولا أهلاً ، لمنةُ الله عليك من شيخ ِ جَوّال فى الفتنة ، مرّةً مع أبى تراب ، ومرة مم

<sup>(</sup>١) فيما عدا أن ، ه: وظريقة ، بالمجمة .

 <sup>(</sup>۲) الحق أن هذا المجتون والذى قبله واحد . فإن المجتون العامرى هو قيس بن الملوح
 ابن هزاحم بن قيس بن عدس بن وبيمة بن جعدة . انظر المؤتلف ۱۵۸ جيث ماق أيضا عن ۴۰
 يسمى بالمجتون من الشمراء : المجتون الشريدى ٤ والقشيرى ، والتيمى .

<sup>(</sup>٢) كذا في ل . وفي ه : و أريسموس ، ، وسائر النمخ : و أرسيموس ، . ( ٢٥ - البيان - أول)

ابن الأشعث والله لآقلمنّك قلع الصّنفة (١) ، ولأعصينّك عَصْب السَّلمة (١) ، ولأعصينّك عَصْب السَّلمة (١) ، ولأجرّ دنك تجريد الصب (١) ، قال أنس : من يعنى الأمير أعزّ ه الله (١) والله إنّاك أغيى ، أصمّ الله صداك (١) فكتب أنس بذاك إلى عبد الملك بن مروان ، لكتب عبد الملك إلى الحجرّاج :

وكان الحجاج أخيفش ، مُنسلِق الأجفان ، ولذلك قال إمام بن أقرمَ النيرى(؟) ، وكان الحجاج جعله على بعض شُرط أبان بن مروان ثم حبسه ، فلما

٠: خرج قال نه .

طَلِينُ الله لم يَكُنُ عليه أبو داود وابنُ أبى كثيرٍ ولا الحجَّاج عينَى بنتِ ماء تقلَّب طَرَفَها حذَر الصَّقورِ. لأنَّ طير المماء لا يكون أبداً إلا مُنتسلقَ الأجفان .

قال : وخطب الحجاج يوماً فقال في خطبته : « والله ما بقي من الدُّنيا

۱۵ (۱) نظر ما سبق فی ص ۳۷۹.

 (٢) السلم : شجر من العضاء . وإما يعصب لتخبط أوراقه فتتناثر الماشية . انظر الاسان (عصب ) حيث تفسير المبارة .

(٢) تفسيره في السان ( جرد ) : ه أي لأسلخنك سلخ الفيب ؛ لأنه إذا شوى جرد س جله ه . . . (١) فيما عدا ل : و أيقاء إله ي .

يم (د) الصدى : رجم العموت , وهذا كناية عن الإهلاك ، إذا مات الرجل فإنه لا يسمع صوته ولا يحاب

(٦) وكذا فى السان ( عرم ) و فى ل : ٥ بحب الزبيب و و مجم الزبيب : حبه . و المستقرمة :
 الن تجمل الدواه فى همها ليضيق .

(٧) ل : وأل نار جهم و .

٢٠ (٨) الصكك : اضطراب الركبتين والمرقربين

(١) فيما عدا ل : وإمام بن بأرتم ه

إلا مثلُ ما مضى ، ولهو آشبَهُ به من الماء بالماء . والله ما أُحدِثُ أَز ما سنى ز الدنيا لى بعامتي هذه » .

الفقل بن محد الضّي قال : كتب الحجاج إلى تتبية بن مسلم : أن : بَرَتُ إلَى الآدم الجَفَّد (١) ، الذي يُفهِ مِنَى ويَفهم عنَى . فبعث إليه عَذَام بن شَتَيْر (٢) فقال الحجَّاج : لله درَّه ! ما كتبتُ إليه في أمر قطَّ إلا فهم عنّى وعرف ما أريد . وقال الحجَّاب الناس فقال : وقال أبو الحسن وغيره : أراد الحجاح الحيَّج ، فخطب الناس فقال : « أيُها الناس ، إنى أريد الحجَّ ، وقد استخلفت عليه عليه ابنى محمَّدًا هـذا ، وأوصيته فيكم مخلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار . إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار . وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار . مسيئهم ، ألا وإنّى قد أوصيته ألا يَقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم . ١٠ ألّا وإنّى قد أوصيته الله الصّحابة (١٠) ! الا أولى معجّل لهم الإمانة (١٠) . ستقولون بعدى : لا أحسَنَ الله له الصّحابة (١٠) ! ألا وأنّى معجّل لهم الإمانة (١٠) .

وكان يقول في خطبته : « أيُّها الناس ، إنّ الكفّ عن محارم الله أيسَرُ من الصّبر على عذاب الله » .

وقال عمرو بن عُبيد رحمه الله : كتب عبد الملك بن مروان وصَيَّة زيادٍ بيده وأمر النَّاسَ بحفظها وتدبُّر معانيها ، وهى : « إنّ الله عز وجمل جَمَلَ لمباده عُمُولاً عاقبهم بها على معصيته ، وأنابهم بها على طاعته ، فالناس بين محسنٍ بنعمة الله

<sup>(</sup>١) الآدم : الأسود . والجمه : الخفيف ، وقيل المجتمع الشديد

<sup>(</sup>٢) قيما عدال ، ه: وغدام بن شعره.

<sup>(</sup>٣) ل : ومقالا ما يمنعكم من إظهاره إلا محانى . .

<sup>(</sup>٤) في القاموس : و سحد ، كسمه ، صحابة ويكسر ۽ .

<sup>(</sup>ه) ل : والجواب ، .

عليه ، ومسى عنذلان الله إيّاه . ولله النّعمة على المحسن ، والُحْبَّة على المسى . ها أولى مَن تمَّت عليه النّعمة في نفسه ، ورأى العبرة في غيره ، بأن يضع الدُّنيا بحيث وضعها الله فيمطي ما عليه منها ، ولا يتكثّر مما ليس له فيها ؛ فإنَّ الدُّنيا دارُ فناه ، ولا سبيل إلى بقائها ، ولا بدَّ مِن لقاء الله عزّ وجلَ . فأحدُّرُ كم الله الذي حدِّركم نفسه ، وأوصيكم بتمعيل ما أخرته المجرّزة ، قبل أن تصيروا إلى الذار التي صاروا إليها ، فلا تقدروا (١) فيها على توبة ، وليست لكم منها أو بة . وأنا أستخلف الله عليكم ، وأستخلفه منكم » .

وقد رُويَ هذا الكلام عن الحبَّاج ، وزيادٌ أحقُّ به منه .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : وفلا تقدرون . .

# ما ذكروا فيه من أن أثر السيف يمحو أثر الكلام

قال جرير :

تُكَلِّفُنِي ردَّ الفوائِث بَعد ما سَبَقْن كَسَبق السيف ما قال عادله (۱) وقال الكُميت بن مع وف (۱) :

خذُوا العقلَ إِن أعطا كم القومُ عقلَـكُم وكونوا كن سِيمَ الهوانَ فأر بعا<sup>(٢)</sup> ٢٧٧ ولا تكثروا فيــه الضَّجاجَ فإنّه عا السيفُ ما قال ابنُ دارة أجعا<sup>(١)</sup>
وللنار السابق<sup>(٥)</sup>: «سمق السنفُ التذلَر<sup>(٢)</sup>».

. . .

رمن أهل الأدب : زكريّاء بن درهم ، مولى بنى سُلَيم بن منصور ، صاحب سَميد بن عَرو الحرّشي <sup>(v)</sup> . وزكرياء هو الذي يقول :

 (١) فيما عدا ل : و رد العواقب و تحريف . والقصيدة من النقائض ٦٣٩ يجيب بها الغرزدق. ورواية الديوان ٩٨٣ والنقائض ؛

ورمایك رد للأرابد بعدما <sub>ه</sub>

(۲) وكذا جامت النسبة في حماسة البحتري ١١ وشرح الحماسة التبريزي (١: ٢٠٦ )
 بولال ) . وقبل هو الكيت بن ثبلة : الحزافة (١: ٢٠٥ ) والمؤتلف ١١٠ .

١.

(٣) العقار: الدية . فيما عدال : و العقل توسكم » . سامه الهوان : أواده عليه .
 رأربع : أقام في المربع عن الارتياد والنجمة . ويروى : و فارتما » ، وفسره في الخزافة بأنه

من قولهم أرتع إبله ، جملها تأكل ما شاهت . الظر الحيوان (٣ : ٧٩) .

(؛) فيه ، أى فى الأمر . ويررى : و فها ، أى فى القضية . وابن دارة هو سالم بن سافع بن يربوع ، كان يهجو بنى فزارة هجوا شنيعا ، فقتله زميل الغزارى .

(ه) فيما عدال: ووالمثل السائر من قبل هذا ي

 (٦) العقل ، بالتحريك : اسم من عقله يعقله ، إذا لامه . والمثل الحارث بن ظالم ، كان قد ضُرب رجلا فقتله ، فأخبر بعقره فقال : و سبق السيف العقل » .

رې رېږ کست د تامېر پېدرو تعدق . « عبق تعلیق نست .» . (۷) سمید بن عمرو الحرثبی : أحد قواد العرب ، وهو الذي قتل شوذیا الحارجي وفتك

یمن سه سنة ۲۰۱۱ ، وولاه این هیون شراسان سنة ۲۰۱۳ ثم یلغه أنه یکاتب الخلیفة آسیاس. و ولا یعتر می بادارته ، فعزله وعلیه . والحرشی : نسبة إلى الحریش بین کعب بن وبیسة . افظر الحیشیاری ۲۱ رالطس ی (۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ – ۱۲۵ ) والحیوان ( ؛ ۳۳ ) . لا تُنكِروا لسعيد فضل نعته لا يشكر الله من لا يشكر الناسا ومن أهل المؤمن الديشكر الناسا ومن أهل الأدب بمن وجبّه مشام إلى الحرشية : الشرادق بن عبد الله السّدوسيّ الفارس (() ولما ظفر سلّم بن تدبية () بالأرد انتهاب وإحراق ، وآثار قبيحة ، فقام شَبيب بن شببة إلى سلّم بن قتيبة فقال : أيها الأمير، إن هريم بن عدى بن أبي طَحْمة () وكان غير منطيق والله يقل ليزيد بن عبد الملك في شأن المهالبة : يا أمير المؤمنين ، إنا والله ما رأينا أحداً ظُمْ ظُمُسَك ، ولا نُصِر فصراك ، ولا عفا عفوك () وإنا نقول أيضاً : أيها الأمير، فلم الأمير المواقبة . إنا المهالبة . والله عنول أيضاً : أيها الأمير، فلم المرابية المهالبة . والمهالبة المهر المؤمنين ، إنا والله ما رأينا أحداً

قال الهيثم بن عدى : قام عبد الله بن الحجاج التَّغلبي إلى عبد الملك بن ١٠ حروان ، وقد كان أراد الاتصال به ، وكان عبد الملك حَيْقا عليه ، فأنام بيابه حولًا لا يصل إليه ، ثم ثار في وجهه في بعض رَكِّباته فقال :

إِنَّا وَاللَّهُ مَا رَأَيْنَا أَحَدًا ظُلِم ظَلَمَكَ ، وَلَا نُصْر نَصْرَكَ . فَاقْعَلَ الثَّالَثَة نَقُلُها .

أَدُنُو لِتَرْجَمَى وَتُرِنُقَ خَلَّىٰ وَأُراكَ تِدَفَعُنَى فَأَيْنِ السَّدَفَعُ<sup>(٥)</sup> فقال عبدالملك: إلى النار! فقال:

ولقد أَدَقَتَ بنى سَعِيدٍ خَرَّها . وَابَنَ الزَّبِيرَ فَمَرَشُهُ مَتَضَعَضُمْ (٧٠) فقال عبد لللك : قد كان ذلك ، وأنا أستغر الله .

. (١١) فيما عدال ، ه : ٥ الفارسي ۽ تحريف .

<sup>(</sup>٢) ل والتيمورية : ﴿ مُسلِّم بن قَتيبَة ﴾ تجريف . وترجمة سلم ف ١٧٤ . .

<sup>(</sup>٣) كان هريم من فرسان بن تيم تي الإسلام . الاشتقاق ١٤٨ . وكان مع المهلب في التال الازارثة ، ومع عدى بن أرطأة في قتال بزيد بن المهلب و لماكبر حول اسمه في أعوان

لله الدوان ليرفع عنه الدرو ، فقيل له : إنك لا تحسن أن تكتب . فقال : إلا أكتب فإن أنحوا الصحف . المدارت ١٨٣ - ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) هذه الحملة في ل والتيمورية فقط . وانظر (٢:٧٠٢)

<sup>(</sup>٥) « لَرَّحَى وترَقَ ۽ کِتِبَ تَی حَ وَالْتَيْمُورَيُّهُ بِيَقَالِمُ مِنْ أَعَلَى وَأَحْرِيْسَ مِنْ أَسَفَلَ . وق ب : « لارِحَى ويرثق ء .

۴٥ فيما عدا ل : و فرأمه متضعضع » . و أشير في حواثني ه إلى رواية : و فعرشه و .

وقال أبو عبيدة : كان بين الحجاج وبين النُدَيل بن الفَرْخ المجلّ <sup>(١)</sup> بمضُ الأمر ، فتوعدهُ الحجاجُ ، فقال النُدَيل :

أُخَوَّفُ بالحجاج حتى كأنما بحرك عظم فى الفؤاذ مَهيضُ ودون يُدِ الحجاج من أنْ تنالنى بَسَاطٌ لأيدى اليَّعَلَات عريض (٢٠)

مهامهُ أَشَباهُ كَأَن سرابَها مُلاَه بأيدى الفاسلاتِ رحيض<sup>(۱)</sup> ه المهيض: الذي قد كُسر ثم جُبر ثم كسر. اليّعمَلات: العوامل ، والياء زائدة لأنها من عملت<sup>(1)</sup>

ثم طفر به الحجاج فقال : إيه <sup>(٥)</sup> يا عُدَيل ، هل مجاك بَساطُك العريض ؟ فقال : أَيُّها الأمير ، أنا الذي أقول فيسكم <sup>(٧)</sup> :

لوكنتُ بالقنقاء أو يَسُومها لكان لجحَّاجٍ علىَّ دليلُّ<sup>(٧)</sup> خليلُ أميرِ المؤمنين وسيفُهُ لكلِّ إمام مُصطفَّى وخليلُ

(۱) العديل ، بيئة التصنير . والفرخ ، بالفتح ، وضبيط في الحذانة ( ۲ ، ۲۱۵ ) يضم انفاء ، وأراء تحريفاً . وضبط بالفتح في الاشتقاق ۲۰۸ ل : ، وفرج ، ، التيمورية و فرح دب ، ه : ، وفرخ و الرجه ما أثبت من ح . والعديل شاغر إسلامي مقل فيالدولة المروانية . اخزانة والأغافي ( ۲۰ : ۱۱ – ۱۹ ) والشعر والشعراء وحامة ابن الشجري ۱۹۹

10

۲.

40

(٢) البساط ، بالفتح ، ويكسر : الأرض البسبطة الواسعة .

(٢) ملاء بالقم : جمع ملاءة . رحيض : منسول .
 (٤) هذا التفسير في ل فقط .

(ە) ئىما عدال : «لە ي

(١) فيما عدال: وفيك ه.

(٧) الدنتا، ؛ أكمة فوق جبل شرف . كذا في القاموس ومعجم يا قوت . ويسوم : مال في السان : ه جبل صخره ملساء ، وقال يا قوت ؛ ه في يلاد هذيل . وقيل بسرم جبل قرب مكة » . في حميم النسخ : « يأسومها » صوابه منا أثبت ، ومثله قول محمد بن عبد الله ابن عبر التنقف ، للحجاج حين خاف منه :

ولوكنت بالمنقاء أو بيسومها خلتك. إلا أن تصد ترانى انظر الكامل ٣٠٣ ليسك . ورواية صدر بيت العديل في المراجع.الميتمدة.

ولوكنت في سلمي أجا. وشعانها م.

بنی قُتَّةَ الإسلام حتّی کأنّها حَدیالنّاسَ من بعد الضلال رسولُ فقال له الحجاج: اربّح نستك، واحقِن دمك، و إیّاك وأختَها؛ فقد كان الذی بنی و شین قتلك أقصرَ من إجهام الحبّاری.

قال : وقام الوليد بن عتية بن أبى سفيان ، خطيبًا بالمدينة ، وكان والبّها ،

ينتي معاوية ويدعو إلى بيمة بزيد ، فلما رأى رَوْحُ بن زيناع إبطاءهم قال:

« أيها الناس ، إنّا لا ندعوكم إلى لخم وجدام وكلب ، ولكنّا ندعوكم إلى قريش وَمَن جعل الله له هذا الأمرَ واختصّه به ، وهو يزيد بن معاوية ، ونحن أبناه الطّمن والطاعون ، وفُضَالات للوت<sup>(۱)</sup> ، وعندنا إن أجبتم<sup>(۲)</sup> وأطلتُم من للمونة والعائدة (<sup>۲۲)</sup> ما شنتم » . فبايم الناس .

اله: وخطب إبراهم بن إسماعيل ، من ولد المنبرة المخزومي فقال : «أنا ابن الوحيد ، من شاه أجزر نفسه () بعض أباوذ حمائه بالقرفج () » .

نم قال :

استوسِق أحْرِهُ الرَّجِينُ ( ) سمِين حِنَّ أَسدٍ حَرُون فهن كِفرهْن وينتَزين

ثم قال : « والله إنّى لاَ بغض القُرشىّ أن يكون فظّاً (٧٧ . يا عجبًا لقوم يقال له مَن أُوكِم ، فيقولونُّ : أثّنا من قريش » .

<sup>(</sup>١) الفضالة ، بالضم : ما فضل من الثيء . فيما عدا ل ، ه : و فضلات » .

<sup>(</sup>٢) فيما عدال، ه ١١ أحبم ١١ .

 <sup>(</sup>٣) المائدة : النقع . فيما عدا ل ، ه : و و الفائدة » .
 (٤) أجزر نفسه الصفر ، جعلها له جزورا . ل : وأجزر في نفسه » ، وفيما عدا ل :

۰۰ (٤) اجزر نفسه الصفر ، جعلها له جزورا . ل : واجزرد أحرز نفسه ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) اقتباس ، هو عجز بيت سبق في ص ٤٨ . وصدره : • وبعث من ولد الأغر معتب ه

 <sup>(</sup>٦) استوسق : اجتمعي . والوجين : لمط الوافق .

<sup>(</sup>٧) ل: وفضا وبالضاد المفهمة ..

فتكلَّم رجل من عُرض النَّاس (١) وهو يخطب، فقال غيره : مَه (٢) فإنَّ الإمام يخطب. فقال: إنَّما أمرنا بالإنصاتِ عندقراءة القرآن ، لا عندضُرَاط أحرة الوجين.

وقال آخر : سمت عربن هبيرة وهو يقول على هذه الأعواد (٢٦) في دعائه: اللهم إنَّى أعوذُ بك من عدق يسرى ، ومن جليس يُعرى ، ومن صديق يُعارى .

قال أبو الحسن : كان نافع بن علقمة بن نضلة بن صغوان بن تحرَّث ، خالُ مهوان ، واليّا على مكّة والمدينة ، وكان شاهراً سيفَه<sup>(١)</sup> لا <sup>ي</sup>فمده ، و بانه أن فتّه , من بني سهم يذكره بكلِّ قبيح ، فلمَّا أَتِي بِه وأمر بضرب عُنته قال الفتي : لا تَمجَل على ، ودعْنى أتـكلَّم . قال : أَوَ بك كلام ؟ قال : نعم وأزيد ، يا نافع وَليت الحرمين تحكم في دماننا وأموالنا ، وعندك أربع عقائل من العرب ، و بنيت يا قوتةً بين الصَّفا والمروة — يعنى داره — وأنت نافعَ بنَ علقمة بن ١٠ نضلة بن صفوان بن محرث ، أحسَنُ الناس وجها ، وأكلِمهم حسبا. ، وليس لنا من ذلك إلا التُراب<sup>(٥)</sup> ، لم نحسدلهُ على شيء منه ، ولم تَنْفَسه عليك ، فنفِستَ علينا أن نتكلّم . قال : فتكلُّم حتى ينفَكّ فكَّاكَ <sup>(١)</sup> .

على بن مجاهد (٧) ، عن الجمد بن أبي الجمد ، قال : قال صَعصمة بن صُوحان : ما أعياني جوابُ أحدِ ما أعياني جوابُ عثمان ، دخلت عليه فقلت : أخرجُنا 10 مِن ديارنا وأموالنا أن قلنا ربُّنا الله ! فقال : نحن الذبن أُخرجنا من ديارنا وأموالنا أن قلنا ربُّنا الله ؛ فمنا مَن مات بأرض الحبشة ، ومنا مَن مات بالمدينة . قال : وقال الحجاج على منبره : « والله لألحُونَّكم لَحْو المصا ، ولأعصِبَنَّكم

<sup>(</sup>١) ه : و من البادية » . و في حواشها. : « خ : الناس » . ر

 <sup>(</sup>۲) نیما عدا ل : و صه » . وكلاهما معنى اسكت . بنونان عند الوصل .

<sup>(</sup>٣) أي أعواد المنهر . فيما عدا ل : و على هذه الأعواد وهو يقول ه .

<sup>(</sup>ه) له : و وكان سيفه شاهرا ه . .

<sup>(</sup>١) ل : و حتى ينفك فكلك، و (و). فيما عدال وفام ، .

<sup>(</sup>۷) ترجم فی ۳۰۱ ،

عَصْبِ السَّلَمَة ، ولأَضر بنَّكم ضربَ غرائب الإبل . يا أَهل العراق ، ويا أَهل الشَّلَة ، ولأَضر بنَّكم ضربَ غرائب الإبل . يا أَهل العراق ، ويا أَهل الشَّكبير الذَّي يُراد بِهِ اللهُ في الترغيب ، ولكنَّه التكبير الذي يراد بهِ الترهيب . وقد عرّفتُ أنَّها عِباحِةٌ عَتِها قَصَفُ فِتنة . أَي تَنِي اللَّكبية وعبيدَ العصا ، وأَنِناهِ

مالكُ بن دينار قال : ربَّما سمعتُ الحبَّاجَ يخطب ، يذكُر ما صنع به أهلُ العراق وما صنّع بهم ، فيقع فى نفسى أنّهم يظلمونه وأنّه صادقٌ ؛ لبيانه وحسن تخلُّصه بالحبح .

 <sup>(1)</sup> أمام الكلمة الأخيرة ساقطة عاهدا ل. وما بعد والإمام إلى ثباية الفقرة ساقط من ه...
 (۲) سبقت ترجعه في ص ٣٦٤... (٣) ل : وقيلته برا

٣ (١) ترجمة خيلان في ٢٤١ وعبدالله في ٣١٨ ، وكان غيلان أحد أصحاب أبي خواسى الأشورة ، ثم إنتقفر عليه وكان سبباً في أن يعزل عبان أبا موسى الأشعرى ويولى مكان عبد أله بن عامر .. انظر المهشيارى ٤٧ ...

<sup>(</sup>ه) تمر أم عبد الله ، متسوب إلى أم عبد الله بين عامر . كا في منجم البلمان (١٣٣٦). وفي الأصل : وبهي بخيد الله ي تحريف . برالمبر في الحيوان ( ه . ٩٥ ) عملات في المقطف إ ه الأصل : و الأصول : و لشفاعهم ، صوابه من السنة ( ١ : ١٥٠ )

يساير زياداً على ذلك النّهر ، وقدكان عادى ابنَ عاس ، فقال زياد : ما أضرَّ هذا النهر ، بأهل هذا للصر ! قال غيلان : أجلّ والله أيُّها الأمير ، تنزِّ منه دورُهم ، وتغرّف فيه صبيانُهم ، ومن أجله يكثر بعوضُهم .

فالذين كرهوا البيانَ إِنّما كرهوا مثلَ هذا للذهب؛ فأمّا نفسُ حسنِ البيانِ فليس يذمّه إلاَّ من عَجَز عنه . ومن ذَمَّ البيانَ مدح العينَ ، وكنى بهذا خبالا<sup>(1)</sup>. • وخالد بن صفوانَ كلام في الجابن الما كول ، ذهب فيه شبهاً بهذا المذهب ، قال : ورجع طاوس عن مجلس محتد بن يوسف ، وهو يومئذ والى المين ، فقال : ما ظننت أن قول سبحان الله معصية "لله حتى كان اليوم كل . سمحت رجلاً أبلغ ابن يوسف عن رجلٍ كلاماً فقال رجل من أهل المجلس (<sup>7)</sup> : سبحان الله !

قال أبو الحسن وغيره ، قالوا : دخل يريدُ بن أبى مسلم (٢) على سلمان ابن عبد الملك ، وكان دميا ، فلما رآه قال : على رجلٍ أجرَّكُ رَسَنَك ، وسلَّطك على السلمين ، إنك رأيتَنى والأمرُ عنى مدير ، ولو رأيتَنى والأمرُ على مقبل لاستعظمت من أمرى ما استصغرت ! قال : فقال سلمان : أفترَى الحجاج بلغ قعر جهنم بَعد ! قال (٤) : يا أمير المؤمنين ، ١٠ يجى الحجاج يوم القيامة بين أبيك وأخيك ، قائِضاً على يمين أبيك وشمال أخيك ،

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ؛ ووكن بذلك جهلا وخبالا ه

<sup>(</sup>٢) فيما مدالر: « في الحليس » وانظر ( ٢ : ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) يزيد بن أبي سطم ، هو يزيد بن دينار النقى ، كان مولى الحباج بن يوسف ، ولما به حضرت الحباج الوفاة استخلفه على الحراج بالعراق ، فلما مات أثره الوليد بن عبد الملك . وقال الوليد بن عبد الملك . وقال الوليد بى طاله ير عبد ديناراً ه .
آتل يزيد من ٢ - ١ . وفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٤) فيما عدال: وفقال يزيد ي.

وذكر يزيد بن البلب ، يزيد بن أبي مسلم ، بالمنَّ عن الدينار والدَّرم ، وهَمَّ بأن مُستكفّه مُومًا من أمره ، قال : فقال عمر بن عبد العزيز : أفَكَرُ أَداَّكُ ٣٦٪ على تن هو أزهَدُ في الدَّرَم والدينار منه ، وهو شرَّ خَلق الله ؟ قال : من هو (١) ؟ قال : إيليس .

قال: وقال أسيلم بن الأحنف ، للوليد بن عبد الملك قبل أن يُستخلف : أصلح الله ألم بر ، إذا طنت طائعة ، وإذا سألت الرُّجال فسلم عما تعلم ، فإذا رأوا سرعة فهلك لما تعلم طنعوا ذلك بك فيا لا تعلم ، ودُسَّ مَن يسأل لك عما لا تعلم .

وكان أسلم بن الأحنف الأسدى ، ذا بيان وأدب وعقل وسام، وهو الذي . . . - حدل فه الشّاعر :

# # # #

<sup>(</sup>١) ڤيما عدا ل : وقال بل ۾ .

 <sup>(</sup>۲) ملا البين ساقط من ل. والحبون : اللين تحب به دولههم: تسرع وقد النسخ .
 جيمها : د الحبون ، تحريف ، والأبيان في المبوان ( ١٤٨٧٠٣ ) والمغد ( ١٤٣٠٠)

ولايكامل ١٠٣ وَالبَخَارُ؛ ورسَائُرُ الْبَاسَطُ ٧٠ ساسى وانظُرُ (٣٠ : ٥٠٣٠) (٢) عنما : مقصور خفاءٌ . قيما منا ل : وتلبين و وضيقت مله الكلمة ورد، ب بفتح الناء والذال وتشديد الجم المفتوحة .

<sup>(</sup>ع) جملهم تَقَرَّأَ لَقَلَّمُمْ } والْكُورُأُم قليل حقة البائد ، أَيْ يَاتِ اللَّك ، وق حوافق هـ. ه خ : انتجراء .

الهيثم بن عدى قال : قدمت وفود العراق على سليان بن عبد اللك ، يعد ما استُخلِف ، فقال بعضهم ، إن يعد ما استُخلِف ، فقارهم بشَمَّ الحباج ، فقاموا يشتموه ، فقال بعضهم ، إن عدر الستُخلِف ، كان عبداً ز باباً (() . فقوراً ابن قِنْور() ) لا نسب له فى العرب . فقال سليان : أيُّ شتم هذا ؟ إنّ عدل الله الحباج كلاب إلى : « إنما أنت نقطة من مداد ، فإن رأيت في ما رأى أبوك وأخوك كنت الله كاكبت ، فلما ، وإلا فأنا الحباج وأنت النَّقطة ، فإن شقت بحوتُك ، وإن شقت أنبتُك » . فقال المنبود لتبته الله ! فأقبل النَّس كالمنبون ، ، فقام ابن أبي بُردة بن أبي موسى ()) فقال : هات . قال : على عدو الله بعلم . قال : هات . قال : كان عدو الله يترك على الغرفيار ، ويصمد على الغير فيتكلم بكلام الأخيار ،

فقال سلمان لرجاء بن حَيْوة (٢٠): هذا وأبيك الشَّمْ لأما تأتى به هذه السُّمَّة . وعن عوانة أفال : قطع ناس من عرو بن تمير وحنظُلة ، عَلَى الحجاج

ابن يوسف ، فكتب إليهم :

مِن الحِجَاجِ بن يوسف. أما بعد الله تعد المتصحبة الفتعة (٧) - وقال بعضهم

<sup>(</sup>۱) الزباب ، بالفتح : الحاهل ؛ مأخوذ من الزباب ، وهو صرب من الفأر أسم . ل : مو وزبانا » ولاوجه له .

نا ، ولاوجه له . (۲) القنور : العبد . وأنشد أبو المكادم . أحد عادثاً. قنور مجامعة للمصرع العبد قنور بن قنور

 <sup>(</sup>٣) هو يلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشرى . واسم أبي بردة عاسر ، واسم أبي
 موسى عبد أنه بن قيس . وكان أبو بردة وبلال ابت قاضيين . مات بلال بى عذاب يوسف . ٣
 ابن عمر . الممارف ١١٥ ، ١٧٤ .

<sup>ُ (</sup>٤) فيما عدا ل : « إنا نخبر ك » .

<sup>(</sup>ه) ه : « الجبابرة » . وفي حواشيما : « خ : الجبابرة »

 <sup>(</sup>٦) جو رجاه بن حيوة بن جرول الكادين الطلسطيني، كان ثنة قاشلا كير اللم ، من عباد أمل الشام ونقهائهم وزهادهم : ثوثل تتاسم ١٦٠٠. كبليب التباد ، وصفة الصفوة ٢٥ ( ٤ ، ١٨٦) .

 <sup>(</sup>٧) فيما عدا ل: واستخلصتم: الغينة و

قد استنتجتم الفتنة (١) — فلا عن حقّ تقاتلون ، ولا عن منسكرَ تنهوَن ، وأيمُ الله إني لَأَهُمْ أن يكون أوَّلَ ما يَر دُ عليكم من قِبَلي خيلُ تنسف الطارف والتالد، وتُخَلِّر (٢) النساء أيامَى ، والأبناء بتامى ، والدِّيار خراباً ، والسُّوادَ بياضاً ، فأيُّما رُفقة مَرَّت بأهل ماء فأهل ذلك الماء ضامنون لها حتَّى تصير إلى الماء الذي

و بليه . تقدمة متى إليكم ، والسعيدُ من وُعظ بغيره . والسلام .

مَسْلُمَةً بن محارب قال : كان الحجّاج يقول : « أخطب الناس صاحب المامة السُّودا، بين أخصاص البصرة (٢) ، إذا شاء خَطب، وإذا شاء سكت » . يني الحسن. فيقول: لم ينصب نفسه للخطاب(1).

قال : وليًّا اجتمعَت الخطباء عند معاوية في شأن يزيد ، وفيهم الأحنف ، قام رجلٌ من حِير ، فقال : إنا لا نطيق أفواهَ الكمال - يزيد الجمال -عليهم القال ، وعلينا الفِعال . وقول هذا الحيرى : إنا لا نطيق أَفْواه الكَمال (٥٠). يدلُّ على تشادُق خطباء نزار .''

سفيان بن عُيينة (١) قال ابن عباس ؛ له إذا ترك الما لم قول لا أدرى أصبت مَقاتلُه » .

وقال عمر بن عبد العزيز : « من قال لا أدرى فقد أُحرر نصف العلم » لأنَّ الذي له على نفسه هذه القوة قد دلَّنا على جودة التلبُّت ، وَكِنْرُةُ الطَّلب . وَقُوهَ الْكُنَّةِ . •

<sup>(</sup>١) هذه العبارة من ل فقط .

<sup>(</sup>۲) فيما عدا ل : و و تدع ه . .

<sup>(</sup>٣) الأخصاص : جمع حص ، بالغم ، هو البيت من القصيب

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : ويقول إنه لم ينصب نفسه الخطب به ;

ر(ه) بدلما فيما عدال: «وهذا من الحميري» فقط.

<sup>(</sup>١) ترجم في ١٠٤ ، ١٧٥ ، والحير فيه ( ١٠ تي ١٠٠٠ ) رياد

قال : وقيل لعيسى <sup>(1)</sup> بن مربم غليه السلام : من نُجالس ؟ قال : مَن يزيد . علم منطقُه ، ويُذكّر كم لا الله كويتُه ، ويرغيمكم في الآخرة عمله .

قال : ومرَّ المسيح صلى الله عليه وسلم بقوم يبكون ، فقام ؛ ما بأل هؤلاء<sup>(٢٢)</sup> ببكون ؟ قيل له<sup>(٢٢)</sup> : يخافون ذنوبَهم . قال : اتركوها <sup>ي</sup>ينقر الكم

الوصاني (٢٠ قال: دخل الهيثم بن الأسود بن الفريان (٥٠) يوكان خطيبا شاعراً ، ه على عبد الملك بن مروان فقال له : كيف تجدك را فقال: أجدنى قد ابيعن ، واشتذ ما كنتُ أحب أن يبيعن ، واشتذ منى ما كنت أحب أن يبيعن ، والنن منى ما كنت أحب أن يبيعن ، ولان منى ما كنت أحب أن يشتد . ثم أنشد : اسمع أنبيك بآيات الكير نوم المتشاد وسُمّال بالسَّحر المستعر وقلة النوم إذا الليل اعتكر (١٠) وقلة الشُمر (٢) إذا الزاد حضر ١٠٠

(١) فيما عدال: والمسيح ٤.،

(۱) فيما عدال: وللمسيح ع.، (۲) فيما عدال وما لحؤلاء ع..

(۲) فيما عدال و ما طورون .
 (۳) فيما عدال و و قالوا و . و في م : و تغفر لكم و

(¢) هو أبو لساعيل صيد آله بن الوليد الوسائى الكُولى ، من ولا الوساف بن عامر السجل . دوى عن محارب وطاوس وجاعة ، وحت التوري ووكيع وآخرون ، سبم برواية الشبيف والموضوع . الأنساب ۵۸۵ والتهليب .

النميف والموضوع . الأنساب \$40 والتهذيب . (ه) فى الإصابة 4.71 أنه الحيثم بن الأسود ، وأنه يكنى أبا البريان . وقد سأق , النمسة بوجه آخر ، تلل : • عاد عمرو بن حريث أبا العربان فقال ؛ كيت تجدله ، . الغ . وفى السان ( عكر ) أنه أبو العربان . وانظر ما سيأن في ( ٣ : ٦٩ ) .

(٦). اعتكر اليل ، اشته سواده . . . (٧) الطمر، بالغيم ، الطعام .:

(٨) من مبدأ هذا البيت إلى كلمة وعبد ع في (٢ : ١٠) باتيلو من بالتهدورية و. والطرف : تحريك الحفون في النظر ؛ والطرف أيضا د العين ما يلا يحيم و لايذي يج لاي لا لا يحد الله الله على ١٩٠٠ . ١٤ المسلم مبدر . والتحديد : التحديد المسلم بين النظر ؛ ولك المشلمة على التنظر . ولك التنظر في والتحديد المسلم الله الله على التنظر عدد الاعجاد (١٣ : ١١٥ ١٣ ١٣) .

﴿٩) قبل عام يقدم القات وإشكان الباء عالي في أوبل الطهر وخدما نقطاع البدم مدينان
 المدينة والإطلاق الفساء خوانطل طهاريض ع ع ألى في إقبالها بوأو لهميدا.

وقال الآخر: «مُروا الأحداث بالمراء، والسكهول بالفكر». فقال عبّد الله . ابن الحسن ('') ؛ المراه دائد الفضب ('') » ، وقالوا: أربعة تشتدُّ معاشرتهم: الرجل للتوانى، والرجل العالم ، والفرس المرحُ ، والملك الشديد المملكة .

وقال غاز أبو مجاهد ، يمارضه : أربعة تشتد مَوُّوتهم : النديم المربد ،
 والجليس الأحق ، والمتنى التائه ، والسَّغلة أذا تقر الآلاً

وكان أبو شمر الفسّاني يقول (1): أقبل على قلان باللحظ واللفظ ، وما السكلام إلاَّ زجر أو وعيد .

قال : وقال عير بن الحباب (٥٠)، وروى ذلك عنه مِسْعَر (٢٦): ما أغَرْتُ على

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بين حسن بين حين بن اب طالب الماشي ، كان من الباد ، وكان له شرف وعارفة وهية ولمان شديد ، وكان ذا سنزلة من عمر بن عبد العزير . توفى منذ و و م تهذيب . في عالمان شديد ، وكان ذا سنزلة من عمر بن عبد العزير . توفى منذ و و إين الحسين ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : « يأتيك به النضب » و ليس بشيء .

<sup>(</sup>٣) السفلة : الأرذال ، يقال الجميع والواحد أيضا ، يقال هو سفلة . تقرأ : تنسك .

۱ انظر مامضی ای حواشی ص ۳۳۱ . و مقاما آن ل ، وزوید : و تقرموا و ، و سائر آاتسخ ونفروا و مقد عرفة .

<sup>(؛)</sup> فيما عدا ل : ﴿ وَقَالَ أَبُو شَمْرِ النَّمَاكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) هو عبر بن الحباب بن جيمة بن إياس بن حزاية بن عارب بن مرة بن هادل بن ظالج ابن ذكران بن ثلبة بلختك ، وهو إلى جاذب ابن ذكران بن ثلبة بلختك ، وهو إلى جاذب الشرق بالمترب من تكريت . 'انظر معهم المرتباف: ٢٥٠ والأغلق ( ١١ . ٥٥ – ١٠) وإياد يمنى الأخطل و الحثاك يالوتا في معهم الميانان ، ولليمان في الأخال ( ٢٠ : ٣٦٧) وإياد يمنى الأخطل بقوله :

ألا ماثل الحمات هل هو ثائر يقتل أصيبت من سلم وعامر الأهاف (١١: ٨٥).

 <sup>(</sup>١) هو مسعر ، بكسر أوله وفقع الدين ، بن كدام ، ككتاب ، بن ظهير الهدلل .
 أبو سلمة الكرنى ، ثقة ثبت فاضل ، تونى سنة النتين ، أو ثلاث ، أو حس و خسين بعد المائة .
 تهذيب البذيب والمارف ٢٠١١ والفهوست ١٨٨٧ . قال ابن ختية : . و وكان يقول : من أبنض فبعله المستحدثات لبله يريد ما يهائون من مشقة الشبت . وفيه يقول ابن المباولة :

من كان ملتسا جليسا صالحا فليأبث سلقة مسير بن كدام

حى في الحاهليّة أحزمَ امرأةً ولا أمجز وجلامن كلب، ولا أحزمُ رجلاولا أمجرَّ ام أة من تغلب .

قال: وقامت امرأة من نغلبَ إلى الجلحَّاف بن حكيم (١١) حين أوقع بالبشر، فَقَتَلِ الرَّ حِالِ ، و بقرَ بطون النِّساء ، فقالت له (٢٠ : « فَضَّ اللهُ فاكَ ، وأَصمَّكَ وأعماك ، وأطالَ سهادك ، وأُقلَّ رقادك ؛ فوالله إنْ قتلتَ إلا نساء أسافلهنَّ . دُمِيّ <sup>(٣٢)</sup> ، وأعاليهن تُديىّ » . فقال الجحاف لمن حوله : «.لولا أنّ تلد مثلّها ً لحديث سبيلها (١٤) م فبلغ ذلك الحسن فقال: «إنّما الجحَّاف جَذُوةٌ من نار جهنر». وكان علمو بن الظرب المَدواني (1) حكما ، وكان خطيباً رئيسا . وهو الذي قال : « يا معشر عَدُوانَ ، إنّ الخير أَلُوفٌ عَزُوفٌ ، ولن يُفارق صاحبه حتى بفارقه (٥) ، وإنَّى لم أكنُ حلما حتى اتبعت الحكاء ، ولم أكن سيَّدَ كم حتَّى ٩٠ تمبَّدت لکم » . وقال (۱۰) أعشى بنى شَيبان :

وما أنا فى أمرِى ولا فى خليقتى بمهتَصَم ٍ حقَّى ولا قارع ِ سِنَى (٢٧

<sup>(</sup>١) الحماف بن حكم السلمي ، قاد قومه وأغار على بني تقلب تنوضع يسمى البشر ، بين القرات والشام فقتل مهم مقتلة عظيمة . انظر معجم البلدان والعمدة ( ٢ : ١٦٧ ) وأمثال عيد المداني (۲: ۵۵۰، ۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) الحبر ساقه الجاحظ في الحيوان ( ١ : ٢٤ ) على هذا. النحو . أما آبو الفوج في الأغاني (١٩ : ١٢٩ – ١٣٠) والميدائن في (١ : ٣١٠) فيجعلان الحديث التعمر أم بنت ضمرة وعمرو بن هند ، في خبر طويل .

 <sup>(</sup>٣) دى ، بضم الدال وكسر المنم وتشديد الياء : جمع دم . قال سيبويه : • الدم أصله دى على فعل بالتسكين ؛ لأنه يجمع على دماء ودى ، مثل ظبى رطباء وظبى . . اللسان ( ۱۸ : ۲۹٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ترجم في ٢٦٤ . وستاتى هذه الخطبة في (٢ : ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) بعدها في المصرين ٤٧ : ٥ لن يرجع إليه حتى يأتيه » . وقد ماق السجستافي هذه الفقرات في خطبة طويلة لعامر أوصى بها قومه . وانظر عيون الأنتجار ( ٢ : ٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>٩) ل : و فقال ، . و الأبيات منسوبة إلى أعشى بني ربيعة ، في عيون الأخبار

<sup>. (</sup> ۲۷۷ : 1 ) (٧) مهتضم : منتقص ، وقرع السن كثاية عن الندم .

<sup>(</sup> ٢٦ - البيان - أول )

ولا مُشلم مولای من شرِّ ما جَنَی ولا خائف مولای من شرَّ ما أَجنی ولا مُشلم مولای من شرَّ ما أَجنی ولمان فوامًا ولمان أَذَّنی ۲۳۶ وفضّانی فی العقل والشَّمر أَنَّنی أقولُ بما أَهوَی وأُعرِف ما أَعنی وقضّانی فی العقل والشَّمر أَنَّنی أقولُ بما أَهوَی وأُعرِف ما أَعنی وقال رجل من ولد العبَّاس: ليس ينبغي للقرشیُّ أن يستغرف شيئًا (۱) من

العلم إلا علم الأخبار ، فأما غير ذلك فالنتف والشَّدو من القول (٢٠) .

وقال أخر (٢) :

وصافية 'تثشِي السيونَ رقيقة رهينةِ عام في الدَّنَان وعامِ أَ أَدُونَا بِهَا الكَّنَاسُ الرويَّةُ يبننا<sup>(1)</sup> من الليل حتَّى انجاب كلُّ ظلام في الدَّرَة قرنُ الشَّس حتى كأننا من البي عكى أحمدَ بنَ هشام<sup>(0)</sup> ومرَّ رجل من قريش بغتَى من ولد عتَّاب بن أَسِيد<sup>(1)</sup> وهو يقرأ كتاب

(١) فيما عدا ل: ﴿ أَنْ يَسْتَمْرَقَ فَيْ شِيءَ ﴿ وَمَا أَنْبُتُ مَنَ لَ يَطَابَقَ مَا فَى إِرْشَادَ الْأَرْيِب (١ : ٩٦) . وقد نسب القول فيه إلى معاوية .

(٢) ألشدو : كل شيء قليل من كثير .

(٣) هو إسعاق بن إبراهيم الموصلي ، كما في حاسة ابن الشجري ٢٥٩ .

(٤) رواية ابن الشجرى : وموهنا و .

. (ه) أحمد بن هنام هذا ، من أعيان الدولة الدباسية وشعرائها . يروى أبو الدرج في الأغلق (ه: ٦٣) أنه وجه إلى إسحاق يزعفران ، وكتب إليه :.

اشرب على الزعفران الرطب متكتا وانم نست بطول اللهو والطرب فحرمة الكأس بين الناس واجبة كحرمة الود والأرحام والأدب العاملية.

و فكتب إليه إسماق : اذكر أبا جعفر حقا أمت به إن وإياك مشمخوفان بالأدب وإثنا قد رضعا الكأس درتها والكأس حرسها أول من النسب

وفيه يقول محمد بن وهيب . الأغان ( ١٧ : ١٤٢ ) :

إن الأمير على البرية كلها بعد الخليفة أحد بن هشام

٣٥ (١) هو عتاب بن أبيد بن أب الديم بن أبية ، ذكره في الاشتقاق ٩٥ ، قال : و وأسيد فيميل من قولم أمد يأمد أساء ، إذا صار كالأحد ٤ . أسلم عتاب بوم فتح مكة ، ولما عرج الوسول إلى حنين استمله على مكة وعره فيف وعشرون سنة ، علم يزل عليها حتى أثره أبو بكر علها . وتوفر هو وأبو بكر في وقت واحد . الإسابة ٩٨٣ والمارث سيبويه ، فقال : أفِّ لكم ، علم المؤدِّبين وهمَّة المحتاجين !

وقال ابن عتَّاب (۱) : يكون الرجل نحويًّا عُروضيًّا ، وقسّاماً فرضيًّا ، وحسن الكتاب جيَّد الحساب ، حافظاً للقرآن ، راوية للشعر ، وهو يرضى أن يعمَّ أولادنا بستَّين درهماً . ولو أنَّ رجلا كان حسنَ البيان حسنَ التحريج للمانى ليس عنده غيرُ ذلك لم يَرْضَ بألف درهم ؛ لأن النحويَّ الذي ليس عنده ه إمتاعُ (۱) ، كالنجار الذي يُدْعَى ليملَّى باباً (۱) وهو أحذَقُ الناس ، ثمّ يفرغ من تعليقه ذلك الباب فيقال له انصرف ، وصاحبُ الإمتاع يُراد في الحالات كلمًا .

خَرْنا عبيد الله بن زيد السُّنياني (٤) قال : عَوَّد نفسك الصبر على الجليس السَّوَّ و ٤٠٠ ، فإنه لا يكاد محطئك .

وقال سُهيل بن عبد العزيز (٢٠ : من تَقَل عليك بنفسه ، وعَمَّك في سؤاله ، ، ، ، أعره أذنا صماء ، وعينًا عمياه .

شُهَيَل بن أبى صالح<sup>(٧)</sup> عن أبيه<sup>(٨)</sup> قال :كان أبو همربرة إذا استثقل رجلًا قال : اللهم اغفر لهُ وأرحنا منه !

۲.

<sup>(</sup>١) الخبر رواء ياقوت في مقلمة إرشاد الأريب (١: ٩٥ - ٩٦).

 <sup>(</sup>۲) هذا ما في ل . وفي ه و الذي لا إمتاع عنده g . وسائر النسخ : و لا متاع عنده g . الأعدرة عمرنة .

<sup>(</sup>٢) تعليق الباب : نصبه وتركيبه . العمان ( ١٢٢ : ١٣٧ ) والحيوان ( ٣ : ٢٨٦ ) .

<sup>(1)</sup> فيما عدا ل : و وقال عبد الله بن يزيد السفياني » .

<sup>(</sup>هُ) منع هذا الوصف الأخفش ، وأجازه غيره . اللمان ( سوأ ) .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا له ، ه سبل بن عبد العزيز ي .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو زيد سبيل بن أب صالح - واسمه ذكوان السان الزيات - المفلق .
 كان ثقة كثيرة المفيث . توفى في ولاية أب جعفر . تهذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ .
 ( ١ : ١٩٠ ) .

 <sup>(</sup>۸) أبوم أبو صالح ذكوان السيان الزيات المدنى ، من ثقات المدنين ، وكان من
 رئن الناس ق أب مربرة ، وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكواة . تهذيب التهليب ، وقذكرة . وحاكمة الحالا ( ٢٠ - ١٨)

وقال ابن أبي أمية <sup>(١)</sup> :

شهدت الرَّقاشيَّ في مجلسِ وكان إلىَّ بفد ضَا مَتَمَيَّا فقال اقترِحْ يأبا جفد فقلتُ اقترحت عليك السُمُوتَا<sup>(٢)</sup> وقال أبن عباس: العلمِ أكثرُ مِن أن يُحصَى ، فخذوا من كلَّ شيء ٢٥٥، • مأحسنه (٢) ».

المداثق عن المتباس بن عام ، قال : خطب محمد بن الوليد بن عتبة (١) إلى عبر بن عبد العريز أُختَه فقال :

« « الحمد لله ربّ العرّة والسّكبرياء ، وصلّى الله على محمّد خاتم الأَنبياء <sup>(٥)</sup>. أما بعد فقد أحسَنَ بك ظنّا مَن أودعَكَ حرمتَه ، واختارك ولم يخترّ عليك ، . ١٠ وقد زوّجْناك على ما فى كتاب الله ، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » .

قال : وخطب أعرابين وأعجلَه القولُ<sup>(٧)</sup> وكره أن تسكون خطبته بلا تحميد ولا تمبيد ، فقال : « الحدثله ، غيرَ مَلال<sup>(٧)</sup>الدِكر الله ، ولا إيشارِ غيرِهِ عليه » . ثم ابتدأ القول في حاجته .

وسأل أعرابيّ ناسًا فقال : ﴿ جَمَّلُ اللهِ حَظَّكُم فِي الخَيْرِ ، وَلا جَمَّلُ حَظَّ ١٥ السائل منكم عِذْرَةً صادقة (٨٠ »

<sup>()</sup> هو محمد بن أمية بن أبي أمية ، كان كاتبا شاعرا ظريفا معاصراً لأبي العناهية ، وكان ينادم إبر اهيم بن المهدى . انظر أعباره في الأغاني ( ١١ : ٣٠ – ٣٥ ) .

 <sup>(7)</sup> فيما عدًا ل : ه اقترح كل ما تشتمي ه . وق حواشي ه عن نسخة : « بعض ما تشجي » . وق البيت ما يسميه البلاغيرن و المشاكلة » ، كذل قول أنى الرقميق :

ا فالوا انقرح ثيثا نجد اك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقبيصا

<sup>(</sup>۳) فيما عدال : و أحسنه . (۲) غيما عدال : و أحسنه .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا-ل : و بن عتيبة ، .

 <sup>(</sup>a) يقال خاتم الأنبياه ، بفتح الناه وكسرها ، أى آخرهم . وبهما قرئ .

 <sup>(</sup>٩) ان د مقاصیات آغر م
 (٧) ان د آمانید بنیر ماوان به

<sup>(</sup>٨) العذرة ، بكسر العين ، مثل الركبة والجلسة : الاعتذار . وافظر (٣: ٢٦٨ ) .

وكتب إبراهيم بن سَيَابة (١) إلى صديق له كثير المال ، كثير الدَّخل ، كثير الناصُ (٢) يستسلف ، نفقة ، فسكتب إليه (٢) : « السيال كثير ، والدَّخلُ قليل ، والدَّبن نفيل ، والمال مكذوب عليه » . فكتب إليه إبراهيم : « إن كنت كذبًا فجملك الله مصادقًا ، وإن كنت مُسليا فجملك الله معددوراً (١) » . وقال الشاعر :

لعل مُغيدات الزَّمان مُيفدنني بنى صامت فى غير شى ه يضيرها (٥) قال : وقال أعرابي : « اللهم الا تُعزلنى بما وسَوّ فأكون امراً سَوّ <sup>(٤٧)</sup> » . وقال أعرابى : « اللهم قنى عثرات السكر ام » .

قال : وسمم تُجاشم الرَّبَى رجادٌ يقول : الشَّحيح أعذر من الظالم . فقال : أخزى الله شيئين خيرها الشح .

قال : وأنشدَ نا(٧) أبو فروة :

إنى امتدحتُك كاذبًا فأتُبتّنى ، لتا امتدحتك ، ما يثاب الكاذب وأنشدى على بن معاذ :

<sup>(</sup>۱) سایة ، کسحابة ، وأصل معنی السیاب البلح أو الیسر . و إبر ادیم بن سیابة شاعر من شعراء الدولة العباسية من موالی الهاشميین ، وكان یمنح إبراهیم الموصلی و اینه إبسحاق و پیتنیان هما بشعره ، و پر فعان من شأنه و پذکرانه الخلفاء و الوزر راه . الأغانی ( ۱۱ : ۵ – ۸ ) . و الخبر فی الأغانی و العقد ( ۲ : ۱۹۲ ) . و نسب فی تاریخ پنداد ( ۷ : ۷ ) إلی بشر المریسی . (۲) الناش و النفی : الدراهم و الغانایر ، فیما مدا ل : و النفی » .

<sup>(</sup>r) فيما عدا ل : وإما مستملفا وإما سائلا ، فكتب إليه الرجل ، .

 <sup>(</sup>١) ملم ، يضم المم ، من قولم : ألام الرجل : أقا با يلام عليه . فيما عدا ل :
 و يحبوبه و . و و حواتي ه : و فيملك القد مطورا ، أي جمل مدرتك صادقة ه .

<sup>(</sup>ه) في حواثق ه : و يعني بيني صاحت المال . في غير شيء يضيرها ، أي أستضاها في غير مشقة ولا تعب » . (1) الحيوان ( ٣ : ٤٧٤ ) . وسيأن في ( ٣ : ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>v) ل: «وأنشده.

 <sup>(</sup>A) المثالية : مفاعله من الثلب ، وهو شدة اللوم والأعد بالسان .

أ بو ممشر ('' ، قال : لما بلغ عبدَ الله بن الزبير قتلُ عبد الملك بن ممروان ٢٣٣ عرو بن سميد قام خطيبًا فقال : « إنّ أبا ذِبَّان قَتَل لطيمَ الشيطان ('' ، كَذَلِكَ نُولَى بَمْضَ الظَّالِينَ بَمْضًا بما كانوا يَكْسِبُون » .

ولما جلس عثمانُ بن عقّان على المدبر قال : « يأيها النّاس ، إنّ الله قد فتح عليكم إفريقيّة ، وقد بعث إليكم ابنُ أبي سريح (٣) ، عبدَ الله الزُّ بير بالفتح (١).

قم يا ابن الزُّ بير » . قال : فقمت فحطبتُ ، فلما نزلتُ قام فقال : « يأيُّها الناس ،
الكِيتُوا النساء على آبائهن و إخوتهن ؛ فإنَّى لم أر لأبي بكر الصدّيقي ولداً أشبه به من هذا (٩) » . وقال ألخرَ بمي (٣) :

وأعددتُه ذخراً لمكلِّ مصيبةٍ ومَهمُ النمايا باللِّخائر مُولَم<sup>(٧٧)</sup> وذكر أبو العيزار<sup>(٨)</sup> جماعة من الخوارج بالأدب والخطب فقال:

(۱) هو أبو معشر تجیح بن عبد الرحمن السندی المدنی ، مولی بنی هاشم ، سبی فی وقعة یزید بن المهلب بالیمامة والبحرین . وکان من الحدثین الأمیین ، أقدمه المهدی من المدینة إل پنداد سنة ۱۹۰ فلم یزل بها حتی مات سنة ۱۷۰ فی خلافة هارون . وکان من أعلم الناس بالمفازی . تهذیب التهذیب وتاریخ بغداد ۷۳۰۶ .

(۲) أبو ذبان : كنية عبد الملك بن مروان . انظر الحيوان ( ۲ : ۲۸۱ ) . (۲۸۲ ) ما ۲۸۲ ) . (۲۸ و الحيم الشيطان : لقب عمرو بن صديد الاشدة . انظر حواضي س ٢٠١٤ . (۲) هو أبو يحيني عبد الله بن صد بن أبي سرح القرش العامري ، وكان أشا عان من الرضاعة ، اشترك في نضح مصر ، و بما عزل همان عمرو بن العامي سنة ٢٥ و الاعاجد الله بن سند ، فنز افزيقية سنة ٢٧ ، وكان فتحا من أعظر القديم ، و بما لوقت دينة عبان سنة ٢٥ ملك إلى صدة ، فنز افزيقية سنة ٢٧ ، وكان فتحا من أعظر القديم ، وبما وقت دينة عبان سنة ٢٥ ملك الاصابة ٢٠٠١ . وقبل : بل شهد صفين وعاش إلى ٧٥ .

 (٤) في الإصابة ٤٦٧٦ : « و تهد ابن الزبير البرموك مع أبيه الزبير . وشهد فتح إفريقية ، وكان البشير بالفتح »

<sup>(</sup>ه) ذاك أن أم عبد الله بن الزبير هي آساء بنت أبي بكر . والحبر في ( ٢ ، ه ٩ ) .

 <sup>(</sup>٦) هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان ، المترجم في ١١، ١١٥ .
 (٧) انظر الحيوان (٣ : ١/١٤، ٣ : ٤٣٣) والكامل ٢٠٠ ليبسك .

<sup>(</sup>٨) وكذا جات النسبة في الجيوان ( ٦ : ٢٢٤ – ٢٣٤ ). لكن الشعر قد نسب في الكامل ٧٠١ ليبسك إلى عبيدة بن هلال ، المترجم في ٥٥.

ومسوَّم للوَّت يركب رَدْعَه بين القُواضِب والقنا الخَطَّارِ<sup>(1)</sup> يدنو ورفعه الرَّماحُ كأنه شاوِّ تَنَشَّبَ فَ تَخَالِب صَارِي فَنَوَى صَرِيعاً والرماح تَنُوشُه إنَّ الشُّرَاة قصيرةُ الأعمارِ<sup>(1)</sup> أُداه إما جنهم خطبساه ضُمناه كلَّ كتيبة جرار<sup>(1)</sup>

\* \* \*

ولتا خطَبَ سنيانُ بن الأبرد الأسمّ السكليّ (<sup>())</sup>، فبلغ في الترهيب والترغيب المبالغ ، ورأى عَبِيدة بن هلال اليشكريّ <sup>(٥)</sup> أن ذلك قد فتَّ في أعضاد أصحابه ، أنشأ مقول:

لَمويى لقد قام الأصمُ بخطبة لها فى صُدور المملين غليلُ لممرى لنن أعطيتُ سفيانَ بَيْمى وفارفتُ ديني إنبى لجمول ولما قام أحد الخطباء الذين تكاموا عند رأس الإكندر قال أحده (١٠): « الإسكندر كان أمسِ أنطق منه اليومَ ، وهو اليومَ أوعظُ منه أمس » . فأخذه أو المتاهية فقال (١٠):

٣٣٧ \* بكيتك يا على بدرً عينى فما أغنى البكاد عليك شيًا ١٨٠٠

(١) ركب ردعه : خر صريعا لوجهه على دمه وعلى راسه . والردع : اللم .

(۲) ثوی : هلك . تنوشه : تأخذه و تتناوله .

 (٣) الفسناه : الكفاده ، حم ضمين وذكر الوصف ، جرار ، كأنه ذهب بالكثيبة إلى منى الحيش والسكر .

با لختيبة إلى معى الجيش والعسكر . (٤) سبقت ترجمته في ص ٦١ .

(ه) ضبط و عبيدة به في الاشتقاق ٢٠٠ بشم الدين ، وفي الكامل ٧٠١ بالفتح ، ٢٠٠ كلاها ضبط قلم . فيما عدال : و عبد الله بن ملال به ، تحويف .

(۱) انظر ما سبق من تخریج هذا الحبر فی حواشی ص ۸۱ و الحیوان ( ۲ : ۲/۹۱ : ۵۰۰ و الانخانی ( ۲ : ۲۶۲ ) .

(v) فيما عدا ل : و فأخذ أبو المتاهية هذا المني بعينه فقال a .

(A) على هذا ، هو على بن ثأبت ، و كان مسيقاً لابي التناهية . إنظر الأغاني (ع به ٣٥) .
 ١٤٢) . فيما عدا ل : و فلم يغن للبكاء ، وكذا ورديته هذه العبارة في (٣٠ : ٨٥٥) .

طوتُكَ خطوبُ دهرِكَ بعد نشرِ كذاك خطوبُهُ نَشراً وطَّيَا كنى مُخَزَّنا بدفْنك ثم أنى نفضْتُ تزابَ قبرك عن يَديّا وكانت فى حياتك لى عظاتٌ وأنت اليومَ أوعظُ منك حيًا

\* \* \*

ومن الأسجاع الحسنة قول الأعرابية حين خاصمت ابنها (1) إلى عامل الماء فقالت: «أما كان بطنى الكوية؛ أما كان حيجرى الكوية، وأما كان ثديي الله سيقاء؟ من وقال ابنها: « لقد أصبحت خطيبة ، رضى الله عنك » . الأنتما قد أتت على حاجتها بالكلام المتخبّر كا يبلغ ذلك الخطيب مخطبته .

وقال النَّمر بن تولب : ﴿

ا وقالت ألا فاسمع مَيفِظْكَ بخطبة فقلتُ سمعنا فانطقى وأصِبي (() فان تنطقي حقًا ولست بأهله فقُبِّحتِ مَمَّا قائل وخطيب (() قال أبو عباد كاتب ابن أبي خالد (()): ما جلس أحدٌ قط بين يدئ إلا تمثّل لى أبي سأحلس بين بديه (())

قال الله عزّ وجلّ : ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً كَبِلِيغَا ﴾ . ليس يريد بلاغةً • أَ اللسان ، وإنّ كان اللسان لا يبلُغ من القلوب حيثُ يويد إلا بالبلاغة .

قال: وكانت خُطبة قريش فى الجاهليّة --- يعنى خُطبة النساء --: ﴿ باسمك اللهم ، ذُكِرَتُ فلانةُ وفلانٌ بِها مشغوف . باسمَك اللهم ، لك ما سأات ولناما أعطيت » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : و الأعرابية لابنها حين خاصت و .

ه ۲ (۲) نیما حدا آل ، ه : وفاسم الفظی رخطیتی ه , وق ه : وفتلت سیما . (۲) ما عدا ه : وفاق ه ، و در روایة نبه علیها فی حواشی ه .

<sup>(</sup>٤) هو أحد بن أبي خاله ، كا سبق في ٣٤٧ من ه . والحبر دواه الحاحظ بي الحيران

<sup>(</sup>ه) زاد أن الحيوان: ورما سرق دهر قط إلا شنائي عنه تذكر ما يليق بالدهرر د من النيره. يليق: يمانق. والشير: الأسوال المتنبية

ولما مات عبد الملك بن صروان صيد الوليدُ المدبرَ فحيد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « لم أرّ مثلَها مصيبةً ، ولم أر مثلَها ثوابًا : موت أمير للؤمنين ، والخلافة بعدَه . إِنَّا لله و إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُون . والحدُ لله رب العالمين على النَّصة . انهضوا فبايمُوا على بركة الله » . فقام إليه عبدُ الله بن ممّا إم<sup>(1)</sup> فقال :

اللهُ أعطاكَ التي لا فوقها وقد أراد النُلْجِدون عَوْقَهَا عنك ويأبى الله إلّا سَوْقَهَا إليك حتّى خَلَدوك طَوْقَهَا

فبايَعَ النَّاس .

وقيل لممرو بن العاصي<sup>(٢٧)</sup> ، في مرصه الذي مات فيه : كيف مجدك ؟ قال : « أجدني أذوب ولا أتُوب<sup>(٢٧)</sup> ، وأجدُ نجوِي أ كثر من رُزَيْ<sup>(١)</sup> ، فسا بقاء

١٠.

الشَّيخ على ذلك » .

(۱) عبد الله بن همام المرى السلول و والسلول نسبة إلى سلول أسهم ، وأبوهم مرة بن مسمسة بن معاوية بن بكر بن هوازن المعارف ٢٩ . وعبد الله من شعراء الدولة الأموية . وكان معاوية قد أمر لأهل الكوفة بزيادة عشرة دنائير ، فأي واليها النهان بن بشير أن ينفذ ما أمر به معاوية ، فقال عبد الله يطالب النهان ما :

زیادتنا نمان لا تحرمننا تن اف فینا والکتاب الذی تنلو الانمانی ( ۱.۹ : ۱۱۵ – ۱۲۱ ) . ولما تزوج مصعب بن الزبیر سکین علی آلف آلف ، کتب عبد الله بن همام إلى عبد الله بن الزبیر :

البلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداما يضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجنود جياما لو لاك حفص أقول مقالتي وأبث ما أبلتسسكم لارتاما

فكان هذا الشعر سبيا في عزل مصحب عن البصرة . الأغاف (18 : 177) . وأتظر الحزاثة ( ٣ : ٢٦٩ ) ومعاهد التنصيص ( 1 : ٩٦ ) والشعراء لابن تتنية .

<sup>(</sup>۲) ق تاج الدروس ( ۲۰ : ۲۲۵) : و قاله النحاس : سمعت الاعفش يقول : هو الدامي بالياء لا يجوز حذفها ، وقد لهجت الدامة محففها . قال النحاس : حذا عالف بحديم النحاة . يعني أنه من الاسهاء لمنشوصة ، فيجوز فيه إثبات الياء وحففها ، . وانظر شرع الرضي ه ۲ لشافة ال ۲ : ۲۰۳۳ )

 <sup>(</sup>٣) أثوب : أرجع ، أي لا أرجع إلى صحى ولا تحسن حالى .

<sup>(</sup>٤) رزق ء أي مَا أرزؤه من الطَّعَامِ وَأُصْدِينِه . واشْدِر في اللَّمَانَ ( ١ : ٧٩ ) .

وقيل لأعرابي كات به أمراض عدد ، كيف تجدُك ؟ قال : « أمّا الذي يَسْدُنَى فَحُصْر وأَسْر (٢٠) .

وعن مقاتل (\*\*) قال : سمت بريد بن المهلب (\*\*) ، يخطب بواسط ، فقال : « يا أهل العراق ، يا أهل السَّبق والسَّباق ، ومكارم الأخلاق ، إنَّ أهل الشام ف أفواههم لُقمة وَسَمَة ، زَبَّبَتْ لما الأشداق (\*\*) ، وقاموا لما على ساق ، وهم غير تاركيها لسكم بالمراه والجدال ؛ فالبَسوا لهم جُلودَ التَّمور (\*\*) » .

أَ تِمْ الْجَزْءُ الأُولُ مِنْ تَجِزْنَةُ الْمُؤْلَفُ ]

 <sup>(</sup>۱) عمد: أضأه وأوجعه والحصر ، يغم وبضعين : احتياس البطن ، والأسر ، بالفم : احتياس البول ، والحير في الحيوان ( ه : ٢٩١ ) والسان ( ٤ : ٢٩٦ ).

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الحس مقاتل بن مليهان بن بشير الأزدى الخراسان صاحب التفسير ، أعلم
 التفسير من الكليمي ، وكان سهما في الرواية . توقى حة ، ١٥ . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن المهلب بن أن صفرة . عرج في أيام يزيد بن عبد الملك ، فإنه لما مات هم بن عبد العزيز في رجب سنة ١٠١ تمكن يزيد هذا أن يخرج من سبته ، وسار إلى البصرة ، واجتمع إليه خلق عظيم ، وعلم يزيد بن عبد الملك ، والتنت جيوش الهزيدين بالمقر ، من أدض بابل ، فهذم يزيد بن المهلب وتنل سنة ١٠٠ . التبهه والإشراف ٧٣٧ - ٧٣٧.

 <sup>(</sup>٤) ذببت الأشداق : اجتمع الريق في جوانها وتجلب . ما عدا د : ورنيت بر تحريف .

<sup>(</sup>٥) يقال : لبس لقلان جلد المر ، إذا تنكر له وأظهر الحقد والنسب .

# فهرس الأبواب<sup>(0)</sup>

سفحة

٣ الباب الأول

٢٣ ذكر ما جاء في تلقيب واصل بالغزال ومن نغي ذلك عنه

٣٤ ذكر الحروف التي تدخلها اللتغة وما يحضرفي منها

٧٥ باب البيان

٨٨ البلاغة

٩٨ باب ذكر ناس من البلغاء والخطياء والأبيناء والفقهاء والأمراء عن لا يكاد
 يسكت مم قلة الخطأ والزلل

۱۶۲ ذكر ما قالوا فى مديح اللسان بالشعر الموزون والفظ المنثور وما جاء فى الأثر وصح مه الخبر

١٧٢ وباب آخر في ذكر اللسان

۱۷٦ وباب آخر

١٩٤ ياب في الصبت

٢١٠ باب من القول في المعانى الظاهرة باللفظ الموجز من ملتقطات كلام الناس

٢١٢ باب آخر . وقالوا في حسن البيان ، وفي التخلص من الحصم بالحق والباطل ،

وفي تخليص الحق من الباطل ، وفي الإقرار بالحق ، وفي ترك الفخر بالباطل

٣١٨ ياب شعر وغير ذلك من الحكلام مما يدخل فى باب الخطب

وباب منة آخر . ووصفوا كلامهم ف أشمارهم فجملوها كبرود المصب ،
 وكالحلل والمماطف، والديباج والوثي وأشياه ذلك

 <sup>(</sup>ه) عنه عى العنوانات التي وردت في صلب الكتاب كا وضعها المحاسط ، أما تفصيل الامواب فوهمه في ملحقات الكتاب ، مع الفهارش العامة .

مغمة

۲۲۷ و باب آخر . و يذكرون الــكلام المؤزون و عدحون به ، و يفضلون إصابة المقادر ، و يذمون الخروج من التعديل

٣٣١ باب آخر من الشعر ممما قالوا في الخطب واللسن والإمتداح.به بوالمديح عليه

٧٤٤ باب . وكانوا بعيبون النوك والمي والحق وأخلاق للنساء والصبيان

٣٤٨ باب في ذكر الملين

۲۵۰ و باب منه آخر

٢٥٤ و بات آخر في دم النشادق والإغراق

٢٥٧ باب من الخطب القصار من خطب السلف ، ومولمعظ من مواعظ النساك ، و والعظ من مواعظ النساك ، و والدين من العلماء

٢٧٦ باب ما قالوا فيــه من الحديث الحسن الموجز المحذوف القليل الفضول

٢٨٤ باب آخر من الأسجاع في السكلام

٢٩٧ باب أسجاع

٣٠٧ خطبة من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم

٣٠٤ ذ كر كل أت خطب بهن سلمان بن عبد الملك

٣٠٦ باب ذَّكُر أسماء الخطباء والبلغاء والأبيناء وذكر قبائلهم وأنسابهم

٣٥٨ باب من أسمًا، السُّكهان والحكام والحطباء والعلماء من قحطان

٣٦٣ باب ذكر النساك والزهاد من أهل البيان

٣٦٦ وأسماء الصوفية من النساك ممن كان يجيد الحلام

٣٦٧ ذكر القصاص

٢٧٠ مات ما قيل في الخاصر والعصى وغيرها

٣٨٨ باب ما ذكروا فيه من أن أثر السيف يمحو أثر الكلام

دقم الايناع بنار الكتب ١٩٧٥/١٢٦٩

## دار الطباعة العنيثة 3 كنييسة الإين ـ أولِأشاري الجيشج

بنين کنره عالمت کام محدها رون مكتبة (لحبايمظ ئەمئان سندور براباط ئادەندە قىلىرى

اكرابالزانى

البياواليبيبن

الطبعة الرابعة تمتاز عن سابقيتها في التعليق والتنقيح

الجنع الشانى

الناشر مكتبة الخابئ بالقاهم

# المثنا واليبيين

تابن أبى المخاركة في المحافظ المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالم

الجزء الثاني

بنجنين کئره ع**ار**ت کام محدهارون

### وهذا أول الجزء الثانى من تجزئة المصنف<sup>(1)</sup> \* وإلى المنظمة المستفراة المستفراة

الحمد لله رب المالين ، ولاخولَ ولا قوَّة إلا بالله ، وصلى الله على محمد خاصَّة وعلى أنبيائه عامّة .

أردنا — أمناك الله — أن بتدئ صدر هذا الجزء الثانى من البيان والتبيّن (") والدعلى الشعوبية في طعمهم على خطباء العرب وملوكهم (")؛ إذ وصلوا أيماتهم بالمحاصر واعتمدوا على وجه الأرض بأطراف النسى والمعمى ، وأشاروا عند ذلك بالقضبان والتنبيّن أن في كل ذلك قد روينا الشاهد الصادق ، والمثل السّائر ، ولكنّا أحيثنا أن نُعير صدر هذا الباب كلاتما(") من كلام رسول ربّ السالمين ، والسّلف المتدّمين ، والحِلّة من النابعين ، الذين كانوا مصابيح الطلام ، وقادة الماسلة الأنام ، وملخ الأرض (") ، وحُلِيّ الدُّنيا ، والنجوم التي لا يضلُّ معها السّارى ، والمناز الذي يرجع إليه الباغي ، والحرير الذي كثر الله به التليل ، وأعرَّ الشين عَلَوا به الذليل ، وزاد الكثير في عدده ، والعرير في ارتفاع قدره . وهم الذين عَلَوا بمناسم الأبصار الكليلة (") ، وشَحذوا عن سو، عادتها ، وشقوها (") من داء القسوة ، فالماوت من رقدتها ، ونقاوها عن سو، عادتها ، وشقوها (") من داء القسوة ، فا

<sup>(</sup>١) بدل هذه العبارة في ه ، ب ، ح : وأول الثلث الثاني يه ، كما أن بعدها في ب ، : وقال أبو عبان الحاصل يه .

<sup>(</sup>٢) ماعدا لي ه : ﴿ وَالْتَبِينَ ﴿ . ﴿ (٣) وَمَاوَكُهُم ، ليست في ه . ﴿

<sup>(</sup>٤) النَّفِي: عُمْع قناة ، وهو الرمح . أن : 1 والقسى 1 .

<sup>(</sup>ه) قيبا عدال : وأن نصدر هذا الخرَّ بكلام ،

 <sup>(</sup>٦) الملح ، بالكسر : البركة (٧) فيما عدا ل : و العلية ه. . .

<sup>(</sup>٨) نيما عدا له : والكليلة و : ; (٩) له : ووغفوا ه . . .

وغباوة الغَفَلة ، وداوَوْا من العيّ الفاضح ، ونَهَجُوا [ لنا ] العَلْر بقّ الواضح . ولولا الذي أمَّلتُ في تقديم ذلك وتعجيله ، من العمل بالصواب ، وجزيل الثَّواب ، ٣٣٩ لقد كنتُ بدأتُ بالردِّ عليهم ، وبكشف قناع دعوام (١). على أنَّا سنقول في ذلك بعد الفراغ ممَّا هو أولى بنا وأوجبُ علينا . والله الموفق ، وهو المستعلن .

وعلى أنَّ خطياء السَّلَفُ الطَّيِّبِ ، وأهلَ البيان من التابعينِ بإحسان ، ما زالوا يسمُّون الجطبة التي لم تبتَدَأُ بالتحميد ، وتُستفتَج بالتمجيد (٢): «البَتراء» . و يستُون التي لم توشّح بالقرآن ، وتريَّنْ بالصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : « الشُّو هاء » .

وقال عِمرانُ بن حِمَّان (٢): خطَبَتَ عند زيادِ خطبةً ظننتُ أنَّى لم أَقصَّر فيها عن غاية ، ولم أدَّعٌ لطاعن (٤) علَّة ، فررتُ ببعض الجالس فسمعتُ شيخًا يقول : هذا الفتي أخطَّبُ العرب لوكان في خطبته شيء من القرآن ،

وخطب أعرابي مُنفِها أعجِله بعضُ الأمرعن التُّصدير بالتحميد ، والاستفتاح بالتمحيد'، قال : « أما بعد ، بغير ملالة <sup>(م)</sup> لذكر الله ولا إيثار غيرم عَليه ، فإنَّا <sup>(٢)</sup> نقول كذا ، ونسأل كذا » ؛ فِرارًا مِن أن تبكون خطبتُه بقراء أو شوهاه .

وقال شَبِيبِ مِن شبية : « الحداثة ، وصلى الله على وسول الله . أمَّنَا بعد ، فإنَّا نسأل كذا ، و نبذل كذا ﴾ .

وبنا - حفظك اللهُ - أعظمُ الحاجة إلى أن يَسلم كتلبنا هذا من الفَّيز القبيج (٧)

<sup>(</sup>١) فيما عدال : و دعاويهم ۽ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا له : و لم يبتدئ صاحبها بالتحديد ، ويستفتح كلامه بالعجيد ، ۲.

<sup>(</sup>٣) ترجم في (١: ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) في حواشي ه عن نسخة : و لحادب ي . و الحادب : الغانب

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل ، ه : و ملاك و . وقد سبق الخر في البيان ( ١ ٠ ٤٠٤ )

<sup>(</sup>٦) هذه الكالمة ساقطة من ه

 <sup>(</sup>٧) إن ز بالتحريك ؛ ألقب فيها عدا ل : « البتر ع .

والشَّوَه لَلَّشِين (١)، واللقَب السَّمج لَلْمِيب (٢)، بل قد يَجِب (٢) أن نزيدَ في بهائه . ونستميل القلوب إلى احتبائه، إذ كان الأملُ فيه بسيدًا، وكان معناه شريعًا تُمينًا.

ثم اعلم بعدَ ذلك أنَّ جميع خُطَبِ العرب ، من أهل الذر والوبر ، والبدُو والحضر ، على ضرين : منها الطَّوال ، ومنها القصار ، ولكل ذلك مكانُّ يليق به ، وموضع بحشُن فيه . ومن الطَّوال ما يكون مستويًا في الجودة ، ومثشا كالاً و . في استواء العثنمة ، ومنها ذوات الفِقر الحسان ، والنَّنَف الجياد . وليس فيها بعد فلك شيء يستخق الحفظ ، و إنما حظة <sup>(1)</sup> الشخليد في بطون الصَّعف ، ووجدنا حعد القصاد أكثر ، ورواة النام إلى خفتها أسرع . وقد أعطينا كلُّ شكمًا . من ذلك قيسته من الاختيار ، ووفييناه حظة من التمييز ، وترجو ألا نكون فعيرًا في ذلك . والله الموقق ،

به هذا يسوى ما رسمنا<sup>(ه)</sup> فى كتابنا هذا من مقطّمات كلام العرب النصحاء ومُحل كلام الأعراب الخدِّلَس، وأهل اللَّسن من رجالات قريش والعرب ، وأهل الخطابة من أهل الحجار ، ونتُغ من كلام النَّسَلك ، ومواعظ من كلام الزهاد ، مع قلة كلامِهم ، وشدَّة توقيهم ، ورب قليل يُعنى عن السكتير ، كما أنْ رُبَّ كثير لا يتملَّق به ضاحب القليل . بل رب كلاً يُتني عن ضطبة ، وتنوب مه عن رسالة . بل رب كناية تربى نظى القساح ، ولحظ يندل على ضمير ، وإن كان ذلك الضنير ببيد الناية ، قائمًا على التَّهاية . وستى شاكل أبقاك للله ذلك الفنظ أ مناه ؛ وأعرب عن فحواه (١٠) وكان لئلك الحال وَفَنا ، ولفظك القدر إثقا ، وخرج

 <sup>(</sup>A) الشوة . القبيح . وتعانان الكلمان من لى فقط .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، ه : و السبيع و . او المططع ؛ القطاء .

<sup>(</sup>٣) فيما عدايل : ونحب م . . (و) فيما اعداء ل : او اعتال ام . .

Echama : Over the (a). I the a : Often rea (4)

<sup>(</sup>a) فيما عدا ل : و رسمناه و ﴿٦﴾ الله الله الله على على الله عن عمر .

من سماجة الاستكراه، وسلم من فساد التكلف، كان قيناً (١٠ يحسن الموقع، وبانتفاع الستيم ، وأجدَرَ أن يمنع جانبَه من تناوُل الطَّاعنين ، ويحمىَ عِرضَهُ من اعتراض المائبين (٢)، وألا تزال القارب به مصورة ، والصدور مأهولة . ومتى كان اللفظ أيضاً كريماً في نفسه ، متخيَّراً مِن جنسه (٢) ، وكان سلماً من الفُضول ، بريئاً من التعقيد ، خُبِّب إلى النُّفوس ، واتَّصل بالأذهان ، والتبح بالعقول ،. وهشَّت إليه الأسماع ، وارتاحت له القارب ، وخفَّ على ألسُن الرُّواة ، وشاع ق الآفاق ذِ كرُه ، وعظمُ في الناس خَطَرَه ، وصار ذلِك مادَّةً للعالم الرئيس ، ورياضة المتعلِّم الريِّض . فإن أراد صاحبُ السكلام صلاحَ شأن العامَّة ، ومصلحةً . حال الخاصَّة ، وكان عنَّن يعُمُّ ولا يخصُ ، وينصح ولا يغُش ، وكان مشغوفًا بأهل الجاعة ، شَيْغا لأهل الاختلاف والفرقة (١٠ ، جُمعت له الحظوظُ من أقطارها ، وسيقت إليه القلوبُ بأزمَّتها ، وُجمعت النفوسُ المختلفة الأهواء على محبِّنه ع وجُبِلت على تصويب إرادته . ومَن أياره الله من مَعُونته (٥) نصيبا ، وأَفْر عَ عليه من محبّته دُنو با(٢٠) ، جلبت (٧٧) إليه المعانى ، وسَلمن له النّظام (٨٠) ، وكان قد أَعْنَى الستمع من كدّ التكلف، وأراح قارئ الكتاب من علاج التغيُّم .

ولم أحد ف خطب البيلف العليّب والإعراب الأقطح ، ألفاظاً مستحوطة ، ٩٤١
 ولا معانى بدخولة ، ولا طبعاً رديتًا ، ولا قولاً مستكرها . وأكثرُ م

<sup>(</sup>١) ه : و قمناً ، وبفتح الميم وكُسْرُها مَعًا . وكلها عِمْنَ جدير وخليق . .

<sup>(</sup>٢) هن يا والميايين عدم ١٠ ١٠٠

<sup>(</sup>٢) فيما عدال ، ه : ، أن بيشه ه . .

٧ (٤) يقال شنفه ، أينشه يدفهو شنف و ﴿ وَ وَمِأْ عِدَا لَ يَدُهُ مَعْرَفُه ﴿ وَ

<sup>(</sup>٦) الدُنُوبِ ، بِالغَبْتِجِ ؛ الْهِبُو المُلْثَى . . . .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل: وحنت وبدل: وجليت ه،

 <sup>(</sup>A) فيها عدا لريزة نظام الفندي.

ما تَجد ('' ذلك فى خطب التَوَلَّدين ، وفى خطب البلديَّين المُتكلَّفين <sup>('')</sup>، ومن أهل الصنمة المتأدَّبين ، وسواء كان ذلك منهم على حِبة الارتحال والاقتضاب، أمُّ كان من نتاج التحبير والتفكير<sup>(''')</sup>.

ومِن شعراء المرب مَن كان يدع القصيدة نمكث عنده حولاً كريتا<sup>(1)</sup> ، ورمناً طويلا ، يردِّد فيها نظرَه ، ويُحيل فيها عقله <sup>(1)</sup> ، ويقلَّب فيها رأية ، اتبهاتاً . ه. لمقله ، وتتثبا على نفسه ، فيجعل مقله <sup>(1)</sup> ، زماماً على رأيه ، ورأية عياراً على شعره ؛ إضفاقاً على أدبه ، و إحرازاً لما خواله الله تعالى من نمسته . وكانوا يسمون تلك القصائد : الحوليات ، والمقلَّدات ، والمنقَّحات ، والمُحكَمات ؛ ليصير قائلها لحلاً خذيدا ، وشاعراً مثلقاً .

وفى بيوتُ الشَّر الأمثال والأوابد ، ومنها الشَّواهد ، ومنها الشوارد . والشعراء عندهم أربع طبقات . فأولم : الفحل الخنديد . والخيديدهو الثام . نقال الأسمىى : قال روَّ بة : هالفُحولَةُ هم الرواة» (<sup>(۷)</sup> . ودون الفحل الخِنديد الشَّاعرُ المُفْيِنُ ، ودونَ ذلك الشاعرُ فقط ، والرَّابع الشَّمْرُور - ولذلك قال الأَوْلُ ف هاء بعض الشعراء :

٠.

يا رابع الشعراء كيف هجوتنى وزعمتَ أنَّى مُفخَمَ لا أَنطِقُ<sup>(^)</sup> غُملُه سُكَّمِناً تُخلُقاً (<sup>()</sup> ومسبوقاً مؤخَّراً

<sup>(</sup>١) فيما عدا له : ونجد ، بالنون .

<sup>(</sup>٢) كلمة و في ي س ل نقط . وكلمة و عطب يه الثانية ساتمة . ن ه .

<sup>(</sup>٣) التحوير : ألتحصين . فيما عدا أن ، ه : يه التعفير والتفكر يه

 <sup>(1)</sup> حول كريت : كامل ثام . (۵) جاه الحملة من ل فقط

<sup>(</sup>۱) ل یو ضبط ی

 <sup>(</sup>٧) فيما عدا ل ، ه ، و هم الفحولة الرولة ، ، وق حواشى ه ، ويريد الذين يرويدو.
 شمر غيرهم نيكثر تصرفهم في الشمر ويقوون على القول»

<sup>ُ (</sup>A) وكذا رواية العبلة ( ١ : ٧٣ ) . فيها عدا ل : و ميم هبيوتني بو

<sup>(</sup>٩) السكيت : آخر خيل آلحلية ؛ وقد تخفف الكاف . ل : ﴿ خلفًا - أُ

وسمستُ بنفض العلماء يقول : طبقات الشّعراء ثلاث : شاعرِ ، وشوكيشر ، وشُقُوكُور . قال : والشُّويعر مثل تخد بن خُجران بن أبي مُحران<sup>(؟)</sup> ، سمّسًا، بذلك امرؤ القيس بن حُجو<sup>ره).</sup>

ومنهم من بني مَنيَّة ( المُنوَّقُ ، شاعر بني حُمَيس ( اللهُ وهو الشُّورَيس ، ) واللهُ قال السنديّ ( ) :

ألا تَنْعَى سَرَاةً بني تُحَيِّى شُوَيِيْرَهَا فُوَيْلْيَبَةَ الْأَفَاعَى

\* قَبِيَّلَةٌ تَرَدُّدُ حيث شاءت كرائدةِ النَّماتَةِ فَى السُّرَاعِ ٣٤٧ فُو مَلِيَة الْأَوْاعِي: دو بنيَّة سوداء فوتى انجلننساه.

والشويعر أيضاً صفوان بن عبد<sup>(ه)</sup> يالييلَ ، من بنى سَمد بن ليث ، ويقال إنَّ اسمَه ربيعة بن عنهان<sup>(۱)</sup> . وهو الذي يقول :

فَسَائِلُ جَفَــراً وبلى أبيها بنى النَّزَرَى بَطِيعَة واللَّلاحِ(٧)

(٢) ذَكْرَةُ الاستى فى المؤلفات ١٤٦ وقال : ﴿ وَهُو آيِنَ أَسَى الاُسْتِرِ الْمُسْنَى : وَعِنْ
 صبى عبدا فى الجاهلية : وهو قديم . وكان امرؤ الفيس بن سبير أرتبل إليه في فرس بيتاعها
 منه نسته : فقال امرؤ الفيس :

أبلغا من الشويمر أنى عمد نمين نكبتهن عزيما

فسَمَى بِهَا البيت الشويعر ۽ . وانظر لمن سمن جمعد في الحافلية الحزافة ( ٢ : ٢٣ – ٢٥ ) ..

- (٢) قيما عدا له: وورنهم ثم من بني ضبة و وكلمة وثم و مقحمة .
- (٣) بنو حيس ، بغيم ألحاء ، من قبائل جهينة . الاشتقاق ٣٢١ .
  - (t) اتظر المبلغ ( ۲ : ۲۶ ) نـ
- . ٢٠ (٥) هنا ينهي مقط النيمورية ، الذي سبق النبية عليه في الجزء الأول من ٣٩١ س ٢٠٠
- (١) نقل مثلاً للنص في العدة ( ١ : ٧٤) عن الحاسظ . أما يادو ف في مصيم البلدات
   (١٤٤ ٨) فقال : وقال الشويع الكافاق ، واسمه ربيعة بن عبان » .
- (لا) البزادى ، كنيمترى : لقب ليوبكر بن كلاب . وتيزر الرجل ؛ (ذا أنسى اليهم . لى ا ه : « البرزي » ، صوابه بتقديم الزاى كما الصح تى شد . وتى ب واليمورية : « البراز » . تحريف . وطعقة ، بالكسر لويروى باللغتج : جيل ليلى كلاب ، ولم عند، يوم . والملاح »

يالكسر : موشغ ,

14

وأفلتنا أبو ليسمل طُنَيل صحيحَ الجلد مِن أثَرِ السّلاحِ (١) وقد زع ناسُ أنّ الخنذيذ من الخيل هو الخَصَى . وكيف يكمون ذلك كذلك مع قول الشّاعر :

اليلتى بالخبت لم أر مثلَهَا أَمَّ وَرَى منها وأَكَثَرُ باكِيَا<sup>(1)</sup> وأَكَثَرُ خِنْدِيْدًا بِحِرُ عِنَانَهُ إِلى الله لِم يَثَرُكُ له السَّيْفُ ساقيا<sup>(1)</sup> وقال بشر بن أبي خازم <sup>(1)</sup>:

وخنديذ تَرَى النُومُولَ منهُ كَعْلَى الزُّقَ عَلَقَــهُ التَّجارُ<sup>(٥)</sup> وأبين من ذلك قول البُرنجم<sub>ة</sub><sup>(٥)</sup>:

\* وَخَنَاذَيْذَ خَصِيةً وَفُحُولًا(٧) \*

١.

و مدليٌّ على ما قلنا قول القسي (٨):

(١) أُفلته الشيء : انفلت منه . وأنشد ياقوت بين هذا البيت وسابقه :

غداة أتتهم حمر المنايا يسقن الموت بالأجل المتاح

- (٢) الحبت : بلد درن الحزيرة . فيما عدا ل : و يا ليلني يا ليت ، ، تحريف .
- (۲) ه : وله الموت a . ويشبه هذا بيت ماك بين الريب في الخزافة ( ۲ : ۲۱۸ ) والأمالي ( ۲ : ۲۲۷ ) :

وأشقر هبوكا بجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموج ساقيا

- (؛) هو بشر بن أبي خازم الأسدى ، شاعر فارس فحل جاهل قدم . الخزانة ( ۲ : ۲۲۲ – ۲۲۶ ) والشعر والشعراء .
  - (ه) البيت من قصيدة في المفضليات ( ٢ : ١٣٨ ١٤٥ ) .
- (٦) نسب في الحيوان (١: ١٣٢) إلى خفاف بن ندية وثدية . أمه ، واسم أبيه عبر المائلة ، واسم أبيه عبر الحارث . وهو شاعر عضرم أدرك الحاطية والإسلام ، وشهد حدينا والطائف ، وبني في ١٠٥ إلى أدمان هر . الحرائة (٣ : ٢٧٣ ف-٤٧٣) والإسابة ٣٣٦٩ ، وللمؤتلف ١٠٨ ، ولسب فيه والصواب أن ينسب إلى خفاف بن عبد قيس الرجمي ، كما في السان (خناذ) . ونسب فيه أيضا إلى النابعة الذيباف ، وليس في ديوانه .
  - (٧) صدر، في اللسان : ﴿ وَبِرَاذَيْنَ كَابِياتَ وَأَتَّنَا ﴿
- ﴿٨) فيما عدا ل : ۽ العبسى ۽ تحريف . وق الحيوان ( ١ : ١٣٤ ) : و تول بعم ، وي القيسيين من قيم بن تطبق ۽

دعوتُ بنى سعدٍ إلى فشمَّرتَ خناذيذُ من سعدٍ طِوالُ السّواعدِ وكان زُمير بن أبي سُلمَى يستَّى كبارَ قصائده الخوليَّات .

وقد فشّر سُويد كُراعٍ العُسكليُّ (١) ما قانا ، في قوله :

أبيتُ بأبوابِ القوانى كأنسبا أصادي بها سِرْباً مِن الوَحْشِ نُزَّعَا (٢) مُ أَكَالُتُهَا حَى أَعَرِّسَ بعد ما بكون سُحَيراً أو بُهيداً فأهجَما (٢) عنوا عما مِرْبَدِ تنشى نحورًا وأذرُعا (١) أَهْبَتُ بُنُرِّ الآبدات فراجمت طريقاً أَتَلَتْهُ القمسائدُ مَهْبَهَا (١٠ أَهْبَتُ بُنُو اللهُ حَتَى يَكِلَّ ويَقْلُما (٢٠ بيكادُ بُرُجُها لها طالبُ حَتَى يَكِلَّ ويقلُما (٢٠ بواغنُ أَن تُرُوى عَلَى رددتُها وراء التراقي خشبيةً أن تطلَما (٢٠ ورويما (١٠) ورويما

والمجاليس ( ديه ) ولذ ورد ق الأول بعرن نسبة ، وقيمنا وكلين في الشمر والشمراء . \* \* " « بنمك رواها . رما هنا أوثق والزيل

<sup>(</sup>۱) سوید بن کراع الدکلی ، شاعر فارس من شعرا، اندولة الامریة ، وکان نی آخر گیام جریز والفرزدن . الأغاف ( ۱۱ : ۱۲۱ – ۱۲۵ ) والشعر والشعرا.

 <sup>(</sup>۲) كان من سبب هذا الشعر أنه هجا بني عبد الله بن دارم ، فأستدر احمليه سعيد بن سأن بن عنان ، فطلبه ليضربه وبحبه ، فهرب ولم يزل متراريا حي كلم فيه ، فأسته على ألا يعاود . الأعال ( ١١ - ١٢٣ ) . والمساداة : المداجلة ، والمحاتلة , والنزع ، كركم : حم فالزع ، وهو النزيب

 <sup>(</sup>۲) أكالئها : أراقبها . والتعريس: الغرول في وجه السحر . ه عن نسخة : وأو يُعيده .
 (٤) المارية > كنير : محيس الإيل . أراد همما معرضة على باب المريد . وانظر اللسان

ألهاب بها : دعاها ، الآيدات : المتوحشات ، عن بهأ القواق الشرد . ألملته
 ملكته ؛ طريق عل : مسلوك معلوم . والمهيم : الواسم المنيسط .

<sup>(</sup>١) أى لا يكاد يردها طالب لها . يقول : هي منطلقة لا يستطاع ردها إلا بالجهد .

 <sup>(</sup>٧) تروى مل : أى تروى عنى . فيسا عدال : و تردى جل » . وقد محسمت ق « فيعلت : و تروى عل ۵ / والترثية : مقدم أشكلت في أطل الصدر سيئاً يكرّق النفس .
 (٨) في الآغانى : و خوف ابن عمان » . الحزيد : النام الكامل .

وقد كان فى نفسى عليها زيادةً فلم أرّ إلا أنْ أطيــع وأُحْتِمَا

ولا حاجة بنا مع هذه الفقر إلى الزيادة (١) فى الدَّلِيل على ما قلنا ، ولذلك فال الحطيثة : « خير الشَّمر الحَلولُ المُسحَمَّكُ » . وقال الأسمى (١) : « زهبر بن أبي سُلمَتى ، والحطيثة وأشباههما ، عبيدُ الشَّمر » . وكذلك كلُّ من جَوَّد فى . جميع شعره ، ووقف (٢) عند كلُّ بيت قاله ، وأعاد فيه النَّظرَ حتى يُحْرِج أبيات التصيدة كلها مستوية في الجودة ، وكان يُقال (٤) : ولا أنَّ الشَّعرَ قد كان استمبَدَم

واستغرغ مجمودة حتى أدخلَهم فى باب التكلّف وأصحاب الصنعة ، ومَن يلتيسُ هَـهَرَ البـكلام<sup>(٥)</sup> ، واغتصابَ الألفاظ ، لذهبوا مذهبَ المطبوعين ، الذين تأتيهم للمانى مَـهُوَّا ورَهوا<sup>(٢)</sup> ، وتنتال عليهم الألفاظ الثيلا<sup>(٧)</sup> . وإنَّما الشَّمر المجمود ، ٩٠ . كشهر النابقة الجَمَّدَى ورُوُّ بِهَ ، ولذلك قالوا فى شعره : مُطْرَفُ بَالاف و خِمارٌ ، وقافت (١٨ ، وقد كان يُخالف فى ذلك جميع الرُّواة والشعراء ، وكان أبوعبيدة يقولُ

وَمَن تَكَسَّبَ بشعره والحَمْس به صلات الأشراف والقادة ، وجوائز الموكة والسادة ، في قصائد السَّمَاطَين ، وبالطُّوال التي تُنشَد يوم الحَمَّل ، لم يجد تُبدًا من ١٥ ٧٤٧ صَنْدِم زُهير والحَمَليثة وأشباههما ، فإذا قالوا في غير ذلك أخذوا \* عنو السكلام

وتحيكي ذلك عن يونس<sup>(!)</sup>

<sup>(</sup>١) له : ومع هذه الفقرة إلى زيادة يه .

 <sup>(</sup>۲) فيما عدا ل : و وكان الأصمى يقول a .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : و كل من بجود في جميع شعره ويقف ه .

<sup>(؛)</sup> ل: ډينول،

<sup>(</sup>ه) فيما عدا أن : وقدر الكلام ، ، محريف .

<sup>(</sup>٦) السهو : السهل الدين . والرهو : السهل الدمث . : ل وسهوا رهو ي

<sup>(</sup>v) انتالث : اجتمعت وانصبت من کلم وجه .

<sup>(</sup>٨) إنظر ما سبت في (١: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٩) مَضْتُ تَرَجُّتُهُ فِي (١: ١٧٤) . فيما جدا له: ويتوله، بدله : ويتوله، م.

وتركوا المجهود ، ولم رهم مع ذلك يستعملون مثل تدبيرهم في طوال القصائد في صنعة طورال الخصائد في صنعة طورال الخطب ، بل كان السكلام البائيت عندهم كالمقتصب (1) ، اتتداراً عليه ، وثقة بحشن عادة الله عندهم فيه . وكانوا مع ذلك إذا احتاجوا إلى الراً أى في معاظم التّدبير وسُهِنّات الأمور ، ميتشوه في صدورهم (2) ، وقيدوه على أنفسهم ، فإذا وقم التّقاف وأدخِل السكير ، وقام على الخيلاص (2) ، أمرزوه محمد محمد منظمة من الأدناس مُهدَّيا . قال الربيع من أبى الحكيقيق (4) لأبى ياسر النّضيرى (4) . ومُعسَفَّى من الأدناس مُهدَّيا . قال الربيع من أبى الحكيقيق (4) لا بي ياسر النّضيرى (4) . فلا تُمكيرُ النّجوى وأنت محارب " تؤامر فيها كل نيكس مُقعَدِ وقال عبد الله من وهب الراسي (2) : « إياى والرأى القعاير » .

وكان يَستعيذ بالله من الرأى الدَّبرَى (٢٥) ، الذي يكون من غير رويّة ،

١٠ وكذلك الجواب الدَّبرَى .

وقال سحبانُ وائلٍ : ﴿ شَرُّ خليمليكَ السَّوْقِمِ الحُرَّمُ ﴾ لأَنَّ السَّوْوَمِ لا يَحدِنَهُ و إنها التفاصل في الصدر . والحُرَّم صَعبُ لا يُعرفُ ما يُرَّاد منه ، وليس الحُرْمِ إِلّا بالتحارب ، و بأن يكون عقلُ الغريزة سُلَمًا ( الله عقل التحرية . ولذلك قال تحلي ابن أبي طالب رضي الله عنه : ﴿ وَأَيُّ الشَّيْخِ أَحبُ إلينًا مِن جَلَيْدِ الشّابِ ( ٢٠) ع .

١) انتضاب الكلام : ارتجاله ؟ انتضب : تكلم من لهير تهيئة له أو إعداد .

(ُ٣) ميثه : ذله راينه . فيما عدا ل : • بينوه ۽ صواب هذه ۽ پيتوه ۽ كا وردت في ه . وما آلبت من لر أعل .

(٣) الخلاس ، بكسر الحاء كا في ه . وهو الثغل الذي يكون أسفل :

(١) ترجم في (١: ٢١٣).

۲۰ (۵) هو أبو ياسر بن أخطب ، أخو سيبي بن اخطب ، كلاهما كان يهوديا من أعداء المسلمين . وكان من الملا، بالتوراة . ونيه وقي حيد الله بن صويريا ووجب بن يهودا ، نزل قوله تعالى : (ومن الذين هادوا ساعون الكذب) . الخطر السيرة ١٣٥١ ، ٢٩٥٤ ، ٢٩٦٤ . ٢٩١٤ . (١) سبقت ترجعه في ( ٢٠٥ : ٢٠٥ ) ، فيما هذا ل : ووكان حيد الله بن وحيب

را) سبت طراحه من (۱: ۲۰۰۰) ، فيما عدا ل الراسبي يقول ۽ والكلمة هناك برواية أخرى

٧٩ (٧) سائر هذه الفقرة من ل فقط.

(A) فيما عدا ل : و واأن مقل الغريزة مسلم ع : لكن في ه : « سلم ي .

(٩) فيا عذا ل : ﴿ أحب إلى ﴾ . ون أمثال البدألى ١ : ٣٦٧ أ : ﴿ وأَي الشيخ خبر من مشهد الفلام ﴾ . والجلد ، والتحريك : القوة والشدة .

ولذلك كرِهوا ركوب الصَّعب حتى يَذِلّ ، والنَهُو َ الأَرِنَ إِلاَ بعد رياضة (١) ولم يُحوتُوا التمانيق هماليجَ إلا بعد طول التَّخليم (٢) ، ولم يَحكُبُوا الزَّسُون إلا بعدَ الإبساس (٢) .

#### \* \* \*

وسنذكر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما لم يسبقه إليه عربي ، • ولا شاركه فيه أعجبي (٤٠) ، ولم يُددَّع لأحد ولا ادّعاه أحد ، مما صار مستممالاً ومثلا سائراً .

فن ذلك قوله : ﴿ يَا خَيِلَ اللهِ ارْكَبِي ﴾ ، وقوله (٥٠): ﴿ مَاتَ حَتْبَ أَنْهُ ﴾ ، وقوله : ﴿ لا تَنْطِح فَيه عَنْزَان ﴾ ، وقوله : ﴿ الْآنَ حِيَّ الرَّمليس ﴾ .

واثنا قال عدىٌّ بنُ حاتم <sup>(۱7</sup>ى قتل عثمانَ رحمه الله : ولا تَصيقُ فيه عَنَاقَ<sup>(17)</sup> . \* **18 قال له** معارية بن أبى سفيان <sup>\*</sup> بعد أن فَقُنت عينه وقُتِل ابنه : يا أبا طريف ، **جل** حبقت ْ فى قتل عُمَانَ عَنَاقٌ ؟ قال : إى والله ، والنَّيس الأكبر<sup>(17)</sup> ! فلم يعيم.

<sup>(</sup>١) الأرن والأرون : النشيط . فيما عدا ل : ﴿ بعد طول الرياضة ﴿ ، ﴿

 <sup>(</sup>۲) المانين : جمع معناى ، وهى السريمة السير . والحملاج : الحسن السير في سرطة وبحشرة . والتخليم : مثني فيه تفكك .

<sup>(</sup>۲) الزبرن : التي تفرب حاليا زندته . والإبساس : صويت الراعي تسكني به الثاقة عند الحل . (٤) نيا عدا ل : « ولم يشاركه نيه عمى» (٥) ماعدا ل : «ومن ذاك توله » في هذا الموضم وباليه . وانظر الحيوان ١ : ٣٣٠ و ٤ : ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٦) هو أبو طريف بحدى بن سام الطائى الحواد المشهور ، أسلم سنة تسع أو عشر ، وكان فصر إنها قبل ذك ، وشهد فتوح العراق وسكن الكوفة ، وشهد صغين سم على . ومات ١٠٠ بعد السئين بعد أن بلغ ١٦٠ سنة . وذكر أبو حاتم السجستانى أنه عمر ١٨٠ سنة . الإصابة ١٤٦٥ و المصرين ٢٦٠ وفي المعارف ١٣٦ أنه شهد الحمل ففقت عيد وتنل إنه عميد .

 <sup>(</sup>٧) حبق من باب ضرب: ضرط. والدان ، كسحاب: الأنثى من أولاد المنز يضرب المثل فى الأمر لا يسبأ به ، والتأو لا يدرك ولفظه عند اليمانى : ولا تحبق فى هذا الأمر عناق حولية و . والحولية : التى أنى عليها الحول .

 <sup>(</sup>٨) قيما عدا ل : والأضخم و . وعند الميداني : والأعظم و . :

كالاُمُه سَنَلاً ، وصار كالامُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً ( )

ومن ذلك قوله لأبى سفيانَ بن حرب : « كُلُّ الصَّيد فى جَوْف الغَرَا<sup>(۱) م</sup>ه. ومن ذلك قوله : « هُدُنةٌ على دَخَن ، وجماعةٌ على أقذاء<sup>(۱)</sup> ، ، ومن ذلك قوله : « لا 'يلسم للؤمن من جُخر مر<sup>ا</sup>تين<sup>(1)</sup> ، .

ألا ترى أن الحارث بن حُدّان (٥٠) و حين أمر والسكلام عند مقتل يزيد بن. المهلب ، قال : ﴿ أَيهَا النَاس ، اثقوا النِننة ؛ فإنّها أثقيل بشُهة ، وثدُّ بر بيبان ، وإنّ المؤمن لا يُلسّم من جُحرٍ مرتبن » ، فضرب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المئل ، ثم قال : ﴿ اتقوا عُصبًا تأتيكم من الشّام ، كأنها دِلا وقد انقطم وَذَهَا ٢٠٠٧ وقال ابن الأشعث ٢٠٠٧ لأسحابه ، وهو على المنبر : ﴿ قد علمنا إن كُنا مَنظم على وفيمنا إن كنّا نفهم ، إنّ المؤمن لا يُلسّم من جُحر مرتبن ، وقد والله أسست بكر من جُحر ثلاث مَرّات ، وأنا أستنفي الله من كلّ ما خالف الإيمان ، وأعتمر مرتبن ، وقد والله أسمت

#### \* \* \*

وأنا ذاكر يمد هذا فَنَا آخر من كلامه صلى الله عليه وسلم ، وهو الكلام

(ًا) يمنى قوله : ﴿ لا تَنْتَطِّع فِيهُ مَثْرُ انْ يَ .

مه من كل ما فارب السكفري.

 <sup>(</sup>٧) قاله حين استأذن أبو سنيان عليه فعجب قليلائم أذن له ، فلما دخل طبه قال :
 و ماكمت تأذن لم شق تأذن لمجارة الجمليمين و . فقال صل ان غليه وسلم هذا الغول يتألفه
 على الإكماره . والجلمة : ناحية الوادى . وانظر الحيوان ١ : ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) يضرب أن يضمر أذى ويظهر صفاء . والدخن ، بالتحريك : الحقد

۲۰ (۱) ويووى : « لا يلاغ a . تاك لأب مزة الشاعر ، كان قد أسره يوم بدر ثم من. عليه ، وأناه يوم أسد فأسره ، فقال : من عل . فقال مليه السلام مذا القول .

<sup>(</sup>ه) فيما بدال ، ه : و بن خلان ، ، تحريف ..

<sup>(</sup>٦) ألوذم ؛ جمع وذمة ، ودو السير. الذي بين أذان الداو وهراقيها .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحن بزرمحمد بن الإشمث. ، المبترجم ق. ( ١ : ٣٢٩ ) .

الذي قلّ عدد حروفه وكثر عدد معانيه (١)، وجَلَّ عن الصَّنعة ، ونُزِّه عن التكلف، وكان كاقال الله تبارك وتمالى : قل يا محد : ﴿ وما أنا منَ المَّكَ لَقُين (٢٠) . فكيف وقد عابَ التشديق ، وجانب أمحاب التقعيب (٢) ، واستعمل للبسوط في موضع البسط ، والمقصور في موضع القصر ، وهَجَر الغريبَ الوحشيُّ ، ورغب عن الهجين السُّوق ، فلم ينطِق إلا عن ميراثِ حَكَمَة ، ولم يتكلُّم إلا بكلام قد "ه حُنَّ بالمصمة ، وشُيِّد بالتأييد ( ) ، ويُسِّرَ بالتوفيق . وهو ( ) السكلامُ الذي ألنَّي اللهُ عليه الحبَّةَ ، وغشَّاهُ بالقَبول ، وجم له بين الهامة والحلاوة ﴿ وَيَيْن حُسن الإنهام ، وقلَّة عدد الكلام ، مع استغنائه عن إعادته ، و قِلَّةٍ حاجة السأمع إلى معاوَدته . لم تسقط له كلة ، ولا زَلْت به قَدَم (٦٠ ، ولا بارَتْ له حُيَّة ، ولم يَثُم له ٢٤٠ خَمَم ، ولا أَفْحه خطيب ، بل يبذُّ الخُطَبُ الطُّوال بالحكم القِصار<sup>(٧٧)</sup> ولا يَلتيس إحكاتَ الخَميم إلا بما يعرفه الخصم، ولا يحتجُّ إلا بالصَّدق ولا يطلب الفُّلْجَ إلا بالحقِّ (٨) ، ولا يستمين بالخِلابة ، ولا يستعمل الموارَّبة ، ولا يهمز ولا يَلِيز (١) ، ولا يُبطِئ ولا يَعْجَل ، ولا يُشهِب ولا يَحْصَر (١٠). ثم لم يَسْمِع الناسُ بكلام قَطَ أَعَ مَنْهَا ، ولا أقصَدَ لفظا ، ولا أعدلَ وزنًّا ، ولا أجلَ

<sup>(</sup>۱) ل: ووکثرت سانه پ

 <sup>(</sup>٢) الآية ٨٦ من سورة مب، وتلاوتها : يرتل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المنكلين و.

<sup>. (</sup>٣) التقميب كالتقمير ، وهو أن يتكلم بأقمى قمر فعه . انظر ما سبق في (١: ١٣).

ه : . التقمير ۽ ربذك بدلت في ب

<sup>( ۽ )</sup> ه عن نسخة : ۽ و رمدد ٻالتأييد ۽ .

<sup>(</sup>ه) قيما عدال; يومذاي. (٦) فيما عدال; يله قدم يه.

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : وبالكلام القصير ه .

 <sup>(</sup> A ) الفلج ، بالفتح وبالتحريك أيضاً : الفوز والثلفر ، كا في اللسان .

<sup>(</sup>٩) الهمرُّ ; العيبُ في العيبة ؛ والمعرُّ : العيب في الحضرة .

<sup>(</sup>۱۰) حصر محصر حصراً ، من پاب تعب : عي في كلامه .

مذهباً ، ولا أكرمَ مطلباً ، ولا أحسنَ موقعاً ، ولا أسهل نخرجاً ، ولا أفصح معنى ، ولا أبين في نحوى<sup>(۱)</sup> ، من كلامه صلى الله عليه وسلم كثيراً .

قال : ولم أرَهُم ينتُمون المشكلَّف البلاغة فقطُّ ، بل كدلك يَرَون المتطرِّف والمتكلَّف الفِناء . ولا يكادون يضَمون اسمَ المتكلَّف إلا في المواصع التي يدمُّونها .

ه قال قيس بن الخطيم : م المالا ما الأمادة م

ف المللُ والأخلاقُ إلا مُعارةً في اسْطَمَتَ من معرو فِها فَتَرَوَّدُ<sup>(1)</sup>
وإنَّى َلاَّغَى النَّاسِ عن متسكلَّفِ برى النَّاسَ صُلَّالًا وليس بمهتدِ
وقال ان قَميْة <sup>(1)</sup>:

وخَالَ أَثْمَالٍ إِذَا هِي أَعْرَضَتَ عَنِ الْأَصْلِ لَا يَسْطَيْعِهَا الْمُتَكَلِّفُ \* \* \*

قال محمَّد بن سلام : قال يوس بن جبيب : «ما جاءنا عن أحدٍ من روائع السكلام ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسل<sup>(١)</sup> » .

وقد جمعتُ لك فى هذا الكتاب<sup>(٥) ن</sup>جلًا التقطناها من أفواه أسحاب الأخبار . ولعلّ بمعنىَ من يتَّسِم فى العلم ، ولم يعرف مقاديرَ الكَلم ، يظُنَّ أنَّا قد تكلَّفنا له من الامتداح والتشريف ومن النريين والتجويد ما ليس عنده ،

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : وأنسح من معناه ولا أبين في فحواه ۽ والفحوى : المعنى .

<sup>(</sup>٢) البيتان من تضيدة لقيس في ديوانه ٢٠ - ٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) هو عمرو بن قديمة بن ذريع بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثملية ، أحمد شعراء الحاهلية ، دخل مع امرئ الفيس بلاد الروم فهلك فقيل له و عمرو الضائع و . المؤتلف. ١١٨ و الخزافة ( ٣ : ٢٤٦ – ٢٥٠ ) و الأغان ( ١٦٠ - ١٥٨ – ١٦٠) و المعمرين ٨٩ . وفيه يقول امرز الفيس ( ابن سلام ٩٩ ) :

بكى صاحبىي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحتسان بقيصر

۲) انظر الاستدراكات الملحقة بالحزء الرابع . . .
 (۵) فيما عدا ل : وموقد حبنا بي هذا إلكتاب . . (۱) ل : وماينلن ه

فمن كلامه صلى الله عليه وسلم حين ذكر الأنصار فقال : أمّا والله ٢٤٧ ما عَلِمتُكُم \* إلا لَتَقَادُنَ عند الطمع ، وتكثُرون عند الفزع » . وقال : (الناس كُلُّهم سواء كأسنان المُشْط » ، و « المره كثير بأخيه » ، و « لا خَيْرَ في صحبة من لا من كم مثل ما ترى له (١٠) » . وقال الشاع (٢٠) :

سواد كأسنان الحار فلا ترى ً لِذِيشَيْبَةٍمنهم على ناشئ فَشْلا<sup>(٣)</sup> وقال آخر :

شبابهمُ وشِيبهمُ سسوا؛ فهم في اللوم أسنانُ الحارِ<sup>(؛)</sup> وإذا حصَّلت تشبيهَ الشاعر وحقيقتَه ، وتشبيهَ النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتَه ، عرفت فصْلَ ما بين الكلامين .

وقال صلى الله عليه وسلم : « السلمون تشكافاً دماؤهم ، ويَسمَى بذِيَّمَهم ، ا أدناه<sup>(ه)</sup> ، و يردُّ عليهم أقصاهم ، وهم يذ على مَن سواهم<sup>(٢)</sup> »

فتفهَّمْ رحمك الله ، قلَّة حروفه ، وكثرةً معانيه .

وقال عليه السلام : « اليدُ العليا خيرٌ من اليد الشَّفلي ، وابدأً بمن تعول » . وقال : « لا تَجْن بمينُك على شِمالك » . وذَ كَر الخيل فقال : « بطونُها كَنزٍ، وغُهورُها حِرْزٌ » ، وقال : « خير المـال سِكّة مأبورة ، وفرسٌ مأمورة <sup>(۲۷)</sup> » . • ١٥

<sup>(</sup>١) فيما عدال : ومن لا يرى اك ما يرى لنفسه م.

 <sup>(</sup>۲) مو كثير عزة ، كا في تهذيب الألفاظ ١٩٨ واللمان ( سور ) والميدان
 ( ١ : ٢٠١ ) . ونسب في ثمار القلوب ٢٩٧ إلى ابن أحمر .

<sup>(</sup> ۲۰۱۱ ) . وتسب فی عار القلوب ۲۹۷ إلی ابن احمر . (۳) الروایة المشهورة ، وهی روایه الحیوان ( ۲ ۱۵۷۰ ) : «سوآس ، ، وهما بمشی،

<sup>(</sup>١) أشد البيت في اللمان (سوى ) وتمار القلوب ٢٩٧ .

<sup>(</sup>ه) في السان. ﴿ أَبُو عَبِيد ؛ الدُّمَةُ الأَمَانِ في قولُهُ عَلِيهِ السَّلَامِ ؛ ويسمَّى بَنْعَهُم أَدْنَاهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أى كليمة واحدة وأمرم تحتيم / لا يسميم التخاذل. والجملة قبلها ساقطة من ه.
(٧) فيما عدال : و مهرة مأموزة وسكة مأبورة a . السكة : السغل المصطف من المتخارد : المصلمة الملقمة . والمأمورة : الكثيرة التناخ والنسل ؛ من قولم : أمر الله صاله وآمره ، أى كثره وجارك فيه . المغطر مقاييس اللغة (١٠ : ١٣٨) .

وقال: « خير المال عين ساهرة ، لدين نائمة (۱ ) . وقال: « نيمت الممتة المالت النقاة ، تُغرس في أرض خَوارة ، ونشرب من عين خَرارة (۱ ) . وقال «المطمات في المَحْل ، الراسحات في الرَحْل » . وقال: « الحُمّى في أصول النّفخل » . وذ كر الخيل فقال: « أغر انها دفاؤها (۱ ) ، وأذنابها مَدَابُها » ، و « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم النيامة » . وقال: «ليس منامن حَلَى أو صَلَى (١ ) أو شَقَ » . وقال: « نهيتكم عن عُقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنع وهات (۱ ) » وقال: « مناسل كالإمل المائية لا تجدُ فيها راحلة (۱ ) » . وقال: « ما أملَق تاجر ستدوق » . وجاء في الحديث: « ما قل وكي خير منا كثر وألهي » . وقال: « وانتحال المُبطاين ، وتأويل الجاهلين ، منافون عنه تحريف الغالين ، منافيل المجاهلين ، وانتحال المُبطاين ، وتأويل الجاهلين » .

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله وسلم :

« الحَيْرِ فَى السَّيْف ، والحَيْرُ مع السيف ، والحَيْرِ بالسيف » . وقال « لا يُورِدِنُ 
الْجُوْرِثُ على مُصِيحٌ (٧ » . وقال : « لا تزالُ أمتى صالحاً أمْرُ هما ما لم تر الأمامة مَننَا
والصَّدَقَة مَمْرَماً » . وقال : « رأسُ العقل بعد الإيمان بالله مُداراة الناس ( م ) ه . و « لن يهلك امرةٌ بعد مشورة » . وقال : « المستشار مُؤتَمنُ » . وقال : « المستشار

<sup>(</sup>١) عين ساهرة ، أي عين ما. تجرى ليلا ونهارا وصاحبها فاثم .

<sup>(</sup>٢) أرض خوارة : لينة سبلة . عين عرارة : جارية لمائها عرير .

<sup>(</sup>٢) الدقاء ، بالكسر : ما يدفأ به . فيما عدا ل : و أدفاؤها ، هم دف. .

 <sup>(</sup>٤) يمن حلق الشعر عند المعيية . والصلق : وفع العموت في المصائب وسلق 4
 إلى بالسين المة فيه . والشق : شق النياب الداك .

<sup>(</sup>٠) فسره في اللسان ( سنم ) بقوله : يا أي منع ما عليه إطاؤه ، وطلب ما ليس له يا .

 <sup>(</sup>٦) المائة صفة الإبل ، وبروى : و كالإبل مائة و . والواحلة من الإبل : البعير النجيب.
 القوى على الأسفار النام الحلق الحسن المنظر .

<sup>(</sup>٧) الحبرب : صاحب الإبل الحرب والمصح : من إبله صميحة

 <sup>(</sup>A) مداراة الناس : ملاينهم وحسن صحبتهم واحتمالهم لثلا ينفروا

مالخيار ، إن شاء قال و إن شاء أمسّلك » ، وقال : « رحم الله عبداً قال خيراً فغنيم أو سكت فسير » . وقال : « افصلوا بين حديثكم بالاستغفار » . وقال : « استمينوا على طُول المشّى بالسّمى » .

وقال للخاتنة (١٠): « يا أمّ عَطية ، أشمِّيه ولا تَهْكيه ؛ فإنه أمْرَى الوجه ، وأحظَى عند الرَّوج (٢٠) ، ، وقال : « لا تَعْلِسُوا على ظَهْرِ الطَّريق ، فإنْ أُبْنِيْرُ . . فَعُضُّو الأَ مَصَارَ وِرُدُّوا السَّلام ، واهَّدُوا الضَّالُّ ، وأعينوا الضعيف » . وقال : « إِنَّ الله يرضَى لَـكُم ثلاثًا ويكره لـكم ثلاثًا: يرضى لـكم أن تُعبدوه ولا تشركوا مه شيئًا ، وأن تعتصبوا بحبْله جيماً ولانفر َّقُوا ، وأن تُناصحُوا من وَلاَّه اللهُ أمْرَكِم . ويكره لكم قيلَ وقالَ ، وكثرةَ السُّؤال ، و إضاعةَ المال » . وقال : « يقولُ ا ابنُ آدمَ : مالي مالي . و إنّما لك مِن مالك ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو وَهَبْتَ فأمضيت » . وقال : « لو أنّ لابن آدم وادرَيْن من دهب لسأل إليهما ثالثاً » . و « لا علا حوف ان آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب » وقال: «إنَّ الدُّنيا خُلوة خَضِرة، و إنَّ الله مستممُكُم فيها، فناظر "كيف تعملون». وقال: « إنّ أحبُّكم إلنَّ وأقر بَكم منى مجلساً (") يومَ القيامة ، أحاسبُكم أخلافاً ، الموطَّنُون أكنافًا ، الذين بَالْمَون ويُونْ لَمون . وإنَّ أَبْضَكُم إليَّ وأبعدَ كُمْ مَيْ مُحِلسًا ٧٤٩ يومَ القيامة ، التَّر ثارونَ المتشدِّقون المتفَعْقون » . وقال : « إيَّايَ \* والتَّشادُق » ، وقال : « إِيَّا كُمُ وَالفُرَخَ فِي الصَّلاةِ » ، وقال : « لا يُوثَّمَنَّ ذو سلطان في سلطانه ولا يحُلَن على فراش تـكرمَتِه إلا بإذه (ن) ». وقال: « إياكم والْشَارَة ، فابها

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : و الختانة ي . و الحديث في الحيوان ( ٧ : ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الإثبام . أن تأخذ منه قليلا . أسرى : أجلى .

<sup>(</sup>٣) يروى : « مجالس ۽ ئي الموضعين

<sup>(</sup>١) لا يؤمن ، أي لا يجعلن مأموما ؛ مزقولم آم الإمام الناس في الصلاة : كان إمامهم . نيما عدال : و يأمن ۾ تجهيف وعني بقرائي التكرمة ما يعد من الفرش والسرر لإكرام الرجل .

ثميت الفُرَّة ، وتحيى الفُرَّة <sup>(۱)</sup> » . وقال : « لا ينبغى لصدِّيق أن يكون لقّانا » . وكمان بقول : « أعوذُ بالله من الأيهمَيْن ، و بَوَار الأيَّم<sup>(۲)</sup> » . وكمان يقول · « أعوذ بالله من دعا: لا يُشتَم ، ومن قلب لا يَخشم ، ومِن علم لا ينفم<sup>(۲)</sup> » .

وقال له رجل : يا رسولَ الله ، أوصِنِي بشيء ينفعني الله به . قال : « أَ كَثِرُ

ذِكْرَ لَلُوْت يُسْلِكَ عن الدُّنيا ، وعليك بالشكر ؛ فإنه يزيد في النعمة ('') ، وأكثر الدُّعاء ؛ فإنّ الله قد قَفَى الدُّعاء ؛ فإنّ الله قد قَفَى أنّه مَن بُغى عايه لينصُرنَة الله ('') ، وقال : يَأْيُها النَّاسُ إِنما بَمْنيكُم على أنفسكم .
 وإبّاك وللكر ؛ فإنّ الله قد قَفَى ألّا يَحيق المكررُ الشَّقَ إلا بأهله » .

وقيل : يارسول الله ، أَيُّ الأَّعَالِ أَفضل ؟ فقال : « احتناب المحارم ، وألا ١٠ : ﴿ آلَ فُوكُ رَعْلِهَا مِن ذَكِ الله » .

وقيل له : أَيُّ الأصحاب أفضل ؟ قال : « الذي إذا ذُكِرْتَ أَعَانَكَ ، وإذا نست ذكرك » .

وقيل : أَيُّ الناس شرَّ ؟ قال : « العلماء إذا فسدوا » .

وقال: « دَبَّ إليكم (١) داء الأم مِن قَبْلِكم : الحسدوالتَمْضاء . والتَمْضاء . والتَمْضاء . والتَمْضاء . والتَمْضاء . مى الحالقة اد من الماقة الدَّين لا أقول حالقة الشَّعر (٢) . والذي نَمْسُ تحسَّد بيده لا تُوْمنون حتى تَعَابُوا . ألا أنبَسُكم بأمرٍ إذا فَعلتموه تحابَبْتم ؟ » فقالوا : بلى يارسول الله

 <sup>(</sup>١) المشارة : المدادة والمخاصمة ، مفاعلة من الشر والعرة : القذر ، استميرت للغرة والعرة المحاسن والمثالب .

 <sup>(</sup>۲) الأيمان : الأعمان ، وهما السيل و الحريق ، أو البعير المنتلم الهانج و السيل ، لأنه
 مع لا يحتدى فيها كيف السابل: والأم : انتى لا زوج الها يكرا كانت أو فيها ، أو هم التى مات منها الزوج له : ه من الأمميين ه ، وأشير في حواشيها إلى هذه الرواية .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ﴿ وَلَلْبِ لَا يَخْشُعُ وَعَلَمُ لَا يَنْغُمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : و فإن الشكر ، .

 <sup>(</sup>٥) موضع الكلام من و ولياك ۽ إلى هما ، فيما عدا ل ، بعد كلمة و أنفسكم » التالية ،
 وبدًا يفسطرب الكلام .
 (٦) ه و دب فيكم »

<sup>(</sup>٧) ما عدا ل : « لا حالقة الشعر ي .

قال(1) : « أَفْشُوا السّلام(٢) ، وصِلُوا الأرحام » .

وقال : « تَهَادَوْا نَحَابُّوا » .

وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أوصاني ربّى بتسع: أوصانى الإخلاص فى السّر والتلانية ، و بالقدّل فى الرَّسَا والنضّب ، و بالقصد فى الغنى والفقر ، وأن أعفو عمّن ظلمنى ، وأُعطِى مَن حرمنى ، وأُصِلَ مَن قطَعَنى • وأن يكون صَنْتى فِـكُواً ، ونطلق ذِكْراً ، ونظنى عبّرا » .

وثلاث كلنت رُويت ممرسلة ، وقد رُويت لأقوام شتى ، وقد بجوز أن • ٧٠ يكوتوا حكوها ولم يُشنِدُوها<sup>٧٠</sup> . مها قوله : « لو \* تكاشّت لتا تدافَنم <sup>٤٠٥ » . ومنها قوله : « ما هلكَ ومنها قوله : « ما هلكَ امرؤ " عَرَف قدره » .</sup>

وقد ذكر إسماعيل بن تميّاش (<sup>(ه)</sup> ، عن عبد الله بن دينار <sup>(۱۸)</sup> قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنّ الله كرّ<sub>و</sub> ، لكم المتبّث في الصَّلاة ، والرَّفَّ في

1.

<sup>(</sup>١) الكلام بمد و تعابيتم و إلى هنا من ل فقط

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل: والسلام بينكي ه .

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « أن يكون إنما حكوها ولم يبتدوها » .

<sup>(</sup>٤) رواء في اللسان ( دفن ) ، وضر التدانق بالتكاتم . وقال : به أبى لو تكشف هيب بيضكم لبض به . ورواه في ( كشف ) وقال : به ابن الأثير : أبى لو علم بعضكم سريرة بعض لاستثقل تشييم جنازته ودفته بي . وافظرما سيأتى في ( ٢ : ١٣٣ – ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>ه) ما عدا ل: ه وقال إساعيل بن عياش a رهر أبو عنبة إسائيل بن عيان بن سلم الدنمى الحميمى ، حافظ ثفة . قبل كان أهل حص ينتمسون على بن أبي طالب ، حتى نشأ قيم إساعيل بن عياش فحد ثم بفضائله فكفوا ، وكان قد وفد على المنصور ، فولاً، خزالة التياب . تذكرة الحفاظ ( ١ : ٣٣٧ ) و تمايب التهذيب ، وتاريخ بغداد ٣٣٧٦ .

 <sup>(</sup>٦) هو أبر عبد الرحمن عبد الله بن دينار العلوى المدنى ، كان من سالحى التابعين
 كثير الحديث . تونى سنة ١٢٧ . تهذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ (١١ : ١١٨)

الصّيام ، والصَّحِكَ عند المقامر<sup>(١)</sup> » . وقال : « إذا أذَّنْتَ فترسَّلْ ، و إذا أقَمْتَ فاخذهٰ<sup>(٣)</sup> » .

وحدَّنا إسماعيل بن عَيَاش الحِممى ، عن الحسن بن دينار " عن الخصيب ابن حعدر (١) ، عن رجل ، عن مُعاذ بن جَبَل (٥) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس مِن أخلاق المؤمن الملّقُ إلا في طَلب العلم » .

ومن حديث أنس بن مالك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « قَتِيدُوا الدَّمَ بالكَتَاب » . وقال: « يقول الله : لولا رجال خُشَم ، وصبيان ۗ رُضَّم ، و مهائمُ رُتَم ، لصَببتُ عليكم المذاب صَبّا<sup>(١٠)</sup> » .

ومن حديث عبد الله بن المبارك<sup>(١٧)</sup> يرفعه قال : « إذا سادَ القبيلَ ١٠ فاسِقُهُمْ ، وكانزعيمَ القومُ أرذَكُم ، وأَ كُرِمَ الرَّجلُ اتفّاء شرَّه ، فلينتظروا البلاء »

- (١) انظر ما سيأتى في (٣: ١٦٨ ).
- (۲) حدم في الفراءة وغيرها : أسرع . وهذا ما في ه . وفي ل . و فأخذم ي . وسائر
   النسخ : و فاجزم و تحريف .
- لنسخ : و فاجزم » محريف . (٣) هو أبو سعيد الحسن بن دينار البصرى . نسب إلى زوج أمه دينار ، واسم ابيه
- ۱۰ واصل . روی عن الحسن وابن سیرین وعبد الله بن دینار ، و روی عنه الثه ری وأبو یوسف القاضی ، وکان بری رأی القدریة . لسان المیزان ( ۲ : ۲۰۳ ) و تهایب الهذیب .
- (؛) الحصيب بن جحد ، ترجم له قی لسان الميزان ( ۲ ؛ ۳۹۸ ) وذكر أنه يروی. هن عمرو بن دينار و أن سالم السان . تونی سنة ۱۵٦ .
- (ه) فيما عدا ل : ه و هو من حديث معاذ بن جبل a . و معاذ بن جبل صحابي جليل a ٣٠ و هر أحد من جع القرآن على فهد الرسول ، شهد بدرا وهو ابن إحدى وعشرين ، وأمزه. الرسول على اليمن وكتب إلى أهل اليمن ه إنى بعثت لكم خير أهلي ه وقدم من اليمن في خلافة أن يكر . وتوفي بالطاعون في الشام سنه ١٧ . (٦) انظر ما سيأتي في ( ١٥٠٠٣) .
- (٧) هو أبر عبد الرحم عد الله بن المبارك المنظل التميين المروزى مولام ، كان أبره تركيا وأمه خواررمية ، كان من كبار المفاط ، بلنت كنيه التي حدث بها نحو عشرين ألفاً . جع أنظم والفقه والأدب والنحو والمعم والشعر والعصاحة والؤهد والورع والإنصات وقيام المبل والعبادة والحج والعرو والفرسية والشجاعة و الشدة في بدنه ، وترك الكلام فيما لا يعنيه ، وقلة الحلاث على أصحامه . ولد سنة ١١٨ وتوق سنة ١٨١ . تهذيب التهذيب ، وصفة الصفوء ( ؛ : ١٠٩ ) وتذكرة الحماط ( ا : ٣٥٣ ) وتاريخ بلداد ٥٠٣ م.

ومن أحاديث ان أبى ذئب (<sup>(۱)</sup> عن الْفَيْرى (<sup>۲)</sup>، عن آبى هم يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «سَتَحرِ صون على الإمارة ، فنعستِ المُرضِعُ ، و بنست الفاطمة <sup>۱۲)</sup> » .

ومن حديث عبد الملك بن عمير (٬٬ ، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة (٬٬ ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو . • غضبان » .

ومن حديث عبد الله بن المبارك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنّ قوماً ركبوا سفينة فى البحر فاقتسموا ، فصار لـكلَّ رجل موضع ، فَنَفَّ رجل موضعَه بفأس فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مكانى أصنَعُ به ماشئت فإنْ أخَذوا على يديه نجا ونجوا ، وإنْ تركوه هلك وهلكوا » .

<sup>(</sup>۱) ابن أي ذئب ، هو محمد بن عبد الرحن بن المغيرة بن الحارث بن أب ذئب ــ واسمه 
هشام ــ بن شعبة من عبد الله بن عبد رد بن قصر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لوى القرشى المدفى كان من أو ثق المحدثين وأورعهم وأقومهم بالحق . زهو الذي قال المنصور : 
ه (الحالم فاش ببابك ه وقبل إن المهدى حج فدعل المسجد الم بين إلا من قام ، إلا أبن ذئب ، 
فقيل له : قم فهذا أمير المؤسنين ! فقال : إنما يقوم الناس لرب العالمين ! وكان برى القدو ^ وماكل جرد من أجله . ولد عام الحصاف منة ١٥٠ ـ يقوم الناس الرب العالمين ! وكان برى القدو ^ ومائل جود من أجله . ولد عام الحصاف منة ١٥٠ ـ يقوم ( ٢ - ١٩٨ ) والمعارف ٢١٠ .

<sup>(</sup>۲) فيما عدال: وعن المغيرة وتحريف و المقبرى ، هر أبو سعد سيد بن أبي سيد سواسمه كيسان – المقبرى ، نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاوراً لها . روى عن أنى هريرة وعائشة وسارية وأنس ، وعته ماك وابن أبي ذئب و الليث بن سعد ، وقال ابن معين : أثبت الناس في سيد ابن أن دئب . تونى سنة ١٣٣ . السماني ٥٣٩ ، وتذكرة الحفاظ (١١ : ١١)

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل - وهو يطابق ما في السان ( رصع ) - · و فنمت المرضعة و . قمن الدخل الها، جمله نعتًا : أى المرضعة ، ومن حذفها أراد الإسم .

<sup>(</sup>٤) ترجمة عند الملك بن عمير أن (١: ٧٥).

<sup>(</sup>ه) هو أبو عمر عبد الرحمّ بن أبي يكرة نفيح بن الحارث التقل البصرى ، وهو أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة ، فأطم أبوه أهل البصرة جزوراً فكفتهم ، تابعي ثقة ، ولاء عل بيت لملك ، ثم ولاه ذلك زياد ولد سنة ١٤ وتوفي سنة ٩٦ . تهذيب التهذيب وقد سبقت ترجمة أبيه نفيح في ( ١ : ١٧٢ ، ٢٣٧) .

وقال : « عَلَق سوطَك حيثُ يراه أَهْلُك » .

ودخل السَّائب بن صَيفَ <sup>(۱)</sup> ، على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أتعرفنى ؟ \* فقال : «كيف لا أعرف شريكى الذىكان لا يُشارِينى ٢٥٠١ ولا <sup>أ</sup>يارين<sup>(۱)</sup> » .

وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: « يُوتَى بالوالى الذى يَجِلْدُ فوق ما أَمْرَهُ الله تَهُ تَمَالُ رَبُّ وَقَ ما أَمْرَتُكَ به ؟ الله تعالى: أَى عبدى، لمّ جَلدتَ فوق ما أَمْرَتُكَ به ؟ فيقول: ربّ غضبتُ لنضبك أن يكون أشدً من غضبي ؟ ! ثم يؤتّى بالمقصِّر فيقول: عبدى، لم قَصَّرت عمّا أَمْرَتُك به ؟ فيقول: ربّ ، رجّته . فيقول: أكان ينبنى لرحتك أن تكون أُوسَعَ من وحتى ؟! قال: فيأمر فيهما بشى قد ذَكره لا أعرفه (١) ، إلاّ أنه قال: صيّرها إلى النار»

وكيم<sup>(۱)</sup> قال : حدثنا عبد العزيز بن عمر<sup>(۱)</sup> ، عن قَزَعَة<sup>(۱۷)</sup> قال : قال لى ابنُ عمر<sup>(۱۸)</sup> : أودَّعك كا ودّعنى رسول الله صلّى الله عليه وسلم : «أستودعُ

(١) السائب بن صيني بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن غزوم ، من جلة المصحابة ، كان شريك النبى صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ، وكان في قتال أهل الردة ، وأدرك زمان معاوية . الإصابة ٢٠٥٩ .

(۲) لا يشارى ، من الشر ، على إبدال إحدى الر مين ياه . لا يمارى : لا يُخاصم قع شره لست له منفه .

(٣) فيما عدال: وماأمر الله به ه. (١) ه عن نسخة: ولا أحفظه تو.

(a) هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤامي الكوني الحافظ العابد. أراد
 الرشيد أن يوليه نقساء الكوفة فاستنع . ولد سنة ١٢٨ وتونى سنة ١٩٦ . تذكرة الحفاظ
 ( ١ : ٢٨٧ ) وتهذيب التهذيب وصفة الصفوة (٣٠٠ : ١٠٢ ) .

(٦) هو عـد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، المرجم في ( ١ : ٢٧٧ ] .

 (٧) هو أبو الغادية تزعة بن محيى البصرى ، مولى زياد بن أب سفيان ، روى عن ابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبي هويرة ، وعنه نتادة ومجاهد وعمرو بن دينار وغيرهم . تابعى ثقة . تهذيب الهذيب .

(٨) هو السحاني الحليل عبد الله بن عمر بن الخطاب , كان كثير الحديث شديد الورع . و لد سنة ثلاث من البحة ، و بتونى سنة ٧٢ من الهجرة . و يقال إن الحجاج دس له السم . الإصابة ه٨٢ ، وصفة الصفوة ( ١ : ٢٢٨ ) و رؤيات الأعيان والمعارف ٨٠ . الله وينك وأمانتك وخوانم عملك (١) ».

وقال: «كُلُّ أرص بَسَمَانُها».

وروى سديد بن غُنير أ<sup>(٢)</sup> عن ابن لَهِيمة (<sup>٣)</sup>، عن أشياخه ، أنَّ الذي صلى الله عليه وسلم كتب إلى وائل بن حُجر الحضريمق ولقومه : « من محمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرمَوت ، بإقام الصلاة • وايتاء الزكاة : على النَّيمة شاة "، والنَّيمة لصاحبها (<sup>١)</sup> ، وفى الشَّيوب الخُس (<sup>٠)</sup> . لا خلاط ، ولا وراط (<sup>١)</sup> ، ولا شِمَّاق ، ولا شِمَّال <sup>(٧)</sup> . فَمَنْ أُجْتَى فقد أَر بي (<sup>٨)</sup> .

ومن حديث راشد بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : < لا تفالوا بالنساء (٢) فإنما هُنَّ سُميًا الله » . وقال : « خبر نساء ركِبْنِ الإبلَ صوالح . • ١

(١) فيما عدا ل : وخواتيم ،، وكلاهما محيح .

(۲) هو سعيد بن كثير بن عثير الانصارى المصرى ، قال فى تهذيب الهذيب : دوقه ينسب إلى جده ، ، روى عن الميث وماك وابن لهيمة ، وعنه البخارى ومسلم وأبو دارد والنسانى . وكان من أعلم الناس بالانساب والاخبار والمنائب والمثالب . وقال الحاكم : يقال بن مصر لم تخرج أجمع العلوم منه ، ولد سنة ١٤٧ وتونى سنة ٢٢٦ . انظر الهذيب وتذكر . المخاط ( ٢ : ١٠ ) .

(٣) هو عبد أنه بن لهيمة المترجم تى (١: ٣٦٢).

 (٤) التيمة ، بالكسر : الأربعون من النم . والتيمة ، بالكسر : الشاة الزائدة على الأربعين .

(٥) السيوب: حم سيب ، يراد به المال المدفون في الحاهلية .

(٦) الحلاط : أن تخلط رجل إبله بإبل غيره أو بقره أو غنهه ، فيمتع حق الله مثها .
 والوراط : الخديمة والنش .

٧.

70

 (٧) الشنان : ما بين الفريفتين من الإبل والنم ، فإ زاد على الفريضة لا يؤخذ منه شيء حتى تم الفريضة الثانية . والشفار : أن يزوج الرجل الرجل حريمته على أن يزوجه الآخر
 حريمته ، ويكون مهر كل واحدة مها بضع الأخرى ، وقد كان ذلك في الحاطية .

(A) الإجباء : بيم الزرع قبل إدراكه . والإرباء من الربا .

 (١) فيما عدا ل : و في انتساء و و في اللسان . و لا تغالوا صدقات النساء ، وفي رواية لا تغالوا صدق النساء ي .

تساء قريش ، أحناًهُ على ولدٍ في صغره . وأرعَاه على بعل في ذات يده (١٦) ، . مُجالد عن الشُّعى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ اللهمُّ أَذْهِبُ مُلك غَشَان وضَعُ ميور كُنْدةً (٢) » .

والذي يدلُّك على أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد خصَّه الإيجاز وقلة عدد اللفظ ، مع كثرة المعانى ، قولُه صلى الله عليه : « نُصرْتُ بالصَّبا وأُعطيتُ جوامعَ الكلم (٢٠)» . ومما رؤوا عنه صلى الله عليه وسلم من استعالِهِ الأخلاق الكريمة (١٠)، والأفعال" الشريفة وكثرة الأمريها ، والنَّهي عما خالف عنها ، قولُه : « مَن لم ٢٥٧ يقبَلْ من متنصِّل عُذراً ، صادقاً كان أو كاذباً ، لم يَر دْ على الحوض (٥) » . وقال في آخر وصَّته : « اتقوا الله في الضعيفين » .

وَكُلَّمَتُهُ جَارِيةً مِن السَّنِّي (٢٠ فقال لها : مَن أنت ؟ فقالت : أنا بنت الرجل الجواد حاتم (٧٠). فقال صلى الله عليه وسلم : «ارحموا عزيزاً ذل ، ارحموا عاليماً ضاع ىين جُهَّال » .

وقال : ﴿ مُرعة المشي تدُّهَب بيها. المؤمن »

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الأحاديث ١٠ ستكثرُ عني بعدى كا كثرَت عن الأبياء ( ^ مِن قَبْلي ، فما جاء كم عتى فاعر ضُوه على كتاب الله ، فما واوَّقَ كِتاب الله ، فهو عنَّى ، قَلْتُه أُو لم أُقُلْه » .

وسُئلت عائشةُ رضى الله عنها عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: « خُلُقُ القرآن » ، وتلَتْ قولَ الله تبارك وتعالى : ﴿ وَ إِلَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظيمٍ ﴾ .

- (١) قال ابن الأثير : إمما وحد الضمر ذهاما إلى المعنى ، تقديره احنى من وجد أو خلق .. (۲) سیأتی نی ( ۳ : ۲۸۹ )
  - (٤) ل والحميله ، م (٣) انظر (٤: ٢٩).
    - - (٥) المتنصل: المعتفر المتدى من ذيه . (٦) فيما عدال، ه: ووالسبعي ه.
        - - (٧) ل : و بنت حاتم الحواد ه
    - (٨) ل : و ستكثر بعدى كما كثرت على الأساءين

وقال محمد بن على (1<sup>1)</sup>: أَدَّبَ الله محمداً صلى الله عليه وسلم بأحسن الآداب ، فقال : ﴿ خُدِ المَنْوَ وَأْمُر ۚ بِالمُرْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ فلما وعى قال : ﴿ مَا آ تَا كُمْ الرَّسُولُ فَخُدُهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْه فَا تَشْهُوا وَاتْمُوا اللهَ ﴾ .

حدثنا على بن مجاهد ، عَن هِشام بن عُروة (٢٠) ، قال : سَمِّم عمر بن الخطاب. رحمه الله رجلاً ينشد :

متى تأتيه ِ تعشُو إلى ضوء نارِه ﴿ تَجِدْ خَيرَ نارِعندها خَيرُ مُوقِدِ<sup>(٣)</sup> فقال عمر : ذاكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد كان الناس يستحسنون قول الأعشى :

تْشَبُّ لِتَقْرورَنِ يصطليانها وباتَ على النار النّدى والْحَلَّق (٢) فذا قال الحظيثة البيتَ الذي كتبناهُ قبلَ هذا مقط بيتُ الأعشى .

۲۰۳ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يزال المسروق منه في تُهمّةِ مّن هو برى» ، حتى يكون أعظمَ جُرْماً من السّارق » .

وقال أبو الحسن: أخرى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الخيلَ وسَبَق بِينَها<sup>(6)</sup>، فجاء فرسُ له أدَّمُ سابقاً ، فجنا رسول الله صلى الله على وسلم على ركبتيه وقال: « ما هو إلاَّ بَحْرُ » . فقال<sup>(7)</sup> عمر بن الخطاب: كذّب التُحطينةُ حيث يقول: • • • وإنَّ جيادَ الخيل لا تستغر<sup>ق</sup>نا ولا جاعلات ُ الله فوق مُ للماضِم

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن مل بن عبد آف بن مباس ، والد السفاخ و المتصور ، وأول من تعلق بالذعوة بالعباسية . توفى سنة ١٢٥ . تهذيب الهذيب .

<sup>(</sup>٢) ترجم على في (١: ٣٠١) وهشام في (١: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) البيت الحطيثة في ديوانه و٢ . والحبر برواية أخرى في الأغان ( ٢ : ٥٩ ) .

<sup>(؛)</sup> المحلق هذا ، هذا رجل من بني بكر بن كلاب . ضبط في السان بكتبر اللام .

 <sup>(</sup>ه) فيما عدا ل : و و سابق بينها و . و أشير في ه إلى رواية و سبق و .

<sup>(</sup>٦) فيما غدا ل : و وقال ي .

وقد زع ناسٌ من العلماء أنه لم يستفرَّه سَبَق فرسِه ، ولكنَّه أراد إظهارَّ حُبُّ الخيل وتعظيم شأنها .

وكان رسولُ الله على الله عليه وسلم يأكلُ على الأرض ، و بحلس على الأرض ، و بحلس على الأرض (١) ويلبس الدباء ، و بحالس المساكين ، و بمشي فى الأسواق ، و يتوسّدُ مَدَ مَدَا ، و بقوسَدُ فَقَطْ ضاحكاً مُلء فيه . وكان يقول : « إنّما أنا عبد آكلُ كا يأكل العبد ، وأه أشرب كا يشرب العبد ، ولو دُعيت إلى ذراع لأجبت ، ولو أهدي إلَي كراغ لقبلت » . ولم يأكلُ قط وحده ، ولا ضَرب عبده ، ولا ضرب أحداً بيده إلآ في سبيل ربة . ولو لم يكن مِن كرم عنوه وثَنَانة حِلْه (١) ، إلا أما كان منه بوم فتح مكه ، لقد كان ذلك مِن أكل الكال وأوضح البرهان (١) . وذلك أنّه حين دخل مكه عنوة وقد قتلوا أعماته و بنى أعمامه ، وأولياءه وأنصاره (١) ، بعد أن صَروه في الشمال ، وعبر حوم وأنصاره (١) ، والمردوه في الشمال ، وعبر واعله ، وأجمعوا على كيده . فلنا وخلها في بدنه (١) ، والمردوه في نفسه ، ومغهوا عليه ، وأجمعوا على كيده . فلنا وخلها بغير حده ، وظهر عليها على صُغر منهم (١) ، قام خطيها فيهم ، فهيد الله وأثنى بغير حده ، وقول كاقال أخى يوسف ؛ لا تَثْرِيب عَلَيْكُمُ اليَوْمَ بَيْغُورُ اللهُ لهم مُ قول كان « أقول كاقال أخى يوسف ؛ لا تَثْرِيب عَلَيْكُمُ اليَّوْمَ بَيْغُورُ اللهُ لهم في وهو أنتخ الرَّاجين » .

و إنما نقول في كل باب بالجلة من ذلك المذهب ، و إذا عرفتم أولَ كلِّ باب "كنتم خُلقاء أن تعرِفوا الأواخر بالأوائل ، وللصادر بالموارد .

<sup>(1)</sup> فيما عدا ل ، ه : و بجلس على الأرض ويأكل على الارض ي .

٢٠ (٢) فيما عدال ، ه: ويده الشريقة م.

<sup>(</sup>٣) قالوا : رجل څخين : حلّيم رزين ثقيل ئي مجلسه . فيما عدا ل : و رجاحة ٥.

<sup>(</sup>٤) وأوضح البرهان ، من ل فقط .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا له : و وقادة أفصاره ي .

<sup>. (</sup>٦) ل : و يديه و والصواب با أثبت من ساتر النسخ . ٧ (٧) أى غلب على مكة وهم فى ذلة . فيما عدا ل : و وظهر عليهم و ﴾ .

## خطبة النبي صلى اللّه عليه وسلم فى الوداع (١)

قال صلى الله عليه وسلم (۱٪ الحدُّ الله ، تَحَدُّده وتَستعِينُه ، ونستغفرُ ، وتتوب إليه ، ونعوذُ بالله مِن شُرُور أَ نفسِنا ، ومِن سيَّنات أعمالنا . مَن يَهِدُ الله فلا مُضِلّ له ، ومن يُدنيُلِلْ فلا هادِي له . وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحدُه لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمّداً عبدُه ورسولُه ، أوصِيم عِبَادَ الله بتقوى الله ، وأحَشَكُم على مع طاعته ، وأستفتح بالذى هو خير . أما بعد ، أثيا الناس استعوا منى أيين السكم ، فإنِّى لا أدرِي ، لتل لا ألما كم بعد على هذا في موقني هذا . أيُّها الناس : إنَّ دماء كم أمو السكم حوام عليكم (١) إلى أنْ تلقّوا ربَّكم ، كحُرُمة يومكم هذا شهركم هذا في بلدكم هذا .

أَلا هِل رَبُّغت ؟ اللَّهِم اشْهَدُ (١)

فَمَنْ كَانَتَ عِنده أَمَانَةً فَلِيؤَدِّهَا إِلَى الذَى ائْتَمَنَةً عليها. وإنَّ رِيا الجاهليّةَ موضوع<sup>(٥)</sup>، وإنَّ أوّل ربًا بدأ به ربًا عَمَى العباسِ بنِ عبد الطَّلب. وإنَّ دماء الجاهلية موصّوعة ، وإنَّ أوْلَ دم نبدأ به دمُ عامر بن ربيمة بن الحارث بن، عبد للطَّلب. وإنَّ مَآثَرَ الجاهلية موضوعة ، غيرَ السَّذانة (٢٠) والسَّتابة .

 <sup>(</sup>۱) فيما عدا ل : و و من خطبه صلى الله تعالى عليه و سلم خطبة الوداع و هي a .

 <sup>(</sup>۲) حذه العبارة من ل فقط , والحلمية ل الطبرى ( ۲ ، ۱۹۸ ) و ابن الأثير ( ۲ : ۱۹۲ )
 وابن أن الحديد ( ۱ : ۲۱ ) و العقد و إعجاز القرآن وسيمة ابن هشام ۹۹۸ و سائر كتب السير .
 (۳) ل : « طيكم حرام »

<sup>(؛)</sup> فيما عدا ل ، ه : وفاشهد يه في هذا الموضع وسافر المواضع .

 <sup>(</sup>a) يقال وضعت عنه الدين و الجزية ونحوهما ، إذا أسقطته .

<sup>(</sup>٦) المدانة : خدمة الكعبة . وهي يفتح المين وكسرها ، كا في المسان . وصبطت في المتان من مسجلت في المتانح ، وفي المساح بالكسر . وكانت المدانة والقراء لبني عبد الدار في الحامة ، فأثرها الرسول لم في الإسلام ، والسقاية ، ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوة . المال.

والمَّذ قورَ (١٦) ، وشِبْه المَد ما قُتل بالمصا والحجَر ، وفيه ما له بمير ، فن زاد فهو من أهل الجاهليّة .

أيُّها الناس، إنَّ الشيطان قد يَيْس أن يُعبَدَ في أرضَكم هــذه ، ولكنّه قد رضى أن يُطاع فيا سوى ذلك بما تَحقّرون من أعمالـكم .

أيُّها الناس: إنّ النّسى. (٢٠ زيادةٌ في السكْفر يُضَلُّ به الذّينَ كَفَرُوا
 يُحِلِّونه عَاماً ويُحَرِّمُونهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِـدَةً مَا حَرَّمَ اللهُ (٢٧ فَيُحَلِّوا مَا حَرَّمَ اللهُ (٢٠)
 اللهُ . إنّ الزّمانَ قد استدار كهيئته بَوْمَ خَلق اللهُ السَّموات والأرض . وإنّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ أَنْنَاعَشَر شَهْرًا في كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلق السَّموات وَالأَرْض ، مِنْها أَرْبَصَةٌ بُحرُمُ : ثلاثة \* متواليات وواحدٌ فرد : ذو القمدة وذو الحَجَّة ٧٥٥

والحرم ، ورجّبُ الذي بين مُجادى وشعبان .

ألا هَلُ بِلَّغْت ؟ اللَّهِم اشهد !

أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ لِنسائِكُمُ عَلِيكُمْ حَقًا ، ولَكُمْ عَلِيهِنَّ حَقَ . لَـكُمْ عَلِيهِنَّ اللَّهِ عَل أَلَّا يُوطِّنِ فُرُسَّكُمْ عَبْرَكُمْ ، ولا يُدْخِلْنِ أحداً تَكْرَهُونَهُ بِيوتَكُمْ إِلَّا بِإِذْنَكُمْ ، ولا يأتينِ فاحثة مبيَّنةٍ ، فإنْ فعلنَّ فإنَّ الله قد أذِن لَـكُمْ أَن تعضَّارِهِن وتهجروهنَّ فَ الذَا اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ مِنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ

ا فى المضاجع، وتضر بُوهنَّ ضر بَّا غير مبرِّح، فإن انتهين وأطعنَ كم فعليكم رِزقُهُنَ وَكُسُوتُهُنَّ بَكُسُوتُهُنَّ بَكُسُوتُهُنَّ بَكُلُمة الله . فاتقوا الله فى النَّسَاء أخذ تُمُوهنَّ بأمانة الله ، واستحلتُم فروجَهُنَّ بكلّمة الله . فاتقوا الله فى النَّسَاء واستوصل عبرً .

### ألا هل بلُّغت؟ اللهم اشهد!

<sup>(</sup>١) أى فى القتل المتعمد القود . وهو بالتحريك : قُتل الفائل بالفتيل :

<sup>(</sup>٢) كذا ورد في حيع للنسخ . ونص الآية : (إنما النسيء) .

<sup>(</sup>٢) سائر الآية من لَ فقط . وفي ه : ه يَضِلُّ به ۽ ، وهي قراءة يعقوب والحسن .

<sup>(؛)</sup> العوانى : جمع عانية ، وهي الأسير : ، أي هن عندكم بمنزلة الأسرى .

أيجًا الناس ، إنَّمَا للْوْمِينُونَ إِنْحُوهُ ، ولا بحلُّ لامرى مُ مُسْلِمِ (1<sup>1</sup> حالُ النبيه إلاّ عن طيب نفس منه .

ألاً هل بلَّفتُ ؟ اللهم اشهد !

فلا ترجِيُنَّ بعدى كُفَارا يضربُ بعضُكم وقابَ بعض ، فإنى قد تركتُ فيكم ما إنْ أِخْذَتُم به لم تَصَلُّوا بعدَه ، كتاب الله .

أَلَا هِل بِلُّغَت ؟ اللهم اشهد!

أيَّهَا الناس، إنَّ رَجَّكُم واحد؛ وإنَّ أباكُم واحد؛ كلَّكُم لَآدَم وَآدَم ُمِينَ. ترابٍ . أكرمُكم عِنْدُ الله أنتاكُم ، إنَّ الله عليم خبيرُ ( ) . وليس لعرفي على . عَجَمَى فَصْلُ إِلا بالتّقوى .

أَلاَ هل بُلغت ؟ اللهمُّ اشهد !

قالوا : نعم . قال : فليبلِّغ الشَّاهدُ الغائب .

أَيْثِهَا الناسِ ، إِنَّ اللهُ قَمَّمِ لَمَكُلِّ وارث نصيبَه من اليراث ، فلا تَجوزُ لوارثِ وصيَّةٌ ، ولا تَجوز وصيَّةٌ في أَكْثَرَ من النَّكُ . والوَّلُهُ النِراش ، فِللاَّمُ الحَجِرُ . من ادَّعي إلى غير أبيه ، أو تولَّى غير مُواليه فعليه لمنهُ اللهُ ولللائكة والنَّاس أجمدينِ ، لا يُقِيل مِنْه صَرف ولا عَذَلْ <sup>07</sup> . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . • ١٠

\* \* \*

وعن الحسن ذال: جاء تيس بن عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله ريآة (4) قال: هذا سيّد أهل إلو بر . فقال: يا رسول الله ، خبّرى عن المال الذي لا تكون

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة من ل فقط. وكلمة «منه » التالية ساقطة من هر.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة ليست في ه .

أى لا يقبل مهم ثبىء . وأممل ألدن أن يقتل الرجل بالرجل . والصرف يألن
 بنصرف عن الدم إلى أخذ الدية . . . (ع) فينا عدا ل : و نظر إليه a .

<sup>[</sup> ٣ - اليان - ثان )

على فيه تبعة (١) من ضيف ضافني ، أو عيال كَثُرُوا على . قال : « نعم المال الأربعون ، والأكثرُ السَّنُّون ، وويلُ لأسحاب المئين (٢) إلا مَن أعطى ٢٥٦ في رسْلها ونَجْدتها(٢) ، وأَطرَقَ فَحْلها(١) ، وأَفَرَّ ظَهرَها(٥) ، ونَحَر سمينَها ، وأطير القائم والمُعتَر (١) . قال : يارسول الله ، ما أكرمَ هذه الأخلاق وأحسنها ، وما يحُلّ بالوادي الذي أكونُ فيه أكثَرُ من إبلي. قال : فكيف تصنع بالطُّرُوقة ؟ قال : تغدو الإبل ويغدو الناس ، فمن شاء أخذ ترأس بمير فذهب به . قال: فكيف تصنع في الإفقار (٧) ؟ قال إلى الأفقر البَكْر الضَّرَع (٨) ، والنَّابَ السنَّة. قال: فكيف نصنعُ بالتنبحة (٩٠ ؟ قال: إنَّى لأمنتحُ في كلُّ سنةِ مائة. قال : فأيّ المال أحب الله ، أمالك أم مال مولاك ؟ قال : بل مالى . قال : « فَاللَّكَ مِن مَالكَ إلا مَا أَكَاتَ فَأَفْنِيتَ ، أُو لِيستَ فَأَبَلَيْتَ ، أُو أَعطَيْتَ فأمضيت . وما سوى ذلك للوارث » .

وذكر أبو القدام هشام بن رياد (١٠٠) عن محمد بن كفب القُرَ على (١١٠)قال:

<sup>(</sup>١) التبعة : ما يتبع المال من نوائب الحقوق. ل : « تبع ».

<sup>(</sup>٢) ل: والمانيز. و

<sup>(</sup>٣) في رسلها ، أي بطيب نفس منه . وفي نجدتها : ألا تطيب نفسه بإصاائها ويشتد علمه . وقيل الرسل الحصب . والنحدة : الشدة .

<sup>(</sup>٤) أطرق فحله : أعاره شره ليضرب في إبله .

<sup>(</sup>ه) أفقر ظهر ما · أعار • الركوب .

<sup>(</sup>٦) القائم الدي يسأل والمعر : الذي يطيف بك يطلب ما عندك ، سألك أو سكت

 <sup>(</sup>٧) الإفقار فسر قريباً . أه : « بالإفقار » .

<sup>(</sup>٨) البكر : الفي من الإبل بمنز له الشاب من الناس . والضرع ، بالتحريك : الضعيف

<sup>(</sup> ٩ ) المبحة : أن يجعل الرجل لبن شاته أو ناقته لآخو ، سنة .

<sup>(</sup>١٠) أبو المقدام هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي المدنى ، ضعيف لا يحتح بحديثه .

<sup>(</sup>١١) مو أبوحزة محمد بن كعب بن طيم بن أمد القوظي المدنى، كان أبوه من سيى قريطة ، كان محمد ثقة عالما كثير الحديث ورعا . توق سنة ١٩١٧ . تُهذيب التهذيب والسماني ٢٤٨ وصفة الْمبغوة ( ٢ : ٧٥ ) .

دخلتُ على عمرَ بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه ، فحملت أُحِدُ النَّظرَ إليه ، فقال لى : يا ان كعب ، مالكَ تُحدُّ النَّظرَ إلى ؟ قلت : لِمَا نَحَلَ مِن حسمك ، وتنكَّر من لونك . قال : فكيف لو رأيتني بعد ثالثة في قبري ، وقد الَتْ عَدَوَ ايَ عَلَى وَجِنتِي ، وابَتَدَر في وأنفي صديداً ودُودا ؛ كنتَ والله أشد تَكَرَةً لل (١) . أعد عَلَى عديماً (١) كنت حدَّثتَنيه عن عبدالله بن عباس . قال : سمعتُ ابنَ عبَّاس يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن لكا يَّ شيء شرفاً ، وإنَّ أشرف المجالس ما استُقبل به القبلة ، ومَن أحب أن يكون أعز الناس فليتَّق الله . ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكَّل على الله . ومن أحبَّ أن يكونَ أغنى النَّاس فليكُنْ بما في يَدَي الله أوتَقَ منه بما في مدنه (٢) » ؛ ثم قال : « ألا أُنَبُّتُكم بشرار الناس ؟ » قالوا : كَلِّي يا رسول الله . قال : « مَن نزل وَحْدَه ، ومنع رفدَه ، وَجَلَد عبده » . ثم قال : « ألا أنبُّنكم بشر من دلك ؟ » . قالوا : بلي يا رسول الله . قال : و مَن لا يُقِيل عَثْرةً ، ولا يَقبل ٢٥٧ مَعذرة " ، ولا يَغْفِر ذنباً » . ثم قال : « أَلا أنبثكم بشر من ذلك ؟ » قالوا : بلي يا رسول الله . قال : « مَن يُبعِض النَّاسَ ويُبغِضُونه . إنَّ عيسى بنَ مريمَ بالحكمة عند الجيَّال فتظلِموها ، ولا تَمنعوها أهلَها فتظلموهم ، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالمًا وَيَبطُل فضلُكم . يا بني إسرائيل ، الأمور ثلاثة : أمر تبَيَّنَ رُشْدُه فاتبعوه ، وأمر تبيّنَ غَيه فاجتنبوه ، وأمر اختُلف فيه فإلى الله فردوه (1) » .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ كُلُّ قُومٍ عِلَى زِينَةٍ مِن أُمرِهِم ، ومَعْلَحَة

 <sup>(</sup>١) النكرة ، بالتحريك: اسم من الإنكار ، كالتفقة من الإنفاق. ه: «كنت ، ب
 إلى أشد نكرة ».

 <sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، م : وأعده على عديثاً و مع مقوط كلمة و ل و قبلوا .

<sup>(</sup>٣) فيما عدال: وفي يداته عوروفي يده يه.

<sup>(</sup>٤) ل: وفردوه إلى أقدو.

فى أنفسهم (<sup>(۱)</sup> ، يُزْرُون على مَن سوام . ويتبيّن <sup>(۱)</sup> الحقُّ فى ذلك بالمقايَسة مالمندل عند أولى الألباب من الناس » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَن رصِىَ رقيقَه فليُمْسكه ، ومن لم يرضَ فليَيْهُ ، فلا تنذُّ بوا خُلق الله » .

وقال في آخِرِ ما أوصى به : « اتقوا الله في الضميعين<sup>(٢٣</sup> » .

قال إبن ثَوْبان<sup>(٤)</sup> عن أبيه ، عن مكحول<sup>(٥)</sup> ، عن جُبَير بن نُفيَر<sup>(١)</sup> ، عن مالك بن يَخامِ<sup>(٢)</sup> عن مُعاذ بن جَبَل ، قال : قا*ن رسول الله صلى الله عليه وسلم* **«** تُحران بيت لقدس خراب ُ يثرب ، وخراب ُ يثرب خروج الملحمة <sup>(٨)</sup> ، وحروج ُ الملحمة فتح القسطنطينية ، وفتح ُ القسطنطينية خروج الدجّال<sup>(١)</sup> » . ثم ضَرَب

 <sup>(</sup>۱) مغلمة : مغملة من الفلاح . قال الخطاف : معناه أجم راضون بطمهم ينتبطون به عند أنفسهم .
 (۲) ل : « ويبين » .

 <sup>(</sup>٣) الحديث بامه : و اتقوا الله في الشعيفين : المملوك و المرأة a . و ذكر السيوطي في
 الحاسم الصغير ( ٢ : ٢ ) أنه حديث ضعيف .

 <sup>(8)</sup> هو أبو عبد الله عبد الرحن بن ثابت بن ثوبان البنسي الدستي الزاهد ، روى عن أبيه وعن الزهري وعمرو بن دينار وطائفة ، وعنه الوليد بن مسلم ، وعل بن ثابت الجزري ، وعل بن الجعد وآخرون ولدسنة ٧٥ ونوق سنة ١٦٥ . ناريح بغناد ٢٥٥٥ وتجليب

<sup>(</sup>۵) هو مكحول الشاص الفقيه ، أحسى ، يقال كان اسم أبيه سهراب . تإيمي ثقة ، ٣٠ كان يرى القدر . توق سنة ١١٣ . مهديب الهديب

 <sup>(</sup>٦) جبير بن نفير ، دالتصغير فجهما ، بن مالك بن عامر الحضرى الحمصى ، آدرك المتاهلية وزمان الرسولة ، وأمثلم في خلافة أن يكر ، ومات سنة ٧٠ . الإصابة ١٣٧١ وتمثيب البليب .

 <sup>(</sup>٧) ماك بن خامر السكسكى الإطماق الخيمسى ، يقال نه صحبة . وذكره ابن سيان في
 ثقات التابعين . توق سنة ٧٧ . الإصابة ٧٩٦٥ وبهذي الهذيب . ويخامر يفتح الصحنائية
 والمحبة وكدر المبلم ، كما في تقريب البهذيب ..وفي الإصابة أن الياء قد تسفل هزة .

 <sup>(</sup>A) الملحمة : الوقعة العظيمة ع الفتئة

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ل ، ه: و فسطنطينية » بإسقاط اللام .

بيده على فخذ اللهى حدَّنه أو مَسَكِبه، تم قال: «إنَّ هذا لِحَقَّ الْسَمَ اللهُ هَا اللهُ هاهما». أو «كا أنَّك قاعد »، يعني مُمَاذًاً .

صالح الترى عن الحسن البصرى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - حَصُّنوا أموال كم بالرّ كا، وداوُرا مَر ضاكم بالصّدة ، واستقبلوا البلاء بالدّعاد ،

كَثِير بن هشام (١) ، عن عيسى بن إبراهيم (٢) ، عن الضحالة (١) ، عن. • ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الجُمهُ حجُّ للسلاكين ٢٠ .
قال عوف (١) ، عن الحسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اتقواه الله عله الله عليه والله قال : « اتقواه الله عله الله الله الله ، واستحالتمُ عَوَانِ (١) ، وإنّما أخذ تموهُنَ " بأمانة الله ، واستحالتمُ نووجَهُنَ " بأمانة الله ، واستحالتمُ نووجَهُنَ " بأمانة الله ،

الواقيدى (١٦) ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم النيسى (١<sup>١)</sup> عن أبيه قال : قال • رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « إنّ الله يحسبُ الجوّ الدّ مِن خَلْقِهِ » .

أبو عبد الرحمن الأشجعي (^) ، عن يحيي بن عُبيد الله (!) ، عن أبيه عن

<sup>(</sup>١) هـ أبير سهل كثير بن هشام الكلابي الرق ، من ثقات الهدئين ، عرج إلى الحسن ابن سهل وهو بفم الصلح ، فإت هناك سنة ٢٠٠ . تهذيب النهذيب ، وتاويخ بغداد ٦٩٥٠.

<sup>(</sup>۲) هر ميسي بن إبراهم بن سيار الشميري البركي البصري ، روى عنه أبو داود والمخارئ . تول ۲۲۸ . منيب الهديب .

عارى . نوق ۲۲۸ . مهديب العهديب . (۳). هو أبو القاسم الفسحاك بن مزاحم الهلال . وقد سبقت ترجمته فی ( ۱ : ۹۰۱ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو عوف ابن أبي حيلة العبدى الهجرى البصرى , وابع أبي حيلة بندويه ، ويقال
 بل بندويه ام أمه واسم أبيه رزينة ، نقة ثبت ، وكان شيميا قدريا . توفى سنة 127 .

<sup>(</sup>ه) اتظر ما سبق کی ص ۳۹ ص ه .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عمر بن واقد ، المترجم في ( ١ : ٣٧ ) .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو محمد موسى بن محمد بن إبراهم بن الحارث التيمى المدق ، كان نقيها عداًا ،
 وكان الأئمة ينكر ون عليه حديث ، توقى سنة ١٥١ . تهديب المهذيب .

<sup>(</sup>٨) هو أبو عبد الرحن عبيد الله بن عبد الرحن التكونى ، الحالفذ اللبت ، لزم مقيلة قو الدورى منة فكان يقول : سمت من سفيات الاثين ألف حديث . ولما مات الدورى جلس موضعه ، ثم تحول بعد ذلك إلى بغداد . توفى سنة ١٨٧ . تذكرة الحفاظ ( ١ ٢٩٦ ) وتاريخ بغداد ٩٩ لانه والسمعالي ٣٩ .

<sup>(</sup>٩) هو يحيى بن عبيد إله بن عبد الله بن موهب التيمي الملث ، روى من أبيه ، ومنه خ

أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما خلا يَهُودى ٌ بمسلم ٍ. قط ۚ إلّا هُمَ بَفْتُله » ، ويقال : « حدَّثَ نَعْسَه بَفَتْله »

أبوعام النبيل (1) ، قال : حدثنا عُبيد الله بن أبى زياد (٢) ، عن شَهْر ابن حَوْشَب (٢) ، هن أمماء بنت يزيد (١) قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسنلم : « مَنْ ذَب عن لم أخيه بظهر النيب كان حقًا على الله أن يحرً م لحمه على النار » .

إسماعيل بن عيَّاش ، عن الحسن بن دينار ، هن الخصيب بن جحدر ، عن رجل ، عن مماذ<sup>(٥)</sup> بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس مِن أخلاق للؤمن المَّلِيُّ إِلَّا في طلب العلم » .

و حمد الله بن المبارك ، و النشيل بن عباض ، و يحيى التطان و آخرون ، و لم يكن بثقة في الحديث . تهذيب التهذيب . فيما عدا ل : و يحيى بن عبد الله » .

(۱) أبر عاسم النهل ، هو الفسحاك بن خلد الشيبانى البصرى ، كان فقها المقة ، كثير الحديث ، وكان فيه مزاح . ولد سنة ۱۳۲ وتونى سنة ۲۱۳ . تهذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ (۲۳۳۰).

۱۵ (۲) هو عبيد أنه بن أن زياد القداح ؛ أبو الحسين المكي . اعطف في توثيقه . توفي سنة ۱۵۰ . مهليب الهليب . .

(٣) هو أبو سعيد ثهر بن حوثب الأشعرى الشامى مولى أساء بنت يؤيد بن السكن ،
 ر بى عها وعن جع من الصحابة ، وكان تن القراء . وكان على بيت المال فيز عمون أنه أخذ منه شوريلة فيها درائم ، من نقال فيه التطاف الكليسى ، أو سنان بن مكل العميري ، كما في تاديخ

۲۰ الطبری ( ۱۲۲ : ۸ ) : لقد باع شهر دینه بخریطة فسن یأس القراء بعدا**ک یا شهر** 

وقيل إن تحو هذا المبر لا يصح ، توق سنة ١١٢ . تهنيب البنيب وثمار القاوب كاصاليني ١٣٣ .

(3) هي الفسعانية الحليلة آساءينت يزيد بن السكن الانصارية الأوسية ، وهي بنت عم ٢٥ معاذ بن جبل ، وكان يقال لها و تحليبة النساء، شهدت البرموك وقتلت يومثله تسعة من الروم بعدود قسطاطها ، وعاشت بعد ذلك دعراً . الإصابة ٥٩ من قسم النساء وجمليب

 (٥) إساميل بن عياش سيئت ترجت في ص ٢٣. كما سيئت ترجة الحسن بن ديناو والخسيب بن جمعر في ص ٢٤ . وهذا الإسناد إلى هذه الكلمة ثابت في ل أيضاً ، مع قرقه بالفظ
 حكور . أما بلق الإسناد والحديث فهو عا علما لي وعن عبد ربَّه بن أعَينَ ، عن عبد الله بن ثُمَامة بن أنَس ('' ) عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قيّدُوا الدِيْم بالكِتاب» . وقال : « فَضَلُ جاهِكَ تمودُ به على أخيك الذى لا جاه له صدقة منك عليه ، وفضلُ لمانك تميّر به عن أخيك الذى لا لمان له صدقة منك عليه ، وفضل عليك تمود به على أخيك الذى لا علم عنده صدقة منك عليه ('') ، وفضل قُوتُك تردُه ('') على أخيك الذى لا قوم قله صدقة منك عليه ، وإماطتُك الأذى عن الطّريق على أخيك الذي عن الطّريق صدقة منك عليه ، وإماطتُك الأذى عن الطّريق صدة الله من عند الله الله على أخيك على أغله » .

و إنّما مَدار الأمور والناية التي يُجرى إليها ، النهمُ ثم الإفهام ، والطّلب ثم التثبّت .

وقال عُمرو بن العاص : « ثلاثة ٌ لا أَمَّهم : جليسِي ما فَهِمَ عَنَى ، وَثُو بِي ما سَتَرَنِي<sup>(2)</sup> ، ودائّتي ما حمَّلتُ رحاً ; » .

وذكر الشَّعِيُّ ناسًا فقال: « ما رأيتُ مثلَهم أشد تنا ُمدَّا في محلس<sup>(٥)</sup> ، ولا أحسَنَ تفَهْما عن مُحدَّث » .

ووصف سهل بن هارون رجلا فقال : « لم أر أحسَنَ منــه فهــاً لجليل ، ولا أحسن تنقُماً لدقيق »

۲.

<sup>(1)</sup> سبقت ترجة والده تمامة في (١: ٣٠٥١). والوجه في السند السابق فيها انتضح لنا بعد: وعبد الله بن تمامة بن عبد الله بن أنس و، ويبعو أنه دأب على نسبة تمامة إلى جده أنس.

<sup>(</sup>٢) جاءت هذه الحملة فيما عدا ل ، ه بعد الحملة التالية .

<sup>(</sup>٣) ميما عذال: وتعود بها ۽ .

<sup>(</sup>٤) جاست عبارة ووثوبي ما سرق يونيا عدال آخر الكلام . والحبر في عيون الأعبار ( ٢ - ٢٠٧) ، ه: «مأسر عورق ي

 <sup>(</sup>a) وكذا ورد النص ى أصل عيون الأعبار ( ٢٠٨٠). ولم أجد هذا الفظ إلا
 ف أساس البلاغة : «وثيد إلى الملو : رحى إليه بالمهد وكلفه ، وثابله منابلة وتتايلوا ».
 سفهم بالعدام الوفاه . وفي العقد ( ٢ : ٢٥٠) : وأشد تتاويا ».

وقال سعيد بن سَلم (<sup>(1)</sup> لأمير الثومنين المآمون: « لو لم أشكر الله آلا على حُسن ما أبلانى فى أمير الثومنين ، مِن قصدِه إلىَّ بحديثه ، وإشارته إلىَّ بطرفه ، ٧٥٧ لقد كان ذلك مِن أعظم ما تفرضُه الشريعة ، وتوجيه الحُرِّيّة » . فقال المأمون :

﴿ لأنَّ أَمَيرَ المؤمنين بِجدُ عندَكُ من حسن الإنهام إذا حدّثت ، وحسن الثقفَّم

إذا حُدَّثَتَ ، ما لم يجِدْ عند أحدِ فيمن مفي ، ولا يُظنَّ أنه يجده فيمن بقي » . وقال له مرة أخرى : « والله إنك لتستقفي حديثي (لا)، وتقف عند مفاطِم كلامى ، وتُخير عنه بما كنت قد أغفلته » .

وقال أبو الحسن : قالت احرأة لزوجها (٢٠) : ما لكنّ إذا خرجت إلى أسمابك تطلّفت وتحدَّث ، وإذا كنت عندى تمقّدت وأطرقت ؟ قال : « لأننى أنجل من دقيقك ، وتدقين عن جليل (٤٠) » .

وقال أبو مُسِهر (<sup>()</sup> : « ماحدٌ ثُتُ رجلاً قَطَ إِلَا أَعِبَنِي حُسن إصنائه (<sup>()</sup> » حِظَ عَنى أَمْ ضَيْع » .

وقال أبو عقيل بن دُرُسْتَ : ﴿ نَشَاطَ القَائلُ عَلَى قَدَرَ فَهُمَ السَّتَهُمُ ﴾ . وقال أبو عبّادٍ كاتب أحمد بن أبى خالد : ﴿ القَائلُ عَلَى السَّامَعُ ثَلَاثُ : يَجْمَعُ

البال ، والكمّان ، و بسط المُذر »

٧.

<sup>(1)</sup> هو سعيه بين سلم بن تتبية بن مسلم الباغل ، ولاه السلفان بعض الإعمال جمرو .. وقام بنفاد وحدث بها ، فروى ضه محمله بن زياد بن الإمراني . وكان سميد عالما بالحكيث والعربية ، لكنه كان لا يبلل فف النابل . انظر تاريخ بنفاد ٨٠٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) الاستقفاء : أن يقفو أثر البيء .
 (۲) هو فوظ بن مساحق و امرأته . وقد سبق الخير في (۲ ، ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>۱) افتر طامقى ق. ( ۱ : ۲۰۰ ) . ك : و لائن أندَ من جليك ، وتجلين هن دقيق ( ) .

 <sup>(</sup>ت) أبو ممبر هو عبد الأمل بن سهر ، وقد ترجم ني ( ۲ : ۲۲٤ ) . وفيما عدا ل
 ه أبو ممبر بن المبارك ، وفيه إضام .

٧٠ (٦) ه : و إلا أصبين إصفاؤه و ، مع إشارة إلى الرواية الأخرى .

وقال أبو عبّاد: « إذا أنكر القائلُ عَيْنِي للستمع(١) فلّيستفهه عن مُنتَهى حديثه ، وعن السبب الذي أجرى ذلك القول له ، فإنْ وجدَه قد أخلص له الاستماع آئم له الحديث ، وإنّ كان لاهياً عنه حَرَمه حُسنَ الحديث ونفْعَ للؤانسة، وعرّفه بفسولة الاستماع(٢) ، والتقمير في حقّ المحدَّث ».

وأبو هيّاد هذا هو الذي قال : « ما جلس بين يديّ رجلٌ قطّ إلا تمثّل لى ه أنّى سأجلس بين يديه<sup>(٢٢)</sup> » ..

وذكر رجل من القرشيَّين عبة للك بينيتروان ، وعبد اللك بومثذ غلام ، فقال : ﴿ إِنَّهُ لَآخِذُ بَارْبِم ، وتاركُ لأربع : آخذُ بأحسَنِ الحديث إذا حَدَّث ، و بأحسن الاستاع إذا حُدَّث ، وبأيسر المنُونة إذا خُولف ، ويأحسن البِشر إذا قَتَى . وقاركُ لَحَادثة اللهم ، ومُنازَعة النَّجوج ، ومُاراة السّفيه ، ومصاحَبة ، والمأذن. » .

وذمَّ بعضُّ الحسكمُ رجُلاً فقال ﴿ يَخْزِع قبل أَن يَمَلم ، ويغضَب قبل أَن يَفِيمٍ » .

وقال عمر بن المثمالب رحمه الله في بعض وسائله إلي قُسَانه (<sup>4)</sup> : « الفهمَ الفهم فيا يتلجلج <sup>(٥)</sup> في صدرك »

٣٦٠ \* ولا يمكنُ تمامُ الفهم إلا مع تمام قراع البال.

#### وقال مجنون بني عامر :

<sup>(</sup>١) ل: وبعل عني ألسام ، ، صواله في سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٢) الفيولة : الفيمف والحيق فيما عدا له ، ه بنسولة يا تحريف.

 <sup>(</sup>٣) ل: « إلا ثال إلى إلى جاليس بين يديه ع. وما أثبت من صائر النسخ يطابق ما سلف
 ث (١ : ٨٤ س ١٣ )".

<sup>(</sup>٤) هي رسالته إلى أبي موسى الأشعرى . وسيذكر الماحظ تصها في من ٤٨ - ٥٠

<sup>(</sup>٥) هـ: ويختلم ، مع الإشاوة إلى الرواية الأخرى

أتانى هواها قبل أن أعرِفَ الهُوَى فصادَفَ قلبي فارغًا فتمكّنا<sup>(١)</sup> وكتب مالك بن أسماء بن خارجة إلى أخيه عيينة بن أسماء بن خارجة :

أُعَيِّنَ هَلاَّ إِذْ شُغِفْتَ بها كنتَ استعنتَ بفارغ العَقْلِ أَتَّيْنَ مَلاً إِذْ شُغِفْتَ بها كنتَ استعنتُ اليسه في شُغْلِ

وَقَالَ صَالَحُ الْمُرَّىِّ : ٥ سَوَءَ الاسْتَاعَ نَفَاقَ ﴾ . وقد لا يَفهم المستمع إلا بالتفهُّم، وقد يتفهَّم أيضاً مَن لا يفهم . وقال الحارث من حِلَّزَة :

وحَبَسْت فيها الركب أحدِس في كلَّ الأمورِ وَكنتُ ذا حَدْسٍ<sup>(٧)</sup> وقال النامنة الحيدى:

أَيَ لِي البلاء وأنَّى الروُّ إذا مَا تَبَيَّنْتُ لَم أَرْثُبُ<sup>(٢)</sup> ١٠ وقال آخر<sup>(1)</sup> :

تَخَلَّمُ عن الأَدْنَيْنَ واستَنْبِقِ وُدُّمْ ولن تستطيعَ الحِسلِم حتى تَحَلَّما والتَّمْلُ السَّارُ على وجه الدهر، قولم : « الليلمُ بالتَّمَلُ » .

و إذا كانت السهيمة إذا أحسَّت شيئاً (<sup>0)</sup> من أسباب القانص ، أحدَّت ، نظرَهُا ، واستَفرغَت قواها فى الاسترواح ، وجمَّت بالها للنسسَّم — كان ١٠ الإنسانُ العاقلُ أولى بالتثبت ، وأحقَّ بالتعرْف .

ولما أمَّم تُتيبة بن مسلم (٢) ، أبا يُجِلُّو لاحق بن تُحيد ، يبعض الأمر ، قال له.

<sup>(</sup>١) روايته في الحيوان ( ١ : ١٦٩/ ؛ : ١٦٧ ) : وقلبًا عاليًا هـ .

<sup>(</sup>٢) الحلس : الظن ، وروايته في المفضليات (١: ١٣١ ) : وفعصيت و .

<sup>(</sup>٣) سبق البين والكلام عليه في (١٠٠٠) .

 <sup>(</sup>٤) بورجام الطائم . انظر ديوانه ١٠١ من مجموع حمة توادين . وهو في السان (سلم) يعون نسبة .
 (٥) فيما عال : وأحست بشيء و.

<sup>(</sup>٦) هو قتية بن سبلم بن عرو بن الحصيل الباهل ، أمير حراسان وُمن عَد الملك بن مروّان من قبل الحجاج بن يوسف . و ابت سلم بن تشيه بن سلم المرجم ق (١٠ / ١٧٤) .
وحقيده سعيد بن سلم بن تشية . ولد تنيية نشة الإلوقتل سنة ابعل . وقبات الإعبان .

أَ وِ مِجْلَزُ (١٠): « أَيُّهَا الأمير تثبَّتْ ، فإنَّ التثبُّتَ نِصف العفو » .

وقال الأحنف: « تعلَّمتُ الحِلم من قيس بن عاصم (٢<sup>٠</sup> » .

وقال فيرورُ حُصينِ ("): «كنت أختلف إلى دار الاستخراج أتماً الصبر ». وقال " سهل بن هارون : « ملاغة السان رِفْقُ " ، والمِنْ خُرُق » . وكان

كثيراً ما ينشد قول شُتَيم بن خُو َيْلِدِ (٥٠)

ولا يشمّبُون الصَّدَع بِعَسَدَ تَعَاتُم وَ وَوَرِفَق أَيدِيكُم لِذِي الصَّدَع شاعبُ (١)
وقال إبراهيم الأنصارى ، وهو إبراهيم بن محد المقالج ، من ولد أبي زيد
القارئ : الخلفاء والأثمة وأمراه المؤمنين ملوك . وليس كُلُّ ملك يكون خليفة
و إماماً ، ولذلك فَصَل بينهم أبو بكر رحمه الله في خطبته ، فإنه لما فرغ من الحمد
والصلاة على النبي قال : ه ألا إنَّ أشتى الناس في الدنيا والآخرة الملوك ! م. فرفع ١٠
الناس رموسهم ، فقال : ه ما لسكم أيمًا الناس ، إنسكم لطلّقانون تَجِلون ، إن مِن
المؤك مَن إذا مَلكَ (٣) زهمَّده الله فيا في يديه (٨) ، ورغبه فيا في يدَى غيره ،
وانتقَمَه شَطْرَ أَجِله، وأشرَبَ قلبَه الإشفاق، فهو يَحْسُد على القليل ، ويتسخَط

٧.

 <sup>(</sup>۱) هوأدر بجلز لاحق بن حيد بن سيد السهوني البصرى ، وكان من قدم خراسان ،
 وول بنش الأمر . وكان عمر بن عيد العزيز يستشيره قيمن يتول خراسان . تولى سنة ١٠٩ .
 تاريخ الطهرى (٨ : ١٣٤ ، ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر بقية الحبر مع تفصيل في عيون الأخبار ( ٣ : ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) فيروز حصين بالإضافة ، مولى حصين بن مالك بن المشخاض الدنبرى . قال ابن قلية على المشخاض الدنبرى . قال ابن قلية في المسادف ١٤٤٣ : و ومن موالى آل المشخاض فيروز ، أعلم مولى بالعراق قدراً . وقد ولى الولايات ، وخرج مع ابن الأشمث ، فقال الحبياج : من جاف برأس فيروز فله ، عشرة آلاف درم ! فلم هزم عشرة المؤلف هم إلى عراسان ، فأعذه يزيد بن المهلب فيمت به إلى الحبياج و. وقد فكل به الحبياج تديد في المهاج و. وقد فكل به الحبياج تديد في المهاج . وقد فكل به المهاج المهاج المهاج . وقد فكل به المهاج المهاج . وقد فكل به المهاج المهاج . وقد فكل به المهاج المهاج المهاج . وقد فكل به المهاج المهاج . وقد فكل به المهاج المهاج . وقد فكل به المهاج المهاج المهاج . وقد فكل به المهاج المهاج . وقد فكل به المهاج المهاج . وقد فكل به المهاج . وقد فكل بهاج . وقد ف

<sup>(</sup>٤) في حواشي ه : و دار الاستخراج هي دار العذاب التي كان العال يعذبون فيا ٥ -

<sup>(</sup>٥) سبقت ترحته في (١: ؛ ، ١٨١) . وقد أنشد البيت في الموضع الأول .

<sup>(</sup>٦) ل : و ألا تثعبون الصدع قبل تفاقم ، محرف .

<sup>(</sup>y) ل : وإن الملك إذا مات ، ، صوابه من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدال: وفيما عدده.

الكثير، ويسأم الرَّخاء ، وتنقطع عند اللَّهُ الباءة (١) ، ولا يستعمل الميرة ، ولا يسكن إلى النَّمة . فهو كالدَّرِ م العَنَى (١) ، ولسَّمرا الحلاع ، جذل الظاهر ، حزن الباطن ؛ فإذا وجبَتْ نفسه ، و ونعَب عُره ، وضَعا ظلُه (٢) ، حاسبَه اللهُ فأشَدُ حسلبَه ، وأقلَّ عقوه ، إلا مَن آمَن بلله ، وحكم بكتابه وسئّة نبيه صلى اللهُ عليه وسلم . ألا إن الفقراء هم للرحومون (١) ألا و إنسكم اليوم على خلافة النبوة ، وسلم . ألا إن الفقراء هم للرحومون (١) ألا و إنسكم اليوم على خلافة النبوة ، ومثيرة المتحبَّة (١٠٠٠ و إنسكم ستون بعدى مُلكا عضُوضاً ، ومَلْك كا عَنُودًا (١٠٠ وأثمة شمائًا ، وصا مُفاحًا (١٠٠ فإن كانت الباطل نروة ، ولأهل الحق جولة ، يعفو لها الأثر ، وتبوت لها الثبتن (١٠) ، فازموا المناجد ، واستشروا القرآن ، واعتصوا بالطاع (١٠٠ ولا تفارقوا الجاعة ، وليكن الإمرام بعد المشاورة (٢٠٠٠ والصَّفقة بعد طول التناظر ، أنَّ بلادِيم خَرْشَنَة (١٠٠ والصَّفقة المناطق المائية . أنَّ بلادِيم خَرْشَنَة (١٠٠ ) والصَّفقة بعد طول التناظر . أنَّ بلادِيم خَرْشَنَة (١٠٠ ) والصَّفة المناطق المناس المناس

<sup>(4)</sup> البات : النكام دلد، ه والتيمورية يه والباسه صوابه ما أثبت من م عدويه تخسيم ما في به إذ با أر تنبير .

 <sup>(</sup>۲) فی انتاموس (تقسر): وودرم تمی و تنفف سیت: و ردی، و . رق السانه (قسل): و ودرم تمی و ردی، و المبع تسیان ، مثل سبی وسبیاند . . . قالة الأصمى :

وما زودونی غیر صحق عمامة وخس ی منها قسی ویزانث

<sup>(</sup>٣) ضما ظله : برز الشمس، أراد أن ظله قد تقلمر، عبارة هن الموت .

 <sup>(</sup>٤) خانت هذه الحلة فيما عدا ل بعد كلمة وعفوه و السايقة ...

<sup>(</sup>ه) الحبة : الطويق .

 <sup>(</sup>٦) عضوض : شدید فیه عسف رضف . و العنود : الطائی . العائیر : المتجبر . يقال ج.
 عنود وهنید وعاند .

<sup>(</sup>٧) الشماع ، كسحاب : المتفرقة . والمفاح ؛ السائل المهراق. .

 <sup>(</sup>A) ما يعد كلمة واليشر به من ل، فقط.

٠٧ (٩) قيما عدا ل : « و الزموا الطاعة ي

<sup>(</sup>١٠) فيما عدا ل : « التشاور » .

 <sup>(</sup>١١) خوشة: بلا قوب ملطية من يلاد الوينم. والمراد جا بلاد الروم وفي الأصول :
 و خرمة a تحريف .

سيُفتح عليكم أقصاها كا فتح عليكم أدناها(١)

## نحلام أبى بكر الصديق رخى الله عنه تعمر رحمہ اللہ عيق <sup>استخلف</sup> عند موثم

إنى مستخلفك من بعدى ، ومُوصِيك بتقوى الله . إنَّ لله عملاً بالليل لا يقبله النهار، وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل ، وإنه لا يقبل نافلة (٢) حتى تؤدَّى الفريضة. و وإنّما لقلت موازين من تقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحقّ في الدنية ، موازين من خفت موازين لا يوضع فيه إلاّ الحق أن يكون ثقيلا . وإنّما خفّت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم في الدنيا (٢) وحتى الميناتهم ، فإذا ذكر أهل الجنّق فذ كر أهل الجنّق فذكر هم بأصو أعمالهم ، والتجاور (٢) عن سيناتهم ، فإذا ذكر تُهم قلت : ١٠ إنّي لأرجو ألا أكون من هؤلا ، وذكر أهل النار فذكر هم بأسو أعمالهم ، ولم يذكر حسناتهم ، فإذا ذكرتهم قلت : إنّى لأرجو ألا أكون من هؤلا ، وذكر من الله الحق ، ولا يُستبقى على الله إلا الحق ، ولا يمني على الله المناب ، ليكون العبد راهبا ، ولا يتبقى على الله إلا الحق ، وان ضيئت وصيقى ، فلا يكون تائي أحب ابنض الموت ؛ وهو آتيك ، وإن ضيئت وصيقى ، فلا يكون تائي أحب أبنض الموت ؛ وهو آتيك ، وإن ضيئت وصيقى ، فلا يكون تأثي أثب أبنض الموت ؛ وهو آتيك ، وإن ضيئت وصيقى ، فلا يكون تأثي أثب أبنض الموت ؛ ولمو آتيك ، وإن ضيئت وصيقى ، فلا يكون تأثي البنف الموت ؛ ولمو آتيك ، وإن ضيئت وصيقى ، فلا يكون تأثي المنت ، ولكون من الموت ؛ ولمو آتيك ، وإن ضيئت وصيقى ، فلا يكون تأثيث بمحبوز الله (٢).

 <sup>(</sup>۱) انظر الحطية أو بصفها في صيون الاخبار (۲: ۲۳۳) توصيح الأمثن (۱: ۲۳۳) ورصيح الأمثن (۱: ۲۳۳) و ورد الأخليس (۲: ۱۰ دان ۱۰۰ سيلتح ۱۰.

<sup>(</sup>٢) قيما عداك يرو تقبل نافلة ع

 <sup>(</sup>٣) كلمة و في الدنيا » من ل ع وهي ساقطة من سائر النسخ .
 (٤) فيما عدا ل : و وتجاوز » .

<sup>(</sup>٢) انظر الوصية في كامل ابن الأثير عند ذكر استخلاف عر .

#### وأوصى عمر الخليفة من بعده ففال

أوصيك بتقوى الله لا شريك له ، وأوصيك بالمهاح من الأوَّلينَ خيراً : أن تعرف لهم سابقتهم . وأوصيك بالأنصار خيراً ؛ فاقبَلْ من مُحسنهم ، وتجاوَزْ عن مُسْيِّمهم . وأوصيك بأهل الأمصار خيراً ؛ فإنَّهم ردَّه العدُوَّ ، وجُباَة الأموال والذِّر (٢) لا تحيل فيتُهم إلا عن فضل منهم . وأوصيك " بأهل البادية خيراً ؟ ٣٦٣ فإنَّهم أصلُ العرب ، ومادَّة الإسلام : أَنْ تأخُذَ من حواشي أموال أغنيائهم (٢٠) ، فَتُردَّ على فقرائهم . وأوصيك بأهل الذَّمَّة خيراً : أن تُقاتِّلَ من وراثمهم ، ولا تكلُّقهم فوق طاقتهم ، إذا أدَّوْا ما عليهم للمؤمنين طَوْعا أو عن يد وهم صاغرون ( ) . ١٠ وأُوصِيكَ بتقوى الله وشدة الحذَر منه، ومحافة مَقْتِه ؛ أنْ يطَّل منك على ربية . وأُوصيك أن تَخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله . وأُوصيك بالمدل في الرّعية ، والتعرُّغ لحوائمهم وثغورهم (٥٠) . ولا تُؤثّر غنيَّهُم على فتيره ، فإنّ ذلك بإذن الله -- سلامة القلبك، وحَطُّ لوزرك، وخير في عاقبة أمرك، حتى تُفْضِيَ مَن ذلك إلى مَن يعرف سريرتَكَ ، ويحول بينك وبين قلبك . وآمُرُكُ أن تشتدَّ في أمرُ الله (١٠) ، وفي حُدودِه ومعاصيه ، على قريب الناس و بعيدِهم ، ثم ال تأخذُك في أحد الرأفة حتى تتهك منه مشـل ما التَهكَ من حُرَمِه(٧٧). واجعل الناس سواء عددك ، لا تبالى عَلَى مَن وجب الحق ، ولا تأخذك (١٨) في

<sup>(</sup>١) الرده : المعين ، أراد أنهم يعينون على العفو . وفي السان (رداً) : ظهم رده الإسلام وجاة المال »

٠(٢) الله : الغنيمة والحراج . فيما عدا ل : و وجباة الله : ٥ .

<sup>(</sup>٣) الحواشي : صنار الإبل كابن المخاض و ابن اللبون ، واحدها حاشية .

<sup>(</sup>٤) عن يد : عن ذل واعتراف المسلمين بأن أيدهم فوق أيديهم .

<sup>(</sup>o) الثنور : جم ثنر ، وهو الفرجة ، والمراد بها الحلة والخاجة ;

<sup>(</sup>٦) ل: وأمور الله ي.

<sup>(</sup>٧) فيما عدال: ومن حرم السه.

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ل : وثم لا تأخذك ،

الله لومة لائم . و إياك والأثرَّرَّ والحَمَاباة ، فيما وَلَاك الله مما أفاء الله على المؤمنين ، فتجُورَ وتظلمِّ ، وتَحرِمُ نفسك من ذلك ما قد وسّمه الله عليك .

وقد أصبحت بمرزة من منازل الدُّنيا والآخرة ، فإن اقترفت (١) الدُنياك عدلا وعِفة عمّا بسط الله الله ؛ اقترفت به إعاناً ورضواناً ، و إن غلبك عليه الهوى ومالت بك شهوة (٢) ، اقترفت به إعاناً ورضواناً ، و إن غلبك اللا ترخّص لنفسك ولا نبرك في ظُلُم أهل الذّمة ، وقد أوصيتك وحضضتك (١) ، ونصحت الله (١) ، أبينى بذلك (١) ونصحت الله (المنافق أبينى بذلك (١) من دلالتك ما كنت دالأعليه فنسى وولدى ، فإن عملت بالذى وعظتك ، واشهيت إلى الذى أمرتك ، أخذت به نصيبا وافياً ، وحظًا وإفرالاً . وإن لم تقبل ذلك ولم يَهمّلك ، ولم تنزل معاظم الأمور (١) عند الذى يرضى الله به عنك ، يكن ذلك بك انتقاصاً ، ورأيك فيه أن الأمور (١) ؛ لأن الأهواء مشتركة . ورأس كل خطيئة ، والداعى إلى كل عكم الميكن أبيليس (١١)؛ وقد أضل القرون السائفة قبلك فأورَدَهم النّار، وليش النّين أن يكون حظ أمرى موالاة لدو الله الفقيل ، والداعى إلى مناصيه ! ثم اركب المق وخُفَض إليه الفَهَرات ، وكن واعظًا لفضك ، وأنشدُك الله لَم ترحمت على المقتر وخُفض إليه الفَهرات ، وكن واعظًا لفضك ، وأنشدُك الله لَم ترحمت على المنافقة على وخُفش إليه الفَهرات ، وكن واعظًا لفضك ، وأنشدُك الله لَم ترحمت على المنافقة المن وخُفش إليه الفَهرات ، وكن واعظًا لفسك ، وأنشدُك الله لَم ترحمت على المنافقة الله المنترات ، وكن واعظًا لفسك ، وأنشدُك الله لَم ترحمت على المنافقة الله المنافقة المنافقة الله اله المنافقة الله المنافقة المنافقة الله المنافقة ا

40

<sup>(</sup>١) الاقتراف : الاكتساب والاقتناء .

 <sup>(</sup>٢) بداما فيما حدال ، ه: ورإن غلبك الحوى ويسقوط الحملة الأخدرة. وق ه:
 وقد الحوى و...

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة من ل فقط .

 <sup>(</sup>٤) ل : «وخصصتك». وأثبت ما في سائر النسخ.
 (٥) فيما عدا ل : «ونصحتك».

<sup>(</sup> ٥ ) فيما عدا ل : ﴿ وَنَصْحَتُكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ﴿ فَابْتُمْ ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل: ونصيباً و افرا وحظا وأنيا ع.

<sup>(</sup> A ) أعظم الأمر : صار عظيما ، فهو معظم . أن : « وثم تترك معظمات الأمور ه

<sup>(</sup>٩) المدخول : ذر الدخل ، وهو العيب والفساد .

<sup>(</sup>١٠) فيما عدا ل : و ورأس كل خطيئة إبليس ، وهو داع إلى كل هلكة ي .

<sup>(</sup>١١) فيما عدال: وموالاة عادر الله ه.

جاعة السلمين (''فأجلَت كبيرَهم، ورحِنتَ صغيرَهم، ووقَّرْت عنهم. ولا تضرِبهُم فيذَلَوا، ولا تستأثرُ عليهم بالنَّيْهِ فَيُغْضِبَهم، ولا تَضْرِبُهم عطاياهم عند تَحَلَّها فَتُقْيَرِهم'' ، ولا تَعَبَّرُهم في البُعويش فِتَقَطَّعَ سلَهم'' ، ولا تَعِمل المالَ دُولةً بين الأغنياء منهم'' ، ولا تغلق بابك دومَهم فيأكُل قويُّهم ضعيفَهم.

هذه وصَّيْقَ إِيَّاكَ، وأُشْهِدُ اللهُ عليك، وأقرَأُ عليك السلام ·

رسالة عمر رخى «للَّد عنه إلى أبى موسى الأشعرى رحم اللَّه

رواها ابن عُيينة (١٦)، وأبو بكر الهذلى (١٧) ومَسلمة بن محارب (٨)؛ رووها عن قتادة (١٦) ورواها أبو يوسف يعقوب بن بإبراهم (١٠٠ ، عن عبيد الله بن أبى <sup>مح</sup>يد الهذلى (١١) عن أبى للليح أسامة الهذلى (١١٦) . أنّ عمر بن الخطاب كتب إلى

### ١٠ أبي موسى الأشعرى :

- (۱) يقال نشدتك الله ويالله ، وناشدتك الله وبالله ، أى سألتك وأقسمت مليك وهانا ه هنا يعني إلا في لفة فليل . وفي الكتاب : ه إن كل نفس لما عليا حافظ » .
  - (٣) أى تند حلول وقتها ۴
  - (٣) تجمير الحند : أن يحبسهم في أرض العدو ويحبسهم عن العود إلى أهلهم .
    - ﴿ ٤) دير لة بين الأغنياء ، أبي متداو لا بيهم ، لهذا مرة و لذلك أخرى .
      - (۵) انظر (۱: ۲/۲۲٪ : ۱۱) والكامل ۹ ليبك.
- (٦) أبن عيمة هو أبو عمد مفيان بن عيمة بن أب عمران ميدون الهلال الاكترى كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين . ولد سنة ١٠٧ وتولى سنة ١٩٨ عكمة . "بذيب الهذيب وتاوينج بغداد ١٩٨٤ وتذكرة الحفاظ ( ٢ ٢٥٢ ) وصفة الصفوة ( ٢ : ١٣٠ )
  - (٧) سبنت ترجته ني (١: ٢٥٧) .
- (۸) هو سلمة بن عبد الله بن محارب الفهرى البصرى النحوى المقرى ، توجم له في
   السان الميزان ( ۲ : ۲۶ ) وقال : و كان صاحب فصاحة ،
  - (٩) هو قتادة بن دعامة المرجم في (١: ٢٢).
- (۱۰) هو أبو يوست يعقوب بن إرادم بن سد بن إبرادم بن عبد الرحن بن هوف الزهرى الملف ، زيل بنداد . محدث ثقة كثير الرواية لحديث الزهرى - توقى ست ۲۰۸ .
  - ۲۰ مهديب الهديب و ناريخ ينداد ۲۰ ۲۰ .
- (۱۱) في الآمنول : و بن حيده صوايه من تبليب البلنيب ، ومو أبو الفطاب عبدالله ابن أبي حيد غالب المغلل اليصرى ، ووى من أبي المليح المثل ، وعنه عيشي بن يونس ووكيح . وذكر أنه كان تمثيث "كلفيك متكره (۱۲) سيقت ترحة أسامة في (۱۸ × ۲۵۷) .

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فإنَّ القضاء فريضة محكمة ، وسُنَّه مُتَّبعة ، فافهَمْ إذا أدلِيَ إليك(١) ، فإنه لا ينفع تكلُّمُ محقٌّ لا نفاذَ له . آس بين الناس في مجلسك ووَجهك<sup>(٢)</sup> ، حَتَّى لا يطمّعَ شريفُ في حَيْفك ، ولا يَخافَ ضغيفٌ من جَورك . البيَّنةُ على من ادَّعي والنينُ على من أنكر ، والصُّلْحُ جائزٌ بين المسلينَ إلا صلحاً حَرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً . ولا يمنعنَّك قضالا قضيتَه بالأمس فراجعتَ فيه نفسَك ، وهُديت فيه لرُشْدَك ، أن تَرَجعَمَ عنه إلى الحَيِّ<sup>17)</sup> ٢٦٥ فإنَّ الحق قديم ، ومراجعةُ الحق خير من التَّمادي في الباطل . النَّهُم النهم . عتدما يتلجلج في صدرك ، تما لم يبلغك في كتاب الله ولا في سنَّة النبيّ صلى الله غليه وسلم . اعرفِ الأمثالَ والأشباه ، وقِس الأمورَ عند ذلك ، ثم اعِمدُ إلى أحبُّها إلى الله ، وأشبَها بالحق فيا ترى . واجعل للمدَّعي حقًّا عائبًا أو بيُّنة ، أمداً . . ينتهي إليه ، فإن أحضَر بّينَته أخذتَ له يحقّه ، و إلاّ وجّهتَ عليه القضاء ، فإنَّ ذلك أغْمَى للشكَّ ، وأجلى العَمَى ، وأبلغُ في المُذر . المسلمون عُدولٌ بعضُهم على بمض ، إلا مجاوداً في حدّ ، أو مجر باعليه شهادة زور ، أو ظنيناً في وَلاه أو قرامة ، فإنّ الله عد تولّى منكم السرائر ودراً عنكم بالشّبهات (\*) . ثم إياك والقلق والضَّجر ، والتأذُّيُّ الناس ، والتنكُّرُ الخصوم في مواطن الحقَّ ، التي يُوجِب ١٥ اللهُ مِمَا الأحر ، وكُسُن بها الذُّحر ؛ فإنَّه من يُخلِصْ نيتَهَ فما بينه وبين الله تبارك وتعالى ، ولو على نفسه ، يَكْفِهِ الله ما بِينَه و بين الناس ، ومَن تَزَيَّنَ للناس بما يعلم الله منه خلاف ذلك <sup>(٥)</sup> همَّكَ الله سِنْره ، وأبدى فعله . فما ظنُّك بثوابُ

<sup>(</sup>١) أدلى فلان بحجه ، إذا أرسلها وأتى بها على صحة . وانظر رسائل الجاحظ

<sup>(</sup> ٢ : ٣١) . ( ٢ ) آس بينهم ، أي سو بينهم ، واجعل كل واحد منهم اسوة خصمه .

 <sup>(</sup>٣) كلمة وإلى الحق ع من ل و الكامل ٩ ليبسك .

<sup>(</sup>٤) ل : ﴿ بِالْبَيْنَاتِ وَالْأَيْمَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) فيما عدال : ويما يعلم الله علاقه مته أه .

غير الله في عاجل رزقه ، وخزائن رحمته (١) . والسلام عليك .

## خطہ کمیل ین أبی لحالب رضی اللہ عنہ\*\*

قال أبو عبيدة مَعمر. من الثني : أول خطبة خطبها على بن أبي طالب رحمه الله (٢) أنَّه قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلَّى على نبيَّه (١):

- أما بعد فلا يُرْعِينَ مُرْعِ إلا على نفسه (٥٠)؛ فإنَّ مَن أَرْعَى على غير نفسه شُغل عن الحنة والنارُ أمامَه (٢٦) . ساع مجتهد ينجو (٧) ، وطالبُ يرجو ، ومقصّر ق النار . ثلاثة ، واثنان : ملك ملك علار بجناحيه ، وني أُخَذَ الله بيديه ، ولاسادس (^). هَلَكَ مَنَ ادْعَى ، ورَدِيَ مَن اقتحم ؛ فإنَّ الهين والشَّال مَضَلَّة ، والوسطَى الحادَّةُ (١٩) ، مهيجُ عليه باق الكتاب والسنَّة ، وآثارُ النبوة . إنَّ الله ٢٠٠ ١٠ دَاوَى هده الأُمَّة بدواه بن : السَّيف والسوط (١٠) ، فلا هوادة عند الإمام وبهما ، استروا ببيوتكم وأصلحوا فها بينكم (١١١)، والتَّو بة (١٢) من وراثكم . مّن أبدى صمحَتَهُ للحقّ هَلك . قد كانت لكم أمورٌ مِلتُم على فيها مَيلةً لم تمكونوا
  - (١) الكلام بعد كلمة و قبله ي إلى هنا من ل فقط .
  - (٢) هذا السوان في ل ، ه فقط . وفي ه : و أول خطبة خطبها على بن أبي طالب رصى اقت عنه ء
  - (٣) في العقد : و أول خطمة خطمها في المدينة و . و في شرح ابن أبي الحديد (١ : ٩٠), « ومن خالمة له عليه السلام لما بويع بالمدينة » . وانظر عيون الأخبار ( ٢ : ٣٣٦ ) .
  - ( ؛ ) بدل هذه العيارة فيما عدا ل : وحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم نم قال ۽ . ( ه ) الإرعاء : المراعاة والملاحظة والإبقاء والمحافظة .
  - (٦) الكلام قبل و شغل و في البيان فقط . ورواية ابن أبي الحديد وابن عتيبه : وشغل من الحنة والنار أمامه » . وانظر تعسير ابن أبي الحديد
  - ( v ) كلمة «يسجر » من ل فقط . وعند ابن أبي الحديد : « ساع سريع نجا ، وطالب يط ، رَجًا ، ومقصر في النار هوي ۽ . وانظر مثيل هذا الاسلوب في (٣ : ١٣٦ س ١٨ ) .
    - ( ٨ ) فيما عدا ل : « بيده و لا سادس و
      - (٩) جادة الناريق : مملكه وما وضع منه .
      - (١٠) ق النقد وما عدا ل : يا السوط و السيف
  - (١١) أيما عدا ل: و واصطلحوا . . ابن أنى الحديد ( ١ : ٩٢ ) خيث.صرح بنقله عن أأرب لمجاحب : ﴿ وأصلحوا ذات بينكم ي . (١٢) العقد : ﴿ فَالْمُوتُ ﴾ .

هندى فيها بمحمودين (1 ولا مصيين (٢ ). أَمَا إنِّى لو أَشَاهِ لقلت عَفَا الله عَمَّا سَلف . سَبَق الرجلان وقامَ النالث (٢ ) ، كالنُراب همَّته بطنه (٤ ) ، يا وَيْحَه ، لو قُمنَّ جناحاه وقُـطِع رأسه لـكان خيراً له (٥ ) . انظروا فإن أَمَكرتم فأنكروا ، و إن عَرَّضَم فَآزِروا (١ ) . حَقَّ وباطل ، ولكل أَهل ؛ وائن أُمِر الباطل لقديماً تَمَل (١ ) ، ولئن قَلَّ الحق لرُبُها ولقل (٨ ) . ما أَدْرَ شيء فأقبل (١ ) . ولئن رجمَتْ عليكم ، أمورُكم إنّـكم لشكذاه (١٠ ) ، و إنَّى لأخشى أن تكونوا في فَتَرَةٍ (١١ ) . وما علينا إلا الاجتهاد .

### قال أبو عبيدة : وروى فيها جعفر بن عمد:

(١) عند ابن أب الحديد وما عدا أن ، و قد كانت أمور أم تكبر نوا عندى فيها محمودين ه .
 قال ابن أب الحديد : و مراده أمر عثمان و تقديمه في الحلافة عليه ه .

(۲) ماتان الكلمتان في ل فقط .

(٣) يعنى عبان ، وورد نى بعض محطب على : و إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه . .
 انظر ابن أبى الحديد ( ١ : ٦٦ ) .

(١٤) أنقط: « همه بطنه يه .

(ه) ابن أب الحديد : « يريد لوكان قتل أو مات قبل أن طيس بإلحلاقة لكان خيراً,
 له من أن يبش ويدخل قبا » .

 (٦) المؤازرة : المارنة . أى إن كان منكراً فأنكروه ، وإن كان حقاً فاعينوا عليه فيما عدا ل ، هـ : و بارزوا ه تحريف .

(٧) اين أب الحديد : وأمر الباطل : كثر . وقوله تقديما فعل ، أي لقديما فعل الباطل .
 ذلك . ونسب الفعل إلى الباطل جازا . وجوز أن يكون فعل يمني انفعل ، كقوله :

ه قد جبر الدين الإله فجبر

أى ابجبر ۽ .

(أ) عند أين أبي الحديث عدر وظلما أدر شيء فأقبل . استبعد أن تقوم دولة قوم يعد زوالما عنهم » .

( ( ) ) إن أبي المديد : « أن إن ساعدنى الوقت وتمكنت من أن أسكم فيكم بحكم الله ورسوله ، وعادت إليكم أيام شهبة بأيام رسول الله صلى الله عليه وآله ، وسيرة مماثلة لسيرته في أصابه ، إذكم لسماء ،

(١١) للرأد بالفترة أ الأزمنة التي بين الأنبيان ، كأنه تُوقع أن يطرأ عليم ما ظراً على
 تلك الأم من الاضطراب وفقدان الرشد .

أَلاَ إِنَّ أَبِرَارَ عِبْرَتِى ، وأطاليبَ أَرومتى ، أحلم الناس صِفاراً ، وأعلم الناس كباراً (() أَلاَ وإِنَّا أَهلُ بِيت مِن علم الله عَلَيْنا ، وبحُسكم الله حَسَّمْنا ، ومِن قولِ صادق سَيِمنا . وإِن تَسْمِعوا آثارَنا تهتدوا بيصائرنا ، وإِن لم تعلوا يُهلُكُمُم الله يأيديناً . معنا راية ألحق ، مَن تهمها لَحِيق ، ومَن تأخّر عنها عَرِق ، ألاَ وإنَّ بِينا تُرَدُّ دَبْرَهُ كُلُّ مؤمن (() ، وبنا تُخلّم رِبقة الذّل من أغناق كم (() ، وبنا عُمْم لا بكم (())

# ومُطِهْ لعلى بن أبى طالب أيضًا رضى الله عهُ (٧)

أمًا بعدُ فإن الدنيا قد أدبَرَت وآذنت بوَداع ، و إنّ الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطَّلاع . و إنّ المفهار اليومَ والسِّباق غداً<sup>(۱)</sup> . ألاَ و إنّــكم فى أيامٍ

أمل من ورائه أجل، فتن أخلَص فى أيام أمله قبل حضور أجله [ فقــد ] نفعه
 عملة (١٠) ، ولم يضرر أده أمله (١٠٠ ) ، ومن قصر فى أيام أتمله قبل حضور أجله ، فقد

۱.

<sup>(</sup>١) وكذا عند ابن أبي الحديد . وفيما عدا ل : « وأعلمهم كبارا » .

<sup>(</sup>٧) الدبرة، بالفح : الحزيمة . « : « ثرد ترة كل مؤمن » ، ابن أبي الحديد : « تدرك ترة كل مؤمن » . والترة : التأر والوتر .

<sup>(</sup>٣) الربقة ، بالكسر ؛ ألحيل بجبل في منق الشاة .

<sup>(؛)</sup> هذه الحملة في ل فقط.

<sup>(</sup>ه) فيما عدال : « وبنا فتم » فقط . ابن أبي الحديد : « فتم لا بكيره .

<sup>(</sup>١) ثيما عدا ل ، ه : و وبنا خم لا بكم » . قال ابن أبي الحديد : « إشارة إلى المهدى الذي يظهر فى آخر الزمان . وأكثر المحدثين على أنه من ولد فاطمة عليها السلام . وأصحابنا المعترلة . ب لا يذكرونه ، وقد صرخوا بذكره فى كنهم » .

 <sup>(</sup>٧) موضع هذه الطبة فيما عدا ل ، ه ، ق ص ، ٥ قبل خطبة ابن مسعود

 <sup>(</sup>A) المشهار : الزمان الذي تضمر فيه الحيل السبأن ، والموضع مضهار كذلك . وكلمة ه اليوم ، تكلة من شبح البلاغة وإعباز القرآن الباقلاق ٢١٦ وميون الأعبار (٢٠ : ٣٢٥) .

<sup>(</sup>٩) التكملة من نهج البلاغة و ما عدا ل .

<sup>.</sup> ۲۰) وكذا في نهج البلاغة . وفينا عدا ل ، ه ، و وكم يضوه أمله » ، وهما وجهان جائزان في العربية ، الغلك والإدغام .

خيسر عملُه ، وضَرَّه أملُه . ألا فاعمَاوا الله في الرَّعْبة ، كما تعملون له في الرَّعْبة . ألا ويتّه من لم ينفثه المرجالان . ألا وإنّه من لم ينفثه الحقق يضرّه الباطل ، ومن لم يستقم به الهُدَى يَجُرُ بهِ الضَّلَالِ<sup>(7)</sup> . ألا وإنّسكم قد أُمرتُم بالظَّنْ ، وذُلِتمُ على الزَّاد ، وإنْ أخوفَ مَا أَخافَ عليكم اتباعُ الهوى وطُولُ الأمل .

### ومن خطب على أيضا رضى الله عنه

قالوا: أغار سُفيان بن عوف الأزدى ثم الغامدى على الأنبار، زمان على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وعليها حسان – أو ابن حسان – البسكرى الله فقط ، وأزال تلك الخيل عن مساليحها ، هوج على بن أبى طالب رضى الله عنه حتى جلس على باب الشدة ( الله ، فيد الله و أثنى عليه وصلى على ببيه ثم قال :

أمَّا مدُ ، فإنْ الجهادَ بابُ من أبواب الجنة (٥٠ . فمن تُرَكه رغبة عنه ألبسه الله ثوبَ الذَّلَ ، وشَيِع البسه الله ثوب الذَّل ، وشَيع الجَسم النَّل ، وأَنَّ مه الشَّف ، وشَيع النَّصف (١٠ . ألاَ وإنَّى قد دعونُكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً ونهادا ، وسِرًّا وإعلانا ، وقلت لكم : اغزُوم قبل أن يَغزوكم ؛ فوالله ماغُزِي قومْ قطْ في

<sup>(</sup>۱) ابن أى الحديد ( ۱ ۱ ۱۶۷ ) : «يقول : إن من أعجب العجالب من يوثن ، و بالنار كيم لا مهرب منها وينام . أى لا ينبغي أن ينام طالب هذه ولا الحارب من هذه » .

 <sup>(</sup>۲) بجر ، من الحور ، وهو الميل عن القصد . ل : « يجزيه » محرف .

 <sup>(</sup>٣) أى كامل المبرد ١٤ ليبسك وابن أبي الحديد (١:١٤١) حيث نقل عن الكاملي
 وحمان بن حمان a . وبيما عدا ل : ووعليما ابن حمان أو حمان البكرى a . وذكر ابن
 أن الحديد (١: ١٥:٥) أن ابن حمان هو أشرس بن حمان البكرى .

 <sup>(</sup>٤) السدة : كالصفة تكون بين يدى البيت . وسفة المسحد : ما حوله من الرواق الكامل وابن أبي الحديد : وحيى أنى النخية وأتبحه الناس فرق رباوة من الأرض ه

 <sup>(</sup>a) بعده بى جح البلاغة : « فتحه الله لخاصة أوليائه ، وهو لباس التقوي ، ودرع الله الحديثة ، وجته الرثيقة ي

 <sup>(</sup>٦) النصف ، بالتحريك ، وكذا النصفة : الإنصاف , ويقال النصف أيضاً مثلث النون .

عُفْرِ دارهم إلا ذَلُو ا<sup>١١)</sup> فتواكلتم وتخاذلتُم ، وثَقَلُ عليكم قولى واتَّخذتُموه وراءكم ظِهريًّا ، حتى شُنَّت عليكم الغارات . هــذا أخو غامدٍ قد وردَتْ حيلُهُ الأنبار، وقنَل حسَّان – أو ابن حسَّان – البكري (٢٠) ، وأزال خيلكم عن مُسالحها<sup>(۱)</sup> ، وقتَل منكم رجالا صالحبن<sup>(۱)</sup> ، ولقــد بلغني أنَّ الرّجل مهم كان يدخّل على المسلِمة والأخرى المعاهَدة ، فيمزع حِجْلها وُقُلْبَهَا ورعاتُها (٥) ثم انصرفوا وافرين ، ما كُلِم رَجلٌ مهم كَلْمًا ، فلو أَنَّ امرأً مسلما مات من بعـــد هذا (١) أسفاً ، ما كان عندى به ملوما ، بل كان به عندى جديراً (١). فيا عجبا من جِدُّ هؤلاء القوم في باطلهم ، وفَشَلِكم عن حَقَّكم . فَتَبْحاً لكم وترحاً (١) ، حين صِرْتُم هَدَفًا يُرْمَى (١) ، و فَيْنَا يُنْتَهَب ، يُغَارُ عَليكم ولا تُغِيرون ، و تُغْزَوْن ولا تَغرُون ، ويُعصَى اللهُ \* وتَرَضُون ؛ فإذا أمرتُكُم بالسَّير إليهم في أيَّام الحرَّ قلتم: حَمَارًّهُ القيظ<sup>(١٠)</sup>، أميرِلنا ينساخ عنّا الحرّ<sup>(١١)</sup> و إذا أمر تُكمِ بالسَّير في البَرد (<sup>٢٢)</sup> قلم: أمه لنا ينسلخ عنا القُرُّ . كُلُّ ذا فراراً من الحَرِّ والقُرِّ . فإذا كنتم من الحر ٧٦٨ والقُرَّ تَفِرُ ون ، فأنتم والله من السيف أفَرّ ، يا أشباة الرُّجال ولا رجال ، ويا أحلامَ الأطفال وعقولَ رَبَّاتِ الحِجَال ، وددتُ أنَّ الله قد أخرجني من بين ظَهرا أنْسِكم

<sup>(</sup>١) عقر القوم ، بالضم والفتح : محلتهم بين الدار والحوض .

<sup>(</sup>٢) تهج البلاغة و الكامل : وحسان بن حسان ي .

<sup>(</sup>٣) ل فقط: وخيلهم ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) هذه الحملة لم ترد في غير البيان .

<sup>(</sup>ه) الحبيل : الخلمثال . والقلب ، يالضم : السوار . والرماث : جمع ردث ، بالفتح ، ٣ ورعثة بالفم والتحريك ، وهو القرط . فيما هذا ل : و فينتزع أسمبالها وقلبها ورعبًا ۽ ,

 <sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : « من بعدها » .
 (٧) ه . « بها » موضع « به » في الموضعين .

 <sup>(</sup>A) قبحه التقبحاً : أقصاء و باعده من كل خير . يقو لو نقبحاً له و شقحاً ، بفتح أو لها و ضمه .

 <sup>(</sup>٩) الكامل وجج البلاغة وعيون الأخبار ( ٢ : ٢٣٦ ) وما عدا ل : و غرضاً يرمى و.

٢٥) حمارة القيظ بتخفيف الميم وتشديد الراء : شدة حره . ه : و في الحز يه .

 <sup>(</sup>١١) وكذا في سبح البلاغة . فيها عدال : و حتى يتسلح عدا الحر و . الكامل : و أنظر تا يتصرم منا الحر و .
 (١٢) ه : و يالسبر اليهم في الشياد و

وَقَبَضَنِي إلى رحمته من بينكم . والله لَرَدِدْتُ أَنَّى لم أَرَاكُم ، ولم أُعرِفَكُم . معرفه والله جَرَّتْ نَدَما . قد وَرَيْتُم صدرى غيظاً (() ، وجَرَّعتمونى الموت أفاسا (() ، وأفسدتُم على رأي بالمصيان والخِذْلان ، حتى قالت قريش : ابن أبي طالب شجاع ولكن لا علم له لجلوب . لله أبوهم ، وهل منهم أحدُ أشدُ لها مراساً أو أطولُ لها تجربة منى ؟ لقد مارستها وما بلنتُ المشرين (() ، فهأنذا قد نَيْفت ، وعلى السَّتين (() ولكن لا رأى لمن لا 'بطاع .

قال: فقام له رجل من الأزد يقال له فلان بن عفيف (\* ) ثم أخذ بيد ابن أخ له فقال: هأنذا يا أمير المؤمنين لا أملك إلا نفسى وابن أخى (\* ) فأمر ثا بأموك (<sup>(٧)</sup> فوالله لنَمْضينَّ له ولو حال دون أمرك شوك (<sup>(١)</sup> الهَرَّ اس (<sup>(١)</sup> وَجَمَّ الغَفَى. • فقال لها على : وأبن تبلغان ما أريد ، رحمكما الله .

# وخطبة لد أخرى بهذا الاسناد فى شبير بهذا المعنى

### قام فيهم خطيباً فقال(١٠):

۲.

 <sup>(</sup>١) يقال ورى القبح جونه يريه ورياً : أكله . فيها هذا له : و وورنم صدرى فيظاً ه .
 شبح البلاغة : و و شحنم صدرى غيظاً ه

 <sup>(</sup>٢) أنفاساً : حم نفس ، بالتحريك ، وهو الحرعة من الماء ونحوه .

<sup>(</sup>٣) فيما عدال، ه: «العشرين فيها».

<sup>(</sup>٤) مَح البلاغة : « قد ذرفت على الستين » . (٥) ٨ : « عَضَيْف » .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : و أنا وأخى كا قال الله : ﴿ بِ إِنَّ لِا أَمَلُكَ إِلَّا نَفْسَى وَأَخَى ١٠ .

 <sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : ه فرنا بأمرك » .
 (٨) فيما عدا ل : ه لنضر بن دونك وإن حال دونك جمر الغضى » .

 <sup>(</sup>٩) الحراس ، بالفتح : شجر كاير الشوك . ب ، ح : و وشوك القتاده . وبعد مداء الكلمة فيما عدال : أين تقمال عا أديد .
 ﴿ وَمَل عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ .

<sup>.</sup> (١٠) اين أبي الحديد ( ١ : ١٥٢ ) : دوهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين في غارة هشملك بن تيس ۽ ، وذك بعد الحكين ، وقبل ثنال العهربان .

أيها الناسُ المجتمعة أبداتهم ، المختلفة أهواؤكر (١٠ كلامكم بُوهِي الشُمَّ السَّلَاب ، وفعل كم يُوهِي الشُمَّ السَّلَاب ، وفعل كم يُوهِي علم عَدُوَّ كم . تقولون في المجالس كَيتَ وكيتَ ، فإذا جاء القتال قلم حيدى حَياد (١٠ . ما عَزَّت دعوة من دعا كم ، ولا استراح قلبُ من قاساكم ، أعاليلُ بأضاليل (١٠ . سالتمونى التأخير وفاع ذى الدّين المطول (١٠ . هيهات لا يمنع الضَّيم الدّليل ، ولا يُدرَك الحق إلا بالجِدّ . أيَّ دارٍ بعد داركم ٢٦٩ تَمنعون ؟ أم مع أيَّ إمامٍ بعدى تقاتلون . المغور و والله من غَرَرتموه ، ومَن فاز بكم فار فالسهم الأخيب. أصبحتُ والله لا أصدَّق قولكم ، ولا أطمّع في نصر كم فرق الله ينى وبينكم ، وأعقبني بكم من هو خير لى منكم . لوّددتُ أنَّ لى بكل عشرة منكم رجلاً من بنى فر اس بن غَرٍ ، مَرق الدَّينار بالدَّره .

#### خطب عبد الله بن مسعود رحم الله

أصدقُ الحديث كتاب الله ، وأوثق المُوى كلمة التقوى ، وخير الِلل مِلّة . إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، وأحسن السّنَن سنّة مجمد صلى الله عليه وسلم <sup>(٥٠)</sup> ، وشرتُ . الأمور مُحَدَّناتها ، وخير الأمور عزائمها ؛ ما قلّ وكمنى خيرٌ مما كثر وألهى . نفسٌ تُنجِيها خيرٌ من إمارة لا تُعصِيما<sup>(٢٠)</sup> ؛ خيرُ اليفى غنى النّفس . خَيرُ ما أُلقِى َ ف

ا (١) هذا على الالتفات . نهج البلاغة : ، أهواؤهم ،

 <sup>(</sup>۲) حيدى حياد : كلمة يقولها الهارب الفار . من حاد من الثيء ، أي انحرف .
 وحياد كقطام .

 <sup>(</sup>٣) ابن أب الحديد : وأبا في قوله بأضاليل متعلقة بأعاليل نفسها ، أي يتعالمون
 بالأضاليل التي لا جدوى لها .

٢٠ (١) المطول من المطل ، وهو التسويف و المدافعة بالوعد .

<sup>(</sup>٥) وسلم ، ليست في ه . وبعدها في إعجار القرآن ١٢٢ : ٥ خير الأمور أرساطها ي .

 <sup>(</sup>٦) في هاش التيمورية : و معاه أن حكم الإنسان نفسه فيردها عن الشهوة و الظلم
 ليتجبها بذلك ، خير له من أن يكون أميراً على جاعة لا يقدو أن يمدل فيهم نموس نفسه و

القلب اليقين . التَّمَو جَمَاعُ الآقام (1) . النساء حِمَالةُ الشَّيطان . الشبابُ شُعبة من الجناف . حث الحقوق عقل الجناف المنافق من المناس من لا يأتى الجماعة الا الجنون . حث الكفايا الأسان الكفوت . سباب المؤمن فيسق (2) ، وقتاله كفر ، وأكل لجه معصية . من يَتَأَلَّ على الله يُمكُدِ به (1) المؤمن فيسق أنه ، مكتوب في ديوان الحسنين : مَن عَفا عُني عنه . الشقى من من يَقِي بطن أمه . السَّميد مَن وُعِظ بغيره . الأمور بعواقها . مِلَاكُ الأمر حواته (1) أحسن الهَدَى مَذْى الأنبياء . أقبح الصَّلالةُ بعدَ المُدى . أشرف الموت الشاردة . مَن يعرف البلاء يُسمر عليه . من لا يعرف البلاء يُمنكره .

## خطبة عنبة بن غزوان السلمى بعر فتح الأبلة

ُ حَمِدَ اللهِ وأَنْنَى عليه وصلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : أمَّا بعد فإن الدنيا قد تولت حَدَّاء مُدْبِرة (٨٠ ) ، وقد آذنت أهلها بصَرْمٍ ، و إنّما بقى منها صُبَّابة "كصُبابة الإناء يصطائّها صاحبها" ١٠ . ألاَ و إنكم منقولون

<sup>(</sup>١) جماع الشي : مجمعه ومثلته ، كا في السان (جمع ه.٤). والآثام : جمع إثم . وزي إضبار القرآن : « حماع الإثم ۽ .

 <sup>(</sup>٧) المميزة ، بالفتح : مصدر ميمى من عجز ، ولى هامش التيمورية : ويريد الكفاية ،
 من المبادة : أن يستنى الإنسان بالقليل منها عن الكثير فيؤدى ذلك إلى المجز »

<sup>(</sup>٣) الدبر ، بالفتح والفتم ، أي آخر الوقت . وفي الحديث في علامة المنافقين : ، و لا يأتون الصلاة إلا دبر ا بم . السان ( ه : ، ، ، ) ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قبماً مداً ل وكذا في إعجاز القرآن ، والعقد : ( ٤ : ١٣٩ ) طبع لحنة التأليف : و إلا هنجرا بي . وفي هامش التيمورية : وأي لا يذكره إلا إذا حلف بيمين حالنا .

<sup>(</sup>ه) وكذا في إعجاز القرآن . فيما عدا ل : • فسوق »

 <sup>(</sup>٦) أى من حكم عليه وحلف ، كقواك : والله ليدخلن الله فلانا النار ، ولينجحن الله
 سمر فلان , انظر اللسان ( ١٨ : ٣٢ ) .

سعى قول : الطر السنان ( ١٨٠ : ١٠) . (٧) فيما عدا ل وكذا إصحاز القرآن : « ملاك العمل خواتيمه » .

 <sup>(</sup>٧) ويما عدان و دد إصبار المرابع و مدر المدن حوانيد و .
 (٨) حداً و سريمة الادبار و الحدد : السرعة و ألحقة . وكلمة و حداه مديرة و ٥٠

ليست أن العقد ( ٤ : ١٣٠ ) . (٩) يقال : اصطحب الصيابة وتصبها ، أى شرجا ، والصيابة ، بالشم : يقية

 <sup>(</sup>٩) يقال : اصطحب الصباية وتصبيها ، اى شرحها ، والصبابة ، بالضم : يق الماء والين وعوهما فى الإفاء والسقاء .

مها إلى دار لا روال لها ، فانتقلوا منها يخير ما يحصر كر(١) فإنه قد ذُكرَ لنا(٢) أن التَحَجَر يُلِقَ في النار من شَفيرها (٢) فيهوى فيها سبعين عاما (٤) لا يُدرك لها قَعرا. والله لتُعلَّان أضجبتم ولقد ذُكر لنا أن بين مصراعين من الجنَّة مسيرةَ أرمين سنة (٥٠)، وليأتين عليه وقت (١٦) وهو كظيظ الرِّ حام. ولقد رأيتي سابع سبعة . مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧) وما لنا طعام إلا ورق الشجر (٨) حتى قَر حت أشداقنا ، فالتقطتُ تُردةً فشققتها بيني وبين سعد بن مالك (؟) فائتزرتُ بنصفها والترز بنصفها ، فما أصبح اليومَ أحدٌ منا حيًّا إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار (١٠). و إني أعودُ بالله من أن أكون في نفسي عظما ، وعند الله صغيراً (١١) وإنها لم تكن نبوَّة قطُّ إلا تناسخَت حتى يكون عاقبتُها مُلككا(١٢) وسَتَخْبُرُون ۱۰ الأمراء بعدى فتعرفون و تُنكرون (١٣).

<sup>(</sup>١) في المقد وما عدا ل : ألا و إنكم مفارقوها لا محالة ففارقوها بأحسن ما يحضركم »

<sup>(</sup>٢) بدله في العقد وما عدا ل : و ألا وإن من العجب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمول 🛚 .

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : و إن ألحجر الضخم يلتى في النار » . العقد : و إن الحجر الضخم يرمى به فی شفیر جهم »

 <sup>(</sup>٤) ث العقد وما عدا ل : و خريفاً و والكلام بعدها إلى و أفعجبتم » من ل فقط .

<sup>(</sup>ه) بدل هذه العبارة فيما عدا ل والعقد : « و لحهم سبعة أبواب ما بين البايين مسيرة خسانة سنة » ، لكن في العقد : « بين كل بابين مها مسيرة خسانة عام » .

<sup>(</sup>٦) فيما عدال : ﴿ وَلِتَأْتَينَ عَلَيْهِ سَاعَةً ﴿ . الْعَقَدْ : ﴿ وَلِتَأْتَينَ عَلَمِهَا سَاعَةً وَلَهَا كظيظ بالزحام n .

<sup>(</sup> ٧ ) في العقد وما هذا له : ﴿ وَلَقَدَ كُنْتُ مَمْ رَسُولُ اللَّهُ سَابِعُ سَبَعَةُ ﴾ .

<sup>(</sup> ٨ ) في العقد وما عدا لي ٠ . البشام ۽ وهو كسحاب : شجر عطري الرائحة يستاك به .

<sup>(</sup>٩) في النقه وما عدا له \_ . فوجدت أنا وسعد بن مالك نمرة فشققتها بيبي وبينه » .

<sup>(</sup>١٠) العقد وما عدا ل : ﴿ وما منا أحد اليوم إلا وهو أسر على مصر ﴾ .

<sup>(</sup>١١) ما عدا ل : و وق أعين الناس صغير أ ي .

<sup>(</sup>١٢) بدل هذه العبارة فيما عدا ل : « وإنه لم تكن نبوة قط إلا تناسخها جبرية » .

<sup>(</sup>١٣) عذه ألمبارة ساقطة من العقد . وميما عدا ل : ﴿ وَسِتَجَرَبُونَ ﴾ بدل ﴿ وَسَتَحَبُّرُ وَنَ ﴾ ـ

## خطب من خطب معاویدً رحم الآ<sup>(۱)</sup>

رواها شعيب بن صفوان (٢) ، وزاد فيها البقطرى (٢) وغيره ، قالوا : كما حضرت معاوية الوفاة قال لمولى له : من بالباب ؟ قال (٤) : نفر من قريش يتباشرون بموتك . فقال : ويتحك ، ولم ؟ قال : لأ أدرى ، قال . ووالله ما لهم بعدى إلا آلذى يسوؤهم . وأذِن للناس فلخوا ، فحيد الله وأثنى عليه وأوجَز ثم قال : أيها الناس ، إنا قد أصبحنا في دهر عنود (٥) ، ورمن شديد ، يُعدُّ فيه الحسن مسيئاً ، ويزداد فيه الظالم عُتُوًّا ، ولا كنتف عما عليناه ، ولا سأل عَمّا جهلناه ، ولا يتخوق قارعة حتى تحلَّ بنا . فالناس على أربعة أصناف : منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض إلا مهانه نفسه ، وكلال حدّه ، ونضيض وَفُوه (٢) ومهم المُصلت لسيفه ، المُجلِب مخيله ورَجْله ، والمُملن بسره ؛ قد أشرطَ لذلك . المنتخوف أن تراها الناسك ثمناً ، ومنا الله ومنهم مَن نفسه (١٠) ، وأو بَق دينه ، لحطام يتهرُه ، أو مِقْبَ يقودُه ، أو منهر يَفْر عَهُ (١٥) و وَلَيْشَ للتحرُ أن تراها (١٠) لفسك ثمناً ، ومنا الك (١٠٠ عند الله عوضا ، ومنهم مَن

10

2.

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : « معارية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عبما » .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو يحيى شيب بن صفوان بن الربيع الثنقى الكونى الكاتب ، ذكره. ابن حبان
 ق الثنات سكن بغداد ومات بها أيام الرشيد . تاريخ بغداد ١٤١٣ و توفيب المهليب .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ل مع ضبط الطاء بالفتح . وفيما عداً ل : و اليقطرى » .

<sup>(</sup>ع) ل : وقال لموال له من بالباب ؟ قالوا ه . وسائر العبادة في له بجمع الشهائر العوالى . وأثبت ما في سائر النسخ والعقد ( ٤ : ٨٨ ) وإعجاز القرآن ١٣٣ وعيون الأعباد ( ٣ : ٣٢٧ ) وابن أبي الحديد ( ١ : ١٧٧ ) حيث نسبت الخطية في الأعبر إلى علي بهن أبي طالب .

<sup>(</sup>ه) العنود : الحائر الطاغي . ل : « عنود » تحريث .

<sup>(</sup>٦) النضيض : القليل . والوفر : المال .

<sup>(</sup>٧) أشرط نفسه للأمر : أعدها وهيأها . والإشراط : الإعلام بعلامة .

<sup>(</sup>٨) يفرعه : يملوه .

 <sup>(</sup>A) في الأصول والمقد وعيون الأعبار: وتراها و، صوابها من أحجاز أقدرآف . وقل هـ الإختران وقد الإختران المقديد المناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة والمنا

يطلب الدنيا بعمل الآخرة ، ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا ، قد طامّن مِن شخصه ، وقارب مِن خطوه (۱) وشتر من ثوبه ، وزخرف نَفْسه الأمانة (۱۲) ، واتَخذ سِتر الله ذربعة إلى المعصية (۱۳) . ومنهم مَن أقتدَه عن طلب الملك صُوُولة مَفسه ، وانقطاع من سببه (۱۵) ، فقصَّرت به الحال عن أمّله . فتحلى باسم القناعة ، وتزيَّن بلبلس الزَّهادة (۱۵) وليس من ذلك في مَرَ اح ولا مَفدَّى . ويق رِجال غَضَّ أبصارهم ذكر المرجع ، وأراق دموعهم خوف المحشر (۱۲) ، فهم بين شريد ناد (۱۲) وخالف منفي مو وخالف منفيع ، وساكت مكموم (۱۸) ، وداع مخلص ، وموجع شكلان ، فله أخلتهم النَّبَيَّة ، وشِملتهم النَّلة ، فهم في عمر أجاح ، أفواههم ضامرة (۱۱) ، وقاوبهم فرحة ، قد وُعِظوا حتى مَلُّوا ، وفهروا حتى دَلُّوا ، وفتاوا حتى قلُوا ، فلتكن فريحة ، قد وُعِظوا حتى مَلُّوا ، وفهروا (۱۱) ، وقرَ اصة المُهلَدِّين (۱۲) ، واتمظوا الله عيونكم (۱۲) أصغر من صالة القرط (۱۱) ، وقر اصة المُهلَدِّين (۱۲) ، واتمظوا

<sup>(</sup>١) ل : و في خطوه ي . و أثبت ما في سائر النسح و المصادر المتقدمة .

<sup>· (</sup>٢) في العقد : و بالأمانة و . (٣) فيما عدا ل : و المحصية »

<sup>(</sup>٤) إعجاز القرآن والعقد وما عدا ل : و وانقطاع سببه ي .

 <sup>(</sup>a) العقد ، و وزيا و . العيون و الإعجاز و ما عدا ل : و الزحاد و . و في نهج البلاغة و بلياس أهل الزهادة و .

<sup>(</sup>٦) العقد : و څوف المضجم و .

 <sup>(</sup>٧) الناد : النافر الذاهب على وجهه . فيما عدا ل : و نافر و أشير في د إلى و ناد و .

 <sup>(</sup>٨) المكدوم : المشدود بالكمام ، وهو "ككتاب : شيء بجمل على دم البدير . ل فقط :

 <sup>(</sup>A) المكوم : المشهود بالكمام ، وهو ككتاب : شيء يجمل على هم البمير . ل فقط :
 ه ممكوم و تحريف .

 <sup>(</sup>١) ضائرة : ماكنة ؛ من قولم ضمز البعير : أسك جرته في فيه . العقد والعيون :
 و ضائرة » بالراء ، تحريف صوابه في نهج البلاغة . وفي إعجاز القرآن . ٥ دامية » .

<sup>(</sup>١٠) وكذا في الإعجاز ۽ وفي العقد والعيون وما عدا ل : ﴿ أُعينكُم ﴾ .

<sup>(</sup>١١) ل: و القرط، عرف ، صوايه في ه والمقد والعيون والإعجاز والنهج . وفي سائر النسخ : والقرطة ، والقرطة : واحدة القرط

وم (17) الحلمان : المقص يجز به أويار الإيل . والقراشة : ما يقع من القرض والقفع .. المقد : « فرادة الحلم » ، تحريف . وفي سائر المصادر : « تواضة الحلم » .

يَّن كان قبل كمْ ، قبلَ أَنْ يَتَعَظ بَكم مَن يَأْتَى بَعدكم . فَارْفُسُوها ذَمُهِمَّ ؛ فإنَّها رَفضت مَن كان أَشَغَفَ بها منكم .

\* \* \*

وفى هذه الخطبة آبقاك الله ضروب من العجب: منها أنّ الكلام لا يشيه السبت الذى من أجله دعاهم معاوية ، ومنها أنّ هذا المذهب فى تصنيف الناس ، وفى الأخبار عمّا هم عليه من القمر والإذلال ، ومن التَّقيّة واَلْموف ، أشبه بكلام على رضى الله عنه ومعانيه وحاله منه () يحال معاوية . ومنها أنّا لم نُجِدٌ معاوية فى حال من الحالات يسلك فى كلامه مسلك الرُّقاد ، ولا يذهب مذاهب الميّاد. وإنا مكتبر منهم والله منه المراحد المناهب المناهد، وإنا منها المراحد منهم والله المراحد والمناهب المناهد،

خطبة زياد بالبصرة

444

## 

قال أبو الحسن للدائني<sup>(2)</sup>، وغبره ؛ ذكر ذلك عن مَسلمة بن محارب ، وعن أبى بكر الهُدَّلَق قالا : قدم زيادُ البّصرةِ واليا لمعاوية بن أبى سفيان [ وصَمِ إليه

<sup>(</sup>۱) فيما عدا ل : . و بمعانيه و بحاله منه ي .

<sup>(</sup>٧) وكاما قال الرضى فى نهج البلاغة معتبا على هذه الحلية وقد نسبها إلى على ء قال على ووقد المسلم الحلية المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم أبير المسلم المسلم المسلم أبير المسلم المس

<sup>(</sup>٣) انظر مب تسميتا بالبتراء في أرائل علم المؤه ٢ س ٢ . وأوردها ابن يحيية في ٤٠ عبود الاختيار (٢ : ٢٤١ ، ٢٤٤ ) برواية أخرى وجعلها خطيتين . ونحو رواية ابن تطبية في توادر الفال ١٨٥ . أما صاحب العقد فقد أوردها من رواية المدانى موافقة ما في البيان ٤ وجاد با العلوى في جوادث سنة ٤٠ متاربة لذك .

<sup>(</sup>٤) بعدها في له : ووغيره a . وهي مقحمة نيما أرى ، وليست في العقد .

خراسان وسجستان ، والقسقُ بالبصرة كثير فاش ظاهر (١١) ] .

قالا : نقطب خطبة بتراء ، لم يَحمَد الله فيها ، ولم يصلُّ على النبي .

وقال غيره : بل قال :

الحدثة على إفضاله وإحجانه ، ونسألة للزيدَ من يَمَعه و إكرامه . اللهُمّ كما م زدتنا يَعَا فألهُمنا شُكَراً .

أما بعد فإنّ الجهالة الجهلاء ، والضّلالة العبياء ، والنّيّ الموق بأهله على النار ، ما فيه سفهاؤ كم و يشتمل عليه محلواؤ كم ، من الأمور العظام ينبّتُ فيها الصغير ، ولا ينحاش عنها السكبير (٢٠) ، كأنّكم لم نقر موا كتاب الله ، ولم تسمعوا ما أعدّ الله من التواب السكريم لأهل طاعته ، والمداب الأليم لأهل معصيته ، في الزمن السرّمة و الله الذي لا يزول ، أتكونون كن طرفت عينه الدُّنيا ، وسدَّت مسلمته الشهوات ، واختار الفائية على الباقية ، ولا تذكرون أتسكم أحدثتم في الإسلام الحددّث الذي لم تسبّعوا إليه : مِن تَركِم (٤٠) الضعيف يُعهر ويؤخذُ ماله ، الحددث الذي لم تسبّعوا إليه : مِن تَركِم (٤٠) الضعيف يُعهر ويؤخذُ ماله ، وهذه المواخير النصوبة (٤٠) والضميفة السلوبة في النّه (المُنْصِر ، والمددُ غير قليل ألم تكن منهم شهادٌ تُتمنع النُوادُ عن دَلّج الليل وفارة النهار ؟ا قر تِتمُ التَراية ، وباعد تم الدّين ، تعتفون بنير المُذر ، وتُنصُون على الختلس (٥٠). أليسَ (٢٠٠ كانُّ الريُ منكم منكم الله عن منكم (٢٠) من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معاداً . ما أنتم بالحلاء ،

<sup>(</sup>١) التكلة من العقد ونما عدا ل .

<sup>(</sup>٢) أنحاش عن الأمر : نفر منه . العقد والطيرى : « ولا يتجاشى. ه و لست آجقها .

<sup>(</sup>٣) العقار : والسرمدي . .

 <sup>(</sup> ٤ - ٤ ) العقد والطبرى : و حن ترككم هذه المواخير المنصوبة ع .

 <sup>(</sup>٥) ل : « على اللم » و أثبت ما ثي سائر النسخ والنقد . وفي الطبرى : « وتنطونه مل المنطس » .

<sup>(</sup>٦) كلمة و أليس » في ل فقط .

 <sup>(</sup>٧) في الطبري والعقد وما جدا ل ، ه : و صنيع ه . و أشير في ه إلى رواية و صنيع ه .

ولقد انبستم الشّفها ، فلم يَرَ لُ بكم ما تون ( المَن قيامكم دُونَهِم حتى انتهكوا حُرَّم الإسلام ، ثم أطرقوا ورامكم كُنوسا في مَكانس الرَّيَب . حَوامٌ على الطّمامُ والشرابُ حتى أسويتها بالأرض ، هَدْماً وإحراقا . إنَّى رأيتُ آخِرَ هذا الأمرِ ٧٧٣ لا يصلُح إلا بما صَلْح به أوَّلُه : لن في غير ضَف ، وشدة في غير عُفف ( المحرف والله على الله بر عُفف ( الله على الله بر الله بر الله بر الله بر الله بالله بر الله بالله بر الله بالله بر عنه والمطبع بالماصي ، والمصلح منكم في نفسه بالسقم ، حتى يَلقى الرَّجُل منكم أخاه فيقول : انْجُ سعدُ فقد هلك سُعَيْد ، أو تستقم لى قنا تُسكم ، إنَّ كَذْبَة الملبر بالمتاه يَشْهُ واذا تملقتم على يكذبة فقد حلّ لسكم معصيتي، و إذا سمتموها بقامية في فاغضرُ وها في ( الماله الله أن على أمثالها . من نُقب منكم عَلَيْه فانا ضامن المن المنافق المؤل والماكون ودَلَجَ الله الله إنه المؤل المؤل ودي به الله المؤل ودي والماكونة و يرجعُ إليكم ، و إلياى ودعوة المداتا الماهاية ( المناف وقال المالة المؤل المؤلف المناف المنافق المالهاية ( المناف المؤلف المؤلف المنافق المنافق المؤلف المؤلف

قوماً أحرقناه ، ومن نقبَ بيتاً نقبنا عن قلبه ، ومَن نيش قبراً دفناه ثميه حَيًّا . فَكُفُّوا عَنْي أَيديكم والسنتكم ، أكْفُف عَنكم ينذي ولمنانى . ولا تَظْهَرُ عَلْي. ١٠

لم تكن ، وقد أحد ثنا لكل ذنب عُقوبة : فمَنْ غرق قوما غرقناه ، ومَن أحرق

<sup>(</sup>١) وكذا في العقد . وفي ل : و فلم يزل جم ما تزون ۽ ي

<sup>(</sup>۲) الطبرى : « في غير جبرية وعنف » .

<sup>(</sup>٣) المقد فقط : والولى بالمولى ي .

<sup>(</sup>٤) الطبرى : « تبق مشهوزة » .

<sup>(</sup>a) اغتمر الشيء : استضعف ل : و فاعتبر وها في ي . النوادر : و فأختبر وها في ي . ٢٠

<sup>(</sup>۲) ان: چله په (۷) ان: «بقدر پ

<sup>(</sup>٨) المقد والعابرى والعيون: و و دعوى الحاهلية ، و في السان: و وي الحديث ما بال إلى الحاهلية ، هن قولم بالفلان ، كانوا يدعون بعضم بعضا عند الأمر الحادث الشديد . ما حديث زيد بن أرتم : فقال قوم : باللانسار ، وقال قوم : بالجهاجرية ! فقال

عليه السلام : دعوها قامها منتنة ع . (٩) ه : و لا أجد أحداً دعا بها ع

أحد متكم ربية بخلاف ما عليه عائمتكم إلا ضربتُ عنقه . وقد كانت; يني وبين أقوام إحَن فجلتُ ذلك دَبْر أَذْنَى (أَ وَمَت قَدَى ، وَمَن كان منكم عسناً فليزد إصماناً ، ومن كان منكم مُسيئاً فلينزغ عن إساءته . إنَّ والله لو علمتُ أن أحدكم قد تتله البيئلُ مِن بُنضى لم أكثِف له قِناعا ، ولم أهبلُك له سيماً ، حتى يُبدي لى صفحته ، فإذا فمل ذلك لم أناظره . فاستأنفوا أموركم ، وأرغوا على أفسكم (") ، فرب مَسُوه بتدومنا سنسُرَّه (") ومسرور بقدومنا سنسرة (")

أيُّما الناس ، إنّا أصبحنا لكم سادة ، وعنكم ذَادة ، نَسُوسُكم بسلطان الله الذي أعطانا ، ونذودُ عنكم بقيء الله الذي خَوَّلنا . فلنا عليكم السَّع والطاعة فيا أحبَينا ، ولكم علينا العدل والإنصاف فيا ولينا . فاستوجبُوا عَدلنا وفينَنا بمناصحتكم لنا ، واعلموا أتى مهما قصرت عنه فلن أقصَّر عن ثلاث : لست محتجاً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقا بكيل ، ولا حابساً عطاء ولا رزقا مهم عن إبّانه ، ولا مجرًّم الكم بعنا (من الذي الله بالصلاح لاتنتكم ؛ فإنهم سناستكم المؤدّون (ن) ، ومنى يصلُحوا تصلُحوا . ولا تشريعا قلوبَكم بنفضهم فيشتد الذك غيظكم ، ويعلول له حُونكم ، ولا تُذركوا به حاجمكم ، مع أنه لو استُحب لكم فيهم لكان شرًا لكم . ولا تُذركوا به حاجمكم ، مع أنه لو استُحب لكم فيهم لكان شرًا لكم . أسأل الله أن يُعين كلاً على كلة . وإذا رأيتُموني أنْفِذ فيكم الأمر والمؤفية ولي المؤوا على السَرًا الله أن يُعين كلة . وإذا رأيتُموني أنْفِذ فيكم الأمر والمؤفية ولي المؤفود على أسْرا الله أن يُعين كلة . وإذا رأيتُموني أنْفِذ فيكم الأمر والم أنفؤ ذو على السأل الله أن يُعين كلة . وإذا رأيتُموني أنْفِذ فيكم الأمر والمؤفية المنتجوب الكم فيهم لكان شرًا الكم .

<sup>(</sup>١) ل : ٥ جطبها دير أذني ه .

 <sup>(</sup>۲) الإرعاء: الإبقاء رالرفق , العابرى والعقد وتناعدا ل . واوأعينوا على أنفسكم .

<sup>(</sup>٣) الطبرى والنقد وما علا ل ؛ و فرب مبتئس بقدومنا سيسر ه

<sup>(1)</sup> الطيرى والعقة وما عنا ل: « سيبتئس » .

۲۰ (٥) انظر ماسيق في ص ٤٨ ش ٣.

<sup>(</sup>١) له : و ماساتكم ، . و ماسات : جع ماسة ، كسادات جع سادة .

أَذْلَالُهُ (١) وأَيْمُ الله إنَّ لَى فيكم لَصَرَعَى كثيرةً ، فليحذرُ كُلُّ الهريُّ منكمٍ أَنْ يكون من صَرْعاى .

ُ قال : فقام إليه عبدُ الله بن الأهتم (٢) فقال : أشهد أيمًّا الأمير ، لقد أُوتيتَ الله كمّة وفَصل الخطاب . فقال له : كذيتَ ، ذلك نبئُ الله داود صلى الله عليه .

فقام الأحنفُ بن قيس فقال<sup>(٣)</sup>: أيُّها الأمير؛ إنما المره بجدَّه، والجوادُ بشَدَّه وقد بَّلَمَكَ جَدُّكُ أيُّها الأميرُ ما تَرى ، وإنما<sup>(١)</sup> الثناء بعد البلاء ، والحدُ بعد العَطاء، وإنا لن نُثنى حتى نَبتل. فقال زياد: صدقت.

ققام إليه أبو بلال مرداس بن أدَيّة (\*) ، وهو يهمس ويقول : أنبأنا الله بنير ما قلت ، فقال <sup>(۱)</sup> : ﴿ و إبراهيم الذى وَنَى . ألاّ تَوْرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى . وَأَنْتَ تَرْعُ أَنْكَ تَأْخَذَ البرىء بالسقم ، ١٠ وأنْتَ تَرْعُ أَنْكَ تَأْخَذَ البرىء بالسقم ، ١٠ وللطبيع بالعاصى ، وللقبل بللدبر . فسمعه زيادٌ <sup>(۷۷)</sup> فقال : إنا لا نبلنمُ ما تُريد فيك وفي أصحابك حَتَى نخوص إليسكمُ الباطل خَوْصًا ،

وقالَ السَّعِي (١١): ما معت متكلِّماً على مِنْدِ قطُّ تكلُّم فأحسَنَ إلاّ أحبت

(١) على أذلاله : على طرقه زرجوهه ، واحده ذل ، بكبير الذال وهو ما مهد وذلل

من الطريق . (٣) فى نوادر القال ١٨٥ : وصفوان بن الأمتم » . (٣) الكلام بعدد إلى نهاية «ما ترى » من ل فقط ، وفى النوادر : « إن الجواد بشده ، وإن السيف بجده ، وإن المر، بجده » . ونحوه فى عيون الأشيار . ولم يذكر فى العقد والطبرى

(؛) الرار ساقطة نما عدا ل ، لأنها فيها أول كلام الأحنف .

(ه) هو أبو بلالو مرداس بن أدية – بهيئة التصنير – أحد الحوارج ؛ خرج في "آيا، و يزيد بن معاوية بناحية البصرة على صيد الله بن زياد ، فبث إليه زرعة بن مسلم العامرى ، فهزم زرعة ثم وجه إليه عباد بن علقمة – ويقال له أيضاً عباد بن أخضر – فهزيه وقتله سنة ٢١ ، ومى سنة مثل الحسين . وقد أنشد الجاحظ له شعراً في الحيوان (٥-٤١)

وانطر الطبرى ( ٢٧١:٦ ) ولسان الميزان ( ١٤:٦ ) وجميرة ابن حزم ٢١١ . (٦) فيا عدا ل : « قال الله » . (٧) فيا عدا ل : « فسمعها زياد » .

(٨) بدله فيا عدا ل: « خلاد بن يزيد الأرقط قال: سمت من يجر أنَ

40

الشمى قال ، . اليان - زن )

أن يسكتَ خوفًا أن يسىء ، إلاّ زياباً ؛ فإنه كلّما أكثرُ كان أجودَ كلاماً . أبو الحسن المداننيّ قال : قال الحسن : أوْعَدَ عمرُ فَعُوْفِيّ ، وأَوْعَدَ زيادٌ فابتُلُلُ<sup>(۱)</sup>

قال : وقال الحسن : تشبّه زيادٌ بمُمَر فأفرط ، وتشبّه الحجَّاج بزيادٍ فأهلك الناس .

\* \* \*

قال أُنو عَبَان : قد ذكرنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخُطَبه صدراً ، وذكر نا مِن خُطَب السلف رَحمهم الله بُجَلا ، وسنذكر مر مقطّمات السكلام ، وتجاوُب البُلفاء <sup>(۱۲)</sup> ، ومَواعظ النُّتَاك ، ونعصدُ من ذلك إلى القصار دون الطَّوال ؛ ليكون ذلك أخف على القارئ ، وأَنتَدَ من السَّلَمة ولَلَمَل (۱۲) . ثم نعودُ سد ذلك إلى الخطب للنسوية إلى أهلها إن شا، الله . ولا قُدَة الايالة

قال أبو الحسن المدائنيّ : قدِم عبد الرحمن بن سليم السكلييّ ، على المهلّب ابن أبي صُمره ، في سعص أيّامه مع الأزارقة ، فرأى بنيه قد ركبوا عَن آخوهم أنه الدرك الا عاد من ( ) بن المدرد المرتب ال

فقال : « شَدَّ أَلَٰهُ الإسلامَ بتلاحُفِكم ( ) ، هوالله اثن لم تـكونوا أسباطَ نُبُوَّةٍ إنّـكم لأسباط مَلْحَمة » .

 <sup>(</sup>١) ذاك أنه أصيب بالطامون فقضى عليه . وقال عبد اقد بن عمر حين بالمدمسرعه :
 ٢٥ أذهب إليك ابن سبيه ، فلا الدنيا بشيت ك ، و لا الآخرة أدركت . انظر الطبرى (١٠ .
 ١٦٢ ) في حوادث سنة ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ما عدا م و وتجارب البلغامين

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل. ووالملال و

<sup>(</sup>٤) فيما عدال: وأنس الله يه .

<sup>(</sup>o) الحالة ، كسعابة : الدية بحملها فوم عن قوم .

وارَنَفَع قَدَرُك أَن يُستمان بك ، أو يستمانَ عليك (') ولست تفعل شيئاً من المعروف إلاّ وأنت أكبر منه ('). وليس التجب من أن تفعّل ، ولكن العحب من أن لا تفعل » . قال يزيد : حاجَتَك . فذكرها ، فأمَرَ له مها ، وأمر له عالم أن المَالِك وقد قبلتُها ، وأمّا المال فليس هذا موضّله .

عيسى بن يزيد بن دأب (٢) ، عَن حدَّه عن رجلٍ كان يجالس ابنَ عبّاس .
قال : قال عَمان بن أبى العامى التَّقى لبنيه (١) : « يا بَنِي ، إنَّى قد أَتَحَدُثُكُم فى
أمّاتك (٥) ، وأحسنت فى مهنة أموالكم (٢) ، و إنَّى ما جلست كى ظِلْ رجلٍ من
ثَمَيف أَشْرَ عِرضَه . والنّا كع مُنْتر سْ ، فلينظر امو لا منكم حيث يضع غَرسَه .
والعرق السَّوْه قَلَما كينجِب (٧) ولو بَعد حِين » . قال : فقال ابن عباس : «يا غلام ،
اكتب لنا هذا الحديث » .

قال : ولما همّت ثقيف بالارتداد قال لهم عنمان : «معاشِرَ تَقَيف ، لا تَكُونُوا آخرَ العرب إسلاما ، وأو لَم ارتداداً » .

1.

. . Y.

قال : وسمِمتُ أعرابيًّا ذكر يوما قُويشا ، فقال : «كَنَى بَعْرِيشِ شَرَقًا أَسَهُمْ أَقْرِبُ النَّاسِ نَسَبًا رَسُول الله<sup>(٨)</sup> صلى الله عليه وسلم ، وأقربُهُم بِيتًا مِن بيت الله » .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : وقد عظم شأنك من أن يستمان عليك و .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا له : و ولست تصنم . (٣) سبقت ترجمته في ( ٢ : ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأغاني ( ١٢ : ٤٥ ) أن الوصية لنيلان بن سلمة .

 <sup>(</sup>ه) هو بن تولم أبحد فلانا ، إذا أعطاء ما كن وفضل . أراد تد إعترت لكم
 نـباً كريماً .

 <sup>(</sup>٦) المهنة ، بالفتح ، والكبير ، والتحريك ، وبفتح فكس . الحلفة . ل :
 وأحسنت مهنة أموالكم » .
 (٧) ه : « والعرق السين " ما ينجب السوء » .

<sup>(</sup>٨) ل : و من رسول الله ه .

الأسمحيّ قال · قبل لتقبل بن عُلَّفة أتهجو \* قومك (١) ؟ قال : الغَنْم إذا ٢٧٩ لم يُصْفَر بها لم تَشْرِب(٢) .

قال : وقيل لتقِيل : لم لا تُعليل الهجاء ؟ قال : « يكفيك من القِلادة ما أحاط النُنق » .

قال: وسأل عر بن الخطاب رضى الله عنه عَرَو بن مَعديكرب ، عن سعد الله عنه عَرو بن مَعديكرب ، عن سعد (٢) قال : كيف أميركم ؟ قال : « خير أمير نبطى في خُبُو ته (١) ، عَرَبِي في نيم نيم السّوية ، وينفير في السّرية (١) ، وينفل النّد يقد عنه النّد الله عن المناه النّداء . فقال عمر : لشّدٌ ما تقارضها النّداء . قال ولمّا تورَّد الحارث بن قيس الحَمْضَى بمبيد الله بن زياد (١) ، معزل قال ولمّا تورَّد الحارث بن قيس الحَمْضَى بمبيد الله بن زياد (١) ، معزل

مسعود بن عمر و المَشَكى <sup>(۱)</sup> ، عن غير إذن ، فأراد مسعود إخراجه من منزله ،
 قال عُبيد الله : قد أجارَننى ابنهُ عَلَى عليك <sup>(۱)</sup> ، وعَدُها المَقدُ الذي يلزمُك ،

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، يد لم تهجر قومك » . (٢) ما عدا ل ، ه : يد لم يصغر لها يه .

 <sup>(</sup>٣) هو سعد بن أى وقاص منست ترحمه في ( ٢١١٠١). ولى الكوفة الممر ،
 وهو الذي بناها والخبر في الأغاني ( ٢١: ٣١) والشعر والشعراء ٣٣٣.

 <sup>(1)</sup> وكذا في الشعراء. وفي السان (نبيلا ): « أعرابي في حيوته » نبيلي في حيوته » نه
 وقال « أراد أله في جياية الخراج وعمارة الأرضين كالنمط ، حذقا بها » .

<sup>(</sup>ه) فى اللــان ( ٧ : ٩٤ ) . وأمران فى نمرته و والنمرة : بردة من صوف پليمبا الأمراب .

<sup>(</sup>٦) للتامورة : العرين ، وعو بيت الأسد

 <sup>(</sup>٧) كذا ، وفي اللسان ( ١٩ ، ١٥٠ ) ، و وفي حديث سعد : لا يسير بالسرية ، أي
 لا يخرج مع السرية في الغرو ، والسرية : قطمة من الجيش نحو الأوبيالة ، سميت بذلك لأنجا
 تسرى لبلا في حقية لئلا ينفو جهم المعنو فيصفروا ويمتنموا ه . والجملة ساقطة من ه .

 <sup>(</sup>A) أي ح عيد الله بن زياد وتورد عملي ورد وفي الأستثاق ٢٩٤ : ووالجارث ابن تيس بن منهان هذا ، هو الذي ذهب يعبيد الله بن زياد إلى مسعود حتى أسياره .

<sup>(</sup>٩) فى الانتقال ٢٠١٤ : « ومن رجالم صعود بن عمرو بن على بن محارب بن صائم ابن طبح بن شرطان بن من بن ماك ، الذى يقال له : تمر العراق . قتلته بنو تمم . كان سيد الأزد ، وهو الذى أجار عبيد الله بن زياد أيام الفتنة أخو المهلب بن أب صغرة لأمه ه . (١٠) هى أم بسطام امرأة صعود ، وهى بنت عمد الطبرى ( ٧ : ٣٧ ) . وكان قد استجار با فى فتنة البصرة وأعطاها مائة الف دوهم . .

وهذا تو بُها على ، وطعامُها فى مذاخيرى<sup>(١)</sup> ، وقد التفَّ على مَنزِلُك . وشهد له الحارث نذلك .

قال: مَرَّ الشَّعي بناسٍ من الموالي يتذاكرون النَّحو فقال: لأن أصلحتموه إِنَّكُم لأَوَّلُ مَن أَفسدَه .

قال: وتتكلّم عبدُ لللك من محير ('')، وأعراق خاضر، فقيل له كيف مى هذا الكلام؟ فقال: وكان كلام يُؤتدم له (''). هذا الكلام؟ فقال: لوكان كلام يُؤتدم له لكان هذا الكلام مَّا يؤتدم له (''). وقال حر مر ('') و المذرة طَرَف من البُخل('') .

وقال حرير (٢٦): « الخَرَس خير من الخلابة ».

وقال أبو عُمَر الضَّرور (٢): « البَسَكُمُ خير من البَدَّاء »

آ قال: وقدم الهيثم بن الأسود بن الثمويان على عبد الملك من مروان فقال: ٩٠ كيف تجدك ؟ قال: أحد أحب أن يسود ، واسود منى ما كنت أحب أن يبيقن ، واشتد منى ما كنت أحب أن يبيقن ، ولان منى ما كنت أحب أن يبيقن ، ولان منى ما كنت أحب أن يتلين ، ولان منى ما كنت أحب أن يشتد . ثم أنشد:

امِمَعُ أَنبِّشُــكَ بَآيَاتِ الكَهَرِ وَمُ النَشَا. وسُــمالٌ بالسَّحَرِ وَقِـلَةُ النّومِ إِذَا اللِّيلُ اعتكُر وقِـلَةٌ الطُّمْرِ إِذَا الزّادَ حَضَرُ 10 وسُرعة الطّرف وتحديجُ النَّظَرُ وتَركنَ الصَّنْنَا. في قُبُلِ الطَّهُرُ

 <sup>(</sup>۱) الطبرى: و وهذا ثوبك على ، وطمامك فى يعلى a . والمفاخير : الإعفاج وللممارين ، حم مذخر ، والكوفيون يزيدون الياء فى مثل هذا الجمع . فيما هذا أن :

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته فی (۱: ۹۱) .

 <sup>(</sup>٣) نيما عدا ل : « لو كان الكلام يؤتدم به لكان هدا » ، فقط . و في ه : « كلام »
 (٤) فيما عدا ل ، ه : « وقال » فقط .

<sup>(</sup>a) العذرة، بالكسر : الاعتذار . (٦) فيما عدا ل : « وقال أيضاً » -

<sup>(</sup>٧) ِل : ﴿ أَبُو عَمِرُو الْضَرِيرِ ﴾ .

وحسفراً أزدادُه إلى حسفر والناسُ بَبَلَوْنَ كَمَا يَبْلَى الشَّجَرُ ('') وقال أكثم بن صَيْنَى : الكَرم حُسن الفِطنة وحُسْنُ التفافل ، واللَّوْم سوه القطنة وسُوء التفافل ''

وقال أكثمُ بن صَيغيّ : تباعَدُوا في الدِّيار تقارَبُوا في لَلُودَّة .

وقال آخر لبنيه : تباذَلُوا تحاثُوا .

قال: ودخل عيسى من طلحة بن عُبيد الله ، على عُروة بن الزبير وقد تُطِيّت رجله ، فقال له عيسى : والله ما كنا نُعِدُّك الصَّرَاع ، ولقد أبْتَق الله لناأ كَثَرَك: أبق لنا سَمكَ و بصرَك ، ولسانك وعقلك ، ويدّيك و إحدى رجليك . فقال له عموة : واده يا عيسى ما عزّانى أحدٌ بمثل ما عزيتنى به .

وكتب الحسنُ إلى عر بن عبد العزيز رحمه الله : ﴿ أَمَّا بعد فَكَأُنَّكَ ٢٠٧٧
 بالدُّنيا لم تكن ، وبالآخرة لم نزَل » .

قال : وقال عربن الخطاب رحمه الله : « اقرهوا القرآن تُمُوَ قوا به ، واعملوا به تسكونوا من أهله ، ولن يبلغ حق ذى حقٍّ أن يُطاعَ في معصية الله ، ولن يقرُّبَ مِن أَجَل ، ولن يبُاعِدَ من رزق ، أن يقوم رجلٌ بحقٍّ ، أو يُذكّر بعظم » .

. وقال أعرابيّ لهشام بن عبد الملك : أنت علينا ثلاثةُ أعوام . فمام أكلّ الشَّم ، وعامٌ أكلّ الشّم ، وعامٌ أستق النّظ (") . وعندكم أموالُ ، فإنْ كانت لله فادفَموها إليهم ، وإن كانت لله فادفَموها إليهم ، وإن كانت لله فتصدّقوا ، فإن الله يجزى للتصدّقين . قال : فهل (1) من حاجة غير ذلك ؟

<sup>(</sup>١) هذه التكملة التي أثبتها مما مدا ل قد سبقت في ( ١ : ٣٩٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) حسن التفافل ، وسوء التفافل ، ساقطتان مما عدا ل.
 (س) انت الماليات المالي

 <sup>(</sup>٦) انتق العظم : استخرج نقيه . والنق ، بالكمر والتحريك : المنغ . وأنشد .
 ولا يسرق الكلب السرو نعالنا ولا ينتقى المنغ الذى فى الجاجم

<sup>(؛)</sup> ك: وفقال : مل ه.

قال : ما ضَرَ بَتُ إليك أَ كيادُ الإبل آذُرُع الهجير ، وأخوض الدُّجِيّ لخاصِيٍّ دونَ عام .

قال شَدَّاد الحارثية ، ويكنى أباعيد الله (١) : قلت لأَمَة سَودا ، البادية : لمَنْ أَنْتِ با سَودا ، ؟ قالت : لسَيِّد الحَفَر يا أصلع . قال : قلت الما : أوَلست بسودا ، ا قالت : الحق ، و بسودا ، ا قالت : أولست بأصلع ؟ قلت : ما أغضَبَك من الحق ؟ قالت : الحق ، أغضبك ! لا تسبُّ حتى تُرْهَب ، ولأن تتركه أشنَل ،

وقال الأصمى : قال عيسى بن عُمَر : قال ذو الرَّمَّة : قاتل الله أَمَّة آلِ فلانٍ ماكن أُوسَتَمَها (٢٠ لم اللها كيف المطر عندكم ؟ فقالت : غِننا ما شثنا ..

) وأنا رأيتُ عبداً أسودَ لبنى أسيد<sup>(٣)</sup> ، فيذًم عليهم من شَق الميماة ، فبتكوم ناطُورا ، وكان وحشيًّا محرَّما<sup>(١)</sup> ؛ لطول تعزَّ به كان فى الإبل<sup>(٩)</sup>، وكان لا <sup>ي</sup>لقَى ، ، إلّا الأكرَّ ، فسكان لا ينهم عهم ، ولا يستطيع إفهائمُم ؛ فلمَّا وآنى سكّنَ إ**لَّ ، و**جمعتُه يقول ؛ لَمَنَ الله بلادًا ليس فيها عَربٌ . قاتل الله الشّاعر حيث يقول :

ه ِحُرُهُ اللَّمَى مُسْتَعْدِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أبا عان ، إنّ هذه المُرَيب في جميع الناس "كَنَدَار القُرْحة في جميع جِلدِ الفرس<sup>(۲)</sup> ، فلولا أنّ الله رَقّ عليهم فجنلهم في حاشيةٍ لَطَنَسَت هــذه المُعِمَّان ١٥ آثارَه<sup>(۲)</sup> ؛ أتُرَى الأعيارَ إذا رأت الميتاق لا تَرَى لها فضلا ، واللهِ ما أمو

(٢) في فشر الدودان : و ما كان أنصحها وأبلغها و . وانظر مجالس ثعاب ٣٤٨ .

(٣) ل: « لبني أسد ٤ . ومثله في أصل الحنين إلى الأوطان .

(٤) عرم ، من قولهم فاقة عرمة : لم ترض ولم تذلل . وفي حواشي هـ : ه الحمرم الذي . "
لم يلن ولم يرتش بكني المماضرة » . و الناطور : حافظ الكرم واليزع . و رسمت في هد لفتر أ
بالطاء و الغلاء مما . و مما لنتان ، كا في اللسان . (ه) الفترب : أن يبعد بإباله في المرعي
بيداً عن الأهل . (٧) المترحة ، بالضم : النوة المسنية في وجه المعرس .
(٧) لم أمر كلمة « السجان » يمني إلأعاجم في مرجم لفوي ، ول لماين. و السجم » ه

<sup>(</sup>۱) ل : و أبا مبد أنه » . وند ذكر الجاسط و شدادا و هذا في كتاب فخر السودان و ماسر و قال : و وكان خطيها هالماً و . ثم مان المبر التال .

. الله نبيّه بقتلهم إلا لِضَنَّه بهم (١٠ ، ولا تَرَكَ قَيُول الجَزِية منهم إلاّ تَدَرِيها لهم . وقال الأحنف بن قيس : أسرعُ الناس إلى النتنة أقلهم حياء مِن الفِرَار ه قال : ولما مات أسماء بن خارجَةَ (٢٠ ) فيلغ الحباج موته ، قال : هل محمتر بالذي عاش ما شاء ، ثم مات حين شاه .

وقال سَلْمُ مِن تُعِيدة : رَبُّ المروف أشدُّ من احداثه (الله

أبو هلال<sup>(1)</sup> ، عن تَتادة قال : قال أبو الأسود : إذا أردت أن تُكَذَّب صاحبَك فلقَّنه ،

وقال أبو الأسود: إذا أردتَ أن تُعظّمَ فَهُتْ ، وإذا أردتَ أن تُغْجِمَّ عالماً . فأحضر هُ حاهلا .

الله وقبل الأعرابي : ما يدعُوك إلى نَوْمة الفُسْحَى ؟ فقال : مَنْرَكَةٌ فى
 الفيف ، مَسخنة فى الشّتاء .

وقال أعرابي : نَومة الضحى تَجْعَرَ أَهُ تَجْفَرَ أَهُ مَبْخَرَ أَهُ مَبْخَرَةً

وجاء في الحديث: ﴿ الولد مَبِثُلَةٌ تَجْبِنَةٌ ۗ ١٠ .

<sup>(</sup>١) فيما عذا ل عد: ولفيئة جم ٥.

ا حواله و الها بن عارية بن حصن بن حليفة الفزارى ، وكان من سادات العرب وأثمر ال الكونة ، فنارساً شجاعاً كريماً . مدحه أعنى همان وعيد الله بن الزبير الإسمى . وكان اليهم التيمة تعدى تعدى تعالم الحسين ، وحاصله المخار بن أبه ضيد فقال : لتعزلن من الساء له تعدم الكه داراً الله وقال ألها . فيلغ أمهاء قول المخار فيه فقال : أوقد تعجم بن أبو إسحاق؟ لا قرال من إرار من الأحد . وهرب إلى الشام ، فأمر المخار بعلام .
المقادة ، فأمر عدد داره فا أقدم علما على عن ، وكان قدم أنها و حوالة تدرم في تعدم : المدرع فتول المحارم .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو هلاك عبد بن منايم الراسبي البصرى . روى عن الحسن و إين سيرين وتتادة >
 وعنه ابن مهدى ووكيع برغيرهما . تونى تى خلاقة المهدى سنة تسع وستين . تهذيب الهديب .

وم (ه) مجمرة ، يَرِيد يبس الطبية ، والحمر : ما عرج فإيساً . مجمرة ، مقطعة للتكلح منقصة لماء . مبخرة : من بحر النم وتغير وائتمته . والحديث روي في اللسان ( بحر ، يُحَمِّر ، \* يبغر و منسوباً إلى عمر أو على \*

ُ قال : ونظر أعرابيٌّ إلى قوم يلتىسون هلال رمضان ، فقال أمّا والله ثنن أَمَّرْتُمُوهِ المَسكَّنَّ منه بدُناتَى عِشْ أغبر .

وقال أسماء بن خارجة : إذا قَدُمت المصيبة تُركت التَّعزية .

وقال : إذا قَدُمَ الإخاء سَمُجَ النَّناء (١)

وقال إسحاق بن حَسَّان : لا تُشَمِّت (٢٢) الأمراء ولا الأصحاب القدماء .

وسُثل أعرابيٌّ عن راج له فقال : هو السَّارِح الآخِر ، والرَّائِح الباكِر ، <sup>. .</sup> والحالب العاصر ، والحاذِف السكاسر<sup>(٣)</sup> .

قال: وقال عُتبة بن أبي سغيان لعبد الصَّد مؤدَّب والهِ :

ليكن أوَّل ما تبدأ به من إصلاحك بَنِيَ إضلاحُك نَفسَك ؟ فإنَّ أَحْبَهُم مع مقودة بعينك ، فالحسَنُ عِندهم ما استحسنت ، والقبيحُ عندهم ما استقبحت ، علَّمْهم عند كتاب الله ، ولا تُشكِرهم عنه فيهجُرو ، ثم روَّم كتاب الله ، ولا تُشكِره ، ومن الحديث أشرَفه ، ولا تُخرِجْهم من عِلْم إلى غيره حتى محله من الشَّعر أَعقه مسير الحكماء في السَّعم مَضلَّة للفهم (٥٠) وعلى المسكماء وأخلاق الأدباء ، وجنَّهم عادثة النساء ، وتهدَّدهم بي وأدَّهم دُونى ، وكن لمم كالطبَّيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء (٢٠) ولا تشكل على عُذرى ، همه كالمنتب الذي لا يتعجل بالدواء حتى يعرف الداء (٢٠) ولا تشكل على عُذرى ، همه

 <sup>(1)</sup> فيما عدا ل : و تبح الثناء ع .
 (٢) تشميت العابل : الدعاء له ياكم بر .
 رشرجه ابن سيده بقولة : و دعا له أن لا يكون في حال يشمت به فيها » .

<sup>(</sup>۴) مقطت الواوات بما عدال . والماذف : الذي يحذف بالعما يرى بها . وفي السان هالازهري : وقد رأيت رعيان العزب يمنفون الارائب بعميم إذا عدت ودرمت بين أيليهم فرنما أصابت العما توانمها فيصيدونها ويفتحونها ه . فيما عدال : و الحادق ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) قيما عدا ل ، « : وعفه » .
(٥) ببد هذه الكلمة قيما عدا ل : و وتهددهم بي ، وأدجم دونى ، وكن لهم كالطبيب الذي المسلم المسلم

فإنى قد اتَّكاتُ على كفايتك () ، وزد في تأديبهم أزرك في برى إن شاء الله .

عمد بن حرب الملالي قال : "كتب إبراهيم بن أبي يميي الأسكَّى ، إلى المديُّ. يعزُّيه على ابنته (٢٠): أما بعد فإنَّ أحقَّ مَن عُرَف حَقَّ الله عليه فما أخذ منه ، مَن عَظَّم حقّ الله عليه فيا أبق له . واعلم أنّ الماضي قبلك هو الباق الك ، وأنّ الباق بمدك هو المأجورُ فيك. ، وأنَّ أجر الصابرين فيا يصابون به ، أعظمُ من النِّعمة عليهم فما يُعافَوْن منه(٢)

قال : وقال سهل بن هارون : التهنئة على آجل النُّواب أُولى من التعرية على ور عاجل المصية (1).

وقال صالح بن عبد القدوس :

إن يكن ما به أصبتَ حليلا فذَهاب العزاء فيه أحَسامُ (٥) كُل آتِ لا شك آتِ ودو الجَهْ ل مُعَنَّى والمُمْ والحُزن فَضَـلُ ٢٧ وقال لقمان لابنه : يا ُنبئ إياك والكسل والضَّجَرَ ؛ فإنك إذا كَسِلتَ

١٠ لَمْ تَوْدُّ حَقًّا ، و إذا ضَجَرَت لم تَصَبَّر على حقٍّ . قال : وكان يقال : أربم لا ينبغي لأحد أن يأنف منهنَّ و إن كان شريفة

<sup>(</sup>١) إلى منا ينتمي تخالف العبارات.

 <sup>(</sup>۲) ل : وعن ابنه و ، تحريف . و ابنه المهدى هذه هي و البانوقة و ه وكانت صوراه ، حسنة فلم ماتت ردَّك ببندَّاد > أظهر عليها المهدى جزعا لم يسمع ممثله ، فجلس الناس يعزونه وأمر ألا يحجب عنه أحد ، فأكثر الناس في التعازي واجتمادوا في البلاغة ، . افظر البليري ( ٢١ : ١٠ ) في حوادث ١٦٩ . وقد سبئ في ( ١ : ١٥ ) لينحو هذا التعبير . :

هل معين على البكا والمويل أم مدز (على) المصاب الحليل (٢) انظر هذا المر أيضاً في عبون الأخيار (٣: ٢٠).

<sup>(1)</sup> هذا الخبر في عيون الأجبار ( ٢ : ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في غيون الأخبار ; و فلفقد العزاء ي. وانظر الجيوان ( ٥ . : ٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>٦) فضل ، فاضل زائد . والبيت ساقط من ه .

أو أميرًا : قيامُه عن محله لأبيه ، وخدمتُه لضيفه ، وقيامُه على فَرسه ، وخدَّمتُه اليمالم <sup>(1)</sup> .

وقال بمض الحسكاء : إذا رغِبت في للسكارم ، فاجتيب المتحارم · · وكان مثال : لا تفترُّ مودَّد الأمير ، إذا غَشْك الوزير .

وكتب بعضهم : أما بعدُ فقد كنتَ لنــا كلُّك ، فاجَعُلُ لنــا بعصَك ، ﴿ وَ وَلا تَرْضَ إِلا بَالــكلُّ منّا لك .

ووصف بعض البلغاء اللسان فقال : اللسانُ أداة يظهر بها حُسن البيان ،
وظاهر مُخير عن ضمير ، وشاهد بينينك عن غائب ، وحاكم ميفصل به الخطاب
وناطق مُركَّ به الجواب ، وشافع تذرك به الحاجة ، وواصف كمرف به الحقائق ،
ومُمنز مينني به الحزن ، ومؤنس تذهب به الوَحشةُ ٢٠٠ ، وواعظ مينيمي عن القبيح ، و ومُركَّ يُدعو إلى الحَسَن ، وزارع مُرك للودَّة ، وحاصد بستاصل الضّعينة ،
ومُكلًا ٢٠٠ مُونِ تن الأسماع .

. وقال بعض الأوائل : إنّما الناسُ أحاديثُ ، فإن استطمتَ أن تكون أحسنَهم(<sup>()</sup> حديثًا فافتل .

م ولما وصل عبد العزيز بن زُرَارة (٥٠) إلى معاوية قال: يا أمير المؤمنين ، لم أزَل ١٠٠

<sup>(</sup>٢) ل : و يذهب بالوحثة ۽ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : و وملهم و تحريف . (٤) ل : و أحسن الأحاديث و ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>م) ل : و عر بن مید الغزیز بن زرارة و تحریف . وعبد الغزیز طا أحد أشراف \* • ۲ الدرب وشرائهم ، وری له آطاحظ شعراً بی المئز، الثالث وکفا فی المیوان ( ۲ : ۸ ٪ ) وصدحه بیش النعراء . المیوان ( ۲ : ۲۷۹ ) . وذکر ابر الفرح فی الأغانی ( ۲ ، ۲ ، ۲ ٪ ) آنه هواقدی تکفل یدفن توبة بن الحبر . و بی جهرة ابن حزم ۲۸۳ آنه توفی فی عهد معاویة والحبر دواه فی عیون الآخیار ( ۲ : ۲ ٪ ) .

أستدلُ بالمروف عليك، وأمتعلى النهار إليك (٢٠)؛ فإذا أَلُوكى بى الليل (٢٠)، فقُرِض البَصَر وعُمَّى آلانر، أقام بدنى وسافر أملى والنَّفس تَلَاَّم (٢٠)، والاجتهاد يَعذر (٢٠) فاد قد مانتُك فقطني .

قال: قال لقان لاينه: ثلاثة لا يُعرفون إلا فى ثلاثة مواطن: لا يُعرَف الحليم إلا عند النصب، ولا الشَّ-اع إلا فى الحرب، ولا تعرف أخاك إلّا عند الحامة إليه (٥٠).

وقال أبو العتاهية :

أنتَ ما استنبتَ عن صاحب كَ الدَّعْرَ أخوه فإذا احتحت إليب سساعة بَجَك فُوه

وقال على بن الحسين لابنه : يا بني "، اصبر على النائية ، ولا تتعرَّض للحقوق ، ولا تُجب أخاك إلى شيء مَضرَّته (") عليك أعظم من منفعته له .

وقال الأحنف: مَن لم يصبر على كلةٍ سمع كلمات .

وقال : رُتَّ غيظ يُجرُّعتهُ مُخافةٌ ما هو أشدُّ منه '.

وقالوا : من كَثَرَ كلامه كَثُر سَقَطه ، ومن طال صمتُه كَثُرت سلامته . ـ

قال : وقال عمر بن عبد العزيز : من جملُّ دِينَه غَرَضًا للخصوماتُ أَكْثَرُ التنُّهُ (٧) .

<sup>(</sup>١) ي عيون الأخبار : و أمتطى الليل بعد النهاو ، وأسم المحاهل بالآثار ، .

 <sup>(</sup>۲) يقال ألوى بالثبىء : دهب به ؛ عبارة عن شدة الليل .

 <sup>(</sup>٣) تلوم ، أي تطوم محدف إحدى التامين . والتلوم : الانتظار والتلبث . وفي حيوبة الأخيار ، و والنفي مستملة .

<sup>(؛)</sup> عيون الأخبار . « والاجتماد عاذر » .

<sup>(</sup>٥) فيها عدا ل: وعد حاحثك إليه و

<sup>(</sup>٦) المصرة ؛ الضرر . فيما عدا ل . « ضروء » . .

<sup>(</sup>٧) فيما عدال ، ه: والنقل يه يرجع فقلة .

محد بن سحرب الملالق ، عن أبي الوليد اللَّيني قال : خطب صمصة بن ممارية الله عام بن الظّرِب اللَّه والله الله ه عَرْة » ، وهي أمّ عام " من صمصة فقال عام " من صمصة فقال عام " من الظّرِب : يا صمصه ، إنك قد أنيتني تشترى منى كَبِدى ، وأَرْحمَ ولدى عندى ، غير أنّى ، أطلبتُك أو رَددتك (١١ ، فالحسيب كُف، الحسيب ، والرّوج الصالح أبُّ بعد أب ١٧ ؛ وقد أنكمتُك عنافة (١١ ألا أجدَ منلك أفرَ من السّر إلى العلانية ، أنصحُ ابناً ، وأودعُ صيفاً قوياً ، يا معشر عدوان : خرّجَت من بين أظهر كم كريمتُكم من غير رَغبة ولا رَعبة ، أَثْهم ولا قَدَمُ الله للظوظ على قدر المحدود ، لما ترك الأول للرّخو شيئاً يعيش به ١١٠ .

وقال على بن أبي طالب رصى الله غنه : « أوصيكم بأربع<sup>(٥)</sup> لو صربتم إليها آباط الإبل اسكُنَّ لما أهلاً : لا يرجونَّ أحدٌ منكم إلا ربَّه ؛ ولا يخانَنَّ إلا ذنبه ؛ اولا يستخي أحَدٌ إذا سُئل عمّا لا يعلم أن يقول : لا أعلم ، ولا إذا لم يَسلمَ الشيء قان يتملّه . وإنَّ المحبَّر<sup>(٢)</sup> من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا تُقِلم الرأسُ ذهب الجسّد ، وكذلك إذا ذهبَ الإيمان ،

قال: ومدح على بن أبي طالب رجل فافرط (٧٧ فقال على - وكان يتمه - : أنا دُونَ ما تقول ، وفوقَ ما في فسك » .

وقال على مِن أبي طالب رضى الله عنه : قيمة كلِّ امريُّ ما يحسن (٨) .

10

 <sup>(</sup>۱) وغير أني ۽ من ل فقط . ه : وبعث أو رددتك ۽ وقيما عداما : و أبديك أو زودتك ۽ رائكلمة الأخيرة في مله محرفة . أطلبتك : أعطيتك ما تطلب .

<sup>(</sup>٢) أي أب ثان (٣) فيما عدال : وخشية ، ،

<sup>(</sup>ءُ) انظر الحديث في المعرون السجستان ٤٩ - ٥٠ . ه : ولو قدم الحظوظ ما ترك . الأول للاعر ما يعيش به ٤ .

 <sup>(</sup>٥) فيما عدا ل : و يخمس و تحريف . - (١) فيما عدا ل : و واعلمواأن العبر » .

 <sup>(</sup>٧) قيما عدا ل : و وقال الأصمعي : أثنى و جل على على بن أن طالب فأفرط : .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ل : وكل إنسان ه .

وقال له مالك الأشتر<sup>(۱)</sup> : كيف وجَدَ أميرُ المؤمنين أهله<sup>(۲)</sup> ؟ فقال : كير امرأة<sup>(۲)</sup> ، قَبَّاء جَباء<sup>(۱)</sup> ! قال : وهل يريد الرِّجال من النساء غير ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا ، حتى تُدفئُ الضَّجيعَ ، وتُروىَ الرَّصِع .

قال: ووقف رجل على عامر الشعبى فلم يدّع قبيحاً إلّا رماه به ، فقال له عامر: إن كنت كاذباً فنفر الله لك ، و إن كنت صادقاً ففغر الله لي .

وقال إبراهيم النَّضى لــُلميانَ الأعمَّىَ — وأراد أن يماشيه — : إنَّ الناس. إذا رأونا مماً قالوا : أعمَّسُ وأَعور ! قال : وما عليك أن يأتموا ونُوَّ جر ؟ قال : بوما علينا أن يسلموا وتسلم !

قال أبو الحسن : كان هشام بن حسّان إذا ذكر يزيد بن المهلّب (٥٠ ، قال : ٩ • • إن كانت السفن كتجرى في جُوده .

وقال : مكتوب في الحكمة : النوفيق خير قائد ، وحسَن الخُلق خير قرين ، والرُحْدة خر من حَلِيس السَّوم (١٦)

(1) هو المعروف بالأفتر النشي ، ، واسمه مماك بن الحارث بن عبد ينوث بن مسلمة ابن ربيعة النشى الكولى . أدرك الحاطية ، وكان من أصحاب على ، شهد ممه الجمل وصفين إ وغيرها ، وكان من ألب على عبان رشيد حصر . ، وولاء على مصر بد صرف قيس بن عبادة عبا ، قلما وصل إلى الفلزم شرب شربة عسل فإت سنة ٢٨ . ولقب بالأشتر لأن رجلا ضربة في يعيد في يوم البرموك على رأمه فسالت الجراءة قيما إلى عينه فيشرتها . الإصابة ١٨٣٥ ، وتهليب المبتب ، ومعيدها لمرزيات ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۲) فيما عدال: « امرأته به .

م ٣ (٣) ب والتيمودية واللسان ( ٢ : ٢٤٢ ) : وكالمير من امرأة ي . ح : وكالكير من النساء إلا أنها ي

<sup>(</sup>٤) ق ل : « عبا جباء و والكملة الأوى عمونة ، صوابها من سائر النسخ واللمبان ، كما أن الكلمة الأخيرة من ل واللسان فقط ، أما القباء فهي الدقيقة المصر . وقد ورد في التبدورية بعلب كلمة وقباء ، و دقيقة المصر » . والمباء : الصغيرة اللديين .

٠٠٠ (٥) ترجمة هشام ني (١: ٢٩١) ويزيد ني (١: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٦) فيما هدا ل : و قربن السوء ي .

وقال : وكان مالك بن دينار بقول : ما أشدً فِطام السكبير . وكان<sup>(١)</sup> ينشد قولَ الشاعر :

وترَّ وُض عِرسَك بعد ما هرِسْتَ ومن العناء رياضة الهَرِمِ<sup>(٢)</sup> وقال صالحُ الرَّى : كنّ إلى الاستاع أسرعَ منك إلى القول ، ومن خَطاً • الحكلام أشدٌ حذواً من خَطاء السكوت .

وقال الحسنُ بن هاني :

خلَّ جنبيك لرام وامضِ عنه بسلام مُن بداه الصحت خيرُ لكَّ من داه السكلام إشًا السالم مَن ألسحَمَ فاهُ بلجسام ربَّنا استفتحت بالزُّ ح مغالبقَ الحِمال

أبو عبيدة وأبو الحسن: تَكلّم جماعة من الخطباء عند مَسلمة بن عبد الملك، فأسهبوا في القول، ثم اقترح المنطق منهم (٢٠) رجل من أخريات الناس، فجمل لا يخرج من حسن إلا إلى أحسَنَ منه، فقال تسلمة: ما شبّهتُ كلامَ هذا بعض كلام هؤلاء إلّا بسّماية كبدت عَجاجةً (١).

وقال أبو الحسن : عمَّ أعرابيٌّ بنيه الحِرامة فقال : أ يَتْمُوا الخَلا ، وابندُوا مه عن التَلَا<sup>(٥)</sup> ، واعلُوا الضَّرا<sup>(١)</sup> ، واستقبِلوا الرَّج ، وأَفجُوا إلْجَاجَ النَّمامة (١<sup>١)</sup> ، وامتسحوا بأشْهُلِكم .

وروى عن الحسن أَنهُ قال ؛ لما حضرت قيس بن عاصم الزَّفاةُ دعا بنيه فقال : يا تبنيّ

..

<sup>(1)</sup> هذه الكلمة في ل فقط . (٢) سيق الشعر والحر في (١٢٠٠١) .

<sup>(</sup>٣) مذه الكلمة من ل فقط ، اقترح الكلام : ارتجله ، فيما عدا ل يه افترع يه ، ولى ه : يه افترع به بالغاء والقاف مما .

<sup>(</sup>١) العجاجة : واحدة العجاج ، وهو الثبار .

<sup>(</sup>ه) الخلا : مقيمور الحلاء ، وهو المتواصل ، والملا : الفلاة . وانظر عيون الأعيان ( 1 : ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) الفراء كسحاب: الأرض الستوية ، وألفضاه .

<sup>(</sup>v) الإنجلج ، أن يفتح رجليه ويباعد ما بيهما ، والنمامة تفج إذا ذرقت .

احفظوا عتى ، فلا أَحَـدَ أَنصحُ لَـكم منَّى . إذا مِتُ فَسوَّدوا كِباركم ، ولا تَسوَّدوا كِباركم ، ولا تسوِّدوا صفاركم فيسفّة الناسُ كِباركم وتهونوا عليهم ، وعليـكم بإصلاح للـال<sup>(۱)</sup> فإنَّه مَنهة للكريم ، ويُستغنَى به عن اللئيم . وإياكم ومسألة الناس ، فإنها شرَّ كسب المرم<sup>(۱)</sup>.

سئل دَغفلُ النّشابة عن بتى عامر بن صمصمة ، فقال : أعناق ظباء ، وأعجاز نساء . قبل : فتميم ؟ قال : حجر ٌ أَحشَنُ ، إن دنوتَ منه آذاك ، و إن تركتَه خلاك<sup>(۲۷)</sup> . قبل : فالين ؟ قال : سَيّد ٌ وأَنوُكُ .

وكانوا يقولون : لا تستشيروا معلِّما ، ولا راعىّ غنم ٍ ، ولا كثيرَ التسود مع النَّساه <sup>(٤)</sup> .

عقال بن شُبّة (٥٠) قال : كنتُ رديفاً لأبي (١٠) ، فاةيه جرير على بنل ،
 غياه أبي وألطفه ، فقات له : أبَعد ما قال ؟ قال : يا 'بنّي أفأوسَّع ' جُرحى ؟ ٣٨٣

قال: ودعا جَريرٌ رجلا من شعراء بني كلاب إلى مهاجاته ، فقال الكلابيّ. إن نِسائي بإمَّتِينَ ، ولم تَدَع الشَّعراء في نسائك مترقعاً (٧) .

وقال جرير: أنا لا أبتدي ولكن أعتدى .

وكان الحسن في جِنازة فيها نوائج ومعه رجل ، فهم الرجل بالرجوع فقال
 الحسن: إن كنت كلا رأيت قبيحاً تركت له حَسَناً ، أشرَعَ ذلك في دينك .

<sup>(</sup>١) فيا عدا له: « باستصلاح المال » . وق أمالي الزجاجي ٢٩ : « بحفظ المال »

<sup>(</sup>٢) ب: «آخرة كسب الرء» . النيمورية: « أحرى ، . -: « أخرد ، عرفة .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : و أعفاك يو .

ې (٤) تقدم الحبر في (٢: ٢٤٨). (٥) فيما عدا ل ، ه ؛ وعفان بر ثبة ير عرف .

<sup>(</sup>٦) قيما عدا ل: و كنت رديف ألى ي .

 <sup>(</sup>٧) الإمة ، بالكسر : الحال والشأن والطريقة والمترقع : موضع الشم ، قال :
 وما ترك الهاجون لى في أديم مصحا ولسكني أرى مترقعا

قال أبو عبيدة : لتى الحَبُّل التُركيعي (١٦ الزِّ برفان بن بدر فقال : كيف كنت يعدى أبا شَدْرة ؟ فقال : كيف كنت يعدى أبا شَدْرة ؟ فقال : كاليسُرُكُ مُحِيلا عَمْرِ بالأ أنْ

قال ؛ وكان عبد الملك بن مهوان يقول : جمم أنو رَرعة - بعني، رَوح بن رنباع – طاعة أهل الشام ، ودَهاه أهل العراق ، وثقة أهل الحباز .

وذُكر لممر بن الخطاب إتلافُ شبابٍ من قريش أموالَم نقال : حِرفَة • أحدهم أشدُّ عَلَى مَن عَلِيته (٢٠٠٠).

وقال عمر بن الخطاب: حِرفة " يُعاَشُّ بها (١) خير من مَسألة الناس.

وقال زياد: لو أنّ لى ألف ألف ورهم ولى بعيرٌ أجرب نفمتُ عليه قيام مَن لا يملك غيره . ولو أنّ عندى عشرة دراهم لا أملك غيرها ولزمنى حقّ له ضمُّها فه .

وقال عمرو بن العاص : البِطنةُ تُذهِب الفطنة .

وقال مِماوية : ما رأيت رُجلا يُستَهتر بالباءة (\*) لا تَبيَّنتُ ذلك في مُنته (\*). قال الأصمى : وقال أبو سليان الفقسي لأنحرابي من طَيَى (\*\*) : أباسرأتك

<sup>(</sup>۱) الخبل لقب له ، واسمه ربيع بن ربيعة بن عوف بن تنال بن أنف الناقة القريعي هممندي ، شاعو فمعل مخصر ، وكان بيت وبين الزبرقان مهاجاة ، مات في خلافة عمر أو عال في 10 وهو شيخ كبير . الإغال ( ۱۲ : ۲۸ – ۲۲) والخزانة ( ۲ : ۲۰۵) والإسابة ۲۵۷۲ والمؤتلف ۱۷۷ .

 <sup>(</sup>٢) أحال الرجل: حالت إبله فلم تحمل. وأجرب: جربت إبله.

 <sup>(</sup>٣) الدية ، بالفتح : النقر ، أراد لعدم حرقة أحدم والاغتام لذك ، أمد عل من فقره . انظر السان (١٠٠ - ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>۱) ك: دنياه.

<sup>(</sup>ه) اليامة : شهوة النكاح . يستهتز : يولع . فيما عدا ل ، و مستهتراً ه .

<sup>(</sup>٦) المنة ، بالفم : القوة . وانظر الحبوان (١ : ٨١ ) واليمال ٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٧) موشع كلة د من طبي ، بيان الأصل ، وإنباتها مما عدا ل .

حَمَلِ . قال : لا وذو بِيتُه فى الشَّماء ، ما أدرى ، والله ما لها ذَفَبٌ تشتال َّ بَهُ وما اتبها إلا وهى ضبقة ''

وقال الحجّاج بن يوسف لعبد الملك بن مروان : لوكان رجل ٌ من ذهب لكنتُه . قال : وكيف ذلك ؟ قال ؟ لم تلدنى أمّة ٌ بينُى و بين آدَمَ مَا خلاها حَرِ.. ٧٨٤ قال : لولاها حَبّرُ لكنتَ كلبًا من الـكلاب .

قال: ومات ابن لبيد الله بن الحسن (٤) ، فعراً ه صالح المراحى فقال: إن كانت مصيبتك في ابنك في ابنك أحدثت الك عظة في نفسك فنم المصيبة مصيبتك و إن تكن أحدثت الك عظة في نفسك فصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك في ابنك (٥).

## قال: وعزَّى عمرُ و بن عبيد أخاه في ان ِ مات له (٢٦ ، فقال ذهب أبوك

<sup>(</sup>۱) ذو ، بمنى الذى فى لغة طبى . وتستال به : أراد ترقمه ، يقال شالت الناقة بغقها واشتالته ، واستشالته ، أى رفعه ليملم أما لاقع . وسمع ، اشتال ، بمنى شال فى قول الراجز : ه حتى إذا اشتال مبيل فى السحر »

فن الحسان ( ۱۲ : ۲۹۹ ) : و اشتال هنا بمنى شال » . على أن النص روى في السان ( ۱۰ : ۸۰ ) : « فقصل به » . والضيعة : الشديد الشهوة . وانظر البغال ۲۹۳ .

 <sup>(</sup>۲) أشتر بان : كلة فارسية مكونة من كليين : " « أشتر » جمنى الجل ، ومثله ه شر » بضمتين ، و « بان » بمبى القائد والضابط و الحارس . فيما عدا ل : « يعنى رئيس الجالين » ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) بستان بان ، أى بستان ، بالغارسية . وقى حواشى ه : ه بستان بان رئيس الأكرة ، وهم الحرائون . وقال هذا قتيبة لأن يذم يزيد ؛ لأن أصحاب الجمال هم العرب ،
 وأهل البساتين هم العرب »

<sup>(</sup>٤) مُسِقَتُ تَرَجْمَتُهُ فِي (٢٠:١٢) . فيما عدا ل ، ه : ﴿ الحسين ﴿ ، محرف .

<sup>(</sup>٥) فيما عدال : «ميلك». (٥) تا دال

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل: ﴿ على أبن ٤ . وأنطر ما سبق في ص ٧٤ س ٢ ، ٧ .

وهو أصلُك ، وذهب ابنُك وهو فرعُك ، فما حال الباقى بعد ذَهاب أصله وقرعه قال : وكان يزيد بن عمو بن هييرة يقول : احذِفُوا الحديث كما يحذفه سَلْم بن تُتيبة (١٠) .

قال : وقال رجل من بنى تميم لصاحب له : اصحّب مَن يتناسى معروفه عندك ، ويتذكّر إحسانك إليه ، وحقوقك عليه (٢).

وعذَلَ عاذِلٌ شُعيبَ بن زيادٍ على شُرب النبيذ ، فقال : لا أتركُه حتى يكونَ شرَّ على .

وقال الأمون : اشر به ما استبشَّعتَه ، فإذا سُهل عليك فاتركُه<sup>(٢)</sup> وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كتب أحدُ كم كتابًا فليترَّبه <sup>(١)</sup> .فإنَّ النرابَ مبارَك ، وهو أنجحُ للحاجة » .

ونظر صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ في الشمس ، فقال : « تحوَّل إلى الظلِّ عانه مبارك » .

وقال المغيرة بن شعبة : لا يزالُ النّاس بحير ما تعجَّبوا من العجب . وكان يقال : تَركُ الضَّحك من العجَب ، أعجبُ من الضَّحِك بغير عجب<sup>(٥)</sup>؛ قال : قدم سعيد بن العامى على معاونة فقال : كيف ثُركت أبا عبد الملك<sup>(٢٦)</sup>

۲.

46

<sup>(</sup>١) مضى الحبر وترجمة سلم في (١: ١٧٤) . ماعداً هـ: ٥ سلم بن قتيبة ٥ تحريث ٥

 <sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : رويتذكر حقوقك عليه » .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : يه حتى إذا سبل .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : « إذا كتب أحد كم فليتر ب كتابه ، .

<sup>(</sup>ه) ه : و من غير العجب ه .

(٦) أبو عبد الملك ، هو مروان بن الحكم بن أبي العامل القرشي الأموى ، وهو أبن عم عبان وكاتبه في خلاف ، وقد كان من أسباب قتل عبان ، وشهد الحمل مع عائشة ، وصفين مع معارية ثم ولى إمرة المدينة لمعارية ، ولم يزل بها إلى أن أخرجهم ابن الزبير في أوائل إمرة يزيه ابن معارية ، وكان ذلك من أسباب وقعة الحرة ، وبق بالشام إلى أن مات معارية بن يزيد بن معارية ، فيايته أهل الشام ، ثم كانت الوقعة بهيته وبين الضحالة بن قيس أحد أمراة ابن الزبير ، خانتصر مروان وقتل الفسحاك واستوثن له ملك الشام . انظر الإصابة ٢١٢٨ والتواريخ ،

فقال: منفّذاً لأمرك ، ضابطاً لمملك . فقال له معاوية : إنّما هو كصاحب الخبرة كُنِي إنضاجَها فأكّلها . فقال سعيد : كلا إنّه بين قوم يتهادّون فيا بينهم كلاماً كوقع النّبل ، سهماً لك وسهماً عليك . قال : فما باعَد بينه و بينك ؟ فقال : خفتُه على شَرَق ، وخافى على مثله . قال ؛ فأى تمن ، كان له عندك فى ذلك ؟ فقال : أسوقه حاضراً وأشره غائباً "قال : يا أبا عان ، تركّتنا فى هذه الحروب . ٢٨٥ قال : نع : تحملت الثقل وكفيت الحزيم ، وكنت قويباً لو دُعيت لأجبت ، ولو أمرت لأطحت. قال معاوية : يا أهل الشام : هؤلا، قومى وهذا كلامهم - قال : وكان الحجاج يستقل زياد بن عمو المتسكى "١"، فلما أثنى الوفد على الحبيًاج عند عبد الملك "٢)، والحجاء عاضر" ، قال زياد : « يا أمير المؤمنين ، إن الحبيًاج سيفك الذى لا ينبو ، وسهمك الذى لا يَعليش ، وخادمُك الذى لا تأخذه

وقال شَبِيب بن شيبة لسَمْ بن قتيبة (١٠): والله ما أدرى أيُّ يوميك أشرفُ: أومُ ظفرك أم يوم عفوك .

فيكَ لومةُ لائم » . فلم يكن بعد ذلك أحدُ أخفَّ على قلبه منه (٣٠ .

وكتب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى الجناحين إلى رجل من إخوانه:

<sup>(1)</sup> هو زياد بزرعمرو بن الأشرف الشكى الأزدى ، قال ابن دريد فى الاشتقاق ٢٨٤ ه وسهم زياد بن عمرو ، وأس الأسه بعد مسعود » . والأسه ، بسكون النمين لفة فى الأزد . والحمر رواه المدر فى الكامل ٢٣٥ه

 <sup>(</sup>۲) ل : « فلما أن عبد الملك في الدفد » ، صوابه في سائر النسخ . وفي الكامل : « فلمية أثنت الوفود على الحجاج عند الوليد بن عبد الملك » .

<sup>(</sup>٣) ل : و أخف عليه منه » .

<sup>(</sup>٤) ماعداً ه ي لمسلم بن قتيبة ي ، تحريف . وانظر ص ١٧٤ من الحزء الأول .

« أما بعد فقد عاتنى الشّك فى أمهك عن عزيمة الرأى فيك . ابتدأتنى بلطّف عن غير خبرة ، ثم أعتبتنى جفاة عن غير ذنب (١٦) ، فأطلقتنى أوّالُك فى إخالُك ، وأباستني آخر 'لا من وفائك ؛ فلا أنا فى اليوم مجيسع لك الحراسا ، ولا أنا فى غد وانتظار منك على ثقة . فسبحان من لو شاء كشف بإيضاح الرأى فى أمرك عن عزيمة الشّك فيك (٢) ، فأقَمننا على التلاف ، أو افترقنا على ، اختلاف . والسلام .

# # #

وكتب إلى أبي مسلم صاحب الدّعوة أيضاً ، من الحبس (٢٠) :

« من الأسير في يديه ، بلا ذنب إليه ، ولا خلاف عليه . أمّا بعد فأتاك الله وضغط الوصية ، ومَنحك نصيحة الرعية ، وألهمك عدل القضية ، فإنك المستودّع ودائم ، ومُولَى صنائم ، فاحفظ ودائمتك محسن صنائمك ، فالودائم عارية والسنائم موعية ، وما النم عليك وعلينا فيك بمزور نداها (١) ، ولا بمبلوغ مداها . فنيه للتفكر (٥) قلبك ، واتن الله ربك ، وأعط مِن نفسك لِمن هو تحبّك ما تحبّك ما تحبي أن يعطيك من هو فوقك : من العدل والرآفة ، والأمن من المخافة ؟

٣٨٦ فقد أنهم الله عليك بأنَّ فَوَض أمرَ نا إليك . فاعرف لنالينَ شكر المودَّة ، واغتفارَ ` ١٥

<sup>(</sup>۱) فيما عدال عد: «من» بدل ِ عن » في الموضعين .

<sup>(</sup>٢) ان: « غن غزيمة فيك » .

<sup>(</sup>٣) كان عيد آله بن معاوية قد خرج بالكوفة فى إليام مزوان بن محمد ٢ ثم الفقل عنها إلى نواحى الجبل ثم إلى خراسان ، وكان يطح فى نصرة أب بسلم ، فأخذه أبو صلم وحبسه وجبسه وجبسه من المد من الله أنه إليه أنه يقول : ليس فى الارض أحق منكم يأمل ٢٠ خراسان ، فى ظاهتكم هذا الرجل وتسليمكم إليه مقاليه أموركم ، من غير أن تراجبوه فى شيء ، أو تسائوه هده . والله ما الملاكة الكرام من الله تعلل جلاً حتى واجبت فى أمر أدم له المدالة المشهورة ، فلما حتى أمر أدم تعد أن أمر أدم تعدد المنافقة المنافقة عند المنافقة المشهورة بن المنافقة عند المنافقة المشهورة ، ثم تعلل المنافقة والمنافقة وهم عجوس فى أبينيا ، فلو خرج وسلك أمرنا لأهلكنا . ثم أمني تغييره فى تعليم منافقة الرسانة المنفقة المنافقة (١١ : ١٨ ، ٢٥ من عيث مورد في المنافقة والمنافقة المنافقة ا

 <sup>(</sup>٤) المنزور : القليل . والندى : الحير .

<sup>(</sup>ه) نيما عدا ل : « التفكير » .

من الشدة، والرِّضا بما رضيت، والقناعة بما هويت، فإن علينا من سَهَك الحديد وثِقَلَه (١) أَذَى شديداً ، مع معالجة الأغلال ، وقلة رحمة الممال ، الذين تسهيلهم النظفة ، وتيسيرُهم الفظاظة ، وإبرادهم علينا النموم ، وتوجيهم إلينا المموم ، زيارتهم الحراسة ، ويشارتهم الإياسة (٢) . فإليك بعد الله نوع كُربة علما الشكوى، ونشكو شِدَّة البادى، فتى تُعل إلينا طرفا ، وتولينا منك ععلفا ، ثبدً عندنا نصحا صريحاً ، وودًا سحيحاً ، لا يُضع مثلك مثلة ، ولا ينفي مثلك أهلة ، فارغ حُرمة من أدركت بحرمته ، واعرف حُجَّة من فَلَجت بحجته ؛ فإن الناس من حوضك رواء ، وغن منه ظاء ، يمشون في الأبراد ، ونحن نرسف في الأبراد ، ونحن ترسف في الأبراد ، وتعن ترسف في الأبراد ، وتعن ترسف والدَّعة . والله المستمان ، وعليه الشياد ، مشريخ الأخيار (١) ، ومنجى الأبرار . النَّاسُ من دَولتك (٥) في منك التحقّ ، وظاهر علينا منك التمثن ؛ فإنك أمين مستودَع ، ورائد مصطنع . والمسلم ورحة الله (٢)

\* \* \*

وال هشامُ بن الحكليق ، قال : حدّثنى خالد بن سعيد ، عن أبيه قال :

<sup>(</sup>١) السبك : رائحة الصدأ . فيما عدا ل ، ه : ه سمك » .

 <sup>(</sup>٢) لم آحد سندا لهذه الكلمة إلا هذه الرسالة ، ومفهومها اليأس . والمذكور ق.
 المماجم « اليّاسة » . زما هو جدير بالذكر أن هذه المادة كثيرا ما تتعرض القلب ، يقال يش وأيس .

٢) اأثقياد : جمع قيد . فيما عدا ل : و وتحن نحجل » .

<sup>(</sup>٤) العمرينخ : المنيث ، وهو أيضاً المستغيث ، من الأضداد .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل : « من دولتنا » تحريف .

<sup>(</sup>٦) لم يذكر في هذه العبارة كلمة وعليك و . والجملة ساقطة من ه .

شَكت بنو تغلبَ السَّنَةَ إلى معاوية ، فقال : كينِب تشكون الحاجةَ مع ارتجاع البكارة ، واجتلاب المعارة<sup>(١١)</sup> ؟!

#### \* \* 4

ابن الكلبي قال: كتب معاوية إلى قيس بن سعد (٢) ، وهو والى مصرً لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه:

أمّا بعدُ فإنّما أنت يهودئ بنُ يهودى أن طغر أحبُّ الفريقين إليك عرَّلك واستبدلَ بك ، وإن ظغر أبغضُهما إليك قَتَلك وَنكلَّ بك . وقد كان أبوك وتَّر قوسه ورمى غيرَ غرصِه (1) ، فأ كثَّرَ الحزَّ وأخطأ للنِّصل ، فخَذَلَه قومُه ، وأدركه يومُه ، ثم مات طريداً مجوَّران (0) . والسلام .

#### . فـكتب إليه قيس بن سعد :

أما بعدُ فإنَّكَ وَثَنُ بِن وَثَنِ <sup>(٧)</sup> ، دخلتَ فى الإسلام كَرَها ، وخرجتَ منه طوعًا ، لم يَقدُم إيمانك ولم يحدُّث ثفاقك . وقد كان أبي رحمه الله وترَّ قوسه ٧٨٧ ورى غرضه ، فشغّب عليه \* مَن لم يَبَلغ كعبّه ، ولم يشُقَ غبارَه . ونحن بحَمد الله أنصارُ الدين الذي خرجتَ منه ، وأعداء الدين الذي دخلتَ فيه ، والسلام .

#### # # #

وقال أبو عبيدة ، وأبو اليقظان ، وأبو الحسن : قدم وفدُ العِراق على معاوية ،

<sup>(</sup>۱) البكارة ، بالكسر : خم بكر بالفتح ، وهو الذي من الإيل بعنزلة النائم من اللهارة ، بالكسر : جم مهر بالفم ، وهو أول ما ينتج من الحيل . والحمر في الناس . والمهرة ، بالكسر : جم مهر بالفم ، وهو أول ما ينتج من الحيل . والمرتجاع : أن يقدم إلرجل المسر بإيله فيبيمها ثم يشترى بشمها أو غيرها . أي تجليون أولاد الحيل فتيمونها وترتجمون بأثمانها البكارة الشنية . في النسخ جميمها : وواعتلاف المهارة ، صوابه من اللسان . (۲) سبقت ترجمته في (۱: ۲۰۱) . (۲) في حواشي ه : وكانت الأوس والمنزرج وهم الأنصار قد حالفت كل قبيلة منها طائفة من الهبود . وسعد بن عبادة من المنزرج ه .

ره من اليهود ، وسمد بن طبقه من السرارع ، ا (٤) ل : وعن غرضه و صوابه في ماثر النسخ .

<sup>(</sup>ه) حوران ، بالفتح : كورة واسعة من أعمال دملق .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل: ير فإنما أنت ين . وانظر عيون الأخبار (٢ : ٢١٣) والكامل ٢٩٨ .

وفيهم الأحنف ، فخرج الآذِن فقال : إنّ أمير المؤمنين يعزِم عليكم ألاَّ يتكلم أحدُّ إلاَّ لنفسه . فلما وصلوا إليه قال الأحنف .: لولا عزيمةُ أمير المؤمنين لأخبرتُه أنّ دافقة دفَّت (١) ، ونازلةَ نزلت ، ونائبة نابت (١) ، ونابتةً نبقتُ (١) ، كلُّهم له حاجة (١) إلى معروف أمير المؤمنين و برّه .

قال: حسبُك يا أبا بحر، قد كَفيتُ الشَّاهد والغائب.

وقال غيلان بن خَرشة للأحنف : ما بقاد ما فيه العزب؟ قال : إذا تقلّدوا السيوف ، وشدُّوا المائم ، وركبوا الخيل ، ولم تأخذهم حَمِيّة الأوغاد . قال غيلان : وما حمية الأوغاد؟ قال : أنْ يعدُّوا النَّواهُب.فعا ينهم ضَما<sup>(٥)</sup> .

وقال عمر : العائم تيجان العرب.

١٠ وقال: وقيل لأعرابي : ما لك لا تضع العامة عن رأسك (١٠) قال: إن شيئاً فيه السمم والبصر لحقيق بالصون.

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : حمال الرجل فى عِمْته<sup>(٧)</sup> ، وجمال ُ للم أَه في خُفُها

وقال الأحنف: استجيدوا النِّعال فإنَّها خلاخيل الرَّجال.

<sup>(</sup>١) يقال : وفت دافة ، أي أتى قوم من أهل البادية قد أقحمتهم السنة .

<sup>(</sup>٢) النائبة : الأضياف ينوبون القوم وينز لون بهم .

 <sup>(</sup>٣) أى نشأ فيم صنار لحقوا بالكيار وصاروا زيادة في العدد . السان (٢: ٢٠٤)
 حيث ورد النص . وانظر أيضاً ( دفف ) .

ب حيث ورد النص . وانظر أيضاً ( دفف ) .
 (٤) فيما عدا ل : ه بهم حاجة ه . الإفراد لفظ ، والحمم للمعنى .

 <sup>(</sup>٥) فى حواش ه : « التواهب : هو أن يترك الرجل من حقه لصاحبه عند الحاكم على
 وجه المرومة ومكارم الاخلاق : فإذا رأى أن ترك ذلك ذلك نشاك هية الأوغاد » . و إنظر ما ميأتي
 في (٣ : ٨٠) . (١) ل : « من رأسك » . وانظر عيون الأخيار (١٣ : ١٠)

٧ (٧) فيما عدا ل: ٥ كته يه . والكمة ، بالضم ؛ القلنسوة ,

مُسلمة بن محارب قال : قال زياد لحرُ قة بنتِ النعان<sup>(۱)</sup> : ماكانت لذة أبيكِ؟ قالت : إدمانُ الشراب ، ومحادَثَة الرحال .

قال: وقال سليان بن عبد اللك: قد ركبنا الغاره ، وتبطّنا الحسناه ، ولبسنا اللّبن حتى استخشّناه ، وأكلنا الطيِّب حتى أَجْناه (٢٠٠ . فما أما اليوم إلى شيءُ أحوجَ منِّى إلى جليس يضَمُ عنّى مَثُونَة التحفُّظ .

وأشاروا على عُبيد الله بن زياد بالحُقْنة ، فتفحَّشَها ، فقالوا : إنَّما يتولاَّها منك الطَّبِيب . فقال : أنا بالصاحب آنسَ .

وقال معاوية بن أبي سفيان للنّخَار بن أوس النُذريّ : ابْشِــِني محدُّناً . فقال <sub>٣٨٨</sub> أوّ معى يا أمير للؤمنين؟! قال ° : نعم أستربح منك إليه ، ومنه إليك<sup>٣٠</sup>) .

وقال عمرُ لرجلٍ هَمَّ بطلاق امرأته ، فقال له : لمَّ تطلَّهها؟قال : لا أحبُّها . فقال عمر : أوكلُّ البيوت ُ بنيت على الحب؟ فأين الرعاية والتذم .

قال : وأَنَّى عبدُ اللَّكُ بن مروان برجل فقال : زُبيرِيٌّ عبريُّ ، والله 10 لا يحبك قلبي أبداً . قال : يا أمير المؤمنين ، إنما يبكى على الحبُّ الرأة ، ولسكن عداً . وإنصاف (<sup>0)</sup> .

 <sup>(</sup>١) حرقة ، بضم الحاء المهملة وفتح الراء ، كما ضبطت في اللسان والقاموس . وانظر
 ترجتها في المؤتف ١٠٠٠ ل : ولحرقة ، تحريف والحبرف المقد ( ٢٢١:١٦) ورسائل الجاحظ
 يحقيقنا ( ٢٧٢٠١) ولها مقطوعة في الحماسة ٢٠٠٢ بضرح المرزوق .

 <sup>(</sup>٢) أجم الطمام وغيره يأجه : كرهه ومله . وباية ضرب وتعب .

<sup>(</sup>٣) سبق الحبر ني ( ١ : ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الحبر وتخريجه في ( ٣٧٦:١) . وما بعد كلة « ضير » ساقط من هـ .

<sup>(</sup>٥) انظر (٣٧٦:١) والحيوان ٢٠١٤ زعيون الأخيار (٢١:٣).

عبد الله بن المبارك ، عن هشام بن عروة ، قال : نازع مروان ، ابن الزبير عند معاوية ، فرأى ابن الزبير عند معاوية ، فرأى ابن الزبير : يا المنظم على المنظم المنظمة ، و إن لك سِطَة (<sup>()</sup> وحُوْمة فينا ، فأطع الله كطفك ، فإنه لا طاعة لك علينا إلا فى حقَّ الله . ولا تطرق إطراق الأَفْمُوان من في أصول السَّخَير (<sup>()</sup> .

أبو عبيدة ، قال : قيل لشيخ مَرّة : ما بقى منك ؟ قال : يسبقنى مَن بين يدى ، ويَلحقنى مَن خلنى ، وأنْسَى الحديث ، وأذكر القديم ، وأنْس فى المَلاَم وأسهر فى الخلاء ، وإذا قتُ قَرَبت الأرضُ منّى ، وإذا قعدتُ تباعَدت عنى .

الأصمى قال: قلت لأعرابي معه ضاجعة من شاه (1): لمن هده ؟ قال: هي يقية عندى.
و لما قتل عبد الملك بن مروان مُصعَبًا و دخل السكوفة ، قال: المهيم بن الأسود
النّخيى : كيف رأيت الله صَنَع ؟ قال : قد صنَعَ خيراً ، خَفَفِ الوطأة ؛ وأقلِ التّرس (٥٠).

وقال ابن عباس : إذا تَرَكُ العالم قولَ لا أدرى فقد أُصِيبتُ مَثَاتِــلُهُ (``. قال : وكانوا يستحبُّون (<sup>(۷)</sup> ألا تُحِيبوا في كلِّ ما سُناوا عنه .

<sup>(</sup>١) الضلع ، بالفتح ؛ الميل . ل : « ميلان معاوية » والميلان ؛ الميل .

 <sup>(</sup>۲) يقال وسط توم في الحسب يسطهم وساطة وسطة ، كمدة ، إذا كان أوسطهم نسباً وأرقعهم مجدًا . فيما عدًا ل ، ه : « بسطة » تحريف .

 <sup>(</sup>٣) السخبر : شجر تألفه الحيات . ل : « الشجر » ، صواب نصه من سائر النسخ واللمان ( سخبر ) .

 <sup>(</sup>٤) الضاجعة : الغم الكثيرة . ل : « قطيعة من شاه » . والقطيعة ، بالتصغير : الطائفة
 الصغيرة .

<sup>(</sup>٥) التَبْريب : التقريم والاستقصاء في اللوم ، والإفساد والتخليط .

<sup>(</sup>١) كُلْمة « فقد ، مقطت ما عدا ل ، « ، مطابقة لما مضى في (١ : ٣٩٨ ) .

<sup>(</sup>v) ل : « يستحسنون » . وفي حواشي ه : « خ : يستحيون أن بجيبوا » .

قال: وقال عمر من عبد العزيز (<sup>(1)</sup>: من قال عند ما لا يدري لا يدرى فقد أحرَزَ نصف العلم .

وقال ابن عبَّاس : إنَّ لحكلٌّ داخل دَهشةٌ ، فَآ يِسُوهُ بالتحيَّة .

٢٨٩ قانوا : واعتذر رجل إلى سَلم بن قنيبة فقال سَلم : لا يَدْعُونَك أمر قد تخلص منه .
 تخلص منه ، إلى الدُخول في أمو لعلك لا تخلص منه .

قال : وَكَانَ بِقَالَ : دعوا المُعَاذِر فإنَ أَ كَثُرُهَا مَفَاجِرٍ .

قال : وقال إبراهيم النَّخميّ لعبد الله بن عون <sup>(\*)</sup> : تجمّنب الاعتذار ، فإن الاعتذار مخالطهُ الكذب .

واعتذر رجل إلى أحمدَ بن أبي خالد فقال لأبي عبَّاد : ما تقول في هــذا ؟ قال : وُوهَبُ له جُرِمُه ، ويُضرَّبُ لنُذره أر بَمَانَة "٢".

٩.

وقد قال الأول : عذره أعظم من ذنبه .

قال : وقيل لابن عباس : ولد عمر بن أبى ربيعة فى الليلة التى مات فيها عمر بن الحيااب رَحمه الله فستَّى باسمه . فقال ابن عباس : أَى ُ حَق ۗ رُفع ، وأَى ُ باسمه . فقال ابن عباس : أَى ُ حَق ۗ رُفع ، وأَى ُ باسلام وُضِع !

وقال عَبْدُ الله بن جعفر (1) لابنته : باينية ، إيّاك والنّيرة فإنّها مفتاح من الطلاق ، وإياك وللماتبة فإنّها تورث البِغْضة (٥) وعليك بالزّينة والطّيب، واعلى

(١) ل: وابن عمر بن عبد العزيز و ثيما عدا ل: وابن عمر و فقط . والصواب
 ما أثبت مطابقاً ما سق في (١٠ ؛ ٣٩٨ س ١٥) . .

(۲) هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزق البمرى ، روى عن تمامة ، وأقد بن سيرين ، وابن سيرين ، وإبراهم النخعى ، والحسن ، والشعبى ، وعنه : الأحمّن ، والثورى ، ٦ وابن المبارك . ثقة ثبت ورع كثير الحديث . ولدستة ٦٦ وتوقى سنة ١٩٥٠ . تهذيب البنيب وصفة الصفوة ( ٣ - ٢٢٨ ) . فيما عدال ، ج : «لمبدالله بن عوف » تحريف .

(٣) ه: وعلى عذره ٥.

(٤) هو عبد الله بن جعفر بن أب طالب ، كان من أجواد العرب ، ولد بالحبّشة وتولير
 يااأبواء سنة تسمين . المعارف ٨٩ . ل : « عبيد ألله ، تحريف .

(ه) فيما عدا ل : « الضغينة » . وأشير في حواشي ه إلى « البغضة » عن نسخة .

أَنَّ أَزْيَنَ الزِّبنة الكُحل؛ وأطيبَ الطِّيب الماء.

قال : ولمَّا نازع ابنُ الزبير مهوانَ عند معاوية قال ابنُ الزُّبير : يا معاوية : لا تَدَعْ مووانَ يرى جماهير قريشٍ بَمَشاقِسِه ، ويضربُ صَمَاتُهُم بَمَاولهِ <sup>(١)</sup>، فلولا مكانك لـكان أخفَّ على وقابنا من فَراشَة ، وأقلَّ فى أنفسنا من خَشَاشَة <sup>(٢)</sup>

- واثن مُلكَ أَعِنَّة خيل تنقاد له ليركبَنَّ منك طَبَعًا تخانه (٢٠). قال معاوية : إن يَطلب هذا الأمرَ فقد يطمع فيه من هو دونة ، وإن يتركه فإنما يتركه لمن هو فوقه . وما أراكم بمنتهين حتى بيعث الله إليكم من لا يعطف عليكم بقرائية ، ولا يذ خُركم عند مُلكَّة ، يَسومُ كم خَسفا ، ويُوردكم تلفا! فقال ابن الزَّبير: إذاً والله نُعْلِقَ عِقال الحرب بكتائب تمور كرِجل الجراد (١٠) ، حافَتُها الأسَل (٥٠) .
- لها دَوِى كَدُوىَ الرّبح، تتبع غِطْر يفا من قريشٍ لم تكن أَمَّه براعية ثَلَة (''
  قَال معاوية : أَنَا ابنُ هند ، إِنْ أَطلقتُ عِقال الحَرِبُ أَكْلَتْ ذِروة السَّنام ('') ،
  وشرَبَتْ عُنفُوانَ السَّكْرِع (<sup>(A)</sup> ) وليس للآكل إلّا الفِلْدَةُ ، ولا للشَّارب
  إِلاَ الرَّانُ ('')

<sup>(</sup>١) المشاقص : جمع مشقص ، كنبر ، وهو النصل العريض، أو سهم فيه ذلك . والصفاة :

<sup>10</sup> ألحجر الصلد النسخم . ل : « يضرب صفاهم بمعاوله رالصفا : جم صفاة » .

<sup>(</sup>٢) الخشاشة : واحدة الخشاش ، يكسر الحاه وفتحها ، وهي حشرات الأرض وهوامها.

 <sup>(</sup>٣) فى السان ( ١٢ : ٨١ ) : ٥ تقاد له فى عيان ليركبن منك طبقا تخافه a . ليركبن طبقا ، أى ليركبن منك مركبا صميا وجالا لا عكن تلاقيها .

<sup>(</sup>٤) الرجل ، بالكسر : الحراد الكثير .

وَ ﴿ وَ الْأَسِلُ : الرَّمَاحِ . فيما عدا ل : و حافاتها الأسل و .

<sup>(</sup>٦) الثلة ، بالفتح : جماعة الغم .

 <sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : و أطلقت عقال الحرب فأكلت ذروة السنام و

<sup>(</sup>A) عنفوان المكرع ، أى أو لد.

<sup>(</sup>٩) الرئق ، بالفتح ، والتحريك ، وبفتح فكسر : الكدر .

بكر بن الأسود (۱) قال : قال الحسن بن على الحبيب بن مَسْلَمَة (۱) رُبَّ مِهِ مَسِير لك في غَير طاعة الله . فقال : " بَلَى ، ولكَنْتُك أطعت معاوية على دنيا قليلة ، فلممرى المن قام بك في دنياك ، لقد ومَدَ بك و دنياك ، لقد مَدَ بك و دنياك ، ولو ادت إذ ومنت شرا فلت خيرا ، كنت في مثل الله تبارك وتعالى : ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِها وَآخَرَ سَيَّناً ﴾ ، ولكتك كما قال جل وعز : ﴿ كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهمْ مَا كَانُوا يَكسَبُون ﴾ .

قال أبو الحسن: سممت أعرابيًا في المسجد الجامع بالبصرة بعد العصر، سنة ثلاث وخسين ومائة ، وهو يقول: أمّا بعد فإنّا أبناء سبيل ، وأنضاء طريق ، وفَلَّ سنة ، فتصدَّقُو اعلينا ؛ فإنه لا قليل من الأجر ، ولا غِنى عن الله ، ولا عَمل بعد الموت . أمّا والله إنّا لَنقومُ هذا المقام وفي الصدر حَزازة ، وفي القلب غُصَّة أ. • وقال الأحنف بخراسان : يابني تميم ، تحاثُوا تجتمع كالتسكم ، وتباذلوا تعتدل أموالكم ، وابدهوا مجهاد 'بطونكم وفروجكم يصلُح لكم دينكم ، ولا تَغَلَّوا يُسلمُ لكم جهاد كم .

ومن كلام الأحنف السّائر في أيدى الناس: الزم الصّحةَ يلزمُك العمل. وسئل خالد بن صفوان عن الكوفة والبصرة فقال (٢٠٠: « نحنُ منابُننا • ١٥ قصّب، وأنهارنا عَجَب ، وسماؤنا رُطَب، وأرضنا ذهب » . وقال الأحنف: « نحن أبعَدُ منكم سَرِيّة، وأعظم منكم بَحْريّة، وأكثر منكم ذُرّية، وأعذَى

 <sup>(</sup>١) بكر بن الأسود ، ويقال ابن أبي الاسود ، أبو عبية الناجن ، أحد الزهاد ،
 وكان رأسا في القدر ، روى عن الحسن . لسان الميزان .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الرحن حبيب بن مسلمة بن ماك القرشى المكى ، وكان يسمى ه حبيب ۲۰ الروم » لحاهلتهم أو لكثرة دخوله عليهم : نختلف في صحبته . مات في خلافة معارية سنة ٤٢ . .
"تهذيب الهذيب والإصابة ١٩٩٥ .

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « وقال خالد بن صفوان وسئل عن الكوفة و البصرة » ...

منكم بَرّيَةٌ (١٠ » . وقال أبو بكر الهذل : « محن أكثرُ منكم ساجًا وعاجا ، وديباجا وخراجا ، ونهرا عَجّاجا (١٠ »

وكتب صاحب لأبى بكر الهذلئ إلى رجل يعزّ به عن أخيه : « أُوصِيك بتقوى الله وحدّه ؛ فإنه خَلقك وحده ، ويبمئُك يومَ القيامة وحدّه . والمُجَبُ • كف بعزّى شعن منت منت مئت مئت . والسلام » .

وقال رجل لابن عَيَاشِ <sup>٢٠٠</sup> رحمه الله : أيّما أحبُّ إليك : رجلُّ قليل الذّبوب قليل العمل ، أو رجلُّ كمنير الذّبوب كثير العمل ؟ فقال : ما أعدِلُ السّلامة شنتًا .

وقال آخر : حماقة صاحبي أشدُّ ضرراً على منها عليه .

أمبَةُ أبو بسطام (1) قال : قال عبد الرحمن بن أبى لَيلَى : لا أمارى أخى ،
 فإمّا أنْ أَكْذُبَهُ ، وإمّا أنْ أغضبه .

وقالوا : أخذ رجل على ابن أبى ليلي كلة (٥٠ ، فقال له ابنُ أبى ليلي : \* أهد إلينا من هذا ما شفت (٢)

لما مات ابنُ أبي ليلي ، وعرُو بن عُبيد ، رحمهما الله تعالى ، قال أبو جعفر من المنصور : ما بق أحدُ يُستَعَي منه (٧) .

ولمّنا مات عبدُ الله بن عامر (٨) قال معاوية : رحم الله أبا عبد الرخمن ، يمهر ُنفاخرُ ؟.

YL

<sup>(</sup>١) أعذى ، من العذاة ، وهي الأرض الطيبة التربة الكريمة المنبت .

<sup>(</sup>٢) سبق الحبر بلفظ آخر في (١: ٣٥٧)

٠٠ (٣) فيما عدا ل : « لابن عباس » .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترحمته فی ( ۱ : ۲٦٩ ) .

<sup>&#</sup>x27;(ه) قيما هدا ل : و قال وأخذ على ابن الى ليلى رجل من جلسائه » .

 <sup>(</sup>٦) في حواشي التيمورية: و أي نهنا عليه . وهذا من الإنساف أن ينبه الرجل على خطاله فيرضي ٤ . .
 (٧) ه : و يستحيا منه ٤ . .

<sup>(</sup>٨) سبقت ترجمته في (١: ٣١٨)

مُسلمة بن محارب<sup>(١)</sup> قال : قال زياد : ما قراتُ كتابَ وجلِ قطُّ إلا عرفتُ فيه عَقلَه .

أَبِو مَمشُرُ (٢) قال : لما لمنع عبدَ الله بن الرُّ بير قتلُ عبد الملك بن مروان عمرَ و ابنَ سميد الأشدق ، قام خطيبًا . فقال : إن أبا الله بَّان فَتَل لطم الشيطان ، ﴿ كَذَلِكَ نُوكَى بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِما كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ . ولما جاءه . قتلُ أخيه مُصْمَب ، قام خطيباً بعد خُطبته الأولى . فقال : إنْ مُصعبا قدّم أيرَه وأخّر خيره ، وتشاعَلَ بنكاح فلانة وفلانة ، وتَرَك حلبة أهلِ الشام حتّى غشيْته فى داره . ولئن هَلَكَ مصحبُ إنْ فى آل الرُّ بير منه خَلَفًا .

قالوا<sup>(٢)</sup> : ولمـا ددم ابنُ الزُّبير بفتح إفريقيَّة ، أمَّره عنمانُ فقام خطيبًا ،. فلما فرخ من كلامه قال عنمان : أيُّما الناس السكِحوا النَّساءَ على آبائهنَّ و إخوتهنَّ ؛ . 1 فإنَّى لم أرّ فى ولد أبى بكر الصديق أشبَّة به من هذا .

وسمم عمر بن الخطاب رحمه الله أعرابيًا يقول : اللهمَّ اغفر لأَمَّ أَوْفَى . قال : ومَنَ أَمَّ أُوفِي ؟قال : امرأتى ، و إنَّهَا لَحْمَاء مِرْغَامَهُ (( ) ، أكول قالمَّهُ (( ) ، لا تَبَقَى لها خَامَّة (( ) ، غير أنَّها حسنا، فلا تُغرِّك ، وأثمُّ غِلمان فلا تُترك .

قانوا : ودَفَعُوا إلى أعرابيَّة عِلــكمَّا (<sup>٧٧)</sup> لتمضَقه ، فلم تفعل ، فقيل لها فى ذلك . . . . فقالت : ما فيه إلاَّ تعبَ الأضراس ، وخَيْبة الحنجرة . . .

<sup>(</sup>١) ترجمته في ص ٤٨ من هذا الحزم.

<sup>(</sup>٢) ترجم في (١: ٤٠٦) حيث ورد آلحبر التالي .

<sup>(</sup>٣) سبق ألحبر في (١: ٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) المرغامة : المبغضة لبعلها . والحبر في السان ( ١٤٠ : ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) قم ما على المائدة : أكله فلم يدع منه شيئاً .

 <sup>(</sup>٦) الحام: ما تدير ريحه من لم أو لبن ونحرهما. يقال خم وأخم أيضا. والكلمة محبرنة ى النسخ صوابهما من ه والسان ، فق ل : وجامة ه ، وفيمًا عدالة : وحامة ه .

<sup>(</sup>٧) أَلَمَكُ ، بالكسر : ضرب من صمغ الشجر كالبان ، يمضغ فلا يُباع .

وكان أبو مسلم استشارَ مالك بن الهيثم ، حِينَ وردَّ عليه كتابُ المنصور فى القَدوم عليه ، فلم يُشر عليه فى ذلك ، فلما قُتِل أبو مسلم أذكرَّ ، ذلك ، فقال ابنُ الهيثم : إنّ أخاك إبراهيم الإمام حدّث عن أبيه عمد بن على أنه قال : لا يزال. الرّجل يُزَاد فى رأيه ما نصح لمن استشاره ، فكنتُ له يومئذ كذلك ، وأنا لك

وقال الحسن: التقدير نصف الكسب ، والتودُّد نصف العقل ، وحُسن طلب الحاجة نصف العلم .

ومدح نُصَيب أبو الحجناء عبدَ الله بنَ جعفر.، فأجزلَ له من كلِّ صنف ، فقيل له : أتصنع هذا بمثل هذا العبد الأسود ؟ قال : أمّا والله لئن كان جلدُه أسودَ إنّ ثناء لأبيض (٢٠) ، وإن شِعرَهُ لمربى ، ولقد استحق بمـا قال أكثر بما نال ، وإنّما أخَذَ رواحلَ تُنضَى ، وثياباً تَبلَى ، ومالاً يفنَى ؛ وأعطى مديحاً رُوك ، وثناه سة .

ووقف أعرابي في بعض المواسم ، فقال : اللهم إن لك على حقوقاً فتصدّق بها على ، وقد أوجبت لكل ضعيف قرئ وأنا ضيفك ، وقد أوجبت لكل ضعيف قرئ وأنا ضيفك ، فاجل قرائ في هذه الليلة الجنّة .

ووقف أعرابيٌّ يسألُ قوماً فقالوا له : عليك بالصَّيارفة ـ فقال : هنــاك والله قَرَارَةُ اللؤم .

۲ (۱) قيما عدال : و أنتسمعني أقول » .

<sup>(</sup>٢) الثناء : ما تصف به الإنسان من مفح أو ذم .

وقال مَسلمة : ثلاثة لا أعذِرهم : رحيل أحنى شاربَه ثم أعناه (١) ، ورجل . قَصَر ثيابه ثم أطالها ، ورجل كان عنده سرارئ فتزة جَ حُرَة .

أبو إسحاق قال : قال حذيفة : كُن فى الفتنة كابنِ كَبُون ، لا ظَهْرً فَيْرُكُ ، ولا لبن فُيُحك .

وقال الشَّاعر وليس هذا الباب في الخبر الذي قبل هذا :

مَّلَمْ تَرَ أَنَّ النَّابِ تُحَكَّ عُلِيةً ﴿ وَيُتَرِّكُ ثِلْبُ لَا ضِرَابُ وَلا ظَهْرُ (٢٠) عُتِية بن هارون قال: قلت لرؤية: كيف خَلَّفت ما وراءك؟ قال: النراب بإسر ، والمرعى عايس .

وقال معاوية لعبد الله بن عباس : إنَّى لأعلم أنَّك واعظ نفسه ، ولكنَّ ا المصدور إذا لم ينفِّث جَوِى م

وقيل لنبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: أتقول الشير مع النَّمَاكِ والنصل والفقه ؟ فقال : « لا بد المصدور من أن ينفث ( " )

قال أبو الذَّيَّال شُوَيس (<sup>(1)</sup> : ﴿ أَنَا وَاقَّهُ الدَّرِقُ ، لا أَرْفَعَ الجَرُّ بَّانَ ﴾

إنى سِنْتَ خَاوَيا لَكُرُمُ آبَائَى وَسَعَائِهُمْ يَطْعَامِهُمْ مِنْ يَطُونُهُمْ ﴿ وَإِلَّ

(٧ - بيان - ثان)

<sup>(</sup>١) إسفاء الشارب : أن يبالغ في تصه. وإعقاؤه : إطالته وتوفيره , فيما مدا أب يز و أحق شهره و , وفي المديث أنه أمر أن تحق الشوارب وتمن السي .

<sup>(</sup>٢) التلب ، بالكسر : الحمل الذي الكسرت أنهايه من الهرم ..

<sup>(</sup>٣) سبق الحبر في ( ١ : ٣٥٧ ) .

(٤) ل : وقال أبر الذيال قال شريس a وفينا عدا أن : وقال أبر الذيال قال شويس a وكلاها عدا أن : وقال أبر الذيال قال شويس a وكلاها عدا أن قنيه البكرى مل الأمال الاحكام عدد أن المنه البكرى مل الأمال المهوم إلى الذيال و ١٣٠ ) وقال : و وها الكلام لأبي الذيال ٣٠ شويس الأهراب الدين a . وفي الإسابة ١٩٠٨ أنه و شويس بن سباس الدين a . والنمس منته البكرى : قال : أنما أنه أن الزيامية ١٩٠٨ أنه و شويس بن سباس المدين a . والنمس المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المنا

ولا أَلِيسِ الثُّبَّانِ ، ولا أحسن الرِّطانة ، ولأنا أرْسَى مين حَجر ، وما فَرَقَمَو، إلاّ السكرم » .

أبو الحسن وغيره قال: قال عَمرو بن عتبة بن أبى سفيان ، الوليد بن بريد ابن عبد الملك ، وهو بالبَخراء (١) من أرض حص : يا أمير المؤمنين ، إنك . لَنستنطقى بالأنس بك ، وأكف عن ذلك بالهيبة لك ، وأراك تأمن أشياء " ٣٩٣ أخافها عليك ، أفاسكت مطيعاً ، أم أقول مشقعاً ؟ قال : كل ذلك متبولة منك ، ويله فينا علم عبد عمن صائرون إليه ، وتمود فتقول (٢٠٠ . قال : فَقُنِل بعد أيّام "،

وَكَانَ أَوْبَ السَّخْتِيَانَى يَقُولُى : لا يَعَرَفُ الرِّجِلُ خَطَأً مَمَلِّهُ حَتَّى يَسَمِّعِ ١٠ الاختلاف ...

وقال بعضُهم (<sup>(1)</sup> : كنت أجالس ابن صُعيْر في النَّسب (<sup>(1)</sup> ) فجلست إليه بومًا فسألتُه عن شيء من الفقه ، فقال : ألك بهذا من حاجة ؟ عليك بذاك - وأشار إلى سعيد بن السيّب (<sup>(1)</sup> — فجلست إليه لا أظرُّ أنَّ عَالِماً غيرُه ، ثم تَحوّلت إلى عُروة (((1) وفتقت به ثبتَم عر<sup>(1)</sup>).

قال : وقلت لمثان البُوّى (<sup>(٨)</sup> : دُلّتِي على **ول**ب الفقه . قال : اسمع الاختلاف.

 <sup>(</sup>١) ق مديم ما استجم : و البخراء : أوض بالشام ، سبيت بذلك لمفونة في بما ونتبا ».

 <sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، ه : « و نمود قنقول » . (٣) هو الزهرئ ، كما في السان (ثبج) .

<sup>(</sup>١) أي في تعلم النسب . (٥) سَبَقَتْ ترجته في (١٠٢٠١) .

<sup>(</sup>۱) هو صورة بن الزبر بن العوام بن خويلة بن أحد بن عبد النرى الأمدى . روى من أبيه وأحية عبد الله ، وأمه أساء بنت أبي يكر ، وعالته عائشة ، وعلى وغيرهم . وكان ثقة كثير الحديث فقيها . ولد فى آخر خلافة عمو سنة ٣٣ وثوفى سنة ٩٤ ومى سنة الفقهاه بر تهذيب التجديد ، وصفة الصفوة ( ٧ : ٧٤)

<sup>(</sup>٧) ثنج البحر والليل: معظمه .

٧٠ (٨) منفت ترجمه في (١: ٢٧) . ل : و المزي ، صوايه في سائر اللسنز .

وقيل لأعرابى عند مَن تّحبُّ أن يكون طعائك؟ قال : عند أمّ صَتَّى واضع ، أو ابن سبيل شاسع ، أو كبير جائع ، أو ذى رحم قاطيم .

وقال بعضهم: إذا اتست المقدرة نقصت الشهوة . قال: قلت له (1) : فمن أسوأ النّاس حالاً ؟ قال: مَن اتسعت معرفتُه ، وبعُدت همته ، وقويت شهوتُه ، وضافت مقدرتُه ..

وذُ كر عند عائشة رحمها الله الشَّرفُ فقالت : كلُّ شرف دُونَهَ لُومٌ فَاللَّوْمُ أولى به ، وكلّ لؤم دونه شرف فالشّرف أولى به .

ودخل رجل على أبى جعفر ، فقال له : اتَّق الله . فأنكر وجهَه . فقال : يا أمير المؤمنين ، عليكم تركَّت ، ولكم قيلت ، و إليكم رُدَّت .

وقال رجل عند بَسلمة: ما استرحْناَ مِن حائك كندةَ حتَّى جاءنا هــذا ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللّ لِلَّرُونَ (٢٠٠٦) فقال له مسلمة: أنقول هذا لرجل سار إليه قريعاً قريش ؟ يعنى نفسه والعباسَ بنَ الوليد . بإنّ يزيدَ بن اللهلَّب (٢٣) حاول عظيماً ، ومات كريماً .

عبدُ الله بن الحسَن قال: قال على بن أبي طالب رحمه الله: خُصِصناً بخسسٍ: فصاحةٍ ، وصباحةٍ ، وسماحةٍ ، ومجدةٍ ، وخُطوةٍ - يعنى عند النّساء .

على بن مجاهد ، عن هشام بن عروة (١) ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ﴿ وَهُ جُبِلت القِلوبُ قادِبُ الناس (٥) على جُبُّ مَن أحسَنَ إليها ، وُبَعْض من أساء إليها م

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة من ل فقط

<sup>(</sup>۲) المزوق : نسبة لل المؤون ، بالنتج ، وهي أوضر عمان . وفى حوالتي التيمورية : و يمن بمالك كننة عبد الرمن بن الأشعث ، لانه شرح عل عبد الملك ، ومن أجله كان يوم دير الجاجم ، ولم يكن حائكا ولكت كان من المن ، وكان النج الرفيع بالمن . والمؤوف هو يزيد بن المهلب ، وكان أيضا قد خرج عل عبد الملك إلى أن ظفر به مسلمة » .

 <sup>(</sup>٣) التيمورية : « والمباس بن الوليد بن يزيد بن المهلب » ، مجرنة ، ل د
 و إن يزيد ، فقط .

<sup>(</sup>٤) هو هشام بن عروة بن الزبير المدَّجِم في (١: ٢٥٢) .

<sup>(</sup>ه) هاتان الكلمتان من ل ، ه .

وقال الأسمى : كُتِب كتابُ حكمةٍ فبقيتْ منه بقيّة فقالوا : ما نكتب ؟ قالواً : اكتبوا : ﴿ يُسَالُ عن كلُّ صناعةِ أهلُها » .

وقال شَييب بن شيبة للمهدى : إنَّ الله لم يرضَ أن يجعلك دونَ أحدٍ مِن خلقه ، فلا ترض لنفسك أن يكون أحدُ أخوفَ لله منك .

وقال بحيى بن أكثم : « سِياسة القضاء أشدُّ من القضاء » . وقال : « إنَّ من إهانة العلم أن تجارئ فيه كلَّ من جاراك » .

قال : وحمَّل رقبةُ بن مَصفَّلة من خواسان رجلاً إلى أَيْهِ خَسَمَائةِ درم ، فأبى الرجل أن يدفقها إليها حتى تسكون معها البينةُ على أنها أمَّه ، فقالت خادم ط : اذهبى حتى تأتينا بمعض من يعرفنا ، فلما أناها الرجل برزّت فقالت : الحد فله ، وأشبكو إلى الله الذي أبرزنى وشهرٌ بالفاقة أهلى . فلمَّا سمع الرجلُ كلامها قال : أشهد أنَّكِ أَمَّه ، فرُدَّى الخادمَ ولا حاجة بنا إلى أنْ تجيئي بالبينة ( )

قال: وكان الحسن يقول فى خُطلة النكاح، بعد حُمد الله والثناء عليه: « أمّا بعدُ فإنَّ الله جمع بهذا النكاح الأرحام المنقطمة، والأنساب المتعرقة، وجعل ذلك فى سنّة من دينه، وسنهاج واضح من أمره، وقد خطب إليكم ه: فلانٌ، وعليه من الله نسة » .

عامر بن ضعد (٢٦ قال ؛ صعت الزُّعيرَ ٢٦) يعزَّى عبدَ الرحن (١) على بعض

<sup>(</sup>١) هذا ما في ل. وفي ه : و أن تأتى بالبينة و . وفي سائر النسخ : و أن تجيء بالبينة » .

 <sup>(</sup>٢) هو عامر بن سعة بن أب وقابي الزهرى ، أسه ثقات الحديث من التابيين المدنيين .
 ترق سنة ١٠٤ . تهذيب الهذيب .

 <sup>(7)</sup> هو الصحاق الجليل الزبير بن العوام الاسلى ، حوارى رضول الله ، وابن عمت ،
 رأسد الشرة المشهود لهم بالحمة ، والسنة أصحاب الشهوى . قتله همره بن جرموز منصر ف بن
 الجمل سنة ٢٦ . الإصابة ٢٧٨٣ .

 <sup>(4)</sup> هو العبسان الجليل صد الرحن بن موف ، أحد الشرة والسنة . وكان عن حرم مل نفسه الحمر في الجاهلية . توفي سنة ٢١ وضلي عليه هنان ، وقبل صلى عليه الزبير .
 الإصابة ١٧١٥ . به

نسائه ، فقــال وهو قائمٌ على قبرها : لا يَصْغَرْ (بهُكُ<sup>017</sup> ، ولا يوحِشْ بيتُك ، ولا يَضِح أَجرُك . رحم الله مُنوفًاك ، وأحسَنَ الخلافَة عليك .

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : خيرُ صناعات العرب أبياتٌ يقدَّمها الرَّسِلُ بين يدى حاجَته ، يستديل بها السكريم ، ويستعطف بها الَّذيم .

وقال : وليم مُصعب بن الزَّبير على طول خطبته عشيّة عرفة فقال : أنا قائمٌ . • وهم جلوس ، وأنسكم وهم سكوت ، ويضجرون !

وقال موسى بن يحيى: كان يحيى بن خالد يقول: ثلاثة أشياء تدلُّ على عقول أربابها: الكتاب يدلُّ على مقدار عقل كاتبِه ، والرسولُ على مقدار عقل مُرسِله، والهديةُ على مقدار عَقْل مهديها .

وذكر أعرابي أميراً فقال : يقضى بالكيتشوة (٢٦) ، ويطيل النّسوة ، \* ويقيل ١٠٠
 الرّشوة .

وقال يزيد بن الوليد: إنّ النّشوة تحلُّ المُقدة ، وتُطلق الحُبُوة. وقال : إيّا كم واليناء ، فإنّه مفتاح الزَّ نام<sup>77)</sup>

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : إذا توجُّه أحدكم فى وجهِ ثلاثَ مرَّات فلم يصبُ خيرًا فليدَّعُه .

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : لا تسكونَنَ كن يعجِز عن شكر ما أوتى ، ويبتنى الرّيادةَ فيا بقى ، ينكى ولا يتعلى ، ويأمر الناس بما لا يأتي ؛ يحبُّ الصالحين ولا يعمل بأعمالم ، ويُبغض السُيئينُ وهو منهم ؛ يكوه الموت لسكرته ذو به ، ولا يَدَعُما في طول حياته .

<sup>(</sup>٣) ما عدا ه : و الزنى ع . و انظر العد ( ٢ : ٣٣٨ ) .

وقال أعرابيّ : خرجتُ حين انحدرَتُ أيدى النُّجوم ِ وشالت أرجُلُها ، فلم أزّل أصدع الليل حتى انصدع الفجر .

. قال : وسألتُ أعرابيًا عن مسافةٍ ما بين بلدين فقال : عُمرُ ليسلةٍ ، وأديمُ مِوم . وقال آخر : سواد ليلةٍ ، وبَياض يوم

ه وقال بعض الحكاء: لا يضرك حبُّ امرأة لا تعرفها .

وقال رجلُ لأبى الدّرداء: فلان يُقرئك السّلام . فقال : هديّة حسنة ، وَتَحْمَل خَفِيف .

وسرق مُزَبَّدُ<sup>(۱)</sup> نافجةَ مِسك فقيل له : إنّ كُلّ مَن غلّ يأنى يوم القيامة يما غَل<sup>٣١)</sup> يحمله في عنقه ، فقال : إذاً والله أحملها طبَّيةَ الربيح ، خفيفةَ الحمَل , ٍ

قيل : وِمِن أَمْخِلِ البُّحْل تَوكُ رَدِّ السَّلام . قال ابن عُمر : لَعَمرِى إنّى لأرى حقّ رجْم حواب الكتاب كردِّ السَّلام .

وجاء رجل إلى سَلْمَان (٣) فقال : ﴿ إِنَّا اللَّهِ ، فلان يقرِئُكِ السَّلام .. فقال: أَما إِنك لو لم تفعل لـكانت أمانةً في عنقك.

<sup>(</sup>۱) مزید المدین ، من هجوری آسماب النوادر والنكامة . و یتم التحریف نی اسمه مو گفته المحریف نی اسمه مو گفته المحریف المحداد و کتاب المحداد . و منزید کمحدث : اسم رجل ، ساحه النوادر . و ضبطه عبد الذي وابن ماکولا کمنظ . و کنا و چه شخط الفری المحریف . و وجد بخط المحری ماکن التاری محدور الموحدة ، و تد رجعت إلى المشتبه المنجی من ۱۷۵ فرجدت فه : "و و بزای و و محدد محدورة : مزید ساحب النواد ، و فرحد تمکمورة : مزید ساحب النوادر ، فی ضبطه أقوال ثلاثة . و له حدیث تی تیاد هم مراتفاوی به محدیث تی تیاد و و و ادام مردد ، نام المقابسات ه ، و وازه طرد زاد عل مردد ، انظر المقابسات ه ، و

<sup>(</sup>٢) هاتان الكلمتان من ل ، ه .

<sup>(</sup>٣) فيما عدل ، ه : ومليمان ، تحريف . والمير رواه ابن الحوزى ق ثرجة سلمان. القارسي . انظر صفة السفوة ( ١ : ٢١٨ س ١٣ – ١٥ ) ونيمه .: . ه هن أبي تلاية آن وجلادخل على سلمان وجو يسين فقال : ما هذا ؟ قال : بعثنا المادم في عمل فكرهنا أن تجميع عليه عملين . ثم قال : فلان يقرئك السلام . قال : من قدمت ؟ قال : بعند كذا وكذا . فقال : أما إذك لو لم تؤدها كانت أمانة لم تؤدها به . وكنية سليمان أبو عبد إلله ، ويقال له ...

وفال مثنى بن زهير لرجل : احتفظ بكتتابي هذا حتى توصله إلى أهلى ؛ فموث المجب أنَّ الكتاب ملتَّى ، وأنَّ السّـكرانَ مُوثَّى .

وكان عبد الملك بن الحجناج يقول : لأنا الماقِل الله بر أرجى من الأحق المُقبل. وقال : إيّاك ومصاحبة الأحق ؛ فإنّه ربما أراد أن ينفَعك فضَرَك.

وكتب الحجاج إلى عامل له بغارس: « أبعث إلى بسل من عَسَلِ خُلاً (<sup>(1)</sup> ... من النّحل الأبكار ، من الدّ-تيغشاً (<sup>(۲)</sup> ، الذى لم تمسّه النار »

وقال الشاعر :

٢٩٦ وما المرء إلا حيثُ بجمل نشه فني صالح الأخلاق نشتك فالمجمل (٣٠) قال : قال : قال : قال :

\* وما المرء إلا حيث يجعل نفسه \*

لو أن هذا البردون همِلَجَ ما صُنِعَ به هذا .

عرو بن هُدَاب قال : قال سَلَمُ بن قتية : رَبُّ للمروف أشدُّ من ابتدائه . وقال مخمّد بن واسع : « الإِبْقاء على العمل أشدُّ من العمل » .

وقال يحبي بن أكثم: ﴿ سياسةُ القضاء أشدُّ من القضاء ﴾ .

حسليان ابزالإسلام ، وسلمان الجلور وأمله من وامهرئز ، وقبل مناصبيان ، سافريطلب الديق ، مع قوم فندو ا به فباعوه من البود ، ثم إن كوتب فأعانه النبى صلى الله عليه وسلم تى كتابته . أسلم مقام النبى المدينة ، وشهد المحدق وما بعدها ، وولاه عمر المدائن . انظر الإسابة ١٣٥٠ . (١) مخاور ، كومان : موضع يكثر به السبل الحيد . والحجر في اللسان ( خلر ) .

(۲) الدستفشار : لفظ فارسى معناه المصور باليد ، مركب من « دست » بمعنى يد »
 و « أفشار » بمنى مصبور . انظر الألفاظ القارسية المعربة لأدى شبر ٢٤ واللمسافر ( بكر ١٤٤ ).

(٣) ل فقط: « فالفعل » والبيت انقر بن فروة كما سيأتى في (٣٠٨:٣).

(٤) أبو الحارث حين ، أو حيز ، أحد أصحاب الفكاعة من معاصرى الحاحظ ، ودهيل ابن على ، وابن سيابة . انظر بعض أصبار ، في الأغانى ( ١ : ١١/٢ : ١١/٢ : ٤٤) وجم الحواهر المحصرى ٦٣ ، ٤٤ . وصاحب القادوس يرى أن لفظ وجمين ، خطأ ، والسواب و حيز ، و وقال في مادة ( حين ) : وضيفه المحدثون بالنون ، والصواب بالزامي المصبحة أشد أبو بكر بن مقم ،

۲.

إن أما المارث حيرًا قد أوق المكمة والميزاء

وقال عمد بن عمد الحُشر اني (١٦) : ﴿ من التوفُّى تَركُ الإفر اط في المتوفي » . وقال أبو قرَّة : ﴿ الجوع للحِنْمَةِ أَشَدُّ مِن العَلَّةِ ﴾ .

وقَالَ الجَّازِ: ﴿ الحِمْيَةِ إِحدَى المُلَّتِينَ ﴾ . وقال العَتَى (٢) : ﴿ مَن احتمى فهو على يقين مِن تعجيل المكروه ، وفي شكِّ مما يأمُل من دوام الصحَّة ، . وذكر أعزابي رجلافقال : سُعَّى المُعَاقى ، حَنُوطُ السُبتَل (٢٠) .

وقال عمر (') اعتبر عزْمَه بحِمْيَتَه ، وحّزْمَه بمتاع كيته .

وقالوا(م): أمران لا ينفكان من السكذب: كثرة المواعيد، وشدة الاعتذار. وقيل لرجل من الحسكاء : ماجِّمَاعُ البلاغة ؟ قال : معرفة السلم من المعتل ، وفصل ما بين النصتن والطَّلَق ، وفرق ما بين المشتَرَك والمفرد ، وما يحتمل ·

• ٤ التأويل من المنصوص القيد .

وقال سهل بن هارون في صدر كتاب له : « وَجَب (٢٦ على كلُّ ذي مقالةَ ي أنْ يبتدئ بالحمد لله قبل استفتاحها ، كما بُدَّى والنَّمة قبل استحقاقها » .

وقال أبو البلاد(٧):

وإنَّا وجَسدنا النَّاسَ عُودَين طيِّباً وعُودًا خبينًا لاَّ يبضُ على العَصْر (٨) 

وقال آخر في هذا للمني :

فإنّما النسياس أحادث سابق إلى الخيرات أهل العلا **71**Y فوارث منهم وموروث کل امری فی شأنه کادخ

<sup>(</sup>۱) ائظر ما سيتن أي (۱: ۲۹۵ س ه).

<sup>(</sup>٢) فيما مدال عدد والقميو. (٣) قيما عدا ل : و هي المبتل حنوط الماق و \_

<sup>(</sup>٤) غذه للكلمة من ل ، د . (ه) له: دوقاله ... (١) فيما عدال: وراجب يو .

<sup>(</sup>٧) سېنت ترجته ني (١: ٤٥٤) .

<sup>(</sup>٨) لا ييض : لا بخرج منه ماه .

ولمننا قال حَمَّلُ بن بدر ، لبنى غبس ، والأسنَّةُ فى ظهورهم ، والبوارق ُ فوق رءوسهم : « نُوُدَّى النَّسَبَق<sup>(۲)</sup> ، ونَسَّي الصَّبْيان وتبخُلون سِرَبَنا ، وتسود**ون** العرب » ، اثنهر ، حذينةُ فقال : إيّاك والسكلامَ المأثور !

وقال الشاعر :

اليوم خمرٌ ويبدو فى غدٍ خبرٌ والدّهرُ من بين إنعلم و إبآسِ<sup>(؟)</sup> قال : وقال أعرابيّ : ﴿ إِنّ السافَر ومَتاعَهُ لعلَى قَلَتــِ<sup>(؟)</sup> إلاَّ ما وَقَى الله ﴾ • وقالوا : السّفَر قِطمة من العذاب ، وصاحبُ السّّوء قطمةٌ من النار .

قال : وجلس معاوية بالكوفة يُبايع الناس على البراءة مِن علىّ رحمه الله ، فجاءه رجلٌ من بنى تميم ، فأراده على ذلك فقال : يا أمير المؤمنين : 'عليم أحيامكم ولا نَبرأ من موتاكم . فالتفت إلى المفيرة فقال : إن هذا رجلٌ ، فاستومسِ به خيراً .

وقال الشاعر (1):

قالت أمانةُ يومَ بُرُقَةِ واصلٍ با ابن الندير نف د جلت تَعَيَّرُ المِهِ مَعْ اللهِ عَصْدُكُ أَحْضُرُ المِهِ مَعْ اللهِ اللهِ اللهِ مَعْ اللهِ مَعْ اللهِ ال

<sup>(</sup>۲) سبق البيت في ( ۱ : ۱۷۷ ) .

 <sup>(</sup>٣) القلت ، بالتحريك : الهلاك . والمبير أن اللمان (قلت ) . أن فقط : و على قلت ه .
 (٤) هوحمان بن الفدير . انظر خبر الشعر واختلاف الرواية في الأمال ( ٣ ، ٩٨ ) .

قال أبو عبيدة :كان ابن سيرين لا يَستحبر ولا يُخيِر، وأنا أخبر وأَستحبر. وقال أبو عمرو بن العلاء لأَهل السكوفة : لسكم حَدَلَقَةُ النّبطِ وصَلَفُهُم (١) بم. ولنا دهاة فارس وأحلائها .

وأنشد للحارث بن حلِّزة اليشكري :

لا أَعْرِفَتُكَ إِن أَرَسَلتُ قَافِيةً ﴿ تُلْقِي الْمَاذِينَ إِن لَمْ تَنْفُعُ الْمِذَرُ<sup>(7)</sup> إِنَّ السِّمِيدَ لَه فِي غِيرِهِ عَظَةً ﴿ وَفِي التَّجَارُبِ تَحْكِيمُ ۗ وَمُثَنَّيُرُ ۗ ٩٩٨

ومعنى الماذير هنا على غير معنى قول الله تبارك وتعالى فى القرآن : ﴿ بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ . وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ . والمعاذير هاهنا : الشن (٢)

إِنَّ أَوْالُونَ أَرَادِ رَجِلُ الملِيِّ فَسَلَّم عَلَى شُعبة بَنَ المَجْلَجُ () فَقَالَ لَه : أَمَا إِنْكَ إِن لَكَ مَجْك .
إِن لم تَكُدَ الجِلم ذُلاً ، ولا السَّمَة أَهَا ، سلِمَ لك حَجُّك .

وقالواً: وكَانَ عَلَى رَضَى الله عنه بالـكوفة قدّ مَنَعَ النّاسَ مِنَ القّمود على. ظهر الطريق ، فَكَلّمُوه فِى ذَلَكَ فَقَالَ: أَدْعُـكُمْ عَلَى شَرَيْطة . قالوا : وما هِىَ يا أمير المؤمنين ؟ قال: غَضَّ الأبصار ، ورَدُّ السلام ، و إزشاد الضال . قالوا :

وا : قاد قبلنا - فَتَرَكْهم .
 وكان وفل بن أبي عقرب ، لا يقعد على باب داره (٥) ، وكان عامراً بالمارة

<sup>(</sup>١) الحذافة : التظرف والتكيس . ل : « وسلفهم » . التيمورية : « و وسلفهم ». صواجما في « .» ب » ج . وفي اللمان : « السلف بجارزة القدر في الظرف والبراعة والادعام. فوق ذلك تكبراً » . وفيه : « رجل حالق : كثير الكلام صلف » .

 <sup>(</sup>٧) الماذير : ألحبج . والعذر : حم عدرة ، بالكس ، وهي العدر .
 (٣) م. السور بلغة أهل الهز ، وأحدها معذار .

<sup>(</sup>۱) منی مستور بعث اس ب<sub>ی</sub>ن ، و استنام معدار . (۱) سبقت ترجمته نی (۱ : ۲۱۹ ) .

<sup>(</sup>ه) هذا ما في ل. وفي ه : « لا يجلس » . وفي سائر النسيخ : « لا يجلس إلا على ياب.. داره ، تحريف

فقيل له : إنّ في ذلك نَشْرَة (١٦) ، وصَرْفَ النفوس عن الأماني ، واعتباراً لمن اعتبَر، وعظةً لمن فكّر . فقال : إنّ لذلك حقوقاً بعجز عنها ابنُ خَيْشَة ٣٠٠، قالوا : وماهى ؟ قالوا : ۚ غضَّ البصر ، وردُّ التحيَّة ، و إرشاد الضال ، وضَمُّ الْتُقَطَّة ، والتعزُّض لطُلاّب الحوائج ، والنَّهي عن المتكر . والشُّغلُ بغضول النظر ، الداعية إلى فضول القول والعمل ، عادةٌ إن قطعَهَا اشتِدَّت وَحشتك 🔹 لِمَا ، و إنْ وصلتَهَا قطعتْك عن أمور هي أولى بك منها .

وقال الفضيل من غياض (٢) ، لسفيانَ الثوري دُلَّتي على جايس أجلس (١) إليه . فقال : هماتَ ، تلك ضالةٌ لا توحَد .

وقيل لبعض العلماء: أيُّ الأمور أمتم؟ فقال: مجالسةُ الحكماء ومذاكرة العلماء. وقيل لعبد الرحمن بن أبي بَكْرة : أيُّ الأمور أمتم ؟ فقال : الأمانيق . وقال رجاء بن حُيْوة ، لعبدالملك بن مروان ، في أساري ابن الأشعث : إنّ الله قد أعطاكِ ما تحبُّ من الظَّفَر ، فأعط الله َ ما يحبُّ من العفو .

وقال هُرَيم بن عدى بن أبي طَحْمة <sup>(ه)</sup> ، ليزيد بن عبد الملك بعد ظفره م يُوريدَ بن الهلَّب: ما رأينا أحداً ظُلِم ظُلْمَك ، ولا نُصر نصرَك ، ولا عفا عفوك .

وذمّ رجلٌ رجلًا فقال : سيّئ الروّية ، قليل التَّقيَّة كثير \* السَّعاية ، ١٠ قليل النّـكامة .

Ÿ٠

<sup>(</sup>١) النشوة بالفتح : النسيم الذي يحيى الحيوان . انظر اقسان ( ٧ : ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي الحليل سعد بن حيثمة بن الحارث ، أحد نقباء الأنصار الاثني عشر . شهد المقبة الأخيرة مع السبعين . ولما ندب رسول انته صلى الله عليه وسلم الناس إلى بدر قال له أبوه عيشة : إنه لا بد لاحدنا أن يتيم ، فآثرن بالحروج وأتم مع نسائك. فأبي سعد وقال : لو كان غير الحنة آثرتك بها ، إنى لأرجو الشهادة في وجهى هذا . فاستهما فخرج مهم سعد فخرج فقتل ببدر . صفة الصفوة ( 1 : ١٨٦ ) والإصابة ٣١٤٢ . ٥ : ﴿ ابن حَنْتُمَةُ ﴾ . (٣) سبقت ترجمته في (١: ٢٥٨).

 <sup>(</sup>٤) هذه الكلةة ساقطة من التيمورية . ب ، ج : « اطمئن » -

<sup>(</sup>٥) مضت ترجمته ني (١: ٢٩٠٠) جيث سبق الحبر التالي .

قال : وقال معاويةُ لمعاوية من محدّيج الكِندى(١) : ما جرّ أك على قبِل اهريشُ؟ قال : ما أنصفتمونا ، تقتلون حلماءنا ونلوموننا على قتل سفهائكم .

وهو الذي قال لأمَّ الحكم بنت أبي سفيان : والله الله نكحت قا استكرت ، وولدت فا أنجيت .

- أبو بكر بن تسلمة ، عن أبى إسحاق القيسى قال : لما قدم قتيبة بن مسلم حُراسان قال : « مَن كان فى يدبه شى؛ من مال عبد الله بن خازم (<sup>67</sup> فَلَيْنِيْدُه ، و إن كان فى فيه فليلنِظه ، و إن كان فى صدره فلينفُنْه » . فسحِبَ الناسُ مِن حسن ما قسّم وفصل . قال : ثم غَبَر بعد ذلك عِيالُ عبد الله بن خازم وما مجز اسان أحسن حالاً منهم .
- ا عَنْبَسَة التطّان قال : شهدت الحسن وقال : له رجل : بلفنا أنك تقول : لوكان على بالمدينة بأكل من حَشَنها لكان خيراً له مما صنع . فقال له الحسن ، فيا لكم ، أمّا والله لقد فقد تموه سهماً من مرامى الله ، غير سؤوم الأمر الله ، وكم من ولا سَرُوقة لمال الله ، أغطى القرآن عزامه فيا عليه وله ، فأحل حلاله ، وحرام عرامه ، حتى أورده ذلك رياضاً موفقة ، وحدائق مُنْدِقة . ذلك على من أفي اللب يا لكم (").

(۱) هو معاوية بن سعيج التجييس الكنتنى. ذكره أبيّن مند فى تسبية من تزلُ بمطعن من الصحابة . شهدفتح مصر ، وكان الواقد عل عمر بفتح الإسكندية ، وولى الإسرة عل غزو المغرب مراوا ، آخرهاستة خمسين . توق ست ٥٦ . الإسمانية ٥٠٥٧ وتيكنيب المهلمين ، وفى الاعتقال ٢٣١ : « ومهم معاوية بن حميج الذي قتل عمد بن أن يكر الصدين » .

۲۰ (۲) خازم ، بالحاه المعبعة ، ما عداً ه : وحازم » تحريف . وهو عبد الله بن خازم ابن أساء السلمى البصرى » أمير خراسان » كان من أشجع الناس » ولى خراسان لبني ألية ظها ابن الزبير كتب إليه خازم بطاعت فاقره على خراسان » ثم كار به أهلها فتطوه وأرسلوا رأسه إلى مبد الملك سنة ۲۷ . انظر الطبرى في حوادث هذه السنة » ويتكيب البنيب والإسابة ۲۲۲ .

٠٠ (٢) تيما عدا ل : و ذاك ابن آبي طالب يالكر ، و

يزيد بن عقال : قال سمعت عبدَ الملك بن صالح (١) يومى ابنَه وهو أميرُ سرِيَّة ونحن ببلاد الروم ، فقال له : أنت تاجِرُ اللهِ لمباده ، فسكن كالمضارب الكيِّس، الذى إن وجد ربْحًا تَمَرَّ ، وإلاَّ احتَفظَ برأس المال . ولا تطلب النبية حتى تُحرِز السلامة (١) . وكن من احتيالك على عدوَّك أشدَّ خوفًا من احتيال عدوك علك .

وقال بعض الحسكماء : لا تصطنعوا إلى ثلاثة معروفاً : اللئيم فإنّه بمنزلة الأرض السّيخة ، والغاحش فإنّه برى أنّ الذى صنعتَ إليه إنما هو لمحافة فحشه ، والأحمى فإنّه لا يعرف قدرً ما أسديتَ إليه . وإذا اصطنعت إلىالسكرام فازدرع المعروف واحِصُد الشُّكر .

قال : وواضع المدوف في غير أهله كالنشرج في الشَّمس ، والزارع 1.
 في السَّبَخ .

ومثله البيت السائر في الناس :

وَمَن يَصْنع المعروفَ في غير أهله يُلاقِ الذي لاق تُعيرُ أُمَّ عامر (٣)
 وقالوا: من لم يعرف سوء ما يُولى لم يعرف حُسْنَ ما يولى .

وقال الإياديّ <sup>(1)</sup>صاحب المصّرح ، الذي اتخذ سُفّا لمناجاة الرّبّ ، وهو الذي الله عنه عنه السّكمِ . كان يقول : « مرضمةٌ وفاطمة . القطيعة والفحيعة ، وصِلَة الرّحم وحُسن السّكمِ . رَحَم رَبُكم ليّجزين بالخير ثوابًا ، وبالشرّ عقابًا . وإنَّ مَن في الأرض عَبيدُ لن في .

(٣) البيت لبعض الأعراب. انظر خبر الشعر في أمثال الميداني ( ٢ : ٨١ ) منذ قولم ؛
 ح كمبير أم عامر » ، وسياة الحيوان الدميري في رسم ( ضبيع ) . « : « ومن يضع » .

 (٤) هو وكيم بن سلمة بن زهير بن إياد ، كما في أسئال الميدان ( ٢ : ٢٨) . والمثلر الحيوان ( ٢ : ١٥١ ) . كان قد ولى أمر البيت بعد جرهم ، فيني سرحا بأسفل مكة وجعل في الصرح سلما ، فكان يرقاء وترعم أنه يناجي الله ، وينطق بكثير من المجر .

 <sup>(</sup>١) وكذا ميون الأخبار (١: ١٠٩). وفي ألمقد (١: ١٣٢) ونهاية الأرب
 (٦: ١٧٠): وعبد لللك بن مروان ي.

<sup>(</sup>٢) فيما عدال : وتحوز السلامة يا .

النباء . هلكت جُره ورَبلت إياد (١) ، وكذلك الصَّلاحُ والفَّساد . من رَشَد فَاتَّبْعُوه ، ومن غَوَى فَارْفُضُوهِ . كُلُّ شَاة بِرَجَلُهَا مَمَّلَّقَةٌ »

و إنَّاه بعني الشاع (٢) بقوله:

ونحنُ إيادٌ عبيد الإله ورهطُ مُناجيه في السُّلِّم وُنحُنُ وُلاةُ حِجابِ العتيق زمانَ الرُّعاف على جُرُهُم

تعزيةُ امرأة المنصور على أبي العبّاس مَقدَّمَه من مكة . قالت : أعظرَ الله أُجْرَكُ ، فلا مصيبة أجلُ من مصيبتك ، ولا عوص أعظم من خلافتك .

وقال عثمان بن خُرَيم للمنصور ، حين عفا عن أهل الشام في إجلابهم مع ١٠٠ عبد الله بن على عمِّه : يا أمير المؤمنين : لقد أُعطِيتَ فشَكرت ، وابتُليتَ فصَبِرْت، وقدرت فغفرت (٣) ٠

وقال آخر : يا أمير المؤمنين ، الانتقام عدل ، والتحاوُرُ فَصَل ، والمتفصِّل قد تَجَاوِرْ حَدَّ الْمُنْصِفُ . فنحن نُعْيَدْ أَمْيِرِ المؤمنين بالله أن يَرضى لنفسه بأوكس النَّصِيبَيْن ، دون أن يَبلغ أزفَع الدَّرجتين .

وقال آخر : من انتقمَ فقد شغى غيظَ نصيه ، وأخَذَ أقصى حقًّه . و إذا انتقمت فقد انتصفت (1<sup>1)</sup> ، و إذا عقوت فقد تطوّلت (٥) . ومَن أَخَذَ حَمَّه وشفى غيظه لم يَجِب شكر مُ ، ولم يُذكر في العالمَين فضلُه . وكَفَلْم النيظ سِلِ ، والحِلْم صَبر ، والنشقى طَرَفُ من العجز ، ومن رَضِي ألاّ يكون بينَ حالِه وبين حال الظَّالم إلاّ ستْرُ رقيق، وحجابٌ ضعيف، فلم يجزم في تغضيل الحلم، وفي الاستيئاق من \* ترك ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۱) دبل الفرم : كثروا ، أو كثر أولادهم وأموالهم . (۲) ُمو بشير بن الحجير الإيادى ، كما فى أمثال الميدان ( ۲ ، ۸۹ ).

<sup>(</sup>٣) فيما عدال، م: « فعفوت ۾ (٤) فيما عدال ، ه : ﴿ انتقصِت ع .

<sup>(</sup>ه) له : و وإذا عفوت فقد تفضلت ي ,

حوامى الظُّم . ولم ترَ أهلَ النَّهَى والنسو بين إلى الحِجا والثَّقَى ، مَدَحوا الحلماء بشدة المقاب ؛ وقد ذكروهم بحُسن الصَّفع ، وبكثرة الاغتفار ، وشدة النعافل . وبعد فالمُعَاقِب مستعد للمداوة أولياء المذب ، والعانى مُستَدْع لشكرهم ، آمِن من مكافأتهم أيام قدرتهم ، ولأن يُثنى عليك باتَساع الصدر جيرٌ من أن يُثنى عليك باتَساع الصدر جيرٌ من أن يُثنى عليك بشيق الله موجبٌ لإقالتك عَثْرَتَك من ربُّ عباد الله ، وعفول عنهم موصولٌ بعقو الله عنك ، وعقابُك لهم موصولٌ بعقو الله الله لك .

وقالوا :(١) الموتُ الفادحُ ، خيرُ من اليأس الفاضح .

وَقَالَ آخَرِ : لا أَقَلُّ مِن الرَّجَاء . فَقَالَ آخَر : بل اليأس المريح .

وقال عبد الله بن وهب الراسبي (٢٠): ازدحام الجواب مَصَلَّةٌ للصَّواب، وليس ١٠٠ الرَّأَى بالارتجال، ولا الحرمُ بالاقتصاب، فلا تدعُو بَلَّك السَّلامةُ من خطاء مو بين، أو غنيمة نتاما من صواب نادر، إلى معاودته، والتماس الأرباح مِن قبَله، إنَّ الرَّأَى ليس بُنهُتِي، وحَدِّيرُ الرَّأَى خيرٌ من فطيره. وربَّ شيء غايَّةٌ خَيْرُ من طرِّه، و وربَّ شيء غايَّةٌ خَيْرُ من طرِّه، و وربَّ شيء غايَّةٌ خَيْرُ من طرِّه، و وتأخيرُ م وتذهبه،

ولما قَدِم بعيد الجبّار بن عبد الرحمن، إلى النصور، قال: يا أمير المؤمنين ؛ م م . قتاةً كريمةً . قال: وراءك تركتها ؟ ) يا ابنَ اللَّحْناء .

ولما احتال أبو الأزهم الهلّبُ بن عُبَيْثُر اللّهْرَىّ ، لعبد الحميد بن ربعی بن مَندان ('' ، وأسلته إلى ُحمَيد بن قَصْطَية ، وأسلته ُحميد إلى النصور ، فلنّا صار إلى النصور قال : لا عُدْرٌ فأعتذرَ وقد أحاط بي الدّنب ، وأنت أولى بما ترى . قال : لستُ أقتُلُ أحداً من آل قحطية ، بل أهّبُ مسيئمٌم لمحسنهم ، وغادرهم ، ،

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ﴿ وَقَالَ ﴾ . ﴿ (٢) سَهْمَتْ تُوجِمَّهُ فَى ﴿ ١ مَ مُ ٢٠٩ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « تركبها ورامك »

<sup>(1)</sup> فيما عدال ع ه: 'و معدان غ له تحريث.

لوفيتِّهم . قال : إن لم يكن فَقَّ مصطنعٌ فلا حاجة بى إلى الجاه<sup>(١٧</sup> . ولستُ أرضى أن أكونَ طليقَ شفيع وعتيقَ ابنِ عَ<sub>لَمْ</sub> .،قال : اخرُح ، فإنَّك جاهل ، أنت <sup>.</sup> هتيتُهم ما حيت .

قال زيادُ بن طَنَبيان النبعى ، لابنه عُبيد الله بن زيادٍ ، وزياد يومثذ كيكيدُ • بنفسه وعُبيدُ الله غلام : ألا أوسى بك " الأمير زيادا ؟ قال : لا . قال : وثم ؟ ٢٠٣ٍ قال : إذا لم تسكن للحى إلاّ وصيَّة لليت فالحيُّ هو اليّتِ<sup>٢٧٧</sup> .

ودخل عرَّو بن سعيدِ الأشدق بعد موت أبيه على معادِية ، وعمرَّو يومثذ غلام ، فقال له معادِية : إلى مَن أوصَى بك أبوك يا غلام ؟ قال ؟ إنَّ أبي أوسى إلى ولم يوسِ بى . قال : وبأىًّ شىء أوصاك . قال : أوصانى ألا يفقِد إخوانه ١٠ منه إلاَّ وحِمَّه . قال معادِيةُ لأصحابه : إن ان سعيد هذا لأشدق (٣٠).

ولما داهَن سنيانُ بن معاد ية بن يزيد بن الهلب ، في شأن إبراهيم بن عبد الله وصار سنيانُ إلى النصور ، أمر الرّبيعُ نقلم سواده . ووقف به على رءوس الميانية في المقصدورة في يوم الجمة ، ثم قال : يقول لسكم أمير المؤمنين : قد عرفتم ماكان من إحساني إليه ، وحسن بلأئي عنده ، والذي حاول من النتنة والفَدْر على والبني وشقَّ المصا ، ومعاونة الأعداء ، وقد رأى أمير المؤمنين أن يهب مسيشكم لحسنكم ، وغادر كم لوفتكم .

وقال يونس بن حبيب: المفحم يأتيه دون ما يَرضى ، و يطلب فوق ما يقوّى .

وذكّر بعضُ الحكماء أعاجيبَ البحر وتزيَّدالبحريَّين<sup>(1)</sup>: فقال : البحركثير المنبائب، وأهله أصحاب زوائد ، فأفتدُوا بقليل الكذب كثير الصَّدَق، وأدخَلواً

<sup>(</sup>١) فيما عذا ل : و قلا ساجة لي في الحياة و .

<sup>(</sup>٢) سبق الخبر وتخزيجه في (١: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) سبق هذا الحبر أني ( ١ : ٣١٦ ) .

<sup>(؛)</sup> انظر للزيد البحريين ، الحيوان ( ٣ : ١٩١٠ : ١٩ ) .

ما لا يكون فى باب ما قد يكاد بكون ، فجملوا تصديق الناس لمم فى غمائب الأحاديث سُمّا إلى ادّعاء الحال

وقال بعض العرب: « حــدَّث عن البحر ولا حَرَجَ ، وحدَّثْ عن بنى إسرائيل ولا جرج ، وحدث عن مُعْنِ<sup>(١)</sup> ولا حرَج » .

وجاء في الحديث: «كني بالمرء حرصاً ركو بُه البحر ».

وكبتب عرُو بن العاص إلى عمر من الخطاب ، يصف له البحر فقال : « يا أمير المؤمنين ، البحر خَلَقُ عظيم ، يركبُه خَلَقُ صغير ، دُودُعلى عود (٢٠ ه .
وقال الحسن رحمه الله : « إملاء الخير خيرْ من الصَّمت ، والصَّمتُ خير من
إملاء الشر " » .

وقال بعضهم: مُرُوا الأحداث باليواء، والكهول بالفيكر، والشَّيوخَ بالصَّمَّت. عاد عبد الله يعد الله عن عبد الله ين شداد<sup>(۲۷</sup> قال : « أرى داعىَ الموت لا يُقِلِم <sup>(۱۷)</sup> ، وأرى مَن مضى لا يَرجع . لا تَزَهدَنَّ فى معروف ، فإنَّ الدّهم ذُو صروف . وكم من راغب ٣٠٣ قد كان \* مرغوبًا إليه ، وطالبٍ أصبح مطاوبًا إليه . والزّمانُ ذو ألوان ، ومَن

<sup>(</sup>١) هو معن بن زائدة الشيبانى ، أحد أجواد العرب وقرصائهم ، وكان نى أيام بنى أمية حتقلا فى الولايات ، ومنقطعا إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الغزارى أمير العراقين ، فلما انتقلت ١٥ اللمولة إلى بنى العباس ، وجرى بين أبي جعفر المنصور و مون يزيد بن غر ما جرى ، م من عاصرة واسط ، أبل معن مع يزيد بلاد حسنا ، فلما تقل يزيد هرب معن خوفا من المنصور ، غم دخل من فى شيمة المنصور وصار من خواصه . وقتل معن بسجستان إذ كان واليا عليها سنة تثنين أد ثمان و فحين مائة . ووثاء مروان بن أبي خصة بحرقية هى من عيون الشعر العرب . عاريخ بنداد ٧١٧ والأغانى فى غير ما موضع ، ورفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ( ٣ : ١٧٨ ، واللسان ( برق ٢٩٧ ) . وسيأتى في ( ٣ : ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد انه بن شداد بن الهادي الليق المدنى ، وهو س كبار التابعين وثقاتهم . شهد مع على يوم النهروان ، وخرج مع القراء أيام ابن الاشث على الحبياج بعد أن كان من أخص الناس بالحبياج ، فقتل يوم دجيل سنة ٨١ . وذكر ابن عبد البر , أن الاستيماب أنه ولد عل عهد الرسول . شهديب المهذيب والأغان ( ١٠ : ١٠٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) هذه النوصية أرسى چا ولده عمداً حين حضرته الوفاة. وقد رواها القالى مطولة مع
 مصيبة في الأمال (٢٠: ٢٠٢ - ٢٠٤).

يصحب الزّمانَ برى الهوان . و إن غلِبتَ يومًا على المــال فلا تُتلَبَنَّ على الحيلة على حال . وكُنْ أحسَنَ ما تــكون فى الظّاهر حالا ، أقلَّ ما تــكون فى الباطن مالا » .

وقيل لقيس بن عاصم : بمَ سُدتَ قومك ؟ قال : ببذل النَّدى ، وكفُّ • َ الأَذَى ، وَنَصَّهُ اللَّهُ لَى .

وقيل لشيخ : أين شبابك ؟ قال :. مَن طال أمدُه ، وَكَثُر وَلَدُه ، وقَلّ عددُه (١) ، وذهب جَلَّه ، ذهب شبابُه .

وقال زياد: لا يُعديمنَّك (٢) من الجاهل كثرةُ الالنفات، وسرعةُ الجواب ..
وقال عبد الرحمن بن أمَّ الحكم (٢): لولا ثلاثُ ما باليت متى متّ : تزاحُفَّ.
الأحرار إلى طعامى، وبذلُ الاشرافِ وجوهَهُم إلىَّ فى أمرٍ أجد السّبيل إليه،
وقولُ المنادى الصلاة أثمُّ الأمير (١).

وقال ابن الأشفث<sup>(6)</sup> ; لولا أربعُ خصالِ ما أعطيتَ بشَريًا<sup>(7)</sup> طاعة : و ماتت أم عمران — يعنى أمَّه — ولو شاب راسى ، ولو قرأتُ القرآن ، ولو لم يكن رأسى صغيراً .

اف اللسان ( ٤ : ٢٧٥ ) . و قالت امر آة ورأت رجلا كانت عهدته شابا جلدا : الآين شبابك وجلدك ٩ قال : من طال أماد ، و ركبر و لده ، و رق عدده ، ذهب جلده ٩ . شم قال : و رق عدده ، أي سنوه التي بعدها ذهب أكثر سنه ، وقل ما بتي ، فكان عدده رقيقاً ٩ . و مثلاً ما في ، و نكان عدده رقيقاً ٩ . و مثلاً ما في ل . و في ه : و و دق عدده ٩ ، و في سائر النسخ : و و دون عدده ٩ ، و مثل عرفة (٢) يقال أعدى التي ، إذا لم أجذه . ه : و لا يتمدك ٩ .

وع (٣) هو عبد الرحمز بن أم الحكم بنت أي سفيان ، نسب إلى أمه . وأبوه هو عبد الله الله . وأبوه هو عبد الله الله أب عقبل بن ربيعة بن الحادث . واه خاله ساوية الكوفة بعد موت زياد سنة وه فأساء السيرة ، فعزله وولاه مصر بعد أخيه عتبة بن أبي سفيان ، فلم كان عل مرحلتين خرج إليه معارية بن حديج فنمه من دخول مصر ، فرجع وولاه سعاوية الحزيرة فكان بها إلى أن مات معادية . أنظر الإصابة ٢٦١٨ والأغاني (٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ل : و بالصلاة أيها الأمير و.

<sup>(</sup>ه) هو عبد الرحن بن نحمد بن الأشعث . والحبر في الحيوان ( ه : ١٩٤ )

<sup>(</sup>٦) في الحيوان : ﴿ عربياً ﴾

وقال معاوية : أُعِنتُ على على بنابث خصال : كان رجلا يظهر سرّه ، وكنت في أطوع وكنت كَتُومًا لسرّى . وكان في أخبئ جند وأشدَّه خلافًا ، وكنت في أطوع جند وأقلًا خلافًا . وخلا بأسحاب الجمّل فقلت إن ظفر بهم اعتددت بهم عليه وَهَمّا في دينه ، و إن ظفروا\به كانوا أهورَنَ على شوكةً منه .. وكنتُ أحب إلى قريش منه . فكم شئت من جامع إلى ومفرق عنه .

جهم بن حسّان السّايطيّ قال: قال رجلُّ للأحنف: دُلّنِي على حمد بلّا مَرْزِنْهُ ( <sup>( )</sup> . قال: الخُلُق السّجيح ، والسكنهُ عن القبيح . ثمَّ اعلموا أنْ أَدْوَى للدّاء اللّسانُ اللذيء ، والخُلُة . الرّديء .

 <sup>(</sup>۱) يقال ما رزأة رزءا ومززئة ، أي ما أصاب منه ولا نقصه شيئا .

## من مزدوج الكلام

قالوا : قال النبى صلى الله عليه وسلم فى معاوية : « اللهم علَّمه الحكِتاب والحساب ، وقه العذاب » ·

وقال رجل من بنى أسد: مات الشيخ منا ابن ، فاشتد جزعُه عليه ، فقام إليه شيخ منا فقال: اصبر أبا أمامة ؛ فإنّه فَرَطُ افترطُتُه ، وخير قلمته ، وذُخر أحرزته (٧) . فقال مجيبًا له : ولد دَفنتُه ، وثُكل تعجَّلتُه ، وغيبُ وُعِدتُه ﴿ واللهِ لئن لم أجرَعُ من النقص لا أفرحُ المزيد (٧) .

الأصمى قال: قال ابن أقيصر ("): خير الخَيْل الذي إذا استدبرتَه جَنَا (4) ، اذا استدبرتَه جَنَا (4) ، اذا استد ضمّة استدي ، و إذا مشي رَدَى ، و إذا

. و إذَا استَيلتَه أَفْمَى ، و إذا استعرضتَه استوى ٰ، و إذا مشى رَدَى ، و إذا ردّى دحَا<sup>(ه)</sup>.

ونظر اين أقبيمر (١٠ إلى خيل عبد الرحمن بن أمَّ الحِكم (١٠ ) فأشار إلى قرسٍ منها فقال : تجيء هذه سَّابقة ، قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : رأيتُها مشت

<sup>(</sup>۱) ء: « ادخرته ۾ . (۲) ٺ: ڊ بالٽزيد ۽ .

 <sup>(</sup>٣) ابن أنيصر : وجل بصير بالخيل ، كا في اللمان (٣: ١٦٤) . وي ( ١٦ :
 ٢٠٣ ) أنه أحد بني أحد بن خزيمة . فيما عدال : و ابن قصير يه تحريف . وانتظر بعض أخيار ابن أقيصر في أمال الفال (٢ : ٢٩١) وأمال ثملب .

<sup>(؛)</sup> جناً : أكب . وفي أمال الفالة : و ويستحب من الغرس أن يكون إذا استغبرته كالمنكب ع . ل : ه جبا » وفيما عدا ل : وجبا » مع تشديد الباء ، كلوهما عرف هما أثبت من أمالي الفالي حيث أورد الحبر .

 <sup>(</sup>ه) الغالى : « الرديان أن يرجم الارض رحماً بين المشى الشديد والمدو ، وإذا رمى پيايه ربا لا يرفع سنبكه عن الارض قبل مر يدحو دحوا ه .

<sup>(</sup>٦) الْمِيْمُنَا عدال ، ه : و ابن قصير ۽ ، تحريفِ ۔

<sup>(</sup>٧) ترجم في ص 114 .

فَكَتَفَتُ (١٦)، وخَبَّت فوجَفَت (٢٦)، وعَدَت فنسفَت (٢٦).

وذكرت أغرابية <sup>(1)</sup> روجها فقالت : ذهب ذَفَرُ (<sup>(٥)</sup> ، وأُقبل بَخَرُه ، وفَتَرَ ذَكَرُه .

وكان مالك بن الأخطل قد بعثَه أبوه ليسمع (`` شعر جرير والفرزدق ، فسأله أبوه عنهما فقال : جرير (<sup>(۷)</sup> يغرِف من بحر ، والفرزدق ينعت من صَغو <sup>(۱۸)</sup>. . فقال : الذى يغرف من بحر أشر<sup>مها</sup> .

\* \* \*

قد ذكرنا من مقطَّمات السكلام وقيمار الأحاديث ، بقدر ما أسقطُنا به مَثُونَة الخُطُب الطَّوال . وصنذكر من الخطب المسندة إلى أوبابها مقداراً لا يَستفرغ مجهودَ من قَرأها ، ثمّ نعود بعد ذلك إلى نما قصُرَ منها وخَفّ ، وإلى ١٠ أبواب قد تدخل فى هذه الجلة وإن لم تسكن مثلَ هذه بأعياتها . والله الموقَّق ..

أبو الحسن ، عن يحيى بن سعيد ، عن إبن خَرَّ بُوذَ البكرى (١٠) ، عن خالد بن صفوان ، فال : دخل عبد الله بن عبد الله بن الأهتم (١٠) ، على عمر بن عبد العزير مع

۲.

 <sup>(</sup>۱) كتفت : ارتفعت فروع أكتافها في المدى . والحبر في اللسان (كتب ) وأمالى
 (۲۰) . (۲۰) .

<sup>(</sup>٢) الوجيف: ضرب من السير فيه بعض السرعة .

<sup>(</sup>٣) النسوف من الحيل : الواسع الحطو .

<sup>(؛)</sup> فيما عدال: ير امرأة ير.

<sup>ُ (</sup>ه) الذفر : شدة ذكاء الربح من طيب آونتن . فيما عدا ل ، ه : ه زفره » ، محرف . (٦) ل : « وكان مالك بن الأخطل سمم »

<sup>(</sup>۷) ل : وفقیل : جربر » .

<sup>(</sup>٨) بعده في ل : وقامها أشعر ۾ .

<sup>(</sup>١) ابن خربوذ ، بفتح الحاء والراء المشددة وضم الباء ولى آخره ذال معجمة ، هو معرف بن خربوذ المكي مولى مثان ، ذكر في ثقات أجل الحديث . تهذيب البقيب والقاموس في فصل الحاء من باب الذال . ل : و خربوذ ، وفيما عنا أن : و خربوذ ، صوابحا في ه . . . (١٠) عبد الله بن عبد الله بن الأهم ، هو عم خالك بن سيفوان بن عبد الله بن الأهم ، للمرجم في ص ٢٤ . فيما عنا ل : وعبد الله بن الأهم ، تحريف

العامة ، فلم ُيفتِهَا عمر إلَّا وهو ماثلُ بين يديه يشكلُم ، فحيد الله وأثنى عليه تم قال (١) :

أما بعد فإن الله خلق الخلق عنياً عن طاعتهم ، آمناً لمصيتهم ، والناس يومئة في المنازل والرَّأى مختلفون ، والعرب " بشرَّ تلك المنازل ، أهلُ الوبر وأهل ٣٠٥ للدر ، تُحتاز (٢) دونهم طيّباتُ الدنيا ورفاعة عَيشهم (٣) : ميّتهم في النار وحيّهم أعي . مع ما لا يحصى من الرغوب عنه ، والمزهود فيه . فلت أراد الله أن ينشر فيهم رحمّة ، ويُسبع عليهم نعمته (٤) ، بعث إليهم رسولاً منهم عزيزاً عليه ما عَيْتُوا ، حريصاً عليهم ، بالمؤمنين رموفاً رحيا (٥) ، فلم يمنعهم ذلك مِن أن جرحوه في جسه ، ولقبوه في اسمه (٢) ومعه كتاب من الله ناطق ، و برهان من الله علن عادة (١) ، لا يُرحَل إلا بأمره ، ولا يُمزل إلا ياذنه . واضطرَّوه إلى بطن غلر ، فلما أمر بالعزم (١٨ أسفر لأمر الله لوئه ، فأفلتج الله حُجَّته ، وأغلَى كلته وأظهرَ رحوته ، ففارق الدنيا شيًا نقيًا ، مباركًا مرضيا (١٠) . صلى الله عليه وسلم . وأطهر من ما بعد وسول الله إلا الذي كان قابلاً منهم ، فائتمتى الموب ، فلم يتقبل منهم ، فائتمتى . الشيوف من أغادها ، وأوقد النّيران من شكلها ، ثمّ ركب بأهل الحق أهل

الباطل ، فلم يبرخ ُ يُفصَّل أوصالهم ، ويستى الأرضَ دماءهم ، حتى أدخلَهم (١) الملمة النالية ف سِرة مر بن عبد العزيز لابن عبد الممكم ص ١٠٩ ولابن الجوزى. ١٣١ والعند ( ؛ ٩٠ ) طهر بمنة التاليف .

<sup>(</sup>٢) هذا الصواب من ه وسيرة عمر . وق ل : يختار » وسائر النسح : « تحتار »

<sup>(</sup>٣) الرفاغة والزفاغية : سعَّة العيش والحصب .

<sup>(</sup>٤) هذه الحملة في ل فقط .

<sup>(</sup>ه) هذا ما في ل . وفي ه : وعزيز . . حريص . . رموف رحم و بالوقع وسائق النسخ : 9 عزيزا عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رموف رحيم ه .

ج : " عربير: عليه ما عجم حريص عليهم بمبدوميين و اوى رح (1) في حواشي ه : «كاثوا يقولون بدل محمد مذما » .

٧٥) هذه الحملة من ل فقط .

 <sup>(</sup>٨) ب ، ح ; وبالغرامة تحريف ، ه و التيمورية ; و بالدرمة و , و في العقد وبالعزيمة و .
 (٩) هاتان الكلمتان من ل فقط ;

فى الذى خرجُوا عنه ، وقرَّرَهم بالذى نَفَروا منه . وقد كان أصاب من مال الله بَكراً يُرتوى عليه ، وحَبشتية تُرض وَلداً له ، فرأى ذلك غُصَةً عند مَوته (١) فى حلقه ، فأدَى ذلك إلى الخليفة مِن بعده ، وبَرَى اليهم (١) منه ، وفارَق الدّنيا نقتيا تقيًا ، على منهاج صاحبه ، رحمه الله .

ثم إنا والله ما اجتمعنا بعدهما إلاّ على ظُلَم (\* ) ثم إنَّك يا مُحرُ ابنُ الدُّنيا ، ولدُّنك ما مُحرُ ابنُ الدُّنيا ، ولا تلك وضمتها حيث وضَمّها الله (\*) . فالحدُ للهُ

<sup>(</sup>١) ل نقط: ﴿ عند قُوتُه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) لفقط: وإليه و .

<sup>(</sup>r) أقرائها ، أى أسابها التي تقاد بها ، جمع قرن بالتحويك ، وهو الحبل يجمع يه بعيران .

<sup>(1)</sup> هو أبر الزائرة فيروز النصر انى ، طدن عمر وهو يتأهب لصلاة الصبح بخنجر فقتله ، فتوفى كالاث بقين من دى الحبة سنة ٢٣ . وكان من قبل قد شكا إلى عمر ثقل ما كان يؤدى إلى مولاء المنبرة من خراج ، فلم يشكه ، فترصه له فقتله ، ولما أحيط به وعلم أنه مأخوذ مه . طمن نفسه . انظر مقتل عمر ى الطبرى والمقد وغيرهما .

 <sup>(</sup>٥) الرباع: جمع ديم ، وهو للنزل . وكسرها: بامها ديما ديما . وق السان
 (٢ - ٤٥٧) : وكسر الرجل ، إذا باع متاعه ثوبا ثوبا » .

 <sup>(</sup>١) ظلم : جم ظالع ، أراد به المتهم المائل عن الحق . والظلم : النمز في المدى
 والعرج . وفي العقد : و على ضلع أعوج و .

<sup>(</sup>V) فيما عدا أن و ألقاها الله ي .

الذى جَلا بك حَوْ<sup>7</sup> بَنَهَا<sup>(١)</sup> ، وكشف بك كُرُ بَنَهَا . امض ولا تلتفتْ فإنّه لا بُغنى مِن الحقّ شيئًا<sup>(٢)</sup> . أقول قولى هـذا وأستغفِر الله لى ولـكم ، وللمؤمنين والمؤمنات .

## خطبة عمر بن عبد العزبز رحم اللم

أبو الحسن قال: حدّننا المنيرة بن مطرّف ، عن شعيب بن صفوان ، عن أبيه قال : خطب عمر بن عبد العزيز نجِنُناصرةً (٢٦ خطبةً لم يخطُبُ بعدها غيرَها حتّى مات رحمه الله . فحيد الله وأثنى عليه وصلى على نبيّه ثم قال(٢٠) :

أيُّها الناس ، إنّ لم تُخلَقوا عبنا ولم تُتُركوا سُدًى ، و إنّ لسكم معادًا يحكم الله بينكم فيه . فغلب وخَسِر من خرج من رحمة الله التي وسمّت كلَّ شيء ، وحُرِم الجنّة التي عَرضُها السّمواتُ والأرض . واعلموا أنّ الأمان عدًّا لمن خاف الله اليوم (٥٠) ، و باع قليلاً بكثير ، وفائناً بباق . ألا تُرَون أنسكم في أسلاب المالكين ، وسيخلفها من بَعدكم الباقون كذلك حتى تُركُّوا إلى خير الوارثين . ثم أنه في كائم مه تُشَمَّدونَ غلامًا ورائعًا الدائم، قد قَضِي نحمَه ، مله أحماه ،

هُ مُ أَتْمٍ فَى كُلُّ مِهِم تَشَيَّمُونَ غَادِيًّا ورائحًا إلى الله ، قد تَضى نحبَه و بلَغ أُجله ،
 ثم تنبيونه فى صدع من الأرض ، ثم تذعونه غير مُوسَّد ولا تُمهَد ، قد خَلَع

 <sup>(</sup>١) الحوية ، بالفتح : الهم . والنم وهد: الصواب من ه . وقى ل : « جونتها » وسائر
 النمخ : « جوبتها » ، تحريف . وفى سائر المراجع المتقدة : « حويتنا » ، و « كريتنا » .

 <sup>(</sup>۲) ل : وعن الحق ثبيثا و .
 (۳) خناصرة : بلدة بالشام من أعمال حلب

<sup>(</sup>غ) ما بعد وأثني يهله مسأتط من ه. انظر العلية في العقد (ع: ٥٥ طبع بلمنة التأليف) والعلم بلكة التأليف ) والعلم في (٨: ١٤) وابن أبن الحديد (١: ٤٨٠) وعيون الأخبار (٢: ١٤١) والإغاف (٨: ١٥٣) وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ٢٢٣ وابن عبد الحكم ١٤٦٠ (٤)

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل : و لن خاف ربه اليوم ۽ . وكلمة و اليوم ۽ ساقطة من ه .

الأسباب ، وفارق الأحباب ، وباشر التراب (``) ، وواجه الحساب ، عنيًا عما تركث ، فقيراً إلى ما قدم ، وأيم الله إلى الله إلى ما قدم ، وأيم الله إلى الله والمكم هذه المقالة ، وما أعلم عند أحد منكم من الدُّنوب أكثر عما عندى . فأستنفر الله لى ولكم . وما تبلننا حاجة يتسع ما ما عندنا إلا سدّ دناها ، وما أحد منكم إلا وردت أن يده مع يدى ، ولُحتى الذين يلوننى ('') ، حتى يستوى عيشنا وعيشكم . وايم الله إلى لو أردت غير هذا من عيش أو عَضارة ('') ، لكان اللسان منى ناطقاً ذَلُولاً ، علماً بأسبابه . للكنه مدى من عليم اعن معميته .

ثم بكى رحمه الله فتلتى دموع عينيه بطرّف ردائِه ، ثم نزل ، فلم يُرّ على تلك الأعواد حتى قبضه الله إلى رحمته .

## وخطب أخرى دُهب عنى إسنادها (1)

أما بعد : فإنك ناشى فتنة (٥) وقائدُ ضلالة ، قد طال جُمُومها ، واشتدّت غُمومُها ، وتلونت مصايد عدوَّ ألله فيها (١٦) ، وقد نصّب الشَّرَك لأهل النفلة عما في عواقبها . فلن يَهدَّ عمودَها ، ولن ينزِعَ أوتادَها إلا الذي بيده مُلك الأشياء (٧) ، وهو الله الرحم ، ألا وإنّ يلهِ بقالٍ من عباده لم يتحرّروا في ظُلتها ، ولم

1.

<sup>(</sup>١) هذه الحملة من ل فقط.

<sup>(</sup>٢) اللحمة ، بالفم : القرابة . قيما عدا ل ، ه : ﴿ وَ يَحْمَى ﴿ ، تَحْرَيْتُ .

<sup>(</sup>٣) النضارة ، بالفتج : النمة ، والحصب ، والسعة ـ

 <sup>(</sup>١) عثرت على إسنادها في العقد (١: ١١٨ طبع لجنة التأليف) ، وهي أثبي حمزة الخارجي الشاري ،

<sup>(</sup>٥) في العقد : ﴿ فِي نَاشَيُّ فَتَنَّهُ ۗ .

<sup>(</sup>٦) ل : « مصائب » ، وأثبت ما في سائر النسخ والبقد . وفي يعض أصول العقد « وتلوت » . ِ

<sup>(</sup>v) قيما عدال ، ه: « تلك الأشياء » .

أيشايعوا أهلَها على شبهتها ، مصابيح النور فى أفواههم تَرَهَّر (1) ، وألسنتُهم (<sup>77)</sup> . عجميع الكتاب تنطق . ركبوا تهج السَّبيل ، وقاموا على التلم الأعظم ، فهم خُصّهاه الشيطان الرحيم ، وبهم يُصلح الله البلاد ، ويدفع عن العباد . فطو بَى لهم والمستصبيعين بنُورهم . أسأل الله أن يجملنا منهم .

## حطبة أبى حمزة الخارجى

دخل أبو حمزة الخارج<sup>(٣)</sup> مكة — وهو أحد نُسَّاك الإباضيَّة وخطبائهم ، واسمه مجمى بن المختار<sup>(١)</sup> — فصعد منبرها<sup>(٥)</sup> متوكَّنًا على قوسٍ له عربيَّة ، فحيد الله وأثنى عليه ثم قال<sup>(٧)</sup> :

أيُّها الناس ، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسُلم كان لا يَتأخّر ولا يتقدّم.

إلا بإذن الله وأسره ووحيه ، أنزَلَ الله كتاباً بَيْن له فيه ما يأتى وما يتّق ، ولم

يك في شكّ من دينه ، ولا في شبهة من أمره ، ثمّ قبضه الله وقد عَلَم المسلمين

مَمَالمَ دَيْنِهِم ، وولَى أبا بكر صَلاَتَهم ، فولاّه المسلمون أسرَ دنياهم حين ولاّه

رسول الله أمرَ دينهم (٢٧) ، فقاتلَ أهل الرَّدة ، وتَحِل بالكتاب والسنّة ، فَضَى

لسليله رحمةُ الله عليه .

۱۵ (۱) تترهر : تغیره . وفی العقد وما هدا ل ، ه : « تزهو » ، ولیس بشوه . (۲) ل : « وأفواههم » . وأثبت ما فی العقد وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) عرج أبر حزة سنة ١٢٩ من قبل عبد الله بن يحيى ، مظهراً المخلاف على مروان. إبن يجيد ، ودخل مكة في موسم الحج بنير قبال ، وفي سنة ١٣٠ دغل المدينة فهرب مها عبد الواحد بن مليمان بن عبد الملك إلى الشام ، ثم سار أبو حزة وأصحابه إلى مزوان فلفهم. عيل مروان بوادى القرى فأوقعوا بم ، فرجعوا مهزمين إلى المدينة فلقهم أهل المدينة فقتلوهم.

وفلك سنة ١٣٠ . انظر الطبرى ( ١٠٠ . ١٩٠ ) (٤) كذا فى النسخ . وفى الإغانى ( ٢٠ . ٩٩ . ٩٩ ) أنه المختار بن عوف . وبي -جهوة أنساب العرب لاين حزم ٣٨٠ أنه المختار بن عبدالله

<sup>(</sup>ه) في الطبري والأغاني أن هذه الخطبة إنما كانت بالمدينة .

<sup>. ( )</sup> انظر المطبق المطبق المليون ، والعقد ( ٤ : ١٤٤ عنه التأليف ) ، والأطاق ( ٢٠٠٠ -- ١٠٠٠ ) ، وابن أبي الحديد ( ١ : ١٠٥٠ ) . (٧) ما بعده دنيام ، إلى منا ساتط بن ه .

ثم وَ لِيَ عَرِ بَنِ الحطاب رحمه الله ، فساز بديرة صاحبه ، وعمِل بالكتاب والسنّة ، وجَبّى النّى ، ، وفرَضَ الأعطية ، وجم النّاسَ فى شهر رمضان ، \* وجلد فى الخر ثمانين ، وغَرَا اللّذُرّ فى بلادم ، ومضى لسبيله رحمةُ الله عايه .

ثم وَلَى عَمَانُ بن عَفَانَ فَــَارِ سِتَّ سَنِينَ بِــيرة صاحبيه ؛ وَكَانَ دونهما ، ثم سار في الستَّ الأواحر بما أحبط له الأوائل ، ثم مصى لسبيله .

ثم ولى على بن أبى طالب ، فلم ينلُغ من الحق قصداً ، ولم يوفع له سَنارا ، شم مضى لسبيله .

ثم ولى مماوية بن أبي سفيان لَمينُ رسول الله وابنُ لعينه ، فاتَّخَذ عباد الله خَوَلاً ، ومال الله دُوَلاً ، ودينَه دَغَلاً ، ثمّ مضى لـــبيله ، فالمنوه لعنه الله .

ثم ولى يزيدُ بن سعاوية ، ويزيدُ الخمور ، ويزيدُ القرود<sup>(١)</sup>، ويزيدُ الفهود، ﴿ الفاسق فى بطنه ، المأبونُ فى فَرَجه ، فعليه لمنة الله وملائكته<sup>(١)</sup> .

ثم اقتصَّهم خليفةً خليفة ، فلما انتهى إلى عمر بن عبد العزيز أعم،ص عنه ، ولم يذكره . ثم قال :

ثم ولى يزيدُ بن عبد الملك الباسقُ فى دينه ، المأبون فى فرج ، الدى لم يُؤنس منه رُشْد ، وقد قال الله تسالى فى أموال اليتامى : ﴿ فَإِنْ آنَسَتُمْ مِنْهُمُ ، 10 رُشُدًا فَادْفَعُوا الِهِمِ أَمْوَالَهُمْ ﴾ ، فأنرُ أُمَةٍ مجدعليه السلام أعظم . يأ كل الحراتم ، ويشرب الحمر ، ويلبس الحُلة قُوِّست بألف دينار ، قد ضُرِبت فيها الأبشار (<sup>(7)</sup> ، ومكرمة عن ومُثِيكت فيها الأبشار ، وسَلّامة عن

<sup>(</sup>١) انظر الحيوان ( ٤ : ٦٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) مذه الحيلة من لا فقط وقد أسقط صاحب العقد من هذه الحيلية ماكان فيها من ۲۰ مرح ملفاته أي المراجع بقال .

 <sup>(</sup>٦) البشرة : ظاهر الجلد، جمعها بشر ، وجمع بشر أبشار ، كشحرة وشجر وأشحار .

 <sup>(1)</sup> حبابة من مولدات المدينة كانت حلوة جميلة طريفة ، حسنة النماء ، طبية الصوت ،
 شاربة بالمود . اختراها يتريد بن عبد الملك بأدبعة آلاف دينار ، و كانت تسمى العالبة
 شياها حماية . الأعاني ( ٢: ١٤٨ ، ١٠٠ - ١٥٩ ) وأحال الزباجي ٤٧ .

يساره (١) تغنّيانه ، حتى إذا أخذ الشرابُ منه كلّ مأخذ قَدَّ ثو بَه ، ثم التفت إلى إحداها فقال : ألا أطير ألا أطير ! نم فِطر إلى لمنة الله ، وحريق نارم ، وألي<sub>م</sub> عذابه .

وائمًا بنو أميّة فقرقة الضلالة ، بطشهم بطشُ جَبَريَة ، يأخذون بالظُنّة ، ويأخذون بالظُنّة ، ويقضُون بالهوى ، ويقتلون على النفس ، ويحكمون بالشفاعة ، ويأخذون الغريصة من غيرموضعها ، ويضعونها في غيراً أهالها ، وقد بيَّن الله أهلها فيلهم ثمانية أصناف ، فقال : ﴿ إِنِّمَا الصَّدَقاتِ اللِّنْقَرَاء ولَلساكِينِ والعامِلِينَ عَلَيْها والمُؤلَّنَة تُلُوبُهُمْ وفي الرَّقَابِ والنارِمِينَ وَفي سَبِيلِ اللهُ وَأَسِ السَّبِيلِ ﴾ . فأقبل صنف تاسع ليس منها فأخذها كلها . تلكم الغرقة الحاكمة بغير ما أنزل الله .

وأتما هذه الشَّيعُ فشِيعٌ ظاهرت بكتاب الله ، وأعلنوا الفرية على الله ، الله ، وأعلنوا الفرية على الله ، لم نفارقوا الناس بيصر نافذ في الدين ، ولا يعلم نافذ في المترت في الفتنة ، ولا يعرفون المنصية على أهلها ، ويعملون إذا وُلُّوا بها . يُعررُون على الفتنة ، ولا يعرفون الحرج منها ، خِقَاةٌ عن القرآن ، أتباعُ حُقانٍ ، يؤمّلون الدُّول في بعث الموتى ، ويتقدون الرَّجمة إلى الدُّنيا ، قلدوا دينهم رجلاً لا ينظر لهم ، قاتلهم الله أنَّى

ثم أقبل على أهل الحجار فقال :

يا أهل الحجاز ، أتعيِّرونني بأصابي وتزعمون أنَّهم شباب ؟! وهل كان أصحابُ

<sup>(1)</sup> وسلامة هذه هي سلامة النمس ، مولدة من مولدات المدينة أيضا ، أخذت عن معيد وابن عائشة فهمرت . وسميت سلامة النمس لأن رجيلا كان يعرف يعيد الرحن بن أبي عملو الجشمي من قراء أهل مكة ، وكان يلقب بالنمس لعبادته ، شغف بها وشهر ، فغلب عليها لتبه . أشراها يزيد بن عبد الملك . وكانت سلامة أحسن من حباية غناه ، وحباية أحسن مها وجها ، وكانت سلامة تقول الشعر وحباية تتماطاء فلا تحسن . الأغانى ( ٨ : ٥ - ١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ك: «ناقدى.

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شباباً . أما والله إنى لمالم مبتايمكر (1) فها يضر كم في مُعادكم ، ولولا اشتغالى بغيركم عنكم ما تركتُ الأخْذَ فوق أيديكم . شُبابُ واللهُ مُكتباون في شبابهم ، غبيَّة (٢) عن الشّر أعينُهم ، ثقيلة عن الباطل أرجلهم ، أنضاه عبادةٍ وأطلاحُ سَمَهَرُ (٢٢ ، ينظر اللهُ إليهم في جوف الليل منحنيةً أصلابهم على أجزاء القرآن ، كلَّما مر أحدُهم بآيةٍ من ذكر الجنَّة بكي شوقًا إليها ، وإذا • ُمِّرٌ بَآيَة من ذكر النار شَهْق شَهْقة كَأَنَّ زفير جهنَّم بين أذنيه . موصولُ كَالأَلْمِم بكلالم : كَلالُ الليل بكلال النهار . قد أكلت الأرضُ رُكَّتِهم وأيديهم ، وأنوفَهم وجباهَهم ، واستقلُّوا ذلك في جنب الله ، حتَّى إذا رأوا السهامَ قد فُوَّقَت (١٤) ، والرَّماح قد أشرعَت ، والسيوف قد انتُضيَتْ ، ورَعَدت الكتيبةُ يصواعق الموت و برقت ، استخفُّوا بوعيد الكتيبة لوغد الله (°) ، ومضى الشابُّ ( منهم قُدُمًا حَتَّى اختلفت رجلاهُ على عنق فرسه ، وتخضَّبت بالدَّماء محاسنُ وجهه فأسرعَتْ إليه سباعُ الأرض ، وانحطّت عليه طيرُ التباء ، فكم من عين في منقار طائر (١) طالما بكي صاحبُها في جوف الليل من خوف الله ، وكم من كفٍّ : زالت عن مُعْصَمها طالما اعتمد علما صاحبُها في جوف الليل بالسُّحود لله. ثم قال : آه آه ( ثلاثاً (٧) ) . ثم بكي ونزَل .

 <sup>(</sup>١) التتابع : اللهافت والوقوع في الشر ، يقال تتابعوا في المبر وتتابعوا في الشر ،.
 ما هذا ه : « بتتابعكم » ، والوجه ما أثبت من ه .

<sup>(</sup>٢) ماعداد: وغضيضة ي

<sup>(</sup>٣) أطلاح : جمع طلح ، بالكسر ، وهو للعيبي .

<sup>(1)</sup> نوقت : جملت لمَّا الأنواق ، والفوق بالضم : موضع الوتر من السهم

 <sup>(</sup>a) فى الأصول: يولوعيد الله ين صوايه عن ألعقد.

<sup>(</sup>٦) فيما عدال : وفي منافير طير ۽ .

<sup>(</sup>٧) قيما عداله عدير أرع أره أوه يا تقط.

## مُطبة قطرى بن الفحاءة

صيد قَطَرَىُّ بن الفُجاءة <sup>(۱)</sup> مِنهر الأزارقة — وهو أحد بنى مازن بن عمرو ابن تميم — فحمد الله وأثنى عليه وصلّى. على نبيه ثم قال<sup>(۱)</sup> :

أَثَّا بعدُ فَإِنَى أَحَدَّرَكُمْ الدُّبِنَا فَإِنَّهَا حُلُوهٌ خَضِرة ، حُمَّتُ بالشّهوات ، وراقت و بالقليل ، وتحبيت بالساجة وحُليت بالآمال ، وتربّنت بالنّرور ، لا تدوم حَبْرتُها (٢٠ ولا تُومَن فِحتُها ، عَرَّارة ، خوانة عَدْارة ، حالة زائلة ، نافذة ، بائدة ، أكلة غوالة ، بدلة (٤٠ نقالة ، لا تعدو إذا هي تناهت إلى أمنيَّةٍ أهل الرّغبة فيها ، والرّضا عنها ، أن تمكون كا قال الله : ﴿ كَمَاء أَنْوَلْنَاه مِنَ السّها فَاخْتَلَط به نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِها تَذُرُوه الرّباحُ وَكَانَ الله عَلَى كُلُّ شَيء مُعْتَدرًا ﴾ به نقال الله : ﴿ كَمَاء أَنْوَلْنَاه مِنَ السّها فَاخْتَلَط به بعدها عَبْرة ، ولم يَلَق من سَرّالها وطانا إلا منحته من ضرّالها في من سَرّالها وطانا إلا منحته من ضرّالها طهرا ، ولم تطلّه عَبْية بداء (٤٠) الإ مَطَلَت (٢٠) عليه وطانا إلا منحته من ضرّالها طهرا ، ولم تطلّه عَبْية رخاء (٤٠) إلا مَطَلَت (٢٠)

<sup>(</sup>۱) سبقت ترحمته نی (۱: ۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) الحلية في العقد ( ۽ : ١٤١ ) . وصبح بالأعلى ( ١ : ٢٢٣ ) وعيون الأعبار ( ٢ : ٢٠٠ ) وجاية الأرب ( ٧ : ٢٠٠ ) . وقد رويت في نهج البلاغة يشرح ابن الحاميد

<sup>• (</sup>٣ - ٢٣٨ - ٢٤٠) منسوية إلى على بن أبي طالبه . وقال أن (٣ : ٢٤٢) : « هذه المسلمة فركرها فيضا أبو عبان الماحظ في كتاب البيان والتبيين ، ورواها لقطرى بن الفجاء . والله بن الرباه في الله في الله المناس يرورجها لأبير المؤمنين عليه السلام . وهو رأيتم أويكاب الموثق الاب عبد الله أن يكون المؤمنين أشبه . وليس يبعد عنلى أن يكون ، قطرى قد خطب جا بعد أن أغلما عن بعض أصحاب أثير المؤمنين عليه السلام ؟ فإن الخوارج . .

<sup>(</sup>٣) الحيرة ، بالفتح : السرور والنعمة وسُعة العيش \_

 <sup>(</sup>a) يدلة ، أريد بها كثيرة النديل ، أما ضيطها فلا أحقه لأن ثم أحتد إليها في معجم بمن المعاجم المتعاولة ، فيما عدا أن ، وفيما عدا أن ، حيفة و وبدلة والمتعاولة ، وفيما عدا أن ، حيفة و وبدلة نبالة م العامة من ه .

<sup>(</sup>٦) ل ، ح : و أَمْطِلْتِ ۾ صوابة تي ه ءَ بِ ريالتِيمورِيْيَةِ .

ُمزنة بَلاه ، وَحَرًى إذا أضْحت<sup>(١)</sup> له منتصرةً أن تُنْسِيّ له خاذلة متنكّرة ، و إنْ جانب منها اعذَودَب واحلَولَى ، أمرَ عليه منها جانب وأو بي (٢) ، وإن آت اَمْهَا مَن غَضَارتها ورفاهَتها نِعَمًا ، أرهقته من نوائبها نِغَمَا ، ولم يُمْس امرؤْ منها في جَناحِ أمن إلَّا أصبح منها على قوادِم خوف ؛ غرَّارة غَرورٌ ما فيها ، فانيةٌ فان مَن عليها(٢٦) ، لا خير في شيء من رادها إلا التّقوي . مَن أقلَّ منها استكثر • مما يؤمنُه ، ومَن استِكثر منها استكثر مما يُوبقُه ويطيل حَزَّنَه ، ويُبكي عينَه ، كم واثق بها قد فجَمَّتْه ، وذى طُمَانِينةِ إليها قد صرعته ، وذى اختيالِ فيها قد خِدعته . وكم من ذى أبَّهةٍ فيها قد صيَّرته حقيرًا ، وذى نخوةٍ قد ردَّته ذليلا ، وكم مِن ذي تاج قد كبَّته لليدين والنم . سلطانُها دُول ، وعيشُهـا وقطافها سَلَم ( في حيُّها بعر ض ( موت ، وصيحها بعرض سفم ، ومنيها بعرض اهتضام . مليكها مساوب، وعزيزُها مغاوب ، وسليمها منكوب ، وحامعها محروب (٢٧]. مم أنّ وراء ذلك سَكراتِ الموت ، وهَولَ المُطَّلَم (٨) والوقوفَ بين يَدى الحكم العَدَل؛ ﴿ لِيَجْزَىَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بَمَا عَيْوًا رَيِّزَىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٣١٥ بالتُمننَى (٢) ﴾ . ألستم في مساكِنِ مّن كِأن أطولَ مسكم أعماراً ، وأوضَح م

<sup>(</sup>١) فيما عدال: وأصبحت و ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) أوبى: سمل أوباً ، صار فيه الوباه والوخم . ل : ﴿ أَوِي ﴿ تَحْرِيكَ .

 <sup>(</sup>٣) العقدوما عدا ل : و فان ما علما و .

 <sup>(</sup>٤) الأسباب : جمع سبب ، وهو الحبل . والزمام : جمع رمة بالنهم ، وهي تطمة بالية . منى أنه لا يركن إليها

<sup>(</sup>a) السلع ، بالتحريك ، قبات مر سام . ` (١) ه : و يفرض ، في المواضع الثلاثة .

<sup>(</sup>v) محروب : مسلوب .

 <sup>(</sup>٨) المطلع : موضع الاطلاع من إشراف إلى انحداد ع بريد به الموقف يوم القيامة ع أو ما يشرف هايه من أمر الآخرة عقيب الموت .

مُحِلوا إلى قبورهم فلا يُدعَون رُكِيانًا ، وأُنزلوا فيها فلا يُدعَون ضِيفانًا ، و. وجُولٍ لهم من الضَّريع أجنان (١٠٠٠ ، ومن التَّراب أكفان ، ومن الرَّفات.

- (١) فيما عدا ل : و وأوضح منكم آثار ا ۾ .
- (٢) عندعندا ، بالفتح ، وعنودا ، بالضم : عنا وطغا وتجاوز قدره .
  - (٣) ابن أبي الحديد : و سخت لهم ٥ .
- (؛) الخطب : الثأن أو الأمر ، صغر أو أعظم . ﴿ (٥) ه : ه بالمصايب ه .
  - بع (٦) دان لها : خضع وذل . فيما عدا ل : يه زان لها ي ، تحريف .
    - (v) المسند : الدهر ، يقال لا آتيه يد المسند ، أي أبدا ·
      - (٨) الآيتان ١٥ ، ١٦ من سورة هود .
- (٩) اين أثير الحديد : « واتعظرا فيها بالذين قالوا من أشد منا قوة . حملوا إلى تيورهم » .
   ونحوه في العقد .
  - ٣٠ (١٠) الأجنان : جع جنن ، بالتحريك ، وهو القبر .

حِيران ، فهم جبرة لا يجيمون داعياً ، ولا يمنمون ضيا ، إن أخصبوا لم يَفرحوا ،
و إن أَقتَطوا لم يَقتَطوا ، جميع (() وهم آخاد ، وجبرة وهم أبعاد ؛ متنافون
لا يُراوون ولا يَرُووون ، حلمه قد ذهبت أضغائهم ، وجُهلا ، قدمات أحقاده (()) ،
لا يُحشى فَجَهُم ، ولا يُرجَى دفهم ، وكا قال جَلَّ وعَز : ﴿ فَتَلْكَ مَسَاكِهُمُ مُ لَمُ
لا يُحشى فَجَهُم ، ولا يُرجَى دفهم ، وكا قال جَلَّ وعَز : ﴿ فَتَلْكَ مَسَاكِهُمُ مُ لَمُ
تَسْكَنُ مِنْ بَعْدِم إلاّ قليلاً وكُنَا نحنُ الوارثين (() ﴾ . استبدَلُوا بظهر الأرض •
بطناً ، و بالسَّة ضِيقاً ، و بالأهل غُربة ، و بالثور ظلمة ، فجاه وها كا فارقوها :
حُفاةً عُراةً فُوادَى ، غير أَسِّم ظمنوا بأعمالهم إلى الحياة الدائمة ، و إلى خاود الأبد .
عنول الله : ﴿ كِمَا بَدَأَتُم اللهُ وَالْمَهُ وَاعْتَصْمُوا بِجبِله . عَصَمَنا اللهُ وإلاً كُمَا والِه كُود يطاعته ، واعتصموا بجبله . عَصَمَنا اللهُ وإلاً كمَا والمَا كُونُ . . . علياعته ، ورزقنا و إلما كم أداء حَمَّه () . .

# خطبة محمد بن سليمانه <sup>(\*)</sup> يوم الجمعة وكان لا ينترها

الحمد لله . أحمَدُه وأستدينه وأستنفره ، وأوين به وأتوكل عليه ، وأبرأ من الحول والفوة إليه (٢٠ . وأشهد أن الحول والفوة إليه (٢٠ . وأشهد أن المحمد الله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبداً عبده ورسوله ، أبسله بالمدّى ودين الحقُّ لينفهرَه على الدّين كلّه ولو كره عود المشركون . مَن يستممّ بالله ورسوله فقد اعتَّمم بالدُّروة الوثق ، وسُمِدف الآخرة والأولى . ومَن يسعي الله ورسوله فقد صَلَّ صَلالًا بعيداً ، وضَيِر خُسرانا مبيناً .

 <sup>(</sup>۱) المقد وماعدا ل : و جمع ع .
 (۲) ل : و و دهلاه ع تحريف .

 <sup>(</sup>٣) ل : و فنك بيوتهم خاوية بما ظلموا وتلك ساكنهم لم تسكن من بعبهم إلا قليلا ٥ .
 وهو خلط بين آيتين .

<sup>(</sup>١) زاد في العقد ۽ ۽ تم تزل ۽ .

<sup>(</sup>ه) سبقت ترجمته والإشادة إلى خطبته في (١: ٢٩٠)

<sup>(</sup>١) هذه الحملة من ل فقط .

أَسَالُ اللهُ أَن يَجِمَلُنَا و إِيَّا كُمْ تَمْن يَطْيُمُهُ و يَطْيَع رَسُولَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم ، و يَتَبَع رَضُوانَه ، و يَتَجَنَّبُ سُخْطه ، فإنّما نحن به وله . أوصيكم عبادَ الله بتقوى الله أفصــلُ وأحشَّكُم على طاعة الله ، وأرضَى لـكم ما عند الله ؛ فإنّ تَقوى الله أفصــلُ ما تَحَانُّ النّاسُ عليه ، وتداعَوا إليه ، وتواصّوا به . فاتّقوا الله ما استطمتم ، ولا تموتنُ إلا وأثم شُرِيُون .

### خطبة عبيدالله ين زياد

صمد المنبر بعد موت يزيدَ بن معاوية ، وحيث بلنه أنَّ ســـلـــة بن ذوْيب الرُّياحيُّ <sup>(۱)</sup> قد جَمَع الجموع يريد خَّلْمَهُ ، فقال :

يا أهل البصرة انشبوني<sup>(٢)</sup> ، فواقه ما شُهاجَرُ أبى إلاّ إليكم ، ولا مَولِدَى
- ا إِلاَّ فِيكم ، وما أنا إلا رجلُ منكم . والله لقد وَلِيَّتُكُم أبى وما مُقاتِلتُكم إلا
أربعون ألفاً ، فبلغ بها ثمانين ألفاً ، وما ذرّ يَتُّكم إلاّ ثمانون ألفاً ، وقد بلغ بها
عشرين ومانة ألف . وأتم أوسَعُ النّاسِ بلاهاً ، وأكثرهُ جواداً<sup>(٢)</sup> ، وأبعدهُ
مَقاداً ، وأغْنَى النّاسِ عن الناس . انظرُ وا رَجُلاً تُوتُونه أمراً كم ، يكفّ سفهاء كم ،
و يَجْدِي لـكم فَيشكم ، \* وَيَقِسِه فيا ينتَكم (٤) ، فإنّها أنا رجلٌ منكم .

١٥ فلما أبَوًا غيرَه قال: إنَّى أَخَافَ أَن يَكُونَ الذَّى يدعوكم إلى تأميري حَدَاثَةً عبدكم بأمرى ،

<sup>(</sup>۱) ل : و سلمة بن أب فؤيب ع عصوابه من الطبرى ( ٧ · ٠ · ٧ ) و سائر النسخ . وهو سلمة بن فؤيب بن عبد الله بن محكم بن ؤيد بن رياح بن يربوع بن حنظلة . فيما عدا ل ، ه : و الرياضي a تحريف .

٣٠ (٢) ل : وأنسبونني ه ، صوابه في الطبرى وما عدال . وجاء نطير هذا في خطبة قطبية
 أبن مسلم : وانسبوف تجدوف عراق الأم ه . الطبرى ( ٨ : ٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) فيما عدال ، ه : و جنودا و .

<sup>(؛)</sup> لا : وريقسه بينكم ه .

#### غطبة معاوية رحم الآء

الهيثم بن عدى ، عن أبى بكر بن عيّاش ، عن أشياخه قال : كما حضرتُ معاوية الوقة ويزيدُ غائب ، دعا معاوية مُسْلِم بن عُقبةَ النوسى ، والضَّحَّاك بن قب النهرى ، فقال (1) :

أبلغا عنَّى يزيد وقُولًا له: انظر إلى أهل الحجاز فهم أصلُك وعِترتَك (٢٠) ، • فن أتاك منهم فأ كرمه ، ومن فَعَدَ منهم (٢) عنك قتعيده . وانظر إلى (٢) أهل المراق ، فإن سألوك عزل عامل في كل يوم (١) فاعزِله عنهم ؛ فإنَّ عزل عامل في كل يوم أهوَنُ عليك من سَلِّ مائة ألف سيف ثم لا تدرى عَلامَ أنت عليه منهم . ثم أنظرُ إلى أهل الشَّام فاجعلهُم الشَّمارَ دون الدَّثارُ (٢٠) فإن رابكَ من عدوّك رَبِ فارمه بهم ، فإن أظفرَ ك الله بهم فاردُدْ أهل الشام إلى بلادهم ، ولا ١٠ يقيموا في غير دياره (١٠) فيتأذَّبوا بغير أدبهم . لستُ أخاف عليك غير عبد الله بن عمر فرجلٌ قد وقدَّه الوَرع (٢٠) . وأمّا الحسين فإنَّى أرجو أن يكفيَكُه الله بَمَنْ قتل أياه ، وحَذَل أياه ، وأمّا ابن الرَّبو فإنه خَبِرُ صَبْ (١٠).

وفي غير هذه الرواية : « فإن ظفرت بابن الزبير فقطَّمه إربا إزبا<sup>(٩)</sup> » .

\* # #

۲,

T.

<sup>(</sup>١) الخطبة في العقد ( ۽ : ٨٧ ) .

<sup>(</sup>۲) وكذا في المقد ، وعرة الرجل ؛ رهطه وعشرته الآدثوث من مذى وغير ، وأي ل ، ورعشرتك يه (۲) مذه الكلمة سائطة من المقد وما عدال ، ه .

<sup>(</sup>غ) أن كل يوم ، من ادي، منتط.

رُهُ) النصار . ما ولى شمر جمد الإنسان دون ما سواه من النياب . والدثاو تـ الثوب وكمن نوق النصار . وكلمة و إلى مساقعة من ه .

<sup>(</sup>٦) في العقد وما عدا ل : و في غير بلادهم يه .

<sup>&#</sup>x27; (٧) وقذه الورع ، أي كميزه وأثخته وبلغ منه مبلغا

 <sup>(</sup>٨) الحب ، بالفتح ويكس : الحداع . والنسب : قو الحقد .

<sup>&#</sup>x27; (٩) م : ﴿ فَقَطْمَهُ أَرَانِا مِنْ

فمات معاوية فقام الضحَّاك بن قيس خطيبًا ، فقال : « إنَّ أمير المؤمنين معاويةً كان أنف المرب، وهذه أكفائه ونحن مُدْرجُوه فيها، ومُخَلُّون بينه وبين ربّه، فن أراد بحضورَه بعد الظهر فليحضُر و » . فصلَّى عليه الضحَّاك بن قيس ، ثم قدِّم يزيدُ ولده ، فلم 'يُقدِمْ أحدُ على تعزيته حتَّى دخل عليه عبدُ الله بن همَّامٍ

م السَّاول أ<sup>(١)</sup> فأنشأ مقول:

اصبرُ مزيدُ فقد فارقْتَ ذَا ثَقَةِ ﴿ وَاشْكُرْ حِبَاءَ الذِّي بِالْمُلْكُ حَابًا كَالْأَ٢ لارُزْءَ أَصْبَحَ فِي الأقوام قد عَلموا كَمْ رُزَنْتَ ولا عُقْتَى كَمُقْباكا أصبحت راعي أهل الدّين كلِّم فأنت ترعاهم والله يرعساكا إذا ُنميتَ ولا نَسْمَعُ بَمُنْماكا

وفي معاويةَ الباقي لنــا خَلَفٌ

فانمَتخ الخطباء لِلسكلام بعد ذلك<sup>(٣)</sup>

خطبة فتنية بن مسلم الباهل،<sup>(1)</sup>

عام مخراسان خطيباً حين يَجَلَمُ (٥) فقال :

أتَدرون من تُبايعون ؟ إنَّما تبايعون يزيدَ بن ثَرُوانْ - يعني هَبُنَّقَةَ القيسي (١) - كأنِّي بأميرٍ من حَاد وَحَسكم (١) ، قد أناكم يحكم في أموالكم ١٠ وفُروجكم وأبشاركم.

(۱) سبقت ترجمتة في ( ۱ : ٤٠٩ ) . .

(٢) ه : « ذاكرم » ، و ف العقد : « ذا مقة » . والمقة : الحب . و ف ه : « أصفاكا » .

(٣) ل : و بعد ذاك بالكلام ، .

(٤) شبقت ترجمه في هذا الجزء ص ٤٢ . وكلمة ير الباهلي و ساقطة من ل .. (ه) في حواشي ه والتيموزية : « يعني حين خلع سليمان بن عبد الملك ودعا لنفسه بعد

موت عمر بن عبد العزيز ۽ . وق العقد ( ٤ : ١٢٥ ) : و حين خلع سليمان بن هيد الملك ۽ وانظر خبر الحلع في الطبري ( ٨ : ١٠٣ ~ ٢١٢ ) حيث انتهى آلامر يقتل تتيبة سنة ٩٦ . والحطبة وردت في العابري ( ٨ : ١٠٥ ) مختلطة بالحطبة التي بعدها

 (٦) هو أبور نافع يزيد بن ثروان الملقب بذي الودعات ، أحديثي قيس بن ثطبة ، كان بضرب به المثل في الحسق . وكان يحسن إلى السان من إبله ويهمل الهازيل، ويقول : إمَّا . أكمر، ما أكرم الله وأدين ما أهانه . انظر المبدان في ( أحق من هبتقة ) ."

(٧) حاء د چيامن مذجج . افظر السان ( ٢٠ : ٣٣٤ ) ومقاييس اللغة ( ٢ : ٢٩ ) 🕳

ثم قال: الأعراب وما الأعراب ، فلمنة الله على الأعراب . جمشكم ، كا يجتمعُ قَرَع الخروب . جمشكم ، كا يجتمعُ قَرَع الخريف<sup>(۱)</sup> ، من منابت الشّبح والتّيصوم ، ومنابت القلقل<sup>(۱)</sup> ، وجزيرة أَبْرُ كاوان<sup>(۱)</sup> تركبون البقر ، وتأكلون القَصْبُ <sup>(۱)</sup> ، فحملتكم على الخيل ، وألبستكم السلاح ، حتى منع الله بكم البلاد ، وألبستكم السلاح ، حتى منع الله بكم البلاد ، وألبستكم السلاح ، حتى منع الله بكم البلاد ، وألبستكم السلاح ، حتى منع الله بكم البلاد ، وأقاء بكم التي .

قالوا : مُرْ نا بأمرك . قال : غُرُ وا غيرى .

### ومُطِب مرة أخرى

فقال<sup>(۰)</sup> : يا أهل العراق ، ألستُ أعلَمَ النّاسِ بَكم . أمّا هـذا الجيُّ من أهل<sup>(۲)</sup> العالية فَنَعَمُ الضَّدَّقَةِ<sup>(۱۷)</sup> وأمّا هذا الحيُّ من بُكر بن واثل فعِلْجة بظراه لا تمنعُ وِجلَيها. وأمَّاهذا الحيُّ من عبدالقيس فما ضَرَبَ التَمَرُ<sup>(۱۸)</sup> بِذُنَبِه: وأمَّا هذا الحيُّ من الأزد، فعُلوجُ خَلْق الله وأنباطُه . وإيمُ الثِّي لو ملكتُ أُمُّوَ

۲.

وحكم كذلك : حى من اليمن . هما جميعاً من سعد التكيّرة بن ماسج انظر نهاية الأرب
 ( ٢٠١ : ٢٠١ ) حيث ورد الاسم الأول عرفا برسم ه جا ه ..

<sup>(</sup>١) الفزع: قطع من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت, من تحت السحاية الكبيرة. والخريف أول الشتاء يكون السحاب فيه متفرقا غير متراكم . انظر اللمان (قزع) حيث نمر قول على وكا يجمع قزاع الخريف و. فيما عدا ل ن. وكا مجمع و.

 <sup>(</sup>۲) القلقل ، بكسر القافين : شجر له حب عظام يؤكل . ل : « الفلفل » تحريف .

<sup>(</sup>٣) الذى نى معجم البلدان : و بركاوان : ناحية مفارس » . وجاه فى تاريخ ابن الأثير ( ٣ : ١٧ ) ، و وقبل أن عيان بن أبي العاصى أرسل أعاه الحكم من البخرين فى ألفين إلى فارس ، ففتح جزيرة بركاوان فى طريقه » . . وفى الشرى : و تركبون البتر والحسر فى جزيرة ابن كاوانه » .

<sup>(</sup>٤) ألقضب: الرطبة، وهو ما أكل من النبات المقتضب غضا . ما عدا ل ، ه · • هالغضب،

<sup>(</sup>ه) الخطية في العقد ( ؛ : ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة من العقد ، ول ، ه

 <sup>(</sup>٧) في هامش هر والتيمورية وب: ١٠ ه يعني أنهم من قبائل شي كنم الصدقة وليسوا
 جستوين ولهم جرأة ٥.

 <sup>(</sup>٨) ألمير بالفتح: الحار .كن عن جاعرتيه ، وهما موسع الرقمتين من است الحار م .
 وصفهم بالمهانة والفسة .

النَّاسِ لنَقَشَتُ أَيديَهِم (1). وأمَّا هذا الحيُّ من تميمِ فإنَّهُم كانوا يُستُون النَدْرَ في الجاهلية : «كيْسان »(٢). قال النمر بن نولب يهجو تميلا :

إذا ما دَعُوا كيسانَ كان كهولُهم ﴿ إِلَى النَّدُو أَدْنَى مِن شَبَلِهِم النُّرْدِ

وخطَب مرة أخرى ٣١٥

فقال ("): يا أهل خُراسان، قد جر" بتم الولاة قبلى: أناكم أُمَيّة (") فكان كاسمه أُمِّية الرأى وأُمِيّة الدين (") فكان كاسمه أُمِّية الرأى وأُمِيَّة الدين (") ، فكتب إلى خليفته: إن خراسان وسجستان وكان في مطبّخه (") لم يَكْفِه . ثم أُناكم بعده أبو سعيد - يعنى المِلّب بن أبى منتور (") حد فدوَّ بَكم ثلاثًا (") ، لا تدرُون أبى طاعة أنتم أم في معصية . ثم لم يَجُب فينًا ولم يَنكي عددًة (") . ثم أناكم بنُوه بعد مثلُ أطباء الكَلية ، مهم بان الدَّحة (")

- ه و (۱) أى لو وست أيشيم بالنار . وفي هاش ه ، ب : و هذه إشارة لفعل الحجاج به لأنه كان قد وسم قوماً في أيشيم بالنار » .
  - (٢) ما بعد هذه الكلمة وضع في ب تعليقاً على كلمة وكيسان ي . وهو ساقط من ه .
- (۳) انگطیة فی العقد ( ۶ : ۱۲۳ ) والعابری ( ۸ : ۱۰۰ ) . وقد مزج العابری بین هذه انگطیة و مایفتها .
- (2) هو أمية بن مبد الله بن خالد بن أميد بن أبي العامى ، كان عاملا لعبد الملك بن موان على شراعات ، م عزله سنة ٨٧ و رحم سلطانه العجاج . العابرى (٧٠ : ٢٨) .
  - (ه) الأمية : تصغير الأمة الماركة .
  - (٦) فيما عدا ل : ﴿ مطبخته ﴾ , ونص في الماجم على أنه ﴿ المِطبِخ ﴾ يكسر آلمج .
- (v) المهلب بن أن صفرة ، ولى خراسان من قبل الحجاج بعد أمية . العابرى (v : ۲۸۰).
- (A) ل ، ه والتيمورية : و پلايا و ، و في ب : ح : و البلا و عرفتان عما أثبت .. و في
   العابري : و فدوم بكم ثلاث سنين ه . و التدويم : الدوران .
- (٩) نكى العدر ينكيه : أصاب منه . الطبرى : « لم ينكأ » . يقال أيضاً نكأت .العدر أنكوهم ، لغة في نكيتهم .
  - الحكوم ، لغة في تحييم . (١٥) في العقد : و دحمة ي . وقال معتباً : و ابن دحمة ، يريد ينزيد بن المهلب » .
    - . ﴾ وكذا في حواثني ه . وفي السان ( دحم ) : ﴿ قَالَ أَبُو النجم : ﴿ لَمُ يَقَضُ أَنْ مِلْكِنَا ابنِ الدحم ﴾

حوك احتياجا – أى الضرورة – يعني يزيد بن المهلب ۽ . وقد ولى الحباج يزيد هذا خراسان بعد موت المهلب سنة ۸۳٪ ثم عزله الحجاج عن عراسان سنة ۶۲ ، وولاها أخاه المفضل بن . المهلب . العابرى ( ۲۰ - ۲۷ ) ۲۲ ) . حِصانٌ يعمرِب فى عانة (<sup>17</sup>م ، ولقد كان أَبُوه يخافه على أمَّهات أولاده ، ثمَّ قد أُصَيِّحْتم وقد فتح الله عليكم البلاد ، وأمَّن لـكم الـنَبُل<sup>؟)</sup> ، حتَّى إن النَّلمينة لَتَخرُج من مَرَّوَ إلى سَمَرْ قَند فى غير جَوَاز<sup>(7)</sup> .

## خطبة الأحنف بن قيس

قال بعد أن حَمِد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه (١) .

يا معشر الأزد وربيعة ، أتم إخواننا في الدَّين ، وشركاؤنا في العَّهر ، وأشِقَاؤنا في النَّسب ، وجيراننا في الدّار ، ويدُنا على المدُّق . والله لأَزْدُ البعرة أحبُّ إلينا من تميم السكوفة ، ولأَزْد السكوفة أحبُّ إلينا من تميم الشام . فإن استَشْرَى شنآ فُكر<sup>(۵)</sup> ، وأَبَى حَسَكُ صُدُوركم (٢) ، فني أموالنا وسمة أحلامنا طنا ولسكم سَمَة . مُ

## خطبة جامع المماربى

١.

ومن محارب جامع (، وكان شيخاً صالحاً ، خطيباً لسنا ، وهو الذى فال للحجاج حين بنى مدينة واسط : « بنيتها فى غير بلدك ، وأورثْمتها غير ولدك . وكذلك مَنْ قطّمه النُحِب عن الاستشارة ، والاستبداد عن الاستخارة » .

<sup>(</sup>١) العانة : القطيم من حمر الوحثين. الطعري : • يتريد فحل تباري إليه النساء بي

<sup>(</sup>٢) هذه الحملت ليست في ه .

<sup>(</sup>۳) وکذا کی الطبری . و الجواز : الولایة . السان ( جوز ۱۹۲ ). ب والنیموریة : « جوان » تحریف . وئی ه : « جوار » .

<sup>(؛)</sup> الحطبة في العقد ( ؛ : ١٣٤ ) و الطبري (٣٢:٧) . ه : يا بعد عمد الله و الثناء عليه ي

<sup>&</sup>quot; (٦) حمك الصدر ؛ رحقه العدارة ، كما في السائر (أمسك) . في العقد وما عدا ل ؛ وحسد صدوركم ۽ ,

<sup>(</sup>٧) ما عدا ه : و في أموالينا وأحلامنا سعة لنا ولكي ، ..

وشكا الحجاجُ سُوءَ طاعةِ أهل العراق وتَنقّم مذهبَهم ، وتسخْطَ طريقتَهم ، فقال جامع(١٠) :

أمّا إنّهم لو أحبّوك لأطاعوك ، على أنّهم ما شَيفوك لنّسبِك (٢٠ ، ولا لبادك ، ولا لبادك ، ولا لبادك ، ولا للدك ، والتمس المافية ولا لذات نَفسك ، فدع ما يُبيدهم منك ، إلى ما يقرّ بُهم إليك ، والتمس المافية ، وعيدك ، ووعيدك ، ووعيدك بعد وعدك .

فقال الحجاج: إنَّى والله ما أرَى أنْ أَردَّ بنى اللَّسَكيمةِ إلى طاعتى إلاّ بالسيف. فقال: أيَّها الأمير ، إنّ السَّيفَ إذا لاقى السيف ذهب الخيارُ . فقال الحجاج: الخيار يومئذ لله . فقال: أجل، ولكن لا تَدْرِى لمن يجعلُه الله . فغضب الحجاج: فقال: يا هَنَاه (٤٤) ، إنّك من مُحارب . فقال جامم:

ولِلحرب سُمَّيْنَا وكُنَّا مُحاربًا إذا ما القَنَا أُمسى مِنَ الطَّعن أحمرا والمت للخُفْري<sup>(٥)</sup>

فقال الحجَّاج: والله لقد همتُ أن أخلَعَ لسانك فأضرب به وجهك. قال جامع: إنْ صَدَفْناك أغضَبْناك، وإن غَشَشناكَ أغضبنا الله: فغضَبُ الأميرِ أهوَن علينا من غضب الله. قال: أجَل. وسَكَنَ وشُغِل الحجَّاج ببعض الأسم، وإنسلَّ

<sup>(</sup>۱) آلحطية فى العقد (۲: ۱۷٪؛ ؛ ۱٪؛) وزهر الآداب (؛: ١٪) وعيوف الآخبار (۲: ۲۱۳) .

 <sup>(</sup>۲) شنه : أبغضه . وقى العقد والعيون · « شنثوك » . يقال شنأه وشنئه : أبغضه .

<sup>(</sup>٣) التكملة من المصادر المتقدمة وما عدا ل .

 <sup>(</sup>٤) الهن ; كلمة يكني بها عن الإنسان ، تقول . يا هن أقبل . وقد تراد الإلف و الهاه.
 فيقال الرجل يا هناء يضم الهاء ، على تقدير أنها آخر الامم ، ويكسرها الانتقاء الساكنين ..
 السان ( منا ٢٤٥ )

 <sup>(</sup>٥) هو الحكم بن معمر الخفرتري . و الحضر: ولد بالك بن طريف ، وكان بيته وبين ابيج سيادة مهاجاة . الأغاني (٢ : ٩٤)

جامع فرَّ بين صُنُوفِ خيل الشام ، حتى جارزهم إلى خيل أهل العراق . وكان الحجّاج لا يَخْيل أهل العراق ، وكان الحجّاج لا يَخْيل العراق ، وقيس الحجّاج لا يَخْيلُهم ، فأبصر كَبْسكَبَة فيها جاعة كثيرة من بَكر العراق ، وأزد العراق ، فلما رأوه اشرأبُّوا إليه ، و بلَغَهم خروجُه فقالوا له : ما عندك ؟ دافع الغَّل عن نفسك . فقال : و يحكم عُمُّوه بالخَلْع كاينشك بالبداوة ، ودعُوا التعادى ما عادا كم ، فإذا ظفرتم به تراجتم وتعافيتم (١٠). وأيُّها القيمى ، هو أعدى لك من الأزدى ، وأيُّها القيمى ، هو أعدى لك من الأزدى ، وأيُّها القيمى .

وهرب جامع من فوره ذلك إلى الشَّام فاستجار بزُنُوَ بن الحارث . ,

## وخطب الحجاج

فقال<sup>٢٦</sup>): اللهم أرِنى الهُدَى هُدَّى فَانْتِيمَ ؛ وأرِنى الغَىَّ غَيًّا فَاجْتَبَه<sup>٣) ، ، ، ولا تركِلْنى إلى نفنى ، فأضل ضلالاً بعيدا . والله ما أُحِبُّ أنَّ ما مضى من ولا تركِلْنى إلى نفنى ، فأضل ضلالاً بعيدا . والله ما أُحِبُّ أنَّ ما مضى من الحاء بالماء . الدُّنيا لى بعامتى هذه ، ولمَنا كَبْقِ مَنها أَشْبُهُ بِما مضى من الحاء بالماء .</sup>

## وخطۂ نہ أيضا

الهيثم قال: أنبأنى ابن عَيَاش عرف أبيه قال: خرج الحجّاج يوماً من القصر بالكوفة، فسيسع تكبيراً فى السوق، فراعه ذلك، فصيد النبر، فحيد الله وأثنى عليه، وصلى على نبيّه ثم قال(1):

يا أهل العراق ، يا أهل الشُّقاق والنُّفاقِ ، ومساوِي الأحَسلاق ،

\*14

<sup>(</sup>۱) هذا ما ق م، ومعناه تجاوز كل منكم عن حقه ما عدا ه: ورساتيم ه و لا وجه له . و آن العقد : ؛ ﴿ وَتَعادِيمُ ه .

<sup>(</sup>٢) الجهلية في العقد (٤: ١١٥).

<sup>(</sup>٣) في العقد وما عدا ل يتقديم هذه الجملة على سابقتها ..

<sup>(</sup>ع) الطباع في العبد ( 1 : ١١٥ ) وابن أبي الحديد ( ١ : ١١٤ ) والعبرعه ( ٧ : ٢١٢ ) وإعجاز القرآن ١٣٤ . ه : ه وأثني عليه ثم قال ه .

وبَّنَى النَّكَيْبَةِ ، وعبيدَ العصا ، وأولادَ الإماء ، والنَّقْعِ بَالتَرْقَوِ<sup>(۱)</sup> . إنَّى ميمتُ تَسَكِيراً لا يُرَّاد به الله ، و إنما يُراد به الشَّيطان . و إنَّما مَثَلَى ومثَلَـكُم ما قال تحرو من رَّأَة الهَندُنتِّ<sup>(۱)</sup> :

وكنتُ إذا قومٌ غزَوْنى غَرُوتُهُم فيل أنا فى ذا يال مَمْـــدانَ ظالمُ مَتَى تَجْمَع القلبَ الذكرَّ وصارماً وأَنْهَا حَيًّا تَجْمَنْبُـــــك المظالمُ أَمَا والله لا تَقرَّعُ عما مَعَما إلّا جماتُها كأشس الدّا بر.

# خطبة الحجاج بعد دير الجماجم (\*\*)

خطب أهل العراق بعد دَيْر الجماج <sup>(۱)</sup> فقال :

ا أهل العراق ، إن الشيطان قد استبطنكم فخالط اللحم واللهم ، والمصد ، والمساميم ، والأطراف والأعضاء ، والشّمان ، ثم أفضى إلى الأمخاخ والأسمان ، ثم ارتفع متشش ، ثم باض وفرت ، فحشا كم نفاقاً وشقراً ، وأشركم خلافا ، وانتخذتموه دليلا تتبعونه ، وقائداً تعليمونه ، ومُؤامراً تستشرونه ، فكيف تنفع حم تجربة ، أو تعنفكم هيان . ألسم أسحابي بالأهواز ، وسيتم بالنذر ، واستجمع المكفر ، وطنتم أنّ الله يخذل ،

الفقع : كأة بيض وخوة . والقرقر : الأرض المتخفضه .

 <sup>(</sup>۲) عمرتو بن براقة أو ابن براق كا ذكر صاحب الأغلق ( ۲۱ : ۱۱۳ ) . وهو أحد.
 عدال العرب ، ذكره تأبط شرا في قصيدته الأولى من المفضليات :

ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم بالبيكتين لدى مندى ابن براق فيما عدا ل ، ه : و براق و وهو الأصح .

 <sup>(</sup>٣) موضع همــذه المطبة فيما عدا ل بعد كلام هلال بن وكيع وزيد بن جبلة ذ..
 من ١٤٣ .

 <sup>(1)</sup> كانت وقعة دير الجابيم بين الحباج وبين عبد الرحمن بن محمد بين الأشش ، بقرب.
 الكوفة ، وفيها هزم ابن الأشش سنة ۸۲ . الطبرى ( ۸ : ۲۱ ) . م الحلية في العقد ( ٤ بر المار) وابن أبي الحديد ( ۱ : ۱۱۶ ) ونهاية الأرب ( ۲ : ۲۵ )

دينه وخلافته ، وأنا أرميكم بقر في : وأنتم تَسَلّون لِواذاً (() ، وتنهزمون سراعاً ، ثمّ يومُ الرّاوية وما يوم الرَّاوية (() ، به كان فشككم (() وتنازُعكم وتحاذُلُكم ، ٣١٨ وبراءة الله منكم ، ونكوس (() وليَّكم عنكم ، إذ ولَيتم كالإبل الشَّوارد إلى أوطانها ، النَّوازع إلى أعطانها ، لا يَسأل الره عن أخيه ولا يَلوي الشَّيخ على بنيه ، حين عَضَّكم السَّلاح ، ووَقَصَتْكم الرَّماح (() . ثم يُومُ دَير الجاجم ، وما ومُذير الجاجم ؟! به كانت المارك (() واللّاحم ، بقَرْب يُريل الهامَعن مَقِيله ، ومُذْهِلُ الخليلَ عن خليله (() .

يا أهل العراقي ، الكفرات بعد الفَجَرات (٨) ، والفَدَرَات بعد الخَترات ، والنَدَرَات بعد الخَترات ، والنَّروة بعد الخَرات اللَّروة بعد النَّروات ! إنْ بعثتكم إلى تُعُوركم غَلَلْتُم وخُنْتُم (١٠) ، وإن أمِنتم أَرْجَغْنَم ، وإن خِنْتم نافقتم . لا تَذكُرون حسنة ، ولا تشكرون نيمة . هل استخفَّكم ناكث ، أو استفراكم غاو (١٠) ، أو استفراكم غام (١٠) ، أو استفراكم غالم ، أو استمضدكم خالم إلا تبعيموه وآوَ يَنْمُوه ، ونصرتُموه ورجَبْتموه (١٠) يا أهل العراق ، هل شَفَت شاغب ، أو نَعَب ناعب ، أو زفر زافر الإ كثيم يا أهل العراق ، هل شَفَت شاغب ، أو نَعَب ناعب ، أو زفر زافر الإ كثيم

<sup>.</sup> (۱) فيما عدال: وتتسالون».

 <sup>(</sup> ۲ ) الزاوية : موضع قرب البصرة ، كانت يه وقعسة شهورة بين الحياج ١٥
 وعبد الرحن بن محمد بن الأشث ، قتل قبا خلق كثير بن الفريّةين ، وذلك سنة ٨٨ . العابرى

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : و بها كان فشلكم . .

<sup>(؛)</sup> ل: « ونصوص ۽ ، تحريف ۔

<sup>(</sup>ه) ه : و نتی و موضع و نعین و . وفیما عدا ل : ووقعمتکم ه . والقعم ۲ . پر براوقص : الکسر .

الله على المارك . \* (٦) فيما عدا ل : ﴿ بِهَا كَانْتُ الْمَارِكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) اقتبس هذا من رجز لعار بن ياسر في وقعة صمين ٣٧٦ –٣٨٧٠ .

 <sup>(</sup> ۸ ) في سائر المصادر : و والكفرات بعد الفجرات ، بالعطف .

<sup>(</sup> ٩ ) فل غلولا : خان · (١٠) في حواثني هـ : « و أخرى : استغواكم غاو ه

<sup>(</sup>۱۱) ب ، ح : ﴿ أَوْ اسْتَنْفُرُكُمْ عَاصَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) الترجيب: التعظيم .-لهـنــ ورببتموهـ،-

أتباعه وأنصارَه . يا أهل العراق ، آلم تنهكم للواعظُ ؟ أَلَمْ تَزَجَرُ كُم الوقائم؟! ثم النفَتَ إلى أهل الشام فقال : يا أهمل الشام إنّما أنا لَـكُمْ كَالظّلِم الراّمِح عن فراخه (١) ، ينفى عنها للدّر ، ويُباعِد عنها الحجر ، ويُكتّبُها من الطر ، ويحميها من الضّباب ، ويحرُسها من الذَّناب . يا أهل الشام ، أنتم الجُنَّة والرَّداه ، وأنتم الدُّدة والحذاء .

\* \* \*

وقال رجل ٌ لحذيفة<sup>٢٦</sup> : أخشى أن أكون منافقاً . فقال : لوكنتَ منافقاً لم *تَخْشَ ذ*لك .

وقال آخر ؛ اعلم أنّ الصيبة واحدةٌ إن صبرت ، و إن لَم تصبر فهما مصببتان . ١٠ ومُصيبَّتُك بأجرك ، أعظر من مصبتك بميتك .

وقال صالح بن عبد العُدّوس:

إِن بَكِن ما به أُصِبْتُ جليلاً فَذَهابُ العزاء فيــه أجلُ<sup>(؟)</sup> وقال آخر: تعزَّ عن الشيء إذا مُنِعتَه ، لقَّة ما يصحبُك إذا أُعطِيتَه ؛ وما خَفَف الحساب وقلّه، خير<sup>م</sup>ما كثَره وثقله.

ا قال: وحدثنا أبو بكر الهذلى -- واسمه سُلْمِيُّ (1) -- قال: إذا جَمَع الطَّمامُ أربعاً فقد كمل وطاب: إذا كان حلالاً ، وكثُرت الأبدى عليه ، وسُمَّى اللهُ تعالى فى أوّله ، ومُجِد فى آخره .

المدأنن . ومات سنة ٣٦ . تهذيب التهذيب ، وصفة الصفوة ( ١ : ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>١) الظليم : ذكر النمام . الرامح : المدافع . وفي اللمان ( ٣ : ٢٨٧ ) : و والمرب تجعل الرسح كناية عن الدافع والمنع ، واقتطر هذه القعلمة من الحطبة في الحيوان ( ٢ : ٣٥٣ ) . ٣٠ (٢) هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان ، أحد الصحابة الأجلاء ، استعمله عمر علي

<sup>(</sup>٣) شبق البيت في ص ٧٤ من هذا الجزد. (٤) سبقت ترحمته في (١ : ٣٥٧ ).

## خبطة كلثوثم بن عمرو (۱)

414

أما بمدُّ فإنّه لا يخير عن فَصْل المرء أصدَىُ مِن تُركِه تُوكية نفْسه ، ولا بستَّر عنه في تزكية أسحابه أصدَّقُ من اعتاده إيَّاهِ برغبته ، واثنانِه إياهم على حرمته..

### خطبة يزير بن الوليد

قانوا<sup>(٢)</sup> : ولتاقتل يزيدُ بن الوليد ابنَ عَمَّ الوليدَ بنَ يزيدَ بنِ عبدالملك بن • مروان<sup>(٣)</sup> ، قام خطيباً ، بعد أن حمد الله وأنهى عليه ، ثم قال :

والله يأيها الناس (') ، ما خَرَعِتْ أَشَراً ولا بَطَراً ، ولا حرصاً على الدنيا ، ولا رغبة في المدنيا ، ولا رغبة في الملك ، وما بي إطراء نفسى ، وإنّى لظّومٌ لها ، ولتد خَسِرتُ إن لم يرحمنى ربِّى ويفتر لى ذنبى (') ، ولكنّى خرجتُ غضبًا لله ولدينه ، وداعياً إلى الله وسنة بيّه ، لها أمريت معالمُ الهدى ، وأطنيُ تُور التّق (') ، وظهرَ الجيّار ' السنيد ، وكثّرتُ حوله الحرزق والجنود (') ، المستحلُّ لكلَّ حُرْمة ، والراكبُ لكلِّ بُدعة . مع أنه والله ما كان يؤمنُ بيوم الحساب ، ولا يصدقُق بالتواب واليقاب . وإنه لابنُ عمّى في النسب ، وكَنْتِي في الحسَب ، فلما رأيتُ ذلك استخرتُ الذي أمن ، وسألته أن لا يكلّى إلى نفسى ، ودعوت إلى ذلك مَن

 <sup>(</sup>۱) هو النتابي ، الذي مفت ترجمته في ( ۱ : ۲۲۱ ) : وأى جميع التبخ : ٩ همرو ١٥ اين كلئوم ٩ ، تحريف

<sup>(</sup>٢) الخطبة في العقد (٤: ٩٥) والفخرى ١٢٠ وعيون الأخبار (٦: ٢٤٨).

 <sup>(</sup>٣) تناه اليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ١٣٦ وولى الحلافة بعده . العلبرى
 (٢:٩) .

<sup>(</sup>٤) فيما عدال: وأيما الناس والله يه

<sup>(</sup>ه) هذه الحملة من ل نقط .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ﴿ التقوى ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) وهذه الحملة من ل فقط. والحزة، الجماعات، جمع جزقة ، بالكسر.

أجابنى من أهل وِلايتى ، حتى أراح الله منه العباد ، وطَهَّر منه البلاد ، بحول الله وتُوَّتُه ، لا بحولى وقوَّنى

أيها الناس ، إنّ لكم على " ألا أضَ حَجَرًا على حَجَرً ، ولا أينة على لا أينة ، ولا أخرى نهرا (١) ، ولا أكثر مالاً ، ولا أعطيته رُوجاً ولا ولداً ، ولا أنقل مالاً من بلد إلى بلد حتى أشد فقر ذلك البلد وخصاصة أهله ، بما يغنيهم ، فإنْ فَضَلَ فَضَلُ " فَضَلَ الله الله الله عليه من هو أحوج إليه منه . ولا أجَرً كم في تُنور كم " فافتت كم وأفتن أهاليكم ، ولا أغلق بابي دونكم فيأكل قويشكم ضعيفكم ، ولا أحل على أهل جز يتكم ما أجليهم به عن بلادهم وأقطم نسلهم . ولكم عندى أعطياتكم في كل سنة ، وأرزاقكم في كل شهر " ، حتى تستدر " ٣٠٠ الميشة بين المسلمين ، فيكون أقصاهم كأدناهم . فإن أنا وفيت فعليكم السّم عن مواطعة ، وحسن الموازدة والمكانفة (١) ، وإن أنا لم أوف لكم أن المنطوني ، إلا أن تستتيبُوني ، فإن أنا تُبتُ قبلتم متى ، وإن عرفتم أحداً يقوم متماى ممن يُمن يُمر في يالهمالاح ، يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم ، فأرد تم أن تنابعوه فأنا أول من باينه ، ودخل في طاعته (١)

أيُّها الناس: لا طاعة لمُحاوقٍ في معصية الخالق. أقول قولي هذا(٢) وأستغفر
 الله لي ولسكم.

فلما بويع مَرُوان بن محمد نبُّتَه وصلَبَه . وَكَانُوا يَقُرْءُون فِي السَّكْتُبِ :

<sup>(</sup>۱) كرى النهر : احتفره .

<sup>(</sup>٢) ل : وقإن قضل شيء يه .

٣٠ (٣) -جر الحيش : حبسهم في أرض العدو ولم يقفلهم .

<sup>(1)</sup> المكانفة: المارنة. (٥) فيما عدال: وأف لكورور

<sup>(</sup>٢) له : و من يبايعه ويدخل في طاعته ۾ .

<sup>(</sup>٧) ل: وأقول ذاك م.

 ﴿ يَا مُبِذَّرُ الْسَكْنُوزُ ، ويا سَجَّاداً بِالأسحار ، كانت ولايتُك للم رحمة ، وعليهم حُحةً ، أخذوك فصلـمُك » .

## خطبة يوسف بن عمر

قام خطيباً يوسف بن عمر (1) فقال (٢):

انقوا الله عبادَالله، فسكم مِن مؤمَّلِ أملاً لا يبلغُه، وجالِسج مالاً لاياً كله، • ومانيم ما سوف<sup>(۳)</sup> يتركُه ، ولعلَّه مِن باطل جَمَه، ، ومِن حقّ منّمه ، أصابَهُ حواماً ، وأورثهَ عَدوًّا ، فاحتمل إضرّه (<sup>())</sup> ، وباء بِوزِره ، ووَرَد على ربَّه آسفاً لاهفاً ، قد خسر الدُّنيا والآخرة ، ذلك هو الخُسران للبين .

کهزم هنول بن وکبیع <sup>(°)</sup> وزیر بن میلا<sup>(°)</sup> والأمنف بن قیس .

عند فمر

بشار بن عبد الحميد ، عن أبى ربحانة (٢) قال : وفد هِلال بن وكيم ، والأحنف بن قيس ، وزَيد بن جَبَلة على عمر رحمه الله ، فقال هلالُ بن وكيم :

(۱) سبقت ترسيعة في ( ۲ : ۲۱۱ ) ، وهو ابن ابن م ألمباج . ه : « قام خطيا قال ه .

(٢) الحطبة في العقد ( ٤ : ١٢٤ ) وتهاية الأرب ( ٧ : ١٥٥ ) .

(٣) فيما عدا ل : ه مما سوف ۽ .

(؛) الإصر ، بالكسر : الذنب ، وعقوية الذنب .

(٥) هلال بن وكيم ، اختلف في صحبته وقتل يوم الحمل . الإصابة ٩٠٥٣ .

(۲) ذکره فی الإصابة ۲۹۹۰ باسم وزید بن حیلة ، بالیاه ، ثم قال : و ویقال بچیم دموحدة ، ویقال زید بن رژاس التیمی » وکان شریفا ، وکان الاحتف یقول فیه ؛ طالما ، حوقنا النمال إلى زید نشلم منه المرومة سیمی فی الحاطیة ، وله ذکر فی وقعة صفین ۲۷ وذکر ابن عماکر أن وفد عل معاویة .

 (٧) هو أبو رئوانة شعون - ويقال صعون - بزرتود بن خنافة الأزدي حليث الانصار ، له صحبة وشهد فتح دمشتر مرابطا بمبتقلان. قالول : وهى أول من جلوى الطومار وكتب فيه مدرجا مقلوبا . الإصابة ٢٩١٦ وتهذيب التبذيب يا أمه المؤمنين ، إنّا أبلبُ مَن خَلَفَنا من قومنا ، وغُرَّةُ مَن وراءنا من أهل مصرِنا ، و إنّ أبل أبلبُ مَن خَلَفنا من قومنا ، وغُرَّةُ مَن وراءنا من أهل مصرِنا ، و إنّ أن تصرِفنا بالزيادة في أعطياتنا ، والذر أبض لمعيلاتنا ، وتكنُ لذوى الأحساب أباً وَصُولا . فإنّا إنْ نسكن مع ما نَسُتُ به من فضائك ، ونُدلى به مِن أسبابك (١٠ ، كالجُدُ الذي لا يُحَلُّ ولا يُرحَل (٢٠ ، خرجع با أنف مصاومة وجُدودٍ عائرة . فيحنا وأهالينا (٢٠ بسَجْل من سحالك " النُتْرَعة .

وقام زيدُ بن جبلة فقال : يا أمير المؤمنين ، سَوَّدِ الشَّرِيفَ وأَ كَرِمِ الحسيب ، وازرَعْ عندنا من أياديك ما نسدُّ به الخَصاصَة ، ونَطرُّد به الفاقة (\*\*) ، فإنَّا بَقُفٍّ من الأرض (\*\*) ، يابسِ الأكناف مقشعِرُّ الذَّروة . ، لا شَجَرَ فيه ولا زَرْع

وإنّا مِن العرب اليومَ إذْ أتيناك عرأًى ومَسمَع

وقام الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين إنَّ مفاجع الخير بيد الله ، والحرص قائد الحرمان. فاتق الله فيا لا يغنى عنك يَوم القيامة قيلاً ولا قالا ، واجعل بينك و بهن رعيّتك من العدل والإنصاف ، سبباً (١) يكفيك وفادة الوفود ، واستاحة السُمتاح ؛ فإنَّ كلَّ امرئ إنها يجمع في وعائه ، إلا الأقل عمَّ عسى أن السُمتاح ؛ فإنَّ كلَّ امرئ إنها يجمع في وعائه ، إلا الأقل عمَّ عسى أن

..

<sup>(</sup>۱) ل : و من فضائله ۽ و و من أسبابه ۽ .

 <sup>(</sup>۲) الحد، بالنيم : النير القليلة الماء، والجله يكون في طرف الفلاة. عنى أنه ليس يموضع حلول واوتحال ، لفلة جدوا.

 <sup>(</sup>٣) الميح : العطاء . ل : و فح من أهالنيا g .

<sup>(</sup>٤) ل : د تسه ، و د وتطرد ، بالناه .

 <sup>(</sup>ه) القف ، بالضم : ما غلظ من الأرض و ارتفع .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل: وثينا ۽

 <sup>(</sup>٧) بعد هذه ، قيما عدا ل ، خطبة الحبياج بعد دير الحاجم الى مشهت ق س ١٣٨ .
 وق حوالى ه : وقوله لا يوفد إليك ، يني به الذي تقطمه الامني و .

#### مُطِيرٌ إِلَّا

وخطب زياد فقال :

استوصُوا بثلاثة خيراً : الشريف ، والعـالم ، والشيخ . فوالله لا يأتينى شريف وضيم استخَفَّ به إلا انتفتتُ له منه ، ولا يأتينى شيخ بشابّ استخَفَّ به إلا أوجعتُه ضرباً ، ولا يأتينى عالم مجاهل استحثَّ به إلاّ نـكلتُّ به (3)

\* \* \*

على بن سليم قال : قال حاتم طيّ لمديّ ابنِه : أيْ بُقُنْ ، إِنَ رأيت أَنَّ الشرّ يتركُك إن تركته فاتركه

قال : وقال عدى بن حاتم لابن له : قم بالباب فامنَعْ مَن لا تعرف ، وأَذَنْ لمن تعرف . فقال : لا والله ، لا يَكُونَنَّ أَوْلَ شىء وَلِيَتُه مِن أَمْرِ الدنيا منْعُ مَنْ قوم من طعام<sup>(۲)</sup> .

وقال مدينيٌّ لعبد الملك بن مهوان<sup>(٣)</sup> ، ودخل عليه بنوه : أُراكَ الله في بنيك ما أرى أباك فيك ، وأرى بنيكَ فيك ما أراك في أييك .

وقال بعض الأعراب وهو يرقيِّس بعضَ أولاد الحلافة ويقول :

إنَّا لنرجُوكَ لَتِيكَ تَيْكَا لَمُ مَا نرجِّيك ونَجتبِكا هِي التي نَامُل أَنْ تَأْتِيكا وأَن يَرَى ذاك أُوك فيكا

\* كَمَا رَأَى جَدَّكَ فَى أَبِيكَا<sup>(ء)</sup> \*

**数 数 数** 

í.

 <sup>(</sup>۱) ما مدال: و هواله لا يأتيني شيخ . . . و لا يأتيني عالم . . . . . . . . . . . . . . . . (۲)
 (۲) فيما مدال: و من طعامل و .

<sup>(</sup>٣) ق مجالس ثملب ٢٢٧ أنه الوليد بن يزيد .

<sup>(</sup>٤) هذا الحبر من ل ، ه فقط ، وهو ساقط من سائر اللبسخ .

\*\*

وقال ابن شُبرُمة (١) : ذهب العلم إلا عَبْرات في أوعية سوه (٢) الهيئم بن عدى ، عن ابن عَيْاش ، عن أبيه (٢) قال : خرج الحبياج إلى القاوسان (٩) فإذا هو بأعرابي في زرع فقال له : مَن أنت ؟ فقال : من أهل مُعان . قال : فن أيَّ القيائل، قال : من الأزد . قال : كيف عِلمَّت بالزع ؟ قال : بَنِي لأهم من ذلك علما . قال : فأيُّ الزرع خير ؟ قال : ما خُلُظ قصبُه ، واعتم نبتُه ، وعظمت حبَّته ، وطالت سنبلته . قال : فأيُّ البنب خير ؟ قال : ما غَلُظ عوده ، واخضر عوده ، وعظم عُنقوده . قال : فما خبر التم ؟ قال : ما غَلُظ موده ، واخت سراء ورق سَعاه (٥) .

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن شبرمة ، تقامت ترجته ق ( ١ : ١٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) النبرة ، بيشم النين وتشليد الباء : البقية من كل شيء ، وكذك النبرة بالضم وتسكين الباء . وجادت على هذا الصواب في نسخة ه وجامع بيان العلم لابن عبد البر (١: ١٠٠٥) . وفي سائر النسخ : « عبارات ، ، تحريف .

<sup>(</sup>۳) این میاش و موصد الله بن میاش ، المترجم ق ( ۲۱ ت ۲۹۰ ) بال تقایر میاس من آید به ، تحریف ر

و ( الفارسان ع . و الفارسان ع . و الفارسان ع .

<sup>(</sup>٥) السحا ، بالفتج : حم سجاة ، وهي القشرة . ه : وسجاؤه ٥ .

### من اللنز في الجواب

قِالوا : كَان الحَطيئة بِرَعَى غَمَا له ، وفي يده عصاً . فَرَّ به رَجَلُ فقال : يا راعى الننم ما عندك ؟ قال : مجراه من سَمَ ( ' . يعنى عَصَاهُ . قال : إنِّي ضيف . فقال الحَطيئة : للصِّيفان أعددتُها .

قال أبنُ سُلمِ (<sup>(7)</sup> : قال قيس بن سعد (<sup>(7)</sup> : اللهم ارزقَى حمداً ومجداً ، فإنه لا حَمد إلاّ بقَمال ، ولا مجدّ إلاّ بمال .

<sup>(</sup>١) المجراء : الكثيرة العجر ، أىالمقد . والسلم،بالتحريك : شجر . وانظر (٣ : ٨)

 <sup>(</sup>۲) هو على بن سلم ، سين قريبا في ص ١٤٥ س ٦ . والحبر في ( ٢٨٤ : ٢٨٨ ) . ها
 (٣) فيما عدا ل : و إن قيس بن سعد بن عبادة قال a

<sup>(</sup>ءُ) فيها عدًا ل ، ه : و حيان » صوابه فيها وفي المعربين ٣٧ . وأدرك عبد المسيع . الإسلام و يسلم ، وكان نصر إنها . انظر أمال المرتشى ( ١ : ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>ه) كى الأصل و نفيلة. ي ، صوابه من المصرين . قال السجحتان : « وخرج بقيلة فى ثويين أحضرين ، فقال له إنسان ؛ ما أنت إلا بقيلة . فسمى « بقيلة » للك ، واسمه شملية بن مهنين. بوانظر أمال المرتضى ( ١ : ١٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) هو تصريني بقيلة ، كا ذكر المرتفى ، بناه بالحيرة . وأنبع السجستاني "أ والمرتفى له :

لقد ينيت الحدثان تصراً لو ان المره تنفه الحصون. رفيع الرأس اقدس مشمتراً لأنواع الرياح به حسين.

والله وأقيد . قال : ابن كم أنت ؟ قال : ابن رجل واحد . قال : كم أتى عليك من الدهر ؟ فقال : لو أتى على شهر القتلى . قال : ما تزيد فى مسألتك إلا عُمَّى (٢٠ ؟ قال : ما أجبتُك إلا عُمَّى (٢٠ ؟ قال : ما أجبتُك إلا عن مسألتك . قال : أعرب أثم أم تم ؟ قال : سلم ؟ قال : عوب استنبطنا ، ونبط استعربنا . قال : \* فحرب أثم أم تم ؟ قال : سلم . قال : فما بال ١٣٣ هذه الحصون ؟ قال : بنيناها للسنه حتى يجىء الحليم (٣٠ فيهاه . قال : كم أتت عليك سنة ؟ قال : خسون وثلثائة . قال : فما أدركت ؟ قال : أدركت سفن البثحر تُركَ أَلْ إلينا فى هـذا الجر في ، ورأيت المرأة من أهل الحيرة تأخذ مِككنكها على رأسها ولا تترزد وكراً واحداً ، فلا تزال فى قرى نخصية متواترة حتى تود الشام . ثم قد أصبحت خراباً بَيناباً ، وذلك دأب ألله فى العباد والبلاد .

ا قال: وأتى أزهر بن عبد الحارث رجل من بنى ير بوع ، فقال : ألا أدخل؟ قال : وراءك أوسم لك . أبل علمهما قال : وراءك أوسم لك . أبل علمهما تبردا . فقال : يا آل ير بوع ! قال : ذليلاً دعوت . يا بنى دُرَيْص (\*) ، أطمتكم عاماً أوّل جُلَّة أنّه ) فأكثم جُلَّتكم ، وأغر مم على جُلِّة الضّيفان .

وقال الحجَّاج لرجل من الخوارج: أَجَمَّتُ القرآن؟ قال: أَمتفرَّقاً (<sup>(1)</sup> كان ١٥ فَأَجمَه . قال: أتقرؤه ظاهراً ؟ قال: بل أقرؤه وأنا أنظر إليه . قال: أفتحفظُه؟ قال: أخشِيتُ فراره فأحفظَه . قال: ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال:

<sup>(</sup>١) النمى: الأمر المتلبس. ل : « عي » ، فأعدا ل « رشماً » . والوجه مأ أثبت .

<sup>(</sup>٢) فيما عدال، ه: وحتى يأتى و.

<sup>(</sup>٣) فيماعدا ل : و إن الشمس أحرقت رجلي و .

 <sup>(</sup>٤) دريس : مستمر درس ، بالكسر ، وهو او لد اليربوع ، ويقال آيضاً لولد إنفار والقنفذ والهرة والنكلية والذائبة وتحويضا . وفيها عدال : وحريس » تحريف

<sup>(</sup>٥) الحلة ، بالضم : وعا من خوص يوضع فيه التمر ويكنز .

<sup>(</sup>٦) هذا ما في هـ . وفي ك : وأمغرقا ، وسأثر النسخ : أو أمقترقا هـ .

لَمُنَهُ اللهِ وَلَمَنَكَ مَعَهُ . قال : إنَّك مُقتول فَكَيْف تَلقَى الله ؟ قال ؛ ألقى الله بعملى وثلقاء أنت يدعى<sup>(١)</sup> .

وقال لقمان لابنه وهو يعظهُ : با مُبقَى ، ازحَم العلماء برُ كبتيك ، ولا تجادلهم فيمقتوك ، وخُدْ من الدُّنيا بلاغك ، وأبق (<sup>(1)</sup> فُصول كسك لآخر تك ، ولا ترفض الدُّنيا كلَّ الرفض فتسكون عنالاً ، وعلى أعناق الرجال كَلاَّ ، وصم صوماً يكسِرُ ، شهوتك ، ولا تصم صوماً يضرُّ بصّلاتك ، وإنَّ الصلاة أفضل من الصوم ، وكُن كالأب للينم ، وكازَّ وج للأرمَلة ، ولا تحابِ القريب ، ولا تحالس السَّفيه ، ولا تحالِ ذا الرجين ألمبتة .

وسمع الأحنفُ رجلاً يُطرى يريد عند معاوية ، فلما حَرج من عنــــنه اسحَـَنْفَرَ في ذَمِّها<sup>(۱۲)</sup> ، فقال له الأحنف : مَهْ ؛ فإن ذا الوجهين لا بكون عنـــد ١٠ الله وحمهاً .

٣٧ وقال سعيد من أبى التَرَّ و بة (<sup>١٤)</sup>: لَأَنْ يكون لى نصف ُ وجهِ ونصفَ لسان ، على ما فيهما من قُبح المنظر وعَجْز المَخْبَر ، أحثُ إلىَّ من أن أكون ذا وجهين وذا لسانين ، وذا قولين مختلفين .

وقال أتوب السَّحْتيانى<sup>(٥)</sup> : النَّمَّام ذو الوجهين أحسنَ الاستاع ، وخالفَ ١٥ في الإبلاغ .

۲.

888

<sup>(</sup>١) فيما مِدال: ﴿ أَلْقَاءَ بِمَلِّي وَتَلْقَاءُ بِدَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدال: ووأنفق، . (١) الما عدال: ووأنفق، .

 <sup>(</sup>٣) اسحنفر الرجل في منطقه : مفي ولم يتلبث .
 (٤) سبقت نرجته في (١: ٣١٩) .

 <sup>(</sup>a) هو أيوب بن أني تميمة السختيان المترجم في (١: ١٩٢). والسختياف ، بغتج السين المهملة وكسرها ، نسبة إلى عمل السحتيان وبيمها ، وهي الحلود الفعانية . انظر السمعاني ٢٩٢ والقاموس (سخت ) . و و سختيان و لفظة فارسية . معجم استينجاس ٢٦١ .

حنص بن صالح الأزدى (1) عن عام الشَّعي ؛ قال : كتب عمر إلى معاوية (1) : « أمّا بعد فإنّى كتبتُ إليك بكتاب في القَضاء لم آلُكُ ونفسي فيه خيراً (1)

الزّم خس خصال يسلم لك دينُك ، وتأخذ فيه بأفضل حظّك : إذا تقدّم إليك خَصان فليك والبّينة العادلة ، أو المين القاطعة . وأذن الضيف حتى يشتدّ قلبه

و ينبسطَ لسانه . وتمهَّد الغريبَ ؛ فإنك إن لم تِتمهَّدُه ترك حقَّه ، ورَجَم إلى أهله ؛ و إنما ضيّع حقَّه من لم يوفَّق به . وآس بينهم فى لحظك وطرفك ، وعليك بالصّلح بين الناس ما لم يَستَبنُ لك فَصل الفضاه » .

أبو يوسف ، من المترزمي (1<sup>1)</sup> ، عنَّ حدثه عن شُرَيح ، أن عمر بن الخطاب رحمه الله كتب إليه :

« لا تُشَارِ ولا تُبارِ ولا تُضَارَ<sup>(٥)</sup> ، ولا تَبِيع ولا تَبْتَع فى مجلسِ القضاء ،
 ولا تقض بين اثنين وأنت عَضبان » .

وقال عمر بن عبد العرثير: إذا كان فى القاضى خمس خصال فقد كمل: علمُ ماكان قبله ، وتراهة عن الطبّم ، وحِيْم عن الخصم ، واقتداء بالأثّمة ، ومشاوِرة أهل الرأى .

 <sup>(</sup>۱) نيما عدا ل ، ه : ه الأذرى a ، و هذه نسبة إلى ه أذربيجان a .

 <sup>(</sup>۲) عند ابن أبي الحديد ( ۳ : ۱۱۹ ) أن الكتاب وجهه عمر إلى أبي مؤمن الأشهري
 وهو بالبصرة . وافتار رسائل الجاحظ ( ۲ : ۲ ) يتحقيقنا .

<sup>(</sup>٣) ل : ﴿ لَمْ آلَكَ فَيْهُ وَنَفْسَى خَيْرًا ﴾ .

<sup>(</sup>ه) ولاتشار ، من لنقط على أن مأعد هذا الكلام من الحديث : و فكان غير شريك لايشارَى ولا يمارى ولا يدارى » . فلمل ولا تشار » عرفة عن ولا تمار » . وفى السان و ۱۹: ۱۵۹ : ولا يمارى ، أي لا يدفع ذا الحقّ عن خته » .

محمد بن حرب الهلالى قال<sup>(1)</sup> : لمـا وَلَى يزيد بن مماوية سَمَّ بن زياد<sup>(۲)</sup> خراسان ، قال له :

# ومما قالوا في التشديق وفي ذكر الأشداق

#### و٢٧٠ قال الماري (١):

مَن كَان يَعلَم أَن بِشِراً مُلْصَنَّ فَاللهِ يَجْرِيهِ وَرَبْكُ أَعَــــــــلُمُ<sup>(°)</sup> يُنبِيك ناظرُهُ وقلة للحسه وتشادُقُ فيسه ولونُ أسحمُ إِنْ العَسْرِيحَ الحَمْنَ فيه دلالة والعرقُ منكشِفٌ لن يَتُوسَمُ أَمَّا لسائكُ واحتباؤك قاعــلاً فرزازة المُدُسَى عندك أيجه<sup>(۱)</sup>

٠.

<sup>(</sup>١) بدله فيما عدا ل ، « قال اطلال » .

<sup>(</sup>۲) هو سلم بن زیاد بن آبی شمیان ، أحد أمراه الامویین وولاتهم . ولاء یزید عراسان . ه) وصبحتان سنة ۹۱ . و لما مات و عرج عبد الله بن الزبیر پیللب لفظه الحلاقة ، قبض علیه وجیسه وطالبه بالمال ، و دخل علیه الفرزدق فی بحیسه یشکو قلة المال ، وییللب مهمراً لزوجه النواز ، فأمر له بهشرین آلفا . وفیه یقول ابن عزادة :

حتت مل سلم فلما ججرته وخالطت أقواما بكيت على سلم المعارف ١٥٣ ، والأغان في غير ما موضع ، والعاري ( ١ . ٦١ ) .

 <sup>(</sup>٣) قيما عدا ل : ، إذا أطلب مثل أخلف من فيك » . وكلمة و من » ليسبت في ه .
 (٤) في الحيوان ( ٥ : ١٦٩ ) : ، و رسلح المدرق ، أبو عباد بن المعرق ، يشر بن أن جمو ، فقال » . وأفشد الأبيات الحسمة

عرو ، فعان ، واقسه ادبيات اعسه (ه) أنظمتن : الدهن في القوم واليس مهم نفسب

 <sup>(</sup>۲) الاحتیاء : أن يجسع الرجل بين ماتيه و ظهر ا بنیانة ونحوفا ، وگذاف کان يقمل ۴۰
 راف . وزرارة بن طام من ، بنسستين ، جد جاهل ، بنوه بطن من بي دارم . وكان حكيما =

إِنَى لأرجو أن يكون مقالم ﴿ زُوراً وشائلُكُ الحَسُودُ الزَّمَّرُ وفي مثل ذلك يقول مَوْرَثُّ العبد:

قد عَسلِ الغربِيّ والنُشَرَّقُ أَمَّكُ فَ القوم سَمِيْ مُلْطَقُ ('')
عُودَاكُ نَبعْ وهشيم بِرْوَقُ('')
وأنت ليسلُ ونهاد مُشْرِقُ لولا مجوز قَضَسة ودَرْدَقُ('')
وصاحب جَمُّ العَدَيثِ مُونِقُ كَيف الفواتُ والطَّأُوبُ مَوْرَقُ
شيخٌ مَنيظٌ وسِسنَانٌ يَبرُق وحَنْجَرٌ وَحَبْ وصَوتٌ مِضْلَقُ
وشِدْقُ ضرعام ونابٌ يَجرُق ('')
وشاعَ ضرعام ونابٌ يَجرُق ('')

حدين نشأة تميم . وهو والد لقيط بن زرارة . والأصبم : الذي لا يكاد يبين . جمله أنسح من زرارة .

رْ١) جعله نحلطاً ، وقُد جمع بين العتق و الهجنة

 <sup>(</sup>٢) للبروق : نبت ضعيف له ثمر ذوحب أسود صفار ، يُضرب به المثل في الفهنث فيقال
 اضمف من بروقة بي . ه : و يورق به ، تحريف .

 <sup>(</sup>٣) القحمة : الكبيرة المسئة . ل : يورجة ي تحريف . والدردق ، بغض الدالين :
 العميان العفار .

١ الصبيات المغار .

 <sup>(</sup>٤) حريق الناب: صريفة ، وهو صوت احتُكاركه بَآخر ، يكون ذلك في الغيظ إلفضب , يقال حرق ناميا اليعير ، وحرق البعير نابه .

<sup>&#</sup>x27;(ه) عنى بالوسوم آثار حجوه فى الناس . ه : و الوشوم و بالشين مع الإشارة إلى روآية السين المهملة بكامة و بما و فوق الكلمة .

## في صفة الرائد للنبيث ، وفي نعته للأرض

قال، أبو الجيب (٩٠ : وصف رائد أرضا جَلاَه فَ فقال : ﴿ اغبرُتَ جَادَّتُهَا ، وَدُرَّعَ مَرْ نَهُا (٢٠) ، وَقَضِمَ شَجرُ ها (٢٠ ، ووفّت كورشُها ، وخَوِر عظمها (٢٠ ، والتقى مَرْ عاها (٥٠ ) ، والتقى مَرْ عاها (٥٠ ) ، وتَعَرَّدُ أُهُمُها ، ودخل قاربَهم الوَهَل ، وأهموالهم الهزل (٢٠ ) .

الجادة والحَرَجَة والمَحَنَّةُ معناه كُلُّه : وسط الطريق ومُعظَمُه ومَمهجُه (٧)

٣٧٧ والتتي \* سَرَحاها ، يَقُول : إذا أَ كُل كُلُّ سارح ما يليه التقياعند الماه ، و إذا لم يكن اللجال مَرْ عَي الأ الشَّجر وحده رقت أكرائه . وقوله تميَّز أهلها ، تفرَّقوا في طلب النكالا أ. وهر تع مُكرَرَع (<sup>4)</sup> ، إذا كان بهيداً مِن الماه . ومر تع قاصر ، إذا كان قريباً من الماه . والنكالا أ. ويقولون ماه مُطْلِك وماه مُطْنِب <sup>(10)</sup> ، إذا ألجاهم إلى طلبه من بُسُنه .

#### 2 # #

# ووصف أعرابي أرضاً أخمَدها ققال: «خَلَع شِيحُها ، وأبقل رِثْتُهَا ، وخَضَبَ

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ( ١ : ٣٧٣ ) . والْمَبر النَّالَى في مجالس ثمليه ( ١ : ٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و ذرع ۽ بالذال المعجمة ، تصمعيت . وانظر السان (درخ ٢٧٤٪) .

 <sup>(</sup>٣) كذا ضبط في اللسان (رسرم )بسيث روي بعض الحبر . وبعو من القضم ، وأصله قال الأسان و تكسر ما .

<sup>(</sup>٤) يقال خور خورا ، كتعب تعيام: خمعف بهالمكاسر

<sup>(</sup>بع) السرح ، بالفتح: الملك الراعين .

 <sup>(</sup>٦) المزل ، بالفتح والضم : الهزال ، وهو تقيض السنن .

 <sup>(</sup>٧) بدل بدا قيما عدا ل : وقال : إشارة الغاريق إلى المله . وإلحمع جواد ، و الحزية ٢٠
 تقال بالحاء والحيم ، وبجيمين ، وبخاه مدجمة وجيم . الغلر اللسائل (جرج ، حرج ، حرج ) .

<sup>(</sup>٨) فيما عدال : يرملرع ، تعريف .

<sup>(</sup>٩) ل : ﴿ مطلوبٌ ﴿ ، تحريث ، صوابد في ماثر النسخ .

عَرَفَجُهَا ، واتسق نِبْهَا ، واخفَرَّت قُريانها (۱) ، وأخْوَصَت مُطْنَاهها (۱) ، وأخْوَصَت مُطْنَاهها (۱) ، واستَجْلَسَتْ آكامها (۱) ، واعترَّ نِب جرائيمها (۱) ، وأخْرَت بَعَلَتُها (۱) وُذُرَقَهُا وَخُرَت بَعَلَتُها (۱) ، وأحورَت خواضِر إيلها ، وشَكِرت خُوْبَهَا ، وسَيقَت فَتُو بَهُا (۱) وَمُؤْمِلُهُ ، وَوَتِي النّاس بِصَافِرِهما (۱) . وَتَقِيلُ النّاس بِصَافِرِهما (۱) .

<sup>( 1 )</sup> القريان ، بالضم : حم قرى ؛ على فعيل ، وهو بجرى الماء في الروض .

<sup>﴿ (</sup> ٢ ) البطنان ، يَالَفُمُ : جَمَّ بَطَن ، وهو ما غَمْضٍ مَن الأرض واطبأن .

<sup>(</sup>۴) استخلنت : الخضرت واستوى نباتها . ه : « الحلمت » .

 <sup>﴿</sup> ٤ ﴾ لعثم النبت ؛ النب . ألجرائيم ؛ أما كن مو تفعد عن الأؤشى بحضه ، من و اب وطين.
 ﴿ ٥ ﴾ ل : وأجلت ، تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) الغرق : نبت مثل الكراث الحبل : واحدت تأرثة . ه : و وذرقها ه . و الحبارة : و الحبارة : و الحبارة : واحدة الحبار ، وحويثل معروف عريض الورق . وأجرت : ظهرت جوارها ، وهويثل معروف

 <sup>(</sup>٧) الحلوبة : الناقة تحلب . والعتوبة : الناقة يوضع عليها القتبها

<sup>(</sup> ٥ ) النَّاد : الحَفِر يكون فيها ماء عليل . أماهت : كُثر ماؤها .

<sup>(</sup> ٩ ) قيما عدا له ، ٩ : و يصائرها يه ، تحريف . انظر السان ( ٩ : ٩ ٩ ٩ ) ( ٩ ) أن بذكر العلمة والحبلة موقاً لبيان أنواع من الخار . ل : و والجلمة ، تحريف .

<sup>(</sup>۱۰) من يه طر مست واست واست موه سياه المواج من المال .. با و و ويجيبه م عويه .. .. (١١) يدلما فها عدا ل : و تشد أحدادها على خواصرها خي لا تميط . و الميط . و المياد . ( المياد .. . التفاة

يطها من مرحى ثرعان . وقيل النبني صل الله عليه وسلم . الْيُعَمَّلُ اللَّهِيْمُ ؟ قَالَنَّ ؛ فَمْ \* كُمَّا يُصْرَ الحبط ه . وفيه تحريف . انظر الصان ( خيط ) ورضالة الحور الدين ٧ .

<sup>(</sup>۱۲) هذه الكلمة من ل ، ه فقط .

<sup>(</sup>١٣) التفسير بعد هذه الكلمة إلى 1 وقوله عبد ثراهايته من ل فقط .

من الربيع ، وهى إبل شَكَارَى ، و يقال مَرْةَ أَشَكْرَى ، إذا امتلاً من اللهن ، والفَّرَة : أصل الفَرَّة من اللهن ، والفَّرَة : أصل الفَرَّة ، فالتقد : والفَّرة : أصل الفَرَّة ، فالتقد : خَقَد واجتبع من نُدُوته . يقال عَمد اللهى يَقتدُ عَمَداً ، وهو ثَرَى عَدْ . فالتقد : أن يجاوز اللهى المتكبا ، والمناقب ، والمناقب المتناه بالمؤلف في المنافب المتناه ، أن يجاوز الله للنكب . فإذا بلغ من الأسلام عَم الأسلام عَم الله في من المنافب المتناه ، أم يلام الله الله الله الله الله عن المنافب الله الله عن المنافب الله عن الله . وعَقدُها : أن يَسُرُ المتيلُ مُقبلاً حتى إذا المنهى منتها هدار الأباطح ، حتى بلتى طوفا السَّيل . والصائرة : الكافر والله .

\* \* \*

٣٧٠ قالوا : قاتل الحجاجُ ابنَ الأشعث فى اليز بَد ، فخطب ابنُ الأشعث فقال : ١٠ ﴿ أَيُّهَا النَّاسِ ، إِنَّهُ لم يَبَقَ مَن عُدُوكُم إِلاَّ كما يبقى من ذنب الوَرَّغَة ، تضرب بِهِ يمينًا وشِّمالا ، فما تَلْبَثُ أَن تموت » .

فَرَ به رَجِلٌ من بنى قُشَيرَافقال : قَبَّحَ الله هذا ورأيَهُ ، يأمر أصحابَه يَقَلُهُ الاحتراس من عدوهم ، ويَمِدهم الأضاليل ، ويمنِّيهم الأباطيل .

وناس كثيرٌ يرَون أنَّ الأشمت هو الحسن دون القَشيري .

وقال بشّار :

وَجَمَدِ كَمَعَتِ الدُّرْدِ كَمَّلْتُ صاحبي ﴿ إِلَى مَلَكِ الصَّـــــالِحَاتَ فَرِينَ (٢٠) وقال أيضاً :

ويكر كنُوَّار الرَّياض حديثُها يروق بوجـــه واضح وقوام ٢٠ (١) كِنَا في النَّشَ . والمدوث أن النظمة ما يل المرفق الذي فيه النشلة ، نسقه التأثير من المرفق .

(٧) الكلام من و فالسد و إلى هنا من له ، ه . وأشير في حوشي ه إلى رواية : وسنين و ..

(٧) العب : شترب بن برود إلين , أضائع الصفة إلى الموسوف , وسيأتى في
 ٤ : ٩٩) .

أبو الحسن قال: كان معاريةُ يأذن للأحنف أوّل من يأذَن ، فأذِن لهُ يَومًا ، ثم أذِن لمحمّد بن الأشث حتى جلس بين معاوية والأحنف ، فقال لهه معاوية : لقد أحسَسْتَ من نفسك ذُلاً . إنَّى لم آذَنْ له قبلك إلاّ ليكون إلى فى . المجلس دونَك ، وإنّا كما نقلك أمورً كم كذلك عملك تأديبكم ، فأريدوا ما يُراد.

 بكم ؛ فإنه أبق لنعشكم ، وأحدن لأدبكم » .
 وقال الذي صلى الله عليه وسلم لأُصيل الخُراعي<sup>(۱)</sup> : « يا أُصيل ، كيف تركت مكه ؟ » . قال : « تركتُه وقد أُحْجِن شَائِها ، وأَمْنَشَ سَلَها ، وأَعْذَقَ.

إِذْ خِرُ ها (٢٦ » . فقال عليه السلام : « دَع القُلوب تَقَرَّ » .

وسأل أبورز يادِ المحكلدِيُّ الصَّقيلَ المُقَيلِّ ، عَيِن قدم من البادية ، عن المعرقة ، عن طريقه ، قال : انصرفتُ من الحج فأصدات إلى الرَّبذة (٢٠) في مقاطً الجَرَة (٤٠) ووجدت صِلاً لاَ من الرَّبيع (٩٠) ، من خَضِيعة خَض ، وصِلَّيان ، وقَرْسُل (٢٠) حتى لو شُنْت لاَ أَخِت إلى في أذراء القَفْعاء (١٧) ، فلم أَزَل في مَرْشَى لا أُخِسُ (٨٥) منه شناً حتى بلنت أهل .

<sup>(</sup>۱) دو أصيل بن سقيان – وقبل أبن عبد الله – الحلق ، وقبل النفارى ، وقبل المنادى ، وقبل المنادى ، وقبل الما المنادى ، وقبل الما المنادى على رسول الله من مكة قبل أن يضرب الحجاب على أزواج رسول الله فقالت له عائشة : كيف تركت مكة ؟ قال : اعتبرت أخاجا ، واليشت بطحاؤها ، وأمنق إذعرها ، وأمشر سلمها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حسبك يا أصيل لا تعزنا ه .

 <sup>(</sup>۲) أحبن ، أي بدا ورقه . وأشر ، خرج ورقه واكنسي به . ألهذق : صار له
 ۲۰ علوق وشعب ، وقبل أزهر . والحديث في اللسان ( مشر ، عذق ، حجين ) .

<sup>(</sup>٣) الربئة ، بالتحريك : قرية قرب المدينة .

 <sup>(</sup>٤) مقاط الحرة : منقطعها . وأراد بالحرة حرة المدينة .
 (٥) الصلال : حم صلة ، بالفتح ، وهي القطعة المتفرقة من العشم .

<sup>(</sup>١) الخضيمة : النبت إذا كان رطبا أخضر . فيما عدا ل : « خضمة م ، تجويف .

۲۵ (۷) ل : « لأنخنت » ، صوابه في سانرالسخ . والأدراء : جمع ذرى بالفتح والتصو ع
 وه وكل ما استرت به . فيما هذا ل : « أذن » ، تحريف . والقضاء ، بتقديم القان » . مشهيئة
 خوارة . وفي للنحخ : « اللقما» و بتقديم الفله ، تحريف. كني من ارتفاع المطنيه ».

<sup>(</sup>٨) أخس الثيء : وجده حسيساً . فيما عدا لو : وأحسن و ، تحريف و

وقال سَلام السَكلاَ فِي : رأيتُ بيطن فَلْج مِنظراً من السَكلاَ لا أنسله ، وجدت الصَفراء والحُزائي تضربان نحور الإبل ، تحتهما قَفْماء (١) وحُرْبثُ (١) قد أطاع ، وأمسَكَ بأفواه المسال - أي لا تقدر أن توفع رءوسها - وتركت الحُوران ناقعة في الأجارع (١٦) ».

وَدَمَّ أَرْضًا فَقَالَ : ﴿ وَجِدْنَا أَرْضًا مَاحَلَةٌ مثل جَلَدِ الأَجْرِبِ ، تَصَاْئَى .
 حَيَّاتُها (<sup>(4)</sup> ، ولا يَسَكُّت دُنْهِا ، ولا يَقَيَّد را كَهُا (<sup>(6)</sup> » .

وقال النّضر: قلت لأبى الخُصَير<sup>(٢)</sup>: ما أنجبُ ما رأيت من الخصب؟ قالَ َ: كنت أشرب رثيئة تجرُّها الشَّفتان جَرَّا<sup>(٢)</sup> ، وقارصاً قُمارِصاً<sup>(١)</sup> إذا تجشأت جدع أنفي ، ورأيتُ السَّكَفأة تدوسها الإبل بمناجها ، والوضر يشَّشُه السكك فيتفطسُ.

وقال الأصمى: قال للنتجع بن نبهان : قال رجل من أهل البادية : كنت أوى الكلب بمرُّ بالخصّفة عليها ألجلاصة ( ) فيشتها و يمضى عنها .

محمد بن كَيْاَسة ، قال : أخبرني بعض فُصحاء أعراب طبي قال : بعث

(١) ك : ﴿ فَحَيْمًا ﴾ . وفي سائر النسخ ﴿ فقعاء ﴾ صوابه يتقديم القاف .

(٢) الحزبث، بضم الحاء والباء . فيما عدا ل، ه : ﴿ حَرِيثُ ۗ ﴾ تحريفِ .

 (٣) الحوران ، بالفع : حع حوار بالشع و الكمر ، وهي ولد الناقة من حين يرضع إلى أن يفسل فيسمى فسيلا . ويجمع الحوار أيضا على أحورة وحيران . ناقعة : واوية ؛ يقاله يقع أى ردى . و الأجارع : حم أجرع ، وهو الرملة السلة

(؛) سأي يصأى : صاح . فيما عدا ل : و تدى، ۽ ، و هي صميحة ، يقال صاد يُعيه : صاح .

(ه) في حواشي ه : و أي لا ينزل فيقيد ؛ لأنه ليس بموضع أمن ۽ ..

(٦) ل: « لأبي الحسير ».

(٧) الرثيئة : اللبن الحامض يحلب عليه فيختر .

(٨) القارس: البن يحلى السان ، والفارس مثله ، وفيه إنتياع وإشباع \_ فيما فعا ل ;
 و عارصا ۽ تحريف .

 (٩) ألحسفة ، بالتحريك ؛ وعاه من الحوس يكثر فيه أتمر ، وهو جَلة أثمر. ٩٥ والحلاصة بالضم والكسر : السمن ألحالس . فوم رائداً فقالوا: ما ورامك؟ قال: « عُشب وتعاكنيب، وكَمْأَة متفرَّقة شبب مَ مَ تقلّها بأخفافها النَّيب (١) » . فقالوا له: لم تصنع شيئاً . هــذا كذب . فأرسلوا آخرَ فقالوا: ما ورامك؟ قال: عشب ثاد مأد (١) ، مَولَى عُمُد (١) ، متدارك جَمد (١) ، كأفاذ نساء بني سعد، تشبع منه الناب وهي تَمَدُّ (٥) » .

 قال : لأن النبت إذا كان قليلاً وقفت عليه الإبل ، وإذا كان كثيراً أمكنها الأكل وهي تعدو.

قال: وبعث رجل أولادَه يرتادون في خِصْب ، فقال أحدم: « رأيت بقلاً وماء غَيلاً ، يسيل سيلاً ، وخُوصة تميل مَيْلاً<sup>(١٧)</sup> ، يحسَبُها الرّائد ليلا » . وقال الثانى: « رأيت ديمةً على ديمةً ، في عِهَادٍ غير قديمةً<sup>(١٧)</sup> ، وكلاً تشبع منسه النَّاب قبل الفَطهيمةُ<sup>(١٨)</sup> »

وقال أبو مُجيب: قيل لأوفَى بن عُبَيد: ايت وادي كذا وكَذا فارتَدُه لنا.. فقال: « وجدت به خُشْباً هَرْضِ (١٠ ، وعُشَباً شَرْمًا (١٠) » .

(١) الشيب : البيض . والنيب : جمع ناب ، وهي الناقة المسئة ،

(٢) النَّاد : النَّذِي وَالمَّاد : اللَّذِي النَّاعِم . ﴿

(٦) العهد : مطر بعد مطر . والمول : الذي مقاه الول ، وهو المطر بعد مطر .
 (٤) الحد : المجتم بعث إلى بعض .

(٥) تعد ، أي تعدو ، حذف الواو السجع ، والنحاة يأموں حذف الزأو والياء من أخر الفعل إلا ما كان في فاصلة من القرآن أو قافية من الشعر قال انف و والمثل إذا يسر ، وأجاز الفراء الحلف في سعة الكلام لكثرة ما ورد من ذلك . ومنه : و دلك ما كنا نيغ ،

٢٠ هميم الهوامع ( ٢٠٦ : ٢٠٦ ) .

(٦) الحوصة من قبات العميف ؛ ما نبت على أرومة .

(۷) العهاد : الحديثة من الأمطار ، جمع عهد . وانظر مجالس ثملت ( ۱: ۳:۳ ) والخصص ( ۹ : ۱۲۲ ) والسان ( ۲۰۸ : ۲۰۸ ) .

(A) ما عدا ه : « العظيمة » ، تحريف ، صوابه في المسادر المتقدمة . والناب : المسئخ
 من النوق . وفي اللسان : « نسره ثملب فقال : معناه هذا النبت قد عاد وطال قالا بقد كه الحسيرة العلولة عزويق منه أسافلة فناك السفيرة » .

(٩) الخشب ، بالغم وبضمتين وبالتحريك : جع خشة . والهرى : جع هزم ت

(۱۰) درسمت فی النسخ : « نثری » و إنما هی مفرد منصوب . انظر آللسان ( شرم ۲۱۶ ) حیث آورد النص . قال : والنَّهَرَ عَمَّ النَّمَى لِيسَلَّهُ دُخَانَ إِذَا أُوقَدَ ، مِنْ يَسِمَّ وَقِدَمَهُ أَوَالْمُسَرَّمُ (1): النَّشب الضخر . يقال : هذا عُشْب شَرْمٌ .

وقام هَرِم بن زيد الحكلِي: إذا أُحْيَا النَّاسُ قيل ؛ «قد أكلَّاتُ الأوض، واحرُ تُفَسَّتُ العَمْرُ لأَخْتِها ، ولَنِّصَ الحكلنِ الرَّهَو \*

٧ قال: واحرِنفاش العنز: أن ينتفش شعرُها ، وتَتَنفِثُ رَوْقَهِها في أخد . وشَقَمْ الله العنز: أن ينتفش شعرُها ، وتَتَنفِثُ رَوْقَهِها فَتُلفَها الله عن الأشر ، حين ازدُهيت وأعجبها نشلنها ". . ولحس الحكلبُ الوضر ، لها يُقضِلون منسه ، الأبهم في الجدنبُ الآيدَعُون للحكلب شيئًا يلبَحبُه .

وقال أبو مجيب : إذا أجدب الرَّائد ، قال : « وَجَدْتَ أَرْضُا أَرْمِيَ ، وأَرْضًا عَشْتَى.»

فَامَّا التَشْمَى: فَالتَى يُرَى فِيهَا الشَّحِر الْأَعْشَمِ ، وَإِنَّنَا يَمْشُمُ مِنَ الْهَبْوَتُو . ويقال الشَّيخ : إِنَّنَا هُو عَشَمَة ۖ ؛ لاَسْتِشْنَانَ جَلَيْهِ ، وَلِيُعُوفِ رأْمَ ، وَتُلُوب جسيه<sup>(7)</sup> . فأما الأرْقَى فالتى قد أُرمت ، فليس فِيها أَصلُ شِجْرٍ ...

قَالَ أَنْ عَبِيْنَاتَ ، قَالَ بَنْصَلُّ الأَعْرَابُ ؛ ﴿ يَرَكَتْ خُرَّ ادَ<sup>(؛)</sup> كَأَنْهَا نِمَامَةٌ باركة<sup>(ه)</sup> » ، يريد التقاف نِنْها . وهي من بلاد بين تَمْتِيمُ<sup>()</sup>

-40

<sup>(</sup>۱) فيما عدال ، ه : « والشرى ه\*، تحريف .·

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ﴿ حين ازدهت: وأُعِيدِتِها أَنْفُسِها مِنْ

 <sup>(</sup>٣) الكلام يعدى و مشمة ع إلى جنا من ل فقيات وق اللسان و و ثلبو طده المبتماء
 إذا تقيض و .

<sup>. (</sup>٤) جراد ، بالفم بوژن غراب. ٤: كِما فِصر عاتوت فى مسجه البلدائيد. وقال : ما. فى . ﴿ وَاللَّهِ فَ ديار بنى تمج ه . وأورد الخبر . وبعدها فيها عدا ل : ﴿ عرابه هـ ، وهذه كلمة مقحمة ، والخبر فى المسان ( جرد ) كفك . ﴿

<sup>(</sup>ه) في معجم البلداني: ه جاعمة ،

 <sup>(</sup>۲) فيما عدا له : و من ثبت بلاد بني تميم ، وكلمة وينبت ومنقحمة ترحم : بانو لن قبت
 بلاد تميم » ...

وقيل لأعرابي : ما وراءك ؟ قال : « خَلْفَتُ أَرْضًا تَظَالُمُ مِعْزَاهَا ( ) » يقول : سمنت وأشِرت فتظالت .

وتقول العرب: « ليس أظلم من حيَّةٍ » وتقول: « هو أظلم من وَرَل » و أظلم من وَرَل » و أظلم من ذئب » ، و كا يقولون: « أكسب من ذئب » ، و كا يقولون: « أكسب من ذئب » ، قال الأسدى (٢٠):

لسرك لو أنَّى أخاممُ حَيَّةً إلى فقس ما أنصفتنى فَقسُ (<sup>(7)</sup> إذا قلتُ ماتَ الدَّاه بينى وبينهم أنى حاطبُ منهم لآخر يَقبِسُ <sup>(1)</sup> فما لـكم طُلسًا إلى كأنـكم ذنابُ النَّفَى والذَّبْ باللّبل أطلسُ <sup>(6)</sup> وقال الفَرَّ ارئ <sup>(7)</sup>:

ولو أخاصمُ أفعَى نابُها لئق أو الأساودَ من صُمَّ الأهاضيب<sup>(۲)</sup>
 أو لو أخاصمُ فَتْبا فى أكلِتِهِ بِالْمَى جَمْهُم يسى مع الدِّيبِ (٨)
 يقول : بلغ مِن ظُلم قومنا لئا ، أمَّا لو خاصمنا الذائبَ والحيَّاتِ ، وبهما يضر بون المثل فى الظلم، لتَصَوافها علينا .

. وقالت العرب ﴿ إِذَا شَبِعَت المُدَّقِيقَةَ لَحِستَ الجَليلة ﴾ هذا في قلَّة السُشْب ، ٣٣٠. إنَّما تلحمه النَّاقة لقلته وقصَره .

<sup>(</sup>۱) ل: وتتظالم معزاها ي.

 <sup>(</sup>٧) هو مضرس بن لقيط الأسعى- نكا في الحيوان ( ٤ : ١٥١ ) . ونسبة البستوى في
 حاسته ١٩٠٠ إلى عامر: بن طقيط الأسدى . وهذه النسبة الأخيرة في محاضرات الراغب
 ( ١ : ١٠٤ ) .

٠٠ (٣) هو فقس بن طويف ، أبو سي من قبيلة أسد .

<sup>(</sup>نا) في الجيوان : و سبي حاطب ، .

<sup>(</sup>a) الطلس : حم أطلس ، وهو الذي في لوقه غيرة إلى سواد .

<sup>(</sup>١) في الحيوان (٤ : ١٥١) : ﴿ وَقَالَ حَرَيْرَ مِنْ فَشَبَّةِ الْعَدُونَ ، البِّي سِعْفَرَ بِينَ كَالَابِ ﴾

ب(لا) اثنته : سيتل ما ينطف من السم .

 <sup>(</sup>٨) الأكيلة : شاة تنصب ليصاد بها الذئب ونحوه .

وحدثنا<sup>(۱)</sup> أبو زيادِ الحكلابى قال : بعث قوم رائداً لهم بمدسيين تنابعت عليهم ، فلما رجَع إليهم فالوا له : ما وراءك ؟ قال : « رأيت بَقلاً يَشَهم منه الجِللُّ. للرَّرُك ، وَتَشَكَّتُ منه النِّساء ، وهَمَّ الرَّجل بأخيه (۱۰) » .

أمّا قوله: « الجل اللبروك » فيقول: لو قام قائمًا لم يتمكّن منه لقِصَرِه. وأما قوله « وتشكّت منه النَّساء » فإنه مأخوذ من الشّكوة " وجمع الشّكوة من الشّكوة " والشّكاة . والشّكاة أصغر من الرّحال . والشّكاء أصغر من الرّحال . يقول : لم يكثر اللبن بعدُ فيُمتخَصَ في الرّحال . وقوله : « وهمَّ الرّجِلُ مِأْخَدِه » أن يدعوه إلى منزله كا كأنوا يصنعون في آيام الحِصب . وقال بغيره : الحصب يدعو إلى طلب الطوائل ، وغر و الجيران ، وإلى أن يأ كل القوئ من ، هو أضعف منه .

وقالوا فى الكلا : كلا تشبع منه الإبل مُعَقَلة ، وكلا طابِس فيه كُمر سِل. في قول : من كثرته سواء عليك أحبَستها أم أرسلتها .

ويقُولون : « كَلاُّ تَيْجَعُ منه كَبدُ الْمُصْرِمِ ( ُ ُ ) .

وأنشد الباهلي :

ثم مُطِرْنَا مطـــرةُ رويَّة فنيتَ البقلُ وَلاَ رَعِيّـــــــــَ<sup>(٥)</sup> •1 وأنشد الأصمى :

(۱) ل : « وحدثني » . (۲) انظر المبر في مجالس تعلب ( ۱ : ۲۵۱ – ۲۵۲ )

(٣) ما بعد هذه إلى وترضع » من ل فقط.

(٥) الرعية : الماشية الراعية . والبينان في اللسان (زعى) ونسب الرجز في الأغلق
 (١٤ : ١٤٧) وإعراب ثلائين سورة لابن خالويه ١٤٩ إلى العجير السلولي ، يقوله لنافح
 ين مِلْقية الكتاف, وقبله فيما :

به الحكان . وقبله فيمها : يا نافسع يا أكرم البريه \_واقد لا أكذبك النشسية إنا لقينا سسنة قسيه فَجُنَّيْتِ الْجِيوشُ أَلَا زُنَيْبٍ وجادَ على مسارحكَ السَّحالُ اللَّهِ يجوز أن يكون دعا عليه ، ويجوز أن يكون دعا له الآخر أمرعت الأرضُ ؛ لو أنّ مالاً لو أنّ نُوفًا لك أو جَمَّالاً أو تَلةً من غَيْمٍ إِمَّا لاً "

وقال ابنُ الأعمابيّ : سأل الحَجّاج رَجُلاً قدِم من الحِجاز عن المغلر ، فقال : ه تتابعت علينا الأسميةُ<sup>(؟)</sup> حتى مَنَمَتِ الشَّفَارَ<sup>(٥)</sup> ، وتَفَاللت الموزَى (١) ، واحتُلَبَت الدَّرَّةُ بالجرَّة (١) » .

لتيط ، قال : دخل رجل ٌ على الحجاج فسأله عن المطر ، فقال : ما أصابني من مطر ، ولكنّي سمتُ رائداً يقول : ﴿ همْ أَظْمِنُكُمْ إِلَى تَحَلَّهِ تَطفأ فيها النّيران ، ٣٣١ وتتفافعن فيها للمزى ، وتبتى بها الجرّة حتى تنزل النّبرّة ، .

أبو زيد ، قال : تخاصمت امرأتان إلى ابنة الخُسُّ في مراعي أبو يهما ، فقالت

 <sup>(</sup>١) البيت أن السان (زنب) وساق الشعر الاشتانان ١٠٨ والسدة (٢٠٢).
 وأن السان أن وزنيب ، تصغير زينب بعد الترخيم . وروايت في العيدة : ويجبيك الجيوش إن أليا عنيب » .

<sup>(</sup>٣) فيها عدال ٥ هـ : و دهاه و الملوضين . وق السدة : و إن دها أد فإنما إراد أن يعان من الجيوش ، وأن بجوده السحاب فتخصب أرضه . وإن دها عليه قال : لا يؤ كل عير تطبع فيه الجيوش ، فهي تتجب ديارك الملجم يقالة الحير عنائيا ، ويدهو جل عاليه بالإ تدرسها الإسلار وقال غرم : مناه جاد على عاملك السحاب فأعصب ولا باشية ك ، فذك ألجد فممك وتحك و .

<sup>ُ (</sup>٣) أَي إِمَا لا يَكُنَ أَكَ قُولَ أَنِ حَالَى . وَهَذَا الشَّهْرُ سَائِطُ مِنْ (٤) الاسْنَةِ : جَعْ سَاءً ، وهُو الطُّورِ .

بريد أخصيت النائن ولم يتبخوا المنتم والإلماع : ﴿ (رَبِّ النَّيلِ بَاسْتِي فِي مِن ١٠٠ س ١ فياعظ أن "لمدّ : «وطالمت ، تحريف. ﴿ (٧) في الحسان فتعا : « واجعاب ، بالجيم ، وقال : ﴿ \* واجتلاب الدرة بالجرة : إندالوابني شهلاً ثم تواثد أو تربنوين للاتوال تجز إلى حين الحلب » .

<sup>(</sup>٨) لقيط بن بكر المحاربي النوقوسنة ١٩٠٠ . فهرست ابن النديم ١٣٨ .

الأولى : إبلُ أبى ترعى الإسليع<sup>(۱)</sup> . فقالت ابنة الخُسَّ : رِغَوَّ وَصَرَيْحِ ، وسَنامٌ إطريح<sup>(۱)</sup> . وقالت الأخرى : مَ عَى إبل أبى الخَلَّة . قالت ابنة الخسُّ : سريعة الدَّرَّة والجرَّة .

وقال الأحوص بن جعفر (٢) بعد ما كان كيز وعى ، و يتوه يُسُوقون به :

أى شيء ترتمى الإبل ؟ قالوا : غَرف النام والضَّمَة (٤) ، قال : سُوقوا شم إنَّها ما مادت فارتمت بمكان آخر ، فقال : أيَّ شيء ترتمى الإبل ؟ قالوا : المضاه والنَّصَةُ (٥) . قال : عُود عَوِيد (١) شَيِّم بيد . وقال : سُوقوا ، حتى إذا بَلَغوا بلكا آخَر قال : أيَّ شيء ترتمى الإبل ؟ قالوا : نَصِيًّا وسِلْيَانًا . قال : مَكَفَتَهُ بَرُنَمَى مَنْهُ اللهُ عَقال : أيَّ شيء ترتمى الإبل ؟ قالوا : نَصِيًّا وسِلْيَانًا . قال : مَكَفَتَهُ فَرَامُ مَنْهُ فَقال : أيَّ شيء ترتمى الإبل ؟ قالوا : مُمَّ سأهم فقال : أيَّ شيء ترتمى الإبل ؟ فقالوا : شيئًا وسِلْيَانًا . قال : مَكَفَتَهُ الرُّنَاء الرَّنْث . قال : خُلَقَت منه وخُلَق منها (١) .

قال أبو صاعد السكلابيّ : وزع النّاس أنّ أوّل ما خُلقت الإبل خُلقت من الرَّمث . وعلامة ذلك أنك لا ترى دابَّة تريده إلّا الإبل .

قال : وقيل لرُوَّ بة : ما وراءك ؟ قال : التَّرى يابِس ، وللرعى عابس .

(۱) الإسليح : يقلة من أحرار البقول تثبت في الشتاء ، تسليح الإبل إذا استكثرت منها , (۲) الحبر إلى منا في السان (سليح ، طرح ) مع بعض تقص، والإطريح : الذي طاليد • ؟

م مان في احد سميه (٣) الأحوس ، بالحاء المهملة . وتى الاشتقاق «٢٨ ؛ و وسهم – أى من بني جعفر. ابن كلاب – الأحوس بن جعفر بن كلاب ، كان سيداً ، وهيز الذي هجاء الأصنى فقال ؛

أتاني وعيد الحوص من آل جعفر فياجيد عمرو الو نبيت الأحاوم! والحوص : ضيق الدين « ..فيها بعد ل : و الاختوص » تحريف

(ع) كلمة وغرف a ساتطه من لا . وقيما علا هـ : هـ عرف a تصميف . والغرف : المحام ها دام أخضر . والفعة : شهر ضديف مثل المحام . وقد اضطرب المفويون في المنشألة من وحداً وضعه .

(ه) التفة ، يكبر القاف وتخفيف الشاد ب فيخ مهلية ، ومادتها (قضى) . أن : الشقة ، تحريف ، فإن هذه واحدة العضاء . . . (١) ك : وعود خود ه : \* (٧) يكتنة لرغاها ، أي تمنيا بن الرغام ، فيها عما ك : و مكافية لرعائها ، تحريف .

(٨) أي من إنبالها عليه وعبتها فيه ع كما في حواشي ه .

قال: وقالت امرأةٌ من الأعراب: أصبحنا ما ترقُد لنا فرس ، ولا يسام. لنا حَرَسُ .

قالوا : كان أبو الجينب كثيراً ما يقول : لا أرى امرأة تُعتَبَر عينيها ('' ، ولا امرأة تُعتَبَر عينيها ولا شريقا تَيمنية (''' ).

وخَطَب بلالُ بن أبى بُردة بالبصرة ، فَرَف أَنَهم قد استنصنوا كلامه ،
 فقال : « أثيرا الناس لا يمنعنكم سوه ما تعلمون مِنّا أن تقبلوا أحسن ما نسمون منّا » .

وقال نمر بن عبد العزيز : ما ثومٌ أَشْبَهَ بالسلف من الأعراب ، لولاً جناه فيهم .

- وقال غيلان أبو مروان (١٠) : إذا أردت أن تتماّم الدعاء ، فاسمع دعاء الأعراب. وقال رجل من بنى سُلَم ، وسأله الحجاج عن المطر فقال : أصابَتُنا سحائبُ ثلاث : \* سحابةٌ بجوّروان (٤٥) بقَطر صِفار وقطر كبار ، فسكان الصَّفار المسكبار ٣٣٧ لحُصُةٌ . ثم أصابَتُنا الثانية بسُواء (٩٠ فلَبَدت الدَّماث (٧) و وَحَضت العَرَاز (١٠) وضَدَعت الحَرَاز (١٠) وتَرَاد المَّانِين النَّالية بالتَرْزيتين (١٠) فيمارُت
  - (۱) ى الخسان (دم) : «ودمت المرأة ما حول عيبًا تدمه دما ، إذا طائع بعد
     أو زعفران «. وسيأتى الحبر في (۲: ۱۲٪) . وأنشد السيوطي في المزهر (۲: ۳۲۹٪
     « صبصلق الدوت بعينها الصبر
    - (٢) هنأ البعير ، طلاه بالهناه ، وهو بالكسر : القطران .
  - (٢) اليمنة ، بالفم والفتح : ضرب من برود البين . والنطاق : شبه إزار فيه تكة .
    - ۲۰ (۱) سبقت ترجمت في (۱ : ۲۹۰) . وانظر (۲ : ۲۸۱) ..
      - (٥) حوران ، بالفتح : كورة واسعة من أعمال دمشق ...
        - (٦) سوام ، بالضم : ماه لبهراه من نامية السهاوة .
      - (٧) الدماث : السهول من الأرض ، واحدها دمث ، بالفتح .
  - (٨) العزاز ، كليجاب : ما ظلط من الارتس وأسرع سيل مطره دستسته : جمائله
     ٩٠٠ م اللة . فيما عدا ل : و وحضت ه . و الرسف : النسل .
  - (٩) القريتان : هما قرية عبد الله بن عامر بن كريز ، و چعقو بن سليمان ، قريبتاله مي.
     النباج ، في طريق مكة من اليصرة ، ه : ه بالقريفين ، . .

الإخاذ<sup>(۱)</sup> ، وأَفعَمَتْ كلَّ واد ، وأقبَلْنا فى ماه بجرُّ الضُّيع ويستخرجُها من وجارها<sup>(۱)</sup> .

وقال رجل من بنى أســد لحمد بن مروان وسأله عن الطر فقال: ظَهرَّ الإعصار، وكُثَر النُهار، وأَكِل ما أشرق من الجَنْية<sup>(٢)</sup> وأيقنّا أنه عامُ سَنَةٍ .

\* \* \*

\* \* \*

وقال علىُّ بن أبى طالبٍ رضى الله عنه : « أفضسل العبادة الصَّمتُ ، • و وانتظارُ الغرج<sup>(١٧</sup>» .

۲.

70

(١) سيماد الحبر في (٣: ٢٦٠)

 <sup>(</sup>١) الإخاذ ، بالكسر : رجم إخذ وإخذة ، وهو ما حقرته كبيئة الحوض . ما عدا ،
 ه : ه الأحاد ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) الوجار ، بفتح الواو وكسرها : جحر الضبع .

<sup>(</sup>٣) الحنبة ، بالفتح : ما فوق البقل ودون الشجر

 <sup>(</sup>۶) هو أبو الحسن عتاب بن بشير الجزرى ، ذكره ابن حبان فى ثقات أهل الحديث .
 توفى سنة ١٩٠ . تهذيب اللهذيب . ه . و أبو الحسن بن غياث بن عبد الرحن بن يزيد و .

 <sup>(</sup>ه) هو أبو عتبة الشاي عبد الرحن بن يزيد بن جابر ، ووى عن مكحول والزهرى موصلاً، وغيرهم . نزل البصرة ثم تحول إلى دمشق . توفى سنة ١٥٤ . تهذيب الهذيب .

وقال يزيد بن الهنَّب، وقد طال عليه حَبْسُ الحجّاج: والهُفَاه عَلَى فَرْجٍ فِيه جَهة أسد، وطَالِيّة (1) بمائة ألف.

وقال الأسمى : دخل دُرُسْت بن رباط (٢٠) الْفَقَيْسَ ، على بلال بن أبى بُردةً وهو فى الحبس ، ضلم بلال أنّه شامت به ، فقال بلال : ما يسر نى بنصيبى من • المسكروه تحرُّ النّقر (٢٠) . فقال دُرُسْت : فقد أَكثر الله لك منه .

قال الهيثم بن عدى : كان سَجَان يوسف بن عريز غيل إلى يوسف بن عمر أماء الوتي ، فقال له عبد الله بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعرى : اقبض هذه المشرة الآلاف الدّرهم ، وارفع اسمى في الموتى . قال : فرض اسمك في الموتى فقال له يوسف بن عمر : " و يحك جنى به . فرجع إليه فأعله فقال له : و يحك ، اتق الله جهمهم فق ؛ فإنى أخاف القتل . قال : وأنا أيضاً أخاف ما تخاف . ثم قال : قتلك أهون على وحيه مخدّة فذهبت كفشه معرالمال .

## وأمَّا عبد الله بن المقفَّع فإنَّ صاحب الاستخراج لما ألح عليه في العذاب()،

(۱) ما عدا ل ، ه والتيمورية : ، ورطلبة ، بالباء ، تحريف . وانظر ما سبق من. التحقيق في ( ۲ : ۲۹۷ ) وما سيأتي في ( ۲ : ۲۲۰ )

(٢) ه : ه رياط ه .

<sup>(</sup>٣) النهم ، أكثر ما يطلق على الإبل. وفي السان ( ٥ : ٢٨، ) : « والعرب. تقول : غير الإبل حرها ومهمها . ومنه قول بعضهم : ما أحب أن لي معاريض الكلم حمر النم » . ومن ذك قول رسول الله : « لقد شهدت في دار عبد انه بن جدعان حلفا ما أحب. أن ل به حمر النم » ، إشارة إلى حلت الفضول . انظر السيرة ٨٦ جونسين ، والحيوان ( ٥ : ١١) وما سبق في ( ١ : ٢٢٦ ) . م

<sup>(</sup>٤) صاحب الاستخراج هو الموكل باستصفاء آموال من اتهم باختلاس مال اللولة من. الوزداء وللكتاب والولاة وجباة الخراج . وكان يستخدم كل ما لديه من وسائل التعليب والولاة وجباة الخراج . وكان يستخدم كل ما لديه من وسائل التعليم عبد القد الأموال وكان من سبب غضب المنصورة على ابن المنتفق مليه ، فأنكر ابن كان قد بأل لل سليمان بن على عامل المنصورة على التيمرة ، فكتب إليه في طلبه ، فأنكر وين كتاب الأمان ، ابن المفقع ، فأطلبا ألى الذي تولى كتاب الأمان ، ابن المفقع ، فأطلبا في المهورة التي أخذما عليه ، و فإن أن فلت أو وحست فالملدون براه من بيض ، وفي حل من. المناورة براه من بيض ، وفي حل من.

قال لصاحب الاستخراج: أعندك مال وأنا أَرْبِحُك رِمَّا ترصاه ؟ وقد عرَّفتَ وقائى وسخاًى وكتانى للسَّرَ<sup>(17)</sup>، فقيَّقَى مقدار هذا النَّبْرُ <sup>(77</sup>. فأجابه إلى ذلك، ، فلما صار له مال ترفَّقَ به مُخافة أن يموت بجت المَذَاب فهنَّوى مأله (<sup>77</sup>).

وقال رجل لتموو الغزال : مورت بك البارحةَ وأنت تقرأ . فقال : لو أخبرتنى أَىّ آية كنت فيها لأخبرتُك كم بَقى من اللّيل .

وسمع مُؤرِّجُ البَصرى<sup>(٤)</sup> رجلا يقول : أمير المؤمنين ردُّ عَلَى المظلوم . فرجَع إلى مصحفه فردَّ على مراءةً : « بسم إلله الرحمن الرحمي » .

وكان عبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه يسطَش ، وقيل له : إن شربت الماء مُتَّ . فأقبل ذاتَ يوم بعض الفُوَّد<sup>(ف)</sup> ، فقال : كيف حالُ أمير المؤمنين ؟ فقال : أنا صالح والحمد لله ، ثم أنشأ يقول :

ومستخبر عنّا بریّد بنا الرّدَی ومستخبرات والدّموع سواجم <sup>(۱)</sup> ویلکم استونی ما، و إن <sup>(۷)</sup>کان فیه تلّنُ نفسی . فشرب ثم مات . وکمان حبیب بن مسلمة الفِهری <sup>(۱)</sup> رجلا غَزَّا، للترك ، فخرج ذات مرّق إلی

ابن المقفع ، فكان ذلك سببا تنفسب عليه . انظر تاريخ اليعقوبي ( ٣ : ١٠٤ ) والطهري
 ( ١٨٢٩ ) .

(١) كلمة والسر ، ساقبلة من ه .

(۲) عیبی ، أی أعلمی . و في السان ( ۱۷ : ۱۸۳ ) : و ما مینی بش، ، أی ما أصالف شیئا ه . و النجم ، ، ، أراد به الرظیفة ، يتال نجست المال . أدیته نجوماً عند انقضاء كل شهر / (۲) توی پیوی توی : چلك .

(٣) ترى يتوى ترى ; هلك .
 (٤) هو أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي السجتري ، كان من أعيان أصحاب الخليق ٥٠ وأبي زيد . يقال إن الأسهمي كان يحفظ ثلث الفنة ، والحليل محفظ ثلثا ياء ومؤرج يحفظ التلثين . ثرهة الآلياء ، وإرشاد الأرب ، وبغية الرعاة .

(ه) العود : جمع عائد . فيما عداً ل : « العواد » كلاهما صحيح . ويعال في جمع عائد أيضاً « عود » يفتح العين وسكون الواو

Yo . .

(١) فيما عدا ل : ﴿ وَ الْعِيْوِنُ سُواجِمُ هِ .

(٧) فيما عدا ل : « : « ولو » .

(۱) ترجم ق ص ٦٣ بن بنا الحزو

بعض غَزَواته ، فقالت له امرأته : آبن موعدك ؟ قال : سُر ادقُ الطّآنجية أو الجنة إن شاء الله . قالت : إنَّى لأرجو أن أَشْفَك إلى أَىَّ الموضعين كنت. به ('') . فجاء فوجدها في سُر ادق الطّانحية تقاتل التَّرْك ،

ولتا مدح الكيتُ بن زيد الأسدى تُخَدَّ بن يزيد بنالهلب ، فقال له ابنُ • ييض (٢٠ : إنَّكَ يَا أَبَا المستهل (٢٠ لكجالب التّمر إلى هَجَر ! قال : نعم ، ولكنَّ تَمرَ نَا أَجُودُ مِن تمرك (١٠) .

وكان السَيِّد الحَيرِىُ (٤٠ مُولَمَّا بالشَّر اب، فمدج أميراً من أمرا، الأهواز (٢٠٠ ثم مُّ صار إليه بمديمهِ له ، فلم يصِلْ إليه . وأغَبّ الشَّرابَ ، فلما كان ذاتَ يوم شربِ ثم وصل إليه ، فجلس من بمُدرٍ ، فقرَّ به وشمَّ منه ربيحَ الشَّرابِ (٧ ، فقالُ :

إ ما كنت أظن أبا هاشم يفعل هذا ، ولكن يُحتَمَل لماديح رسول الله صلى الله عهد عليه وسلم أكثرُ من هذا - يُمازحه - ثم قال : يا جاريةُ هأشي الدواة . ثم مكتب إلى بعض وكلائه : ادفع إلى أبي هاشم مائتي دّورق مَيْبَتَحْتَجا (٨٠). فقال

<sup>(</sup>١) ل : « أحد المرضعين كنت فيه » .

<sup>(</sup>۲) هو حزة بن بيض ، ترجم ني ( ۱ : ۲۹۹ ) .

 <sup>(</sup>۲) أبو المسهل : كنية الكيت بن زيد . انظر معجم المرزبان ۲٤٨ .

 <sup>(</sup>٣) ابو المسهل : كنيه الخيت بن زيد ، انظر معجم المرزبان ٢٤٨ .
 (٤) مما هو جدير بالذكر أن أيا الفرج أن الأغاني (١٥: ١٥) قد روى خبر ا نقيض

هذا ، فيه مدح حمزة بن بيض ، مخلد بن يؤيد ، فبحسده الكيت وقال له : يا حزّة ، أنن. كنّ مهى التمر إلى هجر !

<sup>(</sup>ه) السيد لقبه ، واسمه إساعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعه بن مفرغ الحميرى. وتند ع حرف بتشيعه ، وكان يذهب مذهب الكيسانية ويقول بإمامة محمد بن الحنفية . ونيه يقول الأصبعى : « واقه لولا ما فى شعره من سب السلف لما تقدمه من طبقت أحد ي . عاش إلى خلافة مارون ومات في أيامه . الأغان ( ٧ : ٢ – ٣٧) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بجير بن سهاك الأسدى . الأغانى ( ٢ : ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) ل: ورائحة الشراب ه.

 <sup>﴿</sup> ٨) كلمة فارسية مركبة من ه كي ه بمني النبية ، كا ذكر أبو الفرج ن ( ٧ : ٢٢ )
 حيث أورد القصة . و ه بختج » هي ه چخته » الفارسية ، بمني مطبوخ . والعرب يبدلون الماه في آخر الكابات الفارسية بيدين فيما هذا أن : ه بينت جا » ، تحريف بـ

رسيَّد : لقد كنت أظنُّ الأميرَ أبلغَ ما هو ('' . قال : وأَىَّ شيء وأيتَ من المِيعَ ؟ قال : جُمْكُ بين حرفين وأنت تجنّزي بأحدها ، امنحُ هذه الخبينة ('')

« بَخْتُجاً » ودع « مَياً » على حالها . ففل ، و حَمَل الكتاب فأخذها عبيطا ('')
عبد الله بن فائد (') قال : قالت امرأة الحُصَين بن المنذر للحصَين ('') : كيف سُدْتَ قومَكُ وأنت بخيل وأنت مَيم ؟ قال : لأنَّى سديد الرأَّى ، شديد الإقدام .
قال : وقال مَسلمة بنُ عبد الملك لهشام بن عبد الملك : كيف تعليم في الخلافة وأنت بخيل وأنت جَبان ؟ قال : لأنَّى حليمٌ وأنّى عفيف .

\* \* 4

وقال ز بَّانُ (٦):

إِنَّ بنى بدرٍ بَرَاغُ جُوفُ<sup>(۱)</sup> كُلُّ خطيبٍ منهم موُّوفُ<sup>(۱)</sup> ١٠ أهوجُ لا ينفعه التثقيفُ

## وقال لبيد بن ربيعة :

۲.

40

<sup>(</sup>١) ل: «أرى الأمير أبلغ ما هو ». وفي الأنفاق : « ليس هذا من البلاغة . . وما ه ؟ قال با الاحقر أمنز أنس الكادر ما مها الله قرم المعنز عدم

قال : وما هي ؟ قال : البلاغة أن تأتى من الكلام بما يحتاج إليه وتدع ما يستنى عنه » . (٢) التيمورية : و الحيشة » ، ب ، ح · : و الحيشة » ، مح وان عما أثبت من ل ، ه .

<sup>(</sup>٣) أى نبيدًا عبيطًا لم يطبخ ولم ينضج ، يقال لم ودم عبيط ، أى طرى لم ينضح قيما عدا ل ، ه : ه غيبطًا ، بالنين المعجمة ، تحريف .

<sup>(؛)</sup> له رواية في الحيوان ( ١ : ٦/٣٠١ : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>ه) هو الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلمة الرقاشي ، أحد بني رقاش ، فارس شاعر ، هكان معه راية على ، يوم صفين ، دفعها إليه وهو ابن تسم عشرة سنة . وني يقول على :

لن راية سوداء يخفق ظلها ، إذا قبل قدمها حضين تقدما وكان حضين من كبار ألتابعين ، مات على رأس المائة . المؤتلف ٨٧ وتهذيب التهذيب ( ٢ : ٣٥ ) والحزانة ( ٢ : ٨٩ – ٩٠ ) والقاموس ( حضن ) . ما عدا هـ : ﴿ الحصين ﴿ بالصاد المهملة ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) زبان بن سیار الغزاری ، سبقت ترجمته نی ( ۱ : ۱ ) .

<sup>(</sup>٧) البراع: القصب ، واحدته براعة . جوف: جمع أجوف وجوفاء .

<sup>(</sup>٨) مؤوف : به آفة .

وأبيض بختاب الخرُوقَ على الرَجِّي خطيبًا إذا التف المجامعُ فاصلاً (١٦ وقال(٢٦) في تفصيل العلم والخَطابة ، وفي مدح الإنصاف ، وذم الشُّغَب : وقد بلوتُكَ وابتليتَ حليقتي ولقد كفاكَ مُعلِّي تعليمي وقال لبيد:

وبقيتُ في خَلْف كجلد الأحرب ذهبَ الذين 'يعاش في أكنافهم وُيعابُ قائلُهم و إن لم يَشْغَب<sup>(٣)</sup> يتأءكَّلون مَغَــــالةً وخيانة وقال زبدين حُندب:

عن الجدال وأغناهم عن الخُطّب(1) ما كان أغنى رجلاً ضلَّ سعيُهُم وقال لَقيطُ من زرارة :

و إنْ تشاغِبني فذو شِناب<sup>(٥)</sup> إنى إذا عاقبتُ ذو عقاب ّ وقال ابنُ أحمر :

وكم حلَّهــــــا من تَيْحانِ سَمَيْدَعِ مُصافي الندى ساق بيهماء مُطعُم (١٠) على الأمر غوَّاصِ وفي الحيُّ شيظم طَوى البطنِ مِتلافِ إذا هَبَّتِ الصَّبا وقال آخر:

يدعو ليغزوَ ظالماً فيُحابُ(٧) وأغر منخرق القهيص سميدع

(١) يجتاب . يقطع . والحروق : جمع خرق ، وهو الفلاة تتخرق فيها الرياح . على الوجي ، أي مع وجي ناتته . والوجي : الحفا . ل ، ه : وفيصلا ، تحريف ؛ فإن البيت من قصيدة في ديوانه ١٧ -- ٢٧ قانيتها مؤسسة ، أولها :

كبيشة حلت بعد عهدك عاقلا وكانت ته حبد على الناي خايلا

- (٢) أى لبيد . والبيت التالى سبق مع أبيات له في (١: ٢٩٧) ۲.
- (٣) البتان سبقا في (١: ٢٦٧) (؛) أنظر ما تقدم من رواية هذا البيت في (٢٠ : ٢٪ ، ٢٦٧ ) .
  - (٥) سبق الرجز في (١: ٢٦٧ ) بدون ليبهة
- (٦) فيما عدا ل : و سار بهماه ي . و البيَّتان سبقا في ( ١ : ٢٦٨ ) (٧) السميدع: الشجاع. يمبحه بأنه قادر على الظلم

قد مَدّ أرسانَ الجياد من الوحَي فكأنّما أرسانُها أطنابُ<sup>(1)</sup> وقال آخر: كريم يغض الطَّرْف عند حَيالَة ويدنُو وأَطرافُ الرماح دُوَان وَكَالْسَيْفِ إِنْ لَا يَنْتُهُ لَانَ مَتْنُهُ وحَــدًّاهُ إِنْ خَاشَنَيْهُ خَشْنَانَ (٣٠) وقال آخر: يقطِّع طـــرفَه عنَّى سويدٌ ولم أذكر بسيَّنة سُـــوَمدا<sup>(3)</sup> تُوقَ حِدادَ شوكِ الأرض تسلُّم وغيرَ الأسدِ فاتَخَذَنَّ صيدَا<sup>(٠)</sup> وقال آخر: لا تحسِّبنَ الموتَ موتَ البِلَي فإنَّمَا الموتُ سؤالُ الرَّجَالَ " كلاهما موتّ ولكن ذا أشدُّ مِن ذاك ِ لذل السؤالُ (١) وللحسين من مُطَير: رأت · رجلًا أودى بوافر لحمه طلابُ المالى واكتسابُ الكارم خفيف الحثا ضَرَبًا كَانًا ثيابًا على قاطم من جوهر الهندصارم (<sup>(۲)</sup> فقلت لها لا تَعْجَبنَ فإنَّني أرى سِمَن الفتيان إحدى الشاتم وكان عمر بن الخطاب ، رحمه الله ، إذا رأى عبدَ الله بن عبّاس يقول في الأمر . ٦٠ م يمرِ ض من جِلَّة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « عَصْ عَوَّ اصْ » . وقال ابنُ أحمر: هل لامني قوم ملوقب سائل أو في مخاصمة اللَّجوج الأُصيد<sup>(٨)</sup> (١) الرسن : ما يوضع على مرسن الفرس ، وهو أنفه . والطنب : الحبل . (٢) عند حياته ، أي عند ما يستوجب الحياء ﴿ وَفَ الحَلِّمَةِ ﴿ ٢ : ٢٧٩ ﴾ : ﴿ فَضَلَ حيائه ۾ . فيما عدا ل ، ه : ۽ خيانة ۾ تحريف . (٢) أن الحاينة : و لان مسه ،

> الأصل وإنما هي حاشية في بعض الكتب .. (٦) البيتان في الحيوان ( ٢ : ١٣١ ) مع تعليق للجاحة .

(٤) يقطع لظره لشدة عداوته .

(٧) الضرب: الرجل الخفيف اللحم . جوهر الهند، أى حديد الهند.
 (٨) سبق هذا البيت في ( ١ : ٢٦٨ ) بدرن نسبة نـ

(ه) مَا يَعَدُ هذَا إِلَى كُلِمَةً وَ المشاتم ، من ل ، ، ه فقيط . و في حواشي ه : و ليست من

70

وقال لَبيدُ بن ربيعة في التطبيق على قوله :

يا هَرِمَ بنَ الأَكْرِمِينَ مَنْصِبًا إِنَّكَ قد أُرتيتَ حُكُماً مُعجِبًا فطبِّق المُنْصِل واغتُمْ طبَّ

وقال آخر :

فلما أنْ يَدَا القمقاع لجّت على شَرَكٍ تُناقِـلُه نِقالا
 تعاوَرُنَ الحديث وطبَقتْه كا طبقت بالنمل الميثلا<sup>(1)</sup>
 وقال أن أحمر :

لله كُنتُ ذَا عَلَم عَلَمَتُ وَكَيْفَ لَى الله الله بعد تدبُّرُ الأَمْرِ (٢٠) وَقَالَ : وَقَالَ اللَّمْرِ (٢٠)

اليست بشوشاة الحديث ولا فُتُن مغالبت إلى على الأمر (\*)
 وقال :

وحَصَم مُضِلِّ فَى الصَّبِعاج ثركتُه وقد كان ذا شَغْب فولَى مُواتيا (٥٠) وذكر على ثن أبي طالب، رحمه الله ، أكتل بن شَكَاخ المُكلَى (١٠) فقال : « الصَّبِيخ الفصيح (٧٠) . وهو أوّل من اتّخذ بيت مال لنفسه في داره .

﴿ (١) سبقا في (١: ٢٦٨ ) . آراد كما طبقت النعل بالمثال ، فقلب الكلام

(۲) سبق ف (۲ : ۰ ، ۲۹۸ ) .
 (۳) الشوشاة : الحفيقة السريمة . والفنق ، بنستين : المنفتقة بالكلام والبيت في
 ۲ اللمان (فنق) مرتسيته إلى ابن أحر أيضا .

(٤) سبق في (١: ٢٧١).

(ه) فيما عدا ل ، ه : « مواثبا » تحريف .

(١) هو أكل بن شاخ بن زيد بن شداد الدكل ، شهد الحسر مع أبي هبيدة ، وأسر يومئة مردشاه وضرب عنقه ، وشهد الفادسية . الإصابة ٨١٤ .

 ٢٠ (٧) ق الإسابة : « كان على بن أبي طالب إذا نظر إلى أكتل قال . من آحب آن ينظر إلى الصبيح القصيح فلينظر إلى أكتل » . عبد الله بن المبارَك ، عن مَعْمَر (۱) عن الحسن عن الثنجَ أَصَلَى الله عليه وسلم قال : « سيكون بعدى أسماله يُعطَون الحكمة على منابرهم وقلوبُهم أنتنُ من الجيّف » .

جعفر بن سليان الصَّبَيق (٢٠) عن مالك بن دينار ، قال : غدوت إلى الجمعة ، المجلست قريبًا من الليبر، فصيد الحجاج المنبر، ثم قال : الحرةً زور عمَلَة ، الحرةً حراسب نفسه ، الحرةً وحكر فها يقرؤه في صحيفته و براه في ميزانه ، الحرأ كان عند قلبه زاَجَرا ، وعند همّه ذاكرا ، الحرأً أخذ بعنان قلبه (٢٠٠ كما يأخذ الرّجُل بخطام جَمّله ، فإن قادَه إلى طاعة الله تَعِمه (١٠)

و بعث عدى بن أرطاة إلى المهالبة أبا لللبح الهُذل ، وعبد الله بن عبد الله ابن الأهنم ، والحسن البَصرى ، فتكلم الحسنُ فقال عبد الله : والله ما تمتيتُ ، ١٠ كلاماً قطُ أحفظُه إلا كلام الحسن ومئذ .

قال : وتنقّصَ ابنٌ لعبد الله بن عروة بن الزبير عليًّا رحمه الله ، فقال له أبوه : والله ما بنَى الناسُ شيئًا قط ً إلّا هَدَمه الدِّين ، ولا يَنَى الدِّين شيئًا فاستطاعت الدُّنيا هدمَه ، ألم تر إلى على كيف يُظهِر <sup>(٢٦</sup> بنُو مروان من عيبه ودَمَه ؟وانْ لـكأنِّما يأخذونَ بناصيته رفعاً إلى السياء . وما تَرَى <sup>٢٧</sup>ما يندُون به

<sup>(</sup>۱) هو معمر بن راشد الازدى الحداق البصرى ، وكان يروى عن تتادة من الحسن الجيمرى. وقال : وطلبت العلم سنة مات الحسن » . توفى فى رمضان سنة ١٩٣. ثمذيب المبديب وتذكرة الحفاظ (١ : ١٧٨) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو سليمان جعفر بن سليمان النسيمى البصرى ، روى عن مالك بن دينار هراين جريج ومطاء بن السائب . وكان من المتشيمين . توفى سنة ۱۷۸ تبذيب البهذيب .

 <sup>(</sup>٣) ك : ٩ عله ٩ .
 (١) فيها عدا ل : و قبله وتبهه و .
 (٥) الخطبة في حيون الأخبار (٢ : ٢٥١) والعقد (١ : ١١٧) و ابن أنى المديد

<sup>(</sup> ۱ : ° ۱۰ ) . وأرلما فيما عدا ميرن الأخبار : وأمرؤ » ياارُفع . (1) ل : « تظهر » ، و مي حميسة أيضا . وني انفرآن الكرم : ( إلا الذيآمنت يه ُ

 <sup>(</sup>١) ن : « نظهر » ، و هي جميسه إيضا . وفي العران الخريج : ( إلا الدي المنت به وشي إسرائيل) .

موناهم من التأبين والمديح ؟ والله لكأنَّما يَكشفون عن الجِيَف.

أبو الحسن قال: قال عبد الله بن الحسن ، لابنه محمد ، حين أراد الاستحناء (11):

« أى 'بنيّ ، إنى مؤدّ إليك حقّ الله فى حُسن تأديبك ، فأدّ إلى حق الله فى ١٩٣٧

حسن الاستماع ، أى 'بنيّ ، كفّ الأذى ، وارفض البّذا ، واستّمِنْ على

« السّكالام (٢) بطُول الفكر فى المواطن التي تدعوك فيها نفسك إلى القول ! فإن

القول ساعات يضرُ فيها خطاؤه ، ولا ينفع صوابُه . احذر مشورة الجاهل وإن

كان ناسماً ، كما تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشاً ، فإنّه يوشك أن يورّطاك

عشورتهما(٢) ، فيسبق إليك مكر العاقل وتوريط الجاهل » .

وكان يقال: من لانت كلتُه وجبت محبته ، ومن طال صمتُه احتلب من ١٠ الهيبة ما ينفهُه ، ومن الوحشة ما لا يضرُّه .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق فی ( ۱ : ۳۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و واستفن عن الكلام ، ، تحريف ، صوابه في ل .

<sup>(</sup>٣) ل : و فإنه يوشك أن يورطك عشورته و.

## أن يقول كل إنسان على قَدْر خُلُقه وطبعه

قال قُتِيبة بن مسلم ، لحُضَين بن المنذر (١): ما السّرور ؟ قال : اسمأة مُّ حُسناه ، ودار قوراه (١) وفرس م تَبَعلُ بالفناه .

وقيل لِضرار بن الحصين (<sup>77)</sup> : ما السرور ؟ قال : لواء منشور ، وجلوس على ... السر مر ، والسلامُ عليك أثمُها الأمير .

وقيل لمبد الملك بن صالح : ما السرور ؟ قال :

كلّ الكرامةِ نلتُها إلّا التحيّةُ بالتلام وقيل لعبد الله بن الأهتم: ما السرور؟ قال: رفع الأولياء، وُحط الأعداء، وطولُ البقاء، مع القدرة والمخاه<sup>(1)</sup> \_

وتيل للفضل بن سهل : ما السرور ؟ قال : توقيع ُ جأئز<sup>(ه)</sup> ، وأمرُ نافذ أبو الحسن المدانئ قال : قيل لإنسان تجرّع َ : أيَّ شيء تَمَنَّى ؟ قال : شربةً من ماء الفنطاس<sup>(۲)</sup> ، والنَّومَ في ظلَّ الشراع ، وريحاً دُنبدًاد<sup>(۲)</sup> .

وقيل لطنيلي : كم اثنان فى اثنين <sup>(٨)</sup> ؟ قال : أربعة أرغفة .

وقال الفلاّس القاصّ : كان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيرم بدرٍ ، و تلائمائة وستّنن درهمًا .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمه في ص ١٦٩ . ل : ولحصين ، ما عدا ل : و الحصين ، صوابهما من ه .

<sup>(</sup>٢) دار قوراه : واسعة الحوف . (٣) سبق الحبر بدون نسبة في ( ٢٨٦ : ٢٨٦ ) أ

 <sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : « مع القدرة على الناء ، ، تحريف . (٥) جائز ، أى بجونر وينفذ .
 (٦) فنطاس السفينة : حوضها الذي يجتم فيه نشافة الماء .

رى ونعدس الممينة : حوضها الذي يحتم فيه نشافة الماء . (٧) كلمة فارسية معناها و الربح التي تهب من خليف وكما كشور في خاشية هر التيمورية . كمة من : هو دفعه به عمد الذها من مناسسة . ! !

مركبة من : و دُنِّية » بمنى الفيل ؛ و و جاداة محمق المجلمين. (٨) فيمنا عدا لن ، م ، . و اللبتين في النتين » ، تحريف برونى ل : " وكم النفين » .

وقلت للأَّح لى ، وذلك بعد العصر في رمضان : انظر كم بينَ عين السَّمس وبين موضع غُرومها من الأرض ؟ قال : أكثر من مُرْدِيَّين ونصف .

وقال آخر : وقع علينا اللَّشوص ، فأوَّلُ رجلِ داخل دخل علينا السفينة كان في طول هذا " المُردَى (١) ، وكانت فخذُه أغلظَ من هذا الشُّحكَان ، واسوَدٌّ

صاحب السَّفينة حتَّى صار أشدَّ سواداً من هذا القير.

وأردتُ الصِّعودَ مرَّةً في بعض القناطر ، وشيخٌ ملاَّح جالس ، وكان يومّ مَطَرِ وزَلَق ، فزلق حمارى فكاد ُيلقيني لجَنْبي ، لكنَّه تماسَكَ فأقمى على عَجْزه ، فقال الشبخ الملَّاح : لا إله إلَّا الله ، ما أحسَنَ ما جلس على كُو تُملِهِ (") ومررث بتَلَ طين أحمرَ ومعي أبو الحُمُنين النَّخَّاس (٢٣) ، فلما نظر إلى الطِّين . و قال: أَيُّ أُوارِي (أَنَّ تَجِيءِ من هذا الطَّيِّن .

ومررنا بالخُلد<sup>(ه)</sup> بعد خرابه ، فقال : أيَّ أصِطبلات تجيء مِنْ هذا الموضم وقيل لبعضهم : ما للروءة ؟ قال : طِهارة البدن ، والفعلُ الحسَن .

وقيل لحمد بن عمران : ما للروءة ؟ قال : أن لا تعمل في السرّ شيئًا تستحي . منه في العلاَنيَـة .

وقيل للأحنف : ما المروءة ؟ قال : المفة والحرُّفة .

وقال. طلحة بن عُبيد الله : المروءة الظاهرةُ النيابِ الطَّاهرةِ .

<sup>(</sup>١) المردى ، بغم الم وتشايد الياء : خشبة ينفع بها الملاح السفينة . وقد وضعت بعض الماجم علم الكلمة في ( ردى) وحقها ( مرد ) . وقد قالوا إن المرد دم الملاح و وهو الذي يقال له مؤمن آل فرعون ، والنخاس : بائع الدوابُّ. (؛) الاوارى . مواسَّع علف بالله اب ، و احدها آری . و فیما عدا ل ، د : ، إداری ، ، تحریف .

 <sup>(</sup>٥) الخلاج، بالفهم : قصر بناء المنصور بيفداد . معهم البلدان .
 (٦) انظر المغبر وتاليه عيون الأعبار (١ : ١٩٥ - ٢٩١) .

وقيل لأبي هريرة : ما الروءة ؟ قال : تقوى الله ، و إصلاحُ الصَّليمة (١) ، والقداء والنشاء بالأفنية .

ونظر بكر بن الأشعر ، وكان سَجَّانا ، مرَّة إلى شُور دار بَجَالَة بن عبدة ، فقال : لا إله إلا الله ، أيَّ سجن بجيء من هذا .

وقال إنسان صيرفة: باعنى فَلان (٢٦ عشرين جَريباً ، ودانقين ونصفاً ذهبا . • قال: ونظر عثمان بن عقّان رحمه الله إلى عير مُثّبلة ، فقال لأبى ذَرّ: ما كنت تحبُّ أن تَحمل هذه ؟ قال أبو ذَرّ: رجالاً مثل عُر (٢٦ .

وقيل الزُّهريّ<sup>(٢)</sup> ، ما الرُّهد في الدنيا<sup>(٥)</sup> ؟ فقال : أمّا إنه ليس بشَمَثِ اللَّهة <sup>(٢)</sup> ، ولا قشف الهبئة ، ولكنَّه ظَلْتُ النَّفس عن الشَّهوة (<sup>٧٧)</sup> .

وقيل له أيضاً : ما الزُّهد فى الدُّنْيا ؟ قال : ألَّا يغيلِبَ الحرام صَبَرَك ، 1. ولا الحلالُ شُكرَك .

ونظر زاهدٌ إلى فأكهة فى الشُّوق ، فلما لم ِ مجدُّ شيئاً بيتاعها به عزَّى نفسَه وقال : يا فاكهة ، موعدى وإياك الجنّة<sup>(٨)</sup> .

قالوا : ومَرّ للسيح عليه السلام بَحَلَق بنى إسرائيل ، فشتموه ، فكلَّما قالوا شرَّا قال المسيح صلى الله عليه وسلّم خيراً ، فقال له شَمون الصَّقَ<sup>(١)</sup> : أكلَّما <sup>(١</sup> ، قالوا شَرَّا قلت لهم خيراً ؟ قال المسيح : «كلُّ امهى، يعطِل مِمَّا عندَه » .

وقال بعضهم : قيل لامرئ القيس بن خُجْرٍ : ما أطيبُ عيشِ الدُّنيا ؟

٠,

444

<sup>(</sup>١) هـ: والضيمة ير. وضيعة الرجل: حرفته وصناعته ومكسبه وعيشه.

<sup>(</sup>۲) ل: « إنسان ».

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : ﴿ رَجَالًا لَا مثل عَرَى ﴾ ، تحريفُ .

<sup>(</sup>٤) ل : « الزبر ، تحريف . و نظر ما سيأتي في ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>ه) الكلام بعد هذه إلى يد ما الزهد ي في الفقرة التالية ، من أن فقط .

<sup>(</sup>٢) ك: «بشعث في اللمة».

<sup>(</sup>٧٠) ظلف نفسه عن الشيء ظلفا ، بالفتح : منعها عنه .

<sup>(</sup>٨) هذا الحبر ساقط من ل .

<sup>(</sup> ٩ ) ل : وسُمون الصفاء ج ، وانظر ( ٣ يا ١٤٥ ) وعيزن الآخبار ( ٣ : ٣٧٠ ) ه ( ١٤ - بيان سِئان )

قال : بيضاء رُعُبُو بَـة (١) ، بالطِّيب مشبو بة (٢) ، بالشُّخم مكرو بة (٣) .

وسئل عن ذلك الأعشى فقال : صهباء صافية ، تمزجها ساقية ، من *صُوب* غادية<sup>(1)</sup>

وقيل مثل ذلك لطر كَفَةَ فقال: مَطمَّ شعى ، وملبَس دَفي ، ومركب وطي .

قال : وكَان محمّد بن راشد البجلي أدام ، يتغدّى ، و بينَ يديه شَجُوطة (١٠) و وخيّاطٌ يقطع له ثيابًا ، ورآه يلحَظُ الشَّجُوطة ، فقال : قد زَعمَ أن الثوبّ يحتاج إلى خِرقة ، فسكم مقدارها ؟ قال : ذراعٌ في غرض الشَّجُوطة .

وَدَخَلَ آخَرُ عَلَى رَجِلٍ يَأْكُلُ أَتَرُجَّةً بِمَسَلَ ، فأراد أن يقول: السلام عليكر، فقال: عَسَليكُمر.

ودخلت جارية ومية على راشد البَتَى (٢) ، لتسأل عن مولاتها (٨) ، فبصرَت مجار قد أدلى في الدار ، فقالت : قالت مولاتي : كيف أبر حماركم ؟ - فيا زع أبو الحسن المدائن .

ا . وأنشد ان الأعرابي :

وإذَا أَظْهِرَتَ أَمَرًا حَسَنًا فَلِيكِنَ أَحَسَنَ مَنهُ مَا نُسِرُ (¹¹ فُسُسِرُ الخَبِر موسومٌ به ومُسِرُّ الشَّرِّ موسومٌ بشَرَّ

- (١) الرعبوبة : البيضاء الحسنة الرطبة الحلوة .
- (٢) مشيوبة : قد ظهر حسها ، وأشرق لونها
- (٣) المكروبة : المفتولة المثدودة .
- (أ) السوب : المطر : والنادية : السحابة تنشأ غدوةً . والحبر يروى لمطيع بن إياس . • ٧ الأغان ( ٩٠ : ١٠ ) .
- (ه) محمد بن راشد البجل المناق ، ذكر الجاحظ فى الحيوان ( ١ : ١٥ ) أنه كانت له بنت ذات لحية وافرة . وفى الحيوان ( ٤ : ٢٦٦ ) أن مجيلة يكثر فيها المناتون . وذكر أبو الفرج فى الأغاف ( ه : ٨٨ ) أنه كان من أصدقاء إسجاق الموصل ، وروى له أعبارا ,
- (٦) الثبوطة : واحدة الثبوط ، وهو ضرب من السبك دقيق الذب عريض الوسط
   ع٣ صفير الرأس ، لين المن .
- (٧) البق : نسبة إلى البت ، بقتح الباء ، وهي قرية من أعمال بغداد ، كا ذكر يتقوت.
   وقال السمانى في الإنساب ٢٠: و موضع أطن بنواسي البصرة ، فيما عدا ل ، هد ، و البسق ٢٠.
  - (A) فيما عدا ل : و لتسأل به عن مولاتها ه . وكلمة و به يه مقحمة .
  - (٩) تسر ، من الإسرار ، فيما عِدا له ، ه : « يسر ، بالبناء المفعول ،

وأنشد ابن الأعرابي :

أرى النَّاسَ يبنُون الحصونَ وإنَّما ﴿ غِوابْرَ آجَالِ الرَّجَالِ حَصونُها<sup>(۱)</sup> وإنَّ من الأعمال دُونَا وصالحاً ﴿ فصالحُهَا يبقَ ويَهَالِكُ دُونُهُــا وأنشد انُ الأعرابي :

وما الديش الا شَبعة وتشرُّق وتَمرُّ كأخفاف الرَّباع وماًه<sup>(٢)</sup> عمد من حرب الهلالي قال: قلت لأعرابي: إنَّى لك لَواَدُّ. قال: وإنَّ

لك من قلبي لَرَ الدَّا<sup>(؟)</sup> .

أَبُو الحسن قال : قال الحجَّاح لملمَّ ولده : علَّم ولَدِى السَّباحةَ قبل السكتابة ، • فإنّهم يصيبون مَن يكتب غنهم ولا يُصيبون من يَستَبَح عنهم (°)

أُو عقيل بن دُرُسْت قال : رأيت أبا هاشم الصوفيَّ مقبِّلاً من جهة النهر ، فقلت : في أيَّ شيء كنتَ اليوم ؟ قال : في تعلُّم ما ليس يُسَنَى ، وليس لشى: من الحيوان عنه غنَّى . قال : قلت وما ذَاكُ ؟ قال : السَّباحة .

۲.

<sup>(</sup>١) الغوابر ; البقايا . فيما عدا ن ، ه : ه عواثر ه .

<sup>(</sup>v) التشرق : الجلوس الشمس . الأخفاف : حم حف . والرباع : جمع ربع ؛ بيمم فنتج ، وهو الفصيل يولد في الربيع . وبي الحاسة ؛ ١٨٥٥ يشرح المرزوق : وكأكباد الجمراده. وسيأتي البيت والبيتان المذان قبله في ( m : ١٨٧ – ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) له : ﴿ مَنْ صَدْرَى ﴾ ، وقد فهم الأعراب أنه على الوادى ، على حين أنه أراد المودة .

 <sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه ، ه مسلم بن قتيبة » : تحريف .
 (٥) الحر في عيون الأخبار ( ١٦٦٠ ) .

حدّثنا علىُّ بن محمد<sup>(1)</sup> وغيره قال : كتب ُعمر بن الخطّاب إلى ساكنى. الأمصار : « أمَّا بعد فعلّوا أولادَ كم العَوْم والفُروسَة<sup>(٢)</sup> ، وروّوهم ما سارَ من التَمَّل ، وحَسَن من الشَّعر » .

وقال ابنُ التَّوْأُم : عَلِمْ ابْنَكَ الحسابَ قبلَ الكتاب ؛ فإنَّ الحسابَ • أكثر . • أكسَبُ من الكِتاب ، ومؤونةُ تملّه أيسر ، ووجوهُ منافعه أكثر .

وَكان يقال : لا تملُّموا بناتيكم الـكتاب ، ولا تروُّوهن الشعر ، وعلَّموهن القرآن ، ومن القرآن شُورةَ النور .

وقال آخر : بنو فلان يعجبُهم أن يكون فى نسائهم إباضيَّات ، ويُؤخَذُن بمفظ سورة النُّور .

وكان انُ التوأم يقول : من تمام ما مجب على الآباء من حفظ الأبناء ، أن يعلَّمُوهم الكتاب والحساب والسَّباحة .

خطب رجل امرأة أعرابيّة فقالت له : سَلْ عَنَى بنى فلان و بنى الإن و بنى فلان<sup>(۲۲)</sup> ، فعَدَّتْ قبائل ، فقال لها : وما عِلْنهم بك ؟ قالت : فى كلّهم قد نكَحْت . قال : أَرَاكُ جَلَنْفعة قد خَرَ مَتْكُ الخَرَامُ (<sup>(1)</sup> . قالت: لا ، ولكنّى الله بارَّحْل عَنْتَربس (<sup>0)</sup>

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن على بن محمد المذائي ، صاحبه الاعتبار والتصانيف الكثيرة . المتونى سنة ۲۱۰ . ابن الندم ۱۲۷ - ۱۰۲ ولسان الهزان ( ؛ ۲۵۳ ) .

 <sup>(</sup>۲) فيما عدا أن ، هـ: و السياحة والفروسية ي. هـ: و والفروسية ي. و انظر الحبر
 في الكامل ١٥٠ ليبسك.

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان ( جلم ) : « إن سألت عنى بنى تلان أنبئت عنى بما يسرك ، وبنو فلان ٣ ينبئرنيك بما يزيدك فى رغبة ، وعند بنى فلإن منى خبر » .

 <sup>(</sup>٤) الجلنفة : المستة . والخزائم : جع خزامة ، بالكسر ، وهو ما يجمل في أنوت الإبل . وهذه كتابة عن الإذلال والتسخير . أنظر أماس البلاغة (خزم) . ه : ه خرمتك ه وأثير فيها إلى أنها في فيسفة ه خزمتك ق .

 <sup>(</sup>ه) تمنى أنها فئية ذات شدة ، كالناقة المنتريس ، وهي الصلية الوثيقة الشديدة .
 عما عدا ل ، ه : ه شديد ، يحم بن .

وقال الفرزدق لامرأنه النَّوَادِ  $^{(7)}$ : كيف رأيت ِ جربرا ؟ قالت : رأيتُكَ ظلمتَه أوَّلاً ثم شَفْر ْتَ عنه بِي جلك آخِراً  $^{(7)}$  قال : أنا إنيه  $^{(8)}$  قالت : نعم ، أمّا إنّه قد غَلَبك في حُلوه ، وشار كَكُ في مُرَّه .

٣٤١ قال : وتندَّى صَمصمة " بن صُوحانَ عند مماوية بوماً ، فتناوَلَ من بين يدَّى مماوية شيئًا ، فقال : « مَن • أحدَبَ انتَجم » . أحدَبَ انتَجم » .

و بَعَسُر الفرزدقُ بجريرٍ يُحْرِماً فقال : والله لَأَفيدنَّ على ابن المَرَاعَة حَجَّه . ثم جاه مستقبلاً له ، فجَهَرَ ، بيشقَس كان معه (٤٠) ، ثم قال :

إنَّك لاق بالتشَاعر من مِنَى · فَخاراً عَفَرَى بمن أنتَ فاخِرُ · فَعَالاً عَفَرَى بمن أنتَ فاخِرُ · فقال جريّر: لبيك اللهم لبيك ولم يُجبّه ( · ) .

قال : وأُدخِل مالكُ بن أسماء سجنَ الكوفة ، فجلس إلى رجلٍ من بنى مُرَّة ، فاتَـكاً المُرَّىّ عليه بحدَّنه حتى أَكثَر وغَّة ، ثم قال : هل تدرى كم قتلنا منسكم فى الجاهلية ؟ قال مالكِ : أمّا فى الجاهليّة فلا ، ولـكنَّى أعرف مَن قتلتُم منا فى الإسلام . قال النُّرِىّ : ومَن قتلنا منكم فى الإسلام ؟ قال : أنا ، قد قتلتنى غَنَّا ! قال : ودخل رجلُ من محارب قيس على عبد الله بن يزيد (٢) الهلالى ، وهو ١٠

<sup>(1)</sup> فيما عدا ل : « نوار » . وإثبات اللام وحذَّفُها في مثل هذه الأعلام جائز .

 <sup>(</sup>٢) هو من قولم : بلدة شاغرة برجلها ، إذا لم تمتنع من غارة أحد .

<sup>(</sup>٣) ل : « آثال أنا ۽ فقط . وفي ه : « قال أنّ ي آ وسائر النسخ ۽ قال أنّ في ۽ و والونچه ما أثبت . وفي اللسان ( ١٧ : ٣٠ ) ؛ « وحكي سيبويه أنه قبل لأهوابي سكن البلد : أتخرج إذا أخصبت البادية ؟ فقال : أنا إنيه ، يسنى : أتقولون لم خلا القول وأنا معروف جلما الفعل » .

<sup>(</sup>٤) المشتمى : سهم قيه نصل عريقى . جهره : راعه وفجأة . ل : و فجهزه ، .

 <sup>(</sup>ه) في الأغان (٧٠ . ١٤) أنها التغيا على . وعقب على الحبر بقوله : وقال إسحاق
 فكان أصحابنا يستحسنون بهذا الحواب من جرير ويعجبون منه و

<sup>(</sup>٦) ب فقط: وزيده.

تَنِقَ بلا شىء شُيوخُ محارب وماخِلتُها كانت تَريش ولا تَدْرِى منفادعُ فى ظلماء ليل نجاوبت فدلَّ عليها صوتُها حَيَّةَ البحرِ<sup>(٢)</sup> وأراد الحمار بئ قول الشاعر :

لمكلُّ هلاليّ من اللَّوْم بُرَقَعٌ ولِيْ بنِ هلالٍ بُرْقُعٌ وقَمِيصٌ ۗ وقال المُنْبَى رُّ<sup>ان</sup>:

رأينَ النّوابي الشّيبَ لاحَ بَعَارِضِي فَأَعَرَضْنَ عَنِّى بَالْخُدُودِ النّواضِرِ (\*)
وكُنَّ إذا أَبَصَرْ نَنَى أُو سِمِنَ بِى سَمَيْنَ فَرقَمْنِ الْسَكُوكِي بِالْحَاجِرِ (\*)
لَّنْ شُجَّبَت عَنِّى نُواظِرُ أَعِينِ رَمَيْنَ بَأَحَدَاقِ النّهَا والحِلَّذِي \* ٢٤٠
فإنَّى مِن قومٍ كرامٍ أَمُولُهُم لأقدامِم صِيفَت ربوس المنايز

(١) فيما عدا ل : و في موضع غدير ڤريب منه ۽ .

(٢) البغاء ، بالضم : الطلب .

1.

(٣) ديوان الأخطل ١٣٢ و الحيوان (٣: ٢٦٨)؛ : ٢٤٠٠ . ٢٣٥).

() هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتية بن أبي سنيان العتبى البصرى. كان هو وأبره سيدين أوبيين فصيحين ، وكان العببي شاعرا ولم يكن أبوه كذك . ذكره ابن الناج في الكتاب المترسلين . وذكر ابن تتنبة أن الإغلب عليه المتروب المثم أ

الاخبار ، وأكثر أخباره عن بني أمية . وكان مسجّرا بالشراب ويقول الشعر في عتبة ، فقيل أن نسبته اليها ، وقبل إلى جده عتبة . وتوفى سنة ٣٣٨ . الفهرست ١٧٦ ، وابن خلكان ( ١٠٣٠ ) ، والعارف : ٣٠٢ والسمان ٣٨٣ .

(a) من شواهد العربية في إلحاق علامة الجمع بالفعل . انظر الأشموني وصر العربية . ٣٣٩ .

(٦) الكترى: جم كوة بالفتح وقد تشم ؛ وهوا لحرق في الحائط والفتب في البيت . وأنشاء و ق اقسان ( وقع ) منسوبا إلى هر بن أبي ربيعة ، مسبوقاً بقوله : و وكل ما صدوت من خلة فقد وقت ورقت ه . و مقب عليه بقوله : و وأراء على المثل ه ، أي الحجاز والاستمارة . و الهاجو : جم محجر ، كجلس ومتر : ما دار بالعين وبدا من البراقع والبيت محوث في وفيات الأعيان م بهم وإليهم فَخْرُ كُلٌّ مُفاخَّر خلائف في الإسلام ، في الشَّرك قادة

وقال لبيد:

والشَّــاعرون النَّاطِقون أرامم سَلَكُوا طريق مُرقِّش ومُهلُهل<sup>(۱)</sup> وقال آخر :

> أم مَن لباب إذا ما اشتد حاحبُه وقال حاجب بن دينار المـــازني (٢)

ونحن بنو الفَحْل الذي سأل بولُه

أَبِّي النَّاسُ والأقلام أن يَحسُبُوهُم

أم من لخصم ٍ بعيد ِ الغَور مغوارِ

بكلِّ بلادِ لا يبولُ سِمَا فَمَلُ إذاخُصِّلَ الأجناسُ أو تُحسبَ الرَّمالُ (٢)

فَإِنْ غَضِبُوا سَدُّوا المشارقَ ، منهمُ ماوكٌ وحكامٌ كلامهم فَصلُ<sup>(١)</sup>

وِ قال أعرابيُّ من بني حَنيفة ، وهو يمزَح :

الزَّمْ طريقَك لا تُولَع بإفسادِ مَرَّ الجرادُ على زرعي فقلتُ له إنَّا على سفر لا بُدًّا من زادِ

فقال منهم خطيب فوق سُنباة وقال آخر بهجو بَعضَ الخُطَّباء :

شديد اللَّقْم هِلقاماً خطيبا(٠)

۲.

يُمان ولا يَمُون وكان شيخًا وذهب إلى قول الأحوص بـ

(١) وكذا ورد إنشاده في الديوان ٣٤ طبع ١٨٨١ . وفيما عدا ل : و إذا هم ي ,

(٣) فيما عدا ل : « الأخاس » تحريف . عني كثرة عديدهم .

(٤) فيما عدا ل : و شدوا المشارق ي لكن في هـ : و شد يه ، تحريف . أراد : ثاروا مجموعهم الى تملأ الأرض وتحجب ضوء الشمس بما تثير من الرهج والنبار .

 (a) مانه يمونه : كفله وقام بكفايته وأنفق عليه . واللقم : سرعة الأكل . والحلقام : الواسر الشدقين الكثير الأكل فيما عدال: «صلقاما»، وأصل الصلقام: النسخم من الإبل.

<sup>(</sup>٢) ورد اسمه في لومحرفا : برحاجب بن ذبيان ير . وكذا ورد اسمه في الأغاني (١٣ : ٤٨) خيث ذكر له أخبارا مع يزيد بن المهلب وثابت قطنة ، وذكر أن ثابت قطنة لقب حاجبًا و حاجب الغيل. و و انظر أمالي المرتضى ( ٤ : ٢١ ) و الحيوان ( ١ : ١٩١ ) .

وبقِيتُ كالنُّمور في خَلْف(١) ذَهَبِ الذِينِ أُخَيُّهِم فَرَطاً. متَضجُّم يُكنِّي ولا يَكْفِي (١) من كلُّ مَطوىٌ على حَنَق م وقال الحسن من هاني : إذا نابَهَ أُمِ اللَّهِ الْمُعَا كَفِيتَه

وإمَّا عليه بالكَفِيَّ تُشيرُ<sup>(٢)</sup>

٣٤٣

• وقال آخر:

أَسُودُ فَأَكْنِي أَو أُطيعُ المُسوَّدا<sup>(1)</sup> ذَريني فلا أعيا بمـا حلَّ ساحتي وقال بشّار ج

أُولئك حَى من خُزَيمةَ أغلبُ<sup>(٥)</sup> وفي العَبَرَات الغُرِّ صُـ بر على النَّدَى زعانفُ لم يَخْطُب إليهم مُحجَّبُ (١) وأَلاَم من يَمشى ضُبيعةُ ، إنّهم ١٠ وكذلك قول أعشى بني ثعلبة :

كلب وجَرَم إذا أبناؤه اتَّفقوا<sup>(٧)</sup> ما ضر عاني نزار أب تُفارقه قالت قُضَاعَةً إِنَّا مِن ذَوى بَهَن الله يعلم ، ما يَرُّوا ولا صدقوا طيبًا إذا عَرَّ في أعدائنا الرَّقُ (١ يزداد لَحْمُ المَناَق في منازلنــا إِلاَّ بِأَرْغَنِ فِي حافاتِهِ الحَرَقُ<sup>(٩)</sup>

(١) فرطاً : متقدمين سابقين . والمقمور : المغلوب في القار . (٢) فيمًا عدًا ل ، هـ: ه على عنق ۽ ، تحريف . و المتضجع : المتقد الذي لا يقوم بالامر .

(٣) الكن : الكاق . والبيت من تصيدة أني نواس المنهورة ؛ الى مطلعها : أجارة بيتهنسا أبوك غبور وميسور مايرجى لديك يسبر

(٤) فيما عَدَا لَهِ وَ لِا أُعَيَا هِ .

\*\*

(هُ) السرات: قبائل عبر أو عبرة ، و ﴿ أَهته إلى تميينها لكثرتها . ه : ﴿ النبرات ﴾ . أغلب : غليظُ الرقبة ؟ حي أغلب : 'ذرسيادة )، وهم يصفون السادة بالغلب ، وهو بالتحريك : غلظ الرقية . قال :

بيش مرازبة غلب حجاجحة .

(٦) الزعانف : الأحياء القليلة في الأحياء الكثيرة . المحجب : الملك ذو الحجاب . (٧) الناني : المقيم ، من قولم غير بالمكان : أقام . فيما عدا ل : و غازي ي ، تحريف .

. (٨) المناق : حم منقية ، كحسنة ، وهي الناقة ذات الشحم . عز : قل .

(٩). الأدعن : الحيش العظيم ، له فضول كرعان الحبال ، أي أنونها . والحرق. ، هالتحريك : النار . ه : و المزق و في حواشما و المرق هنا العلامات و . قوله خَطَيْنا : من الحِطْبَة ها هنا ؛ وهو فى الشَّعر الأول من الحِطبة أبضًا . وقال ملماه بن قيس :

أَبَيْتُ لَنْهَى الخَسَفَ لَمَّا رَضُوا به وولَيَّتهم شَنْعَى وما كنت مُفْحَا<sup>(1)</sup> وقال بلماه بن قيسِ<sup>(1)</sup> لشراقة بن مالك بن جُمْشُمِ <sup>(1)</sup>:

ألا أبلغ سُراقة : يا ابن مال فيئس مَقالةُ الرّجلِ الخطيبِ<sup>(1)</sup>
أَرْجُو أَنْ تَوْوِبَ بِظُنْ لِيثٍ فَهٰذَا حِينُ تُبُصِرُ مِن قَريبٍ<sup>(1)</sup>
وقال منصورُ الضقي<sup>(0)</sup> :

\* \* \*

قال : وتقول العرب : « الخَلَةُ تَدْعُو إلى السَّلَة (٢٧) » . وَكَانُوا إِذَا أَسَرُوا \*٣٤ أسيرًا قال المادح : « أسَرَه في مُواحَفَة ، \* ولم يأسِرْه في سَلَّةٍ » . وفي الحديث :

۲.

 <sup>(</sup>١) البيت و ما قبله من عبارة الإنشاد ، ساقط من ب.

<sup>(</sup>۲) هو أبر مساحق بلماء بن قيس اليمسرى ، كان وأس بي كنانة في أكثر حروبهم ونغازيهم ، وهو شاعر بحسن قال في كل فن أشعارا جيادا . المؤثلف ١٠٦ . ومات قبل يوم ١٥٠ الحريرة ، وهو اليوم الحامس من أيام الفجار . المظر المقد ( يوم الحريرة ) .

<sup>(</sup>٣) سراقة مذا ، هو الذى ساول إدراك الزسول سبل الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة . وقد أسلم عام الفتح . ولما أق عمر بسوارى كسرى ومنطقته وتاجه ، دعا سراقة فألبسه إياها وقال له : اونع يعيك وقل : الله أكبر ، الحبد لله الذى سليمها كسرى بن جرمز وألبسهما سراقة الأعوالى ! مايت سراقة في شلافة عبان سنة ٢٤ . الإمسابة ٢٥٠٩.

<sup>(</sup>٤) مال: ترخيم مالك يا ابن مال ، أي قل يا ابن مالك ...

 <sup>(</sup>ه) ليث ، هي النبية . والفلن ، باللهم وتقال أيضا بضمتين : جع بلدينة ، وهمي المرأة في الهودج . كني بذك عز سبى تسائهم :

 <sup>(</sup>٦) ذكره المرزبان في معجم الشعراء ٣٧٣: قال : ٥ متصور بن المسجاح - وقبل مسحاج - بن سباع النسبي . جاهل » .

<sup>(</sup>٧) أي الحاجة تلفع إلى السرقة ،

« لا إسلالَ ولا إغلال (1) » وفي المثل: « الحاجة تفتح باب المعرفة » .

وَنَذَكُر هِنَا أَبِياتَ شَعْرَ تَصَلَّحَ لِلرَّوَايَّةُ وَالمَذَاكُرَةُ

قال سُويدُ المراثد الحارثي(٢) أو غيره(٢):

بنى عُمَّا لا تذكُّرُ وا الشُّعرَ بعدما ﴿ دَفْتُم بِعِمْواء النُّمَيْمِ القوافيـانِ ۗ فَلَسْنَا كَنْ كَنْتُمْ تُصِيبُون سُلَّةً فَنْقَبَّلَ عَفْمَلاً أَوْ نَمْكُم قاضيانَ ولكنَّ حُكَرَ السَّيفِ فيكم مُسلَّطُ فَرضَى إذا ما أَصبَحَ السَّيفُ راضيا وقد ساءنی ما جرَّت الحربُ بیننا بنی عّنا لو کان أمهاً مُدانیـــا ا

فإن قلتم إنَّا ظَلَمْنسا فإنَّكُم بدأتم ولكنَّا أسأنا التَّقاضيا(٧)

وقال صابئ بن الحارث(١):

والقلب من مَخْشاتهن وحيث (١) ورُبّ أمور لا تضيرُك ضيرةً

(١) أَذَا مِنْ كتاب صلح الحديبية حين وادع أهل مكة . الإسلال : الرَّشُوة والسرقة . والإغلال : الحيانة . انظر مقاييس اللغة ( ٣ : ٩٥ ) .

(٢) سويد المراثد، ذكر التعريزي في شرح الحاسة (٢: ٣٢٠) أن المراثد : حِبم مرثد ، وهو مصدر رثدت المتاع بعضه فوق بعض : أي نفيدته . ويقال له أيضا « سويد المراثى » ، وقد وردت في نسخة من البيان ، كما في حواشي ه .

- (٣). الأبيات رواها أبو تمام في الحاسة ( ١ : ٣١ ) الشميذر الحارثي. وذكر التيريزي فى الكلام على هذه الأبيات أنها لسويد بن صبعيم المرئدى ، من بني الحارث ، وكان أخره قتل غيلة فقتل قاتل أخيه نهارا في بعض الأسوان من الحضر . فهذا قول ثالث في اسم سويد .
  - (٤) في الحاسة وعيون الأخبار (١: ٧٧) : ﴿ بِصِحْرَاءُ النَّسِيرِ ﴾ بالراه .'
    - (a) العقل : الدية . في الحاسة وعيون الأخيار : « فنقبل ضيما » .
- (٦) أمر مدان : : مقارب ، أي لو كان الأمر الذي أدي إلى الحرب مقاربا هينا لساء في ذك ، ولكنه أمر شديد يستوجب الحرب . ل : ﴿ وقد مرنى ﴿ ، صوابه في الجامة وماثير النسخ . والبيت لم يروه ابن قتيبة .
  - عذا البيت مقدم على البيت الذي قبله فيما عدا له .
- (٨) هو ضابي بن الحارث بن أرطاة البرخي، أدرك النبي صلى الله عليه وسكم ، وجي جناية في زمن عثمان فحبيمه ، فجاء ابنه عمير فأراد الفتك بعثمان ثم جبن عنه ، ثم لما قتل عثمان وثب عمير عليه فكتسر ضلعين من أضلاعه . الإصابة ٤٢٠٠ والحزافة ( ٤ : ٨٠ ) والحيوان ( ١ : ٢٩٩ ﴾ (٩) الخشاة : الخشية والخوف . والوجيب : الاضطراب والخفقان .

وقال حارثة أن بدر (١) :

من الرَّوْع أَفرخاً كَثَرُّ الرَّوْع باطِله ٢٠٠ وقل الغؤاد إن نزا بك نزوةً و فال لَبيد من ربيعة:

واكذب النفس إذا حدثتما

إنّ صدَّقَ النّفس يُزّرى بالأَمَلُ (١٦)

وقال حبيب من أوس() :

وطولُ مُقامِ المرء في الحيِّ نُخْلِقٌ لديباجتَيْهِ فاغتربْ تتجـــدُّدْ (\*) فَإِنِّي رَأْيِتُ الشُّمسَ زيدتُ نَحَبَّةً إلى النَّاس أن ليست عليهم بسَر مَد (١)

٣٤٥ وقال غيره:

هو الشَّمس إلا أنَّ للشَّمس غَمةً وهذا الغتى الجَرعىُ ليس يَغيبُ يروح ويغدُو ما يُفَتِّرُ سِماعةً .و إن قيل ناء فهو منكَ قريب<sup>(٢)</sup> وقال آخہ:

كَاقِيلَ قبلَ اليوم: خالفُ فُتُذُ كَرَ اللهُ خلافًا لقولى منّ فَيَالَةِ رأيهِ وقال حارثةُ من مدر :

<sup>(</sup>١) هو حادثة بن بدر بن حصين بن قطن بن مالك بن غدانة بن يربوع بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناة بن تميم ، النداني . قال أبو الفرج : كان من لدات الأحنف بن قيس . قال ابن حجر : فإن يكن كذك فقد أدرك ألنبي صَلَّ الله عليه وسلم . وله أخبار في الفتوح . وذكر المردق الكامل أنه غرق ، في ولاية عبد الله بن الحارث على المراقد ، وذلك سنة ٦٤ الأسانة ١٩٣٢ .

<sup>(</sup>٢) البيت من أبيات في الحيوان ( ٣ : ٧٧ ) وأمال المرتفى ( ٢ : ٤٧ ). (٣) ديوان ليه ١٢ طبع ١٨٨١

<sup>(؛)</sup> فيما عدا ل : ﴿ وَقَالَ الشَّاعِرِ ﴾ وهو حبيب بن أوس ۽ ر

<sup>(</sup>ه) أراد بالديباجين الديباجة .

<sup>(</sup>٦) ل والديوان ١٠١ : وإذ ليست ۽ ر

<sup>(</sup>٧) قيما عدال: وليس يفتر ين.

<sup>(</sup>٨) أنشده في الحيوان ( ٧ : ٨٤ ). الفيالة ، بالنتح : سبت الرأي بالربي ع ٢ و لتذكراً ي وانظر المثل منه الميداني ( 1 : ٢١٣ ) .

إذا ما مُنتُ سرَّ بنى تَمسيم على الحَدَّثانِ لو يُلْقُون مِثْلِى عَدُوَّ عِدُوَّمَ أَبْدَا عِسَــدُوَى كَذَلْك شِكَلَهِم أَبْدَا. وشِكْلِي وهو شيه بقول الأعشى:

اللِّقُهُمْ عَرَضًا وَعَلَّقَتْ رَجِسْلاً غيرى وعُلَقَ أُخْرَى غَيْرَهَا الرَّجُل (١)

\* \* •

وقال عمرو لملكوية : من أصبر الناس؟ قال : من كان رأيه رَادًا لهوام<sup>(٢٧</sup>). واختلفوا بحضرة الزَّهْرى فى معنى قول القائل: فلان زاهد. فقال الزَّهرى: « الزاهد الذى لا يغلب الحرامُ صَبَّرَه ، ولا الحلالُ شُكِمْرَه ،»

وقال ابن هبيرة وهو يُؤدِّب بعض بنيه : لا تكوننَ أَوَّلَ مشير ، و إِيَّاكُ ١٠ والرَّأَى الفَطِير ، ونجنَّب ارتجال السكلام ، ولا تُشِرْ على مستبِدَّ ولا على وَغْدٍ ، ولا على متلوَّن ولا على لَجوج ، وخَفِ الله فى موافقةِ هوى المستشير ؛ فإنَّ التماسَ موافقة لؤمٌ ، وسوء الاستاع منه خيانة .

وقالوا(٢٠) : من كثر كلامه كثُر سَقَطُهُ ، ومن ساء خُلقُه قلَّ صديقُه .

وقال عمر للأحنف: من كثر ضحِكُه قلَّت هَيْئَه ، ومن أكثر من ثني: (٢٠)

عرف به ، ومن كَثَرُ مَواحُه كَثُر مَنْظَه ، ومن كثر سَقَطه قَلَّ ورعه ، ومن (٥)
 قلَّ ورعه ذهب حياؤه ، ومن ذهب حياؤه مات قلبه .

وقال الهلَّب لبنيه : يا َ بَيِّ تَباذَلُوا تَحَابُوا ؛ فإنَّ بنى الأمَّ مختلفون، فكيف بنو التكرَّ<sup>(۲)</sup> إنَّ البرَّ يَنْسأ فى الأَجَل ، ويزيد فى العدد، وإن القطيمة

<sup>. (</sup>۱) ديوان الأعشى ٣٣ .

٣٠ (٢) سيميد هذا الحبر وتاليه في (٣: ١٥٤).

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « وقال » .
 (٤ - ٥) الكلام بين هذين الرقمين ساقط من ب .

 <sup>(</sup>٢) ينو العلات: بنو رجل واحد من أمهات شي . والعلة : الضرة .

٣٤٦. \* تُورِثُ القَّلَة ، وتُتفقِب النّار بعد الذَّلَة . واتقوا زَلَة اللسان ؛ فإنَّ الرَّجُل تزلُّ رحله فينتعش<sup>(١)</sup> ، ويزلُّ لسانه فيهلِك . وعليكم في الحرب المكيدة ؛ فإنها أبلغ من النَّجدة<sup>(٢)</sup> ؛ فإنَّ القتالَ إذا وقعَ وقع القضاء ، فإن ظَفِر فقد سَيد ، وإن ظُفِر به لم يقولوا فرَّط .

ولتى الحسينُ رضى الله عنه الفرزدقَ فسأله عن النَّاس فقال: التُّلوبُ ممك ، . • وَالنَّسِيونُ عَلِيكَ ، والنَّصر في الساء .

وقال بعضهم : خُجب أعن إلى عن باب السلطان فقال :

أَهِينُ لَمْ نَفْسَى لأَكْرِتُهَا بَهُمْ ﴿ وَلا يَكُومُ النَّفُسُ الذِّي لا يَهِينُهُا

وقال جرير :

قومٌ إذا حضر النُلُوكَ وُفودُهم ُنتِغت شــواربهمْ على الأبواب<sup>00</sup> • ا وقال آخر :

وافَى الوفودُ فواق من بنى حَمَلِ بَكرُ الحَمَالَةِ قانِي السَّنُّ عُرْزوم (°) • 1

دع ذا وعد الغول في هرم خير الكهول وسيد المفمى وه.
(٥) سيأت في (٣٠ ٢٠٣) منسوباً لأبي العرف الطهوى . والعرزوم ، لم يذكر في.
المماجم ، وبدله العرزم بالفتح ، والعرزام بالكسر ، وهو القوى الشديد من كل شيء
وقد وتع بعد هذا البيت اضطراب فيما عدا ل ، هو، فقدم بعض صفحات الأصل وأخر بعضها .
وقد اعتمدت ترتيب الكلام في النسختين لتساوقه والتباه .

<sup>(</sup>١) انتعش العائر : نهض من عَبَّر ته ,

<sup>(</sup>٢) النجدة هنا : الشجاعة والشدة .

<sup>(</sup>٣) مز نصيدة له في ديوانه ٥٥ -- ٧٥ يهجو بها التيم .

<sup>(؛)</sup> الحصر ، بالنتح : أهل الحضر . قال زهير :

وقال الحُضِّين من المنذر (١):

وكلُّ خفيف الشَّأن يسعى مشمِّراً إذا فتح البوّاب بابك إصْبَعا<sup>(٢)</sup> ونحن الحُلوسُ الماكثون توقُّراً حياءً إلى أن يُفتح البابُ أجمعاً وقال آخر:

وَ نَفْسَكُ أَكُومُها فَإِنَّكَ إِن تَهُنَّ عليك فلن تلقى لها الدَّهرَ مَنكر ما (٢) اعتذر ابنُ عونِ<sup>(١)</sup> إلى إبراهيمّ النَّخَسى فقال له : آسكت معذورا ؛ فإن الاعتذار مخالطه الكذب(٥).

أبو عمرو الزَّعفراني قال :كان عَمرو بن عُبيد عند حفص بن سألم قلم يسأله أحدْ من حَشَمه في ذلك اليوم شيئًا إلا قالَ : لا . فقال له عمرو : أَقِلَّ من قول لا ؟ فإنَّه ليس فى الجنة ، و إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا سُيْل ما يَجِيدُ ٢٤٧ · أعطى ، وإذا سئل ما لا يَجد قال : « يَصْنَعُ الله ﴾ ؟ .

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : أكثرو الهُنَّ من قول « لا » ؛ فإن قول « نعم » يضرِّ بهنَّ على السألة (٧٠) . و إنَّما خصَّ عُمَر بذلك النِّساء .

وقال بعضهم: ذمَّرجلُ الدّنيا عند على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال عليٌّ:

« الدُّنيا دارُ صدق لن صَدَقها ، ودارُ نجاة لن فَهِمْ عنها ، ودار غِنَّى لن تزوَّد: منها ، ومَهبطُ وَحَى الله ، ومُصلَّى ملائكته ، ومَسجد أنبيائه ، ومَتجرُ أوليائه ." رَبِحُوا فيها الرَّحَةُ ، واكتسبوا فيها الجنَّة . فن ذا الذي يذمُّها وقد آذنت بِبَيْنها

(١) سبقت ترجمته في من ١٩٩٪

(٢) ما عدا ل ، ه : « الساق ي ، وأشير في ه إلى رواية يو الساق ي . (٣) البيت بدون نسبة أيضا في حاسة البحري ٢٤٧.

(٤) هو عبد الله بن عون ، تقدمت ترجمته في ص ٩١ من هذا الجزء .

(ه) سبق الحبر برواية أخرى في ص ٩١ .

(٦) روى هذا المبر أيضا في ( ٣ : ١٥٥ ) وعيون الآخبار ( ٣ : ١٣٧ ) . (٧) المسألة : السؤال . ل : « يضرجن عن المسألة » تحريف . وانظر ( ٢٥٥٠٣ )

و نادت بقراقها ، وشَبَّهِتْ بسُرورها السرور ، و ببلائها البلاء ، ترغيباً وترهيباً . فيأياً الذائم للدُّنيا ، للملَّلُ نفسه ، متى خَدَعتك الدنيا أم متى استذَمَّت إليك (٢٠٥) أجمارع آبائك في البَّي ، أم بمضاجيع أمَّاتك في الذي ؟ ! كم مَرَّضَتَ بيديك ، وكم عَلَّتَ بَكَمَنيك ، نطلُب له الشَّفاء ، وتَستوصف له الأطبّاء ، غداة لا يُغنى عنه دواؤك (٢٠٠ عولا ينفعه بكاؤك (٢٠٠ ) ، ولا تُنجيه شفقتُك ، ولا تشفع فيه طَلِبَتُك » . وقال غر ، رحمه الله : « ما بال أحدكم ثاني وسادِه عند امرأة مُغزية مُغنينة (٤٠٠ ) ؛ إن المرأة لمُح على رَضَع (٥٠ ) إلا ما ذُباً عنه » .

**. . .** 

وقال بعضهم : مات ابن لبعض العظاء فعزّاه بعضهم فقال : عِش أيها الملك العظيرُ سعيدًا ، ولا أراك الله بَعدَ مصيبتك ما ينسيكها .

وقال: لمَّا توقى معاوية ُ وجلس ابنهُ يزيد<sup>(١)</sup> ، دخل عليه عَطاه بن أبى صيفي ّ التَّقَنى ، فقال : « يا أمير المؤمنين ، أصبحت قد رُزيت خليفة الله ، وأُعطِيتَ خلافة الله ، وقد قَضَى معاوية ُ نَحْبَه ، فغفر الله ذنبه ، وقد أُعطِيتَ بعده الرَّيَاسة ووَلِيتَ السّياسة ، فاحتسِبْ عند الله أعظم الرزية ، واشكر ، على أفضل العطية » .

ولما تُوفَّى عبدُ اللك وجلس ابنُه الوليد ، دخَلَ عليه النّاس وهم لا يَدرون : ﴿ وَهُ أَيْهِنَّمُونُهُ أَمْ يَمزَّ وَنَهُ ؟ فَأْقِبَل غَيلانُ بن سَلَمَ النَّقَقُ ُ فَسَلّمَ عليه ، ثم قال :

 <sup>(</sup>١) استلم إليه : قعل ما يقمه عليه ، وهذا الصواب من ه . وق ل : « بما استندت اليك » ، وق سائر النسخ : « أم مني استندت اليك » .

<sup>(</sup>٢) ل : ٣ عنك دراؤك ٢٠. (٣) الجملتان التاليتان من ل نقط .

 <sup>(</sup>ه) ألوضم : ما يوضع عليه اللحم يوق به من الأرض . أى هن من الفسف مثل ذلك اللحم لا يمتنع من أحد ، إلا أن يلنبه منه ويدفع . وإنظر اللسان ( وضم )

<sup>(</sup>١) نيما عدا ل ، ه : ﴿ جلس ابنه يزيد ودخل ۾ .

﴿ يَا أَمِير المؤمنين ، أَصبحت قد رزيت خير الآباء ، وسُمِّيت بحير الأسماء ، وأعطيت أفضل الأشياء ، فعظم الله لك على الرزية \* الصُّبر ، وأعطاك في ذلك ٣٤٨ نوافل الأجر ، وأعانك على حُسن الولاية والشكر . ثم قَضَى لمبد الملك بخير القضية ، وأثراه بأفضل المنازل المرضِيَّة (٢٠) ، وأعانك مِن بعده على الرعيَّة » . فقال له الوليد : من أبت ؟ فائنسَبَ له . فال : في كم أنت ؟ قال : في مائة دينار .
 فأخَمة بأهل الشَّرف .

ولما تُوقِّى المنصور دخل ابنُ عُتْبَة مع الخطباء على الهدى فسلَم ثم قال : آجَرَ اللهُ أُميرَ المؤمنين على أمير المؤمنين قبله ، و دارك الأمير المؤمنين على خلفه له أميرُ المؤمنين بعدَه ؟ فلا مصليبة أعظم من فقد أميرِ المؤمنين ، ولا عُقى أفضلُ من وراثة مَقام أمير المؤمنين . فأكبلُ يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطية ،

واحتسب عنده أُعظَمَ الزرّية .

وكتب مَيمون بن مِيْران (٢٠ إلى عمرُ بن عبد المزيز ، يعرِّ به عن ابنيه عبد الملك ، فكتب إليه عمر : «كتبتَ إلىَّ تُعرَّ بني عَنَّ ابني عبدِ الملك ، وهو أمرُ لم أزَلُ أشتطرُ ، فلمَّا وقعَ لم أذكرُ ه » .

ع 1 وقال الشاعر (٣):

تَعزَّيْتُ عن أُوفَى بُنِّيلانَ بعدَّه عزاء وجَنْنُ المين بالماء مُترَعُ (1)

' (1) ه : « الرضية » نع الإشارة إلى رواية « المرضية » .

(۲) هو أبو أيوب ميدون بن مهزان الجزرى الرق ، نشأ بالكوفة ثم نزل الرقة ، وكان مول مكانبا لين نصر بن معاوية ثم عتى ، وكان على عراج الجزيرة وقضائها لعمر بن عبد الدريز. وكان بزازا فكان يجلس فى جافوته ويتول الحراج ، . وكان عمر يقول فيه : و إذا ذهب هذا وتشربه صار الناس من بعده وجراجة ، . الرجراجة ، بالكسر : الرعاع والرذال . توفى

صنة 11۷ . تهذيب التهذيب ، والمعارف ۱۹۸ ، وصفة الصفوة (غ : ۱۶٦) . (۲) الشعر نسبه الجامط فى الحيوان ( ۷ : ۱۲۵ ) إلى أنحت ذى الرمة ، وى (۲: ۲ : ۵ ) إلى أخى نحن الرمة . وذكر فى الجامة ( ۱ : ۲۲۸ ) أنه هذام بن عقبة يرث

أخويه : أوق وذا الرمة . ونحوه في الكامل ١٤٨ . والتحقيق أنه لمسمود أخى ذى الرمة يرقى ذا الرمة يرقى ذا الرمة وابن عم أوفى بن دلم . انظر الإنمان ( ١٦ : ١٠٧ ) والشعراء لابن تنبية . .

ُ (ع) غيلان هو اسم ذي الرمة ، وأوقى هو اين عمه . ه . و ملان سرع ي ، وأشر ق احواشها إلى رواية و بالماء ي عن نسخة . ولم تُنسِنِي أونَى المصيباتُ بمسدَه ولسكنَّ نَكَ الفَرح بالفَرح أُوجَعُ مُ وقال متمتِّر:

قىيدَكِ أَلَّا تُسمِعينى مَلامــةً ولا تَنــكئى قَرْحَ الغؤاد فيبيجَما<sup>()</sup> وقال آخر<sup>()</sup>:

قليلُ النَّشَكِّى المصيباتِ ذاكر ۚ مِن اليوم أعقابَ الأحاديثِ فى غدِ وقالوا : « أشدُّ من الموت ما ُيتَعنَّى له الموت » .

وقال الفرزدق وهو يصف طعنة :

ودّ لك الأدنون لو مِنتَّ قَبَلَها بون بها شرًا عليك مِن القَتْلِ وقال: وقيل للأحنف: ما بلغ من حزمك؟ قال: لا ألي ما كُنيت ،

ولا أُضِيم ما وَليتُ .

وقال آخر : لا تقيموا ببلادٍ ليس فيها نهر جارٍ ، وسوقٌ قائمة ، وقاضٍ عَدُلُّ. وقالوا : لا تُتبنى للدن إلا على للـا. وللرعَى والمُحتَطَب<sup>(٢)</sup> .

وقال مالذ بن دينار<sup>()</sup>: لر بما رأيتُ الحجّاج يسكلمَ على منبره ، ويَذكُر ٣٤٩ حُسنَ صنيعه \* إلى أهل العراق ، وسُوءَ صنيعهم إليه ، حتى إنّه ليُعتَّل إلى السامع أنّه صادقٌ مظاهم .

أبو عبد الله النَّقَقَ عن عَمَّ قال : سيمت الحسن يقول : لقد وقذَتنى كملة ٌ سمتُها من الحَجَّاج. قلتُ : وإنَّ كلامَ الحجَّاج لَيقِذُك؟ قال : نع ، سمتُه

<sup>(</sup>۱) البيت في الخزانة ( ۱ : ۲۳۶) . وقسيلة متمم في المفضليات (۲ : ۲۰ – ۲۰). وقبيدك ، أي تعيدك الله ، هو من أيمان الدرب ، كقولم : فشدتك الله , فكأ القر سة : قشرها , وبيج ، بكسر الياء : لفة في يوجع . انظر حواشي ص ۱٦١

 <sup>(</sup>۲) هو درید بن السمة . انظر الحهامة ( ۱ : ۳۲۹ ) . وقصیلة البیت تن الأصبعیات.
 ۲۲ ایبسك .

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان ( ه : ٢٩ ) .

<sup>(</sup>١) سيقت ترجه في (١: ١٢٠) .

على هذه الأعواد يقول (١٠ : إنَّ امرأَ ذهبت ساعةٌ من عمره في غير ما خيلق له ، لَخليقٌ أن تعلول علمها حسرتُه .

وقال بمضهم : ما وجدت <sup>(٢)</sup> أحداً أَبلَغَ فى خيرٍ وشرٍّ من صاحب عبد الله أبن سَلمة <sup>(٢)</sup> .

قال: دخل الزَّ برقانُ بن بدرِ على زيادٍ وقد كُفت بصره ، فسلَم تسلبها جافياً ، فأدناه زيادُ فأجلسه ممه ، وقال : يا أبا عَيَّاش : القومُ يضحكون من جنائك ؟ قال : و إن ضحكوا فوالله إن منهم رجلٌ إلا بودّة (1) أنَّى أبوه دون أبيه لِفَيِّ ثَهِ أُو لرَّشْدةٍ (0) .

وقال : ونظر هشامُ بن هبد الملك إلى قبر عنمان بن حيان المُرِّى (<sup>(۲)</sup> فقال : مُنَّهُ مَّه مد. حُنِّى النار <sup>(۲)</sup> .

قالوا: وكان يقال: صاحب السَّوء قطعة من النار (١٨)، والسَّفرُ تُطِعة من العذاب. وقال بعضهم (١): عذا بان لا يَكترِثُ لهما الداخل فيهما (١٠): السَّفَر الطويلِ والبناء الكثير (١١).

۲.

<sup>(</sup>١) أن يويتول على هذه الأعراديم.

و (٢) قيما عدا ل : و وقال بعضهم : كان يقال ما وجدنا ۽ .

<sup>(</sup>٣) ل : و سلم ع تحريف . وهو عبد اقه بن سلمة المرادى الكونى . في الطبعة الأولى من نقهاء الكوفة بعد الصحابة . روى عن عمر وعلى وابن مسمود . وقال النساق : لا أعلم أحدًا روى عنه غير عمرو بن مرة . فالمراد من و صاحب عبد اقه بن سلمة » هو عمرو بن مرة المرادى الكوفى . انظر ترجمة كل منهما في تهليب التهذيب .

و) قيما عدا ل : ويود » .
 (ه) لنية ، بفتح الفين وكسرها ، أى لزنية ، وهو نقيض تواك لرشدة

<sup>(</sup>ر) عثمان بن حيان المرى ، كان والياً على المدينة سنة ٩٤ من قبل الوليد بن عيد الملك ثم عزله سليمان سنة ٩٦ . الطعرى ( ٨ . ٩٦ ، ٩٦ ) .

 <sup>(</sup>٧) الحدوة ، مثلثة الحيم : الحجارة المحموعة .
 (٨) بثية القول ساقط من ه .
 (٩) فيما عدا ل : وقال آخر وكان يقال .

<sup>(</sup>١٠) ل : و لا يكترث لما الرجل ه . (١١) ه : و الكبير ه .

وقال رجلٌ من أهل المدينة : مَن تَقُل على صديقه خَف على عدوَّه ، وشن أَسرَعَ إلى النّاس بما يكرهون قالوا فيه بِما لا يعلمون .

وقال سهل بن هارون : ثلاثة يعودون إلى أَجَنِّ المُجانين ، و إن كَانوا أَعَقَلَ العقلاه : الغضبان ، والنَّيْران ، والسَّكران . وقال له أنو عَبْدان الشاعر الخلَّم (''): ما تقول في النَّمِظُ؟ فضحك حتَّى اسْلَنْقِ ('') ، ثم قال :

وما شَرُّ الثلاثةِ أمَّ عمرِه بصاحبُك الذى لا تَصبَحينَا وقال أبو الدرداء: « أقربُ مَا يكونُ العبدُ مِن غضب الله إذا غصِب » وقال : قال إياس<sup>(۲)</sup> : البُخْل قَيد ، والفَصَبُّ حنــون ، والشُّكُر مفتاح الشَّرِ .

وقال بعض البُخَلاء: ما نَصَب الناس لشىء نَصَبَهم لنا<sup>(1)</sup> ، هَبْهم كِلزِموننا . . و الذّمَّ فيها بيننا وبينهم ، ما لهم ُ لِمَرْموننا التّقصير فيها بيننا وبين أنفُسنا .

قال: وقال إبراهيم بن عبد الله بن حسن لأبيه: ما شعر كُنيَّر عندى كا.
 يصفُ الناس<sup>(6)</sup>. فقال له أبوه: إنك لم تَضَع كُنَيَّرًا بهذا، إنمَّا تَضَع بهذا تَفْسَك.
 قال: وأنشد رجل عمر بن الخطاب، رجه الله، قول بطرافة:

فلولا ثلاثُ هُنَّ من عِبشة الفَتَى وجدَّك لم أَحفِلْ متى قام عُوَّدِى. فقال عمر : «لولا أنْ أُحيرَ فى سبيل الله ، وأضَعَ جَبهتى لله ، وأجاليسَ أقواما ينتقون أطايب الحديث كما ينتقون أطايب التّمر ، لمآبالِ أنْ أكُونَ قد مِثُ<sup>(1)</sup>» .

<sup>(</sup>١) ل : ﴿ الشَّاعَرِ الْخَلْعِ ع .

<sup>(</sup>٢) فيما عدال، ه: واستلق ه.

 <sup>(</sup>٣) ل: « قال إبليس » ، ما عدا ل: وقال ناس» ، ووجهه ما أثبت من واشي ه عن نسخةً . , به

<sup>(1)</sup> تصب قلان لفلان نصبا ، إذا قصد له وعاداه وتجرد له .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل : و كما يصفه الناس و م ﴿ (٦) عيون الأخباَد ( ١ . ٣٠٨ ) .

وقال عامر بن عبد قيس<sup>(۱)</sup>: «ما آسَى من العراق إلا على ثملاث : على ظَمَّاً! الهواجر ، وتجارُب المؤذِّنين ، و إخوان لى منهم الأسود بن كُلثوم<sup>(۱۲)</sup> » .

وقال آخر : « ما آسى من البَصْرة إلا على ثلاث : رُطَب الشُّكِّر ، وليل المُّورِث" ، وحديث أبى بَكْرة (١٠) » .

وقال سَهل بن هارون :

وقال آخر:

تكنفى همان قد كتسفا بالى وقد تركا قلبي تحسسلة بأبال ها أذريا دمىن ولم تُند عبرتى ربيبة خدر ذات سمط وخلخال (٥٠) بولكنَّنى أبكي بعين ستفينة على جَلَل تبكى له عين أمثالى فراق خليل ، أو شَجَى يُستشِفَّنى لخلَّه برّه لا يقوم لها مالي (١٠) فواكيدي حَقَّى مَى القلبُ مُوجَعٌ: بفقد حبيب أو تعذَّر إفضال وما الميش إلا أن تعلُول بنائل و الآلياهالخلُّ ذى الخُلُق العالى (٧٠)

قال: وقال الأحنف: أربع من كُنَّ فيه كان كامِلاً ، ومن تعلَّق بخصلة .

<sup>(</sup>۱) سَيْتُت تْرَجْتَهُ أَنْ ( ۱ : ۸۳ ) . ﴿ ﴿ ﴾ مِفْسَتْ تَرَجِتَهُ أَنْ ( ۱ : ۳۲۳ ) .

<sup>(</sup>٣) الحزيز ، بزايين معجمتين ، موضع بالبصرة ، كما في معجم البلدان وهامش النميورية ، وفي بمعيثم ما استمجم : وهو الموضع الذي بين المميق وأعلى المربد بالبصرة » . وفقاً ما في ل . وفي ه : ه الخريز ، وسائر النسخ : ه الخزيز »

۲۰ (٤) ما عدا ل ، ه : ه أبي بكر ه سوايه منها ومن عدرن الاعبار ( ۲ : ۳۰۸ ).
 حيث رود هذا الخبر وسابقه ، وعاسياتى فى ( ۲ : ۱۵۸ ) . وهذا استدراك لما وقع فى الفلمة الأولى .

<sup>(</sup>١) الخلة ، بالفتح ؛ الحاجة . فيما عدا ل : و لخلة أمر يه ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) ه : و لقاء ألاح · . .

منهنَّ كان مِن صالحی قومه : دِین پُرشِدُه ، أو عَقلْ بُسَدَّدُه ، أو حسب. یصونُه ، أو حیاء تیمناه<sup>(۱)</sup> .

٣٥٠ وقال: المؤمن بين أربع: "مؤمن يحسده ، ومنافق يُبغضه ، وكافر يجاهده ، وشيطان يفتينه . وأربع ليس أقل منهن : اليقين ، والمدل ، ودرهم خلال ، وأخ في الله .

وقال الحسن بن على : مَن أتانا لم يَعَدَم خصلةً من أربع : آية ُ محكة . أو قضيّة عادلة ، أو أخا مستغاداً ، أو مجالسة العلماء <sup>(^^</sup>.

وقالواً : مَن أَعطِى أَربعاً لم يُعنَعُ أَربعاً : مَن أَعطِى الشَّكَرَ لم يُعَنع للزيد ، ومن أعطى النّوبةَ لم يُعنع القبول ، ومَن أُعطِى الاستخارة لم يُمنع الحِيرة ، ومَن أُعطِى للشورةَ لم يَعْدَم الصَّوابِ<sup>(77)</sup>.

وقال أبو ذَرِّ الفِفَارى :كان الناس ورقًا لا شوكَ فيه ، فصاروا شوكًا. لا ,رق فه<sup>(4)</sup>.

وقالوا : تعامَلَ النَّاس بالدين حتى ذهبَ الدِّين ، وبالحياء حتَّى ذهب الحياء ، وبالمروءة حتّى ذهبت المروءة ، وقد صاروا إلى الرَّعبة والرهبةِ ، وأُحرِ بهما أن يذهبا.

وقال بعضهم : دَعَا رجلٌ علىَّ بن أبى طالبٍ رضى الله عنه إلى طعام ، 10 فقال : نأتيك على أن لا تتكلّف لناما ليس عندك ، ولا تدخر عَنَّا ما عِندُكُ<sup>(٥)</sup> .

وقال آخر : كان شيخ يأتى انَ للقَفَّع ، فألحّ عليه يسأله الغَدَاء عنده وفى خلك يقول: إنَّك نظنُّ أنَّى أَتكَلَف لك شيئًا ؟لاوالله لا أُقدَّم إليك إلاما عندى . فلما أناه إذَا ليس عنده (^ إلا كيسرةُ يابسة ويلحُ جَرِيش . ووقف سائلٌ

(Y:

<sup>(</sup>۱) ل : « وعقل . . وحسب . . وحياه » . قني الحياه ، كرضي ورمى : لزمه ؛

<sup>(</sup>٢) ل : ﴿ وَقَصْيَةً . . وَأَخَا . . وَمِجَالِمَةً ﴾ ، أي بالواو بدل ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « لم يمنع الصواب » . (٤) نسب في ( ٣ : ١٢٧ ) إلى أبي الدرداء .

<sup>(</sup>ه) هذه الجملة من ل ، ه فقط . (٦) فيما عدا ل : « ليس في منز له » .

بالباب نقال له : بُورِك فيك ! فلمّا لم يذهب قال : والله لثن خَرَّجُتَّ إليك لأدُّونَّ ساقيك ! فقال ابن المقنّم للسَّائل : إنَّك لو تعرِفُ مِن صدق وعيده مثلَّ الذى أعرفُ مِن رَعْده لم تَرادُّه كَانَّ ، ولم تَقِفْ طَرِفه .

قال : وكان يقال : أوَّل العلم الصَّمت ، والنانى الاستماع ، والثالث الحفظ ،

والرابع العمل به ، والخامس تَشْر ،

وقال آخر :كان يقال : لا وَحْشَةَ أُوحَشُ من غُجبٍ ، ولا ظَهيرَ أعون من مشورة ، ولا فَقْرَ أشدُّ من عدم العقل .

وقال مُورَقُنُّ العِجْلى<sup>؟؟</sup> : ضاحكُ معترِفُ بدنيه ، خيرٌ من بالتُّ مُدِلِّ لِي رَبَّه<sup>؟</sup>

• 1 وقال: خَير من المُحب بالطاعة ، ألّا تأتى بالطاعة ( ) .

وقال شَبِيبٌ لأبي جنفر : \* إنّ الله لم بجعل فوقَكَ أحدًا ، فلا تجعلنَّ فوق ٣٥٧ شُكرك شكراً . :

وظل آخَر لأبى جعفر ف أوّل رَكْبةٍ ركبها : إن الله قَدْ رأى ألَا يجمل أحداً فوقك<sup>(٥)</sup>، فَرَ نَفْسَكُ أهلاً ألا يكونَ أحدُ أطوَعَ لله منك .

وَسَغَةُ رَجِلُ على ابنِ له فقال له ابنه : والله لا أنا أشبك بك منك بأبيك ،
 ولأنت أشد تحصيناً لأى من أبيك لأمك .

وقال عمرو بن عُبيد لأبى جعفر : إنّ الله قد وَهَب لك الدُّنيا بأَسْرِها . فاشتَر تَفْسك<sup>(٢)</sup>منه بعضها .

<sup>(</sup>١) ما عدا ل : ومثل ما أعرف ۽ والحبر في البخلاء ١١٠ والعقد ( ٢ : ١٨٦ ٪ .

 <sup>(</sup>۲) سبئت ترجمه في (۱: ۳۵۳). (۳) ه: ومن الباكي الخدا على ربه »
 (٤) فيما عدا ل ، ه : و ألا يأنّ ه . رفي ل : " و خ : بطاعة » إشارة إلى نسخة . وهم .

رواية ما عدا ل . وهذا الحبر وسابقه سيمادان في ( ٣ : ١٥٨ ) . . رواية ما عدا ل . وهذا الحبر وسابقه سيمادان في ( ٣ : ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ل: وقدر ألا يجعل فوقك أحداً ي

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل ، : هو فاشتر لنفسك ، ,

وقال الأحنف : ثلاثة لا أناة فهن عندى . قيل : وما هنَّ يا أبا مجر ؟ قال : المبادرة بالعمل الصالح ، و إخراجُ ميَّتك ، وأن تُنكح الكفءَ أيِّمتك .

وكان يقول : لَأَفَقَى تَحَكَّكُ فَى ناحِيةِ بِيتِى أُحَبُّ إِلَىٰ مِن أَيِّمُ رددتُ عنها كُفْنًا .

وكان يقال: ما َبعد الصَّواب إلا الخطأ ، وما بعد مُنعهنَّ من الأكفاء • إلاّ بذلهُن للسَّفلة والغَوغاء .

وكان يقال: لا تطلبوا الحاجة إلى ثلاثة: إلى كذوب؛ فإنه يُقرِّبُها وإن كانت بعيدة، ويباعدها وإن كانت قريبة. ولا إلى أحمّق؛ فإنّه يريد أن ينفعك فيضرُّك. ولا إلى رجلٍ له إلى صاحب الحاجة حاجة؛ فإنّه يجعل حاجتك وقانةً لحاجته.

وكان الأحنف بن قيس يقول : لا مُروءة لـكَذُوب ، ولا سُؤدد لبخيل ، ولا ورَعَ لسِّئ الحلق .

وقال الشَّمى : عليك بالصَّدق حيثُ تُرى أنَّه يضرُّك ؛ فإنَّه ينغمك . واجتنب الكذب في موضيم ترى أنّه ينعُمك ؛ فإنّه يضرك .

وقالوا : لا تصرِف حاجتك إلى مَن معيشته من رءوس المبكاييل<sup>(۱)</sup> ، • • • وألسنة المواز بن .

وقالوا: تفرَّدَ<sup>(٢)</sup> الله عزَّ وجل بالكبال ، ولم يبرِّئ أحداً من النَّقصان . قالوا: وقال عامر بن الظرِّب التقدْوانَ (٢): « يا مَفْشَر عَدْوان ، إنَّ الخيرَ أَلُوفُ عَرَوف ، ولن 'يفارِق صاحبَه حتى يفارقَه . وإنِّى لم أكنْ حلياً حثى. اتبعت الحلفاء ، ولم أكن سيّد كم حتى تعبَّدت لكم » .

٧.

 <sup>(</sup>۱) ل : « المكاتل ، و لكنها لا تساوق النص : والمكاتل : جم مكتل ، و هو شيه الزنبيل يح خمة عشر صاعا .
 (۲) ه : « انفرد» .

<sup>(</sup>٣) سبق بعض الحطبة التالية والإشارة إلى مراجعها في (١:١٠١).

وقال الأحنف : ﴿ لَأَنَّ أَدْعَى مِن بعيد ، أحبُّ إلى من أن أَقْمَى مِن تريب » .

وَكَانَ يَقَالَ : إِيَّاكُ \* وصدرَ الحِلسَ و إِنْ صَدَّرَكُ صَاحَبُه ؛ فَإِنَّه بَجُلسُ \*٣٥٣ قُلْمَــة(١) .

قال: وقال زياد : ما أَ تَيْت مجلساً قط إلا تركتُ منه مالو أخذتُه كان لى . وتَرْكُ ما لى ، احبُ إلى من أخذ ما ليس لى .

وقال الأحنف: مَا كَشَّفتُ أَحداً عن حالى عنده إلاّ وجدتُها دونَ ماكنتُ أظنُّ .

قال : وأَثْنَى رجلُ على على بن أبى طالب فأفْرَط ، وكان على له متَّهِماً ، فقال : أنا دون ما تقول ، وفوق ما فى نفيك .

قال: وكان يقال: خمس خصال تكونُ فى الجاهل: النصّب فى غير غضب، والكلام فى غير نَفْع، والبطليّة فى غير موضع، والثقةُ بكلِّ أحد، وألاّ يعرف صديقه من عدوه.

وأتنى أعرابي على رجل فقال: إنْ خَيرك لسريح ، وإن مُنْمك لُمْرِيح ،

١٥ وإنّ رِفدك لربيح (٢)،

وَقَالَ سَعِيدَ بنَ سَلَمْ<sup>(٣)</sup> كنت واليّاً بأرمِينِيَة ، فَنَبَرَ أَبُو دُمُهَانَ النلاَّبِي<sup>(٢)</sup>

(١) القلمة ، بالضم : التحول والارتحال .

(٢) سبق هذا الكلام في (١: ١٩٨).

(٣) فيما عدا ل ، ه : و مسلم ۽ ، تحريف . وقد سبقت ترجمة سعيد في ص ٤٠ .

(٤) غبر : بتنى ومكث وأبو دهمان ألفلاني : شاهر من شعراء البحرة عن أدرك دوتنى:
 بنى أمية و بنى هاشم ، و مدح المهدى . وكان طبيا ظريفا طبيح النادرة . و هو القائل لما ضرب المهدى أبا النتامية بسبب عنته حتية :

لولا الذي أحدث الحليفة في اله بشاق من ضربهم إذا عشقوا لبحت باسم الذي أحب ولك في امرة قد ثناني الفرق ،

ه به الأغاق ( ۱۱ ؛ ۱۵ أ ) . و و دهمان ۽ بشم الدال . وقى النسخ : و زهمان ۽ ، محرف . و التلاق. يتشديد اللام كيا في السمعاني . فيما عدا ل: ۸ : و العاد في ۽ شريف . و انظر الحيوان ( ۷ : ۲۳۷). على بابي أتياما ، فلما وصل إلى تَمَثَلَ بين بدى قائمًا بين الشَّاطَيْن وقال :

« والله إنى لأعرف أقوامًا لو علموا أن سَنَ التَراب بقيم من أوّد أصلابهم
لجملوه مُسْكةً لأرماقهم (() ؛ إيشارًا المتنزُه عَن عيش رقيق الحواش (؟) . أمّا والله
إنَّى لَبعيدُ الوَتْبة ، بعلى المتطفة (؟) . و إنّه والله ما يَثْنيني عليك إلاّ مِسْلُ
ما يعدو فَى عنك . ولاَن أكون مُشكرٌ مقربًا أحبْ إلىَّ مِن أن أكون مُسكرُرًا .
مُبعدا . والله ما نسأل عملاً لا تضيطه ، ولا مالاً إلاّ ونحن أكثرُ منه . وهدذا
الأمرُ الذي صار إليك وفي يديك ، قدكان في يَدَى غيرك ، فأمسوا والله حديثًا ،
إنْ خيرًا فيرٌ و إنْ شرًا فشر . فتحبَّ إلى عباد الله بحسن البشر ، ولين
المنان ؟ فإن حبَّ عباد الله موصول بحبِّ الله ، وبُعضَهم موصول بَبغض الله ؟
لاَنَهم شهداه الله على خَلَقه ، ورُقباؤه على من عاج عن سيلا ()» . . . .

ودخل عُتْبة بن عمر بن عبد إلرحمن بن الحارث بن هشام ، عَلَي خالد ابن عبد الله القسرى بعد حجاب شدید ، وكان عُتبة سعنیًا ، فقال خالد یعرض به : إن هاهنا رجالاً یتدانون فی أموالهم ، فإذا فندیت ادانو ا فی أعراضهم . فعلم القرشی (۲) : أصلّح الله الأرشی (۵) أنه یعرض به ، فقال القرشی (۲) : أصلّح الله الأبدر ، إن رجالاً من الرّجال تسكون أموالهم أكثرَ من مُوهاتهم ، فأولئك تَبقى لهم أموالهم ، ورجالاً من ۴٪ تكون موهاتهم أكثرَ من أموالهم ، فإذا نَفِدَت (دَّانُوا على سَعةٍ ما عندَ الله !

فحل خالد وقال: إنَّك لمنهم ما علمت!

 <sup>(</sup>١) الأرماق: جم رمق ، التحريق ، وهو بقية الحياة . فيا عدا ل ، ه : و لازماً فيهم » ، تحريف . وانظر رسائل الجاحظ ( ٢ : ٢٤ ) بتجفيقاً.

 <sup>(</sup>٢) التغزه : الابتعاد . (٣) العطفة : الرجمة .

<sup>(</sup>٤) عاج : رجم . فيما عدا ل : و اعوج عن سبيله . .

 <sup>(</sup>٥) القرشى ، هو عتبة بن حمر ، فإنه مخزومى ، وغزوم من قريش ، هو مخزوم ابن يقطة بن مرة بن كسب بن لؤى بن غالب . جو ألتيمورية ، ه القمرى ، تحريف . و فى ب : و عتبة ، مم أثر تصحيح .

<sup>(</sup>١) هذه الكلبة في ل فقط .

قال : وقيل لعبد الله بن يزيد بن أسد بن كُرز (1): هلا أُحبت أمير المؤمنين إذْ سألك عن مالك ؟ فقال : إنّه كان لا يعدو إحدّى حالتين (17 : إن استكثرَه حسّدنى ، وإن استقلّه حَقَرَف .

أبوالحسن قال : وعَظَ عُروةُ (٢) بَنيه فقال : « تعلّمُوا الطمْ إِنْسَكُم إِن تَسْكُونُوا • صغارَ قوم فسى أن تسكونوا كبارَ قوم آخرين » . ثم قال : « الناس بأزمانهم أشبَهُ منهم بَاللهم . وإذا رأيتم من رَجُل خَلَة (١) فاخذروه ، واعلموا أنّ عنده لها أخَدات » .

قال: وقال رجل لرجل (<sup>(٥)</sup>: هب لى دُر بهماً . قال: أتصفَّره، لقد صغَّرتَ عظها! اللهّرهم عُشر المَشَرة، والمَشَرّة عُشر المائة ، والمائة عُشر الألف، والألف. . . عُشر الدَّكة .

قال الأصمى : خرجَتْ بالدّراي (٢) قَرَحة في جوفه ، فَبَزَقَ بَرَقة خضراء ،

(۱) عبد الله هذا هو والد عالد بن حبد الله بن بزید التسری ، المترجم فی ( ۱ : ۲۰۹ ) ...
و الخبر بتها م فی الکامل ۱۱۰ لیبسك : و وکان عبد الله بن بزید أبو عالد من عقاد الرجال ،.
قال له عبد الملك بوما : ما مالك ؟ فقال : ثبينان لا عبلة على سهما : الرضا من الله ، والني.
عال الناس . للما نهض من بين يديه قبل له : هلا خبرته بمقدار مالك ؟ ! فقال : لم يعد أن
يكون قليلا فهمقرف ، أو كثيرا فيمسدنى » . فيما عدال ، ه : و بن كوز و تحريف ، انظر
ضبط نسه فى ترجة ابن خلكان خالد بن عبد الله القسرى .

(٢) كان لا يعدر إحدى حالتين ، من ل فقط.

(٣) هو عروة بن الزبير بن العوام .

(٤) الملة ، بالفتح : الحصلة . أراد خلة مستهجنة
 (٥) المشدل طالد بن صفد إن ، كا في كتاب المخلاد ؟

(ه) المسئول عالد بن صفوان ، كما فى كتاب البخلاء ١٣٦. قال : سأل خالد بن صفوان و جل فأعلاء درهم ، فاستقله السائل ، فقال : يا أحق إن الدرم عشر الشرة ، الخ . (٢) اسعه سيد الدارى ، كما ذكر أبو الفرج فى الأخانى (٢ : ١٧٥) ، حيث ساق الخبر

(۱) اسمه سمية الداري : ما د در ابو العرج في الاعان ( ۲ : ۱۹۷ ) عجيت سان اعجر التالى . وهو أحد شراء أهل مكة رغرفائهم وأصحاب الغناء . كان تى أيام عمر بن عبد العزيز ــ وهو الذي روج لصديقة التاهير الكوفي تجارته في الحمر السود ، بما أشاع من غنائه وقوله :

> قل السليحة في الحار الأسود ماذا صنعت براهب متعبد قد كان شمر الصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد

قالوا : فلم تبق في المدينة ظريقة إلا ايتاعت خماراً أسود ، حتى فقد ما كان مع التاجر منها ..

نتيل له : قد بَرَأَتْ ، إذْ قد بزُقِتَهَا خَضْراء (١٠ . قال : والله لو لم تَنْبَقَ في الدُّنيا زمرُّدهٌ خضراء إلا بزقتُها لتانجوتُ<sup>٢٢</sup> ،

مرَ الوليد بنُ عبدِ الملك بمملِّ صِبيان فرأى جاريةً فقال : ويلكَ ما لهذه الجارية ؟ فقال : أعلَّمُها القرآن . قال : فليكن الذي يعلَّمُها أصْفَرَ منها .

إسحاق بن أبُّوب قال : هرب الوليدُ بن عبد الملك من الطّاعون ، فقال له ورجلُ : يا أمير المؤمنين . إن الله يقول : ﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَكِكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمُ مِنَ التَوْتِ أَوِ النَّتِ القَلْلَ وَلَا لَا تُمَتَّمُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ . قال: ذلك القليل تُريد . وهرب رجلُ من الطّاعون إلى النَّجف ، أيَّامَ شُرَيح \* . فَكتب إليه شُريع : « أمَّا بعد فإنَّ الفِراد لن يُبعد أَجلا ، ولن يكثّر رِزقا . وإن النَّقالَم لن يترب أَجلا ، ولن يكثّر رِزقا . وإن النَّقالَم لن يترب أَجلا ، ولن يقال رزقا . وإن النَّقالَم لن قرب أَجلا ، ولن يقال له : زوّجني ابنتك . قالوا : ودخل على الوليد فتى من بني مخزوم ، فقال له : زوّجني ابنتك . فقال له : هو قرأت القرآن ؟ قال : لا . قال أذنو ، مثى . فأدنو ، فضرَب عمليته بقضيب كان في يده ، وقركم وأسّه به قرّعات ، ثمَّ قال لرجل : ضُمَّه إليك فإذا قوأ الترآن زوَّجناه (\*) :

ولما استَعمل يزيدَ بن ابي مسلم (١٦) بعد الحجَّاج قال: أنا كن سَقَط منه (١٥) دره و فاصابَ دينارا(١٨)

<sup>(</sup>١) في الأغاني : و فقال ته : أبشر ، قد الخضرت القرحة وعرفيت ۽ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ﴿ مَا نَجُوتُ ﴿ .

<sup>(</sup>٣) شريح بن الحارث القاضي المشهور ، ترجم في (١ : ٢٦٣ ).

<sup>(</sup>٤) ل : ﴿ وَإِنْ النَّجَفِّ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) كلمة و القرآن ع من ل فقط . رق ه : و فإذا اقرأه ...

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة يزيد بن أبي مسلم في ( ١ : ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ل : و عنه يه . وي ه : و فوجه دينارا ي .

وقال (١) ليزيد بن أبى مُسْلم: قال أبي السحبًاح (٢٠٠٠؛ إنّسا أنت جارة مه بين عين عين عين (١) ! قال الوليد : يا يزيد (١) ، وأنا أقول : "أنت جارة وجهى كله من ومع هذا إنه صميد النبر ققال : على بن أبى طالب أمن ابن أمس ، صمب عليه شُوْبوب عذا به . فقال أعرابي كان تحت النبر : ما يقول أميركم هذا ؟! ووق قوله أمن أبن أبن طالب أنه لين ، ووق قوله أمن أنجو بتان : إحداها رشيه على بن أبى طالب أنه لين ، والأخرى أنه بلغ مين جَهاله ما لم يجهله أحد ، أنه ضم اللام من ليس (٥) يسمت اوليد بن عبد المهرز الدُّمشي (٢) ، قال : سممت الوليد بن عبد المهلك على المين ، وبنا الحلاق ، وهو يقول : « إذا حدَّثتُ كم فكذَ بنت كم فلا طاعمًا للى عليكم ، وإذا أغز يتكم فيتر تكم للى عليكم ، وإذا أغز يتكم فيتر تكم للى عليكم ، وإذا أغز يتكم فيتر تكم طلؤمنين ، اقتل أبى فديك (١) ، فيقول مثل هذا الكلام ثم يقول لأبيه : « يا أمين طلؤمنين ، اقتل أبى فديك (١) ، وقال مرّة أخرى : « يا غلام ورّدً الفَرَ ساني المسادّ ان من التيدان » .

44.

<sup>(</sup>١) وقال ، أي الوليد . انظر ما سوأت على ص ٣٠٧ ، وفي النسخ ما عدا هـ ( « وتيل » تحريف .

<sup>« (</sup>٢) أبي ، أي عد الملك . ل : « قال لك الحجاج » ، نحريف .

 <sup>(</sup>٣) يقال هو جلدة ما بين العينين ، أو ما بين العين والأنف ، أى هو مثلها فى مكان.
 أسرة والقرب , وقال عبد الله بن عمر ، وكان يلام فى شدة سيه لابنه سالم :

يديرونني عن سالم وأديرهم وجلدة بين العين والأنف سالم انظر السان (حوز ٢٠٩) سلم ١٩١) ، وثمار القلوب ١٧٤ والمعارف ٧٠ ـ

<sup>(</sup>٤) قال الوليديا يزيد ، من ل فقط . (٥) الحق أن ضم اللام لغة .

 <sup>(</sup>١) ترجم له ابن صاكر في تاريخ دمثن ( ٧ : ١٣٣ ) نسخة المكتبة التيمورية ع وذكر أنه روى عن أبيه مبد الغزيز ، وعمد عبد النفار بن إساعيل ، وروى عنه عبد البرحني ابن يجيى .

المان الكلمتان الاخبرتان ساقطان من ح. أغزيتكم : أخرجتكم للغزو وتجمير الميش تر ٣٠ سعيمه في أرض المدو ، ومنعه من الرجوم .

قال: وقال عبد لللك: أضَرَّ الوليد حبُّنا له ، فلم نوجَّهه إلى البادية (1 م قال: ولَحَن الوليدُ على النبر فقال الكرّرَقِس: لا والله إن رأيتُه على هذه الأعواد قطُّ فأمكننى أن أملاً عينى منه ، مِن كثرته فى عينى ، وجَالالته فى نفسى (٣). فإذا لَحَن هذا اللّحن الفاحش صار عندى كبعض أعوانه.

وصلى يوماً الفداة فقرأ الشورة التي تُذكّر فيها الحاقة فقال: « بِاليَّهَا كَانَتَ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ كَا اللَّهُ القاضيّة » ، فبلفَتْ عمرَ بنَ عبدِ المرزر فقال: أمّا إنّه إنْ كان قالها إنّه لَا حَدُ الأَحَدسُ " .

قالوا : وكان الوليد ومحمد ، ابنا عبد الملك ، لحّانَين ، ولم يكن فى ولده أفصحُ من هشام ومَسْلَمة .

قال : وقال صاحب الحديث الأوّل<sup>(٢)</sup> : أخبرني أبى ، عن إسحق ١٠ بن قبيصة <sup>(٥)</sup> قال : كانت كتبُ الوليـد تأتينا ملحونة ، وكذلك كتُبُ محدُ ، فقلت لمولَى محمّد : ما بال كتُبِكم تأتينا ملحونة وأتم أهلُ الخلافة ؟! فأخبره المولَى بقولى ، فإذا كتاب قد وَرَد على الله على الله فقد أخبرن فلان عما قلت ، وما أحسبك نشك أن قريشاً أفصح من الأشورين .

این خالد ، فهزمه آبو فدیك وقصحه وأخذ أثفته رحرمه ، ثم رجه إلیه عمر بن عبید الله ۱۹۵۰
 این معمر ، فلق آبا قدیك بالبحرین ، فقتل آبا فدیك واستنفذ منه حرم آمیة بن عبد الله منت ؟ ۷ . البحقوبي ( ۲ : ۲۰۰ )

<sup>(</sup>١) العقد (٢: ٨٤).

<sup>(</sup>٢) هاتان الكلمتان من ل فقط .

 <sup>(</sup>٣) يقال هو أحد الأحدين ، وواحد الآحاد ، أي إنه واحد لا مثل له . اللسان \*\* ( وحد ٢٤٤ ) . وفي حواشي ه : « لأحد الأحدين ، أي لأحد اللحانين » .

<sup>(؛)</sup> هذه الكلمة من ل ، ه فقط ، يعنى بذلك بكر بن عبد العزيز الدمشق .

 <sup>(</sup>ه) فيما عدا ل ، ه : « قصية ، تحريف . وهو إسحاق بن فييمة بن فؤيب الحرامى
 الشامى . أحمد ثقات الحدثين ، وكان بمن غزا مع معاوية ، وكان على ديوان الزمى في أيامي.
 الوليد ، ثم صار عاملا شنام بن عبد الملك على الأردن . شغيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٦) يقال الاشرون تحلف ياء النشب ١٠ كا يقال مالون . ل : « الاشهريين à \$
 والاشمر أبو تبيلة من الهن ، وهو أشعر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن تعطان ,

ومن بنى صَرِيم : الصَّدَىُّ بَنِ اَخْلَق ، وفَدَ به الحَجَّاجِ على الوليد بن عبد الملك ، فقالُ له : مَن أنت ؟ قال : من بنى صَرِيم . قال له : ما اسمُك ؟ قال : الصَّدَىُّ بن اَخْلَق . قال : دُعًا فى عبقه (٢٠ ! خارجيُّ خبيث .

"هذا يدلُّ على أنَّ عامَّةً بنى صَرِيم كانوا خوارج ، وكان منهم البَرَك ٢٥٦ الصَّرِينَ (٢٧ ، واسمهُ الحجَّاج ، وهو الذى ضَرَب معاديةً بالسيف ، وله حديث والخَرْرج بن الصُّدَى بن الخُلَق ، كان خطيباً . وقال الشّاعر فى بنى صَرِيم : أصَّلَى حيثُ تدرِكُنى صلاتى و بئس الدِّينُ .دِنَ بنى صَرِيم (٢٠) قياماً يطعنون على مَعَسسد و وحصَّلُهمُ على دين الخَطِيم والخَطِيم الها اللَّهِ (١٠)

قال الأصمى وأبو الحسن: دخَل على الوليد بن عبد الملك شيخان، فقال أحدُها: نَجِدُكُ تَملك عشر بن سنة ، وقال الآخر: كفيت بل نجده يملك ستَّين سنة (٥٠) . قال: فقال الوليد: ما الذي قال هذا لانط بصنّري (٥٦) ولا ما قال هذا ينُر مثلي .

<sup>(</sup>١) الدع : الدفع العنيف . وضبط في ب و دعا ۾ علي المصدرية .

<sup>(</sup>۲) هو الحجاج بن عبد الفراهي ، كان أحد الثلاثة الذين عبد إلهم بتنل على و معاوية و حموو بن العاص في ليلة ، ثانهم عبد الرحمن بن ملجم الذي تكفل بقتل على ، وثالثهم عموو ابن بكر التعيمى الذي نصب نفسه لعموو . وقد شرب البرك بعارية مصليا ، فأصاب مأكنه هو وقيض عليه فقال لمادية : إن اعتلى عبر أمرك به ، فإن انحبر تك نتائمي ذلك عبدك ؟ قال به نم . إن أب أبا أبال قتل عليا في مثل هذه الليلة . قال : فلمه لم يقدر على ذلك . قال : بلي ها إن عليا غير مد ، فأمر به معاوية فقتل . العاري (٢ : ٨٦) وكتب التاريخ ابن حوادث منة : ٤ .

<sup>(</sup>٣) ل: ﴿ وَلَيْسَ ٱلَّذِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ق الاشتقاق ١٩٧ : و ومن رجالم الخليم ٤ كان أول خارجى ق زمن عبد الله ين عامر ع. وكان ذلك سنة ٤٤ كا ذكر العلامي وإين الأثير ين عامر ع. وكان ذلك سنة ٤١ كا ذكر العلامي وإين الأثير يند بن ملك . قال : إين الأثير : و برايما قبل له الحليم لفرية ضربها على وجهه ع ٤ وقد ... خوج الحليم مرة أخرى سنة ٤٦ وقول في ثلك السنة بأمر زياد ...

<sup>(</sup>ه) فيما عدال ، ه : « بل نجدك تملك طيين صنة ، ي

<sup>(</sup>١) الصفر ، بالتحريك : الروع وفيه القليم : لانط يرعالق لازقهم

والله لأجمعنَّ المالَ جمع من يعيسَ أبدًا ، ولأفَرَّقَنَّه تفريقَ مَن يموث غداً . وخطب الوليد فقال : إنَّ أمير للؤمنين عبدَ لللك كان يقول : إنّ الحنجاج حلدةُ ما بين عينَىَّ ، ألَا و إنّه جلدة وجهى كُلَّهُ (¹)

آخر الجزء الأول من كتاب البيان والتبيّن ، ويتلوه فى النصف الثانى : « باب اللحن: حدثنا غنام أبو على عن الأعمش عن عمارة بن عمير . الحمد لله ... وحده وصلى الله على محمد النبى وعلى آله » .

وافق الفراغ من كتابته يوم الجمعة تاسع ذى الحجة من سنة ثلاث وثمانين وستاثة . علقه الفقير إلى الله أحمد بن سلامة بن سالم المعرى ، حامداً لله على نعمه وعونه ، ومصلياً على نبيه محمد وآله ومسلماً ‹›› .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في ٢٠٤ .

 <sup>(</sup>۲) هذه خاتمة نسخة الأصل وهي ل. أما خاتمة ب ع ج والتيمورية فهي ؛ و تم الجر- الأول من البيان والتبيين و. وخاتمة ه : هنا كمل نسم الديوان محد لله.

مِن كتاب البيان والتبيين

الجزء الثابي

أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ

رحمه الله

#### الحمد قد، ، و سلام على عباده الذين اصطفى

### ياب اللحن

حدَّثنا عَثَّامُ أَبِو على (1) عن الأعش ، عن عمارة بن عُبر(<sup>77)</sup> ، قال :كان • أبو مممر (<sup>77)</sup> بحدَّثنا فيلدن ، يثيم ما سَمِيع .

أبو الحسن قال: أوفد زيادٌ عبيدَ الله بنَ زيادٍ إلى معاوية ، فكتب إليه معاوية : « إنَّ ابنَك كما وصفت ، ولكن قومٌ من لسانه » . وكانت في عُبيد الله لُكنة ؟ لأنه كان نشأ بالأساورة (٤) مع أمَّه « مَرَجانة » ، وكان زيادٌ قد زَوَّحَها من شِيرَويه الأسواري (٥) وكان قال مَرَّة : التحوا سيوف كم (١) » ، يريد

## ١٠ سُلُوا سيوفكم ، فقال يزيد بن مفرِّغ (٧) :

\*

<sup>(</sup>۱) حو أبر على عثام بن على بن حجو الكوئى ، روى من الأعش وهشام بن مروة والنورى ، وكان من ثقات أهل الحديث ، تونى سنة ١٩٥٠ . نهذيب التهذيب هي ل : ، وغنام أبر عل » ، وفيها هدا ل : ، و عشام أبو " يحى » ، كلاهما محرف عما أثبت .

 <sup>(</sup>۲) هو عمارة بن عمير التيمي الكونى . روى عن حماعة منهم أبو معمر عبد الله بن سخبرة
 الأزدى ، تونى سنة ٩٨ . تهذيب المهذيب .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو سمر عبد الله بن سخيرة الأزدى الكولى . روى عن عمر ، وعلى ،
 وابن مسبود ، وعنه عارة بن عمير ، ومجاهد ، وإبراهم النخمي . توفى في ولاية مبيد الله
 ابن زياد . مذب الهدب .

<sup>(؛)</sup> الأساورة : قوم من العجم بالبصرة نزلوها قديما ، كالأحامرة بالكوفة

٠٠ (٥) زاد ابن تتيبة في المارث ١٥١ : وودفع إليها عبيد الله ه .

<sup>(</sup>٦) ذكر أبور الفرج فى الأغانى ( ٦٧ : ٣٤٦) أن الذى قال مذه الكلمة هو سهاد ابن زياد ، أخو عبيد الله بن زياد . قال : و وكان هباد فى حروبه ذات ليلة نائما فى هسكو، ۵ فصاحت بنات آرى ، فثارت الكلاب ونفر بعض الدواب ، ففزع عباد وظبها كبشة من العلو ٤ فركب فرسه ودهش فقال : افتحوا سين ۾ .

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته ق ( ۱ : ۱۱۳ ) .

ويومَ فتحتُّ سيفُك مِن بعيدٍ أَصَّمَتَ وَكُلُّ أَمُولُهُ للضَّياعِ وَلِمُ أَمُولُهُ للضَّياعِ وَلمَا كُلُّهُ مُولِدُ بن مَنجوفُ<sup>(۱)</sup> في الكُثْهَاتُ بني تَوَرُ<sup>(۱)</sup> ، وقال له : يا ابن البَصْراو<sup>(۱)</sup> ! قال له سُويد : كذبت [على<sup>(1)</sup> ] نساء بني سَدُوس . قال : اجلس على استِ الأرض . قال سويد : ما كنت أُحيَبِ أنّ للأرض اسْتَا ا

الوا: وقال بيشر بن مهوان (٥) ، وعنده مُحمَر بن عبد العزيز ، لغلام له: •
 ادْعُ لى صالحًا . فقال الغلام : يا صالحًا . فقال له بشر : ألق منها أليف ، قال له مُحرَ : وَأَنْتُ فَرْدُ فَى أَلْفِكَ أَلْهَا (١) .

ورَهم يِرْيدُ مولى ابن عون ، قال : كان رجلُ بالبصرة له جاريةٌ تســــتَّى ظَمياء ، فـــكان إذا دعاها قال : يا ضَمياء ، بالضاد . فقال انُ التَفَّع : قل : يا ظَمياء . فناداها : يا ضَمياء . فلمَّا غير عليه ابنُ للقفَّ مرَّ تين أو ثلاثاً قال له : هي ٩٠ جاربتي أو جاربتك ؟

قال نصر بن سياد (٧): لا تُسمَّ عَلامَك إلا باسم يخفُّ على إسانك . وكان تحمَّد بن الجهم ولّى السكني ١٨٥ صاحبَ النّظام ، مَوضِعاً من مواصّع

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمة سويد بن منجوب السدوسي في ( ١ : ٣٢١ )

<sup>(</sup>٢) ل: ﴿ وَالْمُثْبَاتُ بِن ثُورٍ ﴾ ، وفي الاشتقاق ٣٢٧ : ﴿ الْمُثَبَاتُ أَحَدُ رَجَالُ بَيْ تَمِيمٍ ﴾ . • ١٥

 <sup>(</sup>٣) البضراء : الطويلة البضر ، والبضر ، بفتح الباه وسكون للضاو : لغة في البظر ،
 وهي هنة بين الإسكنين . فيما عدا ل : « البظراء » .

<sup>(؛)</sup> هذه الكلمة ساقطة من ل ؛ ه والتيمورية : وجادت في ب مع علامة (غال ؛ وهي في صلب حـ .

<sup>(</sup>ه) هو أبو مروان يشر بن مروان بن الحكم بن أين العاس بن أسية بن عبد شمس ، به وكان أخوه عبد الملك بن مروان قد ولاه على الكرّوة ، ثم شم إليه البصرة بعد عزله خاله ابن عبد الله البّصرى ، قشخص إليها وشرب الأذريطوس ، ومات بها بعد تليل ، وهو أول أمير مات بالبصرة ، المعارف ١٤٥ والطبرى ( ٧ : ٢٠٦ – ٢٠٧)

<sup>(</sup>٦) الحبر برواية أخرى في العقد (٢ : ٤٨٠ ) .

<sup>. (</sup>٧) سِبْعُت بَرِجته في (١ : ١٥٨ ) . .

<sup>- (</sup>٨). أورد له الحاحظ أعياراً كابرة في الحيوان ولم يصرح باسه ..

كَشَكَر ، وكان المكئ لا يحسن أنب يستى ذلك المشكان ولا يتهجّاه ، ولا يكتبه ، وكان اسم ذلك الموضع شَانَـتَثَنَا<sup>(1)</sup>.

وقيل لأبى حنيفة : ما تقول فى رجل أخذ صغرةً فضرب بها رأس رجل ففتله ، أثّـقِيدُه به ؟ قال : لا ولو ضَرَب رأسه يأبا قُبيس<sup>(٢)</sup>

وقال يوسف بن خالد السّمَنيّ (<sup>۲۲)</sup> ، لممرو بن عُبيد : ما تقول فى دَجاجة ذبحت من قفائها ؟ قال له تحمرو : أخسِنْ . قال : مِن قفاؤهما . قال : أحسِنْ . قال : من قفاءها . قال عمر : ما عنّاك بهذا ؟ قَلْ : مِن قَمَاها واستَر حَ<sup>(1)</sup> .

َ قَالَ : وسمعت من يوسف بن خالد يقول : لا ، حَتَى يشِجُّهُ ، بكسر الشين . و يد : حتّى بشُجّه ، بضم الشين .

وكان يوسف يقول: هذا أحَرُ من هذا . يريد: هذا أشدُّ حمرة من هذا .
 وقال بشرٌ للريسي (٥٠) . « قَضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهنزُها » ، فقال قاسمُ التَّقَار: هذا على قوله :

(۱) فساعدال، م: «شأتمشاه.

· (٢) أَبُو فييس : جبل مشرف على مكة . وانظر الحير في العقد ( ٢ : ٤٨٢ ) ..

(٣) ذكره المخاطف في أخيوان (١: ٩٢) . فيها عدا ل : ه التبدى ه تحريف . ونعبته إلى ه السعت ه أي الحيدى ه تحريف . و ونعبته إلى ه السعت ه أي الحيثة ، كا في الأنساب وتهذيب الهذيب . وهو أبو خالد يوسف ابن خالد بن عمير السبق الميثى ، وكان له يصر بالرأي والفترى ، وهو أول من جلب رأي أن حنيفة إلى البصرة ، كا أنه أول من وضم كتابا في الشروط ، وهذا العلم يتناول أدب القضاء والشروط والمواثيق . وكان أحد رجال الجهيبة . توفي سنة ١٩٠ . تهذيب التهذيب ، والسماني ٢٠٠ ، وكشف التلون (علم الشروط والسجلات) .

 (٤) هده الكلمة مما عدا ل. وهي في ل كلمة مطموسة لم يظهر مبا إلا آخرها وهو قاف مكمورة وعين .

(ه) اختلف في ضبطه ، فذكر السماني آله ه المريسي ، يفتح المج وكسر الراء ، نسبة إلى مريس : قرية بمسر . وكذك ذكر ابن سجو في لسان الميزان ، ثم قال : و وضبطها السفافي ه ٢٩ يتثقيل الراء ، وذكر ياقوت أنه ه المريسي ، يفتح المج وتشديد الراء المكسورة رئسبة إلى قرية بمسر وولاية من ناسية الصديد تسمى مريسة . أما صاحب القاموس فقال : و و مريسة كسكية : قرية منها بشر بن خياث المريسي » . قال ياقوت : ه وبيفداد درب يعرف بدرب المريسي ينسب إليه » . وهو أبو عبد الرحن بشر بن غياث بن أن كريمة المريسي ، تقده على — إِنَّ سُلَيَى واللهُ يُكلوُّها ضَنَّتْ بشَىء ماكان برزوُّها<sup>(۱)</sup> فصار احتجاجُ قاسرِ أطيّبَ من لحن بشر<sup>(۲)</sup> .

وقال مُسلِم بن سَلاَّم (1): حدَّثَنَى أَبان بن عَبان (1) قال : كان زياد النَّيْعلَى . أَخو حسَّان النبطى ، شديد اللَّمُنة ، وكان نحويًّا . قال : وكان بخيلاً ، ودعا غلاته ثلاثًا فلما أجابه قال : فَمِنْ لَدُنْ دأُوتُكُ إِلَى أَنْ قلت لَيَّى (1) ما كنت . مَضادًا ؟ بريد : مِن لدُن دعَوتُكُ إِلى أَنْ أَجبتنى ما كنت تصنم .

قال: وكانت أمَّ نوح و بلال ابنى جرير أعجميّة ، فقالا لها : لا تَسَكَلَّبي إذا كان عندنا رجال . فقالت يوماً : يا نُو ، جُرُّ دان دَخَل في عِجَان أمّك أوكان الجُرُّدُ أكل من عينها .

قال أبو الحسن : أهدى إلى فيلٍ مولى زياد حمارٌ وحش ، فقال تزياد : أهْدَوَا لنـا هِمارَ وهْش . قال : أيَّ شيء تقول ويلك ؟ قال : أهدوا إلينا أبراً -- تريد عيراً -- قال زياد : النّاني شم<sup>ت</sup> من الأول<sup>(0)</sup> ر

وقال يحيى بن نوفل(١) :

۲.

<sup>(</sup>١) نسبه في تاريخ بنداد (٧ : ٧٥ ) إلى ابن هرمة .

<sup>(</sup>٢) القصة زويت في تاريخ بغداد ، وعيون الأخبار ( ٢:٧٥٢ ) ، والمقد ( ٢:٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله مسلّم بن سلام الحنى ، ترجم له في تهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٣) أبو سيد - ويقال أبر عبد أقد - أبان بن عبان بن عفان الأموى . ثقة من كبار
 التابعين . توفى سنة ١٠٥ . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل: و دأو تك فقلت ليس إلى أن أجبتني و .

<sup>(</sup>ه) في الحيوان ( ٧ : ٣٣٤ ) : وفقال زياد : الأول أمثل ۽ . وق صيون الأعبار. ( ٢ : ١٥٩ ) : والأول خس ۽ .

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته فی (۱ : ۲۲۲)

إِنْ يِكُ زِيدٌ فصيحَ اللمانِ خطِيبًا فَإِنَّ استَهُ تَلَعَن على عليك بسُسكِ ورُمَّانة وطلح يدُقُ ولا يُعلَّن المعلى ورَمَّانة وطلح يدُقُ ولا يُعلَّن أَن والنَّاعاء وشَمع يُستَّن في مُدْهُنِ (٢٠ وهندا الشَّر في بعض معانيه يشبه قول ابن مُناذ (٢٠):

إذا أنتَ تملَّفتُ بحملٍ من أبي المَّتَّلَّتِ مَلْقَتْ بحملٍ من أبي المُّوَّةِ مُنْبَتُ فَخُدْ من شِعر كَيسانِ ومن أظفار مُنْبخت (<sup>(1)</sup> ألم يبلغسك تَمالَى الدى التلاَّمة أليرت (<sup>(0)</sup> وقال المراه ما مَرْجُو يهَ داه المراه ما مَرْجُو يهَ داه المراه ما مَرْجُو

١٠ وقال البَرْدُحْت (٧) :

(١) السك ، بالضم : ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك .

تذكرة داود ومعجم استينجاس ١٣٨١ . وفي هذا البيت إقواء .

. (٣) هو محمد بن مناذر ، المترجم في (١٠ : ١٨) .

(٥) العرت ، يتثليث الباء : الرجل الدليل الماهر . وهذا البيت في ل مقدم على سابقه .

 <sup>(</sup>۲) كرمان بالفتح وقد يكسر: إقليم بين فارس وسجستان و الناتحاه ، أو الناتحواه
 حب في حجم الحردل قوى الرائحة و الحرافة ، يسمى الكون الملوكى ، وأهل مصر يسموته
 وتخوة هناية و . ل : و والناتجات ، و ما ماه أل : و وناتجاة ، صواجما ما أثبت . وانظر

<sup>(</sup>ع) كيسان ، هو والد أي الحسن محمد بن أحسد كيسان النحوى ، فكيسان لقب أبيد ، وابنه أبو الحسن ابن كيسان لقب أبيد ، وكان كيسان معاصرا تحلف الأحر ، ابن الندم ، ٧٤ . وابنه أبو الحسن ابن كيسان من أخذ من المدر و ثلب . توفى سنة ، ٢٩٨ ، زهة الألياء وابن الندم ، ١٢٨ . وصبخت ، في السند ، والما المنافذ ، لقب أن عسدة كان أن السان ، في الأناذ ، ١٧٠ ، وما كم أن

٢٠ يضم السين والباء المشددة : لقب أب عبيدة . كا في السان . وفي الأغنان (١٩ : ١٩) أن
 ٢٠ وسبخت » انهم من أساء البود ، لقب به تعريضا بأن جده كان جوديا . والرواية المشهورة :
 ٤٠ من سلح كيسان » . انظر مجالس ثملب ٢٤٤ . وفي الأغانى : ومن جمر كيسان » .

لله أن ماسرجويه ، أن ماسرجوس متطب البصرة ، البعودى السريانى : أحد الأطياء ٢٠ التاتلين من السريانى إلى العربي . ابن الندم ١٤٦ ، وذكر ابن أن أصيبمة (١: ١٦٣) أنه كان في أيام بني أمية ، وتونى في العولة المروانية .

 <sup>(</sup>٧) اسمه على بن خالد الضبى المكل . قال ياقوت : و صهراً البر دخت هي محلة بالكوفة نسبت إلى البر دخت » . و ذكر ابن تتبية في الشعر و الشعراء أنه جاء إلى جرير فقال له : أنهاجيني ؟ قال : ومن ألت ؟ قال : البر دخت به قال : وما البر دخت ؟ قال : البر دخت : =

لقد كان في عينيك بإحفصُ شاغلُ وأنف كثيل القود عَمَّا تتبَّعُ<sup>(1)</sup> تَنَبَّعُ لِمِنَّا فِي كَلامٍ مُرْقَش وخُلْقُك مبنىٌ على اللّمِن أَجْمَعُ فينك إقواد وأنفُ ك مُسَكَّفًا ووجهك إيطاد فأنت مُمْ قَعِ<sup>(1)</sup> وقال التبسائي في هجائه أها الدينة:

و لحنكُم بتقعيب و مدّ والأمُ من يدِبُّ على التَّفَارِ<sup>(1)</sup> على بن معاذٍ قال : كتبتُ إلى فتى كتابًا ، فأجابنى فإذا عُنوان كتابه <sup>(4)</sup> :

« إلى ذاك الذي كَتَب إلى ه .

وقرأت على عنوان كتابٍ إلى أبى أميَّةَ الشَّمَّرَىّ : « لأبى أميّة لِلمَوتِ أنا قلهُ (\*) » .

وكتب ابن المراكبي (<sup>77</sup> إلى بعض ملوك بنداد : « جُعِلتُ فِداكَ برحمتِه » . . ، ، . وقال إبراهيم بن سَيّاكِة (<sup>77</sup> : أنا لا أقول مِتُّ قبلكَ ، لأنّى إذا [ قلتُ<sup>(47)</sup>] متُّ قبلَك مات هو بعدى ، ولكن أقول مت ّ بَدَلك .

الفارغ بالفارسة. قال : ماكنت لأشغل نفس بفراغك ! وأنشد له ملا الشعر في ترجت .
 وكذك أنشده صاحب الوساطة ه ١ وذكر أنه قال لبعض النحويين . وفي العقد ( ٢ : ٨٨ ) أن حفصاً كان من المتفسسين ، وكان به احتلاف في عينيه ، وتشويه في وجهه . وحقص هذا ه ١ هو اين أن بردة ، كا في الأطاني .

 <sup>(</sup>١) الثيل ، بالكسر : القضيب . والعود ، بالفيح : الحمل المسن . ونسب فن الأغانى
 (١٦ : ١٦٢ ) لما مساور الدرائ .

 <sup>(</sup>۲) الإقواء: اختلاف حركة الروى. والإكفاء: اختلاف حرف الروى. والإيطاء:
 تكرار الفائية بالفظ والمئي. ما عدا ل: « المرقم ». وفي العند: « فا فيك مرقم ».

<sup>(</sup>۲) فيما عدا ل، هـ: و يتقصير ومده . والمفار ، أراد به العفر ، وهو التراب ؟. ولم يذكر في المعاجم . وفي السان ( ۲ : ۲۲۷ ) : و وحكى ابن الأعرابي : عليه العفار

والديار وسوء الدار . ولم يفسره s . (ه) هذا ما في ل ، ه مع حذف و لاي أمية s في ه . وفي سائر النسخ : و لاي أمية الشهرى

السوت أنا قبله ه . (٧) ترجم في (١: ٤٠٥٠) . ما عدا ل : وبن سيار » . وإبراهيم بن سيار ، هو النظام .

<sup>(</sup>٨) بها يلتم الكلام

وكتبَ عِقَالُ بن شَبَّة بن عِقَالٍ ، إلى المسيّب بن زهير<sup>(۱)</sup> ؛ للأمير النُسيّب بن زهير من عقّالِ بن شبّة بن عقّالِ ولما كتب بشير بن عُبيد الله على خاتمه ؛

بَشير بنُ عبيد الله به بالرحن لايشرك (٢)

وقرأ أبوه هذا البيت على خاتمه " قال : " هذا أُقبح من الشُّرك .

وقال عبد الملك بن مروان: اللَّحن هُجْنَهُ على الشَّريف ، والصَّبْب آفة الرّأى (٢) . وكان يقال: اللَّحن فى للنعلق أقبع من آثار الجُدَرىّ فى الوجه (٥) وقال يجيى بنُ نَوفل ، فى خالد من عبد الله القسرىّ :

وألحنُ الناسِ كلُّ الناس قاطبةٌ وكان يولعُ بالتشديق في الخطب<sup>(٢)</sup> وزعم المدائق أن خالد بن عبد الله قال : «إن كنتم رجبتَيون فإنا رمضائيّون». وفولا أن تلك المجاثب قد صحّت عن الوليد<sup>(٧)</sup> ما جوزتُ هذا على خالد .

قال : وكتب الحصين بن أبي الحُر (٨) إلى تُمر كتابًا ، فلمن في حرف

(١) في النسخ هنا: و زهير بن المسيب ، تحريف . وقد ذكر الطبرى في ( ٩ : ١٧٨ )
 أنه كان من ولاة السند في أيام المصور . وانظر ( ٩ : ١٨٣ )

<sup>(</sup>٢) ك : ه لا تشرك ه . وافظر محاضرات الراغب (١: ٢٤) . والبيت من تفزج .

 <sup>(</sup>٧) ما هدا ل : د و ترأه أبوه عل خاتمه و . وقى حواشي ه : د و إنما انتقده عليه آبوه
 لأنه لا يكتب على خاتم إلا حسبى اقد ، وما أشبه من الفظ الهنتمبر و .

 <sup>(</sup>٤) كلام عبد اللك هذا ساقه صاحب العقد في ( ٢ : ٤٧٩ ) بلفظ : و الإعراب جمال قوضيع ، و الدين هجيدة على الشريف » .

<sup>(</sup>ه) ى العقد ( ۲ : ۲۷ ) : « وقال عبد الملك بن مروان : اللحن في الكادم أقبح من التفتيق في النوب ، والمبدري في الوجه " . وفي عيون الأعبار ( ۲ : ۱۰۸ ) : « وقال مسلمة ابن عبد الملك : الممن في الكادم أقبح من المبدري في الرجه . وقال عبد الملك : اللمن أقبح من التفتيق في النوب النميس » .
(٢) صبق البيت مع قرين له في ( ١ : ١٢٢) ) .

 <sup>(</sup>٧) الوليد بن عبد الملك . ما عدا ل : وقد صحت على الوليد و .

۲ (۸) ل : و الحصين بن الحر » . « : « حصين بن الحر » وسائر النسخ : « بن حر » والسواب ما أثبت . وأبر الحر : كنية والده مالك وهو أبو القلوص الحصين بن أبي الحر مالك أبن الحشفاش النبي المبدئ و يقي حتى أدرك الحباج ابن الحشفاش النبيرى النبيرى المبدئ من مالك من على ميسان » و يقي حتى أدرك الحباج فألم به يقيم بقتله » ثم شلاه وسبسه حتى مات . تهليب الهليب .

منه ، فكتب إليه عمر : أن قنَّعُ كاتبك سوطا<sup>(١)</sup>.

و بلننی عن کُثیِّر بن أحمد بن زُهیر بن کثیر بن سیَّار<sup>(۲۲)</sup> آنه کان ینشد بیت آبی دُلَن<sup>۲۲)</sup> :

> ألبِسِيني الدَّرع قد طا ل عن الحَرْب جَمَامي فسألتُه عن ذلك فحلف أنَّه إنّما قال :

ألبسيني الدِّرع قد طا لعن الحرب مجامي(1)

قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَكَتَغْرِفَنَّهُمْ فِي لَجْنِ الْقَوْلِ ﴾ . واللحن فى هذا للوضم غير اللحن فى ذلك .

وكان سليان بن عبدالملك يقول : المنيرة بن عبد الرحمن بن الحارث<sup>(ى)</sup> يفتخ اللحن كما يفتَّم فافع بن جُبَير<sup>(١)</sup> الإعراب .

وقال الشاعر في نحو ذلك :

## لَمنري لقد قَمَّيتَ حين لقينَنا وأنت بتقعيب السكلام جديرُ

(١) أى اضربه سوطا . والحبر فى السَّان (قنع ١٧٥ ) .

(۲) فيما عدال ، ه: وبن زهير بن سيار » . (۳) ما باذ التا بديد بدياد سا

(٣) هو أبو دلف القام بن عيس بن إدربس العبق ، آحد قواد المأمون ثم المنتصم ١٥ وكان كريماً سرياً عدماً شياعاً ذا وقائع شهورة ، وصنائع منشورة . وله صنعة في النناه . وله من الكتب ؟ كتاب البزاة والصيد ، وكتاب السلاح ، وكتاب سياسة الملوك ، وغير ذلك قال ابن خلكان : و وله أيضاً أشعاد حسنة ، ولولا عوف العطول لذكرت بعضها a . توفى سنة ٢٧٥ بينفاد . ابن خلكان وتاريخ بغفاد ٢٨٦٩ . وقد أفشد الخليب بض أشعار .

(4) كذا ورد في لو مضبوطا يضم إلمجم . يويد أنه سجل على نفسه المحن إذ شم الميم . به
 وسقها الفتح . والجمام ، بالفتح : الراحة . ما عدا ل : و جمامين يه .

(٥) هو أبر ماهم - ويقال أبر هشام - المغيرة بن حيد الرحن بن الحارث بن هشام.
 ابن المغيرة الحزومن . كان أحد الأجواد . توفي بالمدينة في ولاية هشام بن عبد الملك .
 شهليب التهديب .

(٦) هو أبر عبد الله فالع يه جبير بن مطم بن عدى بن نوتل بن عبد سناف النوفل. • وم مدنى تابعى لفة ، كان يميع ماشيار نائب تشاد , وكان فعميماً ، عظيم النخوة ، سهير الكلام . توفى سنة ٩٩ . "مديم المديد .

وقال خلف الأحمر \*:

وَفَرَقْتُهِ مَنْ السَّعابِ اللَّهِ عَلَى السَّعابِ (1)

وقال الأصمى : خاصم عيسى بن عُمر النحوى التغنى رجلا إلى بلال بن أبى بُردة ، فجل عيسى يتنتَّب الإعراب<sup>(٢)</sup> ، وجيل الرجلُ ينظر إليه ، فقال الله بلال : لأن بذهب بعضُ حقَّ هذا أحيثُ إليه من تَرك الإعراب ، فلا تتشاغَل به واقصد لحجَّنك .

وقدَّم رجلٌ من النخويّين رجلًا إلى السلطان في دَينِ له عليه فقال : أصلح الله الأمير، لى عليه درهماني . فقال خصمه : لا والله أثيما الأمير إن هي إلاّ ثلاثة هراهم ، ولسكن الظهور الإغراب ترتائه من حقّة دِرْهماً .

و قال: خاصم رجل إلى الشَّمِي أو إلى شُريح رجلاً فقال: إنَّ هـذا باعلى غلامًا فصيحًا صَبِيعًا. قال: هـذا محد بن عير (٢٣) بن عُطارد بن حاجب ابن ذَرارة.

قال: مِنَّ ما سَرْجُويَه الطبيب، مِجدٌ مُعاذَ بن سعيد بن مُحيد الحيريّ، فقال: يا ما سَرْجُويه، إنى أجد ف حلق بَحَحًا. قال: إنه عملُ مُبْلُغُ ( ) . فلما جازَه قال:

، أَنَا أُحْسِنُ أَن أَقُول بَلْغَمْ ، ولكنه كلَّمني بالدربيَّة فَكَلَّمَتُهُ بِالعربيَّة .

وروَىٰ أَبُو الحسن أنَّ الحجاج كان يقرأ : إنَّا من المجرمون منتقمون (٥٠)

<sup>(</sup>١) ورد بعده فيما عدا ل إنشاد سبق في من ٢١٥ وهو : وقال الميساني : و لحنسكم بتعقيب ومسد وألام من يدب عِل العفسار

<sup>. (</sup>٧) فيما عدال: ويشيع الإعراب : ، تحريف . (٧) فيما عدال ، د : و عر ي .

 <sup>(</sup>٤) كذا ورد في ل مضبوط بشم الباء والنهن ، وفي هذ بضم الباء والنهن ، فهو إما تنهد
 منه ، وإما ظن منه أن هذه الله أفضح من تنتيخ الباء والفين .

<sup>(</sup>a) فيما عدا ل ، ه : « المتقمون a .

وقد زَّعم رؤبةُ بن العجّاجِ وابو عمرو بن العلاء ، أنهما لم يريا فَرَويَّينِ أفسحُ من الحسن والحجّاجِ .

. وغَلِط الحسن فى حرفين من القرآن مثل قوله : ص والقرآنُ . والحرف الآخر : وما تنزلتُ به الشّاطُه ن .

أبو الحسن قال : كان سابق الأعمى يقرأ : الحالقُ البارئُ النُصَوَّرُ . فكان • ا ابن جابان إذا لقيه قال : يا سابق ، سا فعل الحرف الذى تُشركُ بالله فيه ؟

قال : وقرأ ولا تَشْكِحُوا المشركين حتى يؤمنوا . قال ابن جابان : وإن آمنوا أيضًا لم تَشْكَحُهُم<sup>(١)</sup>.

وقال مَسلمة بن عبد الملك : إنى لأحبُّ أن أسأل هذا الشيخ — يعنى عمرو ابن مسلم — فما يمنتُنى منه إلّا لحنُه .

قال : وكان أبوب السّختيان يقول : تملّموا النّحو ، فإنه جمال للوضيع ، وتركُه هُحنة للشّر يف<sup>٢٢)</sup>.

وقال عمر رضى الله عنه : تعلّموا النّعوكما تَعَلَّمونَ السَّنَّن والغرائض . وقال رجل للحسن : يا أبى سعيد<sup>(٢)</sup>. فقال : أكَسْبُ الدَّوانيق<sup>(١)</sup> شَغَلك عن أن تقول يا أبا سعيد ؟

قالوا : وأوّلُ ۚ لحنٍ سُمِح بالبادية : هذه عصانى ، وأولُ لحنٍ مُعم بالعراق : حَىَّ عَلَى الفلَاحِ(°) .

<sup>(</sup>١) فى حاشية النيمورية : وقوله وإن آخوا أيضاً لم تنكحهم ، لانه فى القراءة : ولا تنكحوا ، يضم التاء . يقال نكحت المرأة وأنكحتها غيرى . وفسره المفسرون على معنى ولا تنكحوا المشركين بناتكم . فلم قرأ هذا بالفتح التبس فيه المذكر بالمؤنث ، فجاريه ابن ٢٠ جابان على ذلك » .

<sup>(</sup>٢) أنظر ما سبق في الحاشية رقم ؛ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) في العقد ( ٢ : ٨٥٠ ) : بريا أبو سعيد ي

<sup>()</sup> الدّائق ، بفتح النون وكمرها . صدس الدوهم والدينار ، مجمع دوانق ودوانيق ، الأخبرة شاذة . مدرس من ه دانگ و الفارسية . المدرب المجواليق ومعجم استينجاس

 <sup>(</sup>٥) حكاً ضيط في ه ، ح على المحن . وضبالها الصحيح بفتح الياء المشددة .

## ومن اللحانين البلفاء

خالد بن عبد الله القشرى، وخالد بن صفوان الأهتمى، وعيسى بن النُدَوَّر. وفال بعض النَّسَّالُثُ<sup>(٢)</sup> : أعربنا فى كلامنا فىما نلحن ، ولحَثَّا فى أعمالنا

. فما نُعرب

وقال : أخيرني الربيع () بن عبد الرحمن الشُكَنُّ قال : قلتُ لأعرابيّ : أشهر إسرائيل ؟ قال : إن إذا لرجل سَوْه . قال : قلت : أفتجر ُ فِلَسطين ؟ قال : إنّي إذا لرجل سَوْه . قال : المّي

وكان هُشَيمِ<sup>؟)</sup> يقول : حدثنا يَوْ نِس<sup>(٤)</sup> عن الحسن . يقولها بنتح الياه ١٠ وَكُسر النون .

وكان عبد الأعلى بن عبد الأعلى السَّائَ (٥) يقول : فأخَذَهِ فصرعِهِ فذبحِهِ فأكلِدِ ، بكسر هذا أجمع .

<sup>(</sup>۱) هو ايراهيم بن أدم ، كيا سبق فى ( ١ . ٢٠٠ ) وورد الحبر بدرن نسبة فى عيون الأخيار ( ٢ . ١٥٩ ) بلفظ : ﴿ لئن أعربنا فى كلامنا سَى ما نلمن ، لفد لحنا فى أعمالنا ١ • حَمَّى ما نعرب ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في الحيوان (٣ : ١٨) : و الربيع و قفط. والحبر كذلك في عيون الأعبار
 ( ١٠٧ : ٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو معاوية هشيم بن بشهر بن القاسم بن دينار السلم. الرّاسلي ، كان ورعا من كبار الحفاظ ، وكان من أروى الناس عن يونس بن عبيه . ولد سنة ١٠٥٠ وتوقى سنة ١٩٨٣ . تذكرة الحفاظ (١: ٢٢٩) وتاريخ بغداد ٢٤٣٦ وصفة الصفوة (٣: ٢)
 والمعارف ٢٢١ وتهانيب التهليب.

 <sup>(</sup>٤) هو الحافظ أبر عبد الله يونس بن عبيد بن دينار العبدى السمرى الحزاز . وكان من أثبت الناس فى الحيث ، وكان يثول : ما كنيت شيئاً قط . توفى سنة ١٣٩ . تذكرة المفاظ
 ( ١ : ١٩٧ ) وصفة الصفوة ( ٣ : ٢٣٢ ) والمعارف ٢١١ ، وتهذيب التهذيب .

٢٥ (٥) السامى ۽ تسبة إلى بني سامة بن لؤى . ل ۽ ﴿ الشامى ، تجريف . وحو أبو محمد 🖚

وكان مهدى بن هُكيل<sup>(١)</sup> يقول: حدثنا هشام<sup>(٣)</sup>، مجزومةً ؛ ثم يقولُ ابن ويجزمه ؛ ثم يقول حسّانُ ويجزمه ؛ لأنّه حين لم يكن نحويًّا رأى السلامة في الوقف .

وأثما خالد بن الحارث<sup>(٢)</sup> ، وبشر بن الفضّــل<sup>(١)</sup> الفقيهان ، فإنَّهما كانا لا ملحنان .

ومَّن كان لا يلحن البَّة حتّى كأنَّ لسانَه لسانُ أعرابيَّ فصيع : أبوزيد . النحوى ، وأبو سميد النُملَم(<sup>0)</sup> .

وقال خَلَن (٢٠): قلت لأعمانية : ألق عليك يتا ؟ قال : عَلَى نسك فألقه (٢٠) !
وقال أبو الفَضْل المنبري (٨٠ لعلي بن بشبر (٢٠) إنى التقطت كتاباً من الطريق فأنبثت أن فيه شمراً أفتريده حتى آتيك به ؟ قال : نم ، إن كان مقيداً . قال : والله ما أدرى أمْقَيد هو أم مغاول .

الأصمى قال: قيل لأعر ابي: أتهمز الأمنح زقال: نم قيل له: فقلها مهموزة (١٠٠).

۱.

عبد الأمل بن عبد الأعلى بن محمد القرش البصرى السائ ، بصرى ثقة ، وكان عن يرئ
 القدر . ثوق سنة ١:١ . ثبذيب الهذيب .

- (١) فيما عدا لا : وبن مهلهل ، ولم أعثر له على ترحمة .
- (٢) هشام بن حسان البصرى ، المترجم في (١: ٢٩١).
- (٣) هو أبو عبان خاك بن الحارث بن حبيد بن سليمان الهجيمي اليصرى ، كان من عقلاء الناس ودهاتهم ، وكان يقال له و خاك الصدق ، . ولد سنة ١٣٠ وترق سنة ١٨٦ .
- تهذیب البهذیب . (4) هو أبو لمساعیل بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشی . قال ابن حنبل : کان إلیه ... المنتهی فی الثبت بالبصرة . تونی سنة ۱۸۷ . تهذیب التهذیب .
  - (ە) ائظر ( 1 : ٢٥٢ س ١ ) .
  - (٦) خلف الأحمر ، المنرجم في (١: ١٢٩).
    - (٧) ل: «قألق».
- (۸) انظر مامضی فی ( ۱ : ۱۱۳ ۱۱۶ ) . وهذا الاسم پرد أسیانا بافظ و ۱ « أبو المفصل » . انظر الحیوان ( ۳ : ۸۰۰/ه : ۲۸۳ ، ۲۸۴ ) .
  - (۱) ك: دين بشره.
  - (١٠) يقال همزت الحرف فانهمز ، أي ضغطته .

فقالها مهموزة . قيل له : أتهمز التُّرْسَ ؟ قال : نعيم . فلم يَدَعُ سيفًا ولا تُرسًا إِلَّا هَمَزِه . فقال له أخوه وهو يهزأ به : دعُوا أخى فإنَّه يهمز السَّلاحَ أجم . وقال بعضهم (١٦): ارتفع إلى زيادٍ رجلُ وأخوه في ميراث ، فقال : إنَّ أبونا مات ، و إن أخينا وثَب على مال أبانا فأكله . فأمًا زياد فقال (٢٠) : الذي أضَغتَ • من لسانك أضرُّ عليك مما أضعت من مالك . وأمَّا الفاضي فقال : فلا رحم الله أباك ، ولا نَيَّحَ عَظْمُ أَخيك (٢) ! تُمُّ في لعنة الله !

وقال \* أبو شَيبة قاضى وإسط : أتيتمونا بعد أن أردنا أن نقُم .

قد ذكر نا - أكرمك الله - في صدر هذا الكتاب من الجزء الأوّل وفي بعض الجزء الثانى ، كلاماً من كلام العقلاء البلغاء ، ومذاهب من مذاهب الحسكاء والعلماء ، وقد رؤينا نوادر من كلام الصّبيان والحرّ مين من الأعراب(١) ، ونوادرَ كثيرةً من كلام المجانين وأهلُ البِرَّة من المِوَسُوسين (٥٠) ، ومن كلام أهل الغفلة من النَّو كَي ، وأحماب التكلُّف من اسمى ، فجعلنا بعضَّها في باب الاتعاظ والاعتبار، وبعضَها في باب الهَزْل والفكاهة (٢٠). ولكلّ جنس من هذا موضعٌ · يصلح له . ولا بد لمن استكده (٧) الجدُّ من الاستراحة إلى بعض الهزل .

<sup>(</sup>١) الخبر أيضاً في ميون الأخبار (٢: ١٥٨) ونزهة الألباء ١٢.

<sup>(</sup>٢) وكذا في هوالتيمورية ، وهو الوجه , وبدله في حو بَ مِع أثر تبديل في الأخيرة :

<sup>(</sup>٣) يقال لا نيح الله عظامه : لا صلمها و لا شد مها . وهذا الصواب من ه و السان . ل . « نُتَح » وسائر النسخ : « تنح » ، تحريف. وفي حواشي ه : « معني نيح خصَّب » .

<sup>(</sup>٤) المحرم ، من قولم ناقة محرمة : لم ترض ولم تذلل . وفي حاشية ه و التيمورية و الحرم : الذي لم يرض ولم يؤدب ، كما قبل ثاقة محرمة ، وهي التي لم ترضي ، .

<sup>(</sup>٥) المرة ، بالكسر : خلط من أخلاط البدن الأربعة ، وهي الدم ، والبلغ ، والمرة الصفراء ، والمرة السوداء . وإذا غلبت المرة السوداء على شخص ، اختلط عقله وسمى مروراً .. (٦) ب ، ح : « فجعلنا بعضها في باب الهزل والفكاهة ، ، تحريف

<sup>(</sup>٧) استكده : أجهده وأتعبه ، وأصل استكده طلب منه الكد .

قال أبو عبيدة : أرسّل ابن لسجل بن لُعِيم (''فرساً له في حَلَيْةٍ ، فجاء سابقاً ، فقال لأبيه : يا أبّه ، بأيّ شيء أسّتيه ؟ فقال : افقاً إحدى عينيه ، وسمّة الأعور . وشعراء مُضَر يُحْتَقُون رجال الأزد ويستخفُّون أحلامهم . قال عمر بن لَجاً ، تصطكُّ أَلْحِيها على دِلَائها تلامكم الأزدِ على عطائها وقال نشًار :

. وَكَانَّ غَلْى دِنانِهِم فى دُورهِم لَنُمُّلُ النَّتَيكِ على خِوَان زيادِ وقال الرَّاح: :

لَبَيْكَ بِى أَرْفُلُ فِي بِعِبَادِي<sup>(؟)</sup> حازِمَ حَقِوَى ّ وصدرِى بَادِ<sup>(؟)</sup> أَفْرِجُ الظَّلماءِ عن سوادِي<sup>(١)</sup> أَقْوَى لشُولٍ بِكَرْتُ صَوّادِ<sup>(٥)</sup>

كأنّما أصواتُهُ بالوادى أصوات حِجّ مِن عُمَانَ غادِ<sup>(١)</sup>

وقال الآخر في نجوه : -

فإذا سممت هديلَمنَّ حسبتَه لَغَطَ القارلِ في بُيُوتِ هَدَادِ<sup>(٧)</sup> وبيب هذا<sup>(٨)</sup> يُدخِلُونَ في المبنى قبائلَ الجانيَّة . وقال ابنُ أحمر :

(١) عجل بن لجيم بن صعب بن على بن بكّر بن وائل . وانظر عيون الأخبار ( ٣٠:٢ ) .

(٢) كلمة وفي مبيض لها في ل. البجاد ، بالكسر : كساء غطط

(٣) الحقو ، بالفتح والكسر : الكشح ، وقيل معقد الإزار .

(٤) سواد الإنسان : شخصه . ما عدا ل : وسواد ۾ ، تحريف .

(a) يقول ؛ هو ذو قوة عليها في الرحلة . ل ، ه ؛ « أثرى » وليس بثى. .

(٣) أنشده في اللسان ( عميج ) مع سابقه وقال ; و هكذا أنشده ابن دريد بكسر الحاه و .
 والحج و الحياج .

(٧) المقادل : جم مقول ، بالكسر ، وهو الملك من ملوك حير . وهداد ، كسحاب : حى من المين . في اللسان ( ١٥ : ٣٢ ) : وقال اين برى : وقد جاء الحهام مؤنثاً في بيت زم الجلوهرى أنه يصدّم حلما ، وهو قوله :

. فإذا دخلت سمعت فيها رجة لفط القاول في بيوت هداد ي .

(٨) ل : ﴿ وَبُسِيبِ الْأَزْدِ ﴾ ، تحريف

إِمَالُهَا سَمِيتَ مَرْفًا فتحسبُه ﴿ إِهَابَهَ الْقَسْرِ لِيلاً حِينَ تَنْتَشِرُ ﴿ (١) \* وقال الكيت .

كَأَنَّ للنُطامِطَ من غَلْيها أراجيزُ أَسْكُمَ تهجو غِفَارَا<sup>(٢)</sup>

• بل الأراجيز، التي شُبُهها في لنطها والنفافها بصوت عَليان القدْر ، لأسكَمَ وون غِفَار .

<sup>(</sup>۱) العرّف: صوت في الرمل لا يدري ما هو . والإهابة : الدعاء والصياح ، وآصلها لمسوت بالإبل ودعائرها . والقسر : يعلن من بجيلة في اليمن ، إليهم ينسب خالد بن عبد الله . وفي هامش التيمورية : « القسر قبيلة من اليمنية » . وأشده في اللمان (فسر ) » وقال : ه والقسر : اسم رجل قبل هو راعي ابن أحر » . وروايت هناك:

أنتها سدت عزفاً فتحسبه إشاعة الفسر ليلا حين ينتشر
 (۲) النشاسط ، بالفم : صوت الغليان , أسلم وغفار : فيبلتان كافت بينيما مهاجاة ,
 له والبيت قصة في الأغانى ( ١ : ١٣٤ ) ,

# باب النَّوْكَي

قال : ومن النَّو كَن مالكُ بن زيد مناةَ بن تميم ، الذى لما أدخِل على المرأته فرأت ما رأت من الجَفَاء والجَهْل (٢) وجَلَسَ فى ناحية منقبضاً مشتيلا ، قالت : ضع خُلْبَتِكَ . قال : يعدى أحفَظُ لها . قالت : فاخلع نعليك . قال : رجلاى أحفَظُ لها . قالت له : فضَع شَهْلَتك . قال : ظهرى أولى بها . فلمَّا رأت فلك قامت فجلست إلى جنبه (٢) . فلمَّا شمر ربحَ الطَّيب وثبَ عليها .

ومن المجانين والمُوسُوِسِين والنَّوكَى ؛ أَبَن قَنَانِ<sup>(٢)</sup> ، وصَبَّاح المُوَسُوِس ، ودِيسِيموس اليونانيَ<sup>(١)</sup> ، وأبو حَيَّة النَّمَيْرِى<sup>(٥)</sup> ، وأبو يُس الحاسب<sup>(١)</sup> ، وجُميفران الشاعر<sup>(١)</sup> ، وجَرَنْفَش<sup>(٨)</sup> . ومنهم سارية الليل . ومنهم رَيْطة بنت كعب بن سعد ابن تَرْ بِن مُ<sup>رَّةً (١)</sup> ، وهي التَى تَقَضَت عَزْلُها أَنكانًا ، فضرب الله تباركُ وتعالى بها . • .

<sup>(</sup>١) ل: ووالحهد، ، تحريف . والحبر في العقد (١:١٥٦).

<sup>(</sup>٢) ما عدال ، ه : و إلى جانبه ، .

<sup>(</sup>٣) في اللمان (قنن ) : و وابن قنان : رجل من الأعراب g . ما عدا ل : و ابن فنان ه

تحريف . وانظر ما سيأتى في ص ٢٤٦ . (٤) ل ، ه: و ريسيموس ۾ . وسائر النسخ : و ريسموس ۽ صوابه بالدال ، کا في الحيوان

<sup>(</sup>۱) که ۱۵ هزوریسیموس به . و صادر انتسخ : و ریسموس به صوبِه یاستان ۱۰ مای اسیوان ۱۰ - ۱۰ در ۱۰ میران ۱۰ - ۱۰ در ۱ (۱ - ۲۸۹) ،

 <sup>(</sup>٥) اسمه الميثم بن ربيع ، شاعر تجيد من محضرى الدولتين الاموية والنباسية ، وملح
 الخلفاء فيمها ، وكان أهوج جباناً بخيلا كذاباً ، معروفاً بذلك أجع . الأغاف ( ١٥ : ٦٦ ) والخزانة ( ٣ : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظَر ثرَجته في حواثمي الحيوان ( ٢ : ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٧) هو جعيقران بن على بن أصغر بن السرى بن عبد الرحن الأنبارى ، مولده ومنشؤه بينداد ، وكان يتشيع ، وكان من ملح أيا دلف العجل ، وغلبت عليه المرة السوداء فاعتلط في أكثر أوقات ، وله شعو بهند فيه من ادعى اعتلاما وجنرته . انظر الأغانى ( ١٩ – ١٦ ) . (٨) مأخوذ من قولم رجل جونفش ، وهو العظيم البطن أو الحنيين ، أو قولم وجل جرنفش البطن أو الحنيين ، أو قولم وجل جرنفش العلن أو الحنيين ، .

 <sup>(</sup>٩) فيما عدال : وتميم بن مرة ، تحريف ، صوابه في الاشتقاق ٥ ، وتفسير أبي حيان
 ( ه : ٢١ م) ، سيث ذكر في الأخير أن لقب ريفة هو ه المفراء ،

لْلَثَلَ<sup>(۱)</sup> ، وهي التي ڤيل لها : « خرقاء وجدت صُو**نا » .** 

ومنهم دُعَةً (<sup>(1)</sup> ، وجَهَيْزَةً<sup>(1)</sup> وشَوْلَةً <sup>(1)</sup> ، ودُرَّاعَةً التَّدَيد للتَدَيّـة <sup>(0)</sup> ولـكلّ واحدٍ من هؤلاء قصَّة سنذكرها في موضعا ، إن شاء الله .

فأتما ديسيموس (<sup>(٢)</sup> فكان مِن مُوسوِسى اليونائتين ، قال له قائل : ما بال ديسيموس يعلَّم الناسَ الشَّعر ولا يستطيع قِولَه ؟ قال : مثلُه مثَل المِسَنَ الذي يَشْحَذُ ولا يقطم .

ورآه رجلٌ وهو يأكل في المُبُوق فقال: ما بال ديسْيموس يأكل في السّوق؟ فقال: إذا جاء في السّوق أكلّ في السُّوق.

(1) في قوله تبعال في سورة النحل : (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلما من بعد قرة أتكانا تتخفون أيمانكم دخلا بينكم) . وذكر أبو حيان أنيا كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر ، ثم تأمرهن فينقض ،ا غزلن .

ولدها فأخرجت دماغه ، فلحقها الشرة فقالت ؛ ما الذي تصنين ؟ فقالت ؛ أخرجت هذَّه المدة من رأمه ليأخذه النوم ، فقد نام الآن . الميداني في (أحق بن دهة)

يع ﴿ آنَ عَلَى السَّانَ : ه ابن السكيت : من أحالمُ المُمالِمُ النَّم النَّمَ : أنْتَ شُولة النَّاصَة... • قال : وكانت أمَّة لعدوان رعاه تنصح لمواليها فتعوَّد نصيحها وبالا عليهم طمقها » . ``

(م) ما عداله : و دراعة المدية ،

<sup>(</sup>٢) ل ٢ م : د ريسينوس ٤ وسائر النسخ د د ديسينوس ، في هذا لكرسم والمؤاسم وا

وألَح عليه رجل بالشّيمة (١) وهوسا كن فقيل له : أيشتُمك مثلُ هذا وأنت. ساكن ؟ فقال : أرأيت إن نتَبحك كلبُ أننيحه ، و إن رتحك حمار أترتحه (١) و وكان إذا خرج مع الفجر يريد الفرات ألتى فى دُوَّارة بابه حَجراً ، حتى لا يُماني وفع بابه إذا رجَع . وكان كلّما رجم إلى بابه وجد الحجر ممفوعا وإلباب منصفقاً ، فعلم أنَّ أحداً " يأخذ الحجر من مكانه ، فكتن لصاحبه يوماً مَنْ فلتا م راّه قد أخذ الحجر قال : مالك تأخذ ما ليس لك ؟ قال : لم أعلم أنه لك . قال :

وأمَّا جُميفران الموسوس الشاعر<sup>(٣)</sup>، فشهدتُ رجلا أعطاه درهما وقال له : . قِل شِعْراً على الجمي . فأنشأ يقول :

عادنى المُمُ فاعتلج كُلُّ مَمْ إلى فَرَجُ سَلَّ عنك الهمومَ بالكا س وبارًاح تنفرجُ

4.

وهي أبيات(١)

فقد عامت أنه لس لك.

وكان يتشبِّعُ ، فقال له قائلُ : أَنشَتُمُ فاطمةً وتأخذ درها ؟ قال : لا بل أُشتر عائشة وآخذ نسّف درهم .

<u>و</u>هو الذي يقول<sup>(ه)</sup> :

ما جِمْرُ لأبيب ولا له بشبيب أضعى لفوم كثيرِ فكلَّهُم يَدَّعيبٍ فسذا يقول بُنبَّيُّ وذا يخامحُ فيب

<sup>(</sup>١) الشتيمة والمشنمة والشمّ بمغى ، وهو السب،

<sup>(</sup>٢) الحبر بتفصيل في الحيوان (١: ٢٩٠)..

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٤) القصة برواية أخرى أن الأطائي ( ١٨ : ٢٧ ) .
 (٥) ذكر أبو الفرج أنه الطع يوما أي جب فرأى وجهه أنه تنبر ، وهذا شعره فقال \_.
 وأنشد الإنبات التالية , والشعر في عاضرات الراقب ( ١ : ١٧٣ ) .

كأنَّهُمْ والأبور عامِـــدَةٌ صَياقلٌ في جِلاَيَةِ النَّصْلِ

وأما أبو يس الحاسب فإنَّ عقلة ذهب بسبب تفكُّره فى مسألة ، فلما جُنَّ • كان بهذى بأنَّه سيصير مَلِكا وقد أَلهمَّ ما يحدُّث فى الدُّنيا من الملاحم .

وكان أبو نواس والرَّقاشُ يقولان على لسانِه أشعارًا ، على مذاهب أشعار ابن عَقْب اللَّذِي ، ويُرَوّيانها أبا يس ، فإذا حفظها لم يَشُكُ أنَّه الذي قالها ﴿ فَنِ

تلك الأشعار قول أبي نواس:

مُنعَ النَّومُ ادْ كارى زَمناً ذا تهاويل وأشياء نُكُرُ واعسَالُهُ الرُّومِ في معمة ليس فيها لجبانِ من تَقَرُ (١٦) كاناتُ ليس عنها مذهبُ حَقَّا يُوشَعَ في كُتُبِ الرُّبُو (١٦) وعسلاماتُ ستاتى قَبِسله جَقَّةُ أَوْلُهَا سَكُرُ النَّهُوَ (١٦) ويليهم رجسلٌ من هاشم أفنصُ النَّاسِ جيعاً للحُمُو يبتى في المستون من مسجدهم للجملين من الشمس سُتُرُ (١٤) ورَجلا يبتى مِفْهـــرةً في وسطها طَسَتُ صُغُو (١٩)

11

(١) المقر ، بالقاف ، أي الأستقرار . ه ؛ و من مقر ۽ و ينفر ۽ معا .

(۲) أداد بالكائنات الحوادث: والزبر: جع زبور ، كرسل جع رسول ، وهوإلكتاب ، كا ق قول نبيد :

وجلاء السيول عن الطلول كأنها زير تجد متونسسا أتلامها ٢٠٠ وثمة غلب استماله في صحت داود عليه السلام

(٣) سكر البر سكراً : سد فاه . ل : و شكر ، تحريف .

(٤) الصحن : ضاحة وسط ألدار وتحوها , ما عدا ل : « من مسجدهم » \_ والدير »
 يضمتين : جمع ستر ، بالكسر . وقد جرى على لغة ربيعة في الوقوف بالمبكون على المنصوب

(4) المغايرة ، بالكسر ـ إليت إللى يعافير فيه . والعلت ، بالفتح : إذاء من الصغر عام موقت وقدية كر ـ قال في القاموس : « وسكى بالشين المعجمة » . وجاه المنة الأشهرة ورد فيها عنا ل ، « : « طشت » بـ والصغر » بالغم : النحاس الأصغر » وضم الفاء المنظر. الأمرة الشكرة
 الأمرة الشكرة
 المناكم عيف يغشو أمركم وهُناكم ينزل الأمرة الشكرة
 المناهوه حيث ما ساز بكي أثبًا الناس وإن طال السقرة
 وجَعُوا، بالله ،أن تَهَرَوْا به لَعَن الرّحنُ مَن مِنه سَخِر (١٠)
 والبّصريّون يزعمون أن أبا يُس كان أحسبَ الناس

وأما أبوحيّة النُّميرى فإنه كانأجنَّ من جُميفِران ، وكان أشمَرَ الناس . وهو الذي يقول<sup>(۲۲)</sup> :

أَلَا حَىُّ أَطْلَالَ الرَّسُومِ البواليا لِبِسنِ البِلَى مَّا لَبِسْنَ اللَّياليا وفي هذه التصيدة يقول:

إذا ما تقامَى المرء يوم وليلة تقاضاه شيء لا يملُّ التقاضيا<sup>(17)</sup> وهو الذي يقول :

فَأَرَخَتَ فِناعًا دُونَهُ الشَّمسُ واتَفَتَ بأحسنِ مُوصُولِينِ كُفَّ وَمِعْتُمِ وَحَدَّنَى أَبِي طَنِي وَمِعْتُم وحَدَّنَى أَبِو النَّبِحُوفُ (<sup>1)</sup> قال: قال أبوحيّة : عَنَّ لَى ظَنِي فُومِيَّته ، فراغ عن سُهى ، فمارضَه واللهِ السهمُ ، ثمّ راغ فراوغَه حتّى صرعه بيعض النَّخَاراتُ (<sup>0)</sup>.

وقال: رميتُ والله طلبيةً ، فلسًا نفذ السّهم ذكرتُ بالظبية حبيبةً لى ، ١٥ فَتَدُدُنُ وراء السّهم حتى قبضت على قُدُرُه<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>١) هزئ منه ويه يزأ ، من بابي سمع ومنع : سغر ، وقد سهل الهمزة ثم أجرئ الفعل بجرى المنقوص .

<sup>(</sup>٢) الحبر والشعر في العقد ( ٢ : ١٦٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت وعبارة الإنشاد قبله من ل ، م والتيمورية .
 (٤) أبو المنجوف السدوسي ، روى عنه الجاحظ في البخلاء ١٣٥ والحيوان (٣٠ : ٥٥)

وهو أحد الاخباريين . وقد ذكره ابن الندم في الفهرست باسم و المنجوف السنوسي ۽ .

<sup>(</sup>ه) الجبار ، كسماب : ما استرشى من الأرض وتمكّر . ب ، ح : و الجنارات ع والتيمورية : و الحبارات ع صوابهما ما أثبت من ل ، « وميون الأخبار ( ۲ : ۲۷ ) .

<sup>(</sup>١) شدِدتُ مِن البُّدُ عَ وِهُوِ البِنُو وِالجَرِي . والقَلْدُ : ريش السهم .``

وكان يكلِّم العُمَّار ، ويخبر ° عن مفاوضته للجنَّ<sup>(١)</sup>

14

وأما جَرْ نَفَسْ فإنَّه لما خلع الفرزدقُ لِجامَ بغلته ، وأدنى رأسَها من الماء ، قال له جَرَ نَفْش: نَحَ مِنْلَتِك (٢) حلَقَ الله ساقيك (١٢)! قال: ولمَ عافاك الله؟ قال: لأَنْك كذُوب الحنجرة ، زاني الكَمَرة (1)!

قال أبو الحسن : و بلغني أنَّ الفرزدق لما أن قال له الحَرَّ نَفْش ما قال نادى: يا بنى سَدوس . فلما اجتمعوا إليه قال : سوِّ دوا الجرنفشّ عليكم ؛ فإنِّي لم أر فيكم أعقلَ منه .

ومن مجانين الكوفة: عيناوة (١) ، وطاق البصل.

حدَّثني صديق لى قال: قلت لعيناوة (٥): أيُّما أُخِنُّ ، أنت أو طاق البصل؟

قال : أنا شيء وطاق البصل شي. !

ومن مجانين السكوفة بُهاول ، وكان يتشيَّم ، فقال له إسحاق بن الصَّبَّاح ، أَكْثَرُ الله فِي الشِّيعة مثلك . قال : بل أكثر الله في المرجَّة متلى ، وأكثَرُ في الشُّعة مثاك !

وكان جيد القفا<sup>(٢)</sup> ، فربّما مرَّ به من يحبُّ العبث فيَقفده (<sup>٧)</sup> ، فحشا قفاه خِراد، وجلَّس على قارعة الطريق فكلَّما قَفده إنسانٌ تُوكه حتَّى بجوزَ، ثم يصيح له : يا فِنَى ، شُرِّ بدُك ! فلم يعُدْ معدها أحدْ يقفده .

<sup>(</sup>١) العار : جمع عامر ، وهم سكان البيت من الجن . والمفاوضة : المحادثة ما عدا ب ج و تمارضته ٤ تحريف (٢) ل: ٥ نعليك ٤ ، وما أراها صحيحة . (٣) في حواشي ه عن نسخة : ه ﴿ ﴿ شَأَفَتِكَ ﴾ ، وكذا في المقد (٣:٥٥١) أوني البنال : ﴿ وَجِدُ اللَّهُ سَاقِيكُ ﴾ .

<sup>(؛)</sup> ما عدًّا هـ : و المنجرة ير تحريف . وفي الكنايات للجرجاني ١١٢ : و ويقولون في الكناية عن الكذب : هو قموص الحنجرة ين وانظر العقد ( ٦ : ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>هُ) ما عدا لي، هـ: و مينادة يم . وانظر انعقد ( ٢ : ١٥٤ ك.

<sup>(</sup>١) ما عدا لن ه : و السادة و ،

 <sup>(</sup>٧) ما عدا أنه ، ه ، ه القفاء » بالد ، وهما لفتان . وهي مؤنثة ، وقد تذكير . .

<sup>(</sup>٨) المقفى : الصنعزة وبابه ضرب ."

وكان يغنَّى بقيراط و يسكت بدا نِن<sup>(۱)</sup>

وكانت بالكوفة امرأةٌ رعناه يقال لها مُجيبةُ ، فقفد بُهاولاً فَتَى كانت مجيبةُ أرضته ، فقال له بُهاول : كيف لا تـكون أرعن وقد أرضتك مُجيبة ؟ فوالله لقد كانت تُزُقُّ لى الفرخَ فأرى الرُّعونةَ فى طيرانه !

قال: وحدّثنى حُجر بن عدد الجبّار قال: منّ مُوسى بن أبى الرَّوْقاه<sup>(۱۲)</sup>، م فناداه صَبّاح الموسوس: يا ابن أبى الرَّوقاه (۱۲) أسمّنتُ بِرَدُونك، وأهزلت دينَك، أمّا والله إنّ أمامَك لَمقبةً لا مجاوزُها إلا الدُخِفُّ! فَجْس موسى برذونه وقال: من هذا؟ فقيل له<sup>(۱)</sup>: هذا صَبَّاحٌ الموسوس. فقال: ما هو بموسوس، هذا نذير.

قال أبو الحسن : دعا بعضُ السلاطين مجنونَينِ ليحرُّ كَهما فيضحكُ ممّــا . • ا مجىء منهما ، فلما أسمناه وأسمعهما غضِب ودعا بالسيف ، فقال أحداهما لصاحبه : كنَّا مجنه نَبن فصم نا ثلاثة !

وقال عمر بن عثمان (<sup>c)</sup> شَيَّمت عبد العزيز بن المُطَّلب \* الحُزومِیّ <sup>(۲)</sup> وهو قاضی مكة ، إلى منزله ، و بباب المسجد مجنونة تصفّق وتقول :

أرَق عَينيَّ ضُراطُ القاضي (٢) هذا المقيم ليس ذاك الماضي (١٩)

(١) سيق تفسره في ٢١٩ . والقبراط : تصف دانق .

(٢) ما عدال ، ه: وأني ردمًا » . وفي العقد ( ٢ : ١٥٠ ) : وأني الزرقاء » ..

(† ۲) ما عدال، م: «أبي الردقا».

(٤) ك : وقال ي .

(٥) هو أبو حفص عمر بن عمان بن عمر بن موسى النيمي للمذن ، كان من وجوه ، قريش وبلنائها وقصحائها وعلمائها . ولاه الرشيد القضاء بالبسرة ، فخرج حاجا وأقام بالمدينة ، فلم يزقى بها حتى مات . "مذيب الهدينة ، هو العقد (٦ : ١٦٢) ، وعمرو بن عمان » .

 (٣) أمو عبد العزيز بن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب المخروم، المدنى . كان جوادا ذا معرفة بالقضاء والحكم ، ولى قضاء المدينة فى زمن المنصور ثم المهدى ، وولى قضاء مكة .
 تمذيب التهذيب . فيما عدا ل : وعبد الدزيز بن عبد الملك و ، تحريف .

(٧) فيما عدا ل : « طراطر القاضي » ، تحريف .

(٨) مقا الشعار نما عدا ل

فقال : يا أبا حفص ، أثرُاها تعنى قاضِيَ مَكَة ؟

قال : وتذكروا اللَّتُمَ فقال قوم : أُخْسَنُ اللَّتَعَ مَاكَان عَلَى السَّين ، وهو أن تصير ثاء . وقال آخرون : على الرّاء ، وهو أُن تصير غَيناً . فقال مجنور، المِسكراتِ : أنا أيضاً ألثمُ ، إذا أردت أن أقول شريط (١١) قلت : رَشيط!

قَالَ : و بعث عُبيد الله بن مروان ، عمُّ الوليد ، إلى الوليد بقطيفةٍ حمراء (٢٠) ، و كتب إليه الوليد : و كتب إليه الوليد : « و لتَّي بعثتُ إليك بقطيفة حمراء حمراء » . فكتب إليه الوليد : « قد وصلتْ إلى القطيفة ، وأنت يا عَرُّ أحقُ أحق » .

وقال محمد بن بلال نوكيلي دَبَّـة (٢٠) : اشتر لى طيبًا سيرافيًا . قال : تريده سيرانى ، أو سيرانى سيرانى ؟

ا وقال محمد بن الجهم (\*) للمسكميّ (\*): إنى أراك مستبصراً فى اعتقاد الجزء الذى لا يتجزأ ، فينبنى أن يكون عندك حَقًا حَقًا . قال : أمّّا أن ،يكون عندى. حَقًا حَقًا فلا ، ولكنه عندى حقّ .

ودخل أبو طالب ، صاحبُ الطَّمام ، على هاشميَّة جارية حمدونة بنتِ الرَّشيد (٢٠) ، على أن يشترى طماماً من طمامها فى بعض البيادر ، فقال لها : إنَّى ١٠ قد رأيتُ متاعَك . قالت هاشميَّة : قل طماماك . قال : وقد أدخلتُ يدى فيه ، فإذا متاعَك قد حَمَّ وحَمى (٢٠) وقد صار مثل الجِيفَة (٨٠) . قالت : يا أبا طالب ، ألستَ قلَّب الشَّعر، فأعطنا ما شئت وإن وجدته فاسداً .

<sup>(</sup>۱) ما عدال، ه؛ «شرائط»، تعریف.

 <sup>(</sup>۲) القطيفة : دئار أو كساء أو فراش مخمل . والمخمل : ذو الحمل ، وهو هدب القطيفة
 ۲۰ ونحوها ، مما ينسج وتفصل له نضول ، كخمل الطنفسة .

<sup>(</sup>٣) مأعداً ل : ﴿ زَيْدَ ﴾ . وفي حواشي ﴿ عَنْ نَسْخَةً : ﴿ دَبَّةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجته في (١: ٣٨). (٥) تقلمت ترجته في ص ٢١١،

<sup>(</sup>۱) هو الخليفة هارون الرشيد . انظر الطبرى( ۱۲۱:۱۰ ) ، وانظر خبراً آبسر لفاجرة قسمى ه دفاق » كانت منقطمة كتلك إلى حمدرنة بنت هارون الرشيد ، فى الإنفانى ( ۱۱ : ۹۰ ) .

<sup>(</sup>٧) خم : أنتن . ل : ۵ خم وجهی ۵ ، تحریف .

<sup>(</sup>٨) ل: ه الحبقة ». وانظر العقد ( ٦ : ١٦٢ ) وكتاب بغداد لابن طيفور ٦١ . :

ودخل أبو طالب على الأمون فقال : كان أبوكَ با أبا<sup>(١)</sup> ، خيراً لنا منك ، وأنت يا أبا ، ليس تعدنا ولا تبعثُ إلينا ، ونحن يا أبا ، تُجَّارُكُ وجِيرانُك . والمأمون فى كلِّ ذلك يتبسَّم.

وقيل للمثنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة (٢٠) ، وهو على الميامة : إنّ هاهنا مجنونًا له وإدرُ . فأتوه به فقال : ما هجاء النَّماش (٢٠) ؟ فقال : الفَلَج المادِئُ (٤٠) • فضب ابنُ هبيرةَ وقال : ما جثنمونى به إلاّ عمدًا ، ما هذا بمجنون . والنَّمَاش : يومٌ كان لحنيفة على قيس (٥٠) .

وأنشدوا :

ترى القومَ أسواءِ إذا جلسوا ممّاً وفىالقوم زَيفُ مثلُ زيف الدَّراهمِ (^^ وقال :

فتّى زاده عز ً المابة ذِلَٰۃً وكلُّ عزيزٍ عندہ متواضحُ وقال:

قد ينفع الأدبُ الأحداثَ فى مَهَلٍ وليس ينفع بَعدَ الكَدْبِرَةِ الأدبُ إِنَّ النُصُونَ إِذَا قَوَمْتَهَا اعتدلت ولن تلينَ إِذَا قَوَّمْتِها الخُشُبِ<sup>(17)</sup>

(١) أراد أن يكنيه فذهل عن كنينه . وكنية المأمون أبو جعر .

(٢) سبقت ترجمة والده في (١: ١٩٩) .

 (٣) النشاش ، كشداد : وادكير الحمض ، كان به ذلك اليوم بين بني عامر بن صعصة وبني حنيفة أهل انجامة . واقوت والميداني (٢٠: ٣٥٣) .

10

(غ) الفلج الدادى بؤويقال له أيضاً نلج الأفلاج: مدينة بالمحامة بن قرى عامر بن صحصة. وكان به يومان : الفلج الأدل لبنى عامر على بنى حتيفة ، والآخر لبنى حتيفة على بنى عامر . . . ٧ ياتموت والميدانى ( ٢ : ٢ / ٢٥ ) . ما عدا ل : و القادى ، تحريف . قال ياتموت : و وكان فلج هذا من لماكن عاد القديمة . . وأنشد القديمت :

وبالفلج العادى قتلي إذا التقت عليها ضباع الغيل باتت وظلت

 (ه) منى فى الحاشة السابقة أنهما يومان تبودلت فها الفلية . ويعنى بقيس عامر بن صفصة بن بمادية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرة بن حصفة بن قيس بن عيادن .

(٦) أسواه : جمع سواه ، وسواء الثبيء : مثله . وأنشده في اللسان ( سوا ) .

(٧) ما عدا ال : و و لا تلين » . و انظر (٣ : ٨٣) .

## باب في العي

قال جعفر بن أخت واصل : كتب رجل إلى صديق له : « بلغنى أنَّ فَى بستانك أشياء تهتَّنى ، فهب لى منه أمراً من أمر الله عظياً (١٦) » .

وقال أبو عبد الملك ، وهو الذي كان يقال له عَنَاقَ : كان عَيَاشُ <sup>(۲)</sup> • وْنُمَامُهُ <sup>(۲)</sup> حَيِّ يَعْطَنِي تَعْلِماً لِسِ فِي الدُّنيا مثله .

وقال له عيَّاش بن القاسم : بأى شىء تزعمون أنّ أبا على الأسوارى (<sup>())</sup> أفضلُ من سلام أبي المنذر<sup>(©)</sup> ؟ قال : لأنّه لما مات سلام أبو المنذر ذهمية أبو على في جنازته ، فلما مات أبو على لم يَذْهب سلام في جنازته .

وكَان يقول: فيك عَشْرُ خصالٍ من الشرّ . فأمّا الثانية كبذاء أمّا والرابعة

10 كذا ، وأما السابعة كذا ، وأمَّا العاشرة كذا .

قال : وقلنا الفقسيّ : كيف ثناؤك على حمدانَ بن ِ حليب ؟ فقال · هو والله. الكذا الكذا .

وقال الخُرداذي: آجَر كمالله وأعظم أجْر كمواجر كردا فقيل له ذلك فقال هذا

<sup>(</sup>١) ما عدال: وعظم ه

۱۵ (۲) هو عياش بن القاسم ، كما سيأتي .

<sup>(</sup>۲) ثمامة بن أشرس، ترجم ق ( ۱۰ م ۱۰ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو على الحسين بن على بن يزيد الاسوارى دنسيته إلى ه أسوارية a بفتح الهمزة ونسمها ، وهي قرية من قرى أصبهان . ذكره أبو ضيم الاسفهائى في أخبار أسفهائ ( ٢ ، ٢٨) والسمانى في الانساب ٣٨ .

۲۰ (ه) هو أبو المنظر سلام بن سليمان . وهو من أصحاب القراءات غير السبع . ابن الندم . ه و الممارف . ٢٣٦ . وقد عده ابن الندم ق عداد المجيرة وقال : ه ويكنى أبا المنظر ، ويلقبه أهل العدل (يعنى المعترلة ) أبا المدير » وروى له عبراً في الإجبار ، أنه أصاب غلاما على جارية فقال له : ما هذا ويلك ؟! قال : كذا قضاء الله فقال : أبت حر العلمك بالسماء . والفدر . وروجه الحاربة . إبن الندم ٢٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) له: و آجركم الله وأعظم أجركم » نقط و انظر العقد (١٦١ : ١٦١)

كا قال عثمان بن الحسكم (١٠ : بارك الله لسكم و بارك عليكم و بارك فيكم . قالوا له : ويلك : إنَّ هفّا لا يشبه ذلك .

. وكتب إلى بعض الأمماء: «أبقاك الله ، وأطال بقاءك ، ومدَّ في عمرك » .
وكان أبو إدريس التمان يقول: « وأنت فلا صبّحك الله إلّا بالحير<sup>(٢)</sup> »
ويقول: «وأشم فلاحيًّا الله وجهَّ كم <sup>(٢)</sup> إلّا بالسلام، وأنتم فلا بيتكم الله إلّا بالحبر» .
ومرَّ ابن أبي علقمة ، فصاح به الصّبيانُ فهرب منهم ، وتلقّاه شيخ عليه ضفيرتان ، فقال له : ﴿ يَاذَا القَرْنَيْنِ إِنَّ يَاْجُوجَ ومَأْجُوجَ مُنْسِدُون في الأرض ﴾ .

وقال الهلّبُ لرجل من بنى منكان ، أحد بنى عدى : متى أنت ؟ قال :
 أيَّامَ عُتيبة بنِ الحارث بن شهاب (\*) . وأقبل على رجلٍ من الأرد فقال : متى . • النت ؟ فقال : أكلتُ من حياة رسول الله صلى الله عُليه وسلم عامين . فقال له للهلّب : أطعمك الله لحمك !

وأنشدنى المُعَيطى (٥) :

وأَنْزَلَنِي طُولُ النّوى دارَ غَرِية إذا شنتُ لاقيتُ الذي لا أشاكلُه ( ) فالمُتُنّه حتى يقالُ السيحية أو وكان ذا عقل لكعتُ أعاقلُه مع قالوا: وخطب عَتَابُ بن ورقاء ( ) فَتُ على الجهاد ، فقال : هذا كما قال الله تداك وتدالى :

۲.

 <sup>(</sup>١) هو عثبان بن الحكم بن صخر النفى ، أورد له أبو الفرج خبرين في الأغلق.
 (٩) ١٠٤ : ١٧/٢٠ : ١٧) كا روى له الجاحظ خبرأ في الحيوان (١٤ أ. ١٠٤).

 <sup>(</sup>٢) العقد ( ٢ : ١٦١ ) . (٣) ما عدا ل : «وأنت فلا حيا الله وجهك » .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في (١: ٢١). (٥) ه: هوأنشد المعيطي ».

<sup>(</sup>٢) البيتان أشدهما ابن قتيبة فى عيون الأخبار (٣: ٢٤) ، وسبقا فى (1: ٩٤٠). - سعادان فى (برت : ٢٢) . والذرة بالفت : العد ..

وسيمادان نى ( ٣ : ٢١ ) . والغربة بالفتح : البعد . (٧) عناب بين ورقاء الرياحى : احد شجعان العرب وفرسامهم ، وكان يكبى أبا ورقاء ، وكمان من سادامه الكوفة . وكان الفرخان صاحب الرى قد ارتد ، فوجه إليه عناب فقتله ، وولى= ٣٠

كُتِبَ النتل والفتالُ علمها وعلى الغانيات جزُ الدِّيولِ (' وخَطب والى الممامة فقال (۲) : « إن الله لا مُقارُ عبادَه على للمامى ، وقد أهلك الله أمَّة عظيمة في ناقةٍ ما كانت تساوِي مائثي درهم » ، فستِّي مقومَ ناقة الله .

وهؤلاء الجُفاةُ والأعماب السُحرَّمون (٢٠) ، وأسحاب السَجْرَ فيَّة ، وسَ قلَّ
 فقه في الدّين ، إذا خطبوا على المنابر فكانهم في طباع أولئك المجانين .

وخطب وكيمُ بن أبى سُودِ (١) بخراسان ، فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّلُمُواتَ وَالْمُرْضَ فَى سَنَّةَ أَسْهَر ﴾ فقيل له : إنَّها سَنَةَ أَيام . قال : وأبيكَ لقد قلتُها وإنَّى لأستقلّها !

ا أسبان أيام فنة أبن الزبير ، ثم ولى للدائن وناحيتها ، وبعثه الحباج في جيش من الكرفة لقتا ، الأزارة ، ثم في جيش منهم لقتال شبيب الخارجي ، وذلك في صة ٧٧ ، فيبته شبيب فنفرق عنه بيشه فقتل . الطبري ( ٧ ، ٢٤٣ ) والمعارف ١٨٢ . وقيل فيه لما تمي ؛ وقائلة على كان بالمعر حادث تمم قتل عتاب من الحدثان

وابنه خالد بن عناب له أخبار بخراسان . حواشي الاشتقاق ١٣٦ .

(١) البيت بن أبيات قالما عمر بن أبي ربيمة في شأن عمرة بنت النجان بن بشير : وكانت تحت المختار بن أبي صيد الثنني ، فأعلما مصمب بعد تناه المختار ، وطلب إليها البرامة منه ، فأبت ، فعقر لها حفيرة و أثبيت فيها نشتك ، فقال في ذلك عمر :

إن من أعبب المبائب عندي قتل بينساء حرة مطبول قتلت حسرة على غير جرم إن نقد درما من قتيسل كتب القتل والقبال علينا ومل النانيات جر الليول

الأغانى ( ٨ : ١٣) ) وزهر الآماب ( ٣ : ٧٩ ) وعيون الأعبار ( ٢ : ٩ ) ) . (٣) الحَبْر في عبون الأغبار ( ٣ : ٥ ) . (٣) سبق السكلام على المحرمين في

ص ۲۲۲ . ماعدال : و من الجفاة والأعراب الحرمين ، .

(٤) مو أبو مطرف وكبع ٢٥ ابن حسان بن قيس أبي سود النداني المبيعى ، وكان به عبد الغزير بن عبد انه بن عام، قد ولى سجينان، ف فيضب عله وحيسه ، فاحتال المفسه حتى أفرج عنه ، ثم تحول الل خراسان فكان رأساً ، فكتب الحباج لل قتية يأسره بتله ، وكان أبل معه بلاء حيناً فى مفازيه معه ، فعزله قتيبة عن الرآسة قط ، فلما ملك الوليد وخلم قتيبة بابع الخاص وكيما ، فقصل قتيبة وأخذ رأسه فبعث به الى سليان ، ومكن وكيم قالباً على المرضات قسمة أشهر حق وليها يزيد بن الهلب ، المارف ٨٣ والطبي ( ١٦٠: ٨) وجميرة بن حزم ٢٢٦ ، ٢٢٠ واظل المهر في عيون الأخبار ( ٢٠: ٨) وصد المنبرَ فقال : إن ربيعةَ لم تزَلْ غضابًا على الله مذْ بعث الله نبيَّه ف مُضَر ، ألا وإنَّ ربيعة قومٌ كُشُف (١٠) ، فإذا رأيتموهم فاطنعوا الخيل في مناخرها، فإنّ فرسًا لم يطمن في منخره إلا كان أشدًّ على فارسه من عَدُوه .

وضر بت بنو مازن الحُتَات بن يزيدَ المُجاشى (٢٠٠٠) . فجاءت جماعة منهم، فيهم غالبُ أبو الفرزدق، فقال : ياقوم ، كونواكما قال الله : لا يعجِز القوم مُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ إذا تعاونوا .

وتزيم بنو تميم أن صَبرَة بن شَيمان<sup>(٢)</sup> قال فى حرب مسمود<sup>(4)</sup> والأحنف : ١٦ إن جاء حُتَاتٌ جنت ، و إن جاء الأحنف جنت ، و إن جاء 'جاريَةُ<sup>(6)</sup> جنت ، و إن جاءوا جننا ، و إن لم يجيئوا لم تَجيً<sup>1</sup> .

وهذا باطل ' ؟ قد سمِمنا لصَبَرَةَ كلاماً لا ينبغى أن يكون صاحبُ ذلك ﴿ ﴿ السَّكَلامِ مِقُولُ هَذَا السَّكَلامِ .

ولمّا سِمِع الأحنفُ فتيانَ بنى تميم يضحكون من قول الترندس؟ : لَمُتَا الله قومًا شوَوًا جَارَهُم إذِ الشَّاةُ بِالدَّهِمِينالشَّصِبُ (٢) لرى كلَّ قومٍ رَجَوا جارهُم وجارُ تِنهِم دُخَانٌ ذَهَبُ

- (۱) الكشف : حمح أكشف ، وهو الذي لا يصدق القتال ، وقبل الأكشف : الذي 10 لا ترس معه في الحرب ، كأنه منكشف غير مستور .
  - (۲) سبقت ترجت نی ( ۱ : ۹۰ ) .
  - (٢) مضت ترجمته في (١: ٣٠٠). وضبطت الباء في ه بالكسر والسكون معاً .
    - (٤) هو مسعود بن عمرو العتكئ ، المترجم في ص ٦٨ .
- (ه) هو جارية بن قدامة النهيمى السبدى ، كان- الأحتف بن قيس يدعوه عمه على سبيل \* التسليم . الإصابة ١٤٠٦ , وفي النسخ : « حارثة » ، تحريف .
  - (۲) العرندس هذا هو العرندس العوذى ، من الأزد ، بصرى إسلامى , ذكر المرزبان
     في معجمه ۲۰۹ أنه يقول الشعر التلل لبى تميم حين أحرقوا عامر بن الحضرى , والعرندس هذا غير العرندس الكلال ,
- (٧) ل: « والشاة » . وهذا العينز كتب في هامش أصل معجم المرزياني برواية :
   « بأخدو فيه النثا والحشب »

قال: أتضحكون؟ أمّا والله إنَّ فيه لمهنى سَوه. قال: وكان قبيصة<sup>(1)</sup> يقول: رأيتُ غُرفة فوق البيت. ورأى جراداً يطير فقال: لا يَهُو لَنَّكُمُ ما ترون، فإنَّ عائمَها موتى.

وإنَّه في أوَّل ما جا. الجراد قَبَّل (٢) جرادةً ووضعها على عينيه ، على أنَّها

من الباكورة .

وهذه الأشياء ولدها الهيثم بن عدى ، عند صنيع داود بن يزيد (٢٠ في أمر تلك المرأة ما صنع (١٠ مر)

قاله أبو الحسن : وتغدَّى أبو السَّرايا<sup>(ت)</sup> عند سليان بن عبد الملك ، وهو يومنذولُ عهد ، وقدَّامَه جَدَى ، فقال : كل من كُليته فإنها تريد في العماعُ<sup>(٧٧</sup>.

(۱) هو تَثَيِّعَتْ بن المهلب ، كما في هيون الأشبار ( ۲ : ۱۵ ) حيث المهر مع تالية .
 (۲) ل : ه قتل ه

(٣) داود بن يزيد بن حاتم المهلبي ، أحد قواد الرشيد . ل : « بن زيد » تحويف .
 ولاه الرشيد السند سنة ١٩٤ ومات وهو وال علمها في زمان المأمون سنة ٢٠٥ . تاريخ العلمرى .
 (٤) في الأغذان ( ١٠٥ : ١٠٩ ) أن الحيثم كان تزوج امرأة من بي الحارث بن كمب ،

۱۵ فركب محيد بن زياد بن عيد انه بن عبد المدان الحارث أخو بحيى بن زياد، و مه جماع من أحمايه الحارثين إلى الرشيد ، فسألوه أن يغرق بينها فقال الرشيد ، أليس هو الذي يقول فيه الشاعر : إذا المستوى إذا نسبت عديا في بني ثمل فقدم الدال قبل الدين في النسب

قالوا: بُرُهُ يُهِهِ المِر المؤمنين. فأمر الرشيد داود بن يزيد أن يفرق بينها. فأخفوه فأدخلوه
داراً وضربوه بالعمى حتى طلقها. والبيت من أبيات الآب نواس ، هي مع خبرها في ترجة
٢٠ الهميم في وفيات الأعيان، وفي حواشي ه : وكان هشام بن عبد الملك قد أمر الهميم بن على أن يضح
تأليفاً يذكر فيه مثالب العرب وبيالغ في ذلك وألا يذكر قريعاً. وكان داود بن يزيد بن المهلب
قد ذلك بامرأة من قريش فذكرهم الهيم في نثالبه ». (ه) السرايا : جم سرية، وأبوالسرايا
هذا غير أبي السرايا المخارجي . وقد خرج هذا الأخير في زمان المأمون ، وأمه السرى
هذا غير أبي السرايا المخارجي . وقد خرج هذا الأخير في زمان المأمون ، وأبوالسرايا
بابن منصور ، وكان يذكر أنه من ولد هاني بن قييمة بن حانى ، بن مسعود . خرج بالكوفة
ما كان من أمر صوب المأمون طاهر بن الحرب وتدبيرها وقيادة الجيش. وكان سبب المروج
ما كان من أمر صوب المأمون طاهر بن الحرب عند عند ، ٢٠ ، حيث أمر الحلس ابن سهل
وكان ذلك من أمر صوب المأمون طاهر بن الحرب عند عند ود ود المجالة من وواه الجاحلة في
بشرب عنقه ، انظر الطبرى في حوادث هائين السنين ، وقد ورد المجالق رواه الجاحلة في
كتاب المغال (٢٣٨٠ كا ورد في عيون الأخبار (٢٠ لا ) بنظ : «تعذى رجل عند سليان»

فقال : لوكان هذا هكذا ، لـُكان رأسُ الأمير مثلَ رأس. البغل .

وقال أبركس : كنَّاعند عَيَاشِ بن القاسم ، ومعناسَيْفُو يه القاص ، فأتينا بفالوذَجة حارد ، فَابِتلَع منها سَيْفو يه لقمةً فَفُشِى عليه (١٠) من شــدّة حرّها ، فلما أفاق قال : لقد مات لى ثلاثة بنينَ ما دخل جوفى عليهم من التُحرُقة ما دخل حوى من حُرقة هذه اللقمة !

سعيد بن أبى مالك<sup>٣٠</sup> قال : جالسنى رجل ، فَمَبَرُ<sup>٣٠</sup> لا يَكلَّمَنَى ساعةً ، ثم قال لى : جلستَ قطُّ على رأس تَنْوَر فِنَخرِيتَ فيه آمَناً مطمئنًا ؟ قال : قلت : لا . قال : فإنك لم تِعرف شيئًا من النَّعمِ قطاً 1

قالٍ : وقال هشام بن عبد الملك ذاتَ يوم لجلسائه : أَىُّ شَىءَ أَلَذُ ؟ قال الأَبرش بن حسّان<sup>(؟)</sup> : هل أصابك جَرَبٌ قط فحككتَه ؟ قال : مالكَ ! أَجْرِبَ الله جلاك ، ولا فرّ ج الله عنك ! وكان آنَسَ الناس به .

\* \* \*

ومن غرائب الحُمقِ : للذهب الذي ذهب إليه الكميت بن زيد ، في الديم الذي سلى الله عليه وسلم ، "حيث يقول<sup>(ه)</sup> :

۲.

<sup>(</sup>۱) ل: «غشى عليه».

 <sup>(</sup>٢) فياعدا ل ، ه : « سعد بن مالك » · وانفلز رسائل الجاحظ بتعقيقنا .

<sup>(</sup>٣) غبر : بقى ومكث رما عدا ل ، ه : ﴿ فقير ﴿ ، تحريف ﴿

<sup>(</sup>١) ترجم في (١: ١٥٥) . .

<sup>(</sup>ه) الأبيات أنشدها في الحيران ( ه ١٠٠ ) .

ولقد مدح النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فما زاد على قوله :

لتــــد عَيَّبوا برًا وحزمًا ونائلاً عشيَّةَ واراه الصَّفيعُ المُنَصَّبُ (٢) وهذا شعر يصلُح في عامّة الناس.

وكتب مسلمة بن عبد الملك ، إلى يزيد بن المهلب : إنك والله ما أنت بصاحب هذا الأمر ، صاحبُ هذا الأمر منمور عبر موتور . فقال له رجلٌ من الأزد يقال له عثمانُ بن للفضل : قدَّم ابنَك مخلداً حتَّى يُقتل فتصير موتوراً (٢٦) .

وقال : جاء ابن لجُدَيع بن على <sup>(4)</sup> وكان ابن خالٍ ليزيد بن المهلّب<sup>(6)</sup>، فقال

<sup>(</sup>۱) ك: وقتى ي .

 <sup>(</sup>۲) ورى أيضاً : وواراك ع . والعشيع : حم صفيحة ، وهي الحجارة العريفة .
 وللنصب : الذي نصب بعضه على بعض ، يسى حجارة القرر . والحييتان في الحيوان ( ه . ۱۷۱ )

<sup>(</sup>٣) أغبر في هيرن الأخبار (٢: ١٤).

<sup>(</sup>٤) جديع بن على الأردى المنى الكرمانى ، شيخ شراسان وقارسها ، وآجة الرؤماء وقامة الرؤماء والمحات : ولد بكرمان ، وأتما بخراسان إلى أن ولها نصر بين سيار ، فيجات شر الكرمانى فيجة ، ثم فر من السجن وأقام زمنا بؤلف الحصورا ، ثم هرج بن جرجان وتغلب على مرو ، وفي أثناء ذك تخور أبو مسلم أخراساني فاتمن سه مل كتال نصر » ثم اجذابه تصر إليه وخلامه بطلب السلح ، وخرج ليكتب الماهدة ومعه مائة قارس ، فرجه إليه تصن بطأت فارس تتدوى الرحية . وذك في منه 10 . أن المحدة ومعه مائة مناس بالمحدة بهذي المرحية ، وذك في منه 11 . المبارد قلم (و 11 . الله عنه و مدايه بالمع و الدالى المهلة . (و) ه : وابن خالى يزيد بن المجلم و الدالى المهلة . (و) ه : وابن خالى يزيد بن المجلم .

لعزيد: زوِّجني بمض وَلدك . فقال له عَمَان مِن للفضَّل : زوِّحْه ابنَك مُحلداً ، فإنه إنما طلب بعض الولد ولم يستثن شيئاً

ومن الحَمَةَى كُثيّر عَزَّة . ومن ُحقه أنه دخل على عبــد العزيز بن مروان، فمدحه بمديح استجاده، فقال له : سُلني حوائجَك . قال : تجملني في مكان ان رُمَّانة (٢٠ . قال: وبلك: ذاك رجل كاتب وأنت شاعر! فلما خرج ولم ينل شيئاً قال في ذلك :

عِبتُ لأخذى خُطَّة النِّيِّ بعد ما تبيَّن من عبد العزيز قَبولُها فإنَّ عادَ لي عبدُ العزيز عمثلها وأمكنني منها إذًا لا أُقيلُها قال أبو الحسن : قال طارق (٢) : قال ابن جابان (٤) : لتي رجل رجلاً ومعه كلبان ، فقال له : هب لي أحدَها . قال : أسِّها تريد ؟ قال : الأسود . قال : . و الأسود أحب إلى من الأبيض! قال: فهب لي الأبيض. قال: الأبيض أحب ا إلى من كلمما!

قال: وقال رجل لرجل: بكم تبيع الشاة ؟ قال: أَخْذَتُهَا بِسَتَّة ، وهي خيرٌ من سبعة ، وقد أعطيتُ بها ثمانية ، فإنْ كانت حاجتُك بتسعة فزن عشرة .

قال أبو الحسن : قال طارقُ بن المبارك : دخل رجلٌ على بلال فكساه ثو بين ، فقال : كساني الأمر ثو بين ، فاتَّر رتُ بالآخَد ، وارتدتُ بالآخَد . قال : ومرض فتَّى عندنا فقال له عمُّه : أيَّ شيء تشتهي ؟ قال : رأسَ كبشين . قال : لا يكون ! قال : فرأسَى كبش (٥) !

<sup>(</sup>١) ما عدال، ه: ﴿ الحمقاء ي تحريف . (٧) ما عدا ل ، ه : ﴿ ابن زَمَانَتُهِ بِالزَّانِ . (٣) هو طارق بن المبارك ، كما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) ل : و جلبان ۽ و افظر ما مضي في ص ٢١٩ س ٢ ـ

<sup>(</sup>a) المقد ( r : ١٦٠ ) .

ظارق قال : وقع بين جار لنا وجار له 'يَسَكُنَى أبا عيسى ، كلامْ ، فقال : اللهمَّ خُذُ مَنَى لأبى عيسى . قالوا<sup>(۱)</sup> : أتدعو الله على نفسك ؟ قال : فخُدُدُ لأبى عسم , مَنى !

أبوزكريًّا التَجْلانِيَّ ، قال : دخل عمرو بن سعيد<sup>(٢)</sup> على معاوية وهو م ثقيل ، فقال :كيف أصبحت بإ أمير للؤمنين ؟ قال : أصبحتُ صلحاً . قال : أصبحت عينُك غائرة ، ولو نُك كاسفاً ، وأنفُك ذابلاً ، فاعهد عَهْدَك ولا تُخْدُعَنَّ عَنْ نسك .

قال: وقال عُبيد الله بن زياد بن ظَبْيانَ النيمَّ : يرحم الله عو بن الخطاب ، كان يقول: اللهمَّ إنى أعوذ بك من الزّ انيات ، وأبناء الزانيات ! فقال عُبيد الله

 ابن زباد بن أبيه ، وحم (۱۳) الله عر 'كان يقول : لم /يفيم جنين في بطن حمقاء ٩٩ اليحة أشهو إلا حرج باثقا!

وكان أصحاب رسسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : «كونوا 'بُلهاً \* الحام('') » .

وقال آخر : حماقة صاحبي على أشدُّ ضرَرًا منها عليه <sup>(ه)</sup>

وقالوا : شَرَدَ بعيرٌ لهبَنَّقَة القيسى ( ) - و بجنونه يُضرب المثل - فقال : مَن جاء به فله بعيران . فقيل له : أتجسل في بعير بعيرين ؟ فقال : إنسَّكم لا تعرفون

فَرُّحة الوِجداز (٢٧٠ وَإِسمه يَرْبِدُ بِن ثَوْوان ، وكنيته أبو نافع .

<sup>(</sup>۱) ل : « تَيْل ، ـ

<sup>(</sup>٢) عمرو بن سيد التكنُّف ، لملتَّرِجم فن (١: ٣١٤).

٢ (١) ماعدال، د: «رحم».

<sup>(</sup>١) أفظر الخبر وتحقيقه ماكتيت في حواشي الحيوان (٣: ٨٩) .

 <sup>(</sup>a) ه : ه وقال قائل ه . ل : و حماقة صاحبي أشد ضررا على منها عليه ه .

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجت فی من ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٧) آلفرحة ، بالضم ، وبالفتح : المسرة .

## وقال الشَّاعي :

عِشْ بَجَدِّ ولا يضُرُّكَ نَوكُ إِنَّا عِيشُ مَن تَرَى بالجُدُودِ عَش جُدِّ وكن هبنّقةَ القَدِّ سَىَّ نَوكاً أُو نَبِيةَ بن الوليدِ<sup>(1)</sup> مَهَنَقُهُ هو يزيدُ بن ثَرُوان ، أحد بني قيس بن ثعلية .

8 8 8

ولما خَكَم قتيبة بن مسلم سليان بن عبد الملك بخر اسان (٢٠) قام خطيباً فقال : 
«يا أهل خر اسان ، أتدرون من وليُسكم ؟ إنّما وليُكم يزيد بن ثروان ه . كنى يه (٢٠)
عن صَبّقة ، وذلك أنّ هبنّقة كان يحسن من إجه إلى النّمان ويذّع المهازيل ، ويقول :
إنّما أكرم من أكرم الله وأهين من أهان الله (٢٠) وكذلك كان سليان يعطى الأغنياء
ولا يعطى الفقراء ، ويقول : أصلح ما أصلح الله ، وأفسد ما أفسكر الله .

وقال الفرزدق : ما عيبتُ مجواب أحدٍ قَمَّا ما عَيبت مجواب مجنونِ بدَيرَ هِرْ قِلَ<sup>(٢٥)</sup>، دخلتُ إليه فإذا هو مشدودُ إلى أسطوانة <sup>٢٦)</sup>، فقلت: بلغني أنّك حاسب .

(۱) البيتان رويا مع أربعة بعدهما فى أمال الزجاجى ٦١ مع النسبة إلى يحيى بن المبا**ركة** اليزيدى . وهما فى عيون الأعبار ( ١ : ٢٠٣ – ٢٠٤٣) برواية : «أو خالد بن الوليد <sub>٥ .</sub> وهما مع جي قربن ثالث فى أمثال الميدان والسان ( هبتق ) :

٧.

رب ذی إربة مقسل من الما ل وذی عنجييسة مجسدود ورابع في السان ( هميني ) ، وهو ·

مي ثيب يا ثيب يا سخيف بن القم قاع ما أنت بالحليم الرئسسيد وذكر الميداني أن «ثبية بن الوليد ۽ هذا رجل من رجالات العرب .

(٢) انظر لحبر الحلم ص ١٣٢ حيث ساق الحاحظ « خطبة قتيبة » .

(r) ل · و كناية و . (٤) ل : و ما و بدل و من و في الموضعين .

(a) دیر هزقل: دیر شهور بین البصرة و عسكر مكرم ، یفال هو المراد بقوله تمال : ( أو كالذى مر على قریة ﴾ . وهو بكسر الها، وسكون الزاى وكسر الفاف ، أصله حزقيل ثم نقل إلى هزقل ، كما ذكر یالتوت . ونى الأصول : ه هرقل » تحریف . وجا، فى قول دهبل : فكأنه من دیر هزقل مفلت م حرد یجر سلاسل الأتیاد (1) ه : « أصطوانة » بالساد ، ولم أجدها . و الأصطوانة : الساریة . قال: ألتي على ما شنت قال: فقلت. أمسك معك خسة وجُدِيْتَهَا (1) . قال: نعم . قلت: وأُمسِكُ أربعة وجُدِيدتَهَا (1) . قال: تسعة قلت: وأُمسِكُ أربعة وجُدِيدتَهَا (1) . قال: نعم . قلت: كم معك ؟ قال: تسعة وجُدِيرة م وجُديرة ،

وكان زُرَيْق الفَزارى بمرُّ باللَيل وهو شارب، فيشتُم أهلَ الجُلس، فلما أن كان بالنداة عامبوه (۲۲) ، قال : نع ، زَنَّيت أمهارَكم فاذا عليه كم ؟ قالوا : وخطب يوماً عَتَّاب بن ووقاء (۲۲ فقال : هذا كما قال الله تبارك وتعالى : « إنّما يتفاضل النّاس بأعمالهم ، وكل ما هو آت قريب » . قالوا له : إنّ ح٠

هذا ليس من كتاب الله ! قال : ما ظننتُ إلا أنّه من كتاب الله (۱) .

قال : وخطب عدى بن وَتَّاد (۱) الإيادى فقال : أقول كما قال العبدُ الصالح :

﴿ ما أُدِيكُم \* إِلاَ ما أَرِي وَمَا أَهْدِيكُم \* إِلاَ سَيِيلَ الرَّشاد ﴾ . قالوا له : ليس هذا من قول فرعون . قال : ومن قاله فقد أحسن !

وقال أعمالين : خلق النَّمَاء وأهلَما في جُمْعةِ وأبوكَ يمدُر حوضه في عَام (<sup>()</sup>

\* \* \*

وقالوا : وكان عبدُ للك بنُ مر وان أوّل خليفة من بنى أُميَّة منع الناسَ من الكلام عند الخلفاء ، وتقدّم فيه وتوعّد عليه ، وقال : إنّ جامِعةَ عجرو بن سعيد ابن العامِي عِندي (٧) ، و إنى والله لا يقولُ أَحَد (٨) هُـكذا إلاّ قلت به هكذا .

<sup>(</sup>١) هكذا ورد ضبطه في ل ، ه . (٧) ل : و فإذا كان ۽ .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترحته قريبا في ص ٢٣٥ .

٧ (٤) ل : و في كتاب الله ي ني الموضعين .

 <sup>(</sup>ه) كذا ورد مضبوطا في ل . وفيما عداها . و زياد ه .

<sup>(</sup>١) مدر الحوش : سد خصاص حجارته بالمدر ، وهو قطع العاين آليابس .

<sup>(</sup>٧) ما عدا ل ، ه : « العاص » . والجامعة : الغل ؛ لأنها تجسم اليدين إلى المنق .

<sup>(</sup>٨) ماعدال ، ه : وأحدكم ه .

وق خطئة له أخرى: إنَّى والله ما أنا بالخليفة المستضعّف ( وهو يعنى عثمان ابن عنّان رحمه الله )، ولا أنا بالخليفة اللّداهِن ( يعنى معاوية ) ، ولا أنا بالخليفة المأمون ( يعنى نزمد بن معاوية ) .

قال أبو إسحاق (1): والله لولا نسبُك من هذا الستضف ، وسببُك من هذا المنتضف ، وسببُك من هذا المداهن ، لكنت منها أبعد من التيُّوق (٢). والله ما أخذتها من جهة المبراث فلا من جهة المراث ، ولا من جهة القرابة ، ولا تدَّعى شُورَى ولا وصية .

\* \* \*

قال أبو الحسن : دخل كَرْ دَم السّدوسي ، على بلال بن أبى بُردة فدعاه إلى النّدا، فقال : قد أكلتُ . قال : وما أكلتَ ؟ قال : قليلَ أُرز فَاكَرَّتُ مَنه <sup>(77</sup> .

ودخل كردمُ النَّرَاءُ أرضَ قوم مَنْدِعُها ، فلما انتهى إلى وَهَمَّوُ ( ) لم يحسن يذرّعها ( ) ، قال : هذ ليست أسَّم ، وا : هي لنا ميراثُ وما ينازعنا فيها إنسان قطُّ . قال : لا والله ما هي لكم ، قاره : فحصّل لنا حسابَ ما لا تشك

<sup>(</sup>١) أَى أَبُو إسجاق إبراهيم بن سيار النظام ، قال ذلك تعليمًا على ما سبق من الحطية .

 <sup>(</sup>۲) الديرة : كوكب أحر مدى، فى طرف المجرة الأبن بميال الثريا فى ناجية الشال ،
 يموق الديران عن لقاء الديريا

<sup>(</sup>٣) الخبر بمبارة أخرى في عيون الأخبار (٢: ٥٣).

 <sup>(</sup>١٤) الزنقة بالتحريك : السكة الضيقة فيها التواه . ذكرت في السان و لوست في القاموس

فيه . قال ؛ عشرون في عشرين ماثنان (١٦ ، قالوا : من أجل هذا الحساب صارت الزَّنَّقَةُ لست لنا ؟

قالوا : ودخل عُـكاية بن نُسَيلة النَّنيوى دارَ بلال بن أبى بردة ، فرأى ثوراً مُجلِّلاً ، فقال · ما أفرقَهُ من بَغل لولا أنَّ حوافره مشقوقة

\* \* \*

ومن النَّوكَى ، وممن ربما عدُّوه من المجانين : ابن قَنَانِ الأَزدَىُ <sup>(٢٧</sup> ؛ ٢١ وضَرِب به المثل ابنُ ضَبِّ المُتَسَكَىُّ ، فى قوله <sup>م</sup>جلدَيع بن على <sup>(٣٠</sup> ، خالِ يزيدَ ابنِ الملَّب حيث يقول :

. ولا اللبُّ يا جُدَيْعُ ورُسُلُه تندُوعليك لكنت كابن قَنَان (1) أنت الرَّدَة في الجيادِ وإِنَّها تَأْتِي سُكيتًا كِلَّ يوم رِهَان (2) وقال آخر بهجو امرأة بأنّها مضياعٌ خرقاه :

وإن بلاَّى من رَزينة كُلُمَا رجوتُ انتماشًا أدركتنى بِعائرِ<sup>(1)</sup> تبرَّدُ ماء الشُّنن في ليلة الصَّبًا وتستعمل السُرُّكورَ في شهر ناجر<sup>(17)</sup>

۱۰

<sup>(</sup>١) ما عدا ل : ﴿ عشرين في عشرين مائتين ﴿ . وانظر العقد ( ٢ : ١٦٠ )

<sup>(</sup>٢) ما عداً ل ، ه : و ابن فنان الأذرى ، . و انظر ما سبق في ص ٢٢٦

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجته في ص ٢٤٠ . وفي ه : « لجذيم » بالذال المعجمة .

<sup>(</sup>٤) ما عدا ل ، ھ : ﴿ كَابِنْ فَنَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>o) السكيت ، بغم ففتح ، وقد تشدد الكاف : آخر خيل الحلبة ,

<sup>(</sup>٦) ما عدال ، م: ومن دريئة ه .

٧ (٧) السن ، بالفتح ، وبالفم : شبه دلو يتخذ م أدم يبرد فيه الما. والكركور : واد يعيد القدر. وفي حواشي a عن نسخة : « الكانون » . وناجر ، من شهور اللسيت . وقد أنشد هذا البيت في المسان (نجر ) متسوياً إلى عركة الاسدى برواية :

تردماء الشن في ليلة الصيا وتسقيني الكركور في حر آجر

وذكر قبله : « وشهرا ناجر وآجر أشد ما يكون من الحر . ويزع قوم أنهما حزيوان ٢٠ ـ وتموز . قال : ومنا غلط ، إنما هو وقت طلوع نجين من نجوم القيظ » .

## وفى خطأ العلماء

قال أبو الحسن : قال الشَّغبيّ : سايرت أبا سّلمّة بن عبد الرحمن بن عوف<sup>(۱)</sup> وكان بيني ويين أبي الرَّ ناد<sup>(۲)</sup>، فقال : بينكها عالم أهل للدينة فسألته امرأة ُ عن مسألة فأخطأ فعها .

وقال طرفة من العبد مهجو قابوس من هند الملك :

لعركَ إِنَّ قابوسَ بِنَ هندِ لِيغَلِّطُ مُلكَةُ نُوكٌ كثيرُ<sup>(7)</sup> فَتَسَتَ الدَّهرَ فَى زَمِنِ رَخَى فَتَسَتَ الدَّهرَ فَى زَمِنِ رَخَى لنسا يومٌ وللكروان بومٌ تطير البانساتُ وما نطيرُ<sup>(6)</sup> فأمًّا يومُنا فنظــــلُ رَكْبًا وقوفًا ما نَحُلُ رما نَســـيرُ وأمًا يومُنَّ فيـــومُ بُوشِ يطاردُهُنَّ بالحَدَبِ المُتقورُ<sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>۱) أبو سلمة بن عبد الرحق بن عوف بن عبد عوف الزهرى المدنى . قبل اسمه عبد اقد وقبل إساعيل ، وقبل اسمه كنيته . كان ثقة نقيها كثير الحديث ، وكان من سأدات قريش بتوقى سنة ١٠٤ . "مذيب المهذيب ( ١١ : ١١٥ ) .

 <sup>(</sup>٦) هو أبو الزناد عبد الله بن ذكران القرش المدفى ؛ ثابعى ثقة فقيه صالح الحديث ،
 وكان نصيحا بصدوا بالغربية ، تونى سنة ١٢٠ . تهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوان طرنة ٦ – ٧ والحزانة (١ : ٤١٢) وهي من تصيفة له
 جموم بها عمرو بن المنزر بن امرئ القيس ، وأخاه تابوس بن المدنر . وأمهما هند بنت الحارث
 ابن حجر الكندى . والنوك ، بالفم والفتح : الحمق والحمل .

<sup>(</sup>٤) قسمت ، التفات إلى عمرو بن هند المذكور في الشعر قبل ، وكان له كما ذكروا يومان : في يوم خروجه السيد يتتل أول من يلل ، وفي يوم نسيه يقف الناس بيابه فيأذن ، به لمن شاء سم ، ومن لم يأذن له ظل بالياب واتفا .

 <sup>(</sup>ه) الكروان ، بالكمر : جع كروان بالتحريك ، ومثله ورثان ، وورثان ،
 برشقان وثقةان . برالبائسات يروى أيضاً بالنصب بالقطع على منى الترحم . ويروى أيضا :
 ولا تطير ، > وهى رواية ه والديوان .

 <sup>(</sup>٦) ويروى: وقيوم سوء ، والحدب ، بالتحريك: ما ارتفع من الأرض وغلظ.
 وق الشعر إشارة إلى أنه كان يستعمل الصتر في الصيد .

القَلُوشكيّ قال : قلتُ لأعمالِيّ : أيّ شيء تقرأ في صلاتك ؟ قال : أمّ الكتاب ، ونسبة الرّبّ ، وهجاه أبي لهب .

وكان الفَلُوشكي البكراوي (١) أجن الناس وأعيا الخلق لساناً ، وكان شديد النجار ، شديد اللعب بالوّدع (٢) .قال ابنُ ع له : وقفت على بقيّة تمو ٢٧ . في تبيد لى ، فأردتُ أن أعر فه بالخزر ، ومَمّنا قومٌ يجيدون الغَرْس (٢) ، وقد قالوا فيها واختلفوا ، فهج علينا الفَلُوشكي فقلت له : كم تحرُرُ هذا التَّمر (٤٩ قال : أنا لا أعرف الأكر الروحساب الفَلْوزان (٥) ، ولكن عندي مِرْ جَلُ أطبخ فيه تمرَ نبيذي ، وهو يسم مَـكُوكين (٢) ، هذا التَّمر يكون فيه مائتين وستَّين مرْجلا . قال : فلا والله إن أخطأ بقفزواحد .

(١) البكراوى : إما نسبة إلى بكراباذ ، وهى ضاحية جرجان ، ينسب إليها بكراوى
 و بكراباذى ، وإما نسبة إلى أبى بكرة الثق الصحابي ، وهو صحابي نزل البصرة . انظر السمانى
 ٨٨ . ما عما ل : و البكرادى و ، تحريف .

 (۲) الودع ، بالغتج والتحريك : خرز بيض جوث في بطونها شق كشق النواة ، وئى جوفها دوية كالحلمة . وكانت تستحمل في القار . وجاه في وصية عبان الخياط للصوص :
 و الودع رأس مال كبير ، وأول منابعه الحفف بالقف » . الحيوان ( ۲۹۷ : ۲۹۷ ) .

(٣) ألحرص : الحزر ، وهو تقدير الشيء بالظن .

(٤) ماعدال، م: « في مذا التّريم.

 (ه) الأكرار : جم كر ، بالفم ، وهو مكيال لأهل العراق ، وهو ستون تفيزًا أو أربعون أردبا . والففزان : جم قفيز ، وهو مكيال يسم ثمانية مكاكيك .

(٦) المكوك ، كتنور : مكيال يسع صاءا ونصف صاع ، أو هو نصف الويبة ,

۷۵ (۷) الغزر: جم غزیرة ـ ل : وغّر » ، وهی فی حواثتی هـ عن نسخة . ب ، جـ والنیــــوریة و غـرز » ، والوجه ما آثبت من هـ . آناقته : ملائه کله . والتمال ، بالضم : رغـوة البن .

(٨) سبقت ترجمه ني (١: ٢٩١، ٢٩١)

(٩) كذا فهم غيلان أو أراد أن يفهم . وإنما عنى الشاعر وطب اللبن أو نحوه .

وأنشد بعضُ أصحابنا :

ألِـكُنى إلى مَولى أَكَيْتَهَ وانْهَهُ وهل ينتهى عن أوَّل الزجر احتَّقُ<sup>(۱)</sup> وزع الهيثم بن عدى عن رجاله ، أن أهل يَعرِين <sup>(۱)</sup> أخفُّ بنى تميم **أحلامًا ،** وأقلُّهم عقولا .

\* \* \*

قال الهيثم: ومن النَّوكى: عُبيد الله بن الخر<sup>(7)</sup>، وكنيته أبو الأشوس <sup>(1)</sup> قال الهيثم: خطب قبيصة<sup>(6)</sup>، وهو خليفة أبيه على خراسان وأتاه كتابُه، فقال: هذا كتابُ الأمير، وهو والله أهل لأن أطيقه، وهو أبى وأكبرمتًى. وكان فيا رعموا ان لسميد الجوهري<sup>(1)</sup> يقول: صلى الله تبارك وتعالى على محد صلى الله عليه وسلم.

قال أبو الحسن : صيد عدئ بن أزطاةَ على للنبر ، فلما رأى جاعةَ الناسِ حَصِرَ فقال : الحدُ لله الذي يُطم هؤلاء ويسقيهم !

وصد رَوح بن حاتم النبر، فلما رَآهِ قد شَفَنوا أبصارهِ ( ) ، وفتَحوا أسماعَم نحوه ، قال : « نكَّسوا روسكم ، وغُضُوا أبصارَكم ، فإنَّ النبر مركبُ صعب ، و إذا يشّر الله فَتح قُفُل تَيسَّر » .

<sup>(</sup>١) ألاكه يليكه : تحمل ألوكته ، وهي الرساله .

<sup>(</sup>٧) يبرين ، ويقال لها أرين بالممرز : قرية كثيرة النفل بحذاء الأحساء من بلاد: بن سعه بالبحرين . و في مقدمة معجم البكرى : « و نفلت بنو سعه بن زيد مناة بن تمج إلى يعدين . و تك الرمال ، حتى خالطوا بن عامر بن عبد القيس في بلادهم قطر ، و وقعت طائفة منهم إلى عان ، و صارت قبائل منهم بن أظراف البحرين إلى ما يل البحرة ، و نزلوا هناك إلى منازل و مناطل كانت لإياد بن نزار ، فرفضها إياد و صاووا غبها إلى ألعزاق

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجته فی ( ۱ : ۲۱ ) .

 <sup>(1)</sup> ما عدا ل : و أبو الأبرش .
 (٥) قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة .

<sup>(</sup>١) ما عدا ل ، ه : ﴿ ابن السعيد الحوسرى ، .

 <sup>(</sup>٧) الشفن : أن يرفع طرفه باظرا إلى الشيء كالمتعجب . ل : وشقت ، تحريف .

قالوا : وصد عثمان بن عفان ، رحمه الله ، \* المنبَر فأرتِيج عليه فقال ؛ ﴿ لِنَّ ٣٣ أبا بكر وعمر كانا يُعدّان لهذا المقام مقالاً ، وأنتم إلى إسام عادل ٍ أحوجُ مِفكم إلى إسام خطيب » .

قال: وقالوا لزياد الأعجم: لم لاتهجو جريراً ؟قال: أليس الذي يقول: كَانَّ بني طُّهِيَّةَ رهطَ سَلْمَى حجارة خارى يرمى الكِلاَبَا<sup>(1)</sup> قالوا: كَلَ . قال: ليس بدني وبين هذا عمل .

قال أبو الحسن: خطب مُصعب بن حيَّان أخو مقاتل بن حيان ، خطبةَ نـكَاّح، فحَصِرَ فقال: لقَنُوا موتاكم قول لا إله إلا الله . فقالت أمَّ الجارية ، عجَّر الله موتَكُ ألهذا دعوناك ؟!

 وخطب أمير المؤمنين التوالي<sup>(٢)</sup> - وهكذا لقبه - خطبة نكاح ، فحَصِر فقال : اللهم إنا تحمدك ونستمينك ، ونشرك بك<sup>(٢)</sup>.

وقال مولى خلاد بن صفوان : رَوَّ خِنْى أَمَنَكَ فلانة . قال : قد رَوِّ خِنْسَكَها ، قال : أَنْأُدَخِل الحَمْقِ حَقَّى مِحْصُروا الحِطْبة ؟ قال : أُنْأُدْخِل الحَمْق حَقَّى مِحْصُروا الحِطْبة ؟ قال : أُدْخُر في نكاح هذين الكابين ، خالد فقال : أمَّا بعد فإنَّ اللهُ أَجِلُّ وأُعرُّ مَن أَن يُذَكِّر في نكاح هذين الكابين ، وقد رَوَّ جَنُ<sup>(1)</sup> هذه الفاعلة من هذا ابن الفاعلة

وقال إبراهيم النَّخَى لمنصور بن للعتمر : سُل مسألةَ اكلمتَى ، واحَمَظُ حِفظَ السَكَسُم. (°)

<sup>(</sup>۱) دیران جربر ۲۱ و ما عدا ل : و یرمی کلابا ، . و سلس : امرأة من طهیة هی پنت یم آبی البلاد الطهری الشاعر ، و کان قد خطیا فاعدل علیه أبوها و زوجها و جلا آخر از اساس این تر این ارتخابا نیس بر در . طرف طالع، میدالست :

فلما علم بذلك قصد إليها فقتلها . فمير جرير بنى طهية بذلك . وبعد البيت : رأين سواده فدنون منه فيرمين أخطأ أو أصحابا

<sup>(</sup>٢) كذا ضبط في هـ . وضبط في لٍ يضم الميم .

<sup>(</sup>٣) ما عدال: وولا نشرك بلك يه،

<sup>(</sup>١) ماعدا ل ، ه : و زوجنا ،

<sup>(</sup>ه) ما عدا ل : « الأكياس . .

قال : ودخَل كُثيِّر عَزَّة — وَكان محمَّقاً ، وُيُسكنَى أَبا صغر — على يزيدَ ابنِ عبد الملك فقال : يا أمير المؤسنين ، ما يعنى الشَّقاخُ بن ضِرادٍ بقوله :

إذا الأَرْطَى تُوسَّدَ أَبْرَدَيهِ خُدُودُ جُوازِيٍّ بِالرَّمَلِ عِينِ<sup>(1)</sup> قال يزيد: وما يضرُّ أمير المؤمنين ألا يعرف ما عَنَى هذا الأعرابيُّ السِيلفُ؟ فاستحمقه وأخرحه .

قالوا: وكان عامر بن كُرَيز (٢) يَحَدَّى . قال عَوانة (٢) : قال عامر لأنه : مُسِسْتُ اليَومَ بُرُد الماصى بن وائل السهمى . فقالت : ثَكِلتك أمُّك ، رجل ين عبد المطلب بن هاشم و بين عبد شمس بن عبد مناف ، يفرَّحُ أن تصيب يدُه بُرْدَ رجل من بنى سهم ؟

ولتا حَصِر عبدُ الله بن عامر على مِنبرالبِصرة فشق ذلك عليه قال له ١٠ زياد : أيْبها الأمير، إنّك إن أفت عامة مَن تَرى أصابه أكثرُ مما أصابك .

وقيل لرجل من الوجوه : قم فاصعد المنبر وتكلم . فلما صعد حَضِر وقال : الحد لله الذي يرزُق هؤلاء ! وبنق ساكتاً ، فأنزلوه .

وصيد آخر فلما استوى قائمًا وقابل بوجه وجوءَ الناس وقعت عينُه على صَلَمة رجُل<sup>(4)</sup> فقال : اللّهم القن هذه الصَّلَمة !

وقيل لوازع اليشكري : قم فاصعد النبر وتبكلم . فلما رأى تجمع الناس قال : لولا أن امرأتي حملتني على إنيان الجمعة اليوم ما جَمَّسَ<sup>(6)</sup> ، وأنا أنسهدُ كم أنها معَّى طالقُ للانا !

۲.

<sup>(</sup>١) ديوان النباخ ٩٤ . الأبردان : الغداة والعشي . والحوازئ : بقر الوحش .

<sup>(</sup>٢) هو والد عبد الله بن كريز ، المترجم في ( ٣١٨ : ١ ) .

 <sup>(</sup>۲) موانة بن الحكم الكلبى الأخبارى ، المترجم فير ( ۱ : ۲۱٦ ) .
 (٤) الصلعة بالتحريك ، موضع الصلع .

<sup>(</sup>و) جم الرجل ، بنشديد الم : صلى الجمعة . وق الحديث : وأول جمعة جمعت بالمدينة ».

ولذلك قال الشاعر:

وما ضرَّنى أن لا أقوم بخطبة وما رغّبتي فى ذا الذى قال وَازِعْ قال : ودخلتُ على أنس بن أبى شيخ ('') ، و إذا رأسه على مرِ فقّة ، والحبطّام يأخذ من شعره ، فقلة اله : ما يحملك على هذا ؟ قال : الكسل . قال · قال · قات : فإن لقان قال لابنه : إيّاك والكسل ، وإيّاك والضَّجَر ؛ فإنّك إذّا كَسِلْتَ لم تؤدَّ حَقًا ('') ، و إذا ضجرت لم تصبر على حَقّ . قال : ذاك والله أنّه لم يعرف

قال: وقيل لبحر بن الأحنف: ما يمنمك أن تكون مثل أبيك؟ قال: الكسار؛ (١٠) .

١٠ وقال الآخر:

اللَّهَ الكُسملة (٣).

أطال الله كيس بنى رَزين وُحْقِي أَنْ شَرَيتُ لهُمِ بِدَيْنِ (\*) أاكتب إبلهم شاء وفيهــــا برِيع فِصَـــالها بِنتا لَبُونِ (\*) فىا خُلِقوا بكيسهم دُهَاةً ولا مُلَحَاء بَعدُ فيمجبونى (\*) وذكر إلاّخر الكَيْس، في معانبته (<sup>(4)</sup> لبنى أخيه، حين يقول:

 <sup>(</sup>۱) كان أنس بن أبي شيخ من البلغاء الفضاد، ، وكان كانهاً لدر امكة ، وقتله الرشيد على الزندة سنة سيع وثمانين ومائة ، وهي سنة نكبة البر امكة ، صبح اللية الى قتل فيها مجيى انظر لسان الميزان والطبرى (١٠٠ : ٥٨) والبداية لابن كثير (١٠٠ : ١٩٠ – ١٩٠)
 (٣) ل : و لم ترج حقاً ، وانظر ماسبق ف ٧٤

<sup>(</sup>٣) ل: «الفسولة»، والفسولة: الرذالة والندالة. لكن يبدوأ نه عبر عن الكسل بالكسولة.

<sup>(؛)</sup> الحبر في عيون الأخبار ( ٢ : ٥٩ ) .

<sup>(</sup>ه) فی البیت سناد. شری عمی باع . ما عدا ل ، ه : و شربت لهم و ، تحریف و انظر ( ؛ ۷ ه ) .

 <sup>(</sup>٦) الربع : الزيادة . والفصيل : ولد الناقة . وبنت البون : التي أن عليها سنتائه و دخلت في النالة ، فصارت أمها لبونا ، أي ذات لبن ، لوضمها أخرى .

٧٥) ملحاه : جمع مليح . ما هذا ل ، ه : و ملجاه ، بالحيم . و المليج : الرجل الحليل .

<sup>(</sup>A) ماعدال عدة: ومماتية يعـ·

عفاريتاً على وأكُل مالى ومجزاً عن أناس آخرينا<sup>(1)</sup> فلاً غير عَمَّكم ظَــــَلَمُ إِذَا ماكنمُ متظلَّمينا فلا كنتم لِكَيْسَةِ أكاسَت وكيْسُ الأم أكيسُ البنينا وقال بعضهم: عيادة النّوكي الجلوس فوق القَدْر، والجيء في غير وقت.

وعاد رجلٌ رقبةَ مِن الحُرِّ ، فَنَمَى رجالًا اعتلُّوا من عَلَيْه ، فنمى بذلك إليه . نفسه ، فقال له رقبة ، إذا دخلتَ على المرضى فلا تَنْعَ إنيهم الموتى ، وإذا خرجت من عندنا فلا تَعُد إلينا .

وسأل معاوية ابن الحكوًّا ه (<sup>٢٢)</sup> عن أهل الحكوفة ، فقال : أبحثُ الناس عن صغيرة ، وأثرَّ كهُ لِمحبيرة <sup>(١٢)</sup> .

وسئل شريك<sup>ن(٤)</sup> عن أبى حنيفة فقال : أعلم الناس بما لا يكون ، وأجهل ، ، الناس بما يكون<sup>(٠)</sup> .

وسأل معاوية دَغَفَلاً النسَّابة عن البمين ، فقال : سيِّدْ وأنْوَكُ.

وذُكرَ عُمِينة بن حِصْن (١٠ ، عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

## « الأحمق المطاع » .

<sup>(</sup>۱) سبت الأبيات مع نسبتها إلى واقع بن هريم في ( ١٠٥١ ) . وانظر ( ٤: ٧٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) ابن الكواء، هر غبد الله بن عمرو، من بن يشكر، كان ناسباً عالماً من شـــ بة
 على وقد نقد ل مسكن الدارى :

هلم إلى بني الكواء تقضوا عمكهم بأنساب الرجال

صنة . ٩ ومات بنة ١٧٧ ، ورلى القضاء بواسط سنة ١٥٥ . شهذيب التهذيب والمعارف ٣٢٣ وتذكرة الحفاظ ( ١ : ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>ه) ورد هذا الحبر. فی الحیوان ( ۲ : ۳/۳۲۷ : ۱۹ ) والمسئول فیه و حفص بن مهم غیاث ه لا و شریك » .

<sup>(</sup>٦) ما عدا ل ، ه : و عتبة بن حسين ۽ تحريف . والمبر رواه ابن حبر في الإصابة --

وجن أعرابيٌّ من أعراب البِرْ بَدَ ، ورماه الصَّبيان ، فرَحَمَ ، فقانوا له : ٢٦ أما كنت وقوراً حلياً ؟ فقال : بلي بأبى أخر وأمى ، والله ما استُحمِيْتُ إلا قريباً . وكان أول جنومه من عبث الناس به .

ورمى إنسانًا فشجَّه ، فتماتى به ، وهو لا يعرف وضَّمَّة إلى الوالى فقال لهـ.

الوالى: لم رميت هذا وشجَحته ؟ فقال: أنا لم أرّبه ، هو دخل تحت رَمْيتى .
وكان وَكِيمُ بن الدَّورقَيَة (١) يحقق ، قال الوليد بن هشام القحدي أبو عبد الرحمن (١) ، قال: أخبرى أبى ، قال : لتنا قديمَ أميَّةُ (١) خرَاسان قيل له : لم لا تُذخل وكيع بن الدّروقية في صَحابتك ؟ قال : هو أحق . فركب يوما وسايره فقال : ما أعظم رأس بردّونك! قال : قد كفاك الله حمَّله (١) ، ثمّ سايره قليلا فقال : أصلحك الله ، أرأيت يومَ لقبتَ أبا فديك (١) ما منقك أن تسكون. قد قدمً عن يغتجَ الله عليك ؟ قال : قد الحرّب قبحك الله ؟ وأمّر به فنعتى بالرمح حتى يغتجَ الله عليك ؟ قال : اغرُب قبَحك الله ! وأمّر به فنعُتى ...

وساير سعيدُ بن سَلْم (١) موسى أمير المؤمنين (٧) ، والحربةُ في يد عبد الله بن

۱۹۱۹ عند ترجمة عينة . وهو أبو مالك عينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى . كاند. من المؤلفة قلوبهم ، أسلم قبل الفتح ، وشهدها وشهد حنيناً والطائف ، ثم ارتد فى ههد أب يكر ومال إلى طليحة وبايعه ، ثم عاد إلى الإسلام . وكان فيه جناء أهل البوادى ، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وصلم وعنده عائشة ، فقال : من هذه - رذاك قبل أن ينزل الحجاب - نقال : هذه ما رذاك قبل أن ينزل الحجاب - نقال : هذه عائشة . فقال : من هذا ؟!

<sup>(</sup>۱) هو وكيم بن عميرة القريبى السعدى المعروف بابن الدورقية ، وهي أمه ، كانت من سبى دورق بلد تحوزستان ، بقال لها دورق الفرس . ووكيم هذا هو الذي تولى قتل عبد الله بن خازم السلمى الحارج على عبد الملك سنة ٧٢ . انظر الطبرى ( ٧ ، ١٩٦ ) وكامل المرد ٢٧٦ ليبسك .

<sup>(</sup>٢) ترحمة ألوليد بن هشام کل (١: ١١ ، ٢٤٣ ) .

γ (٣) هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، أحد ولاة خراسان .

<sup>(</sup>٤) م: « قد كفاك حله » .

<sup>(</sup>ه) سبقت ترجمته ي ص ٢٠٤ . (١) تربيم في ص ٤٠ .

<sup>(</sup>V) هو موسى الهادى بن محمد المهدى ، أخو الرشيد هارون بن المهدى ـ

مَالك (۱) ، وكانت الرَّيمِ مُ تَمْفِي التَّراب الذي تثيره دابَّة ° عبد الله بن مالك في وجه موسى ، وعبد الله لا يشعر بذلك ، وموسى تحيد عن سَنَن التَّراب ، وعبد الله في ايين ذلك يلحظ موضع مسير موسى ، فيتكلف أن يسير على محاذاته ، وإذل حاذاه ناله ذلك التَّراب ، رفلنَّا طال ذلك عليه أقبل على سعيد بن سَلَم فقال : ألا تَرَى ما نلتى من هذا الحائن (۲) في مسيرنا هذا ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين • . ما قصَّر في الاجتهاد ، ولكنه حُرمَ التوفيق .

وساير البطريق الذي خَرَج إلى للمتصم من سور تَمُوديَّة (18) ، محمَّة بنَ عبد الملك ، والأفشِينَ بنَ كاوُس ، فساوم كلَّ واحدٍ منهما ببرذونه ، وذكر أنه برغَبهما أو يُر بمجهما (10) فإذا كان هذا أدبّ البيطريق ، مع محمَّة من المُلك والمملكة ، فما ظنْلك بمن هو دونة منهم !

ولما استجلس للعتصمُ بِطْرِيق خَرْشَنة ، تربَّع ثم مد رجليه (٥)

وقال زياد : ما قرأت مثل كتُب الرّبيع بن زياد الحارثى ، ما كَسَبَ إلى إلاّ في الحراث ، ما كَسَبَ إلى إلاّ في الحراث ، أو دفع مَضَرَّةٍ ، وما كان في مَوكِي (٢٧ قطَّ فتقدم. عِنَانُ دابَّته عِنانَ دابَّتى ، ولا مسَّت ركبتُهُ ركبتى ، ولا شاورْتُ الناسَ في أمرٍ قط إلا سَبقهم إلى الرَّأى فيه

<sup>(</sup>۱) كان حيداته بن ساك من قواد موسى الحادي ، وكان بمن طلبوا إلى الحافق أن يخلع هارون وبيابيع جمفتوكم ايت . وقد أوقع به الفضل بن سهل في عطبة ذكرها الجهشيادى ،» وضربه المأمون في تهمة ساقها إليه الفضل . انظر الجهشيادى ۱۷۶ – ۳۱۱ .

<sup>(</sup>٢) الحاتن : الحالك . ما عدا ل ، ه : و الحائن ، تحريف .

 <sup>(</sup>٣) عورية : بلد من بلاد الروم ، غزاه المتصم سنة ٢٢٣ بسبب أسر البلوية . ٧
 والتصراعها ، وكان فتح عموريه من أعظم فنوح الإسلام .

<sup>(</sup>٤) ل : « و ير عهما ه .

<sup>(</sup>ه) هذا ما في ه. وفي ل : وثم مد رجنه و ، وسائر النسخ : وومد وجليه . .

 <sup>(</sup>٦) ل : و اجتلاب منفعة و .
 (٧) ل : و من مركبن و ، تحريف .

وكان عَلَى شُرَط زياد ، عبدُ الله بن حصن التنلي (1) ، صاحب مقبرة بنى حصن التنلي (1) ، والجمد بن قيس النَّميري (17 صاحب طاق الجمد ، وكانا يتعاقبان عجلس صاحب الشَّرطة ، فإذا كان يوم خَل الحربة سارا بين يديه مَمّا ، غمرى ينهما كلام وهما يسيران بين يديه ، فكان صوتُ الجمد أرفَحَ وصوتُ عبد الله أخفض ، فقال زياد لصاحب حَرَسه (1) : تناول الحربةَ من يد الجمد ، ومُره بالانصراف إلى منزله .

وعَدَا رجلٌ من أهل المسكّر بَين يدى للأمون ، فلما انتّفى كلائمُه قال له بعضُ مَن يسير بقربه : يقول لك أمير المؤمنين : اركبّ . قال : قال المأمون : لا يقال لذل هذا اركبّ ، إنّما يقال لمثل هذا انصرفِ .

- وكان الفضل بن الربيع يقول: مسألة الملوك عن حالم مِن تحيّة النَّوكَى .
  فإذا أردتَ أن تقول: كيف أصبحَ الأمير فقل: صبَّحَ الله الأمير بالكرامة
  والنّعمة! وإذا أردتَ أن تقول: كيف بجد الأمير نفسه فقل: أنزل الله على ٧٧
  الأمير الشّفاء والرحمة! والمسألة توجِبُ الجُواب، فإن لم يحبُك اشتدَّ عليك، وإن
  أجابك اشتدَّ عليه ٥٠٠).
  - ١٥ وقال محمد بن الجمم : دخلت على المأمون فقال لى : ما زال أمير المؤمنين إليك مشتاقاً ! فلم أدرِ جوابَ هذه السكلمةِ بعينها ، وأخذبتُ لا أقصِّر فيا قدرت عليه من الدُّعاء ثم التُناه (٧٠).

قال أبو الحسن: قال ابن جابان: قال المهدى : كان شبيب بن شيبة (٧٧) يسايرُ في ق طريق خواسان، فيتقدّمُني بصدر دابتَه فقال لي يوماً ( ينبغي لمن سايرً

۲۰ (۱) ما عدال ، ه : و این الحصین التفیم ، و انظر الاشتقان ۲۰۳ أولی ۳۳ ثانیة
 ۲۰ ما عدال ، ه : و بنی حصین » . (۳) کذافی ه . و ق ل : و الدری » ،

ومقطت من ماثر النسخ . وحربته يم .

<sup>(</sup>ه) اظر ( ۲ : ۲۷۰ ، ۲۸۲ ) .

 <sup>(</sup>١) ثم الثناء ، ساقطة من ل .
 (٧) ترجم في (١: ٢٤).

خَلِيْةً أَن يَكُونَ بِالمُوضِعِ الذَى إِذَا أَرَادَ الخَلِيْفَةُ أَن يِسَالُهُ عَن شَى ۚ لَا يَلْتَفَ آلِيهِ ، ويكُونَ مَن ناحيةٍ إِن التَّفْ لَم تَستَقبَلُهُ الشَّمْسِ» . قال: فينيا نحن كذلك إذ انتهينا إلى نَخاصَةً ، فأقحمت دابَتَى ، ولم يقف واتَّبِهنى ، فملا ثيابى ما، وطيناً . قال : فقلت : يا أَبا معمر ، ليس هذا في الكتاب ؟

قال الهيثمُ بن عدى : كنت قائماً إلى جنب تُحيد بن قَصطَبَه (١) وهو على • برذون ، فتخاج البرذون ليبول ، فقال لى : تنت لا بهروق (٢) عليك البرذون الماء . وجاء رجل إلى محمد بن حرب الهلال (٢) بقوم فقال : إنَّ هؤلاء النُسَاقَ ما زالوا في مسيس هذه الفاجرة . قال : ما ظننت أنه بلغ من حُرمة الفواجر ما ينبغى أن يُسكّني عن الفحور بهن .

وقلت لرجل من الحُسَابِ : كيف صار البردون المتحصَّن<sup>(\*)</sup> ، على البغلة أحرصَ منه على الرسَّسكة <sup>(٥)</sup> ، والرَّسكة أشكل بطبعه ؟ قال : بلَغنى أنَّ البغلة أطتَّتُ خاوة .

وقال صديق لنا: بعث رجل وكيلَه إلى رجل من الوجوه يقتضيه مالاً له

<sup>(1)</sup> كان حيد بن قسطية من ولاة الدولة العباسية وقوادها ، ولى إبرة مصر سنة ١٤٢ و ووجهه المنصور لقتال محمد بن عبد الله بن الحسن عند خروجه بالمدينة سنة ١٤٥ و والمنزو و أرسية سنة ١٤٥ وكابل سنة ١٥٠ وكابل المنصور غراسان سنة ١٥٠ وكابل المنصور ينفس عليه نقورة و جاهه عن فنكر في التخلص سه ، فكتاباً إلى زفر بن عاسم والى حلب ، وأمرة بأن يسبر إليه ويسلمه الكتاب ، وكاب فيه : وإذا قدم عليك حيد فاضرب عشته » . فارتاب في فلك ، حتى إذا كان بعض المارين فض الكتاب وعرفه ، فعدل عن طريقه وماد إلى الدول حديد وفو عامل المهدى على خراسان سنة ١٥٩ . العامري وابن الأثير وصود ٢٤٧ عن الربقه عن حوادات العامري وابن الأثير

<sup>(</sup>٣) ذكر أبورُ الفرخ في الأغاني (١٧ : ٨٨ ) أنه كان على شرطة محمد بن سليمان العباسي .

 <sup>(</sup>١) يتعصن : تبدو منه أمارات الذكورة . وفي القانوس : « وتحصن : صار حصاناً
 بين التحصن : وقد استنمل الحاحظ هذه الكلمة في الحيوان ( ٢ : ١٤١٤ : ٤٠٣ ) .

 <sup>(</sup>a) الرمكة : الفريس والبرذونة التي تتخذ النسل ، فارسى معرب , والبراذين من الحيل : و
 ما كان من غير نتاج العراب .

عليه ، فرجع إليه مضروباً ، فقال : مالك ويلك<sup>(۱)</sup> ؟ قال : سبّك فسببتُه فضرَبنى . قال : و بأى شىء سَبّنى ؟ قال : قال : هَنُ الحارف حِرِ أَمْ مَن أُرسَلك . قال : دعنى من افترائه على م أنت كيف جعلتَ لأير الحار من الحُرْمة ما لم تجعلْ لحِر أَى ؟ فهلا قلت أير الحارف هَن أمْ مَن أرسلك ؟ !

أَبُو الحسن قال : كان رجلٌ من ولد عبد الرحمٰنِ بن سَمُوة (٢٦ ، أراد ٨٨ الوثوبَ بالشام ، فحُمِل إلى المهدى ، فقل له الوثوبَ بالشام ، فحُمِل إلى المهدى ، فقلَ سبيلَة وأ كرمَه وقرَّبَ مجلسَه ، فقال له يُومًا : أنشدنى قصيدةً زهير ، التى على الراء وهى التى أولمًا :

لِمَنَ الدَّيَارُ بِمُنَسَةِ الحِجْرِ أَقْوَيْنَ مَن حِجَجٍ ومن شَهْرِ فَانشده فقال لَلهدى: ذهب والله من يقولُ مثل هذا . قال السَّشُرىّ : . وذَهَب والله مِن يقال فيه مثل هذا. ففضِب الهدئٌ واستجهلاً ونَحَاه ولم يعاقبه ، واستحققه الناس.

ولما دخل خالد بن طَلِيقِ (٢) على المهدى مع خصومه ، أنشد قول شاعرهم :

(۱) ماعدال': وما بالك ويلك يه .

(۲) عبد الرحن بن سرة بن سبيب بن عبد شس ، أحد الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح . وكان اسه عبد كلال ، فساء النبي صلى اله عليه وسلم عبد الرحن . سكن البصرة واقتح سجستان ، وكابل ، وغيرهما ، ورجع إلى البصرة فإن بها سنة خمين . الإصابة ١٩٥٥ و تبذب المنذب .

(٣) خالد بن طليق بن حمد بن عمران بن حصين الغزامي ، ذكر ابن النديم في الفهرست. ١٣٩ أنه كان أحباريا نسابة ، وكان معيباً تياها ، ولاه المهدى قضاء البصرة بهدأن عزل عيد الله بند أخسر بن الحر العنبرى . وذكر أبو الغيرج في الأغانى أنه ولى قضاء البصرة على حيد الله عين بن سليمان الإمارة بها ، فقال ابن سناذر جهيرهما :

الحدد قد عل ما أدى خالد القاضى وعيسى أمير لكن عيسى نوكه ساعة ونوك هذا منجنون يدور الأغافى ( ١٠ ٤ ٢٠ ) : الأغافى ( ١٠ ٤ ٢٠ ) : أصبح الحاكم بالنا س من آل طليتر جالساً يحكم فى النا س محسكم الحائليتن وانظر السان الميزان ( ٢ - ٢٠٧ ) .

إذا القرشىُّ لم يَصَرِب بعرق خزاعي ٍ فليس من الصميمر فنص الهدى وقال: أحمق. فأنشد خاله نقال:

إذا كنتَ في دارٍ لحَاولت رِحْلةً فَدَعْها وَفِيها إِن أَردتَ مَعَادُ فَسَكَنَ عَند ذَلِكَ اللهِدَيُّ .

وقال بشَّار :

خليلًا إنَّ النُسرَ سوف يغيقُ وإلــٰت يساراً من غدِ لخليقُ وماكنتُ إلاكالزّمانِ إذا سحا صحوتُ وإن ماق الزّمان أمُوق

\* \* \*

قالوا : ومن النّوكى : أبو الرّبيع العامرى <sup>(١)</sup> ، واسمُه عبد الله ، وكان وَلِيّ بعض منابر اليمامة . وفيه يقول الشاعر :

شهدتُ بأنَّ الله حقٌ لقاؤه وأنَّ الرَّبيعَ العامرى رَقيعُ أقاد لنــاكلباً بكلب ولم يَدَعُ دماء كلاب السلمين تَعنيعُ قالوا : ومن النّوكي : ربيعةُ بن عِسْلِ<sup>(٢٢)</sup> ، أحد بني عموو بن يربوع ، ١٩ وأخوه صَبِيعَ بنعِسْلِ<sup>(٣٧)</sup>. وفدر بيعةُ على معاوية فقال له معاوية : ماحاجتُك (٤٩٥)

20

<sup>(</sup>۱) كذا فى النسخ ، رهو ما يقتضيه الكلام بعد ، أن اسه « عبداته » : لكن ه ٩ الشعر وما ورد فى عيون الأعبار ( ٢ : ٩٩ ) يشعر بأن اسمه « الربيع » لا « أبو الربيع » . وصرح فى المقد ( ٢ : ١٥٨ ) أنه الربيم العامرى .

 <sup>(</sup>۲) عسل ، بكسر البين ، كا فى ه والاشتقاق ۲۹۱ . قالباين دريه : و و مبهم ربيمة أخو صييغ ، وكان مع عائمة رشى اله عنها يوم الجمل . فأنى به على أسسيراً ، فن عليه على رضى الله عنه رختن بمعادية » .

قال: رَوَّجْنَى ابنَتَكَ. قال: اسقُوا ابن عِسْلِ عَسَلاً. فأعاد عليه فأعاد عليه التَسَلَ ثلاثاً ، فتركه وقد كاد كيفة (<sup>(1)</sup> . قال: فاستعيلنى على خراسان . قال: زيادٌ أعلَمُ بتُنُوره . قال: فاستعيلنى على شرطة البَصرة . قال: زيادٌ أعلم بشُرطة (<sup>(7)</sup> . قال: فا كنى قطيفةً . أو قال: هَبْ لى مائةً أنف حِذْج لدارى .

[ قال: وأين دارك ؟ قال : بالبصرة . قال : كم ذَرعُها ؟ قال : فوسخان في فرسخين (٢٠). قال : فدارك في البصرة أو البصرة في دارك ؟ !

قال عَوَانَة : استعمل معاوية ُ رجلاً من كلب فذكر يوماً المجوس وعنسده الناس، فقال : لتنَ الله المجوس يَسكِحُون أَمَّاتِهم، والله لو أُعطِيتُ مائة ألف درهم ما نكحتُ أنَّى ! فبلغ ذلك معاوية فقال : قائله الله أثرُ وْنَه لو زادوه على ١٠ مائة ألف فَقل ! فقرَله .

[ أبو الحسن : وفد ربيمة بن هِسْل على معاوية — وهو مر بنى عمرو ابن ير بوع — فقال لماوية : أعِنى بعشرة آلاف جذع في بناء دارى بالبصرة . فقال له معاوية : كم دارك؟ قال : فرسخان في فرسخين . قال معاوية : فإن البصرة أم البصرة فيها ؟ قال : بل هي في البصرة . قال معاوية : فإن البصرة المعارية في البصرة أم البصرة فيها ؟ قال : بل هي في البصرة . قال معاوية : فإن البصرة ما لا تكون هذا ؟ ] .

وقال أنو الأحوص الرياحيّ<sup>(1)</sup>

ليس بيربوع إلى العقل حاجة سوى دَنَسٍ تسودٌ منه ثيابُها

- (١) ينقد : ينقطع . ما عدا ل ، ه : « تنقد » تحريف . والبطن مذكر .
  - (٢) ما عدال: وأعرف بشرطته و .
    - ٢٠ (٣) هذه التكلة ما عدا ل.
- (٤) ما مما إى ، ه : و البريامى و تحريف . عل أن النسخ جميعها انتقت في المبطأ في اسبم الشاعر ، فالصواب أنه و الاختوص البرياحى و . و الاختوص ، بالحاء المعجمة لقب له ، و اسمه تريد بن مجرو بن قيس بن يعانب بن هومى بن دياح بن. يربوع بن حنظلة بن مالك بن تريد مناة أبن تمجر. وهو شاعر إسلامى ، كا ذكر البيغادي في الخزافة (٢ : ١٤٣ – ١٤٣) ) .

فكيف بنوكى مالك إن كفرتم من هذه أم كيف بعد خطابها ؟
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا يبين غُرابها (١)
الهيم ، عن الصّحاك بن زِمْل (٢) قال : بينا معاوية بن مروان (٢) واقف بمدمشق ينتظر عبد الملك على باب طحان وحارثه يدور بالرّحى وفى عنقه جُلجل إذ قال الطحان : لم جملت فى عنق هذا الحار هذا الجلجل؟ قال : ربّما أدركتنى ف سلّمة أو نَمْشة ، فإذا لم أسمّع صوت الجلجل علمت أنه قد قام فصحت به .
قال معاوية : أفرأيت إن قام ثم قال برأسه هكذا وهكذا الحجوجل يحرك رأسه يمنة ويسرة — ما يدربك أنت أنه قائم ؟ فقال الطحّان : ومّن لى مجار يَمْقِلُ مئل عَقْل الأمير (١) ؟

وصعد يوسفُ بنُ عمرَ المِنير ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : قد قتل الله زيدًا ونَصْرَ بن سيَّار --- يريد نصر بن خُزعة .

وقال على الأسوارى : عبر بن الخطّاب معلَّق بشعرةٍ ! قلت : وما صيَّرهَ إلى ذلك ؟ قال : لياً صَنَع بنصر بن سيَّار — يريد نصر بن الحجَّاج بن عِلاط .

وقالوا: أحبَّ الرشيدأن ينظر إلى أي شُميب القَلال كَيف بعمل القِلال، فأدخلوه. القصر وأتَوّه بكلِّ ما يحتاج إليه من آلة العمل ، فبينا هو يعمل إذا هو بالرّشيد

 <sup>(</sup>۱) البيت من شواهد الرضى في الخزانة (۲ : ۱٤٠) ، وسيبريه ( ۱ : ۱۵٤ ،
 ٤١٨ه ). يستشهد به على أن و ناعب عهمطوف بالحر على مصلحين لترهم دخول الباء عليه .

<sup>(</sup>۲) ب: و در مل ۵ مع وضع ضمة على الراء . ح: و در مل ٤٠ التيمورية : و زلل ٤٠ . پ

<sup>(</sup>٣) هو معاوية بن مروّان بنّ الحكم ، أخو عبه الملك. بن مروان . وهذا الخبر رواه ابن تيمية في المعارف ه10 وحيون الأعبار ( ٢ : ٤٢ ) .

 <sup>(3)</sup> فى الممارث : « و من له بمثل عقل الأمير » . و فى عيون الأعبار : « و من لحمارى بشقل نظر » .
 يشل عقل الأمير » . . و فى حواشى ه عن نسخة : « و من لحمارى بعقل نشل عقل الأمير » .
 ولتقلو الطبوى ( ٢ : ١٨٣ ) . . (٥) أنظر المعقد ( ٢ : ٢٥٨ ).

قائم ُ فوق رأسه ، فلما رآه نهض قائماً ، فقال له الرشيد : دُونَك ما دُعيت له ؟
فإنِّى لَمْ آتِكِ لَتُقُوم إلى ، و إنما أتيتُك لتمكل بين بدئ . قال : وأنا لم آتِك ليسُوء
أدبى ، وإنما أتيتك لأزداد بك فى كثرة صوابى . قال له الرَّشيد : إنما تعرَّضْتُ لى حين كسدت صنعتك (') . فقال أبوشُميب : يا سيَّد الناس ، وما كساد عملى .
ف نَجَلالٍ وجهك ؟ فضحك الرَّشيد حتى غطَّى وجهه ثم قال : والله ما وأيتُ أنظنَ منه أوَّلاً ، ولا أعيا منه آخِراً ، يبنى لهذا أن يكون أعقل الناس أو أجنَّ الناس ،

عبد الله بن شداد<sup>(۲)</sup> قال : أرى داعى الموت لا يقلع ، وأرى مَن مضى لا يرجع ، ومَن بقى فإليه ينزع . لا تُرهدَنَّ فى معروف، فإنَّ الدَّهرَ ذو صروف فكم من راغب<sup>(۲)</sup> قد كان مرغوبًا إليه ، وطالب قد كان مطاوبًا ما لديه .

والزّمانُ دُو ألوان ، ومَن يصحب الزّمانَ يرى الهوان\_

الفَرْج بن فَضَالةٌ (٤) ، عن يحيي بن سعيد (٥) ، عن محمد بن على (٢) ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا فعلت أمتى خسس عشرَرةً جَصْلةً

<sup>(</sup>١) ما عدا ل : « سوقك يه .

١١ (٢) سبقت ترجمته في ١١٢ عيث سلفت الخطبة له .

ل : مكر راغبا ه . وهو مذهب الكوفيين ، يجيزون نصب تمييز كم الخبرية بدون فاصل .

<sup>(4)</sup> فرج بن فضالة بن النمان النترخى ، روى من يحيى بن سميّد ، وسانر ، و هشام ابن عروة ، وروى عنه ابن محمد ، وشعبة ، ووكيع ، والنشر بن شميل وغيرهم سكن ب بغداد وكان على بيت المال بها . ولمولده سنة ٨٨ حديث في تاريخ بغداد ٢٨٥٦ . ومات ببغداد سنة ١٧٦ . وانظر تهذيب الهمذيب ( ٨٠ : ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>ه) هو أبو سيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمود الانصارى المديني ، سمع آنس ابن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهما ، وروى عنه مالك بن أنس ، و ابن جريج ، وشعبة . وهو تابعى ثقة فتيه ، ولى القضاء بالآنبان وبغداد في عهد المتصور . وتوفى سنة 114 , تاريخ بغداد ٧٤٤٦ وتهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>١) هو خمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشي ، أبو بعفر الباقر ، و مو
 من التابعين فقهاء أهل المدينة . ولا سنة ٢٥, وتونى سنة ٢٨٨ . تهذيب التهذيب .

حل بها البلاء: إذا أكلوا الأموال دُولاً ، واتَّخَذُوا الأمانة مَفْتَنا ، والزَّكاة مَمْرَتا ، وأطاع الرجل زوجته وعق أمَّه ، و برَّ صديقَه رجفاً أخاه ، وارتفعت الأصواتُ في المساجد، وأ كرِمَ الرَّجُل مخافة شرَّه ، وكان زعيمَ القوم أددُلهم ، والأكبر الحريرُ وشربت الحمور ، واتتخذت القيانُ والتمازف، ، وامن آخرُ هذه الأَمْيَا وَلَمَا فَلَيْمَوْ بَعَلُ بِعَد ذلك ثلاثَ خِصَالٍ : رسَّا حراً ، ومسخاً ، وخَسفا . الهيثم قال أخبرنا السكاميُ قال : كانت قريش تُمدُّ أهلَ الجزالة في الرأى الهيثم قال أخبرنا السكاميُ قال : كانت قريش تُمدُّ أهلَ الجزالة في الرأى

الهيثم قال اخبرنا الـكناميّ قال : كانت قريش \* نعد اهلّ الجزاله في العباسَ بن عبد للطّلب ، وأبا سفيان ، و ُنتيبما<sup>(١)</sup> ، وأُميّة بن خَلَف .

قال : وقال ابن عبَّاس : لم يكن في العرب أمردُ ولا أشب أشدًّ عقلاً من السائب بن الأقرع (٢٠) .

قال: وحدَّنَى الشَّمِيُّ أَنَّ السانب شهد فتح مِهْرِجان قَذَقَ<sup>(٣)</sup> ، ودخل المرمزُان وفي داره ألف بيت ، فطاف فيه ، فإذا ظبي من جِمِق في بيت منها ماذٌ يدَه ، فقال: أقسم بالله إن هذا الظبى يُشيرُ إلى شء (٤٠) انظروا . فنظروا فاستخرجُوا سَفَطَ كَنْزِ الهُرمزُان فإذا فيه ياقوت وزبرجد ، فكتب فيه السائب إلى عَمر ، وأخذ منه فَصًّا أخضَر ، وكتب إلى عمر : إنْ رأى أميرُ المؤمنين أن يَجبَه لى فليفقل . فلم عرض عمر السّفط على الهُرمزُان قال : فأين الفص الصغير؟ ١٠ قال : بن صاحبك بالجوهر لعالم .

قال: أخبرنا مُجالد ومن الشّعي قال: قال السائب لجَميل بن بَصْبَهَرّى (٢)

<sup>(</sup>۱) ما عدا ل ع ه : ه و بنتيمها بم تحريف . و في حواشي ه : و تبيه بهر. الحبياج كان من المقسمين في غزاة بدر كي . وانظر السيرة ۱۰ه – ۱۱ه والاشتقاق ۷۸ .

 <sup>(</sup>۲) السائب بن الاقرع بن عوف بن جابر ، الصحابي جابل ، انتصله عمر على المهائن .\*
 ترجم في الإصابة ، ۲۰۵۰ .

 <sup>(</sup>٣) مهرجان قلق ، يكسر اليم ويفتح القاف وضمها أيضا ، قال ياقوت : كورة حسنة واسعة قرب الصيعرة ، من نواخى الجبال ، من يمين انقاصه من حلوان العراق إلى همذان .

<sup>(</sup>٤) ما عداً ل : و إنه يشير إلى ثبيء » وفي ه : و ليشير » . وانظر نص الحبر في الإصابة.

<sup>(</sup>ه) مجالد بن سعید ، مضت ترجمه نی (۲: ۲٤۲).

<sup>(</sup>٦) كذا ورد مضبوطا في ه . وكذا في ل لكن بكنر الراه. وفيما عداهما: ويصهري، و

أخبرنى عن مكان من التُرَيّة (1) لا يَخْرب حتى أسنقطع (1) ذلك المكان: قال: ما بينَ الماء إلى دار الإمارة. قال: فاختطّ لنتيف في ذلك الموضع. قال الهيثم: بيتٌ عندهم ليلةً، فإذا ليلهم مثلُ النّهار (17).

أبو الحسن قال : قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المُغيرة ، لماوية :

أما والله لو كُناً على السَّواء بَكَة لملت! قال معاوية: إذا كنت أكون معاوية : إذا كنت أكون معاوية بن أبي سفيان منزلي الأبطح (")ينشق عني سيله، وكنت أنت عبد الرخن ابن خالد منزلك أجياذ (٥)، أعلاه مَدَرَة، وأسفله عَذِرَة ". قال بمهيل بن عمرو: « أشبه امرة "بعض بَرّ ه » . فصار مناذ (١)

وقال ُمُحْرِز بن علقمة :

لند وارى المقابرُ من شَرِيكِ كَثِيرَ نَمْكُم وقايلَ عابِ(٢) صحوتاً فى المجالس غير عَى م جديراً حين ينطق بالعشّوابِ وقال ابن الرقاع(١٠):

77

- (١) القرية ، بهيئة تصنير الثارية : قال ياتوت : محلتان ببنداد ، إحداهما في حريم دار الملائة ، وهي كبيرة فيها محال وسوق كبير . والقرية أيضا محلة كبيرة جدا كالمدينة من الجانب النرق من بغداد مقابل مشرعة سوق المغرسة النظامية . (٢) ما عدا ل : « انتظم ».
  - (٣) عنى أنهم يصلون الليلُ بالنهارُ في العمل والتجارة وغير ذلك .
  - (؛) الأبطح والبطحاء : رمل منبسط يضاف إلى مكة حينا وإلى مي آخر .
    - (٥) أجياد : موضع بمكة يل الصفا ، وكانت منز لا لبني مخزوم .
      - (٦) انظر ( ٣ : ٢٩٤ ) .
- (٧) العاب: العيب , وشريك هذا هو شريك بن عبد الله التخمى الكون القاضى ..
   ولى الفضاء بواسط سنة ١٥٥ ثم بالكوفة ومات بها سنة ١٨٨ . تذكرة الحفاظ (١: ٢١٤) وتهذيب التهذيب .
- (٨) هو عدى بن زيد بن ماك بن حدى بن الزقاع العامل . كان شاعرا مقدما عند بقر أمية مداحا لم ، خاصا بالوليد بن عبد الملك . وكان منزله بدمشق ، وهو من سماضرة الشعراء الا من باديتهم . وقد تعرض لجرير وناقضه فى مجلس الوليد ، ثم لم تتم بينهما مهاجاة إلا أبد جريرا قد هجاه تعريضا فى قوله :

أبوابَهُمُ فَكَشَفْنَ كُلَّ غِطَاه أمْ تداخلت الحُتُوفُ عليهمُ فإذا الذي في حصنه متحرزٌ منهم كآخر مُضحر بفضاء والمرة بورث نَجَدَه أبناءَهُ وبموت آخرُ وهو في الأحياء بَونُ كذاك تفاضُلُ الأشياء والقوم أشباه و بيرَ حاومهم

وقال بعضهم:

قَرْ تُوسُّط جُنَح ليلِ مُبْرِدِ بيضاء ناصمحة البياض كأنها إِنَّ الحَانَ مَغَلَّةٌ للحُدَّد موسومة بالحسن ذات حواسد وترى مآقمها تقلُّبُ مُقـــــلَةٌ حوراء ترغب عن سواد الإعد بحيتى الحياء وإن تَكَكَّلُمْ تفصد خَوْدٌ إذا كَثُر الحديث تعوُّذَت وقال آخر :

السانك خير" وحده من قبيلة

وقال الآخہ :

وما عُدَّ بَعْدُ فِي الفَتِي أَنتَ فَاعْلُهُ سِوىطَتِيمِالْأَخلاقِوالفُحْش والَخَنَا أَبِتْ ذَاكُمُ أَخلاقُهُ وَشَمَائُلُهُ

على امرى مُذَّ عَرْشَ الحَى مَصرعُه كَأَنَّهُ مِن ذَوِى الْأَسَلامِ من عادِ وقال الناسة:

> أحلامُ عاد وأجسادُ مطهَّرةٌ من التَمَقَّةِ والآفات والأُثُمُ (٢٠) وقالت الخنساء:

حولم يصرح ، لأن الوليد حلف إن هو هجاه أسرجه وألجمه وحمله على ظهره . قلم يصرح بهجانه . الأغاني ( ٨ : ١٨٧ - ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>١) القصة : التوسط . وقبل هذا البيت فيما عدا ل : ووقال الآخر ي .

 <sup>(</sup>٢) المعتمة : العقوق . والائم ، بنستين : جع أثام ، كساب وكتاب ، وهو الهغ . ولم يرد هذا الحمع في المعاجم ولكنه قياسي . وقبل البيت في ديوانه ٧٤ :

هم الملوك وأيناء الملوك لهم قضِل على الناس في اللؤواء والنعي

إنْ جَاءَ مفظمةٌ هيًّا لها بانا(١) خَطَابُ مُعْضَلَةٍ فَرَّاجُ مُظَلَّمَةٍ أَخْلَصَ فيه القَرْظَ الآهبُ<sup>(٢)</sup> أو سائل في لزُّبة زاعبُ(٢) أَي ذَمَّةُ وَفِي مِهَا عَاقَدٌ أَوْ عُقدةٌ يُحَكُّمُهَا آربُ (١) أو خابطٌ من غيرٍ لا نِعْمَةٍ ﴿ أَوْرَحْمٍ مَتَّ بَهَا جَانَبُ ( ﴿ } أو خُطّةٌ تَزُّلاه مغصب ولةً يرضَى بها الشاهدُ والنائب (٢٦)

وعدَّد الأصمعيُّ خصال مَعَدَّ فقال: كانوا أديماً ماعِزاً شــــاتُهُ أو مرقعٌ عِرْقَ هِي لِمُقْرَحِ وقال ابن توفل مهجو (١) :

يَصيرُ إلى الخبيثِ من المَصير (١) وأنت كساقط يين الحشايا

<sup>(</sup>١) ل : « إن داء مصلة » . ين حواشي ه عن تسخة : « إن هاب مصلة » .

<sup>(</sup>٢) الأديم : الحله. والقرظ : شجر عظام يديع بورقه وتمره . والآهب : كلمة الإ ثذكرها الماجم . وفي حواشي هم : ﴿ قَلْنَي يَدْبُعُ الْإِهَابِ مِي وَالْإِهَابِ : الحَلَّةِ ,

<sup>(</sup>٣) أرقا الدم : حقته . والمفرج : القتيل يكون في القوم من غيرهم ، قيحق عليهم أن يعقلوا عنه . واللزبة : السنة الطايدة . يقول : هم في النربات سيل زاعب يزعب الوادي . ملته . ل : وراغب ۽ وليس جشيء .

<sup>&#</sup>x27;(٤) أرب البقدة : شدما وعقدها ,

<sup>· (</sup>ه) الحابط : الذي يعطِي غيره من غير معرفة مبنهما . قال علقمة :

ر في كل حبي قد خبطت بنمية فحق لشأس من نداك ذنوب

ماعدا ل ، ه : و حايط يتحريف . والرحم : القرابة . من بها : توسل . والحانب : الغريب .

<sup>(</sup>٦) خطة بزلاء : تفصل بين الحق والباطل . والبزلاء : الرأى ألحيد والعقل . وفي حيم النسخ : و أو خطبة و تحريف. انظر اللسان ( بزل ) .

 <sup>(</sup>٧) ل : a أبو نوفل a . وهو يحيى بن نوفل ، كان شاعراً من شعراً. الدولة الأموية معاصراً الحكم بن عبدل الأسدى ، وله معه خبر في الأغاني ( ٢ : ١٤٤ ) . والشعر التالى في الحيوان ( ٤ : ٢/٣٢٠ : ٧/٣٩٠ : ٢٠ ) من قصيدة يهجو بها خالد بن عبد الله القسرى ...

<sup>(</sup>٨) جمله من يلازم الفراش ويقعه عما تقتضيه الشجاعة والرجولية . وجاء في حديث على : ﴿ مَن يَعْدُونَ مَن هُؤُلاءَ الصَّيَاطُرَة ، يَتَخَلَفَ أَحَدُمْ يَتَقَلُّكِ عَلَى حَشَايَاهُ ﴾ . وقال عمور ابن العاص : « ليس أخو الحرب من يضع خور الحشايا عن يمينه وشاله » .

تَمَاظُمُهَا إِذَا مَا قَيْلَ طِيرِي(٢١ وِ إِنْ قَيلَ أَحِلَى قَالَتْ فَإِنِّي مِنَ الطَّيرِ النُّربَّةِ بِالرُّ كُورِ (٢) يبول من المخـــافة للزُّثير<sup>(٢)</sup> کبیر السُّنُّ ذی بصر ضَریر<sup>(۱)</sup> تقول لِما أصابَكَ : أطعموني شراباً ثم بُلْتَ على السَّرير (٥٠)

ومنسيل نعامة تَدْعَى بعيراً ا وكنت لدى المغيرة عَير سَود لأعلاج ثمانيىن وشيخ وقال عبد يغوث (<sup>(١)</sup> ۽

فَمَا لَـكُمَا فِي اللَّوْمِ خَيْرٌ وَلَا لَيَا ألا لا تَلوماني كَنَى اللَّومَ مَا بِيَّهُ قليل"، وما لوي أخي من شماليا<sup>(٧)</sup> ألم تَعلما أنَّ الهَلاَمَةَ نفعُها

<sup>(</sup>١) تعاظمها : اهمازها النظمة والفوق على الطيور . ورويت هذه الكلمة جذا الفظر أيضاً في أصل عيون الأحبار ( ٢ : ٨٦ ) ومحاضرات الراغب ( ٢٩٨:٢ ) . وعند الدميري: • ١ « تعاصيناً » . وفي السان ( نم ) : « تعاظمه » أي عمى تعاظم البعير .

<sup>(</sup>٢) أرب الطائر بوكره إرباباً : لزمه ولم يفارته .

<sup>(</sup>٣) المنبرة بدأا ، هو المنبرة بن سعيد ، صاحب فرقة المنبرية . وهو متنبئ خرج في إمارة خالد بن عبد الله القسرى ، وكان يقول بإلاهية على وتكفير أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع على . وظفر به خالد بن عبد الله آخر الأمر ، فأحرقه وأحرق أصحابه سنة 🔸 🕯 ١١٩ . والعير : الحار الوحشي . جمله عند ملاقاته المغيرة كالعير ، إذًا سيم زئير الأسه جله الذعر والفزع أن يهاجم هو الأسد ، مما طار من صوابه وضاع من رشه ، وذا معروف من طباع الدر ما عدا ل : « تبول » بالتاء .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى المنيرة وكبار أنباعه . والعلج : الرجل من كفار العجم . ونقه المرزباني هذا البيت في الموشم ٢٣٥ حيث ظاهره يوهم التناقض ؛ فإن ذا البصر لا يكون ضريرياً . ٢٠ وأقول : إنه أراد بالبصر البين ثم وصف ذلك البصر بأنه ضرير .

<sup>(</sup>a) كان خالد قد اضطرب عند عيان المفيرة بن سعيد وقال : « أطمعوتي ماه » لشهة ذهوله . انظر الحيوان ( ۲ : ۲/۲۹۷ : ۳۹۰ ) والبيان ( ۱ : ۱۲۲. ) .

<sup>(</sup>٦) هو عبد يغوث بن وقاص الحارثي . شاعر جاهلي فارس ، كان قائد قومه بني الحارث أبن كعب يوم الكلاب الثاني . وفي ذلك اليوم أسر ، ثم قتل بعد ذلك اليوم . ويروون أنه • ٢ قال قصيدته هذه حين جهز للقتل . انظر النقائض ١٤٩ – ١٥٦ والأغاني ( ١٥ : ٢٩ – ٧٠ ) وكامل ابن الأثير والمقد ق ( يوم الكلاب الثاني) والمفضليات ( ١٠١ - ١٥٣ ) وأمالي القال ( ۲: ۲۲۲ ) ،

<sup>(</sup>٧) الشهال ، بالكسر : واحد الشهائل ، وهي الأخلاق والطباع .

فيارا كَباً إِنَّا عَرَضْتَ فَبِلَقَنَ ندامائ مِن تَجْوَانَ أَن لا تَلاَقيا (١) أَم الرَّبِ والأَجْهَيْن كليهما وقيساً بأعلى حَضِرَمُوثَ الْجَائيا (٢) \* جزى الله قومى بالسكالاب ملامة صريحهُم والآخرين المواليا (١) أَقُولُ وقد شَدُّوا لسانى بنِسْمة أَمشَرَ تَيْم أَطْلِقُوا من لسانيا (١) \* وتَضِحكُ متى شيخة عبشمتاً كأن لم تَرَى قبل أسيراً يمانيا (١٠) قال أبو عنمان : وليس في الأرض أنجبُ من طوفة بن المبد وعبد يغوث ، وذلك أنّا إذا قيسنا جودة أشمارها في وقت إحاطة الموت بهما لم تكن دون سائر أشمارها في حال الأدن والرفاهية (١).

أبو عبيدة (٧) قال : حدثني أبو عبد الله الفرارى ، عن مالك من دينار (٨) ١٠ ` قال : ما رأيت أحداً أبينَ من الحجاج ، إن كان كبرق الينبرقيذ كرُ إحسانه إلى

<sup>(</sup>١) عرضت : أتيت العروض ، يفتح العين ، وهي مكَّة بوالمدينة وما حولهما .

<sup>(</sup>۲) أبوكرب . هو بشر بن علقمة بن الحارث . والأيمان ، هما الأمرود بن علقمة ر أبين الحارث ، والعاقب ، وهو عبد للمسيح بن الأبيض . انظر ابن الأثير ..وقيس ، هو ابن معليكرب ، وهو والد الأشث بن تيس .

 <sup>(</sup>٣) الكلاب ، بالنم ، يوم الكلاب التاقى كلاب أهل النين برتمج ، وفيه أسر عبد ينوث.
 صريحهم : خالصهم ومحضهم في النسب ، والموالى : الحافاء هاهنا .

<sup>(</sup>٤) النسمة ، بكسر النون : القطعة من النسم ، وهو سبر يضغر من جلد . وعا يروى أنهم بعد أسروه شدوا لسانه منسمة ليمنعوه الكلام . وقيل أواد أنهم ؛ أيا به ما منع لسانه أن بنطق عدمهم .

<sup>(</sup>٥) عبشمية : نسبة إلى عبد شمس . واللكي آسر عبد يقوت فئي من بين عميز بن عبد شميس. وكان أموح ، فانطاق به إلى أهله فقالت أمه لبد يفوث ، ورأته عظيماً حميلاً : من أنت ؟ قال : أنا سيد القوم . ففسحكت وقالت : قبحك أنه من سيد قوم حين أما ليُحظ الأهوج ! ففن. ذلك : قول عبد يفوث : « وتفسحك مي » ما عدا ل ، ه : « لم يتراً » وهي رواية نصوله طها ، جمل الحمزة بدلا من الياء ، وفي الكلام التفات .

<sup>(</sup>٦) مثل هذا الكلام في الحيوان ( ٧ : ٧٥١ ) ، وزاد هناك : هدبة العذرى .

<sup>(</sup>٧) ل : • أبو ميد .

<sup>(</sup>٨) ترجم لي (١٠; ١٢٠).

أهل الغراق ، وصَفحَه عنهم و إساءتهم إليه َ، حتّى أقولَ فى نفنى : إنَّى لأحشبه . صادقًا ، و إنى لأظتّهم ظالمين له .

قال : وكانت العرب تخطُب على رواحلها . وكذلك روى النبيُّ صلى الله عليه ومنم عن قُسَّ بن ساعِدة'<sup>(۱)</sup>

قال : وأخبرتى عبدُ الرحمن من مهدىّ<sup>٢٦</sup>، ىمن مالك بن أنس قال : الوقوف • على ظهر الدّوابُّ بعرفةَ سنّة ، والقيام على الأقدام رُخْصة .

وجاء فى الأثر : لا تجعلوا ظُهورَ دوابِّسكم مجالس .

ووقف الهيثم بن مُطهّر القافاه ، على ظهر دابّته على بأب الغَيزُران (٢) ، ينتظر بعضَ من يحرج من عندها ، فلسّ طال وقوقه بعث إليه مُتر السكَّلُواذَى فقال له : انزل عن ظهر دابّتك . فلم يرُدُّ عليه شيئًا ، فسكر الرسول إليه ، فقال : إنى رجلُّ . وأعرج ، وإن خرج صاحبى من عند الخيزُران فى مَوكِه خِفتُ ألاَّ أدركه . فبعث إليه ال : هوَ حبْن (١) في مبيل الله فبث إليه : إنْ لم تنزل أنزلناك ، فبعث إليه قال : هوَ حبْن (١) في مبيل الله المراتقى عنه إنْ أنزلتنى عنه إنْ أفضتهُ (١) شهراً ، فانظر أيشًا خبر له أراحةُ ساعة أم جوع شهر ؟ . فال : هذا شيطان (١) . .

<sup>(1)</sup> إذ يقول صلى الله سليه وسلم . . كأن انظر إنه يسوق عكاظ على حمل له أورت ه في وهو يتكلم بكذيم عليه حلارة ، ما أجلن أحقظه » الأغاني ( ١٤ : ٤٠ ) والخزانة ( ١ : ١٩٨٨ ). وانظر ما سيق في ( ١ : ١ ، ص ١٠ – ١٥ ).

<sup>(</sup>۲) دو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدى بن جسان الشهرى البصرى ، الحافظ . شهد له كثير من الأنمة أنه كان أعلم الناس بالحديث ، سع ورع كاين فيه وزمة . توق سنة ١٩٨ وهو ابن كلاث وستين سنة . تذكرة الحفاظ ( ١ : ٢٠١ ) ويهذيب الهذيب ، وصفة الصفوة . . ( ٤ : ٢ ) .

<sup>(</sup>۳) الخيزران هي أم موسى الهادى وهارون الرشيد ؛ وهي أم و بديقال لها الخيزران إينة صلاء . وكانت ذات نفوذ كبير عند ژومبها المهنى وواديها موسى وهارون ، برمى الى . ديرتبا المؤامرة لاغتيال نوسى ۱۷۰ . و توقيت سنة 142 فى خلافة الرشيد . ناديخ الطوى .

<sup>(</sup>٤) ما عدا ل : وحبيس » . وعند الجهشياري ٢٢١ : «حبس» كما هنا .

 <sup>(</sup>a) أقضمته : علفته القضيم ، وهو الشمير . و د إن ، قبله نافية

<sup>(</sup>٦) في عِيون الأخبار ( ٦ : ١٦٠ ) : ﴿ هَذَا شَيْطَانَ ، اتْرَكُوهُ ﴾ .

وقال أبو علقمة النحوى: يا آسى <sup>(1)</sup> ، إلى رجعت إلى للبزل وأنا سنؤ<sup>7</sup> ا لَقَـن<sup>(1)</sup> فأتيت بشنسنة من لويّنة ولسكيك<sup>(2)</sup> ، وقطع أقُونَ<sup>(1)</sup> قد غَدَرْنَ هناك من مَثَن<sup>(1)</sup> ، ورُقَاق \* شَرشِصان<sup>(1)</sup> وسَقيط عُطمُط<sup>(1)</sup> ، ثم تناولت عليها كأساً . قال له العلميب : خُذْ خَرَقماً وَسَفَلقاً وَجَرَفْقاً<sup>(1)</sup> . قال : ويُلكَ أَيُّ

• شيء هذا ؟ قال : وأى شيء ما قلت ؟

قال ازَّ برقان : أحبُّ صبيانيَّا إِلَّ العريض الوركُ السَّبِط الفَرَّة ، الطويل النُولة ، الأبله المُقُول<sup>(٢)</sup> . وأَبْغَضُ صبياننا إلىَّ : الأقيسِس<sup>(٢٠)</sup> الدَّكَر ، الذي كَأَمَّا يَنظر من جُحْرٌ ، و إذَا سأله القوم عن أبيه هَرَّ في وجوههم .

قال الهيثم : قال الأشث : إذا كان الغلام سائل الفُرَّة ، طويل الفُرَّاةِ ١٠ ملتاث الإزرَة<sup>(٢١)</sup> كَانَ به لُوتَة<sup>(٢١)</sup> فما يُشَكِّ في سُؤُدُده .

11

(١) الآس : الطبيب . والحبر برواية أخرى في عيون الأعبار (٢ : ١٦٢) والعقد
 (٢ : ٤٨٩) ، وإرشاد الأربب (٢ : ٢٠٩) .

(۲) السنة : الشيمان كالمتخم . واللقس : ذو الغثيان .

(٣) الشنشة : القطعة . واللوية : ما يحبُّ الضيف أو يدخره الرجل لنفسه . واللكيك :

إلى السلب المكتنز من الدم .
 (a) الأثيرن : الكيش الكينر القرنين أ
 (b) غدر من باب سمع وضرب : شرب . - : « قد علونا » التيمووية : « غذوون »
 وليس طما وجه من الصواب .

(١) ما مدا ل ، : ٥ سرشصان ٥ ، ولم أهند إلى تحقيقها . وفي ه : ٥ وشرشصان ٧ ..

(v) العلما: الحدى .

٢٠ (٨) كذا رودت هذه الإلفاظ في الأصول ، وليس أحدها صحيحاً وبدل الأول في المقد: • خريقا » وهو نبت كالم يعشى على آكله وبدل الكلمة الثانية في المقد : و سلفقا ». وفي إرشاد الأرب • سلففا » وفي البيون • شلفقا » وكلها لا وجه له . وبدل الكلمة الثالث في المقد وجون الأعبار • شبرقا » ، وهو نبت من جنس الشوك إذا كان وطباً فهو شبرق » فإذا بيس فهو الفعريم .

(٩) افظر السان ( بله ٢٩٩ ). وفيه : « يعني أنه لشدة حياته كالأبله ، وهو عقول » .

كذا في النسخ. روى السائز فسم): « الأنيسم ، وهو البادي القلفة من الكوة .
 (١١) الملتاث : المختلط . والإثرة بالكسر . هيئة الالتزار .

(١٢) المرثة ، بالنم والفتح : الجدق .

قال أبو المخَس (١) : «كان الحش أشدق خُرطُماتيا ، ساتلا لعابه ، كأنما ينظر من قَلْتَين ، كَأَنَّ تَرْقُونَهُ بُوانٌ أو خالفَةٌ ، وكَأَنَّ كَاهلَهَ كُو كُونُهُ جمل . فقأ الله عيني إنْ كنتُ رأبتُ قبلَه ولا بعدَه مثله » .

قال : وَكَانَ زَيَادٌ حَوَّلُ المنبرُ وبيوتُ المالُ والدَّواونِ إلى الأزد ،. وصلَّى بهم ، وخطب في مسجد الحُدَّان ، فقال عمرو بن العر ندس : فأصبح فى الجُدَّان يخطُبُ آمنا ﴿ وَللأَزِدُ عَزٌّ لا يَزالُ لللهُ \_

وقال الأعرج<sup>(٢)</sup>:

وكنَّا نَسْتَطِبَ إذا مَرضَ اللهِ عَصار سَقَامُنا بيد الطَّبيب فَكَيْفُ نُجِيزٍ غُضَّنَاً بشيء ونحن نَفَصُّ بالماء الشّريب وقال أيضاً <sup>(٢)</sup> :

يومَ المَقَامَةِ بالكلام الفاصل. والقائلين فلا يُعابُ خطيهُم وقال ابن مُفَرِّغ:

خُطباؤُنا بين العشيرة تَفْصِل ومتى تقم يوم اجتماع عشيرة وقال أيضاً:

وقوتنتُ منه دَرْأَهُ فتنكَّبَا(١) فيارُب خَصم قد كُفِيتُ دِفَاعَهُ وقال آخر:

وحامِلِ ضَبِّ ضِغنِ لم يضرنى بعيدٍ قلبُه حُلو اللَّسان (٥٠)

\* • •

<sup>(</sup>١) سيق الحمر في ( ١ : ١٢١ ) .

 <sup>(</sup>۲) هاتان الكلمتان والبيتان بعدها من ل فقط .

<sup>(</sup>٣) ما عدا ل : ووقال الأعرج يه .

<sup>(</sup>٤) الدره : الميل . وتنكب : مال .

<sup>(</sup>ه) الضب : الحقد . وأنظر ما في وبعيد قلبه ، من حال وقوة .

ولو آنی أشاه كَفَسَتُ منه بشَفْهِ من لسانِ تَنْيَحَانِ<sup>(۱)</sup> وفال:

عهدتُ بها هِنْدَا وهندٌ غَرِيرةٌ عن النَّحْشِ بلهاه المِشاء نؤومُ ردَاح الضّعى ميَّالةٌ بَغَثَرَيَّةٌ للما منطق يُسُبِي الجليمَ رخْمِ<sup>(١٢)</sup> وقال:

وخَمَّم يَرَكُبُ التوصاء طاطي عن النُنْل قُمَّاراه القِراعُ<sup>(7)</sup> وَمُعْم بِرَكُبُ النَّوَاعُ اللَّهِ الْمُثَاعُ (1) وَمُلْعِ مِنْ الرَّمَاحُ اللَّهُ اللَّمَاعُ (1) وَمُلْعِ اللَّهُ اللَّ

كم فيهم لو تملَّينَ حياتَهمُ مِن فارسٍ يومَ رَوْع الحَيِّ مِقدَام (٥٠) ومن فَقَى يُملأ الشَّيرَى مَكلَّة شمَّم السَّديفِ ندى الحَدِ مِطْعام (١٠) ومن خطيب غداة الحفل مُرْتَجِلٍ ثَبْتِ التقام أريب غير مفحام وفال خالدُ لقعقاء (١٠) أنفوك على (١٨) أيّنا أطمن بالرَّماح، وأطم للسَّحاح (١٠)

- (١) النيحان ، يفتح الياه المشدودة وكسرها : الذي يتعرض لكل أمر .
- (٢) الرداح ، هنا : التي لا تنبعث . والبخترية : ذات التبختر . والمنطق : الحديث .
- (٣) الشمر لزبية بن مقروم الفيدى من قصيدة فى المقضليات ( ١٠٤ ١٨٠ ١٨٧ ) . وأنك منا البيت فى السان ( طبط ) خاهدا عل أن و الطاط ، يمنى المشكر . والمثل: غير الأمور . ما عدا ل ، ه : و عل المثل » . والقراع ، عن فى المفدليات يو القناع » أي المقادمة والمسابة .
- (١) من باللموم جوانها الكتيبة والرداح : النقيلة الجرارة . تزجى : تساق وتدنع .
   لها ضاع من كثرة بياض الحديد وصفائه .
- ٣٠ (ه) أي لو تمتنا بحياتهم . وفي النبان ( متع ) : « ومتمه : ملاه إيهاد ي . ما عدا ل ، ٨ : « تمتنا حياتهم » . وفيما عدا ل أيضاً ؛ « يوم روح الحي به ، تحريف .
- (٦) الشيزى : الجفنة تعمل من خشب الشيزى ؛ وهو الذي يقال له « الاينوس » .
- والسديف: السنام . ه : « بني اللحم » والني يكسر النون توفتحها ؛ الشهم برك : هندني الحمد » . (٧) هما خالد بن ماك الهشل ؛ واليقيقاع بن معبد بن ذرارة . إنظر الاشتقاق ١٤٥
  - ٢٠٠ ١٠٠٠ بنطير الاعتمال و وبينيم بن معيد بن رزاره . إنظير الاعتمال ١٥٥ .
     ٢٠٠ بنطيقنا .
    - (۸) ل : و من ه .
- (٩) السحاح ، بكسر السين وضعها : جع ساح ، يقال جزور ساحة وساح ، أى
   التبت سمناً . ل : و الشحاخ ، ما عدا ل : و العجاج ، صوابهما ما أثبت من ه ,

وأَنْرَلُ بالبَراح . قال: لا ، بل عن أيننا أفضلُ أبًا وَجَدًّا وعَمًّا ، وقديمًا وحديثًا قال خالد : أعطيتُ يومًّا مَن سأل ، وأطمعتُ حولاً مَن أكل ، وطعنتُ خارسًا طعنةً شككت فخذَيه بجنب الفرس . قال القمقاع وأخرج جلين فقال ﴿ رَبَعَ عليهما أبى أو بعين مر باعاً (<sup>11)</sup> لم تشكل فيهن تميميّةٌ ولداً .

كان مالك بن الأخطل التغلبي — وبه كان يكني — آنى العراق وسمع • شعر جرير والفرزدق ، فلمنا قديم على أبيه سأله عن شِعرها ، فقال : وجدت جريم يغرف من بحر ، ووجدت الفرزدق ينحت من صغر . فقال الأخطل : الذي . يَغْرِف من بحرٍ أشعرُهما .

وقال بمضهم:

وما خيرُ مَنْ لا ينفع الأهلَ عَيشُه وإن ماتِ لم تجزع عليه أقاربه ١٠ كَمَامٌ على الأقصَى كليلٌ لــانه وفى بَشَرَ الأدنى خدادٌ مخاليهُ<sup>٢٧</sup> وقال الثنانيّ :

إذا تَشَى لَكُلَّ قِرْنِ مُقَرِّنِ ثُمَ سَى القِرْنَ له كَالْزَعَنِ ﴿ مُعْرِطَنُ ۚ رَافَ إِلَى مُقَرِطَنَ ۖ مُعْرِطَنُ ۚ رَافَ إِلَى مُقَرِطَنَ ۖ مُعْرِطَنَ ۗ (اللهُ مُقَرِطَنَ ﴿ يغضى إِلَى أُمَّ الفراخ السُكُمَّنَ (\*)
عيض إِلَى أُمَّ الفراخ السُكُمَّنَ (\*)

(١) المرباع : ما كان بأخله الرئيس ، وهو ربع النتيمة . وقد ربعهم .

(٢) الكهام أصله في السيف الذي لا يقطع . والبشر ؛ جمع بشرة ، وهي ظاهر الجلد.

(٣) يفرى : يقطع . والحوشن : الحديد الذي يلبس من السلاح .

(٤) المقرطن: لم آجله في المعاجم , ولعله أراد يه الفعل المشكرد عليه الفرطان -- ويقال لا أيضًا الترطان -- ويقال لا أيضًا الترطان -- وهو كالبرذئة للوات الحافر , هني أنه هو ويتمرئه فلحلان يزيف أحدهما إلى . ٧٠ الآخر , يقال زاف اليمير يزيف : تبختر في شبيت .

٬ (ه) أم الفراخ ، منى بها الرأس المبتمل على الدماغ . والدماغ . حشو الرأس . وتى: الممان : و وفرخ الرأس : الدماغ ، مل التشهيه به كما تميل له المصفور . قال :

ونحن كشفنا عن معاوية التي . بعن الأم تعشى كل فرخ منفلق.

(٢) أَلَمَامَة : الرَّأْس . قَالَ الأَمْسِيمي : العربية تُقُول : العلقِرق الرَّأْس . وقال طود . ١٠ - ٣٥ ( ١٨ حسيان -- كان )

# \* كَمْ لَأَبِّي مُمَّدٍّ من مَوطن ِ<sup>(١)</sup> \*

وقال النُّمَالَى :

ومِقُولِ نِمَ لِزَازُ الخَصِرِ '' أَلدَّ يَشْتَقُ لَأَهُلَ الفِسلَمِ ''' بباطل يدحض حق الخصم حتى يصيروا كسّحاب البُكرِ '' وقال أبو عبيد في حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه حين رأى فلانا (<sup>(٥)</sup> ضِطب فقال: «هذا الخطيب الشَّحَشَّح». قال: هو الماهر الماضي.

وقال الطِرِمَّاح :

كَانَ الطابا ليلةَ النجمس عُلَقَتْ بوثابَة تَنصُو الرّواسم شَحْشَع (٢٠)

وقال ذو الرمة :

# الدُن عُدُوة تو حتى إذا امتدت الضَّحى وحَثَّ العابنَ الشَّحشحانُ المكافَّنُ (٧٧)

يقال إن الرجل إذا تتل ظم يدرك بثاره خرجت هائة من تبره فلا تزال تصبيح : اسقوق !
 اسقوق ! حتى يتعل ثانله .

(١) أي مومان صالح مشهور , والمنوطن : المشهد من مشاهد الحموب ، قال الله :
 ( لقد بُمركم الله في مواطن كثيرة ) , وقال طوقة ;

- و على موطن يختى النمي عنده الردي منى تشرك فيه القرائص ترعد
   (۲) المقول : السان ، والرجل الكثير الكلام البلغ . ويقال هو لؤاز الحصم وبلاه ،
   أي يلزمه ويوكل به ويقدر عليه .
  - (٣) الأله : الحصم الحدل . واشتقاق الكلام : الأخذ فيه يميناً وشهالا
- (ع) الخصم يقال الوأحد والجمع . والبكم ، أداد به النيوم اللي لا صوت لما فهى لا تسميع ٣ عاد : ه : « كشجاب البكم ۽ وفى حواشيها : « الشجاب الخرونون » . كما أشارت إلى رواية : « كسحاب الآكم » . (ه) فى اللسان ( ٣ : ٣٢٧ ) : « رأى رجلا يخطب » .
- (٢) الملسور : أن ترد الإبل يوماً ثم لا ترد ثلاثة أيام ثم ترد أليوم الحكمس . علقت بها ، أى ملقتها وأولدت بها . وعلى بالوثابة النطاة السريعة . تنفيو : تسبيق . والرواسم : جع واسم وراسم » وجى واسم وراسم » وجى فسوب من سيوها . والشحشج : إلحاد الملفى » يكون الذي وراسة كو والآثين . والبيت في ديوان الطراع ١٣٦ والمسان (ضمع ) وأساس البلاغة ( علق )
- (٧) تقرآ (« غدوة ٩,ق هذا التدبو بالأو به الثارة. الرقم بتغاير : كانت غدو : ﴾ والنصب يتغدر : كان الوقت غدو ؟ والجلو يتفدير الإصافة . والنسمي مؤتثة وقد نذكر . والنملين : المقيدون . والمكان : اللهج بالأمر . والبيت في مهولة فيه المرة ٤٧٤ والممان ( شمع ) .

يعنى الحادى .

قال : وكان أسدُ بن كرزِ <sup>(١)</sup> يقال له «خطيب الشَّيطان» فلما استعمل خالدُّ ابنُه<sup>(۱)</sup> على العراق قيل له « خطيب الله » ، فجَرَتْ إلى اليوم .

وقال أبوالمُثلِّم الهُذَلَىّ <sup>(٣)</sup> :

أَصَخْرَ بن عبد الله إنْ كِنتَ شاعراً ﴿ فَإِنَّكَ لا تُهدِي القريضَ لَنَفْخَمِ <sup>(1)</sup> وقال:بلماء بن قيس<sup>(0)</sup> :

أَيْتُ لَنفسى الخسفَ لما رَضُوا به وولَيْتُهُم سَمْى وما كنتَ مُفحَاً وقال عبد الله بن مصعب: وقف معاوية على امرأة من كنانة ، فقال لها هل من قرَّى ؟ قالت : نعم . قال : وما قِرَّ الله ؟ قالت : عندى خبز تُحير ، ولبن الهرد ٢٠٠ ، وما ، نمير " .

وفال أحيحةُ :

# والصَّمت خيرٌ الفتى ما لم يكن عيُّ يَشينُه (٧)

(1) هو أسد بن كرز بن عامر البجل ثم النسرى ، نوهو جد خالد بن عبد الله بن يزيد ابن أسد القسرى . كان يدعى فى الجاهلية و رب بجيلة و ، وكان من حرم الحمر فى الجاهلية تنزها عام، ا ، وكان شاعراً فاتكا منواراً . وأدرك الإحسارم وأسلم ، وأملى إلى الرسول ١٥ صلى الله عليه وسلم قوساً . الإصابة ١٠٣ والأفانى (١٩ : ٥ - ٥٠) .

(٢) كلمة و خالد ي من ل ، ه فقط . وقد أراد بكلمة « ابنه يه ابن حفيده .

(٣) أبو المثلم الهذل : ذكره صاحب المؤتلف ١٧٢ والأغانى (٢٠ : ٢٠ – ٢١).
 ما عذا ل، د : وأبو الساء، تعريف . وقصيدته في شرح السكرى الهذائيين ٢٧ونسخة الشنقيطي ٩١.

العام ( ۳ : ۳۲۱ ) . وصفر هذا هو الملقب بصخر الدي ، خلاعته وشدة بأسه . ٢

وكثرة غُرِّه . وكان بيته وبين أبي أبلط مناقضات ذكرتُ فى أشار الهذابين . وكان صَغر يخشى بأس أب الملظ ، فلما سرع صخر فى غزاة له رئاه أبو المثلم بأبيات أولها : لو كان الدهر مال.كان يطدم لكان الدهر صخرٍ مال قنيان

الأغاني ( ٢٠ : ٢٠ ) والمؤتلف ١٨٢ . لمفح ، يقول : لست مُعجا .

(۵) کان بلماء بن نیس رأس بی کنانة فی آکثر حروبهم ومنازیهم , و هو شاعر ۲۵
 محسن ، وقد قال فی کل فن أضارا جیادا . المؤتلف ۱۰۲ . ومات قبل پوم الحربیرة ، و هو الیوم الحربیرة ، و هو الیوم الحربیرة . انظر العقد .

(٦) النطير: البن ساعة محلب.
 (٧) ما عدا ل : « والصحت أكوم بالفتى » .

والقول ذو خطل إذا ما لم يكن لب ' 'يمينه

44

\* وقال أبو ثمامة الضبيّ :

ومنا حصين كان فى كل خطبة يقول ألا مِن ناطق متكمم (1) وقال عُبيدُ بن أُميَّة الضيّ ، واسقب هو والحارث بن بَيْبَة السُجاشي<sup>(7)</sup> عند • النّمان ، فقال :

رُى بيوتُ وَرُى رِماحُ ونَمَ مِنْمَ سُخِـــاحُ ﴿ وَنَمَ مُنْمَ سُخِــاحُ ﴿ وَنَمَ مُنْمَ سُخِــاحُ ﴿ وَمَنْطَقُ لِبِسَ لَهِ الرَّاحُ ﴿ اللَّهِ الرَّاحُ ﴿ اللَّهِ الرَّاحُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال قيس بنُّ الخطيم :

رو و بعض القول ليس له حصاة كمَخْضِ الماء ليس له إتاه (<sup>()</sup>) وهذا شبه بقوله (<sup>()</sup>):

كُمَـالَى إذا لاتيتَهم غيرَ منطني 'يلهَّى به المتبول وهو عَنَاه وقال أبو ثُمامة:

أخاصمُهــــــــم تَرَّةً فائمًا وأجنو إذا ما جَنُوا الرَّكَ (^^ إذا متطنّ قاله صـــــاحي تعقّب آخرَ ذا مُعتقّب

(١) هو الحمين بن ضر از الضبى ، والد زيد الفوارس . حواشى الحاسة بشرح المؤزوق وه وحقيقنا .

 (٧) ما عدا ه : و الحارث بن شبية ع ، و في ه : و بن نب » تحريث ، صواجما من الاشتقاق الله عدا ه : و والبيبة : المشعب الذي يتصب مته الحاء إذا أفرغ من الدلو في الحوضي و ,

(٢) المزم: صناد الإيل والسحاح بالكسر والنم: الساند.

(١) جعلهم كالقمب الأجون الخوار . ا

(ُه) الألواح من الجسد : كل علم فيه عرض . (٢) الحساة : العلل والرأى . والإناء منسا : آفزيه ﴿ وَالَّذِينَ فَي دَيُواتُه ٧٧﴾ والسان ( أنّ ) . وانظر ما سيق في ( 1 : ٢٠٣ ) .

٧٥) سبق البيت في (١: ٩) منسوبا للمبكمبر النسبي برواية احرى .

(A) البيتان بن أبيات اختارها أبر تمام في الحاسة ( ۲ : ۲۲۵ ) . المحاسمة : المنازعة والمعالمة و المتال من أساليجم الله

وقال الشماخ :

ومَرتبةٍ لا نُستطاع ، بها الرَّدى ﴿ نُرَكَتْ بِهَا الشُّكُ الذي هو عاجز (١٧)

و بروی :

\* تلافى بها حلى عن الجهل حاجز \*

<sup>(</sup>۱) ما هذا ل : و لا يستطاع ه . والبيت الحقق من بيئين قى ديوائه ٢٣ . رها : ومرتبة لا يستقال جا الردى تلاق جا حلمى عن الجهل حاجز وعرجاء بجفام وأجر حرية تركت بنا الشك الذي در ماجز

# من الكلام المحذوف

ثم ترجع بعد ذلك إلى انسكلام الأوّل ؛

📆 ، عن يونس ، عن الحسن يرفعه ، أنَّ المهاجرين قالوا : يا رسول الله إن الأنصار قد فَضَاُونا بأنَّهم آؤُوا ونصروا(٢٢) ، وَهُوا وَهُمُوا . ݣَالْ النَّبي عليه السلام : أتعرفون ذلك لهم ؟ قالوا : نع . قال : 8 فإنّ ذاك " » . ليس في الحديث غير هذا . يريد : إنّ ذاك ( ال شكر و وسكافأة .

قال : وَكُلُّم رَجَل مِن فَيْسِ عَرَ بنَ عَبْدَ العَرْيْرُ فِي حَاجَةٍ ، وَجَعَلَ يُمَّتُّ بقرابة ، فقال عمر : « فإنّ ذاك » . ثم ذكر حاجتَه فقال : « لقلَّ ذاك » . لم يزدْه ٢٩ على أن قال: فإنَّ ذاله ، ولعل ذاك . أي إنَّ ذلك كما قلت ، ولعل حاجتك تُعَضَّى (٥). وقال عَبْدُ الله بن قيس (٦٦) :

(١) سبقت ترجمته وترجمة شبيخه في ص ٢٢٠ من هذا الجزء.

(٣) ل : « ذاك » .

(٥) ما عدا ل ؛ و أن تقفي "

(٤) ل : « ذلكم » . (٦) الترم الحاحظ أن يذكره باسم و عبد الله ع . وكان لقيس و لدان ، عبد الله و عبيد الله واعتلفوا في الشاعر منهما . فقال ابن قتيبة والمبرد « في الكامل » : هوعبد اند . وقال المرزباني في ﴿ معجمه ﴾ : هو عبيا الله ، بالتصغير . قال : ومن الرواة من يقول الشاعر عبد الله ، وهو خطأ . وقال ابن السيد فيما كتب على الكامل : ذكر المبرد أن اسمه عبد الله بن قيس . وكذلك

قال فيه ابن سلام والحاحظ وابن قنيبة . وتمال غير هم : هو هبيد الله . حكاه أبو عبيد عن الأصمعي وغيره ، ومهم الكلبي . وكذلك قال المصعب الزبيري في أنساب قريش . هذا ماكتبه البغدادي في تحقيق الاسم . وأضيف إليه أن أبا الفرج رواه بالتصغير ، وكتب ترجمة مسهبة له في الأغانى ( غ : ١٥٤ - ١٠٢ ) . وأما البندادي فقد ترجم له وكتب تحقيقاً مسهباً فيمن لقبه ه الرقيات، أهو الشاعر أم أبوه ، كما ذكر سبب هذا اللقب . انظر الخزالة ( ٣ : ٢٦٦ – ٢٦٩ ) وكذا ابن قتيبة في الشعراء . وكان ابن قيس الرقيات زبيري الهوى خرج مع مصمب على عبد الملك ، وظل عبد المالك يطلبه حتى قبض علمه ، ثم آمنه .

<sup>(</sup>٢) ل : و أورنا ونصرونا ي . وما في السأن ( ١٧٢ : ١٧٦ ) يوانق ما في ل .

بكَرَتْ على عواذلى "يلحَيْمَنْنِي وَأَلُومُهُنَّةُ (1) ويَقُلن شيب قدعال كوقدكبرت فقلت إنَّه وقال الأسدى<sup>(1)</sup> لمبد الله بن الزُّبير : لا يُحمِلتْ ناقةٌ حَمَلتني إليك ! قال ان الزبير: « إنَّ وراكبها<sup>(۱)</sup> » .

هبد الرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، عن أبي هاشم القاسم بن كثيرُ<sup>(٤)</sup> ، عن . و قيس الخارف<sup>(٥)</sup> إنه سمع عليًا يقول : « سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر ، وتلَّث عر<sup>(١)</sup> ، وخَبَطتنا فتنه ها شاء الله » . ليس فى الحديث أكثرُ من هذا .

ولما كتنب أبو عبيدة إلى عمرَ جؤابُ كتابٍ عمر فى أس الطّاعون ، فقرأ عرُ الكتابَ واستَرَجَع ، فقال له للسملمون : مات أبو عبيدة ؟ قال : ﴿ ﴿ وَكُالُ ثُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ١٤١ – ١٤٢ والخزانة (٤: ٥٨٤) والسان (١٦: ١٧١)

 <sup>(</sup>٢) هو فضاأة بن شريك الأسدى ، غضرم أدرك الحاهلية والإسلام . أو ابنه عبد الله
 إين فضالة . انظر الإسابة ٢٠٦١ والسان (٢١٦: ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٣) إن هنا حرف جواب عمى وقيم ». وتص الخبر في المسان : « أنه لني الزير ١٥ قتال : إن الزيبر ١٥ قتال : إن الزيبر ١٥ قتال : إن الزيبر المسافية على المسافية الزيبر : إن وراكبا » .

 <sup>(</sup>۳) هو أبر دائم القائم بن كثير الخارق الحدائق ، آسد الثقات ، روی عن قيس
 الحارق ، وأبي البحترى الطائق ، وعه سفيان الثورى ومطرف بن طريف . تهذيب التبذيب - به سيأتطارق ، تسبة إلى خارف ، وهو لقيب حالك بن عبد الحد ، والد قبيلة من همسـدّان القادوس ( خرف ) .

 <sup>(</sup>۵) سبق الكلام على هذه النسبة في الثرحة السالغة . وفيما عدا ل ع ه : ه الحاربي ه
 و هو فيس بن سعد الخارق ، تابعي ، روى عن على ، وعنه أبير القاسم بن كثير تهذيب الهذيب و

<sup>(</sup>٢) صل ير أن مصلياً ، والمصل في الحلية ؛ الذي يلي السَّابِق .

وقال النابنة :

أَزِف التَّرَخُّلُ غِيرَ أَنَّ رَكَابِنا لَنَّا تَزُلُ بِرَحَالِنا وَكَان قَدِ وأنشد ابنُ الأعرابي :

إذا قبل أعمى قلت إنّ ، وربّا أكون ، وإنّى من فَتَى لَبَصيرُ إذا قبل أعمى قلت إنّ ، وربّا أكون ، وإنّى من فَتَى لَبَصيرُ وإنّ العمى أجر وُخر وعضة وإنّى إلى هذى النّارثِ فقيرُ ابن أبى الزّ ناد (٢) قال : كنت كانباً لعمر بن عبد العزيز ، فكان يكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحن بن زيد بن الخطاب في المظالم فيراجعه ، فكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحن بن زيد بن الخطاب في المظالم فيراجعه ، فكتب إلىه : « إنه يُحيَّلُ إلى أتى لو كتبت إليك أن تعطى رجالاً شأة لكتبت إلى : أضأن أم ماعز ؟ وإن كتبت إليك بأحدها كتبت إلى : أصغير أم كبير ؟ فإذا أتاك كتابي في منظية فلا تراجئي . والسلام » .

° وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : « إنى لأستمينُ بالرّحِل الذي فيه »<sup>(٠)</sup> . ليس فى الحديث غير هذا . ثمّ ابتدأ السكلام فقال : « ثمّ أ كون على قَفّانِهِ<sup>(١)</sup> ١٠ \_ إذاكان أقوى من للؤمن الضعيف وأردَّ<sup>(1)</sup> » . وهو قول الأسدى<sup>(٥)</sup> :

سَوَيدُ فيه ، فابغُونا سواه أبَيناه وإنْ بَهَاهُ تاجُ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو صد الرحن بن أب الزناد عبد الله بن ذكران . ترجم والده عبد الله في مد ٢٤٧ . وأنا هو فكان كثير التحديث ، حدث بالمدينة وبغداد ، وول خراج المدينة نكان يستمين بأهل المير والورع . ولد سنة ١٠٠ وتوفى ببغداد ١٧٤ . تهذيب التهذيب وتاريخ بغداد ١٧٤ . تهذيب التهذيب وتاريخ بغداد ١٧٤ .

<sup>. (</sup>٢) في اللسان (قفف): ووق حديث عمر أن حديثة – رضي الله عبداً – قال له : إنك تستمين بالرجل الفاجر ! فقال : إن لاستمين بالرجا, لقوته ثم أكون على قفائه : (د)

 <sup>(</sup>٣) ب ، ج : < عل قفاله ، صوابه أي ل ، ه : والنيمورية والسان . أي أكون على</li>
 تتبع أمره حي استقمى علمه وأعرفه . فكفايته لى تنفين ، ومراقبتي له تمنه من الميانة .

 <sup>(</sup>۱) أدد " : ألفع . ما عداً ل ، م : و الفسين وأراد هو قول الاسدى " ، تحريف .
 (۵) أي مثله وشبيه .
 (۲) إن مثله وشبيه .

ولم يقُل : فيه كذا وفيه كذا . وقال الر اجز(١) :

بِنْنَا بِحِــتَانَ ومِمْزَاهُ تَنْطُ<sup>'(۲)</sup> في سَمَنٍ جَمَّر وَنَشِ بَأَلِطُ<sup>(۲)</sup> حَتَّى إذَا كَاد الظلام ينكَشِطُ جاء بِمَذْقِ هل رأيتَ الذَّبُ بَ قطَّ <sup>(1)</sup> وقيل للمنتجع بن نَنْهان<sup>(۵)</sup>، أو لأبي مهديَّة <sup>(۲)</sup> : ما التَّضْنَاضُ ' ؟ فأخرج طرَّ فَ لِمَانَة وحرَّكَه .

وقيل له : ما الدَّلَنظَى ؟ فزَحَر وتفاعَسَ وفرَّجَ ما بين مَنْكِبَيْه .

ومين السكلام كلام يذهب السامع منه إلى معانى أهلي، وإلى قَصْد صاحبه،

كقول الله تباك وتعالى : ﴿ وَتَرَى الناسَ سُكارَى وما هُمْ بِسُكارَى ﴾ .
وقال : ﴿ لا يَحُوتُ فَيها ولا يَحْنَا ﴾ . وقال : ﴿ وَيَأْتِيهِ الْوَتُ مِنْ كُلَّ مَسَكَانِ وما هُوَ بَمِيْتِ ﴾ .
وما هُو بَمِيِّتِ ﴾ . وسئل المنسَّر عن قوله : ﴿ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فَيها 'بَكْرَةَ وَعَشِيًا ﴾ .
وقال : ليس فيها بكرة و ولا عثي ". وقال لنبيّه صلى الله عليه وسلم : ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فَيها أَنْزُلْنَا إليْك فَسَلِ اللّهِ مِنْ وَلَا السِكتَابَ مِنْ قَبْلِكَ (٧٠) ﴾ . قالوا لم يشكُ مِنَا أَنْزُلْنَا إليْك فَسَلِ اللّهِ مِنَ تَنْرَ وَنَ السَكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ (٧٠) .

لم يشُكُ ولم يَسَلُ (٥٠) .

۲,

\*\*

<sup>(</sup>۱) ذَكُو البقعادي في الحزافة ( 1 : ۲۷۷ ) أنْ هذا الرجز لم ينسبه أحد من الرواة وقيل : قائله العجاج . وانظر الكامل ۱۵ ليسك وشرح شواهد المدني السيّوطي ۲۱۶ - ۱۵ وأمال ابن الشجري ( ۲ : ۱:۹۱ ) .

<sup>(</sup>٢) بحسان ، أي عند حسان . تنط : تصوت أجوافها من الحوع .

 <sup>(</sup>٣) ألسن ، بسكون المبي ، وفتحها هنا للفمرورة . والجم : الكثير . والاقط : البن المخيف يطبخ ثم يترك حتى يمصل . يقول : هو مع وفرة ما عنده بخيل شحيح .

<sup>(</sup>٤) يروى أيضاً : ﴿ جاءوا ﴾ . والمذف : بالفتح : المبن الممزوج بالماء .

<sup>(</sup>ه) المتتبع بن نبان ،أحد الأعراب الذين روى عهم الأصمعي . انظر الحيوات (٣٤١ : ٢٠) .

<sup>(</sup>٦) أبو مهدية الأعراب – ريقال أبو مهدى – أحد نصحاء الأعراب الذين روى عهم اليصريون ، واختار له الأصمى قصيدة فى الأصميات ٢٧ ليبسك . قال ابن الندم ٢٩ ; و وكان چيج به المرة فى كل سنة مديدة ،

 <sup>(</sup>v) من الآية ٩٤ من يونس . وقراءة و فسل a من قراءة ابن كثير والكسائل وخلف . وقرأ الجمهور : وفاسأل a . إنحاف فضلاء البشر ٢٥٤ . وهن رواية ما عدا أن .
 (٨) ما عدا ل : a ولم يسأل a .

وقال عمر بن الخطاب وحمه الله في جواب كلام ٍ قد تقدّم وقرل قد سلف منه : « مُتَعَنَّانَ كَانَتَا عَلَى عَهِد رسول الله صلى الله هليه ومثر أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما(١) ». وهذا مِثل قائل لو قال: أتضرُبنا على السكلام في الصَّلاة ، وعلى التطبيق إذا ركمنا<sup>(٢)</sup> ، فيقول : نعم أشدّ الضرب . إذا كان قد تقدّم منه إغلامه

· إياهم بحال الناسخ والمنسوخ (٢٦) .

وقد سأل رجل بلالاً مولى أبي بكر رحمه الله (٤) "وقد أقبل من جهة الخلية ، ١ فقال له : من سَبَقَ ؟ قال : سبق المُقَرّ بون . قال : إنّما أسألك عن الحيل . قال : وأنا أجيبُك عن الخير. فترك بلالٌ جواب لفظه إلى خبَر هو أنفمُ له .

حدثني عبدُ الملك بن شَيبان ، قال : حدثني يمقوب بن الفضل الهاشميّ ،

١٠ قال : كتب أبو جعنو إلى سَلْم (٥) يأمره بهذم دُور مَن خرج مع إبراهيم ، وعَقْرِي

(١) الحديث في الحيوان ( ٤ : ٢٧٦ ) . والمتعتان هما متمة النساء ومتبة الحبج ، كماً. جاء هذا الحبر مفصلا في كتاب العباسية من رسائل الحاحظ ٣٠٢ الرحانية . أما متعة النساء فهيَّى ما يسميَّه الفقهاء فكاح المتمة ، وهو الزواج بأجل صمى في العقد ، كيوم ، أر شهر ، أَوْ سَنة ، أو سنوات . وكان ذك ساحاً في أولَ الإسلام . وفيه نزل قول الله : ﴿ فَإِ اسْتَمْتُمْ يه منهن فا توهن أجورهن فريضة » ، ثم نسخ ذَلِكِ ينهمي الرسول : وأما منعة الحج فهُو ما يعرف بالتمنع . وعني عمر تحريمها على سكان سكة ، إذ قيل في خديث آخر : و ليس لأهل مكة تمتع و لا قران » . وقد عنى الجاحظ أن كلام عمر ليس على ظاهره ، بل المراد أميما كانبتًا عل عهد رسول الله ، وحرمتا أيضاً في عهد رسول الله . وكذلك قوله ير أنا أنهي عبما ي فَالْمُرَادِ ؛ أَنَا أَنْهِي عَنِما كَمَا نَهِي الرَّسُولِ .'

(٢) التطبيق : أنا يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين وكبيَّه في الركوع والتشهد . ۲. وقد كان ذلك من فعل المسلمين في أول ما أمروا بالصلاة ، ثُمَّ أُمِورًا بِالنَّامُ ٱلْكِتَمَيْنِ رأس الركبتين . انظر اللمان (طبق) . (٢) انظر الحيوان ( ۽ ٢٧٧ ) ..

(٤) يلال هذا ، هو بلال المؤذن ، و اسعه بلال بن رباح الحبشي ، ويقال أيضا بلال بن حمامة ، وحمامة أمه . اشتر اه أبو بكر من المشركين إنقادا له مني التعذيب ، ثم أعتقه ، فلزم النهـى صل الله عليه وسلم وأذن له، وشهد جميع المشاهد ، و آخي الرَّسُولِ بُهِنَّه وبين أبي عبيدة الجراح . تُوَقَى فَا طَاعِونَ عُوامَنَ سَنَةَ ١٨ . الإِصَابَة ٧٣٢ . وسِيأَتَى المَهِرُ فَى ﴿ ٣ : ١٦٠ ِ) مَنْسُوبًا ۚ إَل عامر بن عبد قيس ، كما فرعيون الأعبار ( ٢ : ٧٧)

(٥) هو مسلم بن قتيبة المرجم في (١: ١٧٤).

خليم قال : فكنب إليه سَلم : بأى ذلك نبدأ ؟ بالدُّور أم بالنَّخل ؟ قال : فكنب إليه مُور أم بالنَّخل ؟ قال : فكتب إليه أبو جعفر : « أمَّا بعدُ فإنَّى لوكتبت اليك بإفساد تَمرِهم لكتبت إلى تستأذِ نبي بأيَّة نبدأ بالبَرْفي أم بالشَّهر يز<sup>(1)</sup>؟ ٥ . وعزله وولى مخد بن سليان . وقال ابن مسعود : « إن طُول العتلاة وقصّر الخطأة تشتُّه من فقه الرَّجُل ٥ .

مَنْنَة كَقُولْك : يَخْلَقة وَبَخِدرة وَغُواة ، قال الأسمىي : مثنة : علامة .
وقال عبد الله : « عليكم بالهم ؛ فإن أحدكم لا يدرى منى يُغْتراق إليه (٢)»
ولما أقدم عررُ بنُ الخطاب عَرو بنَ الماص عليه من مصر قال له عُمْر : «لقد
مير ت سَيْرَ عاشق (٢)» . قال عرو : « إنّى والله ما قابّه البّها الماه ، ولا حماتنى البغايا
فى غُبِّرات الماكن (١)» . قال له عُمر : «والله ما هذا بجواب المكلام الذي سألتك
عنه ، و إنّ الدّ باجة لتفحصُ فى الرّ ماد فتضعُ الغير الفحلِ والبيضةُ منسو به الى ١٠
طَرْ قِها (٥) » . وقام عمر فدخل وقام عمرو فقال : لقد أغشَ أميرُ المؤمنين علينا .

وَجَاءٍ فِى الأثر: « لا يُمُنع فضلُ الماء اليُمنَّع به فَضَل السَكَارُ ٢٠٠ » . قال أعراني : اللهم لا تُنزَّر أي ماءٍ سَوْء فأكون إسما سوءْ ٢٧٠ .

۲.

<sup>(</sup>۱) البرنى : ضرب من التمر أصفر مدور، ، وهن أجود التمر ؛ قال أبو حنيفة : أصله فارسى ؛ إنما هو البارني. فالبار الحمل ، و « في » تعظيم وسائلة . والشهويز : ضرب من الله التمر ، معرب أيضاً ، وهو بكسر الشين وضعها ، وأنكر بعضهم الفعم . ويقال كالجافي مبويز يكسر السين المهملة .

 <sup>(</sup>٢) هذا الصواب من « . يختل إليه : يحتاج إليه . ل : ويحتل ، و وسائر النسخ :
 و يخيل » .

<sup>(</sup>٣) . في حواشي ه ۽ ۽ يعني سڀر ا سريعا ۾ .

 <sup>(</sup>٤) المآلى : جمع شادة .. وهي خرفة الحائض . وغيرائها : بقاياها .
 (٥) الطرق ، بالفتح : الفحل . ب ، ب : ج : « طرفها » التيمورية : «طرفها» تميريت .

ره) العربي ، يانفتج : الله على بب ، ج : « طربها » التيمورية : وظرفها يم ييت . والحبر متبور في اللمان ( غبر ، ألى ، طرق ) .

<sup>(1)</sup> معناه أن البئر تكون فى البادية ، ويكون قويياً سنها بكلاً ، فإذا ورد عليها واود فغلب عل مائما ومنع من يأتى بعنه من الاستقاء منها ، فهو بمشعه المناء مانع من الكلاً ، كان متى ورد رجل بإبله فأرعاما ذلك الكلاً ثم تم يحسقها قتلها السطئن ، فالفي عضع ماه البئر بمنع النبات القريب منه . انظر المسان (كلاً ) . وأغرجه البغارى فى كتباب الحيل .

<sup>(</sup>٧) سبق المبر نی (١: ٥٠٥).

وقال بلعاء بن قيس (١) :

وكم كان فى آل لللوَّح من فقى مُنادَّى مفدَّى حين ُتيلَ سرائرُه وكم كان فى آل لللوَّح من فقى يُجيب خطيباً لا تُخاف عوائره<sup>(٢)</sup> وقال الآخر<sup>(٣)</sup>:

وتحَاصِم قاومت في كَبَد مثلِ الدَّهان فصار لي المذرُ<sup>(1)</sup> وقال آخو:

وجه <sup>ت</sup> قبیخ ولسان أبکم ومشفر لا یتواری أضْعَمُ<sup>(٥)</sup> . ولما رأی الفرزدق دُرُشت بن رِ بَاطِ الفُقیسی<sup>(۱)</sup>علی المنبر — وکان أسود ۳. دسماً قصیراً — قال :

١٠ بكى النبرُ الشرق أذْ قام فوقة أميرٌ نُقَيمىٌ قصيرُ الدَّوَارِجِ (١٠)
 وقال :

بَكَى لَلنبرالشَرَقُ والناس إذ رأَوْا عليه ُفَقِيدًا قصــير القوائم ِ و إنما كان يعادى بني فُقَيمٍ لأنَّهم قتاوا أباه فالبا . .

قال أبو عبيدة: قال رجل ليونس بن حبيب(٨): إذا أخذتم في مذاكرة

(۱) ترجم في ۱۸۵ . (۲) ماعدا ه؛ ولا يخاف و.

(٣) هو مسكين الدارى ، كا في سمط اللال ١٨٦ – ١٨٧ واللسان ( عاد ) .

(٤) الكبد : الشدة والمشقة . والدهان بالدال كا في السمط وحواشي ه عن نسخة . وفي صلب ه وجميع النسخ : ه الرهان » تحريف . والدهان : جلد أحر لا تثبت فيه الأقدام للموسته . أي قاومته في مقام مزانة فتبتت قدى فيه . والدار هنا : النجع ، كا في المسان ( عقر ) عند إنشاد البيت .

(a) أضجم: ماثل: ما عدا ل ، ه: و أضخم و تحريف .

(1) ذكر في القاموس أنه كان شامراً . وفي ديوان الفرزدة ١٤٢ أن الشعر يقوله تحصه ابن زباط الفقيمي واستعمله ابن هيرة على البصرة ، فألما صمد المنبر قال : يا بني تميم ، اتقوا إنه وكوفوا كما قال الله قى كتابه : انصر أشاك ظالما أو مظلوماً . فقال بنفس أصمابه ؛ ليس

 هذا تول الله ، إنما هذا شعر , قال : اسكت ، فمن قاله فقد أحسن وأجمل إ ورباط ، بالباء الموحدة ، ووردت ق ه و رباط » ، بالمثناة ,

(٧) الدوارج : حم دارجة ، وهي الأرجل ، وي السان ( درج ) ؛ و أن تام فوقه خطيه ه . ( ٨) ترجم أن ( ١٠٤١ ) . الحديث وقَع على النعاس. قال : فاعلم أنك حمارٌ في مِسلاخ إنسان (١).

قال : ودخل عبد الله خازم<sup>(۲)</sup> على عُبيد الله بن زيادٍ وهو يَغْطِر فى مِشيته ، فقال للمنذر بن الجارود : حرَّك . فقال : يا ابن خازم ، إنَّك لتجرُّ وَ بَكَ كَمَا تجرُّ البَغِيُّ ذيلَهَا . قال : أمّا والله إنَّى مع ذلك لأَ نَفُذُ بالسّرِيَّة ، وأضرِبُ هامة البطل المُشِيعِ <sup>(۲)</sup> ، ولوكنتَ وراء هذا الحائط لوصَفت أكثَرُك شَمَرًا (<sup>14)</sup>

وقد كان قبض عطاءهُ فصبَّه بين أيديهم ثم قال : لعنَكِ الله من دراهم ، ما تَقُومين بِمَوْونة خيلنا !

وقال على من أبي طالب رضى الله عنه : خذ الحكمة أنّى أنتك ؛ فإنّ الحكمة تكون فيصدر المنافق فتتلجلج فيصدره حتَّى تخرجَ فلسكن إلىصوّاحبها<sup>(٥)</sup>

وقال عمرو بن العاص لأهل الشّام يوم صِغِّين " : « أَقْيَمُوا صَفُوفَكُم مثلَ ١٠ قُصُّ الشّارب ، وأعيرونا جماجَكُم ساعةً من النّهار ، فقد بلغ الحق مَقْطَقه ، و إنّما هو ظالم " أو مظلوم » .

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه يومئذ<sup>(9)</sup> : « عَضُّوا على التواجذ من الأضراس<sup>(٨)</sup> ، فإنَّه أنتَى للشيوف عن الهام » .

وقال رجل: طِد رجلك إذا اعتصيت بالسَّيف والمصا<sup>07)</sup>، وأنت محيَّرٌ في 10 رفعها ساعة المسالمة والموادعة .

<sup>(</sup>١) المسلاخ : الجلد. وآلحبر في عيون الأخبار ( ٢ : ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ترجم في ص ١٠٨ . (٣) المشيح : الحازم الحذر .

<sup>(</sup>٤) يعنى بذاك رأسه . (٥) ما عدا ل : و صاحبا ۽ .

<sup>(</sup>٦) المطبة في وقعة صفين لنصر بن مزاحم ٢٥١ .

<sup>(</sup>٧) الحلبة في وقعة صفين ص ٢٦٤ - ٢٦٥ .

 <sup>(</sup>A) النواجة : أقسى الأضراس ، وهي ضروس الحلم .

 <sup>(</sup>٩) وطد رجله يطدها : أثبتها وثقلها . واعتصى بالسيت : أعمله أعمد النصا ، وضرب به ضربه بها .

ولما أقاموا ابن قيئة (١) بين الثقابين قال له أبوه : طِد رجليك بالأرض (١) . وأُصِرَّ إصرارَ الفَرَسُ ، واذكر أحاديث غد ، و إيّاك وذكرَ الله في هذا الموضع ، فإنّه من الفشل .

قال: وقيل للحجاج: مَن أخطب الناس؟ قال: "صاحب العامة السوداء ٣ م بين أخضاص البّمشرة (٢٠) . يغني الحسن .

وقال الأحنف : قال ُعمر : تفقهوا قبل أن تُسَوَّدُوا . وقال عمر : احذرْ من فَلَتَات الشَّباب كُلَّ ما أورثك النَبَرْ وأعْلَقَك اللَّقَبِ<sup>(١)</sup> ؛ فإنه إنْ يعظمْ بعدها. شَائُكَ يَشِتدُّ على ذلك نعمك .

ولما بنى عُنبَهُ بن غروان وأصحابُه بالبصرة بناء اللّبين ، كتب إليهم ُعمر : « قد كنت أكره لمكم ذلك<sup>(٥)</sup> فإذْ فعلتم ما فعلتم فعرَّضوا الحيطان ، وارفعوا السَّمْكَ ، وقار بوا بين الخُشُب » . ولما بلقه أنهم قد اتخذوا الضَّياع وعَمَّروا الأرض كتب إليهم : « لا تَنهَكُوا وجه الأرض ، فإنَّ شحمتَها فيه » .

وقال نُحر : « بِسع الحيوانَ أحسنَ ما يكون في عينك » : وقال : « فرِّ قوآ بين المنايا ، واجعلوا الرأس رأسين » .

وقال : « املِـكُوا العجينَ فإنَّه أحدُ الرَّيَعين (`` » .

وقال : « إذا اشتريت بعيراً فاجِعله ضَغْما ؛ فإنّه إنْ أخطاك خُـمْبرُ لم خطئك سُوق » ـ

<sup>(</sup>١) ابن قبيئة هذا ليس هو عمرو بن قبيئة ، ولمل في اسمه تحريفاً .

<sup>(</sup>٢) ماعدال، ه: والأرض وتحريف.

 <sup>(</sup>٣) الأخصاص : جمع خص ، بالغم ، وهو بيت من شيهر أوقصب ، أو بيت يسقف.
 علي بخشية على هيئة الأزج .

 <sup>(</sup>٤) النبز ، بالتحريك : اللقب ، ويكثر النبز فيما يكون ذما .

<sup>(</sup>٥) بعد، سقط في التيمورية ينتهيي إلى ستصف صفحة ٢٩٠ .

<sup>(</sup>١) ملك العبين يملكه ملكا بالفتح ، إذا قمد هيمته , بر الريع ; الزيادة .

وقال عمر: « العائم تيجان العرب » . وقال : « نعم الهُسْتَنَدُ الاحتباء » .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس كالإبل ، ترى المــاثة لا تجد
فيها راحة (٢٠) ع

وأنشدوا :

وَكَانَ مِن زَهِ الخُزَامِي والنَّذَي والأَقْمُوانِ عليه رَيَعلَة بُرنُسِ<sup>(۲)</sup> . فإذا تُرَخَّ حسسولَه ذِبَانُهُ أُسمَى آللَّهُمَّ خالْفٍ مُتَوَجَّسِ خرجَت عليه مِن الفَّراء دواجِنْ تَعتثُ نحو مَلاذِ وانِ أَشُوس<sup>(۲)</sup> يسعى ويَمثُل والطَّغِيرُ كلامُهُ وتَحِي يداه لهُنَّ وَشَي الأَخْرس<sup>(1)</sup>

وقال الراعى :

أَيَّا خَالَدٍ لَا تَنْبِذَتَ نَصَاحَةً كُوَ مِى الصَّفَا خُطَّتَ لَـكُمْ فَ فَوَاديا (٥٠) وقال الثاء :

رُبٌّ طَرْف مُصَرِّح عِن ضَييرٍ بما هَجَسْ

## وقال آخر :

<sup>(</sup>۱) الراحلة من الإيل : القرى على الأسفار والأحمال ، التي تجنارها الرجل على النجاية وتجام الخلق وحصن المنظر . ويروي : « تجدون الناس بعدى كإيل مانة ، ليس فيها راسلة ه . . . ه ا

 <sup>(</sup>۲) الريطة : الملاحة إذا كالت تعلمة واحدة . والرؤس : كل ثوب رأمه مته ملتزئ
 به . والآبيات في صفة ثور . يقول : ذلك النور المتوارى بين ذلك الزهر وقد تساقط الندي

به . والابيات في صمه تور . يقوله : دلك الثور المتواري بين دلك الزهر وقد تساقط الندي هايه كأنما ليس برقما موشيا . (٣) الفراء : جم ضرو بالكمر ، وهور الفناري من السباع والكلاب . والدواجن

ذوات الإلف ، عن جا كلاب السيد . تحتث : تسرع ، وهو مطارع استحث واحثث . ٢٠ والملاذ : الملجأ . والاشوس : الذي ينظر بمؤخر البين تكبراً أو غيظا . ل : و نحو ملاوس x ، تحريف .

 <sup>(</sup>١) مثل: يقف , يقول : هو يداول بين السبى و الانتظار ، يسى النسائد . ب :
 « يسمى مثل » - : « يسمى مثل » . وحى يحى : أشار يشعر .

 <sup>(</sup>ه) النصاحة ، يفتح النون : النصح والإخلاص . ما عدا ل ، د ؛ ه لا تنبذنا فصاحة ` ه ٢ تمرين . الرحمي : الكتابة ، عاهدا . أي كتابي الكتابة ألنابغة في ذلك الهجر .

بلحن القول والطّرف الفصيح •

وقال المنتَّبُ المبدئ ، في استماع الثور " وتُوجُّسِهِ وَجَمْعِ اللهِ إذا أُحَسَّ بشيء من £2 أسباب القانس ، وذَكَرَ ناقةً :

كَانُهَا أَسْسَفَعُ ذَو جُدَّةً يَضُعُهُ الْقَفُرُ ولِيلَ سَدِرُ الْمُ كَانُهَا يَنظُو مِن مُعَتَ رَوَقِ سَلِبِ مِنْوَدِ اللهُ الله

# ان سليطاً كاسمه سليط \*

 <sup>(</sup>۱) الأسفع : الثور الوسئى اللي تى شديه سواد يضرب إلى الحسرة قليلا . والحدة ،
 بالفح : الخطة فى ظهره تخالف لوئه . والسبقى ؛ فو السبق ، وهو الندى . والبيت فى المسان .
 ( منع ، مدا ) .

 <sup>(</sup>۲) شبه السفة في وجه النور ببرقع أسود ، والروق : القرن ، والسلب : الطويل .
 والمذود : الكثير الذود والمدافقة .

 <sup>(</sup>٣) الناشد : الذي يعلل الضالة ويسأل عنا . والمنشد : المرشد إلى الضالة . ما عدا ل: ٤
 ٧٠ و تصبح ٤ .

 <sup>(</sup>١) النكراء : الدهاء والفطنة . والمؤسد : الكلاب الذي يشل كلابه العميد ؛ يقال .
 آمد الكلب وأوسنه : أشراء بالعبيد .

 <sup>(</sup>٥) ل: «أناه الدل» بالدال إليمناة . والواغل: الذي يدخل على القوم . في طعامهم
 عشراجم من غير أن يدعوه . والبسيط : المنبسط المعتد .

 <sup>(</sup>٦) دائ الثين : صده . والزاهين من الزماح : الذي إذا عز تدام كله .

وقال بمض العبيد في بعض العبيد :

وقد كان مفتوق اللَّهاةِ وشاعراً وأَشدَقَ يَغرِي حين لا أحدٌ يَغرِي وقال مَورَقُ العبدُ يَتوعَد مولاء<sup>(١١)</sup>:

لولا عجوز قَحَة وَدَرْدَقُ وصاحِبٌ جَمُّ الحلديث مُونِقُ كيف انفوات والطلوب مَورَقُ شيخٌ مَنيظ وسِسنانُ كَيرِقُ وحنجرٌ رَحبٌ وصوت مِصَلقُ وشدقُ ضرغام والبُّ يَحْرُقُ وسأل رجلٌ عمر بن عبد العزيز عن الجل وصفين فقال : ٥ تلك دمالا كف لهُ يدى عنها ، فلا أحبُّ أن أغس لسانى فيها » .

## ـ ويقع في باب التطبيق :

 لأتم ببيع اللَّحْم أعلم منكم بضرب الشيوف المرهَفات القواطِيج وو وقال عَموو بن هُدَّاب : « إنّما كنّا نعرف سؤدد سَلمُ بن قُتيبة (١٠ أنه كان يركب وحدّه و يرجع فى خسين » .

قال الأصمى : دخل حَبيب بن شَوذَبِ الأسدى على جعفر بن سليانُ ا الملدينة ، فقال : « أصلَحَ الله الأمير ، حبيبُ بن شَوذبِ وادُّ الصَّــدر ، جميل الله عَمَّـ الله الأمير ، جميل الله تُحرَّ ، يكره الزيارة المُملَّة ، والقَمدة النسيّة (<sup>77)</sup> » .

وفى الحديث : « زُرْ غِبًّا تزْدد حُبًّا » .

وقال بعضهم : عن الثّورى ، عن محمــد بن عَجلان (۱) ، عن عِياض بن

<sup>(</sup>١) سبق إنشاد الأبيات التالية في ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجته في ( ١ : ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) يمنى العلويلة . والحمر في عيون الأخبار (٣: ٢٤) مع خلاف . (٤) هو أبوعيد الله عمد بن عجلان المدنى العربي، كان ثقة كبير الحديث له حلمة كبيرة . في مسحد رسول الله ، قدم مصر وصار إلى الإسكندرية ، وتوفى بالمدينة سنة ١٤٨ . مهليميم المهذيب وتذكرة الحماظ (١: ١٥٦).

عبد الله (١) قال : « إنَّ الدُّينَ مجمعُ لـكلِّ هُمَّ ، هُمٌّ بالليل وذُلُّ بالنَّهار ، وراية الله في أرضه ، فإذا أراد الله أن كذل عبدا حِمله مَوْقا في عُنقه (٢٠ » .

عمر من ذَرّ (٣) قال : الحمد لله الذي جعلنا من أُمَّة تُعَفُّو لهم السيِّئات ، 'ولا' تُقبل من غيرهم الحسنات.

ان أبي الزُّ ناد() قال: كنا لا نكتُب إلا سُنَّةً ، وكان الزهري بكتب كلَّ شيء ، فلما احتيج إليه عَرفتُ أنه أوعى الناس.

قال : وقال فيروزُ حُصَيْن (٥) : إذا أراد الله أن نُزيل عن عبد (١) نعمة كان أُوِّلُ مَا يِغَيِّرِ مِنْهُ عَقْلَهُ .

وقيل لمحمّد من كمب القُرَّ ظي (٧): ما علامة الخذلان ؟ قال: أن يستقيح الرَّجِلُ ما كان عنده حسنا ، ويستحسن ما كان عنده قبيحًا -

وقال محمد بن حفص (٨): كُنْ إلى الاستهاع أسرع منك إلى القول ، ومن خطا القول أشدُّ حذراً من خطا الشُّكوت.

وقال الحسن: إذا جالستَ العلماء فكُن على أن تسمع أحرصَ منك على

(٣) ترجم ني (١: ٢٦٠).

(٤) سبقت ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان في ٢٤٧ . وآما ابنه الذي عرف مبذم و. الكنية فهو عبد الرحمن ، كان من ثقات المحدثين ، ولى خراج المدينة ، وقدم بغداد ومات 🏎 سنة ١٧٤ وهو ابن أربع وسعين سنة . تهذيب التهذيب ، وتاريخ بغداد ٥٣٥٩ .

(٥) سبقت ترحمته في ٤٣ من هذا الحز. .

(٦) إلى هنا ينتهي سقط التيمورية الذي بدأ في ص ٢٨٦ س ١٠.

(٧) مفت ترجته في ص ٢٤ .

(٨) هو محمله بن حقص ، المعروفِ بابن عائشة . انظر ما سبق في ( ١٠٢ : ١٠٨ ﴾.

<sup>(</sup>١) هو عباض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي المكي ، روى عن ابن عمر وأبي هريرة ، ودوى عنه زيد بن أسلم ، ومحمد بن عجلان ، وسعيد المقبري . ولد بمكة ثم ندم. مصر مع أبيه ثم رجع إلى مكة، فلم يزل مها حتى مات على رأس المائة . تهذيب الهذيب، والتقريب . (٢) في عيون الأخبار ( ١ : ٢٥٤ ) . « جعلها طوقا » أي الراية . وهو الأونق

أن تقول ، وتعلم حسن الاستاع كما تتغلّم خُسنَ القول ، ولا تقطم على أحد حديثَه .

حفيان بن عُيينة ، قال : كان يقال : العاليم مثل السِّراج ، من مر به اقتبس منه . وقال الشاعي أبو دُهْ إِنَ النَّلا فِي (') :

لئن مصر فاتننى بما كنتُ أرتجي وأخلفى منها الذى كنتُ آمُلُ فما كُلُّ ما يخشى الفتى بمصيبه ولا كُلُّ ما يرجو الفتَى هو «ائل عناكان بينى لو فقيتُك سلماً وبين الغِنَى إلا لممالٍ قلائل<sup>(٢)</sup> وهال الآخر

و إن كلام المر. في غير كُنْهِهِ لكالنّبل تهوى ليس فيها نصالُها<sup>(٣)</sup> وقال كعبُ الأحبار: قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه عليهم السلام: ... « الهديَّةُ تَنقأ عين الحكمي ، وتُستَّة عقل الحليم » .

قال : زَحَم رجُلُ سالم بن عبد الله () فزحم سالم الذى يليه ، فقال له : يا شيخ ، ما حسبتك إلا شيخ سَوه ! قال سالم : ما أحسِبُك أبتدُ<sup>ن (ه)</sup>

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٠٠ من هذا الجزء . ه : و قال الشاعر ، فقط .

 <sup>(</sup>٣) أنشه، في المسان (كنه ) على أن الكنه بمنى الوجه. وسيأت في (٣: ٢٠٣ ) منسوباً إلى مبرة بن أبي وهب.

<sup>(</sup>٤) هو سالم بن عبد الله بن حمر بن الخطاب الدنوى المدنى ، فاق أطل المدينة علما وتن وعدادة وورعا ، وكان يشبه أباه فى السمت والهدى ، وأمه من سبى فارس من بنات يزدجوه , توى سنة ١٠٠ . "مذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ٢ · ٠ ٠ ) والمعارف ٩٣ .

<sup>(</sup>ه) الحبر أورده اين الجوزى في سفة السفوة ( ٢ \* ٥٠] . وأوله هناك : « ذحم سالم ين عبد الله ين محر رجل فقال له سالم : يعض هذا رحمك الله ! فقال له الرجل : ما أوالك إلا رجل سوء » .

قال: وسأل رجل محمّد بن عنير بن عُطارد<sup>(۱)</sup> وعَتَاب بن ورقاء<sup>(۲)</sup> فى عشر ديات ، فقال محمد: على ً دِيَة ُ . فقال عَتَاب : الباقى على ً . فقال محمَّد : نعم العون على المروءة اليَسارُ .

وقال الأحنف

فلو مُدّ سَرْوِی بمال کثیر لجُدتُ وکنتُ له باذلا<sup>(۲)</sup>
فإن المـــروءة لا تُستطاع إذا لم يك مالها فأضلا
وقال يزيد بن حُجَيَّة ، حين بانه أن زياد بن خَصَفَة تَبِعه (۱) ولم يلحق به :
أبلغ رياداً أننى قد كفيتُه أمورى وخليتُ الذى هو غالبه
وباب شديد داؤه قد فتحتُه عليكَ وقد أعيت عليك مذاهبُه
هُملتُ فَا تَرجُو غَنَا فِي وَمَشْهِدى إذا كان يومٌ لا تَوارَى كَواكبُه
وقال آخو :

\* ومنطق خُرِّق بالعواسلِ<sup>(٥)</sup> ه قال : تجرَّدت الحضرميّة<sup>(١)</sup> لزوجها ثمّ قالت . هل تَرَى في خُلُق الرَّ<sup>حْمْ</sup> مِن تغاوُّت؟ قال : أرْى فُلُوراً

 وقال آخر : راوَدَت اسمأة شيخاً واستهدفت له ، وأبطأ عليه الانتشار فلامته ، فقال لها : إنك تفتحين بيتاً وأنا أنشُر مُتياً

على بن محمد (٧) ، عن عمر بن نُجَاشع (٨) ، أنْ تُحر كتب إلى أبي موسى

(1) كان محمد بن عمير من أجواد أهل الكوفة وأشرافهم ، وكان من أمرا، على بصفين
 ٢٠ وله أخبار مع الحجاج . وفيه يقول القائل :

علمت معد والقبائل كلها أن الحواد عمد بن "رد لنظر لسان الميزان والإسابة ٨٥٢٧ (٢) سبتت نرجته في ص ٢٣٥.

(۲) سيأن البيتان في (۲۰: ۲۰۱).
 (۱) ما عدا ل ، د : و حضرمية به.
 (٥) سبق في (۲: ۲:۹).

۲۵ (۷) هو على بن محمد المدائني ، المترجم في صُ ۲۸۰

(م) هو عمر بن مجاشع المدانني ، ذكر، أبن حبان في الثقات و ترجم له ابن حجر في لمان الميزان ( £ : ٢٢٤ ) .

الأشمري : « أمَّا بعد ، فإنَّ الناس نُفْرةً عن سُلطانهم ، فأعوذ بالله أن تدركُّني .٤٧ و إيَّاكَ عياء مجهولة ، وضغائنُ محمولة ، \* وأهوا؛ مُتَّبَعة ، ودُنيا مُؤثَّرة . فأقر الحدودَ ولو ساعةً من نهار ، و إذا عَرَضَ لك أمهان أحدُها لله والآخرُ للدُّنيا ، فَآثِرٍ ْ صِيبَك مِن الآخرة على نصيبِك مِن الدُّنيا ؛ فإنَّ الدنيا تَنفَدُ ، والآخرة تَبَقَى . وَكُن مِن خَشية الله على وَجَل ، وأخِفِ النُّسَاقَ واجعلُهم يداً يداً ، • ورجلاً رجلاً . وإذا كانت بين القبائل نَائرة (١) وتَدَاعَو ا : يالَ فلان يالَ فَلَانَ ، فَانِّمَا تَلَكَ بَحِوى الشَّيْطَانَ<sup>(٢)</sup> ، فَاصْرِ بَهِم السَّيْف حتى يَفِيتُوا إلى أمر، الله ، وتسكونَ دعواهم إلى الله و إلى الإمام . وقد بلغَ أميرَ للمؤمنين أنَّ ضـَّةَ تَدْعُو : يالَ صَبَّةَ ! و إنِّي والله ما أعامُ أنَّ صَبَّــةَ سانَّ الله بها خيراً قطَّ ، ولا مَنَم بها من سوء قط ، فإذا حاءك كتابي هذا فانهَـكُهُم عقوبةً حتى يَفْرَ قُوا ١٠ إن لم مَفْقَهُوا(") وأَلْصَى سيلانَ من حَرَشة من بينهم (١) ، وعُدْ مرصى السلمين ، واشهَد جنائرَهم ، وافتَح بابك ، وباشر أمرهم بنعيبك ، فإنما أنت رجل مهم ، غيرَ أنَّ الله جَمَلَكُ أَثْقَلَهُم حِمْلًا وقد بلغ أميرَ المؤمنين أنَّه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطمك ومركبك، ليس للسلين مثلُها . فإيّاك يا عبد الله أن تكون بمزلة المهيمة التي مرّت بواد حصيب (٥)، فلم يكن لها هِمّة "إلاّ السَّمَن، ١٥ و إنَّمَا حَتْفَهَا فِي السُّمَنِ . واعلم أنَّ للعامل مرَّدًّا إلى الله ، فإذا زاغ العاملُ زاغت رعيَّتُه . و إنَّ أشقَى الناس مَن شفِيَتْ له رعيَّتُه . والسلام » .

عَوَ انة (٢٦) ، قال : قدم علينا أعمابي من كُلْبٍ ، وكان يحدُّننا الحديث فلا

 <sup>(</sup>١) النانرة ، بالنون ، العدارة و الشحناء و الفتئة . ل ، « ثائرة » ، تحريث

 <sup>(</sup>۲) ل ، . دعوى الشيطان α
 (۳) فرق بسرت ، من باب تعب . خاف . والفقه : العهم والعلم .\*

<sup>(</sup>٤) ترجم غيلان بن خرشة الضبى فى ( ١ : ٣٤١ ، ٣٩٤ ) • وألصق ، من قولم الصق نلان بعرقوب بعيره ، إذا عقره وفى حواشي ه : يركان غيلان بن خرشة رأسهم »

<sup>(</sup>a) ل. و خصب » (٦) مضت ترجمته في ( ٣١٦ : ٣١٦ )

يكاد يقطئه ، فقال له رجل : أمّا لحديثك هذا آخِر ؟ قال : إذا عجز وصَالْمناه . قال : قال معاوية ليونس بن سعيد الثغفي<sup>(١)</sup> : اتّقِ أن أطيرً بك طَيِّرةً بطيئًا وقوعُها . قال : أليس لي واك المرجِع مُ بَعِدُ إلى الله ؟ قال : بلي ، فأستغفِرُ الله . وقَعة بن مَصْفَلة قال : ما سمتُ غُمْر بن ذَرٍّ (٢) يتكمّ إلاّ ذكرت النّفُخُ

ه في الشُّور ، ولا سمعت أحداً يحكيه إلاّ تمنيت أن مُجَلَد ثمانين .

قال : وتسكلًم عمرُ بن ذَرّ فَصَاح بعض الزّقَانِين صَيْحَةٌ <sup>(1)</sup> ، فَلَطَمَهُ رَجُلُ<sup>.</sup> فقال عمرُ من ذَرّ : ما رأتُ ظَلْمًا قطّ أُوفِق لَى منر هذا .

قال : وقال طاوس : كنت عند محمد بن يوسف (1) ي فأبلغه رجل عن ي ٨٦ بعض أعدائه كلاماً ، فقال زجل عن ي ٨٦ بعض أعدائه كلاماً ، فقال زجل من القوم : سبحان الله إ فقال طفئت الله معصية لله حتى كان اليوم أ . كمأ نه عنده إنما سَتَبِع لَيُظهِر استعظام الذي كان من الرّجُل ، ليو قِمَ به (٥٥)

وقال الراجر" : ٢

١٥ وقال آخر :

يقدُّ القَولَ لكيا تحسسة (٧) من الرِّجال الفُصَحاء المُعربة

<sup>(</sup>١) ما عدا ل : « ليونس الثقميٰ » .

<sup>(</sup>۲) ترجمهٔ عمر بن ذر فی (۲: ۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) الزفانون : الذين يزفنون ، أي يُرقصون .

 <sup>()</sup> هو محمد بن يوسف الثنى ، أخر الحباج بن يوسف . و لاه عبد الملك اتين ، قلم
 يزل واليا عليها حى مات . المعارف ١٧٣

<sup>(</sup>ه) سبق الحبر في (١: ٣٩٥).

 <sup>(</sup>٦) المسهم : الذي ذهب حسمه أو عقله , ه والتيمورية : « عاداك » ، ب ، ح ،
 ﴿ عدو اك » . و انظر ما سبق ف ٢٨٤ .

٢٥ ل : « يقصر القول ) عضوابه في سائر النسخ .

قالت امرأةُ الحطينة للحطينة ، حين تحوّل عن بنى رياحٍ إلى بنى كُليب<sup>(٧٧)</sup>: « بنس ما استبدلتَ من بنى رياحٍ بَنْرُ السكَبْشِ» ؛ لأنّهم متفرّقون ، وكذلك بعر الكبش يقم متفرّقا .

على بن محمد ، عن مسلمة بن محارب ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه قال : به أبي و عران بن حُصين (المعمنان بن حُكيف (المعالمة فقال : يا أمّ المؤمنين ، أخبرينا عن مسيرك ، أهدًا عهد عَهدَهُ (الله الله عليه الله عليه وسلم أمّ رأى رأيته ؟ فالت : « بلي رأى رأيته حين قُتِل عثمان ، إنّا تقمنا عليه ضَر "بَه السّوطِ (الله عليه ضَر "بَهُ السّوطِ الله عليه السّعابة الله عليه أله و المره معمد والوليد (الله عليه فاستحلام منه العُرام الثلاث : حُرَمة الله وحرمة (الله الله عليه عليه فاستحلام منه العُرام الثلاث : حُرَمة منه المؤمن و المؤمن المؤمن الله عن عريف . وفي المؤمن (١) الكرب : أصول السعن . (١) لن : «كله « ، تحريف . وفي المؤمن

- (1) الحرب: اصول السعف. (۲) ل: « كلب » ، غيريف . وق الموشح
   ۳۲۳ : « فن ذلك قول بنت الحلية له لما نزل في بيت بني كليب بن يربوع » . و انظر
   مدحه ليني كليب بن يربوع في ديوانه ۹۲ .
- (٣) هو عران بن حصين بن عبيه بن خلف ، أسلم هو وابو هريرة عام خيير . واستقضاء ما مدير . واستقضاء ما الله الله بن عامر على البصرة ثم استعفاء ، ومات بها سنة ٥٢ . الإصابة ٥٠٥٠ ، وتهذيب التهذيب ، وصفة الصفوة ( ١ ٢٨٣ ) .
  - (٤) عبان بن حنيف الانصارى ، شهد بدرا ، وولاه عمر السواد مع حليفة بن اليمان وكان على قد استعمله على البصرة قبل أن يقدم إليها . ومات في خلافة معارية . الإصابة ٤٤٧ه أ بر مهديد القبلديد .
    - ٠ (٥) ما عدال، من قسيرك هذا، أعهده،

    - (۸) سید هذا ، هو سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن سعید و انگریهٔ ادیان بعد الرلید بن عقبة نشکا سه أمل الکوفة فعزك . وکان حلیماً وقوراً ، وکان یقال اله « عکة العمل » . مات فی قصره بالعقبق سسنة «ه ، و أما الولید فهو الولید بن عقبهٔ ابن أبي معید ، وکان قبل إسلامه شدید الاذی العسنسین ، وکان من أسر يوم بدر ، و فشأ فی کنت عبان إلى أن استخلف فولا، الکوفة بعد عرل سعد بن أب وقاص ، فاحد تم الناس =

الخلافة ، وحرمة الشهر الحرام ، بعد أن مُصْناه كما يُماصُ الإنا، فاستَدَقَّى (١) ، و فركِبْتِم هذه منه ظالمين ، فنصبنا لسمَم من سوط عَمَان ، وأنت حبيسُ رسول الله صلى سيفكم ؟» . قلت : وما أنت وسيفنا وسوط عَمَان ، وأنت حبيسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أَمْرَكِ أن تَقَرَّى في يبتك فجئت تَقْد بِينَ الناسَ بعضهم ببعض . قالت : وهل أحدُ يقاتلني أو يقول غير هذا ؟ قلنا : نم . قالت : ومن يفعل ذلك أز نم بني عامر (١) ؟ ثم قالت : هل أنت مبلغ عني عوان ! قال : لا ، لست مُمْيلنا عنكِ فهاني ما شنت . فقالت : هم اللهمُ آفنلُ منتَمًا قصاصاً بعثان – تعني محمد بن أبي بكر – وارم الأشفر بسمم من سهامك لا يُشوى ، وأدركُ عَمَاراً بيُخوته في عيان (١) .

حدثنا بزید بن هارون ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن الحسن ، أنَّ
 زیاداً بعث الحکم بن عرو<sup>(4)</sup> علی خراسان ، فأصاب معندا ، فكتب إليه زیاد :

خلك. وكان الوايد من شجمان قريش وسرواتهم وأجوادهم ، ولكنه كان يشرب الحمد ،
 قصل بالناس الصبح أربعا وهو سكران ، فعزله عبّان عن الكوفة بعد أن جلده . و ما قتل عبّان اعترف الفتنة ولكنه كان مجرض على قتال على بكتبه وشمره ، و مات في خلافة معاوية .
 10 الأصابة ٩١٤٨ .

 <sup>(1)</sup> ماس الإناء عوصه : غسله . أرادت أنهم استثناءه عما تقموا منه ، فلما أعطام ما طلبوا تتلوه .

 <sup>(</sup>٧) الزنم : الدى فى النسب . تعى به عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كتانة بن قيس
 ابن الحصين بن الرذم ؛ من بئ نعلبة بن حارثة بن عامر . وأمه سمية بنت سباط ؛ كانت آمة
 لأبي حليفة بن المغيرة الهزوى ثم زوجها ياسرا فولدت له عمارا . الإصابة ١٩٩٩ و والممارف
 ١١١ – ١١١ ووقعة صفين ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الكلام إشارة إلى ماكان من عمار بن ياسر ، إذكان عيان قد أرسل رجالا إلى الأسمار ليقفوا على بوامان الأمور ، وكان بمن أرسلهم عمار بن ياسر أرسله إلى مصر ؛ فرجع الرجال جميعا إلا عمارا ، إذ استهاله أهل مصر الناتمون إلى جاذبهم . انظر العلجرى في صوادث سنة ٣٠ . والحفرة : المرة من المفر ، بالفتح ، وهو الفدر وتقض العهد . ما عدا ه يه مجفرته ، بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>٤) هو الحكم بن عمرو بن مجدع ، أبو عمرو النفارى ، صحب رسول الله صلى الله عديه وسلم حتى مات م ثم نزل البصرة وولاه زياد عراسان قان جا سنة ، ٥ . تهذيب التهذيب والإصابة ١٧٧٩ .

«إن أمير المؤمنين معاوية كتب إلى يأمر أنى أن أصطنى له كل صفراء و بهضاء الأعاد أداك كتابي هذا فانظر ما كان من ذهب وفضة فلا تقييه واقسيم ما سوى ذلك » . فكنب إليه الحسكم : « إنى وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين ووالله لو أن السموات والأرض كانتا رتقاً على عبد فاتتى الله لجمّل الله له منها مخرجا . والسلام » . ثم أمر المنادى فنادى في الناس : أن اغدُوا على مد ه غناءً كل . فقدَوا فقسَمها بينهم (١) .

قال : وقال خالدُ من صفوان : « ما رأينا أرضًا مىل الأُ'بَلَة أَقْرِبَ مَسافَةً ،. وَذَا أَطْيَبِ نُطُفَةً<sup>(٧)</sup> ، ولا أوطأ مطتِّةً ، ولا أربَّحَ لتاجرِ ، ولا أخفي لعابد.» .

قال الكِسائيّ : لقِيتُ أَعرابُيّا عِملتُ أَسْأَلُه عن الخَرْف بعد الخَرْف ، والشيء كبد الشيء أقرِنُهُ بغيرِه ، فقال : تالله ما رأيتُ رجلاً أفدَرَ على كَلمةٍ \* ٠٠ إلى جنب كلة أشبه شيء بها وأبعدَ شيء منها منك .

ووصف أعرابي وجلا فقال : ذاك والله عمن ينفع سِلمُه ، ويُتَو اصَف حلمُه ، ولا يُستَمر أ ظُلمه .

وقال آخر لخصمه : لئن تَمْلَعتَ إلى الباطل إنّك لقَطوفُ إلى الحقّ (<sup>۲)</sup> . فال : ورأى رقبةُ من مَصْقلةَ العبدىُ <sup>(۱)</sup> جارية عند العلّمار ، فقال له : مه ما تصنع هده عندك ؟ قال : أكيل لها حِنّاء . قال : أطْنُلُكُ والله تكيل لها كيلاً لا مأحُ<sup>م</sup>كُ اللهُ عليه .

 <sup>(</sup>١) فغدوا ، ساقطة من ل . , (٢) النطفة : الماء الصافى ، أو الكثير

 <sup>(</sup>٣) الهملجة : حسن سير الدابة في سرعة . والقطاف ، بالكسر : تقارب الخيار في بطء .

<sup>(</sup>٤) هو أبر مبد انه رتبة بن مستلة بن عبد انه الدبدى الكونى ، كان مفرها معدودا رحالات العرب. قال العارتيلي : ثقة إلا أنه كانت فيه دعاية . وذكر ابن الأثير رفاته سنة ١٢٩ . تهذيب البلايب .

محند بن سعيد ، عن إبراهيم بن حُويطب (١٠) ، قال : قال عمر و بن العاص. لعبد الله بن عباس : إنّ هذا الأمر الذي نحنُ وأُنتم فيه ليس بأولِ أمرٍ قاده البلاء ، وقد بَلغَ الأمرُ بنا وبكم (١) ما ترى ، وما أيقت لنـا هذه الحربُ حياه ولا صبرا ١ رلسنا تقول ليت الحرب عادت ، ولكنا نقول ليتبالم تكن كانت. ••

· فانظر فيا بتى بغيرما مضى : فإنكُ رأسُ هذا الأمر بعدَ على ، وإنما هو أميرُ معناع ، ومأمور مطيع ، ومشاوَرُ مأمون ، وأنت هو .

وفال عيسى بن طلحة ، لعروة بن الزبير حين ابتُلى فى رجله<sup>(٣)</sup> فقطمَيا : إذا أبا عبد الله ، ذهَبَ أهْوَ نُك علينا ، و بق أكثرك لنا<sup>(١)</sup> .

وقالت مائشة : لا سَمَر إلاَّ لثلاثة : لمسافر ، أو مُصَلَّ ، أو عروس (٥٠٪.

قال أبو الحسن : خطب الحجّاج يوم مُجمَّه فأطال الخطبة ، فقال رجل : « إنْ الوقت لا ينتظرك ، و إنّ الرجّل : « أنه الوقت لا ينتظرك ، و إنّ الربّلا يَمَذِرُك ، فبسه ، فأتاه أهل الرجل و كفّره فيه ( الموقت الله عنون . فقيل له : أقرّ بالجنون . قال : لا أزمُر أنه ابتكانى وقد عافانى .

قالت أمُّ هشام السَّلولية: ما ذَكر النّاسُ مذكوراً خيراً من الإبل: أحناه ١٥ على أحد بخير، إنْ حَمَلَت أَثْمَلَت، وإنْ مشت أَبعَدت، وإن نُحِرت أَشبعَت، وإن كُلِبت أَرْوَت.

حدَّثني سليانُ بن أحمد الخرْشَني (٧) ، قال : حدَّثني عبد الله بن محمد بن

 <sup>(</sup>۱) ما عدا ل ، ه : ق خويطب a بالحاء المعجمة (۲) له : ه منا ومنكم a .

<sup>(</sup>٣) ماعدال، هي ويرجاء ه

<sup>(</sup>ه) هذا الحرق أ، فقط . (٦) هذه الكلمة من ه

<sup>(</sup>v) ماعداً ل : « الحرشي » . لكن ق ه : « الحرشي » و « الحرشي » معا .

حبيب، قال : طلب زيادٌ رجلاكان في الأمان الذي سأله<sup>(۱)</sup> الحسن بن على الأصابه ، فكتب فيه الحسنُ إلى زياد : « من الحسن من على إلى زياد . أمَّا بعد فقد علمتَ مَا كُنَّا أَخَذْنَا لأصحابنا ، وقد ذَكَّر لي فلانْ أنك عَرَضَتَ له ، قَالْحِبُّ أَن لا تعرض له إلا بخير » . فلتَّ أتاه الكتابُ ولم ينسبه الحسنُ إلى أبي سفيان غَضِب فكتب: « من زياد بن أبي سفيانَ إلى الحسن . أمَّا بعد فقد • أتاني كتابك في فاسق يؤويه النُسَّاق من شيعتك وشيعة أبيك ، وأيمُ الله لَأَطْلُبَهُم ولو بين حليك ولحك ، وإنّ أحبّ الناس إلى لحمًّا أنْ آكُلُه (٢) للحرُّ أنت منه » . فلما وصل الـكتابُ إلى الحسن وجّه به إلى معاوية ، فلما قرأًه معاويةُ غَضِب وكتب: « مِن معاويةَ بن أبي سفيان إلى زياد بن أبي سفيان . أمًّا بعدُ فإنَّ لك رأيين : رأيًا مِن أبي سفيان ورأيًا من سُمَيَّةَ . فأمَّا رأيك من ﴿ وَ أبي سفيان فحِلْم وحَزْم ، وأمّا رأيك من سُميّة فكما يكون رأى مثلها . وقد كتبَ إِلَى الحَسنُ بنُ على أنَّك عَرَضت لصاحبه ، فلا تَعْرضنَ له ؛ فإنِّي لم أجعل لك إليه سبيلا، وإن الحسنَ بن عليّ بمن لا يُرْمى به الرَّجُوَان (٢٦ ° والعجّب مِن كَتَابِكَ إِلَيْهِ لَا تَنْسُبُهِ إِلَى أَبِيهِ ، أَفَإِلَى أُمَّهِ وَكُلْتَه ، وهو ان فاطمةَ بنت محمّد رسول الله صلى الله عليه ؟ فالآن حينَ اخْترتَ له . والسّلام » .

### \* \* \*

وقدِم مُصعبُ بنُ الزبير العراق (١) فصيد المنبرَ ثم قال:

بسم الله الرحن الرحيم . ﴿ طُسَسَمْ . تلك آيات الكتابِ النهين . تَتْلُوعَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْ عَوْنَ بالحَقِّ لِقَوْمٍ مِ يُؤْمِنُونَ . إِنّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) ما عدال: «سأل له ه تحريف.

 <sup>(</sup>٢) ما عدا ل : ووإن أحب لم إلى آكله و

<sup>(</sup>٣) أي نمن لا يستهان به . والرجوان : مثني رجاً ، وهو الناحية من كل شيء .

<sup>(؛)</sup> وذلك إذ أرسله أخوه عبد الله واليا على البضرة سنة ٦٧ ـ

وَجَهَلَ أَهْلَهَا شِيمًا يَشْتَصْفِ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيى بِسَاءُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ . وأشار بيده محو الشّام . ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنْ عَلَى اللَّهِينَ ﴾ . وأشار الدّينَ أَسْتُضْفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْمَلُهُمْ أَنْيَّةٌ وَنَجْمَلُهُمُ الوَارِثِينَ ﴾ . وأشار نحو الحجاز . ﴿ وَنُمُكُنُ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودُهُما

• مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ . وأشار بيده نحو العراة . (1) .

قال: كتب محمد بن كعب: « القُرَّطَى ّ<sup>(٢)</sup> » ، فقيل له : والأمصارئ الله . فقال: أكره أن أمُنَّ على الله بما لم أفعل .

للدائنی (۲) قال : قام عمر ُو بن العاص بالموسم ، فأطْرَى معاوية ، و بنی .

الْمَيَّة ، وتناوَلَ بنی هاشم ، ثم ذكر مشاهدَه بصفِّین ، فقال له ابنُ عباس : یا عمرو ، .

الْمَیَّة ، وتناوَلَ بنی هاشم ، ثم ذكر مشاهدَه بصفِّین ، فقال له ابنُ عباس : یا عمرو ، .

الْمَیّْتُ بستَ دینَك من معاویة فأعطیته مانی یدك ، وتناك ما فی ید غیره ، فكان الذی أخذت منه دون ما أعطیته ، وكل ّراض محله ما أخذ وأعطی ، فلناً صارت مصر ُ فی یدك تنبَّهاكَ فیها یالمزل والتنقُّم (۲) حتی ، الو أنّ نفسك فیها المقیما إلیه ، وذكرت مشاهدك بصفِّین فا تقدّلت علینا یومنذ

وطأنك (٥) ، ولا نكتنا فيها حربُك (١) . وإنْ كنت فيها لطويل النَّسان، قصير

行る. (۱) انظر الخطبة أيضاً في تاريخ العباري ( ۱۶۰ - ۱۶۲ ) في حوادث سنة ۲۷ والمقه: الفريد ( ٤ - ۱۲۵ – ۱۳۲ ) طبع لحنة التأليف . وقد عنى بأهل الشام عبد الملك بن مرواان ا والأمويين ، وبأهل الحباز أخاه عبد الله بن الزبير ومن معه من شيعته ، وبأهل العراق المختار ابن أبي عبيد النقني وأنصارة .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد الفرطى المدنى ، بإكان أبوه من سبى قريظة ، الله عن الكوفة م المدينة ، وروى عن العباس بن عبد المطلب ، وعلى بن أن طالب ، وابن مسمود ، وعمو بن العاصل . قالوا : وقيه سباء الحديث : ه يخرج من أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده ه . والكاهنان : قريظة والنفير توفى سنة ١٠٨ . الإصابة ٥٣٠ م ولهنيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٣) هذه الكلمة حاقطة من ب ، ح .
 (٤) ل : « و التنقيص » .

ر(٥) ل : « فأثقلت علينا وطأتك » ، صوابه في سائر النسخ

<sup>(</sup>٦) نكاه ينكيه نكاية : أصاب منه .

السَّنان . آخِرَ الحرب إذا أقبلَتْ ، وَأَوْلِمَا إذا أَدَبَرَتْ . لك يدان : يدَّ لا تبسطها إلى خير ، ويذّ لا تبسطها إلى خير ، ويذّ لا تبسطها عن شرّ ، ووجان : وجه مؤنس ، ووجه مُوحِث . ولَمَمَرى إن من باع دينه بدُنياً غيره لحري الله يطول حزنه على ما باع واشترى . لك بيان وفيك خَطَل ، ولك رأى وفيك نكد ، ولك قدر وفيك حَد . فأصغر وعيب فيك أكبر عيب في غيرك () .

وقال عمرو: أمّا وألله ما في قريش أحدُ أثقلُ وطأةً على منك ، ولا لأحد من قريش عندى مثلُ فدرك<sup>(7)</sup>.

\* \* \*

قال: ورأى عمرو بنُ عتبة بنِ أبى سفيان <sup>(٢)</sup> رجلاً يشتم رجلا ، وآخرَ يستمع له ، فقال المستمع : نرَّه سممتك عن استهاع الحنا ، كما نُعزَه المسانك عن المكلام، <sup>(٩)</sup> فإن السّامع شريكُ القائل ، وإيما نَظر إلى شرّ ما فى وعائه فأفرغَه فى وعائك ، ولو رُدَّت كلة جاهل فى فيه لسّبدَ رادُّها ، كما شَغِيّ قائلُها .

\*\*\*

عَوانة قال: اختصم إلى زيادٍ رجلان في حقّ كان لأحدهًا على الآخر ، فقال الْدَّعَى عليه : أيَّها الأمير ، إنّه ليسطو علىَّ بخاصَّة ذَكر أنَّها له منْك. فقال ١٠ زيادٌ : صَدَقَ ؛ وسأخبرِك بمنفعتها له : إنْ يكن الحقُّ له عليك أخذتُكَ به ، و إن يكن لك عليه حكتُ عليه ثمَّ قضيتُ عنه .

4 # #

<sup>(</sup>١) ما عدا ل : وأعظم عيب في غيرك " .

<sup>(</sup>٢) ما عدال ، ه: « من قريش قدر مثل قدرك » .

 <sup>(</sup>٣) عمرو بن عتبة بن أبي سفيان ، هو ابن أسمى معاوية بن أبي سفيان . وكان عمرو من شريع سع ابن الانحث على الحبياج ، وقتل في تلك الحروب . المعارف ١٥١ . وكان خروج حيد الرجن بن عميه بن الاشعث بين سنتي ٨١ و ٨٣ .
 (٤) ل : ٩ عن القول به ٩

قال : ولما تُوكَّى أبو بكر الصَّدَيقُ رحمه الله ، قامت عائشةُ على قبره فقالت '' يَ نَضَّرَ الله وجَهَك ، وشَكرَ لك صالحَ سَميك ، فلقد كنتَ للدُّنيا مُدْيلًا بإدبارك عنها ، وللآخره مُمِزًا بإقبالك عليها . وإنْ كان لأجَلَّ '' الأرزاء بَعدرسول الله صلى الله عليه وسلم رُزُوُّك ، ولأ كبر '' المصائب فقدُك . وإنَّ كتابَ الله ليميدُ محميل العزاء عنك حُسْنَ اليوَض منك . فأنتَّجِز '' من الله موعوده فيك بالصَّبر عنك ، وأستخلصه بالاستغنار لك '<sup>(0)</sup>

#### \* \* \*

وفامت فرغانة بنت أوس بن حَحَرِ على قبر الأحنف بن قيس وهى على واحلة ، فقالت: إنّا لله وإنا إليه واجمون . رحمك الله أبا بحر مِن بُحَنَ في جَنَن (١٠) ومُ ومُدَرّج في كفّن ؛ فوالذى ابتلانا بفقدك ، وأبلَّذَنا (١٠) ومَ موتِك ، لقد عشت حيداً ، وسُت فقيدا ، ولقد كنت عظيم الحلم ، فاضِلَ السَّم ، وفيم المياد ، وارى الزّناد ، منيم الحريم ، سليم الأديم ، وإن كنت في المحافل أشريفا ، وعلى الأوامل لتطوفا ، ومن الناس لقريبا ، وفيهم لغريبا ، وإن كنت أسودًا ، وإلى الخلفاء لموفقاً ، وإن كانوا لقولك لمستعمين ، ولأيك لدَّتَبعين . ثم انصرفت .

. . .

أبو الحسن قال: قال عر'و بن العاص : ما رأيتُ معاويةَ قطُّ مَتَّكِئاً على يساره ، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى ، كاسراً إحدى عينيه ، يقوله (١) الخطة في المقد (٢ : ٢٤) وزهر الآداب (١ : ٢٢) وجابة الارب

( ۱۱۷ : ۰ ) درگردشان ( ۱۱ : ۱۱ ) وظهه ۱۱دری

• ٢ (٢) ه: «أجل». (٣) هَ: «وأكبر».

(٤) كذا وردت في الأصول والعقد بتقدم النون على التاه . والمعروف في كلامهم.
 « أنسجز a بتقدم التاء ، و و استنجز a .

(ه) فى زهر الآداب : « وأستفضيه » ، وفى العقد ونهاية الأرب : ٩ وآستميضه » ر

(١) أجنه في الحنن ، أي وصِعه في القبر . أجنه : ستره .

(٧) ما عدا ل : و وبلغنا ه

للذى يَكلُّمه : يا هَناه (١٦) ، إلاّ رحمتُ الذي يَكلُّمه ،

وقال عر ُ بنُ الخطاب رحمه الله كونوا أوعية الكتاب (٢٠) ، وينابيعَ المم ،
 وسَلُوا الله رزق يوم بيوم ، ولا يضيرُ كُمُ أَلا يُكثرُ لكم .

وكتب مُعاويةُ إلى عائشة: أن اكتُبي إلى بشيء سمعتِه من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . فكتبت إليه : « سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: • مَن عمل مما يُسْتَخطَ الله عاد جاسدُه من الناس له ذامًا » .

أُوصَى بعضُ العلماء ابنَه فقال: أُوصِيك بتَقوى الله ، وليَسَعْكَ بيتُك ِ. واثبك عليك لسانك ، وابـك على خطيئتك (٢٠) ،

بَكُو بن أَبَّى بَكُرِ القُرَشِي قال : قال أعرابيَّ : ما غُبِيْتُ ُ قَلَّا حَتَى 'بِنَبَنَّ قومي . قيل : وكيف؟ قال : لا أفعل شيئًا حتى أشاورهم .

قيل لرجل من عَبْس: ما أكثر صُوابَكُم ! قالَ : نَحَنُ الفُ رجلِ ، وفينا حازةٌ وبحن ُنطيمُه ، فكأنّا ألفُ حازم .

\* \* \*

قال أبو الحسن<sup>(1)</sup> : أوّلُ مَن أَجْرَى فى البحر السّغُنَ المقيَّرة المسمَّرة ، غيرَّ الحُرِّرَة المدهونة<sup>(0)</sup> ، وغير ذوات الجاّح، <sup>(17)</sup> ، وكان أوّلَ من عمل التمحامِل<sup>(7)</sup> ، ١٥٠ الحجَّاج . وقال بعضُ رُجَّازِ الأكرياء<sup>(10)</sup> .

۲.

<sup>(</sup>١) يا هناه ، كناية عن قولهم يا رجل . وأصلها ياهن ، زيد فيها الألف وهاه السكت ..

<sup>(</sup>٢) كونوا أوعية له ، أي احفظوه في صدوركم .

<sup>(</sup>٣) ل : و من خطيئتك ٥

<sup>(؛)</sup> هذا الكلام على السفن والمحامل تجده بعينه في الحيوان ( ١ : ٨٢ ) .

<sup>(</sup>ه) المخرزة : التي فيها بمنمة وتحبير شبيه بالحرز .

<sup>(</sup>٦) جؤجؤ السفينة والطائر : صدرهما . والجمع جآجي

 <sup>(</sup>٧) ق السان : و والحمل : و واحد محامل الحباج . . . قال أبن سيدة : المحمل شقان
 على البعير محمل فيهما العديلان » . و صبطه كمجامر و منبر .

 <sup>(</sup>٨) الأكرياء : حم كرى بوزن صبى ، وهو الذي يكرى دايته بالكراء : أى
 الأبر . ل : و بعض الرجاز الأكرياء » وأثبت ما في الحيوان وسائر النسخ .

أَوْلُ عبد عَمِل المَتَعَاملاً<sup>(١)</sup> أُخزاءُ ربّى عاجلا وآجلاً وقال آخ :

\* \* \*

قال الأصميم : سمعتُ أعرابياً يقول : لو تَنَخَّل (") رجلُ أخاً شقيقاً لم يأمل أن يبدو منه ما يبدو من الثَّوب ذى الحَرَقِ (") ، فرحم الله رجلاً أغضى على الأقذاء (") واستمتم بالنااهر .

قال الأصمحيّ : سممتُ أعرابيًّا يقول : مَن وَلَّد الخيرَ 'نَسِجَ <sup>(١٠)</sup> له فِراخاً تطيرُ بالسرور ، ومَن وَلَد الشرّ أنبت له نباتاً مُرَّا مذاقه ، قُضِبانه الغَيظ ، وثَمَوهُ النَّدَم .

وأنشد النَّصر بن شمَيل<sup>(٧)</sup> :

يحبَّ بَقائى الشَّفِيُّون ومُدَّنى إلى أُجلٍ، لو يَعلمون، قريبُ وما أَرَبى في أَرْذَلِ المُمْر بعدما ليسِتُ شبابى قَبْلَهَ وسُنبي<sup>(۸)</sup>

(١) وكذا روايته في السان ( حمل ) . وفي الحيوان : ﴿ أُولُ خَلَقَ ﴾ .

(٢) القد ، بالكسر : سيور نقد من جلد فطير غير مدبوع فتشد بها الأقتاب والمحامل .

والتقيض والإنقاض : الصوت . .
 (٣) التنخل : الاختيار . ما عدا ل : ه : ه تنحل ، بالمهملة ، تحريف .

(؛) الحرق ، بالتحريك : النقب فى الدوب من دق القصار ، كأنه احدرق بالنار . ما عدا ل ، ه : « الحرق ، تحريف .

(ه) أغمى عن القذى : صرف بصره عنه . والقذى ً: الأذى . وأغضى على القذى : ٢٠ صبر عليه وسكت . ل : وعن الأقذاء »

(٦) ماعدا ه: «أنتج ٥ .

 (٧) هو النفر بن شميل بن حرسة بن يزيد بن كشوم ، التمين المازق ، النحوى المغوى .
 ولد يمرو و دشأ بالبصرة ، وأخذ عن الخليل ، وأقام بالبادية زمانا طويلا ، فأخذ عن فصحاء الأعراب ، ويدكرون أنه لما ضافت عليه الأسباب في البصرة عزم على الحروج إلى حراسان ،

 ۴ فشيعه من أطل البصرة عو ثلاثة آلاف من المحدثين والفقهاء والقنويين . ورى له ياقوت عاورات مسجة مع المأمون . توفى سنة ٢٠٤ . إرشاد الأويب ( ١٩١ : ٢٣٨ – ٢٤٣ )
 ووفيات الأعيان ، وبغية الوعاة .

(٨) أرذل الدسر، أى آخره، في حال الكبر والسيز؛ والأرذل من كل شيء:
 الردي.منه.

· وأنشد ابنُ الأعرابي :

یا ابن الأبیر جَزَاكَ الله لائه تَنْرُو لتدركَ من كعب غطارفة كا ترى فَرخ عُشْ لاحَراكَ به ما فيكم فد علينا من محافظَة وأشم نحت أرواق البيوت إذا أثم مُناخ الخنى قُبحًا لخلَّشِكم ف ذِمْتِي أَن تَضِجُّوا من مصادَمَى ما بين أدبَسَ نشاج له ذَفَرْ

هَلاَ أَنهِيم وَ وَلَ الأقوال تعتيب (١)

لا تستوى بُشرَة النر جون والطيب (٢)
وفوقة من نُسال الرَّيش ترغيب
مع الجفاظ ولا خير لمنكوب (٢)
هبَّت شَامَيَة دُرْن طحاريب (١)
فعكُلُكم يا بني البَقاء مقشوب (٩)
كا تضج من الحَرَّ الجناديب (١)

 <sup>(</sup>١) التحتيب : الإبطاء . عتب الرجل : أبطأ . قال ابن سيدة : « وأرى الباء بدلا من . • ٩
 مع عم » . ومن صرها بالمتاب مقد أخطأ .

<sup>(</sup>۲) النزو : الوثب . والتطريف : السمية الشريف السخى . والبسر : ما لون ولم يتصبح من النمر . والطيب ، بالكسر ، هو من كل ثيء أفضله . فى ل : « قسوة العرجون » ، صغرابه فى سائر النسخ . وفى حواشى ه « فشرة العرجون » .

 <sup>(</sup>٣) الحفاظ و المحافظة : الذب عن المحارم و المنم لها عند الحروب .

<sup>(؛) .</sup>الأرواق : حم روق ، وهو مقدم البيت . شآلية : ربح تأل من قبل الشام ، وهى ربح النال ، وهسند منها الحدب . درن : حم أدرن ، والدرن : الرسخ . وقد أراد درن طباعهم . والطحاريب ، وقد زاد بيه البا : حم طحرب ، يكسر العله والراء ، وهو للناه من يابس النيت وبحوه .

 <sup>(</sup>ه) قيما ، يقال بضم القاف وفدها ، أى إبعادًا لكم من كل غير . وللقشوب : , , 
 طلطة بالديب ، والمدروج الحسب بالثوم . في ل : ه منشوب ، صوابه في سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٦) المسادمة : المقارعة . في ل : ومصارسي و وأثبت ما في سائر النسخ .
 (٧) الأدبس : ما لونه بين السواد والحمرة . ل : و أداس و ولم أجد هذا الوصف .

والنتاج : الدي يسلح كثيرا ، وطله المنتج . ل : « ثناث » وثيباً عالمًا : « نتاج » صُواب هذه ما أنبت . عي به صيام ، يقول . أثم بين صبى هذه صفته وبين شيخ ملصد القلب » ﴿ ﴿ فَى صَيفَ القَلْبَ كَأَنْهُ مِن بِهِمَ فَلَمْ يَحْطُك . والمصوب : الذي عصب حاجباه من الكبر ، وهما يسر شيان عند النيطوخة . 4 : « ذي مين مين » والسب ، بالكبر : العامة , وفي حوالي ه عن قسمة : « سينين » ل : لا دي ثنين منضوب » وقاله عرفة , وفي البيث إفواه

<sup>(</sup> ۲۰ - بیان - ئان )

خَالَى سَمَاعَةُ فَاعَلِم ، لا خَفَاء به لَقَد هُوَى بك يا وَتَّينُ شُنْخُوبُ (() صَعبُ منا كَبُه تَهْوِى الكُمَّاةُ به خُوفًا وتصطادهُمْ منه كلاليبُ (٢) وأنشد ابن النُمذَّل:

تُواعَدَ للبَينِ الخليطُ لينْبَتُوا وقالوا لراعي الظُّهُرُ موعدُكُ السبتُ (١) وأَفْظَمُ شيء حين يفجؤُكَ البغتُ ففاجأنى تغتأ ولم أخش ببينهم سنُونَ تُوالَتْ بِينَنا خَسْ أُو سَتُ مَضَىٰ لسُليتَى مندُ ما لم ألاقها وفي النَّفس حاحاتُ إليكم كثيرةٌ رُبَّانها في الحيُّ لو أُخِّرَ الوقتُ<sup>(٥)</sup> رجَاءَ لسَلْمَى أَن تَلْمَرَكُمْ إِمْتُ (١) تأيَّمتُ عَنَّى لامنى كُلُّ صاحب لَبِئُسَ إِذاً يومَ التغائن ما يعت (٧) لئن بعت حظِّي منك ىوماً بغيره مأن بتمنُّوا لو حَدتُ إذا متُّ تمنَّى رجالُ أن أموتَ وعهدُهم أحو ثقة ما إن ونيتُ ولا أُنتُ (٨) ٥٥ وقد علموا عند الحقائق أنَّني

(1) وتین ، کذا ورد نی ه . و نی حوالیها : ﴿ وتین : ام رحل ، و ی الیمیوریة
 « دقین » و نی حواشیها : « دقین : اسم رجل » . ل : « وتین » . ب ، ح : « دمین » بالفاء
 و الشخوب : و آس الجبل .

 <sup>(</sup>۲) ما عدا ل : و تعيى الكاة ، من الإعياء .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بر المنذل ، كما سيأت <sub>به</sub> وهو أخو عند العسد بن المنذل ، كلاهما كان شاعراً . وكان أحمد عميماً ذا مزورة ودين وتقدم في المسترلة ، وجاه واسع في بلده وعند سلطانه ، لا يقارنه عبد العسد فيه ، فكان تيسمه وبهجره ، ويحلم عنه . وعبد العسد أشعرها ." الأغاني ( ١٣ : ١٤ )

 <sup>(</sup>٤) الخليط · القوم الذين أمرهم واحد . انبتوا . تفرقوا وانقطع بعضهم من بعض ، الخليلو ، الإبل التي يجمل عليها ويركب

<sup>(</sup>ه) بربائها ، أى بجميعها ، أو بحدثانها وطراسَها وجدتها .

<sup>(</sup>٦) تَأْمِ ، مَكَتْ رَمَانًا لا يَتْزُوج ، وقد استشهد بالبيت في السان ( أم )

 <sup>(</sup>٧) هذا البيت وثاليه ساقطان من ل ، التغابن · أن يغبن النوم بعضهم بعضا .

 <sup>(</sup>A) المقائل مع سقية ، وهي ما يحق على المره أن يحيد ، وذات ، بكر المشرة ،
 ون آن يمين أينا ، إذا أبيا ، وبضم المعرة من أن يؤون ، إذا إندع ولم يسجل .

وأَنَّى قد سَبَرْت نَبْلِي وأنَّنى كأنى وقد وقَّمتُ أنصالها رِشتُ<sup>(۱)</sup> وقال أحمد بن المدَّل: أنشدنى أعرابيُّ من طتيُّ .

خطبة للحجاج

حدثنا محمَّد بن محيى بن على بن عبد الحيد () ، عن عبد الله بن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر ، قال (١٠) :

خرج الحجّاج يريد العراق واليّاً عليها ، فى اتنَى عشر راكبًا على النّجائب ، حتّى دخل السكوفة فَجأَةٌ <sup>(٥)</sup> حين انتشر النّهار ، وقد كان بشرٌ مِنُ مروان بَعث الهلّبَ إلى الحَرُ وريّة<sup>(١)</sup> ، عبدأ الحجّاج بالمسجد فدخَلَه ، ثم صيدّ المنتَر و**هو ٤٠** 

- (1) ألنيل : السهام العربية لا واحد لها من لفظها ، وواحدها سهم . وقال يعضهم : واحدتها نبلة . وسير السهام : حمل فيها خطوطا . ل : و يسرت قبل ، ه : ويسرت نبل ، ه صوابهما ي سائر النسخ . والأنسال : جم نصل . والتوقيع : التحديد . وورثن السهم : سمل له لمريش . ل . « كأن إذا » .
- (۲) في الأغافي (۱۲ : ۵٥) أن البيتين الممذل بن غيلان ، والد أحمد وعبد الصمد . و٩
   والبيتان في عيون الأخبار (۲۲۷۰۱) .

٧.

- (٣) هو محمد بن يحيى بن عل بن عبد الحميد بن هيد الكنانى المدنى ، روى عن ماك ابن أنس ، وابن عبينة . قال عمر بن شبة : كان كاتبا وأبوء كاتبا وجداء كاتبين ، وكان أحد الثقات الشاهير ، يحمل الحديث والأدب والتفسير . تجذيب التهذيب . ما عدا ل : و. عن عبد الحميد » ، تحريف .
- (؛) الحالمة فى الكامل ٢٥٠ لييسك والمقدّ (؛ : ١١٩) (العلمين (٧: . ٢٠١٠). وصبح الأعشى (؛ : ٢١٨) وعيون الأخبان (٢: ٣٤٣٠) وابن الأثير (؛: ١٥٦). (٥) ه: « فجاءة ،
- (٢) الحرورية بفت إلحاء والراء ، ويقال بفتح الحاء وضم الراء : فسبة إلى حروراء ، بالمد والفصر ، وهي قرية بظاهر الكرفة ، وقبل موضع على ساين مهما والحرورية هم أسلل وم الحوارج . كانوا مع عكل عليه البلام ثم خالفوه بعد تحكيم الحكين بينه وين معادية وأفلل الشام وقالوا : لا حكم إلا قد ، وكفوره وتبرح احد وأمروا عليه ذا الثنية - وهو حوتومن ابن فرهير – فخرج على فحاربهم باللمروان ، فقاتلهم وقتل ذا الثنية ، فسموا الحرورية لوقة حرورات معجم الفرق الإسلامية .

متلتًم (١) بعامة خَرْ حراء ، فقال : على بالناس 1 فحسبوه وأصحابَه خوارج ، فهموا به ، حتى إذا اجتمع النّاسُ فى المسجد فام فسكشَفَ عن وجهه ، ثم قال : أنا ابنُ جَلَا وطَلاَعُ النّنايا تَنَى أَضَعِ العامةُ تعرفونى<sup>(٢)</sup>

أَمَا وَاللهُ إِنِي لأَحتملُ الشّرّ بحِمْله ، وأحذُره بنّعله ، وأجزيه بمثله ، و إِني م لَأَرَى رموسًا قد أينمَتْ وحان قِطافُها ، و إِني لَصَاحِبُها ، و إِني لأنظُرُ إِلى الدَّماء تَرَكُّرَتُ بِينِ الهائم واللّحَي .

## \* قد شمرّت عن ساقها فشمّرا<sup>(٣)</sup> \*

نم قال :

هذا أوانُ الشَّدُّ فاشتدًى زِيمَ (') قد لَقَهَا اللَيلُ بَسَوَّاقِ حُمَّمَ ('')

ا لِسَ براعِي إبلِ ولا غَنَمُ ولا بجزّارٍ على ظَهر وَضَمَ ('')
وقال أيضا :

قد لفها الليسل بمُصْلَبَيْ (٧) أَوْوَعَ خَرَّاجٍ مِن الدَّوِّيِّ (٨)

(۱) ك: مائم يى.

 <sup>(</sup>۲) من قصيدة لسجم بن وثيل الرياحي ، وواها الأصمى في الأصميات ٧٣ ليبسك .
 (٣) في العقد : « نشعري » .

<sup>(</sup>٤) الرجز لرویشد (أورشید ) بن رمیض العتوی ، کا فی حواشی الکامل ، والمسان ( حعلم ) والانحاف ( ۱۶ : ۶۶ ) یتوله فی الحیام القیسی ، واسعه شریع بن ضبیعة ، وکان شریع قد غزا انین ، فغنم وسبی ، ثم أعذ عل طزیق مفازة فضل جم دلیلهم ثم موب معهم ، وحلك منهم ناس کایر بالعلش ، وجعل الحجم یسوق بأصحابه سوقا عشیفا حتی نجوا ووردوا الماه .

ه قفال فيه رشيد الرجز مادسا ، فلقب « الحطم » بما في الرجز . وقد أدرك الحطم الإسلام فأسلم مم راته بعد وله الرسول . الإغان . وزيم : اسم فائته أو فرسه .

 <sup>(</sup>٥) الضمير ى د لفها ه الإبل . أى جمها اللي بسائق شديد . عنى نفسه والرعية
 (٦) الوضم : كل ما قطع عليه الدمم .

<sup>(</sup>٧) الرجز في اللسان و المقاييس ( عصلب ) . والعصلبي : الشديد الباق على المشي والمعل.

 <sup>(</sup>٨) الأروع . الكريم ذو الجسم والجهارة والفتسل والسويد، وقبل هو الحديل الذي كروعك حسنه . والدوى : المفارة . وهي الدو أيضا ، وزيد الياء فيها كاقبل في أهمر : أحرفي .

### # مهاجر ليسَ بأعرابي \*

إِنِّي والله يا أهلَ العراق ، والشِّقاق والنَّفاق ، ومساوى الأخلاق ، ما أُغْمَرُ مُ تَنهازَ التَّين ، ولا 'بقعقَم لي بالشِّنان (١٦)، ولقد فرُ رت عن ذَكاء (٢)، وُعتَّشت عن تَعْجِرِجة ، وجَرَّيْت مِن الفاية (٢٠). إنَّ أميرَ المؤمنين كبَّ كِنانتَه تُم عَجَم عيدانَها (١٠)، فوجدنى أمَرَّها عوداً ، وأصلبَها عوداً ، فوجَّنِي إليكم ؛ فإنَّكُم طالما أوضعُم ^ • ف الفِين (٥) ، واضطجمتم في مراقد الغَّلال ، وسننتم سُنَنَ الغَيِّ . أمَّا والله لألحونكم لَحو العصا، ولأعميبنَّكم عَصْبَ السَّلَمَة (١)، ولأضر بنسكم ضَرْب غرائب الإبل(٧) ؛ فإنكم لكأهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتها رزقها رغداً مُنْ كُلُّ مَكَانَ فَكُلُوتَ بأنتُم الله فأذاقها الله لباسَ الجوع والخوف بمـاكانوا يصنعون . إنِّى والله لا أعِدُ إلَّا وفَيت ، ولا أهُمُ إلَّا أمضيت ، ولا أخلُقُ ﴿ . ١ إلا فريت (٨). فإيَّايَ وهذه الجاعاتِ وقالَ وقيلَ ، وما تقولون (٩)؟ وفيم أُمَّمُ وذاك؟ (١) الشنان : جمع شن ، بالفعج وهو القربة البانية ، وكانوا بحركونها إذا استحثوا

الإبل السير ؛ لتفزع نتسرع .

<sup>(</sup>٢) فر الدابة : كشف عن أسنانه ايعرف بذلك عمره . والذكاء : نهاية الشباب وتمام السن . وهو في ذوات الحافر أن يجاوز القروح بسنة ، وإنما يقرج حيبًا يستم الخامسة ويدخل في السادسة .

<sup>(</sup>٣) كأنه عنى أنه جاوز الناية ؛ والناية : قصبة تنصب في الموضع اللي تكون المسابقة إليه ليأخذها السابق. وفي العقد : ﴿ وَأُجْرِيتَ إِلَى الغَابِةِ القَصْوِي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ق بعض المراجع : : و نثر كنانته يه ، وعجم العود : عف ليدرف صلالته

<sup>(</sup>ه) الإيضاع : السيّر بين القوم . وفي الكتاب : « ولأوضعوا خلالكم » .

<sup>(</sup>٦) السلمة : وأحدة السلم ، وهو شجر ذو شوك يدبغ بورقه وقشره. والسلم يعس خرط ورقه لكثرة شوكه ، فتعصب أغصاله ويشد بعضها ببعض تحبل ، ثم بهصرها الحابط إليه ومخيطها بمصادى فيتناثر ورقها للماشد

 <sup>(</sup>v) ذاك إن الإبل إذا وردت الماء قدعل عليها غريبة من غيرها صربت وطردت حى

 <sup>(</sup>A) خلق الأدم : قدره لما يريد قبل القطع وقامه كيقظع منه . والفرى : القطع .

<sup>(</sup>١) ل : « وقالا وقيلا ي . وأثبت ما في سائر النسح . وفيما عدا ل بعد ، رر ما تقول ہے

أمَّا والله لتستقيمُنَّ على طريق الحقُّ أو لَأَدَّعَنَّ لكلُّ رجل منكم شُغُلاف جَسَده مَن وجدتُ بعد ثالثةِ<sup>(١)</sup> من َبعث المهلّب سفكتُ دمه ، وانتهبّتُ مالَه . تم دخل منزله .

أبو الحسن قال : كتب الحدَّاجُ بن يوسف إلى قَطَرى بن الفُجاءة : ﴿ سَلامُ عليك . أمَّا بعدُ فإنَّك مَرَقت من الدِّين مُمروق السَّهم من الرَّميَّة ، وقد علمتَ حيث تجرثهْتَ (٢) ، ذاكَ أنكَ عاص لله ولوُلاةٍ أمره ، غير أنَّكَ أَعر ابيُّ جلْفُ أُمِّي ، تستطيم الكسرة وستشقى بالتَّموة (٢٠) ، والأمور عليك حَسْرة ، خرجتَ لتَنَالَ شُبْعةً (٤) فلحِقَ بك طَعامْ صَلُوا بمثلِ ما صَلِيتَ به من العيش ، فهم يهزُّون. الرَّمَاح ، ويستنشئون الرِّباح (٥) ، على حوف وجهد من أمورهم . وما أصبحوا ينتظرون أعظمُ ثما حَهِلوا معرفتَه ، ثمَّ أهلكَهم اللهُ بَتَرْحَتَين . والسّلام » .

### فأحام فطرى

«من قطريٌّ بن الفُحاءة إلى الحجَّاج بن يوسف . سلام على المداة من الوكلة عد الذين يَرَعَون حريمَ الله ويَرهبون نِيَّمه . فالحدُ لله على ما أظهَرَ من دِينه ، وأَطْلَعَ به أهل السَّغَال (٦) ، وهدَى به من الضَّلال (٧) ، ونصَرَ به (٨) ، عند استخفافك.

<sup>(</sup>۱) ماعدال، م: «بعدثلاثة».

 <sup>(</sup>٢) تجرثم : سقط من علو إلى أسفل .

<sup>(</sup>٣) استطعمه : سأله أن يطعمه . استشنى : طلب الشفاء ، أو ذاله .

<sup>(</sup>٤) الشبعة ، بالضم : مقدارما يشبع به مرة من الطعام . ما عدا ل ، ه : ولتناول شبعة ير (٥) الاستنشاء: أن يشم الربح ، عنى أنهم يتنسمون ربيح الطعام .

<sup>(</sup>٢) أظلع ، من الظلع ، وهو الغمز في المشي . ولم أجد هذا الفعل في معجم . والسفالم يالكسر : سفول الخلق .

<sup>(</sup>٧) ما عدا ل : و من الفيلالة و . (٨) ه: «وبمتَّريه ي .

بحقه . كتبت إلى تذكرُ أنّى أعرابي جلن أمّى ، أستطم الكشرة "وأستشنى والتمرة . ولمستشنى والتمرة . ولمستشنى والتمرة . ولمسرى با ابن أمّ الحجّاج (") إنّك ثميّه فى جبائك (") ، مطلخم فى طريقتك (") ، وام قى وثيقتك (") ، لا تعرف الله ولا تجزع من خطيئتك ، يئست واستيأست من ربّك ، فالشيطان قرينك ، لا تجاذبه وثاقك ، ولا ننازعه خياقك (") . فالحد لله الذي لو شاء أبرز لى صفحتك ، وأوضَح لى صَلَمتك (") . فوالذى نَفْسُ قطرى بيده ، لمَرفَّتُ أنَّ مقارعة الأبطال ، ليس كتصدير للمال (") مم أنَّى أرجو أن يدَّحَضَ الله حُجَتَك ، وأن يمنحنى مُحتَك » .

\* \* \*

خالد بن يزيد الطائن ، قال : كنب معاوبة الى عدى بن حاتم : ﴿ حَاجَيْتُكُ ما لا كُيْنَى ﴾ يعنى ققل عبان . فذهب عدى ألكتاب إلى على فقال : ﴿ إِنْ ﴿ إِنْ المرأة لا تنسى قاتل كر ها ، ولا أبا عدرها ﴾ وكتب إليه عدى : ﴿ إِن ذَلْكُ مِّى كليلة شَمِياء ( ^ ) ﴾ .

وقال عمر من عبد العزيز رسجه الله : « يا غلام ، ارفع ذلك النَّنيل (١٠) ، ، يعنى روثًا . وقيل له : أبن خوج هذا الحِبْن ؟ قال تحت منسكيي (١١) .

<sup>(</sup>١) نسبه إلى أمه طاعناً في نسبه .

<sup>(</sup>٢) المتيه : المضلل. والحبلة : الطبيعة والسجية .

<sup>(</sup>٣) المطلحم : المظلم ، والمتكبر أيضاً .

<sup>(</sup>٤) الوثيقة : الثقة . يقال أخذ بالوثيقة في أمره .

<sup>(</sup>ه) الحناق ، بالكسر ، الحيل الذي يحنق ده ، ، (٦) الصلمة ، بالتحريك والنم . موضع الصلع في الرأس .

 <sup>(</sup>٦) الصلحة ، بالتحريك والقم ، موضع السلم ق الراس ،
 (٧) تصدير المقال : تقدمه .
 (٧) تصدير المقال : تقدمه .

 <sup>(</sup>٩) كانت العرب تقول للبكر إذا زقت إلى زوجها فدخل ما ولم يفتر عها ليلة زفافها :
 واتت بليلة حرة . وإن أفتر عها تلك الليلة قالوا : واتت بليلة شيباه .

<sup>(</sup>١٠) في المسان (قتل) : و ومنه حذيث عمر بنن عبد الغريز ، أنه دخل داراً فيها روث فقال : ألا كنشم هذا الشيل ؟ ! وكان لا يسمى قبيحا نقبيح » .

<sup>(</sup>١١) أي ولم يقل: « في إبطى » .

وقيل لقتيبة (1) : أين خرج بك هذا الخَرَ اج (٢) قال : بين الرافة والصَّفَن (٢) . قال : وقيل لرقبة (١) : ما بال القرَّاء أشدً النَّاس مَهْمةً وغُلُمةً ؟ قال : أمّا النَّمَة فإنِّهم لا يَرْ أُون ، وأمّا النَّهْة فلانَّهْم يصومون .

وعرض عليه رجل الفدّاء ، فقال ؛ يا هذا ، إنْ أفستَ على ، و إلاّ فدَّعْنى .

وقال مُورِّأَتِ المِعلى (<sup>()</sup>): ما تسكلت بكلمة في النضب أندَّمُ عليها في الرَّضَا ، وقد سألتُ الله حاجة منذ أربين سنة قًا أجابني ولا يشت منها : ألا أتسكل فيا لا يعنيني (<sup>()</sup>).

قال : مكتوب في حكمة داود : هلى العاقل أن يكون عالمًا بأهل زمانه ، مالسكا للسانه ، مُقبلًا على شانه .

أل ؛ ولنّا قدم الفرزداق المنّامَ قال له جرير - وكان هناك (٢٠ عد ما طلفت أنّه بعد ما الله عنه ويقد من الله عنه الله عنه ويقد الله عنه عنه الله عنه الله

° وقال يونُس بنُ حبيب: إذا قالوا عُلَّب الشاعر فهو الغالب ؛ و إذا قالوا 60 منلَّب فهو المناوب. وقال امرؤ القيس:

وإنَّكُ لم يَفْخَرُ عليك كَفَاعَرِ ﴿ صَيْفُو وَلَمْ يَفَلِبُكُ مُثَلِّبُ مُثَلِّبُ إِلَّهُ

(١) هو قتيبة بن مسلم ، المترجم في ٤٢ .

(٢) الحراج ، كانراب ؛ ما يخرج في البدن من القروج . والحبن ، بالكسر ؛ اللمل ؛

(y) الرائفة : أسفل الآلية . وألسفن ، بالتحريك : وعاد أنلمسية . ما عدا لم : « والسفنة » وهي مصيحة أيضاً ، بالتحريك ، وباللغو .

(1) هو رقبة بن مصللة بن عبد الله العبدي ، ويقال في أبيه أيضاً ، مسقلة ، بالسين ،

٢٠ كا وتع في سميح .سلم . كان ثقة مأموناً يعد في رجالات العرب ، وكافت فيه دهاية . أمرخ
 أبن الأثير وفاته سنة ٢٠١ . تهذيب البهذيبي .

(٠) ترجم ني (١; ٢٥٢).

(1) ما هدا له ر ۽ ألا أتكام إلا فيما يعنيني ۽ وهما سيان .

(v) ما عدا ل : و مناله و .

۲۰ (۸) دهوان امرئ آلفیس ۷۷ راقسان ( ظلب ) . وانظر ماسیق ق ( ۲ : ۲۷۵ ) ۵ وسا سیانی فی ( ۲ : ۱۱ ) . والینت وهبارة الإنشاد قبلیا لم پیزها فی ه .

وقال بعصهم :

إنّى اسرفر ينعع قوى تشهدى أدبّ عنهم بلسيانى ويَدى وقال قتيبة بن مُسْلم (1) إذا غزوتم فأطيلوا الأطفار ، وقَصَرُ وا الشّعود ، قال : ونظر مُخنَّثُ إلى شيخ قبيح الوجه فى الطّريق فقال له : ألم يَنْهَا كُمْ سلّجان بن داود عن الحروج والنهار ؟

قال : وعزَّى أعرابيٌّ ناسًا فقال : يرحم الله فلاناً ، فلقد كان كثير الإهالة دُسمِّ الأهداق .

وقال الشاعر :

ترى وَدَكَ السَّديف على لحائم على كلون الرَّاه البُّدَهُ الصفيم (٢)
وقال أعرابيّ ( رحم اللهُ فَلاَنَا ، إنْ كان لضغمّ السكاهل » . ثم جلس . و
وسكت . وقال آخر : «كان والله نقيّ الأظفار ، قليل الأسرار (٢) » .

وقال صديق لنا : رأيتُ سكراناً وقد ركب رَدْعه (نا) ، ثم إنه استقلّ فقال : أنا الشديف للسر هذه (<sup>4)</sup>

> وسَارٌ رحِلُ أعر البَّدَا بمديشٍ فقال له : أفهمت ؟ قال : بل نسبِّت ! قال واثلةً من خليفة السَّدوميّ ، يهجو عبد الملك من الهلُّ :

لقد صَبَرَتُ الذُّلُّ أعوادُ مِنبرِ تقوم عليها في يديك قضيبُ

<sup>(</sup>١) ترجم ق ٤٢ . ل : و تتيبة بن سلم » ، تحريف .

 <sup>(</sup>۲) السديف : لم السنام . والراه : شجر مجل له تمر أبيض . وقال أبو الهيئم : الراء :
 زبد البحر . السان ( روأ ) .

<sup>(</sup>٣) ل والتيمورية : و الأشرار ۽ صوابه في هـ، ب ، ۔ .

 <sup>(</sup>٤) ل : « درعه تحريف ، صوابه في ه . ويقال : ركب ردعه ، أي خرصريما نوجهة
 اكمل الروغ الدفق
 الحمل اللهوض ركب مقادنه . وألحل الروع الدفق

<sup>ُ (</sup>ه) استقل ؛ أي جمس . المسرهه : المقطع قطعاً . وهذا الخبر في ل ، ه فقط .

بكى المنبرُ الغربيُّ إذ قُتَ فوقه وكادت مساميرُ الحديدِ تذوبُ رأيتُك لمَّا شِبْتَ أَدرَكُ الذَى يُصيب شراة الأرْدِ حين تشيبُ سفاهةُ أحلامٍ لُونُحُلُّ بنائل وفيك لمن عاب التزوُنَ عيوب<sup>(۱)</sup> وه وقد أوحَشَت منكم رساتيقُ فارسِ وبالمصر دُورٌ جَشَّةٌ ودُروب<sup>(۱)</sup> إذا عُصَبَةُ ضَجَّتُ من الخَرْج ناسبت مَوْوُنتِّةً إِن النَّسِيب سَيب<sup>(۱)</sup> وقال بشَارُ الأعمى ، في عرَّ بن حفص<sup>(۱)</sup>!

ما بال عينك دمعُها مسكوبُ حُربَتْ فأنتَ بنومها محروبُ وكذاك من محب الحوادث لم تزك تأتى عليه سَلامَةُ ونُكوبُ يا أرضُ ويحكِ أكرِميهِ فإنّه لم يبق للعَشَكِيُّ فيك صريبُ يوماً وأحزَمُ إذ تُشَبُّ حُرُوبِ(٠) أبهى على خُشُب المنابر قائمًا إن الرَّزيَّةَ لاَ رَزِيَّةَ مثلها بومَ ابن منص في الدِّماء خضيتُ (١)، لا يستحيبُ ولا يُحِير لسانهُ ولقد يُتحِــــير لسانُهُ وتُجيبُ غلب العراد على ان حفص والأسي إنّ العراء عشيله مُغلوبُ إذْ قيل أصبح في المقابر ثاوياً عُمَرُ وشُقَّ لواؤه المنصوب فظَلْتُ أَنْدُبُ سِيغَ آلُ مُحَمَّدِ عُمَراً وعَزَّ هنالك المندوبُ

<sup>(</sup>۱) الكلام بعد هذه إلى كلمة و القاص و من ص ۲۱۷ ص ۲۱٪ عائماً من التيمورية . والمزون ، يُفتح اليم وضمها : امم من أساء عمان واهلها من الآزد ، وهم رهما المهلب. ابن أب صمرة . وذلك أن جدم الأعل مازن بن الآزد . اللسان ( مزن ) ومعجم البلمان. ( المزون ) والحيوان ( ۲ : ۱۵۷ ) . وانظر ما سيق في ( ۲ : ۲۹۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) الرسائین : جع رستاق . ورسائین فارس : سوادها ، أی فراها . ورستان : معرب ؛ ورستا، الفارسیة ، وهی معنی الغریة . استینجاس ؛ یه .

<sup>(</sup>٣) الحرج : الحراج ، وهو ما تؤديه الرعية إلى الولاة . ب ، - : « من الحرح ، -

<sup>(</sup>٤) هو عمر هزاربرد ، سبقت ترجته مع الأبيات التالية في ( ٢ : ٢٩٤) .

<sup>(</sup>٠) له : ه إن تشب سروب ، . وإلى هنا ينتهى الإنشاد فيما سبن "

<sup>(</sup>٦) إلى: وفي اللياري.

فعليك يا عُمَرُ إلسّلامُ فإنّنا باكوك ما هَبَتْ صَبّا وجَنُوبُ قَالَ إسماعيلَ بن غَزْوان : الأصوات الحسنةُ والعقولُ الحِسان كثيرة ، والبيان الجيّد والجمال البارع قليل .

وذَكَرُ أَبُو الحَارِثُ ، ساحب مسجد ابن رُغْبَانَ<sup>(۱)</sup> ، فقال : إنَّ حدَّثَتَهُ . سبقَك إلى ذلك الحديث ، و إنْ سكتَّ عنه أخد في التُّرَّعات .

وقال ابن وهب (٢٠): أنا أستفل الكلام كايستفعل حُرَيْثُ السكوت. كا قال ابن شُبرُمة (٢٠) لإياس بن معاوية: شكلي وشكلُك لا يتَّفقان، أنت لا تشتعي.
 أن تسكت، وأنا لا أشتعي أن أسمر.

وقال أبو تقيل بن دُرُسُتُ ( أَ عَ إِذَا لَم يَكُن المستمعُ أَحَوْسَ عَلَى الاستاعِ مِن القائل على القول ، لم يبلُغ القائلُ في منطقه ، وكان النُّقصان الداخلُ على قوله . • . يُقدُر الْخَلَّةُ بالاستاع منه ؟ .

وقال ابن بَشّار البَرْقَ : كان عندنا واحدٌ يتكلّم في البلاغة ، فسمعته يقول: لو كنت ليس أنا ، وأنا ابنُ من أنا منه ، لكنتُ أنا أنا وأنا ابن من أنا منه . فكيف وأنا أنا وابن من أنا منه .

وقالوا : ثلاث يُسرع إليهن الخَلَفُ : الحريق ، والتَّزويج ، والحَجَّ . و. و. واللهِ . و. و. واللهِ . و. و. والله

<sup>(</sup>۱) مسجد ابن رغبان ، كان فى غربي بغناد. ، كا ذكر ياتوت . واسمه محمد بن رخبان كا فى الحيوان ( ۲ : ۱۶۹ ) . وفى المارف لابن قتية ۲۲٦ : و ابن رعبان الذي ينسب إليه المسجد ببغداد ، وهو مولى حيب بن مسلمة ، وكان حيب عظيم القدر ، يل الولايات زمن عبان ومعارية ه. ه : ووذكر أيا الحارث صاحب مسجد ابن رغبان ع . .

<sup>(</sup>۲) ماعدال: وأبورهب و

 <sup>(</sup>٣) هو جهد اقد بن شهرمة المترجم في ( ١ : ٩٨) ، حيث سبق الحجز
 (٤) ما جدا ل ، ه : وأبو مقبل و تخويف . وقد منى على الصواب في مواضع متعجدة .
 وانظر الحيوان ( ه : ٧/١٧٨ : ٧/١٠٣ ) ،

قوله فيما نال ولدَه من السيف وصار فيهم من النَّاء <sup>(١).</sup>

وقال على بن أبى طالب رحمه الله : « بنتيّة الشيف أنمى عَدَداً ، وأكرم والداً » . ووجد الناسُ ذلك بالبيان ، للذى صار إليه ولدُه من تَهْمِيكُ الشيفَ ، وكَذْرة الدَّرْه ، وكرم النَّمْمِل

قال الله عز وجل : ﴿ وَلَـكُمْ ۚ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ لِمَا أُولِي الْأَلْتَابِ ﴾ ..
 وقال بعضُ الحسكاء : « قَتْل البعض إحياه للجيمِ »

وقال همَّامُ الرَّقاشيّ <sup>(٢)</sup>:

أَبِلَغُ أَبَا مِسْمَمُ عَنَى مُنَلَفَةً وَفَ العِتابِ حَيَاةً بِينَ أَقُوامُ (٢٠٠٠ فَدَّامِ) فَدَّاتُ مِنْ أَقُوامُ (٢٠٠٠ فَدَّامِ) فَدَّامِي فَدَّامِي الْمُؤْمِنَ فَيْلًا وَلَمْ وَاللَّمُ وَاللَّمْ وَاللَّمُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَالْمُوالِمُواللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُمُ وَلَمْ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَلَمْ وَلَمْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُو

4 4 4

وقال الحجاج الأمرأة من الخوارج ؛ قوالله الأعُدَّنَكَم عَدًا ، والمُعْصَدَّنَكَم حَصداً » . قالت : أنت تحصِدُ ، والله يزرع ، فانظر أين قدرة الخاليق من و . . فُدرة الخالق .

ولم يظهر من عدد القتلَى مثلُ \* اللَّذي ظهر في آل أ في طالب ، وآل الزبير ، ﴿ ٦٨ وَآلَ الزبير ، ﴿ ٣٨ وَآلَ اللّ وآلَ اللَّمَّبِ . وقال الشاعر في آل الزَّكِير :

<sup>(</sup>١) في المعارف ١٧٥ : \* ويقال إنه وقع إلى الأرض من صلب المهلب ثلاثمائة , له يه ير

 <sup>(</sup>٣) المغلطة : الرمالة تجمل من بلد إلى بلد ...و أنشد البيت في السان ( خلل ) بدون ئسبة . وسيعاد الشعر في ( ٣٠ : ٢٠٠٧ : ٨٠ ) .

<sup>(1)</sup> الذام : العيب . عنى أنه كريم الآباء و الإسلاف ، وأنه كان جديراً لذلك بالتقدمة .

<sup>(</sup>٥) يغال : دلوت بفلان إليك ، أي استغفيت به إليله

آلُ الزير بنسو حُسرَّةٍ مَرَوْا بِالسَّيوف صُدُوراً حِنَاقا<sup>(1)</sup> يَوْتُون والسَّباقِ السَّباقاً<sup>(1)</sup> يُوتُون والقتل من هأبهم ويَنشُون يوم السَّباقِ السَّباقاً<sup>(1)</sup> إذا فَرَّج القتل عن عِيصِهم أبي ذلك العِيصُ إلاَّ اتْفَاقاً<sup>(1)</sup>

\* \* \*

قال: احترقت دارُ تُعامة (<sup>4)</sup>، فقالوا له: ما أُسرَعَ خَلَفَ الحِرِيقِ ؟ قال : فَأَنَّا أُسْتِحْ قُ الله .

وفال ثمامة : سممت قاصًّا بمَنَّادانَ (<sup>٥)</sup> يقول فى دعائه : اللهم ارزَفْنا الشهادةَ وجميع المسلمين <sup>(١)</sup> .

قال : وتساقط الذَّبّانُ على وجه فقال : الله أكبر ، كثّر الله بكم القبور (<sup>٧٧)</sup>. قال : وسمع أعرابُ وجلاً يقرأ سورة براءة فقال : يبينى أن يكون هــــفا ... آخِرَ القرآنَ . قبل له : و لم ؟ قال : رأيت عهوماً تُذبّذ .

وقال عبد العزيز الغز ال القاص (٨٠) ، في قَصَصه : ليت الله لم يكن خلقني وأنا

 <sup>(</sup>۱) المرى : الاستخراج . منى أنهم بقتلهم قد شفوا صدور أعدائهم , وأنشد في اللسان ;
 ه مروا بالسيف المرهفات دماهم ه

والحناق : جمع حنيق ، وهو ذو الحنق ، ، بالتحريك ، أي الغيظ .

<sup>(</sup>۲) ما عدال، م: وينيثون يوم السباق ۽ تحريف .

<sup>(</sup>٣) العيص ، بالكسر : الآباء والأعمام والأخوال . وأصله منبت خيار الشجر .

 <sup>(4)</sup> تمامة بن أشرس . وقد ترجم ق ( ۱ : ۱۰۵ ) .
 (۵) عبادان : موضع تحت البصرة قرب البحر ، وهي منسوبة إلى عباد بن الحصين

رائي بدار الموسيد . ورأما إلحاق الأنف والذن فهو لغة مستمعا في البحرة وتواحها : ه أتهم إذا سوا موضماً أو نسبوه إلى رجل أو صفة يزييون في أخيره ألغاً ونونا ، كثولم في قرية علائم مسوبة إلى زياد بن أييه : زيادان . وأخرى إلى عبد الله : عبد الهان . وأخرى إلى بلال بن أبي بردة : بلالان ء . قلت : هذا مأخوذ من الغارسية ، فإمم يزيدون ء ألك ء في آخر الامم المنسوب ، كتولم في مرد : مردانه ، وفي سر : سرانه .

<sup>(</sup>١) اللجر في الحيوان ( ٣ : ٢٧٤ ) . (٧) في الحيوان : a يكن القبور a . . .

<sup>(</sup>A) إلى هنا ينتهى سقط التيمورية الذي بهأ في صفحة ٣١٤ . وفي النسخ وأبو عبد العزيز فلنزال القاص. ٥ صوابه في الحيون ( ٣ : ٣/٣ : ١٦٨ ) جيث يورد الجبر »

الساعة أعورُ . فحَكِّيَتُ ذلك لأبى عتَّابِ الجرَّال<sup>(i)</sup> . فقال أبو عتَّاب : بئس ما قال ، وددتُ والله الذى لا إله إلا هو أنَّ الله لم يكن خلَقَنى و إنَّى الساعةَ أعمى مقطوعُ اليدين والرَّجابن .

قال: ولمَّا استمدى الزَّبرقانُ على الحطيئة فأمر عرُّ بقَطَّم لسانَةٍ ، قال الزَّبرقان : نَشَدتُك اللهَ يا أمير المؤمنين أنْ تقطته (٢٧ ، فإنْ كنتَ لا بدَّ فاعلاً فلا تقطفه فى بيت الزِّبرقان. فقيل له : إنه لم يذهب هنالك ، إنما أراد أن يقطع لسانة عنك رغبة أو رهبة .

وتقول العرب: « فتلّت أرضّ جاهلَها ، وقَتَلَ أَرضًا عائمُها » . وتقول : ذُنجَى العطش » ، و « المسلك الذّبيح » ، و « ركب بنو فلان الفلاة فقطع العطشُ

۱۰ أعناقَهم » .

وتقول : فلأن لسان القوم ونابهُمُ الذي يفتَرُّونَ عَنه . وهؤلاء أنْ القَوْم وخراطيمهم . وَبَيْسَانُ<sup>٣)</sup> لسان الأرضِ \* يومَ القيامة . وفلانٌ أصطُمَّةُ الوادَى<sup>(1)</sup> وعينُ الملد .

وقال الأصمعيّ : قال رجلٌ لأبي عمرو بن العلاء : أكرمك الله ! قال : نُحْدَثَةٌ `.

الله : وكان ابن عون (٥) يقول : كيف أنت أصلحك الله .

وَكَانَ الْأَصْمِىُ يَقُولَ : قُولُم جُمِلتُ فَدَاكَ ، وجِعلنَى الله فَدَاكَ ، مُحَدَثُ. وقد روى علماه البَصر يَّين أنّ الحسن لمّا سم صراحًا في جِنازة أمَّ عبد الأعلى

<sup>(</sup>١) ما عدال: والجزازي، تحريف؛

 <sup>(</sup>۲) نشدتك الله : إستحافتك به . وقد حذف الثانق بعد وأن و كما نى تول الله :
 ۲۰ و بيين الله لكم أن تضلوا و .

 <sup>(</sup>٣) يبسان ، بالفتح : مدينة بالأردن ، بين حوران وفلسطين ، وإليها ينسب الفاضي
 الفاضل أبو على عبد الرحيم بن على البيسان. قال ياقوت : و ريقال هي ليبان الأرضي » .

<sup>(</sup>٤) أسطمة الثيء وأستمته واصطمته : وسطه ومجتمعه .

<sup>(</sup>ه) عبدالله بن عون ، ترجيم في عدّا المزه س ٩٩٠.

اً بن عبد الله بن عامر (١٦ فالتفت ، قال له عبد الأعلى : جُيلتُ فداك ، لا والله حا أمرتُ ، ولا شَعرتُ (٢٠) .

وقال الأصمحي : صلّى أعرابي فأطال الصلاة ، و إلى جانبه ناس ، فقالوا : نما أحسَنَ صلاته ! فقال : وأنا مم هذا صائم (<sup>(۲) :</sup>

قال الشاعر

صلًى فأعجبنى وصام فرابنى عدَّ القاوصَ عن المصلَّى الصام وقال طاهر ' من الحسين<sup>(1)</sup> لأبى عبد الله المروّزى : منذ كم صِرتَ إلى «المراق يا أبا عبد الله ؟ قال : دخلتُ العراق منذ عشرين سنة وأنا أصوم اللهر جنذ ثلاثين سنة . قال : يا أبا عبد الله ، سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين (<sup>6)</sup>

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته فی ( ۱ : ۲٤٤ ).

<sup>(</sup>٢) له « ولا شعرت ولا شعرت » ، بالتكوار .

<sup>(</sup>٢) ل : ووأنا مع ذلك صائم و ٠

<sup>(؛)</sup> هو طاهربن الحسين بن مصعب الحزامي ، من كبار الوزوراء الساسين . كان أدبياً حكيما شجاعاً ، وهو الذي وطد الملك للمأمون العباسي ، وهو الذي قتل الأمين وجقد البيعة المأمون قولاء شرطة بغداد ، ثم جعله والياً على عراسان ، فعدت نفسه بالاستقلال مها ، وحالت دو نرذاك سنته . وسمى « ذا البينين » لأنه ضرب شخصاً في وقسته مع على بن ماهان بالسيف فقدة نصفين ؛ وكانت النعربة بيساره . ولد سنة ١٥٩ وتوفي سنة ٢٠٧ . وقيات الأميان.

<sup>(</sup>a) القصة في الحيوان ( ٢ : ٨ - ٩ ) .

# المالع العالمة

قال عوانة : قال رياد بن أبيه : مِن سعادة الرجل أن يطولَ عمرُه ، و بري-في عدوَّه ما يسرَّه .

وقال الباهلي : قيل لأعرابي : ما بالُ المراثي أُجوَدَ أشماركم ؟ قال : لأَنَّا

نقول وأكبادُنا تحترق.

قال أبو الحسن :كانت بنو أمنيّةَ لا تقبل الرَّاويةَ إلا أنَّ يكبون راويةً للمرانى . قيل : ولمذاك ؟ قيل<sup>(١)</sup> : لأنّها تدل على مكارم الأخلاق .

وقال عمر بن الخطّاب رحمه الله : من خير صناعات العرب الأبيات يقدُّمُها الرّجلُ بين بذي حاجته ، يَسْتَعْرَلُ بها السّكرِيم (٢٠) و يستعطف بها الشيم

ا وقال شعبة (٢<sup>٢)</sup> :كان سِمَاك بنَ حَرْب (١<sup>١)</sup> إذا كانت له إلى الوالى حاَّجة قال فيه أبياتاً ثم بسأله حاجته .

قال أبو الحسن : كان شِطَاظٌ (٥) لصًّا ، فأغارَ على قوم من العرب فاطر دَ (١٠)

(١) كذا في جميع النسخ .

(۲) يستزله : يطلب منه النزل ، وهو بشم وبضمتين : قرى الضيف : وهذا الفمل
 عشى المني ما لم يرد في المعاجم .

(٣) سبقت ترجمة شعبة بن الحجاج في (١: ٣٦٩).

(٤) مباك بن حرب بن أوس الذَّمل البكرى الكوق ، كان قصيحا عالماً بالشعر وأيام الناس ، وأدرك ثمانين من الصحابة ، وتوقى منة ١٢٣ . تبذيب التبذيب . وصهاك هذا ، يكسر السين . وقتح الميم المفيقة تقريب التهذيب .

 (٥) شاطع بالكسر : لعرب من بن ضبة ، كان قريناً المك بن الريب وأبي سودية المسين . وقد صلبه الحجاج . وهو الذي يقال فيه : a ألص من شاطع . و تربه و في مالك يقول القائل :

> الله عبساك من التعبيم ومن شظاظ فاتح العكوم وماك وسيقه المسوم

۲۰ الأغاني ( ۱۹ : ۱۹۳ – ۱۹۹ ) والسان ( شظظ ) . (۲) ۵ : و فطرد ۵ ، وهما سبان ، يمني إبعادها للاستيلا، عليها . ٣٣ تعقيم (٤٦ فسافها اليلته حتى أصبح، فقال رجل من أصحابه: لقد أصبحنا على قصد من طريقنا. فقال: « إن المُحْدِنَ مُكان ».

وقال أبو الحسن: أربى غلامٌ من بنى على (٢٦)، على عبدِ لللك ، وعبدُ لللك يومئذ غلام ، فقال له كهل من كهولهم لما رآه مُفسِكا عن جواب للربى عليه : لوشكوته إلى عمه انتقم لك منه . قال : أمسِك ياكهلُ ؛ فإنى لا أعُدُّ انتقامَ . فغرى انتقاما .

قال أبو الحسن: خاص جُلساه عبد الملك يوماً في قتل عمان ، فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين ، في أي سينيك (٢) كنت يومنذ ؟ قال : كنت دون المُحتمَّم، قال : فنا بلغ من حُرنك عليه ؟ قال : شغلني النضب له عن الحُرْن عليه .

وكان عر بن الخطاب: ، رحمه الله ، إذا اشترى رقيقًا قال : اللهمَّ ارزُقْنَى • ، و أنصحَهم جَيبًا <sup>(1)</sup> ، وأطولَهم عُمرًا .

وكان إذا استعمل رجلاً قال : إن إلعمل كِبْرُ<sup>دُرُوم</sup>ُ، فانظرُ كَيْف نُخرِجُ منه . قال : ومغى أبوعبد الله السكر ح<sup>يّ (۱۲</sup> إلى الرَّبَض<sup>(۱۷)</sup>، مجلس على بابه و نَفَش

(۱) ما عدا ل : و نطرد نسهم g . و العلرد و الاطراد : الشل . قال طويح .
 أست تصفقها الجنوب وأصبحت زرقاء نظرد الثلثى بحبساب

(۲) أربي عليه ، أي زاد عليه في الكلام والجدال . وبنو على هؤلاء ، هم بنو على
 ابن بكر بن وائل .

(٣) فيما عدا ل ، ه ؛ و في أي سنك و .

(٤) ناصح الحيب ، نو الصدر خالص التلب لا غش بيه . وأصل الحيب جيب ,
 اللديمن والدرع ، وهو شقه الذي يدخل منه الرأس .

(ه) أرآد أنه مجلبة الكبر . ل : وكبير يه ، ولعلها وكبر يو دو المنفاخ ، ومته الحديث : و المدنية كالكبر تنفي عيثها يه .

(٦) جو أبر عبد الله الكرعى المحيال ، من معاصرى الجاحظ ، وكان عن يدعى الفقه والعلم . وانظر الحيوان (٣ : ٧ - ٨) حيث الخبر بعبارة أخرى . وبحو خلا الخبر الشعبى في العقد (٣ : ١٥٣) .

(٧) الريض : ما حول المدية من خارج . وقد اراد ريض حرب . قال يانوت : وهي المحلة المعرفة اليوم بالحربية : . والحربية : بخلة كبيرة شهورة بنيداد ، هند ياب حرب ، تنسب إل حرب بن حيدالله البلخي الراوتدي ، أحد نواد المنصور .

لحيَّته وادَّعى الفِقه ، فوقف عليه رجِل فقال له : إنَّى أدخلتُ إصبَّعى فى أننى فخرج عليها دمٌّ. قال : احتجرْ . قال : جلستَ طبيبًا أو فقيهًا ؟!

قالوا: بيناالشّميُّ جالسٌ فى مجلسه وأصحابُه يناظرونَه فى الفقه ، إذا شيخٌ بقر به قد أقبل عليه بعد أن طال جلوسُه، فقال له: إنَّى أَجدُ فى قفاى حَكَّهُ أَفْتَرَى م لى أن أحتجم ؟ قال الشّمينَ : الحمد لله الذى حَوَّلنا من الفقه إلى الحِجامة .

قال : وذكر ناس وجلاً بكثّرة الصَّوم وطُول الصلاة وشِدّة الاجتماد ، قَال أعرانُ كَان شاهداً لـكلامهم : بئس الرجل هذا ، يظنُّ أنَّ الله لا يرحمه حَتَّى يعذَّب نَسَه هذا التعذيب .

- (١) ما عدا ل والتبعورية : و المناف و بالنين ألمجمة ، تحريف . وفي الكفاية في علم الرواية ١٩٦٦ طبح حيدر أباد ١٣٥٧ عن الأصمى قال . و سعت ابن عون يقول : أدركت ا ستة ، ثلاثة سبم يشدون في الحروف ، وثلاثة يرخصون في المعانى . وكان أصحاب الحروف القام بن محمد ، ورحاء بن حيوة ، ومحمد بن سوين . وكان أصحاب الممانى الحد . والتعمى ، والتخمى و . فعار الأمر عل رواية الحديث بالفظ أو بالمنى .
  - (٢) هو عامر بن شراحيل المترجم في (١: ١٩٤).
  - (٢) هو إبر اهيم بن يزيد النخمي المترجم في ( ١ : ١٩٢ ) .
- ۲ (۱) هو أبو بكر عمد بن سبرين الانصارى البصرى ، كان مولى لانس بن مالك وروى. حدث ، وكان ثقة صدوتا ورعا ، وكان يعيز الرؤيا . قال ابن عون : ثلاثة لم أر مثلهم كأنهم التقوا فتراصوا : ابن سبرين بالعراق ، و القاسم بن عمد بالحجاز ، و رجاء بن حيوة بالشام . وله قبل مثنل عبان بسنتين ، وقول سنة ١١٠ . تمذيب الهذيب ، وصفة السفوة ( ٣ : ١١٤ ) ووفيات الأعيان .
- ۲۰ (ه) هر القام بن محمد بن آني بكر الصديق احتضاته عائشة بعد مقتل ابيه ، وكان أشبه ولد أن بكر به ، وكان فقيها إماما كثير الحديث ، وكان ابن سويين يأمر من عيب أن ينظر إلى هذى القام فيقتنى به . وكان القام أحد الفقها. السيعة بالمدينة ، توفى سنة ١٠٧٠ منابب الهذيب ، وصفة الصفوة ( ٢ : ٤٩) ووفيات الأعيان ، ونكت الهميان ٣٣٠. (١) ترجم في ( ١ : ٣٩٧)
  - ٣٠ (٧) هو عبد الله بن عقبة بن طيعة ، المترجم في (١ : ٣١٢ ).

المبارك (١) ، والمعافى بن عمران (٢) .

وقال أبو الحسن : حدَّنى عبدُ الأعلى (<sup>٣)</sup>قال ؛ رأيت اللهُمِّ مَاحَ مؤدَّا بالرى فلم أر أحداً آخَذَ لعقول الرِّجال ، ولا أَجْذَب لأسماعهم إلى سفيته منه ، ولفد رأيت الصَّنْبيانَ يخرُنجون مِن عنده وكانّهم قد جالسُوا الش**ما**اء

قال : كان رجل ببلنه كلامُ الحسن البَصريّ ، فبينا **قرجِي يطوف بالبيت َ •** إذْ سمع رجلاً يقول : « مجباً لقوم أُمرُوا بالزَّاد ونُودِيّ قيهم بالرَّحيل ، وحُمِسٍ أولهُم على آخرهم ، فليت شعرى ما الذي ينتظرون<sup>(1)</sup> » . قالمي : فقلت في نفسى : هذا الحسّن .

قال: وأربعة من قريش كانوا رواة النّاس للأشمار ، وعلماءهم بالأنساب والأخبار : تُخْرَمَةُ بن نوفلِ بن وُهَيب<sup>(٥)</sup> بن عبد سُناف بن زُهْرة ، وأبو الجهم ابن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عوف (٢٦) وحويطب بن عبد المُرَّتي (<sup>٢٧)</sup>،

<sup>(</sup>١) ترجم في ص ٢٤ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>۲) هو أبر مسمود المعانى بن عمران بن مفيل الأزدى الفهمى ، وكان عن رحل فى طلب العلم إلى الآقاق وجالس العلما. ، ولزم الثيمومي ، وكان زاهداً فانسلا شريفا مع صدق لهبة وعظر قدر . توفى سنة ٢٠٤ . تمانيب التهذيب وصحة الصفحة ( ٤ : ١٥١) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الأعلى بن عبد الله بن عاس ، لهلتر جم في ( ١ : ٢٤٤ )

<sup>(؛)</sup> هذه الحملة الأخيرة من ل فقط .

<sup>(</sup>ه) ل : و رهب و . وأثبت ما في سائر النسخ و إلا في السيرة ٤٢٧ ، والإسماية ١٨٢٧ ونكث الهيان ٢٨٧ : وأهب و . والموهم والهيزة يتعاورهما الإبدال . وقد أسلم عفر مة يوم الفتح ، وكف يصره في زمن شأن . وقوق سنة ١٤٥ وفي مائة وخمس بشرة سنة .

<sup>(</sup>٦) ترجم له في الإصابة ٢٠٦ في باب الكليم. ويقد الإنجليمية وعامر » أو وعييلة ».
كان أبو الجهم من مسلمة الفتح كذاك ، وكان من معمري، الريضي وسطيميم. حضر بناء الكمية مرتبن ، حين بنها قريش ، وحين بناها ابن الريمية وحات في أأهو خلافة معاوية ، وذلك في

۷۱) وأما حوبيلب بن عبد الدزى ، فكافة أيضاً من ألمغ. هام الفعج ، وكان من المتولفة ° ؟ قلوبم ، عمر مائة وعشرين سنة ، ومات فى خلا⊄ جاوية حجة ؛ ه . الإيسانية ١٧٧٨ .

وَعَقِيل بن أَبِى طَالَب (1) . وَكَانَ عَقِيلُ أَكْثَرُهُمْ ذَكُواً لِمَثَالِ النَّاس (1) ، فعادَوْمُ الذلك ، وقالوا فيه وحَقُوه . وسِمِّتُ ذلك العائمُ منهم ، فلا تزال تسمع الرَّجلَ يقول : قد سمِتُ الرَّجُلِ بِمِعِّقه . حتَّى أَلْف بعضُ الأعداء فيه الأحاديثُ (1)

فنها قولم : ثلاثة حمق كانوا إخوة ثلاثة عقلاء ، والأمُّ واحدة : على وعَقيل و وأثبُها فاطمهُ بنت أسد بن هاشم ، وعتبهُ ومعاوية ابنا أبي سفيان وأشهما هندُ

بنت عتبةً بن ربيعة ، وعبد الملكّ ومعاوية ابنا صروان وأشّهما عائشة بنت معاوية ان المنيرة بن أبى العاص . فكيف وجعدةُ بن هُيبرةً يقول :

أَبِي مِن بَنِى مَخْرُومِ إِنْ كَنتَ سَائلًا وَمِن هَاشُمِ أَنِّى ، خَيْرٍ قَبَيلِ فَن ذَا الذَى يَبْأَى عَلِيَّ مِثَالِهِ وَخَالَى عِلَى ذَوِ الندى وعَقَيلُ (١) \* وقال قَدَامة بَن مِطْمِونَ ،

وخالى ُبغاةُ الحير . تَعلم أنَّهُ ﴿ جديرٌ بقول الحق لا يتوعُّر (٥٠)

40

(۱) وعقيل هذا هو أخو على وجعفر ابني أبي طالب ، تأخر إسلامه إلى عام الفتح .
وكان عالما بأنساب قريش ومآثر ها ومثالها ، وكان الناس يأخفون عنه ذلك بمسجد المدينة ،
كانت له طنفسة تطرح في المسجد يصل علها ويجتم إليه في علم النسب وأيام العرب ، وكان وقد قريش أوبعة يتحاكم التاس اللهم في المنافرات : عقيل ، وغرمة ، وحويطب ، وأبو الجهم . وكان عقيل يعد المسادى ، فن كانت مساويه أكثر ينعر صاحبه عليه . وكان الثلاثة يعمون المحاسن ، فعرد كانت عاسمة أكثر ينغر صاحبه عليه . وكان الثلاثة يعمون الحاسن ، فعرد كانت عاسمة أكثر ينغر ماحبه عليه . وكان الثلاثة يعمون أغلم من أخيم جعفور سعن ، وجعفر أمن من على بعشر سنين ، وجعفر أمن من على بعشر سنين ، الإصابة ١٢٧ وزكت الحديات . . . .

 <sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة .

 <sup>(</sup>۲) زاد السفنى : وركان ما أعانهم عليه ف ذلك مناضبته لأعميه مل ، وعروجه إلى معاوية ، . وروى الصفعى أيضاً أن الرسول قال له : و يا أبا يزيق<sup>نه</sup> ، إن أحبك حبين ..
 حبا لقرابتك منى ، و حبا لما كنت أعلم من حب عمى إياك ، م.

<sup>(1)</sup> يبأى ، من البأو ، وهو الفخر والكبر .

va (ه) كذا ق م والنيمورية بالدين المهلة . يتومر : "يتنس , وق سائر التسخ يـ « يتوفر ه تحريف . "

وجدّى علىِّ ذو التقى وابنُ أمَّه عَقيلٌ وخالى ذو الجَناحين جَعفر<sup>(۱)</sup> فنحن ولاَهُ الخبر فى كلَّ مَوطني إذا ما ونَى عنه رجالُ وقصَّروا<sup>(۱)</sup> وقال حسّان بن ثابت<sup>(۱)</sup>:

ريخ . يو (۱) كان جعفر يلقب بذي الجناحين ، وبالطيار أيضاً . انظر حواشي ( ۱ : ۳۱۲ ) ·

<sup>(</sup>۲) ل: « فتصروا » . ا

 <sup>(</sup>٣) من قسيدة له في ديوانه ٣٧٦ – ٣٨٠ والسيرة ٢٢٥ سيمدد فيها أصحاب الهواء
 يوم أحد . مطلعها :

منع النوم بالمشاء الهموم وخيال إذا تنور النجوم وفى السيرة أن حسان قال هذه القصيدة ليلا ، فدعا قومه فقال لهم : خشيت أن يدركنى أجلى قبل أن أصبح فلا ترووها عنى .

 <sup>(</sup>٤) خاله ، هو مسلمة بن خلد بن الصامت . والجابية : قرية من أنحال دمشق قرب
 أخر لان . وأراد بالنمان بن جفنة النساسة . وشرد الإبيان مرة أخرى في (٤٠ : ٨٥).

<sup>(</sup>ه) ابن سلمى ، هو النمان بن المنظر اللخمى ، وسلمى أمه ، أبوها جودى من أنباط المنام . الحيوان ( ؛ : ۳۷۷) . و نعان هذا ، هو نعان بن مالك بن نوفل ، كان النمان ثابن المنظر قد حبسه ، فوقد فيه وفى غيره حسان ، ناطلقوا الأجله . فصواب رواية البيت : • وأنا الصفر ، كافى الديوان والسيرة . ما عدال : وسقم » .

 <sup>(</sup>٦) سُميحة : بثر بالمدينة تماكت عندها الأوس والخررج في حروجهم إلى ثابت بن المنادر
 واله حمان ، أو إلى جده المنذر

ـ (٧) هذا البيت ساقط من الديوان والسيرة . والغالع : من يه الظلع ، وهو غز شيبه بالعرج . والمكتوم : الذي شد فوه بالكمام:.

<sup>(</sup>٨) الزبعرى ، والدعبد الله بن الزبعرى ، وكان بين حسان وعبد الله مهاجاة .

ولِيَ البَاْسَ منكمُ إِذَ أَيِيْمِ أَسرةٌ من بنى تَعْمَى صميمُ (() وَقُويَشٌ بَجُولُ منسكاً لِوَاذًا أَن يُقِيعُوا وَخَفَّ منها الحلومُ (() لم تطق خَفَّ لَهُ العواتقُ منهمُ إِنّها يجسل اللواء النُّجومُ (() وَكَانَ عَقِيلٌ رَجَلًا قَدَّكُمْ بَعْمُ هُ ، وَله بعدُ لسانُهُ وَأَدْبُهُ وَتَسبُهُ وَجُوابُه ،

فلما فَضَلَ نُظَر اَءه من العلماء بهذه الخصال ، صار لسانه بهما أطول . وغاضب عليًا وأقام بالشّام ، وكان ذلك أيضاً بما أطلق لسان إللباغي (١) والحامد فيه . وزعوا ٣٣ أنه قال له معاوية : هذا أبو يزيد (٥) ، لولا أنه عَلم أني خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه . فقال له عقيل : « أخيى خير لى فى دينى ، وأنت خير لى فى دنياى » .

وقال له مرة بصِفْين (٢٠) : أنت ممنا يا أبا يزيدَ الليلة (٢٠) . قال : ويوم بدرِ قد اوه كنتُ مسكم .

وقال مناوية يوماً : يا أهل الشام ، هل سمتم قول الله تبارك وتعالى في. كتابه : ﴿ تَبَتَّ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ ؟قالوا : نَهَم . قال : فإنّ أبا لهب عثّه . فقال. عَمَيل : فهل سمتم قول الله جلّ وعز : ﴿ وَاسْمَأْتُهُ مَعَّالُهُ ۖ العَمَلَبُ ( ) ؟ وقالوا :

<sup>(</sup>١) ولى ، من الولاية . والبأس : الحرب . صميم : خالصة النسب .

١٥ (٢) الديونان: وتلوذ منا لواذاً و. السيرة: وتقر منا لواذا يه . لواذاً: استمارا .
 والحلوم: العقول.

 <sup>(</sup>۳) الفحر في و حمله و يرجم إلى و الواه و في بيت لم يروه الجاحظ ، وموقعة بعد
 بيت و ولى البأس و . وهو :

تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم

والمواتق: جع عاتق، وهو ما بين الكتف والمئق. والنجوم: الأشراف المشهورن.
 (٤) ما يما ل ، ه : ه وكان ذلك أيضا أطلق السان الباغي ه . وكلمة و أيضًا به.

رز) قاطعة و المواقعة و المواقعة المواقعة المواقعة و ال

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة من ل فقط .

 <sup>(</sup>٧) قراة الحمهور بالرفع . وقرآ الحسن وزيد بن على والأعرج ، وأبو حيوة وابن
 أب عيلة وابن محيمت وعاصم : و حالة ، بالنصب على الذم . إتحاف فضلاء البشر وتفسير أبد
 حيان . وحالة الحلب هذه هي أم جيل بنت حرب ، أخت أن سفيان ، فهي مجة معاوية .

نعم . قال : فإنها عَمَّتُه . قال معاوية : حسبُنا ما لقِينا من أخيك

وذكروا أنَّ امرأة عَقيل ، وهى فاطمةُ ابنة عتبة بن ربيعة قالت: يا بنى هاشم لا يحبُّكم قابى أبداً ! أين أبى ، أين عمَّى ، أين أخى ، كانَّ أعناقهم أباريقُ النيضَّة ، تردُ آ نَهُم قبلَ شِفاهِهِم ('). قال لها عَقيل : إذا دَخلتِ جِمَّمَ خَفْدى على شمالك .

وقيل لممَر رحمه الله : فلان لا يعرف الشُّرَّ . قال : ذلك أُجدَرُ أَن رَقِمَ فيه (٢)

قال : وسميع أعرابي ٌرجلاً يقرأ : ﴿ وَتَمَلْنَاهُ ثَمَلَ ذَلَتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ . تَتَحْرىبَأْعُيُنِنَا جَزَلَة لِمِنْ كَانَ كُفِر<sup>(٢)</sup>﴾ ، قالها بفت السكاف ، فقال الأعرابي ّ : لا يكون . فقرأها عليه بضم السكاف وكسر الغاء ، فقال الأعرابي ّ : كون . • •

<sup>(</sup>١) كان العرب يبادحون بطول الأنف ، ويسا ما وقصرها

<sup>(</sup>٢) انظر الحيوان (٧: ٢٥٩) .

<sup>(</sup>٣) من كان كفر ، أى نوح عليه السلام ، إذ كان هو تممة أهداها ألف إلى تو. فكثروا بها وجعدوا نبوته . وقراءة البناء الفاعل : « "كف. ، " حميحة أيضاً ، قرأها زيه بر وومان ، وقتادة ، وعيسى . أى جزاء لقومه على كفرهم . فالمؤاه فى الأمدل عمني التواب ، و وقى الثانية بمنى المقاب . انظر تفسير أبي حيان ( ٨ : ١٧٨ ) .

### من السّعر فيه نشبيه الشيء بالشيء

قال الشاعر:

بدا البرقُ مِن نحو الحجازِ فشاقنى وكلُّ حِجازَى له البرقُ شائِقُ ('')

،ه سَرَى مِثلَ ثَبْضِ الغِرِقِ والليل دونه وأعلام أَبْلَى كُلُها والأسالق ('')

وقال آخر:

أَرِقْتُ لبرق آخَرَ اللِّسـلِ بلعُ سَرَى دائبًا حينًا يَهُبُّ وبهِجُع شَرَى كاحتساء الطَّيْرِ والليلُ ضاربٌ بأرواقِهِ والصُّبحُ قد كاد يسطم''''

حدثنى إبراهيم بن السِّندى (<sup>(4)</sup> عن آبيه قال : دخل شابُّ من بنى هاشم على

١٠ للنصور ، فسأله عن وفاة أبيه فقال : مَرِض أبى رضى الله عنه يوم كذا ، ومات

رضى الله عنــه يوم كذا ، وترك رضى الله عنه من المــال كذا ، ومن الولّـه،

كذا : فاتمهره الرَّبيم (<sup>(6)</sup> وقال : بين يَدَى أمــير للؤمنين تُوالِي بالشّعاء

(۱) ل: ۵ سری البرق ۵

<sup>(</sup>۲) أبل ، باللغم والقصر : جبال بين مكة والمدينة . والاسالق : جم من حموع <u>السي</u>لق ، بالتحريك ، وهو القاع المطمئن المسترى لا شجر فيه .

<sup>(</sup>٣) في السان (قذي ) بيت يشبه هذا ، منسوب إلى حميد بن تور . رهو :

خش كافتذاء الطير والثيل واضع بأرواقه والصبح قد كاد يلمع وفي حواشي ه : «كافتذاء» وفيها أيضا : «أىكانتراع القلى من عيونها ، في السرعة يه . .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته فی ( ۱ : ۲۱۷ ) .

إلا (ه) هو أبو الفضل الربيع بن يونس بن عمد بن آبي فروة كيسان ، حاجب المنصور . هوكأن ابن عباش المنتوف يطمن في نمب الربيع طمنا قيبحا ويقول الربيع : فيك دبه من المسيع ! يخدمه بذاك ، فكان يكرمه لذك ، حتى أخبر المنصور بما قال له ، فقال : إنه يقول : الا أب اك . فتنكر له بعد ذلك . ركان أبو فروة كيسان مولى المحارث الحفار مولى عبان بن مفان . فق الربيع وجده يقول الحارث بن الديلين :

شهدت بإذن الله أن عمدا وسول من الرحن فير مكذب

لأبيك<sup>(١)</sup> ؟ فقال الشَّابُ : لا ألومك ؛ لآنك لم تعرِف حلاوة الآباء . قال : فما علمناً أنَّ للنصور ضحك في مجلسه ضحكما قطَّ فافترَّ عن نواجذه إلا يومئذ .

وحد ثنى إبراهيم بن السندى عن أبيه قال : دخل شاب من بنى هاشم (٢) على المنصور ، فاستجلسه ذات يوم ودعا بندائه ، فقال الذي : اذنه . قال الذي : قد تندَّيتُ يا أمير المؤمنين . فكن عنه الربيع حتى ظنناً (٢) أنه لم يَمْطِنْ مع خطابه ، فلما نهم فلما أنهم لم يَمْطِنْ مع رأى ذلك الحُجَّابُ منه دفعوا فى قفاه حتى أخرجوه من الدّار ، ودخل رجال من محمومة الذي فشكوا الربيع إلى المنصور ، فقال المنصور : إنّ الربيع لا يُقدِم على مثل هذا إلا وفي يديه حجّة ، فإن شتم أغضيتم على ما فيها ، وإن شتم مألته وأنم تسممون . قالوا : فسدلاً أربيع وقشوا قصيّه ، فقال الربيع : هذا الذي كان يسلم من بعيد وينصرف ، فاستدناه أمير المؤمنين حتى سلم عليه من قريب ثم أمره ما لجلوس ، ثم تبدّل بين يديه وأكل ، ثم دعاه إلى طمامه ليأكل ممه ثناك من بعيد وينصرف ، فاستدناه أمير المؤمنين حتى سلم عليه من قريب ثم أمره ما لجلوس ، ثم تبدّل بين يديه وأكل ، ثم دعاه إلى طمامه ليأكل ممه ثناك من مائدته ، فبلغ من جهله (\*) بفضيلة المرتبة التي صَيَّره فيها أن قال (٢) حين دعاه إلى غذا أنه : قد تغذيت ! فإذا ليس عنده لمن تغدّى مع أمير المؤمنين إلا سند حياه إلى غذائه : قد تغذيت ! فإذا ليس عنده لمن تغدّى مع أمير المؤمنين إلا سند خود المنال .

## وحدثنا إبراهيمُ بن السُّنديُّ عن أبيه قال : والله إنى لَوَاقَفٌ على رأس

وأن ولاكيمان الحارث الذي ولى زمنا حفر النبور بيوب
 وقد انتقل الربيع من حجاية المنصور إلى الوزارة له ، ثم حجب المهدى . وهو الذي يابع
 المهدى وخلع عيى بن موسى . وابته الفضل حجب خارون وعمداً المخلوع . وابته المباس .
 ابن الفضل حجب الأمين . ومات في أول ١٧٠ . تاريخ بغداد ٢٥١١ .

<sup>(</sup>١) في حواشي ه : «قال هذا الربيع لأنه أعجبي سبي صنيرا ونشأ مع المسامين ، .

 <sup>(</sup>٢) فى المحاسن والمساوئ البيس ( ١ : ١٢٣ ) أنه تحمد بن عيسى بن على .
 (٣) له : و ظننت و .

<sup>(</sup>٤) ك: «إلى طمامه معه ي

<sup>(</sup>٥) اِل : ﴿ فَلِمْ مِنْ جَهِلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ما عدا ل ، ه : « إلى أن قال ، .

الرَّشيد ، والفَضْلُ بن الربيع واقف فى الجانب الآخر (۱) والحسن اللؤلؤى (۱) محيدة و وسائله عن أمور ، وكان آخر ما سأله عن بيع أمَّمات الأولاد ، فالولا أنَّى ذكرتُ أنَّ سلطان ما وراه السَّتر للحاجب ، وسلطانَ الدَّارِ لصاحب الحَرَس ، وأنَّ سلطانى إنما هو على من خرج من حُدود الدَّار ، لقد كنت أخذتُ بضَبعه (۱) وأقته ، فلمَّا صِرْ نا وراء السَّتر قلت له والفضل يسمع : أمّا والله لوكان هذا منك فى مسايرة أو موقف لعلتُ أن للخلافة رجالا يصوفونها عن مجلسك .

وحدَّنى إبراهيم من السندى قال : بينا الحسنُ اللؤلؤى فى بعض الليالى بالرَّقَة يحدَّث المأمون والمأمون بومنذ أمير ، إذَّ نَسَ المأمون ، فقال له اللؤلؤى : بمتَ أيُمَّا الأمير ؟ ففتح المأمونُ عينيه وقال : سوقٌ والله ، خُذْ يا غلامُ بيده .

قال : وكنّا وما عند زياد بن محمد بن منصور بن زياد ، وقد هَيَا لنا الفضل أبي ممد طعاما ، ومعنا في المجلس خادم كان لأبيهم (1) ، فجا ، رسول الفضل إلى زياد فقال : يقول الك أخُوك : قد أدرك طعامنا فتحوّلوا . ومعنا في الجلس إبراهيم النظّام ، وأحمدُ بن يوسف ، وقُطربْ النحوى ، في رجال من أدّباء الناس وعلمائهم ، فما مِنّا أحدُ فيلن لخطأ الرسول . فأقبل عليه مبشّر الخادم (٥) ، فقال : إ ان اللّخناه ، تقف على رأس تمك فقستفتح المكلام كما تستفتحه لمرجل من غرض الناس (٢) . ألا تقول : يا سيدى ، يقول لك أخوك : ترى أن تصير الينا بإخوانك فقد نهيًّا أمرُ نا ؟

<sup>(</sup>١) ما عدا ل : ﴿ وَأَنَّكُ فِي الْحَانَبِ الْأَيْسِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو على الحسن بن زياد اللزلزى ، مرلى الأنسار ، وأحد أصحاب أبي حنيفة والرواة عنه . كرنى نزل بتنداد ، وولى القضاء بعد سفعى بن غياث سنة ١٩٤ . ويروى عنه أنه كان يكسو مماليكه كما كان يكسو نفسه , وكان يضعف فى حديثه . لسان الميزان ( ٣ : ٢٠٨ ) وتاريخ بنعاد ٣٨٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الضبع ، بفتح الشاد وسكون الباء : العضد ، أو وسعه .

<sup>(</sup>٤) ما عدا ل : « وكان لا يهتم » . (ه) ل : « ميسر الخادم » .

<sup>(</sup>١) من سرص الناس ، بالضم ، أر ل أوساطهم وحمهورهم .

وابتعت خادماً كان قد خدم أهل الثروة والبسار وأشباة الملوك ، فرا به خادم من معارفه عن قد خدم الملوك فقال له : إن الأديب وإن لم يكن ملكا فقد يجب على الخادم أن يخدُمه خِدمة الملوك ، فانظر أن تحدُمه خِدمة الملوك ، فانظر أن تحدُمه خِدمة تامة . قلت ٢٩ " له : وما الخدمة التامة ؟ قال : الخدمة التامة أن تقوم فى دارك لبعض الأسم وينك وبين النّعل (١) مَشَى خَشَى خَشَى خُطَى فلا يدعك أن تمشى إليها ، ولكن من يأخذها ويدنها منك . ومن كان يضع النّعل اليسركى قُدَّام الرّجل المينى فلا ينبغى لمن هذا أن يدخل على دار ملك ولا أديب . ومن الخدمة التامة أن يكون إذا رأى مُتَّكَماً بحتاج إلى محدًا أو سواداً ، وينفض عنها النّبار قَبل أن الله يأت أن يأت أن يصب فيه ماه أو سواداً ، وينفض عنها النّبار قَبل أن يأت أن يأت في طاساً على طَيِّه قطم رأته ووصعه بين يديك وطاساً على طَيِّه قطم رأته ووصعه بين يديك على حلى كنثر ه . وأشباه ذلك .

### \* \* \*

قال: ولتماكم عُروة بن مسعود النَّقفي (٢٠) ، رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، كان فى ذلك ربّما مَسَ لحية النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ققال له المنبرةُ بن شُمبة (٢٠): نح يدَك عن لحية رسولِ الله عليه السلام قبل ألّا ترجع إليك يدُك . فقال عروة : • ١٠ يا عُدَرُ<sup>(١)</sup> هل غَسلتُ رأمتُك من غَدْرَيِك إلّا بالأس (٠٠) ؟

<sup>(</sup>۱) ل: «نىڭ»

 <sup>(</sup>۲) هو عروة بن مسعد بن معنب بن مالك بن كعب بن همرو بن سعد بن عوف ابن ثقيف الثقى . وهو عم والله المغيرة بن شعبة . وفيه نزل قول الله : وعلى دجل من القريقين عظيم » . قدم على الرسول سنة تسع . وفتله رجل من ثقيف . الإصابة ٥١٨ ه . .

<sup>(</sup>٣) سبقت نرجته في (١: ٣٢٧).

 <sup>(</sup>٤) يا غدر ، أى ياكثير القدر ، يقال الذكر غدر ، وللأتثى غدار كقطام ، وهما
 مختصان بالنداء في الذالب

قال : ونادى رجالُ مِنْ وفد بنى تَمْمِ اللهِ صَلِي اللهِ عَلَيْهِ قَرَامُ عَلَيْهِ قَرَامُ بِاسْمِهُ مِنْ مَ وراه الحُنْجُرات ، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك : ﴿ إِنْ الدِّينَ مُنْادُونِكَ مِنْ وَرَاه الحُنْجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ ۖ لَا يَنْقِلُونَ ﴾ . وفال الله جل ذِكْرُهُ : ﴿ لَا تَحْمَلُوا وُمَاه الرَّسُول بَنِيْنَكُمْ كَدُعُاه بَمْضِكُمْ بَهْضًا ﴾ .

وقال ابن هَر ْمَةَ أو غيره (٢) :

لله دَرُ سَمَيْدَع فَجَمَّتُ به يومَ البَقِيسِع حُوادتُ الأيّام (٢٠) هُنُّ إِذَا رَأَيْنَ الْوَودُ بَيَابِه سَهلُ الحَجَابِ مؤدَّبُ الْخِيدَام. فإذا رأيتَ صديقَه وشقيقًا فإ تدر أيّهما أخو الأرحام (١٠٠٠) \*

و قال أبو الحسن : بينا هشام بسير ومعه أعرابي إن انتهى إلى ميل عليه كتاب، فقال للأعرابي : انظر أي ميل هليه كتاب، فقال للأعرابي : انظر أي ميل هذا ؟ فنظر ثم رحم إليه ، فقال : عليه بحبن وحَلْقة ، وثلاثة كأطباء الكَلْبة ، ورأس كأنه رأس قطاة . فعرفه ٧٠ هشام بصورة الهجاء ولم يعرفه الأعرابية ، وكان عليه « خَسْة »

<sup>= «</sup> وهل غسلت غدرتك إلا بالأس » . وقد قسر ابن هشام هذا فى السيرة ، ٤٤٤ جوتنجن بقوله : « أراد عروة بقوله هذا أن المنبرة بن شبية قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك ، من ثقيف ، قبابج الحيان من ثقيف ، بنو مالك رهط المقتولين ، و الأحملاف وهط المنبرة ، فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة دية ، وأصلح ذلك الأمر » .

<sup>(1)</sup> كان قدوم توفد بنى تيم إلى الرسول الكريم سنة تسم ع. وكانت تلك السنة تشمى سنة الوفود . وكان رأس وفد تيم عطارد بن حاجب بن زرارة ، وفى الوفد من أشراف تيم ١ الاقرح بن حابس ، والزبرقان بن بدر ، وعمرو بن الامم ، والمتات بن يزيد . فلما دخلوا المسجد نادوا رسول اقد من وراه حجراته . أن أخرج إلينا يا عمد .

 <sup>(</sup>٢) تروى الأبيات التالية تحمد بن بشير الخارجي ، انظر حاسة أبي تمام ( ١ ؟ ٣٣٤ ).
 في باب المراق ، وقد أنشد البيق هذه الأبيات في المحاسن ( ١ : ١٣٤) بدون نسية .

<sup>(</sup>٣) البقيع ، ويقال له بقيع الغرقة ، هو مقبرة أمل المدينة ، وهي داخل المدينة .

٢٥ (١) ه : و شقيقة وصديقة ي .

### نوادر الأعراب

استشهدوا أعرابيًّا على رجلٍ وامرأة ، فقال : رأيته قد تَقَمَّصهَا ، نِحُفُرُها بِمُؤخِرةً ، وبجدبها بمقدَّمه ، وخنيَ على السلك .

وقال آخر : رأيتُه قد تبعَّلُها ، ورأيتُ خلخالاً شائلاً ﴿ ) ، وسمت نَسَّا عاليًا ، ولا علم لى بشىء بَعدُ .

4 # #

وقال أعرابيٌّ : رأيت هذا قد تناوَلَ حَجراً فالتنَّ بهذا ، وحَجَزَ النَّاسُ بننهما ، و إذا هذا يستدمى .

\* \* \*

وقال بعضهم : الشيب نذير الآخرة .

وقال قيس بن عامم : الشيب خطام النيّة .

وقال آخر : الشَّيب تو أم الموت .

وقال الحسكيم : شبب الشُّعَر موتُ الشُّمَر ، وموت الشُّعَر عِلَّة موت البَشَر . وقال المعتمر من سُلمان : الشّبب أوَّلُ مر اخل الموت .

وقال السَّهمي : الشيب تمهيد الحمام ،

وقال المَتّابيّ : الشيب تاريخ الكتاب

وقال النَّمريّ : الشيب عنوان الكبّر .

وقال عدى بن زيدٍ العِباديُّ :

وابيضاضُ السَّواد من نُذُرِ الموَّ بِ وهل مشلَّه لحي نذبرُ<sup>(٢)</sup>

 <sup>(</sup>۱) ما عدا ل : « خلمخالها شائلا » . والشائل : المرتفع .
 (۲) أي كتاريخ الكتاب ، إنما يكون في آخره .

<sup>(</sup>٣) ما عدال : ومن نذر الشره . وأشير في حواشي ه إلى رواية . الموت » .

وقال الآخر :

أصبح الشّيب فى المفارق شاعا واكنتى الرّأسُ من بياضٍ قِناعا<sup>(1)</sup> ثمّ وَلَى السّـــــابُ إِلّا قَلِيلًا ثم يأبى القليــــــــــُ إِلّا نِزَاعَا<sup>(7)</sup> قال : وقال رجلُ لأشعبَ<sup>(7)</sup> : ما شكرتَ معروفى عندك . قال : لأنّ

معروفَك جاء من عند غير تُحتسب \* فوقع إلى غير شاكر .

وخَفَّتَ أَشْعَبُ الصلاةَ مرَّةً فقال له بعض أهل المسجد : خَفَفْتَ صلاتَكَ جِدًّا . قال : لأنه لم يخالِطُها رياء .

<sup>(</sup>١) البيتان في الحيوان (٣: ١١١).

 <sup>(</sup>۲) وكذا في الحيوان . وفي ل : « وتولى الشباب » .

<sup>(7)</sup> هو أشعب بن جبير ، الذي يضرب به المثل فى الطبع . نشأ أشعب بالمدينة . تولت تربيت عائشة ينت عبان بن عفان . و ف نلك يقول : نشأت أذا وأبو الزناد فى حجر عائشة بنت عبان بنت عبان ، فلم يؤل يطو وأسفل حتى بنت عبان اهذه المؤدلة . انظر أعباره وطرائفه فى الإغان .

### كلام بعص المتكلمين من الخطاء

الحدُ لله كاهو أهله ، والسلام على آنبيائه المقرّبين الطبّبين . أخى لا تغترّنَ بعلول السلامة مع تصييع الشّكر ، ولا تعيانً نعمة الله في مصيته ، فإنَّ أقلًا ما يجب ليهُديها ألّا تجعلها ذريعة في مخالفته . واعلم أن النّع نوافي ، ولقلّما أقشَمَت (١) نافرة فوجمَت في نصابيها ، فاستدع شاردَها بالتُوبَة ، واستدم الرّاهِينَ منها بكر م الجوار ، واستفتح باب المزيد محسن التوكّل ، ولا محسّب أنّ سُبوعَ سُتْر نِتم الله عليك غيرُ متقلّص عما قريب إذا لم تَرْحُ لله وَلا محسّب أنّ سُبوعَ أن يأتيك أمرُ الله بغتة ، أو الإملاء (٢) فهو أو با معتقه (١) ، وأنبت في الحيقة ، ولأن لا تعمل ولا تعلم (١) المناق عبر من أن تعلم ولا نعمل . إنَّ الجاهل لم يُؤت من سُوم نَتْنَ عن الشّموة ، على الله عز وجل ، مفصحاً عن نفيه ، فا ثر الغفلة ، والخسيس من الشّموة ، على الله عز وجل ، مفصحاً عن نفيه ، فا ثر الغفلة ، والخسيس من الشّموة ، على الله عز وجل ، فاستشر عقلك ، فاستشر عقلك ، وراجيح نفسك ، وادرُسْ نِتم الله عندك ، وتذكّر إحسانه إليك ؛ فإنه تحلّبة وراجيح ، ومراجعة الشهوة ، وسُنْحَدُة على الطاعة ؛ فقد أظل البلاء أوكان قد ، لاحراء ، وحراث ، في الله المؤلّ البلاء أوكان قد ،

<sup>(</sup>۱) أتشمت : أقلمت وانكشفت ـ

 <sup>(</sup>٢) أفتباس من قول ألله ثمال : وما لكم لا ترجون أله وقارا هـ : أى لا تخانون 
 فله عظمة هـ ل هـ إن لم ترح هـ .

<sup>(</sup>٣) الإملاء : الإمهال والتأخير ه : يه أو فالإملاء ي

<sup>(1)</sup> المنبة : العاقبة أوبأ : أوخم ما عدال ، هُ و أولى ي تحريب

<sup>(</sup>٠) ل ، فلأن تعمل و لا تعلم .. .

<sup>(</sup>٦) أي انقادت إلى غير ما يدخلها الجنة

 <sup>(</sup>٧) الآبد ، الحالد المقير.

فَكِفَكِفُ عنك غَرْبَ شؤ بو به (۱) ، وجواْمح سَطْوْته ، بسرعة النزَوع ، وطول التَّصْرُع . ثلاثٌ هي أسرَع في المقل من النار في ببيس المَرْفَج : إهمال الفَسكرَة ، وطولُ التَّمنِّي، والاستشرابُ في الصَّحِك . إَنَّ اللهِ لم يحلق النارَ عَبْنًا ، ولا أَلجَنَةً مَلًا ، ولا أَلجَنَةً مَكْلُ " وَلاَ الْجَنَة ، فَسَكُلُ " مَلًا الإنسانَ سُدًى . فاعترف وق المُبودية ، وعَجْرُ البَّشَرِيَّة ، فَسَكُلُ

رائد ناقص"، وكلُّ قرين مفارق" قرينه، وكِلْ غني محتاج"، وإن عصفت ٧٧ أبه انْخَيَلاه وأبْطَرَه المُعْبُ، وصال على الأقران ؛ فإنه مُذَال مدبَّر ، ومقهور مُيسَر . إن جاع سَخِط المِحْنة ، وإن شَبِع بَطِي النَّمة . تُرضِيه اللَّمة فيستطير النَّمة . تُرضِيه اللَّمة فيستطير نيفقاً (٢٢) ، حتى تنفسخ الذلك فيستطير نيفقاً (٢٢) ، وتنقض مَر برته (١٤) ، وتضطرب فريصته (٥) ، وتنتشر عليه حُشتُه .
 وللمجبُ من ليب تو يقه الحِياطة ، ويسلم مع الإضاعة ، ويؤتى من النَّفة ،

ولا يشمر بالعاقبة . إن أهمِل َ عَمِى ، و إن عُلَمْ نَسَى . كيف لم يَتَخذ الحقَّ مَمْقِلاً

مُينْجيه ، والتَّوكُّلَ ذائداً محميه . أَ عَمِى عن الدَّلالة (١٠) ، وعَنْ وُضوح الحَجَّة ،
أَمْ آ نَرَّ العاجل الحسيس ، على الآجِل النَّفيس ؟ وكيف توجَد هـ قده الصَّفة مع
صِحَة المُقْدة (١٠) ، واعتدال الفِطرة ؟ وكيف يُشيرُ رائدُ العقل ، بإيثار القليل

• الفانى على الكثير الباقى . وما أَظنُّ الذي أَفَعَدَك عن تناوُل الحِظ ، مع قُرْب

<sup>(</sup>١) الغرب : الحد . وشؤبوب كل شيء : دفعته وحده

 <sup>(</sup>٣) الشفق : جمع سقة بالكسر ، وهى النطعة ، وفى النسان : ه ومه سديت ، انشة رضى أنه عنها : فطارت شفة منها فى السهاء وشقة فى الأرض . هو ما لغة فى النفس و النهنظ ه .
 (٣) المنة ، بالنفم ، الدوة .

 <sup>(</sup>٤) تنتقض : تنحل وتنكس و المربرة : هي من الحال ما لطن وطال و اشته فتله .
 و المراد بالمربرة هنا : الشكية و العز :

<sup>(</sup>ه) الفريصة : لحمة بين الجنب والكتف ، ترتمه عند الفزع .

<sup>(</sup>٦) ما عدال، ه: وعن الدلائل يه.

 <sup>(</sup>٧) العدة بالنم : المتيدة والرأى . وفي الحديث : وأن رجلا كان يبايع وفي عقدته
 محمف وأي في رأيه ونظره في مصالح نفسه .

مَجْناه ، حتى صار لا يَثنيك زجرُ الوَعيد ، ولا يكدخ في عَزَماتك فوتُ الجُنَّة (١) ، وحتى ثُقُلتُ على سمعك الموعظة ، ونَبَتُّ عن قلبك البِبرَة (٢) إلا طُولُ مجاوَرة التقصير، واعتبادُ الراحة، والانس بالهُوَيني، وإيثارُ الأخفِّ، و إلفُ قَرَين السَّوء . فاذكر الموتَّ وأدِم الفِكرةَ فيه ؛ فإنَّ من لم يعتبريا يرى لم يَمتبر بما لا يرى . وإن كان ما يوجد بالبيان من مواقع اليبرة لا يكشف \* الك عن قبيح ما أنت عليه ، وهُجْنة ما أصبحتَ فيه ، من إيثار باطلك على حقٌّ الله ، واختيار الوَهْن على القوَّة ، والتفريط على الحَرْم ، والإسفاف إلى الدُّون (٣)، واصطناع العار ، والتعرُّض للمُّت ، وبسط لسان العائب — فستنبطآتُ الفَيب (1) أحرى بالعجر عن تحريكك ، و تقلك عن سُوء العادة التي آثرتها على رِّبُك. فاسْتَحْي لِلبِّك، واستبق ما أفصلَ الخِذلانُ من قوَّتك، قبل أن يستولل ١٥٠ عليك الطبّع ، و بشتدّ بك العجْز <sup>(ه)</sup> , أو ما عامتَ أنّ المصية تُتْم, الذَّلّة ، وَتَفُلُّ غَرْبَ اللَّسَان ،مع السَّلَاطة . بل ما علمْتَ أن السنشمر بذُلُّ الخطيئة ، ٧٢ المخرج نفسه من كَنف المصمة ، المتحلِّي بدنس الفاحشة ، نَطِفُ النَّناء (١) ، زَمرُ المروءة (٢)، قَصيُّ الجلس ، لا يُشاوَر وهو ذو يَزُ لا ، (٨)، ولا يُصدَّر وهو جميل الرُّواه (١) ؛ يُسالم مَن كان يسطو عليه ، ويَضْرَع لمن كان برغَبُ إليه . يَجْذُلُ ١٠٠

<sup>(</sup>۱) یکدح : یؤثر . ماعدال : « یقدح » وهما ممنی .

 <sup>(</sup>۲) نبت عنه : زايلته وتجافت عنه . ما عدا ل ، ه : ه نئت ، و لعل هذه ، ه نأت » .

 <sup>(</sup>خ) أست إلى الدون: ترل إليه . ما عدا ل ، ه : و و الإشفاق على الدون و ، تحريف الجرء توهي الدون و ، تحريف
 اجرء توهي السياق المزاوجة إلى هنا .

<sup>(</sup>٤) مستنبطات النيب : مستخرجاته وما يظهر سه .

 <sup>(</sup>a) هذا ما في ل . وفي ه : و مليه الطبع ويشتد به المجزه ، وسائر النسخ : وعليه الطبع
 ويشتد عليه المجز a .

 <sup>(</sup>٦) النطف : الملطخ المتهم . والثناه : ما تصبف به الإنسان من منح أو ذم . و عمين
 يعقبهم به المنح .

<sup>(</sup>٧) زمر المروءة : قليلها . ر

<sup>(</sup>٨) البزلاء : الرأى الحيد ، والعقل .

 <sup>(</sup>٩) يَصَدَر : يَجِعَل في الصدر والمقدم . والرواء ، يائشم : المنظر ، ومادته ( (آي) .
 (١٣ - البيان - نان )

عاله المبغضُ الشاتي (١١) ، ويُشكَ بقربه القريب الداني(١) ، غامض الشَّخُص (١) ضَلِيلِ الصوت ، نَزْرُ الحكالم متلحلج الْحُجَّة ، يتوقُّم الإسكاتَ عند كلُّ كَلَةٍ (١) ، وهو يَرَى فضْلَ مِزِيتَه وصريحَ أَبُّه ، وحُسن فَضِيلته ، ولكن قطَمَهُ سوه ما حنى على نفسه . ولو لم تطَّلع عليه عيون الخليقة لهجست العِقولُ • بإدهانه (٥). وكيف عتنع من سقوط القَدْر (٢٦ وظنَّ المتفرِّس ، من عَرى عن حِلية التقوى ، وسُلبَ طابَعَ الهُدَى . ولو لم يَتفَشُّه ثوبُ سريرته ، وقبيعمُ ما احتجن إليه من مخالفته ربَّه (٧) ، لأضرعته الحبَّة (٨) ، ولفسعَه وهنُ الحطيئة ، ولقطمه العِلمُ بقبيح ما قارف (١) ، عن اقتدار ذوى الطَّهارة في الحكام ، و إدلال أهل البراءة في الندي (١٠) . هذه حال الخاطئ في عاجل الدُّنيا ؛ فإذا كان يومُ الجزاء الأكبر فهو عان لا يُفَكُّ (١١) ، وأسير لا يُفَادَى ، وعاريَّة لا تُؤدَّى . فاحْذَرّ عادةَ العجز و إلف الفكاهة (١٦)، وحبَّ الكفاية ، وقلَّة الاكتراث للخطيئة ، والتأشُّفَ على الفائت منها ، ضعفَ النَّدم في أعقابها .

أخي ، أنتي إليك القاسي (١٣٦) ، فإنه ميَّت و إن كان منحر ً كا ، وأعمّى وإن ر

<sup>(</sup>١) بجذل: يشتد سروره، وذلك شهاتة به .

<sup>(</sup>۲) يئلب: يماب وينقص .

<sup>(</sup>٣) في ل: ٥ الشقص ٤ ، صوابه من سائر النسر .

<sup>( ؛ )</sup> الإسكات : السكوت . قال اوس بن حجر :

لنا طرقة ثم إسكاتة کا طرقت بنفاس بکر

<sup>(</sup> ه ) الإدهان : النش و الصائعة . ما عدا ل ، ه : و بأذهانه ي .

<sup>(</sup>٦) ماعدالت: والعذرين.

<sup>(</sup>٧) احتجن الثيم إليه : صمه وأمسكه . ما عدا ل : يه من تحالفة ربه ي .

<sup>(</sup> ٨ ) أضرعته : أخضعته وأذلته

<sup>(</sup>٩) قارف الذنب: قاريه ل فقط: وقارب وي

<sup>(</sup>١٠) الندي و النادي : محلس القوم .

<sup>(</sup>١١) العانى : الأسير ، سمى بذلك لحضوعه .

<sup>(</sup>١٢) الفكاهة ، بالفتح مصدي ، وبالضم الاسم ، وهم المزام وطيب النفس.

<sup>(</sup>١٣) ماعدال عدد: والعاني ه.

كان رائياً . واحدر القَسْوَةَ فإنها رأسُ الخطايا ، وأمارة الطَّبَع (1) . وهي الشَّوها، المائة ، والداهيةُ النُفام . وأراك ترنكض في حبائلها(27) ، وتستقيسُ من شَرَرها. ولا بأس أن يعظ النُفقعُرُ ما لم يكن هازلاً . ولن يَهلك امروُّ عَرف قَدْرَه . وربُ حالِ علم إلى من هو أعلم منه . علمنا الله و إياكم ما فيه نجائنا ، وأعاننا ، وأعاننا كم على تأدية ما كُلِّمَنا . والسَّلام .

#### \* \* \*

قال: وقلت لِحُبَابِ (٢٠): إنَّكَ لَتَكَذِبُ فِي الحَديث. قال: وما عليك إذا كان الذي أزيدُ فيه أحسنَ منه . فوالله ما ينفعُك صدقه ولا يضرُّ ك كذبه . وما يدور الأمرُ إلَّا على لفظ جبَّد ومعنى حسن . ولكنَّكُ والله لو أردتَ ذلك على لنظ جبَّد ومعنى حسن . ولكنَّكُ والله لو أردتَ ذلك على لنظ جبَّد ومعنى حسن .

وقال أبو الحسن: سَمِع أعرابي مُؤذَّنَّا يقول: «أشهد أنّ محداً رسولَ الله ٤ . ، قال: بفعل ماذا؟

قال : وكان يقال (1) : أوّل العلم الصَّمت ، والثانى الاستماع ، والثالث العِنْظ (٥) ، والرابم العمل به ، والخامس نشره .

أنو الحسن قال : قرأ رجلٌ فى رمن عمر بن الخطاب حمه الله : فإن مه رَ كُلْتُم من بعد ما جاءتكم البيِّناتُ فاعلموا أنَّ الله غفورٌ رحيم (٢٠ : فقال أعرابيُّ : لا كمون .

قال : ودخل على المهدئ صالحُ بن عبد الجليل ، فسأله أن يأذن له في

<sup>(</sup>١) الطبع ، بالتحريك : تلطخ القلب بالأدناس ..

 <sup>(</sup>۲) وكم الطائر و ارتكف : اضطرب ما عدا ل : و تركف » .

 <sup>(</sup>۲) هـ حباب بن جبلة الدقاق ، شهم بالكذب ، وهو من روى عن مالك بن أنس .
 درق سنة ۲۲۸ . نسان الميران ( ۲ : ۱۱۵ ) و تاريخ بغذاد ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٤) سبق الحر في ص ١٩٨ . (٥) ل: a التحفظ » .

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٠٩ من سورة النقرة . والتلاوة : وفاعلموا أن الله عزيز حكيم ٤ .

السكلام، فقال : تكلم م. فقال : إنَّا لمَّا سَهُلَ علينا ما نوعًر على غيرنا من الوصول, إليك قمنا مَقام الأداء عنهم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بإظهار ما في. أعناقنا من فريضة الأمر والنهي ، عند انقطاع عُذْر الكتمان في التَّقيَّة ، ولا سمًّا حين اتَّسَمْتَ بميسم التواضُع ، وَوَعَدْتَ اللهَ وَحَمَلةَ كتابه إيشارَ الحقُّ على. ما سواه . فجمعنا و إياك مَشهدٌ من مشاهد التمحيص ، ليتم مُؤدِّينا على موعود الأداء عنهم ، وقابلنا على موعود القَبول ، أو يُردُّنا تمحيصُ الله إيَّانا في اختلاف السِّر والعلانية ، و يحلِّينَا تجلية الكاذبين (١) ؛ فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله : عليه وسلم يقولون : مَن حجب الله عنه العلم عذَّ به على الجهل ، وأشدُّ (٢) منه عذابًا مَن أَقبل عليه العلمُ وأدبَرَ عنه . ومَن أهـدى الله إليه علماً فلم بَعمل فقد رغِب عن هديَّة الله وقصَّرَ بها . فاقبَلْ ما أهدى الله إليك على ألسنتنا<sup>(٣)</sup> قَبُولَ تحقيق. وعمل ، لا قَبُولاً فيه سُمُعةٌ ورباً ( أ ؛ فإنه لا بُعُدُمُك منا إعلامٌ بما تجهل (٥ ) ، أو مُواطَّة على ما تعلم ، أو تذكيرٌ لك من غفلةٍ . فقد وَطَّنَ الله جلِّ وعَزَّ.، نَبَّيه عليه السلام على نولها تعربةً عمَّـا فات ، وتحصينا من النَّادي ، ودلالةً على المُخْرِج، فقال: ﴿ وَ إِمَّا يَبْرَ غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانَ نَزْغُ فَاسْتَعِذُ بَاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ. السَّميم العَلم (٢٦ ) . فأطُّلم الله على قلبك بما يُنَوِّرُ به القاوب ، من إيثار الحقُّ ومنابذة الأهواء ؛ فإنك إن لم تفعل ذلك \* يُرَ أَقَرَكُ وأثرُ الله عليك فيه . • ٧٥ ولا حولَ ولا قوَّهُ إلا بالله .

 <sup>(</sup>١) ل : و حلية الكاذبين ٥ : وسائر النسخ ما عدا ه : و بحلية و ، و أثبت ما في ه .
 و التحلية : الوصف .
 (٣) ه : و وأسوأ ه .

<sup>(</sup>٢) ما عدال: ومن ألسنتنا ،

<sup>(؛)</sup> السمعة ، نالشم : ما سمع به رياء ليسمع . يقال : فعل ذلك رياء وسمعة ، أي ليم اه الناس ويسمعوا به .

<sup>(</sup>ه) يقال أعدمه الثيء ، إذا لم يجده . ما عِدا ل : « لا يخلفك منا إعلام لما تجهل » ..

 <sup>(</sup>٦) الآية ٣٦ من سورة فصلت . والنزع : الإغراء والوسوسة . وقى سورة الأعراضها
 ٢٥٠ : «وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستمذ بالله إلله سميع عليم » .

 قال : ودخَل رجل على معاوية ، وقد ستطت أسنانه ، فقال : يا أبعير للمؤمنين ، إنّ الأعضاء برثُ بعضها بعضاً . فالحمد فق<sup>(١)</sup> الذى جعلكِ وارتَهَا وَلَمْ يُحمُلها وارتَكَك .

## \* \* \*

وحدَّننا إسماعيلُ بن عُكَيّة قال : حدَّننا زياد بن أبي حسان ، أنّه شهد • حُمرَ بن عبد المريز رحمه الله حين دفن أبنّه عبد الملك ، فلما سُوتَّى عليه قبرُهُ بالأرض ، وجملوا على قبره خشبتين من فريتون بم إحداها عند رأسه ، والأخرى عند رجليه ، ثم جَسل قبرَه بينه وبين للقبلة ، واستوى قائمًا وأحاط به الناس ، قال :

زخك الله با كَبَنَى ، فلقد كنتَ بَرًا بأييك ، وما زلت مُذُ وهيك الله لى بلك مسروراً . ولا أرْجَى خَلَى من الله مسروراً . ولا أرْجَى خَلَى من الله فيك ، مثى مُذْ وضِعَتُك في هذا الموضع الذي صَرَّك الله إليه . فغفر الله ُ ذنبك ، وجَزَل با حسن عِلك (۲) ، وتجاززً عن سيَّكك الله على وم الله كل شافع يشفع الله بخير من شاهد أو غائب . رَضِينا بشخله الله ، وسَلَمَنَا لأمهم . فالحدُ في ربّ المائين ، ثم انصرف .

## 4 4 4

وحدَّثني محد بن عُبيد الله بن عرو الله أخرني طارق بن البارك عن أبية

<sup>(</sup>١) ل : يروالحمدية ي .

<sup>(</sup>٢) ما عدا ل : « وجازاك بأحسن عملك به ي

<sup>(</sup>٣) ما عدال: يوعن سيئاتك يو ,

<sup>(</sup>٤) ماعدال : « بن عمر » . وق الأغلق ( ؟ : ١٤). : « عبيد بن مبيد للله ابن عمره » .

قال : قال لى عرو بن معاوية بن عرو بن عتبة (١) : جاءت هذه الدُّولة وأنا حديثُ السّنَّ ، كثيرُ البيال ، منتشر الأموال ، فسكنتُ لا أكون في قبيلة إلا شُهرَ أمرى ، فلمّا رأيتُ ذلك عزمتُ على أن أفدى حُرَى بنفسى ، قال المبارك : فأرسَلَ إلى (٢٠) أن وافني عند باب الأمير سليان بن عبد الملك . قال : فأتيته فإذا عليه طيلسانُ أبيض مُطْبَقُ (١٠) ، وسراويل وشي مسدولة . قال : فقلت : سبحان الله ، ما تَصنع الحداثةُ بأهلها (٢٠) ، إن هذا ليس لبأس همذا اليوم . قال : لا والله ، ولكن ليس عندى ثوب إلا أشهر عا ترى (٢) . قال : فأعطبتُه طيلسانى وأخذتُ طلسانة ، ولويتُ سراويلَه إلى رُكبتَه . قال : فذخل ثم خرج إلى مسروراً . قال : فقلت : حدّننا ما جرى بينك وبين الأمير . قال : دخلتُ عليه ولم يَرَ في الام قلل : قلت : قلت : ودنّي فضلُك

 <sup>(</sup>۱) فى الأغان : و جاف رسول عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة فغال لى : يقول
 لك عمرو ...

 <sup>(</sup>۲) بدل هاتین الکلمتین فی الأغانی: « وأنا صائر إلى باب الأمیر سلیمان بن على ه فصر إلى » ، مر خف الجلمة الى بعدها .

١ (٢) ل : " سليمان ۽ فقط .

<sup>(</sup>ء) الطيلمان والطيلس: ضرب من الأكسية ، فارسي معرب , وقيده في التكلة بأنه أسود ، واستدل بقول المرار :

فرفعت رأسي للخيال فما أرى غير المطى وظلمة كالطيلس

وقد فسره في المبيار بأنه و ثرب يلبس مل الكتب » ، أو و ثرب يحيط بالبدن يتسج الله ، كساه مدور أعضر لا أسفل لا أسفل له عن المنصيل والخياطة » . وأما أدى شير ففسره بأنه و كساه مدور أعضر لا أسفل له علمت أو سفاه من المبدئ و من بالمبدئ المنجم » . من طلباه والمثلية ، ومو من لباس السجم » . منت : هو في الفارسة : » ونالسان » وأو « تالشان » يكسر اللام فيمنا : وقد فسره استينجاس ٢٠٧ أنه غطاء الرأس يجبط به ويتمل منه طرف إلى أسفل . وقد ذكر أيضا في ١٨٩ هـ طيلسان » منتبرا إلى أنه مأخوذ من العربية ، و ذكر من بين معانيه والبرداء أو و والرداء وأو و غطاه . « لكتب » : Tippet : نكأن الفنط أخذ من الغارسية ثم عاد إليا يمني آخر ي

<sup>(</sup>ه) أي حداثة المن .

<sup>(</sup>٢) ما عدال ، من وأشهر و تحريف .

<sup>(</sup>٧) فَ الأصول : ي لفظني البلاء إليك ي ، والوجه ما أثبت من الأغاف

عليك ، فإمّا قبلتني غائماً ، وإمّا رددتني سالمـاً . قال : وَمَن أنتَ أَعَرفُكُ (' . . قال : فانتسبت له ، فقال : اقمدُ فتكلَم غائماً سالمـا . ثم أقبَلَ على فقال : ساجتك يا ابن أخي ( قال : قلت أ : إن الحرّم اللاتي أنت أفربُ الناس إليهن ممنا ، وأولى الناس بهن بعدنا ، قد خِفْن بحَوْفِنا ، ومَن خاف خِيف عليه . قال : قوالله ما أجابني إلا بدموعه على خدَّيه . قال : يا ابن أخي ، يُحقّن والله دمُك (' ) ، وتُحفّظ حرمُك ، ويُوفَّر عليك مالك ، ولو أمكنني ذلك في جميع قومك لنملت . قال : فناهر أن كنف قال : كن متوارياً كناهر (' ) . في متوارياً كناهر (' ) . في كنت والله أكتب إليه كما يكتب الرَّجُل إلى أبيه وعمّ . قال : فلا فرغ من الجديث رددت الله طيلمانه ، فقال : مهلا ، إن ثيابَنا إذا فارقَعْنا من الجديث رددت اليه طيلمانه ، فقال : مهلا ، إن ثيابَنا إذا فارقَعْنا من الجديث رددت اليه طيلمانه ، فقال : مهلا ، إن ثيابَنا إذا فارقَعْنا من الجديث رددت اليه طيلمانه ، فقال : مهلا ، إن ثيابَنا إذا فارقَعْنا من المِحْدِم من الجديث رددت اليه طيلمانه ، فقال : مهلا ، إن ثيابَنا إذا فارقَعْنا في من المِحْدِم من المُحْدِم من المِحْدِم من المِحْدِم من المِحْدِم من المِحْدِم من المَحْدِم من المِحْدِم المِحْدِم من المَحْدِم من المِحْدِم من ا

<sup>(</sup>١) في الأغاثي: وما أعرفك ه.

<sup>(</sup>٢) ل . و يا ابن أخى ، في هذا الموضع وتاكِه .

<sup>(</sup>٣) في الأغاني وماعدا ل: ويحقن لقد دمك ٥.

<sup>(؛)</sup> زاد بمده في الأغاني : و وآمنا كخائف ، ولتأتي رقاعك ،

## ومن أحاديث النوكي

حديث أبي سعيد الرقاعي (): سُئل عن الدّنيا والدائسة () ، فقال : أمّا الدّنيا فهذه الذي أثم فيها ، وأما الدّائسة فهي دارٌ أخرى نائنة من هذه الدّار به لم يَسمع أهلها بهذه الدّار ولا بشيء من أموها ، وكذلك عُنُ لم نسمع بشيء من أموها ، وكذلك عُنُ لم نسمع بشيء من قشّاه أمرها () ، إلّا أنه قد صحّ عندنا أن بيوتهم من قِشّاء ، وسقوفَهم من قِشّاه وأننامهم من قِشّاء ، وهم في أنفسهم من قِشّاء ، وقشاؤهم أيضاً من قشّاء . قالوا له : يا أبا سعيد ، زَعمت أنّ أهلَ تلك الدّار لم يَسمّعوا بهذه الدار ولا نشيء من أمرها ، وكذلك نحن لهم ، وأراك تُخبرنا عنهم بأخبار كثيرة . قال : فن مَمّ أنجَبُ ريادةً .

قالوا: ذَمَّ رجلٌ عند الأحنف الكَشَاَّةَ بالسَّمن ، فقال الأحنف: « رُبُّ عَلَم لا ذَنْبُ له<sup>(۱)</sup> » .

عبدالله بن مسلم ، عن شَبَّةً بن عِقَال <sup>(۵)</sup> ، أنّ رجلاً قال في مجلس عُبيدالله (<sup>۷۷</sup> ) ابن ژياد : ما أطيبُ الأشياء ؟ فقال رجلٌ : ما شَقْ: الطيبُ من تَمْرَ مَ ير سِيان (<sup>۷۷</sup> كأنها من آذان النّّوكي <sup>(۱۷)</sup> عَلَيْمَها بزُكدة .

(١) ما عدا ل : وحدثت عن أبي سيد الرقاعي أنه و

 (۲) كلمة و الدائمة و لا أصل فا . وإنما تندر سائله مذه الفظة ليستخرج منه ما يصحك .

(٣) من و وكذلك و إلى هنا ساقط عا عدا ل ، ه

(٤) في الحيوان ( ١ : ٢٤ ) : « رب ملسوم »

(ه) هو شبة بن مقال الهاشمي ، من محاشم رهط الفرردق وكان شمة ساعراً و عطيباً
 سبقت ترحمه في (١ . ١٢٧ ) . ما عدا ل ، و شبية بن مقال » تحريف

(٢) النوسيال . بكسر النون . ضرب من التمر يكون أجوده وأهل المعراق يضربون. الزيد بالغرسيان مثلا كما يستطاب . ما هدا أن ، ه . « برسيان ، تحريف . ويقالد تمرة قرسيان ، يالإضافة و ابن تتيبة يقول تمرة فرسيان بالتنوين ، بجملها صفة أو يدلا

٧٠ ) أي مقرطة في الصغر . قال فليمون الحكيم في كتاب الفراسة ٢٩ . وأعلم أن معد

وقال أوس بن جابرٍ <sup>(۱)</sup> لابن عامر<sup>(۲)</sup> -

ظلّت عُتَابُ النُّوكُ تَحْقَقُ مُوقَة وَخَوْمُ الْمُصَافِقَةُ قَدِيمُ اللّمَبُ (\*)
قد ظلَّ يُوعِدُنى وعِنُ وَزيرِه خضراه خاسفة كتين العقرب (\*)
يعنى بوزيره عبد الله بن عُمير الليني (\*\*) ، وكان أخاه لأمَّه ، أشْهُما دَجاجة
منت أحماه الشّلَمَةُ.

وقال ابن مُناذِر<sup>(٢)</sup> ، فى خالد َبَن عب**د الله بن** طَليقِ الْخُرَاعَى ّ<sup>(٧)</sup> ، وكان الهدئُ استقضاه وعَرَل عُبيدَ الله بن الحسن المنبرى<sup>(٨)</sup>:

إفراط صغر الأدنين من آيات الحيق وسوء الفهم وثلة السلم ، وأنه تلما يسم صغير الأدنين الندر وكثرة الشر . وأن عظم الأدنين من أعلام الحرص وصغر الهمة والدناءة . وأن أحسن الإذان أذنا وخلقة المرتفعة غير العظيمة ولا السطيرة ، فإن وأن الحكمة فاعلم أن هناك فطئة . وها وعقلا وعلماً وأن صاحبا خليق لشدة والصرامة » .

(١) ما عدا ل ، ه : و أوس بن جار نو . ٛ

(٢) هو عبد الله بن عامر بن كزيز بن ربيعة ، الله چم فير (١ : ٣١٧) . و سه على عهد الرسول . ؤأمه دجاجة بنت أماء بن الصلت الليلمية . وكانت عند عمر بن نتادة اللي يوم النتج خس نسوة نقال له الرسول : فارق إحداهني . فقارفي دچاجة فنزوجها عامر فولدت ١٥٠ له عبد الله . الإصابة . ١٨٥ .

 (٣) النوك ، بالفم و الفتح : الحمق . والعظاهم ، هاهنا : الراقية . هي أنه منجود
 الممنى . والطفاطت : حج ملفطفة بكسر الطامين ، وسى طاري جي أيشك مين طرف الكبد . وكل علم مضطرب طفطة .

 (٤) عى عنصرة عينه شدة عداوته . والدرب تجعل زرقة الدين وعضرتها شاد المداوة آ ، به وذلك إن أيداء الدرب الروم ، وكانوا زرق العيونة . ولى النسان : . الزرقة عضرة في سواد الدين a . خاصة : غائرة . ما عدا ل : « عاشمة » تحريف .

.

٠٠

(۵) هو هيد اقد بن عبر بن تنادة اليثى . فركره ابن حجر في الإصابة ١٩٦٧ والسفنى في نكت الهميان ١٨٤ وقال : ٩ وهو صحابي بهه في أهل المدينة . وكان أعمى يؤم قومه بني خطمة . وجاهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم وهو أهمى ٩ .

(٦) هو محمد بن مناذر ، للترجم في ( ١ : ١٨ ) . وقد تمل القاض الحرجان في الرساطة ١٤٦٠ ضبط أمم يفتح الميم ، نفيها : وكان الأصمعي : ابن بناذر هيم منظر . قاله القاضي : وهو أعرف به لأنه بصرى » .

(v) هو خالدون طليق ، الذي مضت ترجعه كي ص ٨٥ حق علما فبكر من

(٨) ترجم في (١: ١٢٠).

أَتَى دَهُ مَا وَالدَّهُ لِسَ بَمُتَبِ بَأَبَدَةِ وَالدَّهُ خَمُ الْأُوابِدِ (') بَمَرْلِ عُبِيسِدِ الله عَنَا فِيا لَهُ خَلافًا وباستمال ذى النّوكِ خَالدِ بَحَــُيْرَانَ عِن قَصْدُ الطويقَ ثَرَّةُهُ خَيَانَةُ سَــــلاّمٍ ولحية فالدِ ('') أذلك من ريب الزّمان وصرفِ وأحداثه أم نحن في حُم راقد

وقال أيصاً :

قُلُ لأمير المؤمنين الذي مِن هاشمٍ في سِرِّهَا واللَّبَابِ
إِنْ كَنْتَ الشَّخْطَةِ عاقبَنْنَا بَخَالَدِ فَهُوَ أَشْتُ العَدَابِ
أَمْمُ أَعْنَى عن سيل الهُدَى قد ضَرَب الجهلُ عليه حجابِ
واعجباً مِن خالد كيف لا يُخطى فينا عَرَةً للمُقْوابُ

١٠ وقال :

خالدٌ مِحكم ف النّا سِ مِحكم الجاتَليقِ (\*)

ا أَبَا الْمَيْمِ مَا كَنْتُ لَمُذَا مِخْلِسِ الْمُعْوَقِ (\*)

\* أَيُّ قَاضٍ أَنْتَ الظُّلْسِمِ وَتَعْلِلِ الْمُعْوَقِ (\*)
لا أُولا أَنْتَ لما مُحَّ لَمْتَ منه عطيقِ (\*)

١٠ ِ وقال :

۲.

(1) يقال أعتبه ، أي أرضاء ؛ كأنه أزال عتبه . والأوابد : الدوليم.

(٢) تصد السبيل: استقامته. ترده ، أي عن الاستقامة. ما عدا له : « تصده » .

(٣) هذه الأبيات والى قبلها في الشعر والشعراء ٨٤٦ . وفي الأغاني ( ١٧ : ٢٧ ) .

أصبح الحاكم بالنا س من آل طليق

والحائليق ؛ يفتح الناء : رئيس من وقرساء النصارى يكون تحته الشطران ، ثم الاستثن ، ثم لي النسيس ، ثم النياس

۲۰ (۱) هذا البيت لم يرر ، آبو للفرج .

. (ه) في الأغاني وما عدا ل : \* ولا كنت لما \* .

\*\*

سَمّيًا وزعيًا لك من حاكم للمُعْسِى لسَا السُّنَةَ والدِّبنا وفال زُهرَة الأهوازيّ :

يا قومُ مَن دَلَ عَلَى عالم يعلمُ ما حَدُّ حِرِ سارقِ وقال آخر :

و إنَّى لَمَضَالًا على الهول واحداً ولو ظلَّ ينهانى أخيفشُ شاحجُ<sup>(۱)</sup> ه تُشَبُّهُ للنُّوكَى أمورٌ كثيرةٌ وفيها لأكباس الرَّجال تَخَارجُ وقال آخر:

ولا يعرِفون الشَّرَّ حتى يصيبَهُمُ ولا يعرِفون الأَمَّمَ إلاَّ تدبَّرَ أَ<sup>(٢)</sup> وقال آخر :

إذا ظَمَنوا عن دارِ ضيم ِ تَعاذَلُوا عليها وردُّوا وفدهم بستقيلُها .• وقال النابنة :

ولا محسِبون الخيرَ لا شرَّ بعدَّه ولا محسبون الشَّرَّ مَرْ بَةَ لازِبِ<sup>(٢)</sup> والعرب تقول : ﴿ أَخَرَى اللهُ الرَّأَى الدَّبَرِيَّ (ا<sup>نَّ)</sup> ﴾

وقالوا : وجّه الحجاج إلى مطهِّر بن عمّار بن ياسرٍ ، عبد الرحمن بن سُلَيم السكلبي ، فلماكان بحُدانَ أثبهه الحجّاجُ مَدّدًا ، وعَجَّل عليه بالكتاب مع •٠ تُغَيِّتِ الفَلَطِ<sup>(٢)</sup> — وإنَّما قبل له ذلك لكثرة غلطه — فمو تُخَيِّتُ بالتَدَدوهِم

<sup>(</sup>١) في حواشي ه عن نسخة . ٥ أخيفس ، .

<sup>(</sup>۲) البیت لحریر فی دیوانه ۲۶۲ واللسان ( دبر ) بروایهٔ ۱ در تر بر الدر در در کار در کار تر در الا

فلا تتقول النبر حتى يصيبكم ولا تعرفون الأمر إلا تتبرا يقال مرف الأمر تدبرا ، أي بأخرة ، بعد فوات وقه .

 <sup>(</sup>٣) ديوان الناينة ٩. وصعهم بالاعتدال ، فإذا أصابهم خير تم يثقوا بدوامه فيبطروا ،
 وإذا أصابهم شر ثم يرهقهم وأيقنزا أنه لا يدوم عليهم .

 <sup>(</sup>٤) الرأى الدبرى : الذى يسنح أخيرا بعد فوات الامر ، وهو بفتح الدال والباء .

<sup>(</sup>٠) ما عدا ل : ي تحيت ير بالحاء المهملة ، في هذا الموضع وتاليه .

يُمُرَضُون بخانِقِين<sup>(17</sup> فلما قدم على عبد الرحمن قال له : أَيْنَ تَوَكَّتَ مَدَدَنا ؟ قال : تَركتهم يُخُنَفُون بعارضِين . قال : أو يُمرَضُون بخانقين ؟ قال : نَمَ ، اللَّهمَّ لا تُخانَقُ في باركين !

ولما دهب بجلس ضَرَطَ ، وكان عبد الرِحمن أراد أن يقول له : ألاَ تَندَّى ؟ ه فقال له : ألا تَضرِط . قال : قد فعلتُ أصاحتُك الله . قال : ما هذا أردتُ . قال : صدقت ولكن الأمير غلطكم غلطنا فقال : أنا غلطت من في ، وغلط ٧٩ هو من استه .

<sup>(</sup>١) خانقين ، بكسر اسرن والقاف : بلدة من نواحي السوادُّ في طريق همذان من بنداد .

من البَّلَّهِ الذي يمتري من قِبَل العبادة وترك الثمرُّض للتجارب وهُوكَما قال أبو وائل: أسمعكم تقولون: الدّانق والقِيراط، فأيّما (٢٠) أكثر ؟ قالوا : وكان عامرٌ من عبد الله من الزُّ بير<sup>(٢)</sup> في المسحد ، وكان قد أُخذ عطاءه فقام إلى منزله ونسيّه ، فلمّا صار في منزله وذكرَهُ بعث رسولًا ليأتيه به ، ، فقيل له : وأينَ تجدُ ذلك المال ؟ فقال : سبحان الله ، أوَ يأخذ أحدُ ما ليس له . أبو الحسن قال : قال سَعيد بنُ عبدِ الرحمن الزُّ بيرى (١٠) ، قال : سُر قتْ نعلُ عامر بن عبد الله الزُّ ببرى فلم يتَّبخِذْ نملاً حتَّى مات ، وقال : أكره أن أتَّخِذ نعلاً فلعلَّ رحِلاً يسرقُها فيأثم.

وقالوا: إنَّ الخلفاء والأثنَّة أفضلُ من الرعيَّة ، وعامَّة الحـكَام أفضلُ من 📭 المحكوم عليهم ولهم ؛ لأنَّهم أفقَه في الدِّين وأقومُ بِٱلْمَقُوق ، وأردُّ على المسانين (٥٠ وعِلْمِهم بهذا أفضلُ من عبادة العُبَّاد؛ لأنَّ نفعَ ذلك لا يعدو قِمَمَ رءوسهم، ونفع هؤلاء تَخُصُّ ويعُمر .

والمبادةُ لا تُدَلَّه ولا تورثُ البَّلَه إلَّا لمن آثَرَ الوَّحدة ، وتَرَكُ معاملةَ

(١) ما عدال ، ه: وباب و فقط.

(٢) كذا وردت في حيم النسخ بزيادة ما ونعدير المضاف إليه .

 (٣) هو عامر بن عبد أنه بن الزبير بن الموام الأسدى ، أحد ثقات الحديث ، من التابعين، وكان عابداً فاضلا، وله أحاديث يسيرة. توفى سنة ١٢١. . تهذيب الهذيب وصفة الصفوة ( ۲ ؛ ۸۶ ) . وسيأتي الحبر مرة أخرى في ( ۳ : ١٥٦ ) .

() هو أبو شيبة سيد بن عبد الرحن بن عبد الله الله الزيبري الزبيدي الكول ، قاضي الري ٢٠ مروى عن مجاهد ، وابن جبير ، والنخمي ، وعنه النورى ، وعبد الواحد بن زياد . توقى منة ١٥١ . تهذيب التهذيب .

(a) أرد أكثر رداً ، أي منقمة . ل : « أرد عن المملمين ، ، من الرد ، بمعنى الدنع .

النَّاس، ومُجالَسةَ أهلِ المعرفة. فمن هنالك صاروا مُبلّهاً (١) ، حتى صار لا يجي. منّ أعْبَدهم حاكم ولا إمام .

وما أحسَنَ ما قال أيّوبُ السّخْتياني (٢٦ ، حيث يقول : « في أصحاب، مَن أرجو دعوته ولا أقبل شهادته » . فإذا لم يُجَزّ في الشّهادة كانَ مِن أن يكون ما حاكمًا أمد.

وقال الشاعر:

وعاجِرُ الرَّأْمِي مِضِياعٌ لَقُرصته حَتَىإذا فاتِ أَمرُ عاتب الفَدَرَ ا<sup>(٢)</sup> ومن غيرهذا الباب قوله :

إذا ما الشَّيخُ عُوتِب زاد شَرًّا ويُعتِب بعــــدصَّبُوته الوليدُ (١٠٠٠ •

. وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه : « مِن أفضل العبادة الصَّمتُ وانتظار الفَرَج<sup>(ه)</sup> » . وقال الشاعر :

° إذا تَضَايَقَ أَمرٌ فِانتظِر فرجًا ﴿ فَأَضِيقُ الأَمرِ أَدناهُ مِن الفَرَجِ ( ۖ ) وقال الفرزدق :

أنَّى وسَمداً كالْحُوارِ وأمَّه إذا وطئته لم يَضِرَّهُ اعْبَادُها<sup>(٧٧)</sup> ١٥. وقال أعرانيُّ :

رُبِي المَدِش عِرسى كَأَمَا تُبُصَّرُ فِي الأَمْرَ الذِي أَنا جِاهلُهُ يَمْسُرُ الذِي أَنا جِاهلُهُ يمِسُ الفتى إلىفتر يوماً وبالغِنى وكُنُّ كَأَنْ لَمْ يَلْقَ حِين يزايلُهُ

(١) البله : جمع أبله . ما عدا ل ، ه : « بلهاء ۾ تحريف .

(٢) هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، المترجم في (١ : ١٩٢ ) .

(٢) أنشده ابن قنيبة في عيون الأخبار (١: ١٤١: ١٤١).

(٤) يعتب : يرضى ؛ أعتبه : أرضاه . والصبوة : الميل إلى الحهل واللهو ..
 (٥) سبق في ص ١٦٥ من هذا الحزه ، كما سيأتى في (٣ : ٢٦٠) .

(۱) أنشده ابن قتيبة في عيون الأخبار ( ١ : ٧٨٧ ) .

(٧) اعبَادها ، أي اتكارَها عليه . والبيت أليته جامع ديوان الفرزُدق ص ٢١٦ نقلا ٤/٢٥ عن الماحظ .

وقال آخر :

مُهدَّتُ وينِّ اللهُ أَنَّكَ فِارْءَ السَّسَمَةُ اللهِ لَهُ لِذَّ لَنَّهُمُا حَيْنَ لَلَّمُ وقال آخر (١):

شَهِدْتُ ويبِتِ الله أنْك بارد الــــقـــنايا وأن الــكَشْحَ منك لطيفُ (1) وأنَّك أن تخلو بهنَّ عيفِ (1) وأنَّك إذ تخلو بهنَّ عيفِ (1) وأنَّك إذ تخلو بهنَّ عيفِ (1) وأنَّك أذ

## فهلاً من وزَانِ أو حُصينِ عَميْمْ فَوْجَ حاصنةٍ كَمَاكِ<sup>(١)</sup>

(١) هو العجاج ، كا في اللسان ( فتح ) . وكانت زوجة الدهناه بفت مسحل قد وفته إلى المنعرة بن شبة فقالت له : أصلحك انه ، إن منه مجمع – أي لم يفتضى – فقال العجاج هذا الشعر ، فأجابته بقولما :

> وافد لا تمسكنى بثم ولا بتغييسل ولا بفم الا بزعزاع يسل همى تسقط منه فتغى فى كمى

وعاقاله هو أيضا ، ما أنشده في اللــان ( مكل ) : أظنت الدهنا وظن مسحل أن الأسر بالقضاه يعجل

اظنت الدهنا وظن مسحل : الامير بالفضاه يعجل عن السفاد وهو طرف تنيكل عن السفاد وهو طرف تنيكل

(٢) الهيكل : الفرس الطويل الضخم

(٣) المقصب ; القصاب ، وهو يأخذ الشاة بقصيتها ، أي بساتها . والبيتان أنشدها على مهم
 الماحظ في الحيوان (٣٠ : ٥٠) .

10

4.

(٤) أنشد الحافظ مذين البيتين في الحيوان (٣٠،٥٠) وآخر البيت الأول عنده ؛ و وأن الخصر منك رقيق ٥ ، وآخر البيت الثانى ؛ وإذ تخلو من رفيق ٥ . وذلك بعد أن روى قبلهما بيتين نسبا في تزيين الأسواق ٤٤ إل نيس لبني ، وهما :

> شهدت وبيت الله أنك غادة رداح وأن الوجه منك عتيق وأنك لا تجزيني بمودة ولا أنا الهجران منك مليق وقال بمدهما : و فأجابت و وأنشد البيتين الآخرين .

> > (ه) المشبوح : العريض . والخليم : الجسيم العظيم :

(١) ماعدال عدد ومن وزاره.

وأُقسمُ أنَّهُ قد حَسِلَ منها محلَّ السَّيف من قَمْرِ القِرابِ وقال آخه ' :

وكيف يسودُ ذُو الدُّعة البخيلَ أَتَرَجُو أَن تَسود ولن تُمَنَّى وقال المذلة (١) :

و إنَّ سيادةَ الْأقوامِ فاعسلمُ لها صَعْدَاه مَطْلَعُهَا طو مل (٢) وقال حرر سُ الخَطَف :

تريدينَ أَنْ أَرضى وأنت غيلة ومن ذا الذي رُضِي الأخلاء بالبُخل (٢) \* وقال إسحاقُ بنُ حَسَّانَ بن قُو هيّ (1) :

ودونَ النَّدَى في كل قلب ثنيَّةٌ للما مَصْعدٌ حزْنٌ ومنحدَرٌ سهل (٥) وَوَدُّ الفتى فى كلُّ نَيل 'بنيلُه إذا ما انقضَى لو أنَّ نائلَه حَزْلُ (٢) وقال آخَ (٧):

لأمر ما يُسَوَّدُ مَن يَسُودُ (١) هزمتُ على إقامة ذِي صَباحٍ وقال:

وأعجبُ منه ما تحاولُ مِن ظُلِمِي (١) وتَمحتُ أنّ حاولتُ منك تنطُفاً

٧.

4.

<sup>(</sup>١) هو حبيب بن عبد أنه الحذل ، المعروف بالأعلم انظر مخطوطة الشنقيطي من الهذليين ٦٠ – ٦٦ وشرح السكرى للهذليين ٦٣ -- ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) روى ق الحيوآن ( ٢ : ٩٥ ) واللسان ( صعد ) : وإن سياسة الاقوام » . وقى عيون الأحبار ( ١ : ٢٢٦ ) والسان ( صعه ) : ﴿ مطلعها طويل ﴾ كما هنا . وق صائر الأصول والمراجع : a مطلها » بالباء . وقد سبق البيت في ( ١ : ٢٧٥ ) مع سابقه قرينا له وسيأتي في (٣: ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) في ديوان جرير ٢٠ ؛ ، تريدين أن نرضي ۽ . (١) سبقت ترحمته في ( ١١٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) مفى البيتان بدرن نسبة فى (١: ٢٧٤). وانظر الحيوان (٢: ٩٥) والشراء ٨٣٣ . (١) أي إن طبيعة الفتيان تعاند طبيعة العامة .

<sup>(</sup>٧) هو أنس بن مدركة الخشمى ، كما في الحيوان ( ٣ : ٨١ ) والخزانة ( ١ : ٤٨٦ ).

<sup>(</sup>٨) مِن شواهد سيبويه ( ١ : ١١٦ ) . وهو شاهدٍ على جواز جر الظروف غير المتمكنة فى لغة خشم . وقيل إن و ذو و فيه ، زائدة . وانظر ما سيأتى ي ( ٣ : ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>١) تنصفه : سأله أن ينصفه

أبا حسن كيكنيك ما فيك شائماً ليوضك من غَنْم الرَّجال ومن شَنْمُ الرَّجال ومن شَنْمُ (<sup>()</sup> وقال الآخر :

كما قال الحارُ لِسهم رَام، لقد مُجَّمَتَ من شَقَّ لأمرِ <sup>(۲)</sup> أراك حديدةً في رأس قيدع ومتن جُلالة مِن ريش نُشوِ <sup>(۲)</sup> وقال الآخَ :

إذا ما مات مثلي مات شيء بموت بموته بَشَر حكثير وأَشْمَرُ منه عَبْدة بن الطَّبِيبُ<sup>(1)</sup>، حيث يقول فى قيس بن عاميم<sup>(0)</sup>. ها كان قيس هُلْسُكُهُ هُلْكُ واحد وليكنَّه 'بنيسيانُ قويم تَهَدَّبًا<sup>[7]</sup>

َ فَلَوْ أَنَّهَا ۚ فَشَنُّ ۚ شَوْتُ ۚ سَوِيَّةً ۖ وَلَكَنَّهَا ۚ نَفَسَ ۗ ثُمَاتِهِلُمْ أَفْسَالًا ۗ وقال الآخر:

وزَهَّدَنِي في صالح العيش أنَّى، رأيتُ يدِي في صالح النَّيْش قَلَّت وقال مَثْنُ بِن أُوسٍ:

\* (1) يقول له : لست عناجاً إلى شم ، فإ فيك من عيب ظاهر يكن شابخك مترونة الشم

(y) من في ، أن من أشياء في هنطفة . (y) اقتلح ، بالكسر : السهم قبل أن يمثل فيد التسنيل والريش . والحلالة ، بنائسم :.

وم) المديح ، يتعدم ؛ تشهير فون لو جنوب في تسميل وفريس . واجد و جدم أنشار العظيمة ، احمل بها ربيئة النسر . والمتن : قلقهر ، وهو الجانب فاقسير من الريش ، وهو أنشار ما يراش به السهم .

(1) عبدة هذا بسكون الباء، ترجع في ( ١: ١٢٢ )

(ه) ترجم أي (١ = ١١٨) .

وقال امرو القيس في شبيه عذا اللعني ;

(٢) البيتُ من أبيات رواها أبير تمام في الحامة ( ١ : ٣٢٨) وأبير الغرج في الأغاف. ( ٢ : ١٧/١٣ : ١٤٤٨ .

(٧) البيت في ديوان ١٤٧ برواية . و تموت جيمة ". و وتساقط و پئيفي أن نقرأ في رواية المحاحظ بنسم الناء وكسر الفاف . وسناه يموت بموتها بشر كتمير . وذلك لتنسلوق الفواهد . وهي رواية الوزير أب بكر . ورواه الأصمي : و تساقط " مفف إحمى التامين > ها أي تتساقط . يتمول : لو أن أنموت بدفعة ، ولكن نفي لما بها من المرض تفلع قليلا قليلا ، وتخرج شيئاً شيئاً . وليست حدّه الرواية بمرادة منا . ولقد بدا لى أنَّ قلبَكَ ذاهلُ عنَّى وقلبى لو بدا لك أُذْهَلُ<sup>(1)</sup> كُلُّ مِجَامِلُ وهو يُحنِي ُ مُعْصَه إنَّ السكريم على القِلَى يَتَجَمَّلُ وقال ركَّاض<sup>(7)</sup> :

رُاي فَرَبِي عَن حِبْنُ فَى الشَّوى وَيَرِمِينَ لا يُعَدَّلِنَ عَن كِد مِهِما (٣) لَهِ إِذَا مَا لِيشِنَ الحَلِي وَالوَيْنِي أَشْرَفَتْ وَجُوهُ وَلِبَّاتٌ يُسَلَّبُنَا الْحَلْمَا (لَكُ وَلَهُمَا عَلَمُا اللَّهُ وَلَهُمَا عَلَمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَهُمْ عَلَمُ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ عَلَمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَلَمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَلَمُ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ عَلَمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَلَمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَلَمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ فَي اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى السَّوْلِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُمْ عَلَيْمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عِلِمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عِ

أعَلُّ مُسَى بِمَا لَا يَكُونَ كَمَا يَفِعِلُ اللَّذِينَ الْأَحَقُّ لِللَّهِ

وقال آخر :

تُولَّت أُبِهِجة الدُّنيا فَكُلُّ جَدِيدِها خَلَقَ وَخَالَ النَّاسُ حَكَامُ مُ فَا أُدرى بَنَ أَتَقَ رَائِتُ مَالَمَ النَّاسُ حَكَامُمُ فَا أُدرى بَنَ أَتَقَ رَائِتُ مَالَمَ النَّالِ تَقْ رَائِتُ مَالِمَ النَّالِ النَّالِ وَمَا النَّالُ وَلَى فَلَا حَسَبُ وَلا أَدَبُ وَلا دِئَ ولا دِئَ ولا يَخُلُقُ مُنْ النَّالُ مَا النَّالُ ولا يَشَالُ ولا يَشْلُ ولا يُشْلُ ولا يُشْلُ ولا يُشْلُ ولا يُشْلُ ولا يُشْلُ ولا يُشْلُلُ ولا يُشْلُلُ ولا يُشْلُلُ ولا يُشْلُ ولا يُشْلُلُ ولا يُشْلُدُ ولا يُشْلُ ولا يُشْلُلُ ولا يُشْلُلُ ولا يُشْلُلُ ولا يُشْلُلُ ولا يُشْلُقُ ولا يُشْلُلُ ولا يُسْلُمُ ولا يُشْلُلُ ولا يُسْلُلُ ولا يُشْلُلُ ولا يُسْلُلُ ولا يُسْلُلُ ولا يُسْلِقُونُ اللّهُ ولا يُسْلُلُ ولا يُسْلُلُ ولا يُشْلُلُ ولا يُسْلُلُ ولا يُسْلُلُ ولا يُسْلُلُ ولا يُسْلُلُ ولا يَسْلُلُ ولا يُسْلُلُ يُسْلُلُ ولا يُسْلُلُ ولا يُسْلُلُ ول

وقال أبو الأسود الدول (؟؟ : (۱) النيان ام ام روا في ديوان مين بني أوس : بوسينية إنشارها في ( ۲ × ۲ ،۷ ،۲ ٪ . . .

(٢) كملمة و ركاضي و ساقطة من ل

(٣) الشوى : الأطراف ، واليدان والرجلان ، وكل ما ليس مقتلا

(؛) الوشى: ثياب موشية ذات ألوان ، والوشى خلته فون بلون . زالمية ، بالفتح : - وسط الصدر والمنحر ، وهو موضع القلادة . والحلم ، بالكبر : الآثاة والعقل .

و (ف) السبوب : جغ سب ، كالكس ، وهو خار إلمرأة النائع تعلى به رأسها , والإنتيج المرأة النائع تعلى به رأسها , والإنتيج المرأة اللب : أدارته وطوقه , ما عدا ل ، ه : « ولين السبوب » تحريف ، والحمرة مكسر ، الخاء المعجمة : بهيئة الاختمار . وي جميع النمنع ما عدا ه : «جمرة ، تحريف ي الموث : الإدارة و العلى ، ما عدا أن ، ه : « و ي لوم العمريف .

(٦) المائل : الشديد الحمق والغباوة ,

لنا جيرةٌ سَــــدُّوا الجازةَ بيننا فَإِنْ ذَكِّرُ وَكَ السَّدَ فالسَّدُ أَكْيَسَ ومِنَ خَيْرِ مَا أَلصَفَتَ الدَّارِ حَالطٌ ۚ تَوْلُ بِهِ صَفْعُ الخَطَاطيف أَمْلَى (٢٢) وقالُ آخَو نم عَنِيْتَ أُمُّ أَنْتُنَا بِكُم لِس منكم رَجُلٌ غيرُ دَني وإذا ما الناس عَدُّوا اشرفاً كنتمُ من ذاك في بال وَحِي وقال آخر ني فإذا كل مواعيــــدِك والجُعدُ سواه وقال آخر: ولقند هزرتك بالمديسة فكنت ذا نفس لتكيمة أنت الرقيع بن الرَّقيع بن الرَّقيع بن الرُّقيع خدنية : وكان شُرسًا سيى، الحلق ، فأراد سَدّ داكِ البابِ ثقال له قومه : 'لا تَضْرُ بِالْيُ ٱلِلِاشُودَ وهو شيخ ، وليس عليك في هذا ألباب تسرر ولا مؤنة أ. فأن إلا مده ، ثم ندم على ذلك الله أَصْرُ بِهُ ، فَكَانَ ۚ إِذَا أَرْ لَهُ ۗ لِلَّهُ لِذَاكِ السَّارِينَ لَلَّيْ كَانَ يُسْلِكُهَا سَهُ بَعَدُ أَعْلِيهِ ، فَعَرْمُ عَلَى تَطْعَمْ عِ فلخنز ذلك أبا الأسود فنعه منه وقال يهر بليت بصاحب إن أدن شرا يزدنى في مساعدة دراعا وإن أمدد له في الوصل ذرعي "يزدني فوق قيس الذرع باعا أبت نفين له إلا اتباعا وتأب نفسه إلا استاعا كلانا جامد. أدنو ويتأى فذلك ما استطعت وما استطاعا وقال فيه أيضا البيتين الذين رواهما الحاحظ. وق ذلك يقول أيضا ب أعسميت أبر أولى ألبهي وأبلت أمر ذوى الجهاله أخطأت حين صرمتى والمرء يعجز يرلاب المحالم والبيدر يقرع بالعبسا والحر تبيكفيه المقياله (١) الحاد يجمع على أجوار وجيرة وجيران و ولا نظير له إلا قاع وأنواع وثيمة روقيعان . والمجازة : آلموضع بجاز ، أي يسلك . والبيتان في ( ٢ : ٢٢٩ ) أيضاً . (٢) تزل : تزلق وتسقظ . والصقع : جمع أصقع ع وهو من الطير ماكان على وأحد . بياضٍ . وفي الأغاني : ﴿ سَفَّم ﴾ جمع أسفع ، وهو الأسود

(٣) يَقَالَ : هُوَى بِالْرَحْنَ ، أَنَّ فَي شِمَّةً وَعَصِبُ وَأَن : لا يَكُرُّرُ لَـ التِيهَ ﴿ (٤) البِيَانُ فِي الحِيوانُ (٧ : ١٥٣ ) وَعَيْونُ الْأَعْبَارِ (٣ : ١٤٥ ) ﴿

6.

4

.

وقال :

فَكُلُّ أَنَاسِ شُلِمْ بُرَتَقَى به وليس إلينا في السّلاليم مطلعُ<sup>(1)</sup>
وغايتُنا القُسوَى حِجازٌ لن به وكل حجاز إن هبطناه بلتم<sup>(19)</sup>
ويَنغِر مَنَا كُلُّ وحش ويندى إلى وَحْشِنا وَحْشُ البلادِ فيرتُم (<sup>(9)</sup>)

الله حَرَّتْ خِلُّ نَكُوماً اللهِ تَسِيبِلُ ذُقَافَهُ<sup>(0)</sup>. هم لا خيسبلُ رجام الا ولا خيسبيلُ مُقَافِه وفال النُّرَّي <sup>(0)</sup>:

----

قَوْقٍ) لَهُ يَا وَالسَّعْرِي وَ يَرِمُنَا خَعْ عَلَمَ . وقد أَنْتُنَدَ فَي ظَلَمَانَ قَوْلُ أَيْنَ مَثَالًى : لاَ عَجَرِدُ اللَّهِ وَأَسْطِلُهُ لللَّهِ وَلَوْ يَعْنِي لَهُ فَي للسَّمَواتِ السَّقَائِمِ عَلَيْهِ

هم تلكه : و استاج قواد الله به , وزيادة الياه في دفق مطرد عند أهل الكنوفة . الله تلكه الطبيقي : المعاجد , يقول : إنه أبرنسنا مذه سباز حافظ في هو قر داخله ، فهو إ المجتنفيين به قوامن و وأما أبرنس غيرة الإيام مياهمة متناسدة الحسيان ، ولا سيما إذا مبطناها .

. ﴿ إِنَّا يَشْهِوْلُوا ، نَمِنْ فَكُلُّ مَنَا ﴿ وَقُرَةٍ مَمَافَا يَشِرُ مِنَا ﴿ لَوَحَدُنِي ۚ . عَلَى سَيْنِ ﴿ إِنَّ الْمُعْمِينِ عَالِمُوا لِمَا مِنْ مِنْ الرَّبِينِ عَلَيْنِ مِنْ الرَّانِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِيلِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ

(ع) الحلمة مكتمله أبنو عليمير به منها والدائر معير بن أب سلس ، وكان يهجيو نظافة السبس . الإنجازية ( ١٥ تـ ١٠٢ ٪) «

(٥) فقاقة ، هذا ، هن أبير للسبامهي ذفافة بن هيما العزيز ، أنسد رجال الدولة السباسة . هرهن اللحق نبأ سيفه سين لللمبه لليده الرشيد بأن ينصر به أعقائد أحد أسري الروم ، فقبل في ذلك :

أنهي ذائلة خاركا بعد؛ ضريعه هذا الإمام العبدي آخر الابد الإنقاق ( 24 : 97 ). وقد رقاء يعد موقد أبيل طبي مكتبر يقسيدة رائمة قالوا إن أبا عام سرتمة أكثير للد. ومن تك للقمايدة :

> أَلِمْ أَيَا النَّاعِينَ ذَفَافَةً والنَّفِينَ ۖ تَسَنَّتُ وَعُلَمَا مِنْ أَنَاطُكُ السَّرَّرِ. ومن شمر فافلة يعجو الربيع بن عبد الله الجارئي وقد أهدي إليه طبق تمر :

بعث بتسر فى طبيق كأنما بعث بياقوت توقد كالحسر فلو أن ما تهدى منيا قبلت ولكنا أهديت مثلك فن القدن كأن الذي أهديت من بعد شقة إليها من الملق عل ضفة الحسر

(٦) هيرإسجاق بن حبسان المترجم في (١٠ : ١١، ١١٠٠) . . .

اخلَعَ ثِيابُك من أَبى دُلَفِ واهرُبُ من الفعفاجة الصَّلِف (')

لا يُعْجِبَنْك من أَبى دُلَفَ وجِهْ يضى الفعفاجة الصَّدَفِ
إِنى وجِهِ مِنْ أَبَى دُلَفَ عَنْسَد الفَال مُولَدَ الشَّرَفِ
وأَشَد انُ الأَغ الى :

أهلكتنى بنُلاف مِنْقَى ونُلونٌ بنلان حَسَنَة ليس يَستوجِب شكراً رجلٌ نلتُ خيراً منه مِن بعد سَنَة كنتُ كالهادي من الطَّيررأى طَمَعاً أدخله في مَسْجَسَنَة (٢) زادى قربُ صديق فاقةً أُورثَتْ من بعد فقر مُسْكَنَهُ وأشدنا (٢):

إذا للره أولاك الموانَ فأولي هواناً وإن كانَتْ قريباً أواصِرُهِ ('' فإنْ أنتَ لم تقدِرُ على أن تُهينَه فَذَرُهُ إلى اليوم الذى أنت فادرُهُ <sup>(6)</sup> وقارِب إذا ما لم تكن بِك قُدْرَةٌ وصمِّم إذَا أيقنتَ أنَّك عاقوُمُ (<sup>(1)</sup>

٨٤ وقال بمضُ ظرفاء الأعراب:

وإذا خشيتَ من الفُؤاد لَجَاجةً فاضرب عليه بجُرُعةِ من رائبِ<sup>(٧)</sup> وهذا من شكا, قوله:

ذكرتُكِ ذكرةً فاصطدتُ ظبياً وكنت إذا ذكرتُكِ لا أُخيبُ ﴿

\*\*

<sup>(</sup>١) الفيفاجة : الكثير الكلام والفخر بما عنده . والمذكور في الماجم و الفيفاج و رجملوا الأنثى و فيفاجة ، بالهاء ، فهذا قد جعل الهاء لتأكيد المبالغة . والصلف من الصلف وحو النفو في الفارف والزيادة على المقدار مع تكبر . وقد عنى المتكبر .

<sup>(</sup>٢) الهادى : المتقدم ، أراد به أول سرب الطير .

<sup>(</sup>٣) الشر لأوس بن حينا، ، رواه أبو تمام ق الحامة ( ١ : ٢٦٦) . وسيأت طنا البيت مع قرين آخر في ( ٦ : ٦٦ ) . (٤) الأواسر : حم آسرة ، وهي القرابة ، . (ه) قادره ، أي قادر فيه .

<sup>(</sup>١) ما عدا أن : يراك قدرة ي . وفي الماسة : و أك حيلة ي .

<sup>(</sup>٧) الراتب : البن الحائر ، أو المِمخوض .

وقال بعض المُحدّثين :

وأشبَّة الهحرانَ بالعَزُّ ل(١) ما أَشْبَهُ الإنزَّةَ بالوصْل

وقالت الخَنساء:

لم اترهُ جارة يمشى بساحتها لريبة حين يُخلى بيتَه الجارُ مثلُ الرُّدينيّ لم تَدْنَسَ عمامتُه كأنه تحت طيّ البُرْدِ أسنوار<sup>(١٢)</sup>

وقال آخر :

ومثلُ هيذانَ سَنَّى فتحةَ الباب(٢) كَالْهُنْدُوانِيُّ لَمْ كُنْفُلَل مَضاربُهُ وَجِهْ جَيلٌ وَقلبُ ، غَيْر وجَّابٍ

ناديت هَيْدَان والأبوابُ مُغَلَقَةٌ

وقال آخر :

أَرى كُلَّ ربح سوف تسكن مَرَّةً ﴿ وَكُلُّ سَمَاهُ ذَاتَ دَرَّ سَتُقَلِّمُ ﴿ الْهُ ولستُ بَقَوَّالِ إذا قام حالب للك الويلُ لا تَجْهَدُ لللَّكَ تُرْضِع (٠٠) ولكن إذا جادت بما دُونَ حَلْبها جَهِدْنا ولم نَمذُق بما نَتَوَسَّم (٢٠)

وقال آخر :

كَنَمَنَّى رجال أن أموت وغايتي إلى أجل لو تعلمونَ قَريب(٧)

(١) أراد : وأشبه العزل بالمجران ، فقلب مبالغة .

(٣) سبق البيتان في (١: ١٤) . وفي العقد (٣: ٣٩) أن على بن أبي طالب كانه يحبئل بهذين البيتين . والرواية فيه محرفة .

(٤) درة السحاب : صبه والدفاقه .

(٥) ترضع ، أي لعلك تحتاج إلى أن ترضع صفارها . وبغتيم التاء بمعى تنال لبنها .

(٦) المُذَق : خلط البن بالماء ، رضله من باب نصر

(٧) ما عدا ل : و أقصى مداء قريب و . 44

<sup>(</sup>٢) الرديني : الرمح ، منسوب إلى و ردينة ي زعوا أنها وزوجها و سمهر ً كانه 10 يقومان الرماح بخط هجر . والأسوار ، يضمُ الهيرة وكسرها : واحد الأساورة ، وهم القرسان المقاتلون من الفرس . وفي ديوان الخنساء ٤٤ : ﴿ لَمْ تَنْقُد شَبِيبَهُ ﴾ .

وما رغبتي في أرْذُل العُمر بعد ما لبست شبابي كلَّه ومَشْنِيني (١) وأصبحتُ في قوم كَانْ لستُ مِنهمُ وبادّ قُرُونِي منهمُ وضُرُوبي (٢)

ه أنشد:

وأكثرتُ الغَرامةَ ودَّعوثي (٢٦) إذا مُمْ لا أَبالكَ راجَمُوني(١)

رأت النَّاسَ لمَّا قلَّ مالي فلمًا أن غنيت وثب وَفْرِي وقال الآخر:

وكنَّا نَسْتَظُبُّ إِذَا مرضْنا فصار سَقَامُنا بَيَد الطَّبيب ونَحْنُ نَغَصُّ بِالمَاءِ الشَّرِيبِ (٥)

فكمف نُحيزُ غُمِيَّتَنا شي

وقال عدى بن زيد:

لو بغير الماد حلقي شَرق كنتُ كالنَّعَتَّان بالماء اعتصاري (١) . وقال النُّوتُ الْمِمَانيِّ ، و يروى « النُّوبِ » بالباء ، والنُّوت هو الصُّواب . وهو المعروب بتُويت، فكبره هنا(٧):

(١) أرذل العمر : آخر،، في حال الكبر والعجر . ما عدا ل ٠ ﻫ في آخر الدسمر ٥٠.

(٢) القرون : جمع قرن ، بالفتح ، وهو مثلك في الس ، تقول : هو على قرنى ، أي على سي . وأما الأفران فجمع قرن ، بالكسر ، وهو الكف، والنظير في الشجاعة والحرب . • 10 والضروب : جمع صرب ، آبالفتح ، وهو الشبيه .

(٣) النرآمة ، بالفتح : الدين .

(٤) ثاب : رجع . و الوفر · الغي و اليسار ،

(ه) النصة : الشَّرق بالطعام أو بالماء . والشريب : العذب . وانظر ٢٧١ . (٦) الاعتصار : أن ينص بالطعام فيعتصر بالماه ، وهو أن يشربه قليلا قليلا . والبيت . ٧

من أبيات رواها أبو الفرج في ( ٢٤: ٢١ ) ، أولها : أبلنر النمان عنى مألكا أنني قد طال حبسي وانتظاري

وانظر الحيوان ( ه : ١٣٨ - ٩٣٠ ) :

(٧) ل: « وقال اللوب المحانى » . وذكره في الأغاق ( ٢٠ : ٧٩ ) بلفظ ه تويب اليمامي بالنون في أوله والباء في آخره ، و ﴿ اليمامي ، نسبة إلى اليمامة . قال أبو الفرج : ﴿ ٣٠ و توبيب لقب له ، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز السلولي ، أحد الشعراء المماسيين من طبقة يحيى بن طالب وبني أب حفصة و ذويهم . ولم يفه إلى عليفة ، ولا وجدت له مديماً في الأكابر والرؤساء ، فأخل ذلك ذكره . وكان شاعراً فصيحاً ، نشأ بالعامة وتوفى جا يه . وانظر ما سيأت . ( Tes . T ) d

على أىَّ بابٍ أطلبُ الإذْنَ بعد مآ حُجِبْتُ عن الباب الذى أنا حاجبُه وقال الآخر :

لا تَضَجَرَنْ ولا تَدْخُلْكَ مَعْجَزَةٌ فَالنَّحِعُ بَهِلِكَ بِين العجز والضَّجَرِ (1) وقال محد بن يسير (1) :

إنّ الأَمورَ إذا اسْتدَّت مسالسَكُها فالصَّبر يفتح منها كُلُّ ما أَرْ تُتِجَا<sup>(؟)!</sup>
لا تَيْأَتُنَّ وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فَرجَا
أُخلِقْ بَذى الصبر أن يحظَى بحاجته ومُذين القرع للأبواب أن يَلِجَا
لا يَنمَتْك يأسَ من مُطالَبة فصَّيَق الشُبْل يوماً رُبَّماً ا تُمُهِجا<sup>(٤)</sup>.
وقال بعض طُرفاه الأعواب :

وإنَّ ظَمَامًا ضَمَّ كَفَيْها لَمَسَوك عندى فى الحياقِ مُبارَكُ فَينِ أَجْلِها أُستَوْعِبُ الزَّادكَةِ وَمِن أَجْلها تُهُوى يدى فَتُدَاوِكُ<sup>(٥)</sup> \* وقال:

وقان:

كَأْنِّي لَمَّا مَشَّى السَّوطُ مُقْرَمٌ من السُّعْمِ صَعْبٌ أَنْ يَقَاد نَفُورُ (٧٠

(١) المعبزة ، بفتح الم : المعبز .

(۲) سبئت ترجمت في ( ۱ : ۱۰ ) .
 (۲) يقال سده يسده سدا ، فانسد واستد . وارتبج بالبناء المفمول : استغلق \*

والأبيات من مقطومة فى الأغانى ( ١٢ : ١٣٧ ) ، أولها : ماذا يكلفك الروحات والديما البر طوراً وطوراً تركب اللججا

ماذا يكلفك الروسات والديمًا البر طوراً وطوراً تركب البعبما كم من في قصرت في الرزق خطوته ألفيته بسهام الرزق قد فليما

 (٤) منا البيت من ل فقط ، ولم يهروه أبي الفرج أيضاً . وقع أساس البلاغة : « ونهجت الطريق : يبت ، وانتهجه : إستبته » .

(٥) الإهواء : التناول باليد . والمداركة ؛ المتابعة . .

(٢) المقوم ، البعيد المكرم الموقع الذي لا يممل عليه ولا يذلل ، والعجم : جم أحجم ،!
 وهو ما لا يقصح من الإنسان والحيوان . قال :

٣٥ يتول الخنا وأبنض العجم فاطقاً إلى وبنا صمموت الحيار اليبيدي

فَـُكُم قد رأينا من لشيم موطَّإ وذى كَرَم في القوم مَهْدِ مُشيَّع جَزوعِ على مسَّ السياط صَجُورِ ٢٦)

وقال أُحَيِحة بن الجُلاَح (٢) ، استغْنِعن كلِّ ذىقُرْ بَى ودَى رَحم انَّ الغَنَى مَن استغنى عن الناسِ والبَسْ عدوَّك في رفق وفي دعَةٍ ولا تَغُرَّ نْكُ أَضَعَانُ مُزَمَّلَةٌ قَدْ يُضْرَبُ الدَّبِرُ الدَّابِي بَأَحْلاس (٥٠) مقال أُحَبِحةُ أيضاً:

استغن أو مُت ولا يَغْرُرُك ذو نَشَب

إنى أكبُّ على الروراء أعمرُ ها

ِ كِلُوُونِ مَا عَنْدُهُمْ مِنْ حَقِّ أَقْرَبُهُمْ

مِن ان عمر ولا غمر ولا خال (١) إنَّ السكريمَ على الإخوان ذو المالِّ (٧) ومن عشيرتهم والمال بالوالي (٨)

صَبَنورٍ على مّسِّ السِّياطِ وَقُورِ (١)

لِباسَ ذَى إِرْبَةُ لِلدَّهُوِ لَبَّاسُ ﴿ ﴾

(١) الموطأ : المذلل . والوقور : الساكن الرزين

(٢) النهد : الجسيم القوني . والمشيع : الشجاع الذي لا يخذله قلبه ، فكأنه يشيعه . (٣) هو أحيحة بن الجلاح الأوسى ، كان سيد الأوس في الحاهلية ، وكانت سلمي

آم عبد المطلب بن هاشم تحته ، وكانت لا تنكح الرجال إلا وأمرها بيدها ؛ فتركته لشيء كرهته منه فتر وجها هاشم ، فولدت له عبه المعلل . وكان أحيحة كنير المال شحيحاً عليه ، يبيع بيع الربا • أ بالمدينة حي كاد يحيط بأموالم ، وكان له تسع وتسعون بئراً . وهو إلى ذلك شاعر رقيق

الشعر . انظر الأغاني ( ١٣ : ١١٤ – ١٢٢ ) والخزانة ( ٢ : ٢٣ – ٢٤ ) . (؛) الأربة ، يضم الهمزة وكسرها : الدهاء والبصر بالأمور ، وحنه الأريب . وليس الدهر : أن يجعل المرء نفسه وفقاً لزمانه وظروفه .

 (a) الأضغان : الأحقاد . والمزملة : المستورة . والدبر : البعير تصيبه ألدبرة ، وهي ١٣٠ *بالتحريك : القرحة . والأحلاس : جع حلس ، وهو بالكسر والتحريك : كل شيء و لى ظهر .* البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج . يقول : ربما نشأ الضرر من الأمور الحفية التي: لا ينتبه إليها . ورزى في حاسة البحترى ٩ : « قد يركب الدبر الداري » .

(٦) النشب : المال والعقار . والأبيات في الأغاني ( ١٣ : ١١٤ ) ، وثانيها في حماسة . البحترى ٣٤٤ . وهي مع أخوأت لها في معجم البلدان ( ؛ : ٣١٢ ) .

(٧) الزوراه : أرض كانت لأحيحة بن الحلاح ، سبيت ببئر كانت فها . عن ياقوت . البحتري : ﴿ وَلَنَ أَزَالُ عَلَى الزُّورَاءَ ﴾ ، وفي الأغاني والبلدان : ﴿ إِنَّى أَتَّمِ عَلَى الزَّورَاهِ ﴾ . مند البحثرى وياقوت : و إن الجبيب إلى الإخوان » .

(٨) لموى الحق : مطل في أدائه . و و المال بالوالي و كذا وردت أيضاً في معجم البلدان و في الأغانين : ﴿ وَالْحَقِّ اللَّهِ إِلَّى ﴾ .

وقال آخر :

سَأَيْنِيكَ مالاً بالمدينــة إنَّى أَرَى عازبَ الأموال قلَّ فواضِلُه (١) . وقال آخر:

ولا خيرٌ في وصلي إذا لم يكن له على طولٍ مَرَّ الحادثاتِ بقـاه م..وقال العياس بن الأجنب:

لم يَصْفُ خُبُّ لمِمْتُوقِينَ لم يَذُقاً وَصَلاً كَيْبَرُ على من ذاقهُ العسلُ<sup>(٣)</sup> وقال بعض[سفهاء] الأعراب:

لَاخِيرَ فِي الْعُبُّ أَبَا السَّنَوَّرِ أَو يَلْتَقِي أَشْقَرُهَا وَأَشْعَرِي \* وَأَطْبِقَ الْخُصِيةَ فَوْقِ النَّبْنَةِ \*

١٠٠٠ وقال آخر:

ΑY

وحظَّكَ زَوِرَةٌ فى كلَّ عام موافقَةً على ظهر الطَّريقِ<sup>(۲)</sup> سلاماً خالياً من كلِّ شيءً يعودُ به الصَّديقُ على الصَّديقِ وقَال عُطارِد بنِ قُرَان<sup>(1)</sup> ؛

(١) أبناه مالا : أعانه على طلبه . والعازب : الذي يرعى بعيداً عن أهله .

۱۵ (۲) من ذاقه ، أي ذاق ذك الوصل . ولم ير د هذا البيت في ديوان العباس .

(٣) كذا وردت ن الأصول ، بتقدم الغاه على الفات . وفي الحسان : « تقول ..
 وافقت فادناً في موضع كذا ، أي صادفته » . وسيعاد إنشادهما ن ( ٣ : ٢٠٧ ) .

 (٤) ذكره المرزبان في معجمه ٣٠٠ وقال: وأحد بني صلى بن ماك. هجا جريراً عند هجاه جرير المهرار البرجي ، فطلبت بنوصلى بن ماك إلى جرير أن چهه لم ، فقال جرير :

وهبت عطارداً لينى صلى ﴿ وَلَوْلَا غَيْرِهُ عَلَّكُ اللَّجَامُـا وحيس بشجران فقال :

لقد هزئت می بنجران آن رأت قیامی فی السکیلین أم آبان کان ام تری به الرجوان کان ام ترا کید و اد رجلا برمی به الرجوان کان جواد ضمه القید بعد ما جری سابقاً فی جانة ورمان خلیل لیس الرأی فی صدر واحد آشـرا پیل الیوم ما تریان الرکب صعب الآمر إن ذاولا بنجران لا برجلی طین آبوان

وخِاذَبَهُ الْأعداءِ أن يتحذُّما (١) ولا يَلبَثُ الحبلُ الضَّعيف إذا التوى وما يستوى السَّيفانِ سيفُ مؤنَّثُ وسيفُ إذا ما عَضَّ بالعَظْمِ صَتَتَمَا [٢] وقال طُرَيح بن إسماعيل (٢٦) ، في الوليد بن يزيدَ بن عبد اللك :

سعيتُ ابتناء الشُّكر فما صنعتَ في فقعيَّرْتُ مَنْلُوبًا وإني لشاكر لأنك تعطيني الجزيل بُدَاهة وأنتالمًا أستكثرتُ من ذالتُ حاقر (١٠) لمنساأول في المنكر ممّات وآخر م فأرجع مغبوطاً وترجع بالتي مكارمُ مما تَبْتِنِي ومَفَاخِرُ وقد قلتُ شعراً فيك لكن تقُولُه. يُرادُ بها ضَرْبُ من الشُّعر آخِرُ قواصِرُ عنها لم تُحِطُ بصِفاتهــــا وقال آخَرُ ، مسلم بن الوليد (٥٠ :

لمــــلً له عُذرًا وأنت تأومُ وكم لأثم قد لأمَ وهو مُليمُ ١٠ وأنشد أيضا:

> فَكُم مِن مُلِيمٍ لِم يُصَبُّ بَمَلامَةٍ ومُتَّبَعٍ بِالذَّنب ليس له ذَنبُ وكم مِن عبِّ صَدَّ مِن غبر عِلْةِ وإن لم يكن في وصل خُلَّته عَتْبُ

> > · وحبس أيضاً مججر فقال :

يقودنى الأعشن الحداد مؤتزراً يعشى العرضمة مختالا بتقييدى

إنى وأخشن في حجر لمختلفا حال وما ناع حالا كجهود ، (١) التجذم : التقطع . ب ، ح : , يتخلما ، ، وهي صحيحة أيضًا بمعي يتقطع .

<sup>(</sup>٢) المؤنث والأنيث : الذي ليس بقاطع . والمصم من السيوف : الذي يمضي في العظام .

<sup>(</sup>٣) هو طريح بن إسماعيل الثقني ، نشأ في دولة بني أمية ، وجعل شعره في الوليد بن

يزيد وأدرك دولة بني العباس ، ومات في أيام المهدى . وكان الوليد يكرمه ويقدمه لانقطاعه إليه ولحؤوك من ثقيف . الأغان ( ٤ : ٧٤ ~ ٨٧ ) . والأبيات التالية في الحماسة ( ٢ :

٣٦٤) ، وأولِما في حاسة البحترى ١٦ ـ

<sup>(</sup>ع) البدامة ، بضم الباء وضعها ؛ أول كل شيء وسا يفجأ منه , وفي الحاسة : « بديهة » .

 <sup>(</sup>ه) كلمة و مسلم بن الوليد و من أو فقط .

<sup>م</sup>كا قال الأحنف : « رُبّ ملُومٍ لا ذنبَ له<sup>(١)</sup> » .

وقال ابنُ المُقفَّم :

° فلا تَلُمِ للرء في شانه فرُب مَلُومٍ ولم يُذْنبِ مِن والله عند الرحن بن حسَّانً بن ثابت الأنصاري (٢٠):

وإنَّ امرأً يُمسى ويُصبحُ سالنا من الناس إلَّا ما جَنَى لسَميدُ (٢)

[ آخر الجزء الثانى من تجزئة المصنف ]

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق فی ۲۴۴ س ۱۰ – ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) وهذه النسبة أيضاً في الحيوان ( ٣ : ٥١ ) . وجاء في عيون الأخبار ( ٢ : ١٢ ) -

ووقال حسان ؛ قلت شعراً لم أقل مثله ۽ . وأنشد البيت .

 <sup>(</sup>٣) إلا ما جنى ، أي إلا جزاء ما جنى . أن : و أمسى وأصبح سالما يه .

ه صدر من القرآن والحديث

٣١ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع

٤٠ كلام أبي بكر الصديق لسير حين استخلفه عند مويّه

٤١ رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعرى

• • خطب لعلى بن أبي طالب

٥٦ خطبة عبد الله بن مسيوي

٧٠ • عنية بن غزوان السيلي بهد تصم الأولة

< من خطب معاوية أ

٦١ ﴿ زياد البتراء

١١٦٠ باب من مزدوج السَكُلِام

١٢٠ خطبة عمر بن عبد العزيز

١٢١ خطبة أخرى (الأبي حزة ألخاز في الشارى)

ا ۱۲۲ خطبة أبي حمزة الخارجي

۱۲۱ ﴿ قطرى بن الفجاءَة إ

١٢٩ ﴿ مُحد بن سلبان يوم الجمة

۱۳۰ د عبيد الله بن زياد

۱۳۱ د معاویة

١٣٢ ﴿ قَتِيبَةً بِنَ مسلمُ

١٣٠ ﴿ الْأَحْتَفُ بِنَ قَيِسَ

١٢٠ ﴿ جاسم المحاربي ۗ

مفحة

١٣٨ خطب للحجاج

١٤١ خطبة كلثوم بن عمرو

١٤١ ٥ تريد من الوليد

١٤٣ ه يوسف بن عمر

١٤٣ كلام هلال بن وكيم ، وزيد بن جبلة ، والأحنف بن قيل عند على

1٤٠ خطبة زياد

١٤٧ باب من اللغز في الجواب

١٥١ ومما قالوا فى التشديق وفى دكر الأشداق

١٥٣ باب في صفة الرائد للغيث وفي نعته لِلأَوْيَضِينَ

١٧٥ باب أن يقول كل إنسان على قدر خاته وطبعه

١٨٦ أبيات شعر تصلح للرواية والمذاكرة

٢٩٠ باب اللحن

٢٢٠ باب: ومن اللحانين البلغاء

۲۲۰ باب النوكي

٠, . .

۲۳۶ باب فی العی

٢٤٧ وفي خطأ العلماء

٣٧٨ أب من الكلام المحذوف.

٣٠٧ خطبة الحجاج

٣٢٨ باب من الشعر فيه تشبيه الشيء بالشيء

٣٣٣ نوادر الأعراب

٣٣٥ كلام بعض المتكلمين من الخطباء

٣٤٤ ومن أحاديث النوكي ·

٣٤٩ باب من البله الذي يعترى من قبل العبادة وترك التعرض للتجارب

يقم الإيماع بعد المحتنب أيم الإيماع بعد المحتنب

